

Ho. 15

30% Mill Cyley Coulded

عَلَيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمُؤْكِ الْمَالِيْ الْمُؤْكِ

Y.Co. 25 C

لأبي جَعفر محمتَ بن جرير الطبريّ ٢١٤ - ٢١٠ هجريّة

**( لُحِلِّدُ لِللُّوْتِ**كُ تا يخ مَاقبلَ *الرِهَةِ وْ النِهِوَّ يْهُ الشَّرِيفِ* 

الهبئة العامة لمكتبة الأسكندرية بغم النسبة، 7 1922م. 6 1924 بغم النسبة، 14 . 1944م.

> <u> كۆلرلۈكىئىڭ ل</u>ىلىمالىكىيى بىردت.بىناد

جمَعيُع المُحقّوق مُحَفَّوظَة لِمُكَامُ لِوُلكَتْمِرُ لِالْعِلْمَيِّ مَّ سَيروت - لمِستنان

|                                | Mr. william for more religions, the factor will |              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| liagrafi Mai                   | 12 14 W.                                        | J. 14 J. 6   |
| ALL DESCRIPTION OF THE PERSONS |                                                 | AR F         |
| as Clarica                     |                                                 | p. populp he |
| he lange.                      |                                                 |              |

طِلْبُن رَارُ وُلْكُتْنَ وُلُولِمُنَيْنَ بِيرِت لِبَانَ مَنَ : ١١/٩٤٢٤ تَلْكُسُنَ : Nasher 41245 & هَمَانْك : ١١/٥٥٧٣ - ٣٦٦١٣٥

## بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

## (١) محمد بن جرير الطبري .

لم يكد يطلع القرن الثالث للهجرة حتى كانت العلوم الاسلامية قد اقتربت من النضج ، وقد وضعت الأسس الثابتة لمذاهب الفقة وألفت الكتب الصحاح في الحديث ، وجعت اللغة من أفواه الاعراب ، وصنفت كتب السيرة والمفاذي والفتوح ، واستوعبت العربية طائفة من علوم الفرس والهند واليونان ، واتسعت آفاق المعرفة عند العلماء، فكان المشتغل باللغة والنحو عللاً بالحديث ووجوه التأويل، والمحدث عاوفاً بالتاريخ وصنوف الفرق والمذاهب ومراتب الرجال ، والشاعر يأخذ بنصيب من اللغة والنحو والتصريف، والفقيه يخفظ الشعر والملل ، ويروي الحديث والمجود .

وفي هذه الحقية من الثرمن بزغ نجم المحدث الفقيه الجامع لأشتات العلوم ابي جعفر محمد بن جريو الطبري . فقيه العلم صبياً ، ورحل في صبيله يافعاً لم يبلغ مبلغ الرجال ، ولقي الكثير من الرواة والعلماء وطالع صنوف الكتب .

كان مولده في آمل.بطبرستان ، وقد وقع الشك في تاريخ ولادته ، قال بعضهم : ولد آخر سنة اوبع وعشرين ومائتين ، وقال بعضهم : أول سنة خمس وعشرين ومائتين .

وتحدث ابوجعفر عن أمره في حداثة سنة فقال : وحفظت القرآن ولي سبع سنين ، وصليت بالناس وأنا ابن ثغاني سنين ، وكتبت الحديث وأنا ابن تسع » . وصمّت الرؤيا وصدق التعبير وملأ ابن جرير اللدنيا فقهاً وعلياً ، وناضل عن السنة وحارب الابتداع . وكان أبوه ورعاً تقياً متصوفاً ، إلى يسار يعيش فيه ، وما إن احسّ من أبي جعفر يقفلة في فؤاده ورجاحة في عقله ، ونزوعاً إلى العلم ، ورغبة في لقاء العلياء ، حتى دفعه إلى الرحلة في سبيل العلم حيث كان .

وكان أوَّل ما رحل إلى الريِّ وما جاورها من البلاد ، فأخذ عن شيوخها واكثر . درس الفقه في العراق على أبي مقاتل ، وكتب عن احمد بن حماد الدولابيَّ كتاب ( المبتدأ ) وأخذ مغازي ابن اسحاق عن سلمة بن الفضل ، وعلمه بني تاريخه فيها بعد . ثم اختص بابن حميد الرازي .

ومن ثم رحل إلى الكوفة ، فكتب فيها عن هناد بن السري واسماعيل بن مومى الحديث ، وأخذ عن سليمان بن خلاد الطلحي القراءات . ولقي فيها أبا كريب عمد بن الملاء الممداني وكان عالم عصره . قال أبو يكر بن كامل : و وأخذ أبو كريب في مسألته إلى أن عظم في نفسه ، فقال له : ادخل إلي ، فدخل إليه وعرف قدره على حداثته ومكنّه من حديثه ، وكان الناس يسمعون منه ، فيقال : إنه سمع من أبي كريب أكثر من مائة الف حديث » ( معجم الأدباء ) .

ثم عاد أبو جمفر إلى مدينة السلام ، وأخل في مدارسة علوم الغرآن ، وانقطع إلى أحمد بن يوسف التغلبي المقرى، زماناً ، ثم جنح إلى دراسة فقه الشافعي فاتخذه مذهباً ، والمنتي به سنوات .

وفي طريقه إلى مصر عرّج على أجناد الشام ، وأطال أيامه في بيروت على الخصوص ، حيث التغنى العباس بن الوليد البيروتي المقرىء ، قضى منها صبع ليال, بالمسجد الجامع ، حتى ختم القرآن برواية الشامين تلاوة عليه ، وتابع مسيره إلى الفسطاط حتى بلغها في سنة ثلاث وخسين ومائتين . وكان أول من لقيه بها أبو الحسن السراج المصري ، وكان أديباً متصرّفاً في فنون الآداب ، وكل من دخل الفسطاط من أهل العلم يتلقاه ويتعرض له ، فحينا لقي أبا جعفر ، ساءله عن فنون من الفقه والحديث واللغة والنحو والشعر فرجده عالماً في كل ما سأل ، آخذاً من كل علم بنصيب وافر .

وروى الخطيب البندادي في تاريخ بغداد ، قال : «جمعت الرحلة بين بين محمد بن جرير ، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ، ومحمد بن نصر المروزي ، ومحمد بن هارون الروياني بحسر ، فارملوا ولم بين عندهم ما يقوتهم واضر بهم الجموع ، فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا ياوون إليه ، فاتفق رايهم على أن يستهموا ويضربوا الموحة ، فمن خرجت عليه سأل لأصحابه الطعام ، فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة ، فقال لاصحابه : أمهلوني حتى اتوضاً واصلي صلاة الحبر ، إلى آخر القصة حتى أرسل لهم الأمير الدنائير .

وطالت أيامه بمصر سنوات ، ذهب في أثنائها إلى الشام ، ثم عاد فأخذ من فقه الشافعي عن الربيع والمزلي ، وابناء عبد الحكم ، ومن فقه مالك عن تــلاميذ ابن وهب ، وفي مصر أيضاً التقى بيونس بن عبد الأعلى الصدني ، شيخ الإقراء بها فأخذ عنه قراءة حزة وورش.

ثم عاوده الحنين إلى بغداد فعاد إليها بعد رحلة طويلة وعزم على أن ينقطع للدرس والتأليف ، وأن يمتنع عن كل ما يصرفه عنهما . ثم ابنتى لنفسه داراً برحبة يمقوب في بغداد ، ورَّع فيها نفسه بين العبادة والغراءة والإملاء والتصنيف ، وعاش بها ، رضي النفس مرموق المحل، مهيباً من الخلفاء والولاة ، وفيح المنزلة والمكانة إلى أن مات يوم السبت ليومين بقيا عن شوال سنة عشر وثلاثمائة ، ودنن يوم الاحد بالغداة في داره ، قال الخعليب في تاريخ بغداد : « واجتمع على جنازته من لا يجمعي عددهم إلا الله ، وصلي على قبره عدة شهور ليلاً ونهاراً ، ورثاء خلق كثير من أهل اللدين والأدب » .

وقد جال ابن جرير في نواحي كل فن ، وضرب فيها جميعها بسهم ، حتى اصبح إمام عصره غير مدافع ، قال عبد العزيز الطبري في شأنه : « كان كالقارىء الذي لا يعرف إلاّ الغرآن ، وكالمحدث الذي لا يعرف إلاّ الحديث وكالفقيه الذي لا يعرف إلاّ الفقه ، وكالنحوي الذي لا يعرف إلاّ النحو ، وكالحاسب الذي لا يعرف إلاّ الحساب ، وكان عالماً بالعبادات ، جامعاً للعلوم وإذا جمت بين كتبه وكتب غيره وجدت لكتبه فضلاً على غيرها » .

ولكن كان أكثر ما اشتهر به من هذه العلوم الفقه والتفسير والحديث والقراءات أما الفقه فقد درس

المذاهب جميعها ، وفقه الشافعي على الحصوص ، واتخذه مذهباً له وأفتى به في بغداد عشر سنين ، وقد أدى به البحث إلى الاجتهاد واختيار مذهب انفرة به .

وأما التقسير فإنه قد أفضى بعلمه فيه إلى كتابه الكبير دجامع البيان عن تأويل آي القرآن ٤ قـال أبو جعفر : حدثتني به نفسي وأنا صبي . وإشتهر هذا التفسير وطار ذكره في الأفاق، حتى روي عن أبي حامد الإسفراييني الفقيه أنه قال: و لوسافو رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد بن جوير لم يكن ذلك كثيراً ٤ .

وأما في الحديث فقد عدَّه الذهبي من رجال الطبقة السادسة ، وذكر النووي انه في طبقة الترمذي والنسائي ، ومن أشهر ما صنف فيه كتاب تهذيب الأثار .

أما القراءة فقد تلقى حروف القرآن على شيوخ الإقراء في بغداد والكوفة والشام ومصر ، وأخمله بقراءة حمرة ، تلقاها عن يونس بن عبد الأعلى بمصر ، كها أخدا عليه قراءة ورش ، تـم لم يلبث أن اتخذ لنفسه قراءة لم يخرج بها عن المشهور .

وكان أيضاً شاعراً ، ذكره القفطيّ في كتاب ( المحمدين من الشعراء ؛ وقال : ( كان له رحمه الله شعرٌ فوق شعر العلياء ؛ وأورد له :

إذا أعسسرتُ لم يمعلمُ رَفيقي وأَسْتَغْنِي فَيَسْتَغْنِي صَدِيقي حياي حيائل لي ماء وجهي ورفقي في مرافقتي رفيقي

وكان حسن الرأي جيل الطريقة ، لا يُخلي ليلة من تلاوة القرآن ، ولم يقصد فيها ألف حاجة من سلطان ، أو تزلفاً إلى عظيم .

وقد بلغ الغاية في شرف النفس وكمال المفة ونظافة الملبس والاعضاء ، وحلاوة المشر وحسن التفقد لإخوانه ، وجمال الرعاية لهم ، رقيق حواشي الكلام مع دعابة وظرف ورقة ولطف وله في كل ذلك قصص وأخبار أفردها أبو بكر بن كامل ، في كتابه ، وكذلك عبد العزيز بن عمد الطبرى .

#### ٢ ـ مؤلفاته

- ١ آداب المناسك .
- ٢ ـ آداب النفوس .
- ٣ ـ اختلاف علياء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام .
  - ٤ ـ أحاديث غدير خمّ
  - ٥ بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام .
  - ٦ ـ البصير في معالم الدين .
  - ٧ ـ تاريخ الرسل والملوك : وهو الذي بين أيدينا .
    - ٨ .. تهذيب الأثار وتفصيل الثابت من الأخبار .

٩ ـ جامع البيان عن تأويل أي القرآن ,

١٠ ـ الجامع في القراءات .

١١ . حديث الطير.

١٢ ــ الحفيف في الفقه .

١٣ - ذيل المديل .

١٤ ـ الرد على الحرقوصية .

١٥ ـ الرد على ذي الأسفار .

١٦ - الرد على ابن عبد الحكم على مالك .

١٧ ــ صريح السنة ، وهو رسالة ذكر فيها مذهبه .

۱۱ د صریح است ، وهو رسانه د در فیها مدهب

۱۸ ـ طرق الحديث .

١٩ ـ عبارة الرؤيا .

٢٠ ـ كتاب العدد والتنزيل .

٢١ ـ كتاب الفضائل .
 ٢٢ ـ لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام .

٢٣ - ختصر الفرائض .

۲۶ - کتاب المسترشد .

٢٥ ـ المسند المجرد .

٢٦ - كتاب الوقف ,

هذا بالإضافة إلى كتب أسندت له ولم تثبت . وقد ذكر في تاريخه انه سيؤلف كتاباً في و دلالل النبوة » ولم يذكره أحد من ترجم له .

## ٣ - تاريخ الطبري

كتاب و تاريخ الرسل والملوك ؟ أو و تاريخ الأمم والملوك » يعد أوفى عمل تاريخي بين مصنفات العرب ، أقامه على منهج مرسوم ، وساقه في طريق استقرائي شامل ، بلغت فيه الرواية مبلغها من الثقة والأمانة ، أكمل ما قام به المؤرخون قبله ، كاليعقوبي والبلاذري والواقدي وابن سعد ، ومهد السبيل لمن جاء بعده ، كالمسعودي وابن مسكويه وابن الأثير وابن خلدون .

وقد كان التاريخ عند العرب في الجاهلية اشباراً متفوقة تتناقلها الشفاه وروايات متناثرة تدور حول الأشصار والأمثال والايام . ثم كانت بعث محمد عليه السلام ، ومفهى عهيد الخلفاء الـراشــدين ، وإذا المسلمون يخفون لتدوين اخباره عليه السلام ويروون انباء مولده ومبعثه وهجرته ومغازيه ، فكان من تدوين تلك السيرة اللبنة الأولى في تاريخ الاسلام .

ثم خرج المسلمون للغزو ، ونبض عرق العصبية والقبلية ، وشاعت أخبار الأسم القديمة وتاريخ الديانات عند الأسم الأخرى ، كل هذا وذاك دعا إلى إضافة مادة تاريخية جديدة . وما إن انقضى القرن الثاني حتى أخذت المادة التاريخية تزيد تبعاً لتطور الحياة العربية ، واستقرت 
دواوين الانشاء والجند ، وتنوعت المهود والمواثيق والمراسلات ومست الحاجة إلى معرفة المواليد 
والوفيات ، ومند ولايات الحلفاء والولاة والقضاة والقواد وأمراء المواسم في الحجج ، ثم ظهرت الكتب 
المترجمة ، وكثرت الرحلة بين البلاد ، واطلع العرب على ما لم يكونوا رأوه من عجالب البلاد وحضارات 
المترجمة ، وأحس العلماء أن لعلم التاريخ أثراً في بناء الأمم وفهم الثقافات وإرساء القواعد الثابتة للعلوم ولم 
الأمم ، وأحس العلماء أن لعلم التاريخ أثراً في بناء الأمم وفهم الثقافات وإرساء القواعد الثابتة للعلوم ولم 
ير الأفاضل منهم بأساً في أن يضموا أسفاراً في التاريخ ، فعل ذلك الواقدي في كتاب الفترح والبلاذري في 
كتابه البلدان وانساب الأشراف ، وغيرهم إلى أن انتهى الأمر إلى الإمام محمد بن جرير الطبري فوضع فيه 
كتابه البلدان وانساب الأشراف ، وغيرهم إلى أن انتهى الأمر إلى الإمام محمد بن جرير الطبري فوضع فيه

ولم يعلم بالتحديد التاريخ الذي بدأ فيه ابو جمفر إملاء هذا الكتاب ويظهر أنه ألفه بعد كتاب التفسير .

وجاء في تاريخه : « وقبل أقوال في ذلك قد حكينا منها جملًا في كتابنا المسمى « جامع البيان عن تأويل آي القرآن » فكرهنا إطالة الكتاب » .

ومن خلال ما ذكر ياقوت في كتابه معجم الأدباء ، يكون قد أملى تاريخه بعد سنة تسعين ومالتين . أما انتهاؤه منه فقد ذكر ياقوت أنه فرغ منه و في يوم الأربعاء لثلاث بقين من شهر ربيسم الأول سنة شلاث وثلاثماثة، وقطعه على آخر سنة الثنين وثلاثمائة <sub>؟</sub> .

بدأ أبو جعفر تاريخه بذكر المدلالة على حدوث الزمان ، وأول ما خلق بعد ذلك القلم وما بعد ذلك شيئاً فشيئاً ، على ما وردت بذلك الآثار ، ثم ذكر آدم ، وما كان بعده من أشيار الانبياء والرسل ، على ترتيب ذكرهم في النوراة ، متعرضاً للحوادث التي وقمت في زمانهم ، مفسراً ما ورد في القرآن الكريم بشأمم ، معرجاً على أخبار الملوك الذين عاصروهم وملوك الفرس ، مع ذكر الأمم التي جادت بعد الأنبياء حتى مبعث الرسول عليه السلام .

أما القسم الإسلامي فقد رتبه على الحوادث من عام الهجرة حتى سنة ثلاثماثة واثنتين ، وذكر في كل سنة ما وقع فيها من الأحداث المذكورة والأيام المشهورة ، وإذا كانت أخبار الحوادث طويلة جزأها على حسب السنين ، أو يشير إليها بالإجمال ثم يذكرها في الموضع الملائم .

وترجع قيمة الكتاب إلى أنه قد استطاع أن يجمع بين دفتيه جميع المواد المودعة في كتب الحديث والتفسير واللغة والأدب والسير والمفازي وتاريخ الأحداث والرجال ونصوص الشعر والحطب والمهود ، ونسق يهنها تنسيقاً مناسباً ، وعرضها عرضاً رائماً رائماً ، ناسباً كل رواية إلى صاحبها ، وكمل رأي إلى قائله ، كما أنه أودع كتابه فصولاً صالحة ونتفاً متنوعة من متون الكتب التي أتت عليها عوادي الايام ، وأورد من أقوال العلماء ما لا نجده إلاّ في هذا الكتاب .

ومصادر الطبري في هذا التاريخ هي كل ما سبقه من المواد التي عرفها العرب من قبله وإخد من كل متخصص في فنه ، أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة وغيرهما ، بمن نقل عن ابن عباس ، ونقل السيرة عن

ابان بن عثمان وعروة بن الزبير وشرحبيل بن سعد وموسى بن عقبة وابن إسحاق ، وروى أخبار المردة والفتوح عن سيف بن عمر الأسدي ، وحوادث يومي الجمل وصفين عن أبي غنف والمدائني ، وتاريخ الأمويين عن عوانة بن الحكم ، وأخبار العباسيين من كتب أحمد بن أبي خيشمة . وأخدا أخبار العرب قبل الإسلام من عبيد بن شرية الجرهمي وعمد بن كعب القرظي ووهب بن منبه وأخبار الفوس من الترجمات العربية من كتب الفرس ولا سيها ابن المقفع وابن الكلبي .

والطريقة التي سار عليها الطبري في كتابه هي طريقة المحدثين ، بأن يذكر الحوادث مروية ، ويذكر السند حتى يتصل بصاحبه ، لا يبدي في ذلك رأياً في معظم الأحيان ، وهذه الطريقة التي سلكها في معظم الكتاب ، وفيها عدا ذلك ينقل من الكتب ، فيصرح باسم الكتاب أو ينقل عن المؤلفين من غير تعيين الكتاب الذي نقل عنه .

وقد كان اعتماده هذا المنهج مثاراً للنقد عند بعض الباحثين، قالوا: إن سيانه الأسبار دون تمحيصها أمر لا يليق بالمؤرخ الناقد البصير، وريما كان عدر الطبري في ذلك هو عدر رواة الحديث، فيذكرون الحديث بطرقه ورجاله ، تاركين الحكم للقارئ، أمانة للملم ويراءة لللمة.

هذا وقد أشار الطبري إلى منهاجه هذا والسلوك الذي سار عليه في تاريخه في مقدمة كتابه بنص صريح يمكن العودة اليه للتثبت .

وقد وقع لهذا الكتاب كثير من النكملات والمختصرات والنرجمات ، ولعل أول من ذيّل عليه هو الطبري نفسه ؛ قال السخاوي : « وله على تاريخه المذكور ذيل بل ذيل على الذيل ايضاً ».

أما الترجمة ، فكان أول من قام بها أبو على محمد بن عبدالله العلقمي إلى الفارسية . ثم نقلت هذه الترجمة من الفارسية إلى التركية في عهد أحمد باشا . كيا ترجم من الفارسية إلى الفرنسية وطبعت سنة ١٨٧٤ م.

ومنذ أن صدر هذا الكتاب عن مؤلفه تتامع الوراقون في تسخه وتنافس الأمراء والملوك في اقتنائه وعمرت به خزائن الكتب ودور العلم ، ومع مرور الزمن وعوادي الأيام ذهبت هذه النسخ شرقاً وغرباً وتعرض معظمها للضياع .

أما المخطوطات التي اعتمد عليها في تحقيقه وجمعه فتنتمي إلى المكتبات التالية :

- ١ ـ المكتبة الأهلية بباريس .
- ٢ ـ مكتبة كبريل بالأستانة .
- ٣ ـ مكتبة جامعة الزيتونة بتونس .
- ٤ ـ مكتبة الجمعية الأسيوية في كلكتا بالبنغال .
  - ٥ ـ مكتبة برلين .
  - ٦ ـ مكتبة المتحف البريطاني .
    - ٧ ــ مكتبة توبنجن .

٨ ــ مكتبة بودليان بأكسفورد .

٩ ـ مكتبة الجزائر .

١٠ - مكتبة المكتب الهندي .

١١ ـ مكتبة جامعة استراسبورغ .
 ١٢ ـ مكتبة ليدن .

#### مصادر البحث:

إيباء الرواة على أثباء التدخات للقفطي 7. ٩٠..٩٩
الربخ أبن الأثيرة : (١٧ - ١٧٤
الربخ بن كثير 11 : ١٤٥
الربخ بن كثير 11 : ١٤٥
الأنساب للمسمعاني ٣٣٠ أ
الربخ أبضريع الإسلامي لمحمد المقضري
الربخ أبض حسل 12 : ٣٣١ - ٣٣٠
الربخ أبض حسل 12 : ٣٠١ - ٣٣٠
المنطقة طوال الكنب ).
المنطقة طوالة طوال الكنب ).
المنطقة المنطقة للمعيى ٢ : ٢١ - ٢٥ - ٢٥٠
الربخال للنجاشي ٢٣٠ - ٢٠ - ٢٠ - ٢٠ الربخال للنجاشي ٢٠٠ - ٢٧ - ٢٠ - ٢٧ الربخال للنجاشي ٢٠٠ - ٢٧ - ٢٠ - ٢٠ المنطقة للمنطقة للسكي ٢ : ٣٠٠ - ٢٧

الوافي بالوفيات ٢: ٢٦٤ - ٢٨٦

## خطبة الكتاب

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الأوّل قبل كلَّ أوْل، والأخِرِ بعد كلَّ آخر، والذائم بلا زوال والقائم على كلَّ شيء بغير انتقال، والخالقِ خلقه من غير اصل ولا مثال، فهو الفردُ الواحد من غير عند؛ وهو الباقي بعد كلَّ احد، إلى غير نباية ولا أمَّد. له الكبرياءُ والمنظمة، والبهاء والمزة، والسلطانُ والقدرة، تعالى عن أن يكونُ له شريك في سلطانه أو في وحداثيته نديد، أو في تدبيره مُعين أو ظهير، أو أن يكونُ له ولد، أو صاحبة أو تُصُه أحد، لا تحيط به الأوهام، ولا تحريه الاقطار، ولا تدركه الإبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير.

أحمده على آلاته، وأشكره على نعمائه، حمدَ مَنْ أفرده بالحمد، وشكرَ مَنْ رجا بالشكر منه المزيد، وأستهديه من القول والعمل لما يقرّبني منه ويرضيه، وأومنُ به إيمانَ غلص له التوحيد، ومفرد له التعجيد.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ عمداً عبده التجيب، ورسوله الأمين، اصطفاه لرسالت، وابتدته برَحِه، داعياً خُلقه إلى عبادته؛ فصلتع بأمره، وجاهدٌ في سبيله ، ونفسح لامته، وعبدّه حتى أناه اليقين من عند، غيرَ مقصرٌ في بلاغ، ولا وانٍ في جهاد؛ صلى الله عليه أفضلُ صلاة وأزكاها، وسلّم.

أما بعد، فإنَّ الله جلَّ جلاله، وتقدست أسماؤه، خلق خلفه من غير ضرورة كانت به إلى خلقهم، وأنشاهم من غير حاجة كانت به إلى إنشائهم، بل خلق من خصه منهم بأمره وجيه، وأستحنه بعبادته، ليعبدوه فيجود عليهم بنمهه، وليحمدوه على نعمه غيزينهم من فضله ومنيه، ويُسبغُ عليهم فضله وطوَّله، كما قال عروبيًا: ﴿وَمَا خَلَقَتُ الجُنُ وَالإَلِينَ اللهُ وَاللهُ مُو مِنْ فَلهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا أَلِيدُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا أَلِيدُ اللهُ وَلَمْ وَلَمْ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَلَمْ اللهُ وَلِهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ وَاللهُ وَلَمْ فَعَا قَدِو اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمُ وَلَمْ فَعَا قَدُو اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ والهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ وا

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات ٥٦ - ٥٨.

وتعلقلا - بين قمر الليل وشعس النهار، فمحا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة، كما قال جلّ جلاله وتقلّمت أسماق: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ آيَيْنُ فَمَحْوَنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ تُبْصِدُوّ أَيْتُهُ فَضَدّاً مِنْ رَبُّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّيْنَ وَالْجِسَابِ وَكُلّ شَيْءٍ فَصُلْفَاهُ تَفْصِيلُاهِ (١) .

وليصلوا بذلك إلى العلم بأوقات فروضهم التي فرضها عليهم في ساحات الليل والهمار والشهور والمسئور والمسئور والمسئور والسين من الصلوات والزكوات والحج والصيام وغير ذلك من فروضهم، وحين حلّ ديومم وحقوقهم ؟ كيا قال عز وجل: ﴿ وَمَنْ اللّهُ عَلَى مِنْ مَوْالِيقَ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ هِ (٢) وقال: ﴿ وَمَنْ اللّهِ عَمَلُ الشَّمْسُ فِينَا وَاللَّهُ مِنْ مَوْالِيقَ عَلَى اللّهُ فِيلًا إِللَّهُ مِنْ وَقَلَمُ اللّهُ فِي الْحَيْدُ وَاللّهُ فِي الْحَيْدُ وَاللّهُ فِي السَّمِينَ وَالْحَيْدَ وَاللَّهُ فِي السَّمِينَ وَالْحَيْدِ اللَّهُ فِي السَّمِينَ وَالْحَيْدِ اللَّهُ فِي السَّمِينَ وَاللَّهُ فِي السَّمْدُونَ ﴿ اللّهُ فِي السَّمِينَ وَاللَّهُ وَاللّهُ فِي السَّمْدُونَ ﴿ اللّهُ وَاللّهُ فِي السَّمْدُونَ اللّهُ فِي السَّمَةُ وَاللّهُ فِي السَّمْدُونَ عَلَى اللّهُ فِي السَّمْدُونَ وَاللّهُ فِي السَّمْدُونَ اللّهُ فِي السَّمْدُونَ اللّهُ فِي السَّمُونَ اللّهُ فِي السَّمْدُونَ اللّهُ وَاللّهُ فِي السَّمْدُونَ اللّهُ فِي السَّمُونَ اللّهُ فِي اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

نعوذ بالله من عمل يقرّب من سخطه، ونسأله التوفيقَ لما يُدني من رضاه وعبته.

قال أبو جعفر : وأنا ذاكر في كتابي هذا من ملوك كلّ زمان ، من لدن ابتداً ربَّنا جلَّ جلاله خلق خلق الم وسل، أو إلى حال فنائهم، من انتهى إلينا خبره ممن ابتداه الله تعالى بالأنه ونعمه فشكر نعمه ؛ من رسول له موسل، أو ملك مسلّما ، أو خليفة مستخلف، فزاده إلى ما ابتداه به من نعمه في العاجل نعباً ، وإلى ما تفضل به عليه نفسل، ومن أخر ذلك له منهم، وجعله له عنده ذخراً . ومن كفر منهم نعمه فسلم ما ابتداه به من نعمه ، وعجل له نفهه ، ومن أخر منه نعمه في العاجل من المنافع المنافع المنافع من نعمه ، وعجل له نقمه ، ومن أخر رمانه ، وجكل ما كان من حوادث الأمور في عصره وأيامه ؛ إذ كان الاستقصاء في ذلك يقصر عنه المعرو ، وتعلق أبدا بعد تقديمي أمام ذلك ما تقديم المعرو ، وتعلق بعد تقديمي أمام ذلك ما تقديمه المعرو ، وتطول به الكتب، مع ذكري مع ذلك مبلغ مدة أكمله ، وحين أجله ، بعد تقديمي أمام ذلك ما تقديمه أولى ، والابتداء أولى ، وانتهاء آخره؟ وهل وما يعد فتائه شيء غير وجه المسيّم الحلاق، تعالى وما كان قبل خلق الله إياه؟ وما هو فان؟ وهل بعد فتائه شيء غير وجه المسيّم الحلاق، تعالى إياه؟ ذكره وما الذي كان قبل خلق الله إياه؟ وما هو كان بعل وانقصائه ؟ وكيف كان ابتداء خلق الله تعالى إياه؟ ذكره وما الذي كان قبل خلق الله إياه؟ وما هو كان عد فتائه وانقصائه ؟ وكيف كان ابتداء خلق الله تعالى إياه؟ ومنه يكمن ذكان ؟ والدلائة على أن لا قديم إلا الله الواحد القهار ، الذي له ملك السموات والارض وما يهنها من راها نحت المدرو ما الذيك ، بوجيز من الدلائة غير طويل؟ إذ أن قصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج لذلك، بل الذكرنا من وما ينهما

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٢ ٢ (٢) سورة البقرة ١٨٩

تأريخ الملوك الماضين وجل من أخيارهم، وازمان الوسل والأنبياء ومقادير أعمارهم، وإيام الحلفاء السالفين وبعض سيوهم، ومبالغ ولاياتهم، والكائن الذي كان من الاحداث في أعصارهم. ثم أنا متيم آخر ذلك كله ـ إن شاء الله وآياد منه بعون وقوة ـ ذكّر صعابة نبينا محمد ﷺ واسمائهم وكناهم ومبالغ أنسبهم ومبالغ أعمارهم، ووقت وفاة كلّ إنسان منهم، والمؤسم الذي كانت به وفاته. ثم متبعهم ذكرٌ من كان بعدهم من الخالف لم التابعين لهم بإحسان، على نحو ما شرطنا من ذكرهم. ثم ملجق بهم ذكرٌ من كان بعدهم من الخالف لهم كذلك، وزائد في أمورهم للإبانة عَمَن حمدت منهم روايته، وتُقَبَّلت أخباره، ومن وقضت منهم وايته ونبذت أخباره، ومن وهُمَن منهم نقله، وضُمَّف خبره، وما السببُ الذي من أجله نُبلد منهم خبره، والعلة التي من أجله نُبلد منهم نقله.

والى الله عز وجل أنا راغب في العون عل ما أقصده وأنويه، والتوفيق لما ألنمسه وأبغيه؛ فإنه وليّ الحول والقوة، وصل الله على محمد ثبيه وآله وسلم تسليهاً.

وليمثم الناظر في كتابنا هذا أنّ اعتمادي في كلّ ما أحضرت ذكره فيه نما شرطت أني راسمه فيه، إلها هو على ما رويتُ من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه، والآثار التي أنا مستدها إلى رواتها فيه، دون ما أدول بحجج المقول، فاستنبط بفكر النفوس، إلا اليسير القليل منه، إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين، ونقل الناقلين، دون من أنباء الحادثين، غيرواصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم؛ إلا بإخبار المخبرين، ونقل الناقلين، دون الاستخراج بالعقول، والاستنباط بفكر النفوس. فيا يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين بما يستنكره قارئه، أو يستشنعه سلمه، من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة، ولا معني في الحقيقة، فليعلم أنه لم يُوت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنا إلما أدينا ذلك على نحو ما أشيّ إلينا. ١٤ - تاريخ ما قبل الهجرة

### القول في الزمان ما هو

قال أبو جعفر: فالزمانُ هو ساعات الليل والنهار، وقد يقال ذلك للطويـل من المدة والقصير منها، والعرب تقول: أتيتك زمانُ الحجاج أمير، وزمنَ الحجاج أمير. تعني به: إذ الحجاج أمير. وتقول: أتيتك زمان الصَّرام وزمن الصَّرام - تعني به وقت الصرام. ويقــولون أيضــاً : أتيتك أزمان الحجاج أمـير، فيجمعون الزمان، يريدون بللك أن يجملوا كلّ وقت من أوقات إمارته زماناً من الأزمنة، كها قال الراجز:

جَاءَ الشُّمَاءُ وَقَسميهِ الحسلاقُ شَسراذِمْ بَسَفْسَحَمَكَ مِسْدُ النَّسُّاقَ فجعل القميص الحلاقاً، يريد بللك وصف كل قطعة منه بالإخلاق؛ كما يقولون: أوض سباسب،

ومن قولهم للزمان: «زمن» قولُ أعشى بني قيس بن شعلبة :

وكُنْتُ أَمْرَأً زَمَنَا بِالدَّمَرُاقِ عَلَيْهِ الْمُنَاخِ طَويسل التَّغَنَّ . يريد بقوله: «زمناً» وزماناً» فالزمان اسم لما ذكوت من صاحات الليل والنهار على ما قد بيت ووصفت.

## القول في كم قدر جميع الزمان من ابتدائه إلى انتهائه وأوله إلى آخره

اختلف السلف قبلنا من أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم: قدَّر جميع ذلك سبعة آلاف سنة.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن هميد، قال: حدثنا نجمي بن واضح، قال: حدثنا نجمي بن يعقوب، عن حماد، عن سعيد بن جمير، عن ابن عباس، قال: الدنيا جمع من جمع الأخرة، سبعة آلاف سنة، فقد مضى سنة آلاف سنة وماثنا سنة ، وليأتين عليها مثرن من سنين، ليس عليها مرحه.

وقال آخرون: قدر جميع ذلك ستة آلاف سنة.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن الأحمش، عن أبي صالح، قال: قال كسب: الدنيا سنة آلاف سنة.

حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد العممد بن معقل، أنه سمع وهباً يقول: قد خلا من الدنيا لحسة آلاف سنة وستمائة سنة، وإني لأعرف كلّ زمان منها، ما كان فيه من الملوك والأنبياء. قلت لوهب بن منهًا: كم الدنيا؟ قال: سنة آلاف سنة.

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك ما دل عل صحته الحبرُّ الوارد عن رسول الله 義، وذلك ما حدِّثنا به محمد بن بشار وعلي بن سهل، قالا: حدثنا مؤمَّل، قال: حدثنا سفيان، عن عبدالله بن دينار، عن بن عمر، قال: سمعت رسول الله 義 يقول: وأجلُكم في أجل مَنْ كان قبلكم، من صلاة العصر إلى مغرب

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثي عميد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر،
 قال: سمعت النبي ﷺ يقول: وآلاً إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم، كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس.
 الشمس.

حدثنا الحسن بن عَوقة، قال: حدثني عمار بن محمد، ابن أحت سفيان الثوري، أبو اليقظان، عن ليث بن أبي سُليم، عن مغيرة بن حكيم، عن عبدالله بن عمر، قال: قال رسول الله 露: وما يقيّ لأمتي من الدنيا إلا كمقدار الشمس إذا صُلِّب العصري.

حدثني محمد بن عوف، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شريك، قال: سمعتُ سلمة بن كُهَيل، عن

عاهد، عن ابن عمر، قال: كنا جلوساً عند النبي ﷺ والشمس مرتفعة على تُعيقِمان بعد العصر، فقال: وما أعماركم في أعمار من مضي إلا كيا بقي من هذا النهار فيها مضي منه.

حدثنا ابن بشار ومحمد بن المنتى - قال ابن بشار: حدثني خلف بن موسى، وقال ابن المثنى: حدثشا خلف بن موسى - قال: حدثني أبي، عن قائدة، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ تطب أصحابه يوماً ـ وقد كادت الشمس أن تفيب، ولم يبق منها إلا ثبق يسير - فقال: «والذي نفس محمد بيده ما بقيّ من دنياكم فيها مضى منها إلا كها بقيّ من يومكم هذا فيها مضى منه، وما تروّن من الشمس إلا اليسير».

حدثنا ابن وكيح، قال: حدثنا ابن عُنينة، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال النبي ﷺ عند غروب الشمس: وإنما مثل ما بغيّ من الدنيا فيها مضى منها كبقية يومكم هذا ليها مضى منه.

حدثنا هناد بن السُريّ وأبو هشام الرفاعيّ، قالا: حدثنا أبو يكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي مربرة ، قال : قال رسوك الله ﷺ: و بعثت أنا والساعة كهاتين ۽ ـ وأشار بالسبابة والوسطى.

-دلشنا ابرگزيب، حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي بكو، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي بنحو.

حدثنا غَنَاد، قال: حدثنا أبر الاحوص وأبو معاوية، عن الاعمش، عن أبي خالد الوالبيّ، عن جابر بن سعُرة، قال: قال رسول الله ﷺ: وبعثت أنا والساعة كهاتين،

حدثنا أبر كُريب، قال: حدثنا عنّام بن طيّ، عن الأعمش، عن أبي خالد الوالييّ، عن جابر بن سَمُرة، قال: كألي أنظر إلى إصبعيّ رسول الله ﷺ وأشار بالمسبّحة والتي تليها \_ وهو يقول: وبعث أنا والساعة كهذه من هذه،

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثني يحبى بن واضح، قال: حدثنا فِطْر، عن أبي خالد الوالميّ، عن جابو بن سَمُرة، قال: قال رسول ش 癬: وبعثت من الساعة كهاتين، ـ وجمع بين إصبعيه السبابة والوسطى .

حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة بحدّث، قال: حدثنا أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: وبعثت أنا والساعة كهاتين،. قال شعبة: سمعت قتادة يقول في قصصه: كفضل إحداهما على الأخرى، قال: لا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة.

حدثنا خلاد بن أسلم، قال: حدثنا النضر بن شُميل، قال: حدثنا شعبة، عن قَتادة، قال: حدثنـا أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: وبعثت أنا والساعة كهاتين».

حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي 癖 مثله، وزاد في حديثه: وأشار بالوسطى والسبابة.

حدثنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أيوب بن سويد، عن الأوزاعيّ، قال: حدثنا إسمعيل بن عبيدالله، قال: قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك، فقال له الوليد: ماذا سمعت رسول الله هي يذكر به الساعة ؟ قال: سمعتُ رمول الله هي يقول: وأنتم والساعة كهاتون ،، وأشار بإصبعيه. حدثني العباس بن الوليد، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا الأوزاعيّ، قال: حدثني إسمعيل بن عبيد الله، قال: قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك، فقال لمه الوليد: ماذا سمعت من رمسول الله تله يلكر به الساعة؟ قال: سمعت رمبول الله تله يقول: وأنتم والساعة كبّرتُه.

حدثني ابن عبد الرحيم البرقيّ، قال: حدثنا عمروبن أبي سلمة، عن الأوزاعيّ، قال: حدّثني إسمعيل بن عبيدالله، قال: قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك، فلكر مثله.

حدثني محمد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: حدّثني معبد، حدّث أنس، عن رسول الله ﷺ أنه قال: وبعثت أنا والساعة كهاتين، وقال بإصبعيه: هكذا.

خدثنا ابن المدنى قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شُعبة، عن أبي التيّاح، عن أنس، قال: قال رسول الله 歌: وبعثت أنا والساعة كهاتين،: السبابة والوسطى. قـال أبو مومى: وأشار وهب بـالسبابـة والوسطى.

حدثني عبدالله بن أبي زياد، قال: حدثنا وهب بن جوير، قال: حدثنا شعبة، عن أبي التيّاح وقتادة، عن أنسى، قال: قال رسول الله ﷺ: وبعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إصبحيه.

حدثني محمد بن عبدالله بن بَزِيع، قال: حدّثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا أبو حازم، قال: حدثنا سهل بن سعد، قال: رأيت رسول الله ﷺ قال بإصبعيه هكذا، الوسطى والتي تلي الإبهام: وبُعثت أنا والساعة كهاتن،

حدثنا محمد بن يزيد الآديي، قال: حدثنا أبو ضمرة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي أنَّ رسول الله ﷺ قال: وبُعثُ والساعة كهاتين، وضم بين إصبحيه الوسطى؛ والتي تلي الإبهام وقال: وما مثلي ومثل الساعة إلا كفرسيِّ رهان»، ثم قال: وما مثل ومثل الساعة إلا كمثل رجل بعثه قوم طليعة، قلما خشي أنَّ يُسيق ألاّح بثويه: أُتيتم، أُتيتم، أنا ذاك أنا ذاك».

حدثنا أبو كروب، قال: حدثنا خالد، عن محمد بن جعفر، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: قال رسول ش 續: وبُعثت أنا والساعة كهاتين، وجع بين إصبعيه.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا سلمان بن بلال، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد، قال: قال رسول 临 義: وبعثت أنا والساعة هكذاء، وقرن بين إصبعيه: الوسطى والتي تلي الإيهام.

حلثني ابن عبد الرحيم البرقيّ، قال: حلثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله ﷺ: وبعثت أنا والساعة كهاتين،، وجمع بين إصبعيه.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو نصيم، عن بشير بن المهاجر، قال: حدثني عبدالله بن بُرَيدة، عن أبيه، قال: سمحتُ رسول 撤 難 يقول: وبعثت أنا والساعة جميعًا، إن كادت لتُسبقي،.

حدثني محمد بن عمر بن هياج، قال: حدثنا يحمى بن عبد الرحمن، قال: حدثني عبيدة بن الأسود، عن جالد، عن قيس بن أبي حازم، عن المستورد بن شداد الفهري، عن النبي ﷺ أنه قال: وبعثت في نَفَس الساعة، سبقتُها كيا سبقتُ هذه هذه، لا صبعيه السبابة والوسطى، ووصف لنا أبر عبدالله، وجمعها. حدثني أحمد بن عمد بن حيب، قال: حدثنا أبو نصر، قال: حدثنا المسمودي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن أبي جَبِيرة، قال: قال رسول الله ﷺ: وبعثتُ مع الساعة كهاتين، ، ـ وأشار بإصبعيه الوسطى والسبابة ـ دكفضل هذه على هذه.

حدثنا تميم بن المتصر، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا إسماعيل، عن شُبيل بن عوف، عن أبي جَبيرة، عن أشياخ من الأنصار، قالوا: سممنا رسول الله ﷺ يقول: وجئت أنا والساعة مكذا، ـ قال الطبري: وأرانا تميم دوضم السبابة والوسطى وقال لنا: أشار يزيد بإصبعيه السبابة والوسطى وضمهها ـ وقال: وسبقتُها كما سبقتُ هذه هذه في نَفْس من الساعة»، أو و في نَفْس الساعة ».

فمعلوم إذ كان الروم أولُه طلوع الفجر وآخرُه غروب الشمس، وكان صحيحاً من نبينا ﷺ، ما رويناه عنه قبل، أنه قال بعد ما صلى المصر: «ما بقيّ من الدنيا فيها مضى منها إلا كها بقيّ من يومكم هذا فيها مضى منه، وأنه قال الأصحابه: «بُشتُ أنا والساعة كهاتين» وجمع بين السبابة والوسطى - وسبقتها بقدر هله من هذه، يعني الوسطى من السبابة . وكان قدر ما بين أوسط أوقات الصلاة المصر - وذلك إذا صار ظل كلَّ شيء مثليه - على التحرّي إنما يكون قدر نصف سبع اليوم، يزيد قليلاً أو ينقص قليلاً، وكذلك فضل ما بين الوسطى والسبابة، إنما يكون نحواً من ذلك وقريباً منه.

وكان صحيحاً مع ذلك عن رسول الله ﷺ ما حدثني أحمد بن عبد الوحن بن وهب، قال: حدثني همي عبدالله بن وهب، قال: حدثني همي عبدالله بن وهب، قال: حدثني معاوية بن صالح ، عن عبد الرحن بن جبير بن نفير، عن أبيه جبير بن نفير، أنه مسمع آبا ثمانية اخشنيّ صاحب النبي ﷺ يقول: إن رصول الله ﷺ قال: ولن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم الذي مقدارة الف سنة = كان بيئاً أن أول يعبد الله عدد على المنافقة على وينا عند كمب المنافقة على المنافقة على

وإذ كان ذلك كذلك، وكان الحبرُ عن رصول الله ﷺ صحيحاً أنه أخبر عن الباقي من ذلك في حياته أنه نصف يوم، وذلك خسمائة عام ؛ إذّ كان ذلك نصف يوم من الأيام التي قدر اليوم الواحد منها ألف عام = كان معلوماً أن الماضيّ من الدنيا إلى وقت قول النبي ﷺ ما دويناه عن أبي ثملية الحشني عنه، كان قدرَ سنة ألاف صنة وخمسمائة سنة، أو نحواً من ذلك وقريباً منه. واله أعلم.

فهذا الذي قلناً في قدر مدة أزمان الدنيا، من مبدأ أولها إلى منتهى آخرها ـ من أثبت ما قبل في ذلك عندنا من القول، للشواهد الدالة التي بيناها على صحة ذلك .

وقد روي عن رسول الله 瓣 خيرً يدلً على صحة قول من قال: إن الدنيا كلها ستة آلاف سنة، لو كان صحيحاً سنده لم نعدً القولَ به إلى غيره؛ وذلك ما حدّثني به محمد بن سنان القزاز، قال: حدّثنا عبد المصمد بن عبد الوارث، حدثنا زبّان، عن عاصم، عن ابي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله 瓣 قال: والحقّب ثمانون عاماً، اليوم منها سدس الدنيا، .

فيرٌّ في هذا الخبر أن الدنيا كلها ستة آلاف صنة ، وذلك أن اليوم الذي هو من أيام الآخرة إذا كان مقداره

ألف سنة من سني الدنيا، وكان اليوم الواحد من ذلك سدس الدنيا، كان معلوماً بذلك أن جميعها سنة أيام من أيام الآخرة، وذلك سنة آلاف سنة .

وقد زعم اليهود أن جميع ما ثبت عندهم ـ على ما في التوراة مما هو فيها من لدن خلق الله آدم إلى وقت الهجرة، وذلك في التوراة اللي هي في أيديهم اليوم ـ أربعة آلاف سنة وستمائة سنة والنتان وأربعون سنة، وقد ذكروا تفصيل ذلك بولادة رجل رجل، ونبي نبي، وموته من عهد أدم إلى هجرة نبينا عمد 義. وسأذكر تفصيلهم ذلك إن شاء الله، وتفصيل غيرهم عن فصّله من علماء أهل الكتب وغيرهم من أهل العلم بالسير وأخبار الناس إذا انتهيت إليه إن شاء الله.

وأما اليونانية من النصارى فإنها نزعم أن الذي ادّعته اليهود من ذلك باطل ، وإن الصحيح من القرل في قلّر مدّة أيام الدنيا - من للَّنْ خلق الله آدم إلى وقت هجرة نبينا عمد ﷺ على سباق ما عندهم في النوراة التي هي في أيديهم - خسة آلاف سنة وتسعمالة سنة واثنتان وتسعون سنة وأشهر . وذكروا تفصيل ما ادّعوه من ذلك بولادة نبيّ نبيّ ، وملك ملك ، ووفاته من عهد آدم إلى وقت هجرة رسول الله ﷺ و زعموا أن اليهود إنما نقصُوا ما نقصُوا من حدد سبّى ما بين تاريخهم وتاريخ النصارى دفعاً منهم لنبوة عيدى بن مريم عليه السلام إذ كانت صفته ووقت مبعثه مثبّة في التوراة . وقالوا: لم يأث الوقت الذي وقّت لنا في التوراة أن الذي صفته صفة صيعى يكون فيه ، وهم يتتظون - برعمهم - خوريّه ووقه .

وأحسب أن الذي ينتظرونه ويدّعون أن صفته في النوراة مثبتة، هو الذّجال الذي وصفه رسول الله ﷺ لأمته، وذكر لهم أن عامة أتباعه اليهود؛ فإن كان ذلك هو عبدالله بن صياد، فهو من نــــا, اليهود.

وأما المجوس فإسم يزعمون أن قدَّر مدة الزمان من لدن ملك جُيُومُرت إلى وقت هجرة نبينا ﷺ ثلاثة آلاف سنة ومائة سنة وتسع وثلاثون سنة ، وهم لا يلدكرون مع ذلك نسباً يعرف فوق جُيُومُرَّت، ويزعمون أنه آم أبو البشر، ﷺ وعل جمع أنبياء الله ورسله .

ثم أهلُ الأخبار بعدُ في أمو مختلفون؛ فمن قائل منهم فيه مثل قول المجوس، ومن قائل منهم إنه تسمّى بآدم بعد أن ملك الأقاليم السبعة، وأنه إنما هو جامر بن يافيث بن نوح، كان بنوح عليه السلام براً وطدمته ملازماً ، وعليه ، خدباً شفيقاً ، فدعا الله له ولذريته نوح ـ لذلك من بره به وخدمته له ـ بطول العمر، والتمكين في البلاد؛ والنصر على من ناوأه وإياهم، واتصال الملك له ولذريته، ودوامه له وهم؛ فاستجيب له فيه، فأعطى جُومُرت ذلك وولده، فهو أبو الفرس، ولم يزل الملك فيه وفي ولد، إلى أن زال عنهم بدخول المسين مدائن كسرى، وغلبة أهل الإسلام إياهم على ملكهم.

ومن قائل غير ذلك؛ وسنذكر إن شاء الله ما انتهى إلينا من القول فيه إذا انتهينا إلى ذكرنا تأريخ الملوك ومبالغ أهمارهم، وأنسابهم وأسباب ملكهم.

## القول في الدلالة على حدوث الأوقات والأزمان والليل والنهار

قد قلنا قبل أن الزمان إنما هواسم لساعات الليل والنهار. وساعاتُ الليل والنهار إنما هي مقادير من جَرْي الشمس والقمر في الفَلك، كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَآيَةٌ لَمُّمَّ النَّيْلُ نَسْلَغٌ مِنْهُ النَّهِانَ وَإِذَا وَالشَّمْسُ مُعْرِي لِمُسْتَقِرُ لَمَا فَلِكَ تَقْدِيلُ الْعَزِلِمِ ﴿ وَالْقَمْرَ قَلْزَنَاهُ مَنَاوِلُ حَتَّى الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَنْ تَذْرِكُ الْقَمْرُ وَلَا النَّيْلُ سَائِقٌ النَّهِارِ وَكُلُّ فِي قَلْكِ يَشْبَكُونَ ﴾(١٤.

فإذا كان الزمان ما ذكرنا من ساعات الليل والنهار، وكانت ساعات الليل والنهار إنما هي قُطْع الشمس والقمر درجات الفَلَك، كان بيغين معلوماً أن الزمان محدّث والليل والنهار مدثان، وأن محيث ذلك الله الذي تشرَّد بإحداث جميع خلقه، كها قبال: ﴿ وَهُوَ الَّـٰذِي خَلَقَ اللَّيْلَ والنَّهار وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُـلً فِي فَلَكِ يُشْيَّحُونَ ﴾(٣).

ومن جَهل حدوث ذلك من خلق الله فإنه لن يجهل اختلاف أحوال الليل والنهار؛ بأن أحدهما يُرِد على الحلق ـ وهو الليل ـ بسواد وظلمة، وأنَّ الاخو منهما يود عليهم بنور وضياء، وتَشخر لسواد الليل وظلمته، وهو النهار.

فإذا كان ذلك كدلك، وكان من المحال اجتماعهما مع اختلاف أحوالها في وقت واحد في جزء واحد ـ كان معلوماً يقيناً أنه لا بد من أن يكونُ أحدهُما كان قبل الآخر منهها؛ وأيها كان منها قبل صاحبه فإن الآخر منها كان لا شك بعده، وذلك إبانةً ودليل على حدوثهها، وأنهها خلقان لخالقها.

ومن الدلالة أيضاً على حدوث الايام والليالي أنه لا يوم إلا وهو بعدّ يوم كان قبله، وقبل يوم كائن بعلم. فمعلوم النّ ما لم يكن ثم كان، أنه محدّث مخلوق، وانّ له خالفاً وعبدناً.

وأخرى، أن الأيام والليالي معدودة، وما عدّ من الأشياء فغير خارج من أحد العددين: شفع أو وقر، فإن يكن شفعاً فإن أولها اثنان، وذلك تصحيح القول بأن لها ابتداء وأولاً، وإن كان وتراً فإن أولها واحد، وذلك دليل على أن لها ابتداء وأوَّلاً، وما كان له ابتداء فإنه لا بد له من مبتدى، هو خالقه.

<sup>(</sup>۱) سورة يس ۳۷ ... ۶٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ٣٣.

# القول في هل كان الله عزّ وجلّ خلق قبل خلقه الزمان والليل والنهار شيئاً غير ذلك من الخلق

قد قلنا قبل: إنَّ الزمان إنما هو ساحات الليل والنهار، وإنَّ الساحات إنما هي قَطْع الشمس والقمر درجات الفلك.

فإذا كان ذلك كذلك، وكان صحيحاً عن رسول الله على ما حدّثنا مَناد بن السري، قال: حدثنا أبو بكر بن عباس - قال مناد: وقرأت سائر الحديث [ على أبي بكر إ - أن البهود أتت الذي على المناد عن خلق السموات والأرض نقال: خَلق الله الأرض يموم الأحد بكر ] - أن البهود أتت الذي على المناتب عن خلق السموات والأرض نقال: خَلق الله ولملدان والعموان والألتون، وخلق الجبد ولله ولملدان والعموان والعموان والألتون، وخلق الجبد ولله ولملدان والعموان أن أنتأذ أن المؤلسة والعموان في يُومَين وَجُعَلُونُ لَهُ أَنْدَاداً والعموان أن المناتب والعموان أن أنتأذ أن المؤلسة والعموان في يؤمن وتُجْعَلُونُ لَهُ أَنْدَاداً عن والقمول الله الله المؤلسة والمؤلسة والمؤلسة والقمول والقمول المؤلسة والمؤلسة والأرض وقا بنينها في مؤلسة والمؤلسة والأرض وقا بنينها في مؤلسة والمؤلسة والأرض وقا بنينها في مؤلسة المؤلسة والأرام وقا بنينها في مؤلسة والمؤلسة والأرام وقا بنينها في مؤلسة المؤلسة والأرام وقا بنينها في مؤلسة والمؤلسة والأرام وقا بنينها في مؤلسة والمؤلسة والأرام وقا بنينها في مؤلسة المؤلسة والمؤلسة والأرام والمؤلسة والأرام والمؤلسة والأرام والمؤلسة والمؤلسة والمؤلسة والأرام والمؤلسة والم

حدثني القاسم بن بشر بن معروف والحسين بن على المُسَدَّئِرَّ، قالا: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جُريج: أخبرني إصماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أبي هويرة قال: أحد رسول الله ﷺ بيدي فقال: و حملتي الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الاحد، وخلق الشجو يوم الاثنين، وخلق للكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأريعاء، وبث فيها الدواب يوم المحمس، وخلق آمم بعد العصر من يوم الجمعة، أخر خلق خلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيا بين العصر إلى اللها ،

<sup>(</sup>۱) سورة فصلت ۹، ۱۰

<sup>(</sup>٢) سورة ق ۲۸، ۲۹.

حدثنا محمد بن عبدالله بن يُزِيع ،قال:حدثنا الفَصْيل بن سليمان، حدثني محمد بن زيد، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال أخبرني ابن سلام وأبو هريرة، فذكرا عن النبي ﷺ الساعة التي يمي يوم الجمعة، وذكرا أنه قالها؛ قال عبد الله بن ساكم: أنا أعلم أيِّ ساعة هي؛ بدأ الله في خلق السموات والأرض يوم الأحد، وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة، فهي في آخر ساعة من يوم الجمعة.

حدَّشِي المثنى، قال: حدَّثنا الحبُّاج، حدَّثنا حَّد، عن عطاء بن السائب، عن عِكْرَمة: أن اليهود قالوا للنبي ﷺ: ما يوم الأحد؟ فقال رسول الله ﷺ: خلق الله فيه الأرض ويسطها، قالوا: فالاثنين؟ قال: خلق الله فيه آدم، قالوا: فالثلاثاء؟ قال: خلق فيه الجبال والماء وكذا وكذا وما شاء الله، قالوا: فيوم الأربعاء؟ قال: الأقوات، قالوا: فيوم الحميس؟ قال: خلق السموات قالوا: فيوم الجمعة؟ قال: خلق الله في ساعتين الليل والنهار، ثم قالوا: السبت ـ وذكروا الراحة قال: سبحان الله! فأنزل الله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَنْوَاتِ وَالأَرْصَى

فقد بين مدان الحبران اللذان رويناهما عن رسول الله 籌 أن الشمس والقمر تُحلِقا بعد خلق الله أشياء كثيرة من خلّقه، وذلك أن حديث ابن عباس عن رسول الله ﷺ ورد بأن الله خلق الشمس والقمر يوم الجمعة = فإن كان ذلك كذلك، فقد كانت الارض والسياء وما فيهها - سوى الملائكة وآدم - غلوقة قبل خلق الله الشمس والقمر، وكان ذلك كله ولا ليل ولا نهار؛ إذ كان الليل والنبار إنما هو اسم لساعات معلومة من قطع الشمس والقمر ورّج الفلك.

وإذا كان صحيحاً أنَّ الأرض والسياء وما فيهيا، سوى ما ذكرنا، قد كانت ولا شمس ولا قمر ـ كان معلوماً أن ذلك كلَّه كان ولا ليل ولا نهار. وكذلك حديث أبي هريرة عن رسول 編 義، لأنه أخبر عنه أنه قال: و خلق الله النور يوم الأربعاء ع، يعنى بالنور الشمسّ إن شاء الله.

فإن قال لنا قائل: قد زحمتُ أن اليومُ إنما هو اسمُ لميقات ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم زحمتُ الآن أن الله خلق الشمس والقمر بعد أيام من أول ابتدائه خلق الأشياء التي خلقها، فائبتُ مواقبتُ، وسميتها بالايام، ولا شمس ولا قمر، وهذا إن لم ثات بيرهان على صحت، فهو كلام ينقض بعضه بعضاً!

قيل : إن الله سمّى ما ذكرته أياماً، فسمينُه بالاسم الذي سماه به ، وكان وجهُ تسميته ذلك أياماً، ولا شمس ولا قمر؛ نظير قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَمُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بَكُرَةً وَعَنينًا هِ‹ (> ولا بكرةَ ولا عنيَّ هنالك ؛ إذ كان لا ليلَّ فِي الاُخرة ولا شمس ولا قمر؛ كها قال جلَّ وعزَّ : ﴿ وَلا يَزْالُ الَّذِينَ كَفُرُوا فِي مِرْنَةٍ مِنهُ حَقَّى تأَيْهُمُ السَّاعَةُ بُغْنَةً أُو يَأْتِيهُمْ عَذَابُ يَوْم عَقِيمٍ ﴾ (؟).

فسمّى تعالى ذكره يوم القيامة يوماً عقيهاً، إذّ كان يوماً لا ليلّ بعد عجيثه، وإنما أريد بنسمية ما سمّى الماماً قبل خلق الشمس والقمر قدرً مدة الف عام من أعوام اللنياء التي العام منها اثنا عشر شهراً من شهور أهل الدنيا، التي تُعدّ ساعاتها وإيامها بقطع الشمس والقمر ذرج الفلك، كياسمّى بُكرةً وعشياً لما يُرزّقه أهلُ الجنة في قدّر المذة التي كانوا يعرفون ذلك من الزمان في الدنيا بالشمس وجراها في الفلق، ولا شمسَ عندهم ولا ليل.

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ۲۲

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٥٥

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال السلف من أهل العلم.

ذكر بعض من حضرنا ذكره عن قال ذلك:

حيدتني القاسم، قال: حيدثنا الحسين، قال: حيدثني الحجاج، من ابن جُربيع، عن مجاهد أنه قال: يقضي الله عز وجل أمر كل ثي، ألف سنة إلى الملائكة؛ ثم كذلك حتى يضيّ ألف سنة، ثم يقضي أمر كل شيء ألفاً، ثم كذلك أبداً، قال: ﴿ فِي يَوْم كَان مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَة ﴾ (١ قال: اليوم أن يقول الما يقضي إلى الملائكة الف سنة: ﴿ كَن فِيكُون ﴾، ولكن سمّاه يوماً، سمّاه كها شاه. كلّ ذلك عن مجاهد، قال: وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَوْم يَوْمُ اللهِ عَنْ هِي هُو مُولاً مِنْ عَالَم اللهِ عَنْ عَالَم اللهِ عَلَى المُلائكة يُؤماً عِنْدُ رَبِّكَ كَاللهِ سَنَة بِمَا تَمْدُونَ ﴾ (١ قال: هو هو سواه.

وبنحو الذي ورد عن رسول الله ﷺ من الخبر، بأن الله جل جلاله خلق الشمس والمفمو بعد خلقه السموات والأرض وأشياء غير ذلك ورد الخبرُ عن جامة من السلف أنهم قالوه.

ذكر الخبر عمن قال ذلك منهم :

حدثنا أبر هشام الرفاعيّ ، حدثنا ابنُّ يمان ، حدثنا سفيان ، عن ابن جُريج ، عن سليمان بن موسى ، عن تجاهد، عن ابن عباس: ﴿ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ النِّيَا طَوْعاً أَلْ كَرْماً قَالَنا أَنْبَنا طَالِعِينَ ﴾ ٣٠. قال: قال الله عز وجل للسموات : أطلعي شمسي وقمري، وأطلعي نجومي . وقال للأرض: شقّعي أنهارك، وأخرجي ثمارك، فقالنا: أثنا طائعتن.

حدثنا بشر بن معاذ، ; قال حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قَسَادة: ﴿ وَأَوْحَى فِي كُلُّ سَمَاءٍ أَمْرَهُا ﴾ (٢) خلق فيها شمسُها وقمرها ونجومها وصلاحها.

فقد بيُّنتُ هذه الاخبار التي ذكرناها عن رسول الله ﷺ وعمّن ذكرناها عنه أن الله عزّ وجلّ نحلق السموات والارض قبل خلقه الزمان والأيام والليالي، وقبل الشمس والقمر. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ٥

 <sup>(</sup>٢) سورة الحج ٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت ١١.

<sup>(</sup>ع) سورة فصلت ١٢.

# القول في الإبانة عن فناء الزمان والليل والنهار وأن لا شيء يبقى غير الله تعالى ذكره

والدلالة على صحة ذلك قول الله تعالى ذكره: ﴿ قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنْ ﴿ وَيَنْفَى وَجُهُ رَبُّكَ ذُو الجَلَلار والإَخْرَامِ ﴾(٢) وقوله تعالى: ﴿ لاَ إِلَنَهُ إِلاَّ هُوَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلاَّ وَبَنْهُهُ ﴾(٢).

فإن كان كلَّ شيء هالك غير وجهه ـ كيا قال جلَّ وعرَّ ـ وكان الليل والنهار ظلمة أو نوراً خلقها لمسالح
خُلقه، فلا شك أجها فانيان هالكان، كيا أخير؛ وكيا قال: ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُورَتُ ﴾^؟ يسني بلالك أنها عُمُّيت
فلهب ضومها، وذلك عند قيام الساعة، وهذا ما لا يُمتاج إلى الإكنار فيه ؛ إذ كانا ثما يدين بالإتوار به جميعُ الهل
التوحيد من أهل الإسلام وأهل التوراة والإنجيل وللجوس، وإلما يتكرّه قومٌ من غير أهل التوحيد، لم نقصِد
بهذا الكتاب قصد الإبانة عن خطاً قولهم. فكلّ الذين ذكرنا عهم أنهم مقرون بفناء جميع العالم حتى لا يبقى غيرُ
الفديم الواحد، مقرّون بأن الله عزّ وجلً عييهم بعد فنائهم، وياعثهم بعد هلاكهم، خلا قومٍ من عَبدة الاولان، فإنهم يُقرون بالفناء، ويتكرون البعث.

(١) صورة الرحن: ٢٦ - ٢٧.

 <sup>(</sup>۲) سورة القصص: ۸۸.
 (۳) سورة التكوير: ۱.

# القول في الدلالة على أنَّ الله عزَّ وجلَّ القديم الأول قبل شيء وأنه هو المحدث كل شيء بقدرته تعالى ذكره

قمن الدلالة على ذلك أنه لا شيء في العالم مشاهد إلا جسم أو قائم بجسم، وأنه لا جسم إلا مفترق أو مجتمع، وأنه لا مفترق منه إلا وهو موهوم فيه الانتلاف ليل غيره من أشكاله، ولا بجنبكم منه إلا وهو موهوم فيه الافتراق، وأنه متى تميم أحدهما عدم الأخو معه، وأنه إذا اجتمع الجنزمان منه بعمد الافتراق، فمعلوم أنّ اجتماعها حادث فيها بعد أن لم يكن، وأنّ الافتراق إذا حدث فيها بعد الاجتماع، فمعلوم أن الافتراق فيها حادث بعد أن لم يكن.

وإذا كان الأمر فيها في العالم من هيء كذلك، وكان حكم ما لم يُشاهد وما هو من جنس ما شاهدنا في معنى جسم أو قائم بجسم، وكان ما لم بحل من الحدث لا شك أنه عندن بتاليف مؤلف له إن كان مجتمعاً، وتفريق مفرق له إن كان مفترقاً من لا بيشبهه، مفرق له إن كان مفترقاً من لا بيشبهه، وكان مفترقاً من لا بيشبهه بين المختلفات، الذي لا يشبهه مني، وهو ومن لا يجوز عليه الاجتماع والافتراق، وهو الواحد القادر الجامع بين المختلفات، الذي لا يشبهه مني، وهو على كل شيء، وأن الليل والنبار والزمان على كل شيء، وأن الليل والنبار والزمان والساعات عدثات، وأن عدثها الذي يدبرها ويُصَرِّفها قبلها، إذ كان من المحال أن يكون شيء مجمدت شيها إلا وعدد قبله عن أن يكون عن يكون شيء مجمدت شيها إلا وعدد قبله الشياء كيف رَفِعت هو وعدد قبله الشياء كيف رَفِعت هو أوعد المثال ان يكون شيء مجمدت هيؤال الشياء كيف رَفِعت هو أولياً الشياء كيف رَفِعت هو أولياً الشياء كيف رَفِعت هو أولياً الدلائل - لمن فكر يعتبر بفهم - على قلم بارتها، وحدوث كل ما جانسها، وأن لما خالقاً لا يشبهها.

وذلك أن كلَّ ما ذكر ربنا تبارك وتمالي في هذه الآية من الجبال والأرض والإبل فإنَّ ابنَ آدم يعالجه ويدتُره بتحويل وتصريف وحفر ونحت وهدم، غيرً تمتع عليه شيء من ذلك. ثم إنَّ ابن آدم مع ذلك غير قادر عل إيجاد شيء من ذلك من غير أصل؛ فمعلوم أن العاجر عن أيجاد ذلك لم يميث فنسه، وأن الذي هو غير ممتنع عن أراد تصريفه وتقليم لم يوجدُه من هومثله، ولا هو أوجدُ نفسه، وأن الذي أنشأه وأوجد عينه هو الذي لا يُمحزه غيء أراده، ولا يمتنع عليه إحداث شيء شاء إحداثه، وهو الله الواحد القهار.

فإن قال قائل: فيا تنكر أن تكون الأشياء التي ذكرت من فِعل قديمين؟

قيل: أنكرنا ذلك لوجودنا اتصال التدبير وتمام الحلق، فقلنا لو كان المدبّر اثنين، لم يخلُوا من اتفاق أو

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية ١٧ \_ ٢٠ .

احتلاف؛ فإن كانا متفقين فمعناهما واحد، وإنما جعل الواحد اثنين من قال بالاثنين. وإن كانا عقتلفين كان عالاً وجود الحلق على التعمال والان المختلفين، فعل كل واحد منها خلاف فعل صاحبه، بأن الحتلفين، فعل كل واحد منها خلاف فعل صاحبه، بأن الحدم إذا أحيا المنا المختلفين، فعل كا وجود شيء من الحلق على ما وُجد عليه من التعما والاتصال. وفي قول الله عز وجل ذكره: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِما إِفَهَ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَا فَشَبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْمَرْشِ عَلَى المنام والاتصال. وفي قول الله عز وجل: ﴿ مَا أَشَلَ مِنْ وَلِد وَمَا كَنَ مَعَهُ مِنْ إِلَا إِلَّهُ لَلْمَسَدَة فَشَيْكَانَ اللهُ مَنْ وَلَهُ وَمَا كُلُ مِنْ المَرْشِ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَّالِ عَلَى اللهُ عَلَى المَلْمِ عَلَى اللهُ عَلَى المَلْمِ عَلَى اللهُ عَلَى المُللِق عَلَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَك أن السوات والأرض لو كان فيها إله غير الله ، إلى الموات والأرض لو كان فيها إله غير الله ، إلى المحلول عن المؤل ما تلله المسلول عن المؤل المنال المنافق المنافقة المنافقة المنافق المنافقة ال

وأخرى، أن ذلك لو كان كما قاله المشركون بالله لم يخلُّ كلَّ واحد من الاثنين اللمائين البُنيرهما قديمين من أن يكونا قويين أو عاجزين؛ فإن كانا عاجزين فالعاجزُّ مقهور وغير كائن إلهاً. وإن كانا قويين فإنَّ كلّ واحد منها بعجزه عن صاحبه عاجز، والعاجز لا يكون إلهاً. وإن كان كلَّ واحد منها قويًاً على صاحبه، فهو بقوة صاحبه عليه عاجز، تعالى ذكرُه عما يشركُ المشركون!

فَعَيِنَ إِذَا أَن القَدْمِمَ بارى. الأشياء وصانعها هو الواحد الذي كان قبل كلّ شيء، وهو الكافن بعد كلٌ شيء، والأول قبل كلّ شيء، والأخر بعد كلّ شيء، وأنه كان ولا وقتّ ولا زمان، ولا ليلّ ولا خار، ولا ظلمة ولا نور إلا نور وجهه الكريم. ولا سياء ولا أرض، ولا شمس ولا قمر ولا نجوم، وأن كلّ شيء سواه عمّث مدبَّر مصنوع، انفرد بخلق جميعه بغير شريك ولا مُمين ولا ظهير، صبحانه من قلور قاهر!

وقد حدثني علي بن سهل الرمليّ، قال: حدّثنا زيد بن أبي الزوقاء، عن جعفر، عن يزيد بن الأصمّ، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: « إنكم تُسألون بعدي عن كلّ شيء، حتى يقول القائل: هذا الله خلق كلّ شيء فعن ذا خلقه! ».

حدثني عليّ، حدثنا زيد، عن جعفر، قال: قال يزيد بن الأُّمسمّ: حدثني نَجَة بن صَبِيغ، قال: كنت عند أبي هريرة فسألوه عن هذا فكبّر وقال: ما حدَّشي خليلي بشيء إلا قد رأيته ـ أوّ أنا أنتظر. قال جعفر : فبلغني أنه قال: إذا سألكم الناس عن هذا فقولوا: الله خالق كلّ شيء، والله كان قبل كلّ شيء، والله كائن بعد كلّ شيء.

فإذا كان معلوماً أن خالق الأشياء وبارئها كان ولا شيء غيره، وأنه أحلَث الأشياء فدبّرها، وأنه قد خلق

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة ۽ المؤمنين ۽ ٩١ ۽ ٩٢.

تاريخ ما قبل الهجرة . . . . ٢٧

صنوفاً من خلقه قبل خلق الازمنة والاوقات، وقبل خلق الشمس والقمر اللذين تجريها في أفلاكهها، ويها عُرِفت الاوقات والساعات، وأرّخت التاريخات، وفصل بين الليل والنهار، فأنقل: فيمَ ذلك الحلق الذي خُلِق قبل ذلك؟ وما كان أوله؟ . تاريخ ما قبل الهجرة

# القول في ابتداء الخلق ما كان أوله

صحّ الحبّر عن رسول الله ﷺ عا حدثني به يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني معاوية بن صالح \_ رحدثني عبيد بن آمم بن أبي إياس المسقلاتيّ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح \_ عن أيوب بن زياد، قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: أخبرني أبي، قال: قال أبي عبادة بن الصامت، يا بنيّ سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: و إن أول ما خلق الله القلم لقال له: اكتبّ، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن ج.

حدثني أحمد بن محمد بن حبيب، قال: حدثنا عليّ بن الحسن بن شقيق، قال: أخبــونا عبــد الله بن المبارك، قال: أخبـرنا رباح بن زيـد، عن عـمر بن حبيب، عن الفاسم بن أبي بزّة، عن سعيد بن جبــر، عن ابن عباس أنه كان يحدّث أنّ رسول الله ﷺ قال: و إن أوّل شيء خلق الله القلم، وأمره أن يكتب كلّ شيء .

حدثني موسى بن سهل الرمليّ، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا رباح بن زيــد، عن عمر بن حبيب، عن القاسم بن أبي بَرْة، عن سعيد بن جُنير، عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ بنحو.

حدثني محمد بن معاوية الأغاطي، حدثنا عباد بن العوام، حدثنا عبد الواحد بن سليم، قال: صمعت عطاء، قال: سالت الوليد بن عبادة بن الصامت: كيف كانت وصية أييك حين حضره الموت؟ قال: دعاني فقال: أيّ بنيّ، اتن الله واعلم أنك لن تتُعنيّ الله، ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالله وحده والفذر خيّره وشره، إني سمعت رسول الله ﷺ بقول: « إن أول ما خلق الله عزّ وجلّ خلق القلم، فقال له: اكتب، قال : يارب وما أكتب؟ قال: اكتب القدّر، قال: فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وعا هو كائن إلى الأبد، ع.

وقد اختلف أهل السلف قبلنا في ذلك، فنذكرُ أقوالهم، ثم نتبع البيان عن ذلك إن شاء الله تمالى.

نقال بعضهم في ذلك بنحو الليي روى عن رسول اللہ ﷺ فيه.

ذكر من قال ذلك:

حدثني واصل بن عبد الأعلى الاسدي، قال: حدثنا محمد بن فُضيل، عن الاعمش، عن أبي ظُبيان، عن ابن عباس، قال: أولُ ما خلق الله من شيء اللقلم فقال له: اكتب، فقال: وما اكتب يا رب؟ قال: اكتب القدّر، قال: فجرى القلم بما هو كائن من ذلك إلى قيام الساعة، ثم وُفع بخار الماء ففتَق منه السموات.

حدثنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي ظُبيان، عن ابن عباس نحوه.

حدثنا محمد بن المنتى، قال: حدّثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي عَلبيان، عن ابن عباس، قال: أوّلُ ما خلق الله من شيء القلمُ، فجرى بما هو كائن.

حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا إصحاق، عن شريك، عن الأهمش، عن أبي ظبيان ـ أو مجاهد ـ.، عن ابن عباس بنحوه.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا ابن ثور، قال: حدثنا معمر، حدثنا الأعمش أن ابن عباس قال: إن أولُ شيء خُلِق القلم.

حدثنا ابن حميد، حدثنا جرير، عن عطاء، عن أبي الضّحا مسلم بن صُبيّع، عن ابن عباس، قال: إن أوّلُ شيء خلق ربي عزّ وجلّ القلم، فقال له: اكتب، فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة.

وقال آخرون: بل أولُ شيء خلق الله عزَّ وجلَّ من خلقه النورُ والظلمة.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد؛ قال: حدثنا سلمة بن الفضل، قال: قال ابن اسحاق: كان أول ما خلق الله عز وجل النور والظلمة، ثم ميّز بينهما، فجعل الظلمة ليلاً أسود مظلماً، وجعل النور نهاراً مضيئاً مبصراً.

قال أبو جمفر: وأولى الفولين في ذلك عندي بالصواب قولُ ابن عباس، للمخبر الذي ذكوت عن رسول 藤 بنار، أنه قال: أول شيء محلق الله الفلم.

فإن قال لنا قاتل: فإنك قلت: أولى القولين \_ اللذين أحدهما أنَّ أولَ شيء خلق الله من خلقه القلم، والأخر أنه النواية عن ابن عباس والآخر أنه النور والظلمة \_ قولُ من قال: إن أول شيء خلق الله من خلقه القلم، في وجه الرواية عن ابن عباس التي حدثكموها ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن عاهد، قال: قلت لابن عباس: إن ناساً يكذّبون بالقدر، فقال: «إنهم يكذّبون بكتاب الله، لأخذن بشعر احدهم فلأنفضن به؛ إن الله تعالى ذِكْره كان على عرشه قبل أن نجلق شيئًا، فكان أول ما خلق الله القلم، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، وإنما عمر كائن

وعن ابن إسحاق، التي حدَّثكموها ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: يقول الله عزَّ وجلَّ،: ﴿ وَهُوَ اللّٰذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَ الْمَاءِ ﴾(١)، فكان كما وصف نفسَه عزُ وجلّ، إذ ليس إلا المله عليه العرش، وعلى العرش ذو الجلال والإكرام، فكان أولُ ما خلق الله النورَ والظلمة؟.

قبل: أما قولُ ابن عباس : إن الله تبارك وتعالى كان عرضه على الماء قبل أن يجنل شبيئًا. فكان أول ما خلق الله القلم \_ إن كان صبحيحاً عنه أنه قاله . فهوخيرٌ منه أنّ الله خلق القلم بعد خلفه عرضه، وقد رُوّى عن أبي هاشم هذا الحبر شعبةً، ولم يقلّ فيه ما قال سغيان؛ من أن الله عزّ وجلّ كان على عرشه، فكان أول ما خلق القلم، بل روى ذلك كاللبي رواه سائر منْ ذكرنا من الرواة عن ابن عباس أنه قال: أول ما خلق الله عزّ وجلّ القلم،

<sup>(</sup>١) سورة هود ٧.

٣ ...... تاريخ ما قبل الهجرة

### ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنى عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا أبو هاشم، سمع مجاهداً قال: سمعت عبد الله ـ لا يدري ابن عمر أو ابن عباس ـ قال: إن أوَّلُ ما خلق الله القلم فقال له: أجر، فجرى القلم بما هو كائن؛ وإنما يعمل الناس اليوم فيها قد فُرخ منه.

وكذلك قولَ ابن إسحاق الذي ذكرناه عنه معناه أنّ الله خلق النورُ والظالمة بعد خلقه عرشه، والماء الذي عليه عرشه. وقول رسول الله 議 الذي رويناه عنه أولى قول في ذلك بالصواب، لأنه كان أعمَّم قائل في ذلك قولاً بحقيقته وصحته، وقد روينا عنه عليه السلام أنه قال: و أولُ شيء خلقه الله عزّ رجلَّ القلم ، من غير استثناء منه شيئاً من الأشياء أنه تقدّم خلق الله إياه خلق القلم، بل عم بقوله 憲: وإن أول شيء خلقه الله القلم ، كلَّ شيء، وأن القلم خلوق قبله من غير استثنائه من ذلك عرضاً ولا ماه ولا شياً غير ذلك.

فالرواية التي رويناها عن أبي ظَيِّيان وأبي الضَّحا، عن ابن عباس، أولى بالصحة عن ابن عباس من خبر مجاهد عنه الذي رواه عنه أبو هاشم، إذ كان أبو هاشم قد اختلف في رواية ذلك عنه شعبة وسفيان، على ما قد ذكرت من اختلافهما فيها.

وأما ابن إسحاق فإنه لم يسند قولة الذي قاله في ذلك إلى أحد، وذلك من الأمور التي لا يدرِّكُ علمها إلا بخبر من الله عز وجل، أو خبر من رسول الله ﷺ، وقد ذكرت الرواية فيه عن رسول الله ﷺ.

# القول في الذي ثني خلق القلم

ثم إنَّ الله جل جلالُه خلق بعد القلم \_وبعد أن أمره فكتب ما هو كانن إلى قيام الساعة \_ سحاباً رقيقاً ، وهو الغمام الذي ذكره جل وعز ذكره في عكم كتابه فقال: ﴿ هَمَّلْ يُنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَهُمُ اللَّهُ فِي ظُللٍ مِنَ الْفَمَامِ ﴾(٢)، وذلك قبل أن يخلق عرشه، ويذلك ورد الجبر عن رسول الله ﷺ.

حدثنا ابن وكيع وعمد بن هارون القطان، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن يعلّى بن عطاء، عن وكيع بن حُدُس، عن عمه أبي رَزين، قال: قلت: يا رسول الله، أبين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في حَمْه، ما تحته هواء، وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء.

حدثني المثنى بن إيراهيم، قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا هماد، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حُمُس، عن عمه أبي رَزِين المُقَيِّلِ، قال: قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا عزَّ وجلَّ قبل أن يخلُق السموات والأرضر؟ قال: وفي تجهه ، فوقه هواء، وتحته هواء، ثم خبلق عرشه على الماء ».

حدثنا خلاد بن أسلم ، حدثنا النضر بن شُميل ، قال: حدثنا المسموديّ ، أخبرنا جامع بن شداد ، عن صغوان بن عرز ، عن ابن حصين .. وكان من أصحاب رسول الله ﷺ فدخلوا على الله عن المنافق عن على الله عن عرب عند . وجاء قوم عليه . فجمل يبشّرهم ويقولون : أعطنا ، حتى ساء ذلك رسول الله ﷺ فدخلوا عليه فقالوا: جننا نسلم على رسول الله ﷺ ، ونتقد في الدين ، ونسأله عن بده هذا الأمر ، قال: فأتبلوا البشرى إذْ لم يقبلها أولئك الذين خرجوا ، قالوا: قبلنا ، فقال رسول الله ﷺ : اكان الله لا فيء غيره ، وكان عرشه على الماء ، وثبت في الذكر قبل كلّ شيء ، ثم خلق سبع سموات ، ثم أتاني آت فقال : تلك ذهبتُ ، فخرجتُ يتقطم دونها السواب ولؤودتُ أن تركتها .

حدثني أبو كُريب، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن جامع بن شداد، عن صفوان بن محرز، عن عمران بن محرز، عن عمران بن أحصين، قال: قال رسول الله ﷺ: و اقبلوا البشرى يا بني تميم ، فقالوا: قد بشرتنا فأعملنا، فقال: و اقبلوا البشرى يا أهل البمن »، فقالوا: قد قبلنا، فأخبرنا عن هذا الأمر كيف كان؟ فقال رسول الله ﷺ: و كان الله عز وجرا على المرش، وكان قبل كل شيء، وكب في الموح كل شيء يكون ،، قال: فاتان آت

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢١٠.

٣٢ . . . . تاريخ ما قبل الهجرة

فقال: يا عمران، هذه ناقتك قد حلَّت عقالها، فقمت، فإذا السراب ينقطع بيني وبينها، فلا أدري ما كان بعد ذلك.

ثم اختُلف في الذي خلَّق تعالى ذكره بعد العياء، فقال بعضهم: خلق بعد ذلك عرشه.

ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سنان، حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا حيان بنُ عبيد الله ، عن الضمحاك بن مزاحم، قال، قال ابن عباس: إن الله عزّ وجل خلق العرش أوّلُ ما خلق، فاستوى عليه.

وقال آخرون: خلق الله عزّ وجلّ الماء قبل العرش، ثم خلق عرشه فوضعه على الماء.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا موسى بن هارون الهمدائيّ، قال: حدثنا عصوو بن حماد، قبال: حدثنا أسباط بن نصر، عن السُّدِّيّ في خبر ذكره، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرّة الهمدائيّ عن عبد الله بن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب وسوق الله ﷺ قالوا: إن الله عزّ وجلّ كان عرشهُ على الماء، ولم يخلق شيئاً غيرً ما خلق قبل الماء.

حدّثني عمد بن سهل بن حسكر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقِل، قال: سمعت وهب بن منبّه يقول: إن العرش كان قبل أن يخلق السعوات والارض على الماء، فلما أراد أن يخلق السموات والارض قبض من صَفاة الماء قبضة، ثم فتح القبضة فارتفعت دخاناً، ثم قضاهنّ سبع سموات في يومين، ودّحًا الأرض في يومين، وفرغ من الحلق اليوم السابع.

وقد قيل: إن الذي خانق ربًّا عزّ وجلّ بعد القلم الكرسيُّ، ثم خالق بعد الكوميّ العرش، ثم بعد ذلك خلق الحواء والظلمات، ثم خالق الماء، فوضع عرشه عليه.

قال أبر جمفر : وأوَّل القولين في ذلك صندي بالصواب قولٌ من قال: إن الله تبارك وتعالى خلق الماه قبل الموسر و لسحة الحبير الله قبل المحتول الله ﷺ أنه قال حين سطل : أين كان المحتول الله ﷺ أنه قال حين سطل : أين كان ربنا عقر وجل قبل أن يختل عرشه على الماه عنه طاخر ﷺ أن الله خلق عرشه على الماه على المحتول ا

وقد قبل: إن الماء كان على متن الربيع حين خلق عوشه عليه، فإن كان ذلك كذلك، فقد كان الماء والربع خُلِقا قبل العرش.

ذكر من قال: كان الماء على متن الربيع:

حدثني ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن

جبير، قال: سثل ابن عباس عن قوله عزّ وجل: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَ اللَّهِ ﴾(١): على أيّ شيء كان الماء؟ قال: على متن الربح.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدّثنا محمد بن ثوّر، عن معمّر، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، قال: سئل ابنُ عباس عن قوله عز وجل: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾: عمل أيّ شيء كان المماء؟ قال: على متن الربح.

حدثنا القاسم بن الحسن، حدثنا الحسين بن داود، حدثني حجاج، عن ابن جُرَيع، عن سعيـد بن جبير، عن ابن عباس مثله.

قال: والسموات والأرض وكلّ ما فيهن من شيء بحيط بها البحار، وبحيط بذلك كله الهيكل، ويحيط بالهيكل ـ فيها قبل ـ الكرميّ.

ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سهل بن عسكر، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد أنه سمع وهباً يقول \_وذكر من عظمته \_فقال: إن السموات والأرض والبحار لفي الهيكل، وإن الهيكل ألمي الكرسيّ، وإن قدميه عزّ وجلً لَمُل الكرسيّ، وهو يحمل الكرسي، وقد عاد الكرسيّ كالنمل في قدميه .

وسئل وهب: ما الهيكل؟ قال: شيء من أطراف السموات محدق بالأرضين والبحار كأطناب الفسطاط.

وسئل وهب عن الأرضين: كيف هي؟ قال: هي سبع أرضين ممهّلة جزائر، بين كل أرضَين بحرً، والبحر عميط بذلك كله، والهيكل من وراه البحر.

وقد قيل: إنه كان بين خلقه القلم وخلقه سائر خلقه ألف عام.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين بن داود، قال: حدثنا مبشر الحليمي، عن أرضاة بن المتدر، قال: سمعتُ ضمَرة يقول: إن الله خلق القلم، فكتب به ما هو خالق وما هو كالن من خلقه، ثم إنّ ذلك الكتاب سبّح الله وعجّده الف عام قبل أن يخلق شيئًا من الحلق، فلما أراد جلّ جلاله خلّق السموات والارض خلق ـ فيما ذكر ـ أيامًا سنة، فسمى كلّ يوم منهنّ باسم غير الذي سمّى به الآخر.

وقيل: إن اسم أحد تلك الأيام السنة ابجد، واسم الآخر منهنّ هؤز، واسم الثالث منهنّ حَطيّ، واسم الرابع منهن كلمنّ، واسم الخامس منهنّ سمفص، واسم السادس منهنّ قرشت.

ذكر من قال ذلك:

حدثني الحضرميّ، قال: حدثنا مصرّف بن عمر والياميّ، حدثنا حفص بن غيـاث، عن العلاء بن المسيّب، عن رجل من كندة، قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: خلق الله السموات والأرض في ستة أيام، ليس منها يوم إلاّ له اسم: أيجد، هوز، حطى، كلمن، سمفص، قرشت.

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۷.

وقد حمّد به من حفص غيرمصرّف وقال: عنه، عن العلاء بن المسيّب، قال: حمّدُشي شيخ من كندة قال: لقيت الضحّاك بن مزاحم، فحدّشي قال: سمعت زيد بن أرقم قـال: إنَّ الله تعالى خلق السمــوات والارض في ستة أيام؛ لكل يوم منها اسم: أبجد، هوّز، حطي، كلمن، سمفص، قرشت.

وقال آخرون: بل خلق الله واحداً فسماه الأحد، وخلق ثانياً فسماه الأثنين، وخلق ثالثاً فسماه الثلاثاء، ورابعاً فسماه الأربعاء، وخماساً فسماه الخميس.

#### ذكر من قال ذلك:

حدثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن غالب بن غلاب، ع عداه بن أبي رباح، عن أبن عباس، قال: إن الشخلق يوماً واحداً فسماه الأحد، ثم خلق ثانياً فسماه الاثنين، ثم خلق ثالثاً فسماه الثلاثاء، ثم خلق رابعاً فسماه الأربعاء، ثم خلق خامساً فسماه الخميس.

وهذان القولان غير غنلفين، إذّ كان جائزاً أن تكون أسياء ذلك بلسان العرب على ما قاله عطاء، وبلسان آخرين، على ما قاله الضبحاك بن مزاحم.

وقد قيل إن الأيام سبعة لا سنة.

ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سهل بن عسكر، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، حدثني عبد الصمد بن معقل، قال: سممت وهب بن مُنبّه: يقول: الأيام صبعة.

وكلا القولين - اللذين روينا أحدَهما عن الضحاك وعطاء، من أن الله خلق الأيام السنة، والآخر منها عن وهب بن منبّه من أن الأيام سبعة - صحيح مؤتلف غير خنلف، وذلك أن معنى قول عطاء والضحاك في ذلك كان أنَّ الأيام التي خلق الله فيهنَ الحلق من حين ابتدائه في خلق السياء والأرض وما فيهنّ إلى أن فرغ من جمعه سنة أيام، كيا قال جلّ ثناؤه: ﴿وَهُو الَّذِي خَلَق السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّة أَيَّامٍ ﴾(١)، وأن معنى قول وهب بن منبّه في ذلك كان أنَّ عدد الأيام التي هي أيام الجمعة سبعة أيام لا سنة.

واختلف السلف في اليوم الذي ابتدأ الله عزَّ وجل فيه في خلق السموات والارض، فقال بعضهم: ابتدأ في ذلك يوم الأحد.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا إسحاق بن شاهين، حدثنا خالد بن عبد الله ، عن الشيائي، عن عون بن عبد الله بن عُدِّة ، عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عبّة ، قال : قال عبد الله بن سلام : إن الله تبارك وتعالى ابتدأ الحالق ، فخلق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين .

حملتني المثنى بن إبراهميم، حدثني عبد الله بن صالح، حدثني أبو ممشر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن سلّام أنه قال: إن الله عزّ وجلّ بدأ الحلق يوم الأحد، فخلق الأرضين في الأحد والاثنين.

<sup>(</sup>۱) سورة هود √.

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا جريو، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن كعب، قال: بدأ الله خلق السموات والأرض يوم الأحد والاثنين.

حلمتي محمد بن أبي منصور الألمليّ، حدثنا على بن الهيشم، عن المسيّب بن شريك، عن أبي رُوّق، عن المُصحاك في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللِّذِي خَلَق السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ فِي سِنَّةٍ أَيّامٍ ﴾ قال: من أيام الآخرة، كلّ يوم مقداره ألف سنة، ابتدأ الحلق يوم الأحد.

حدثني المثنى، حدثنا الحجاج، حدثنا أبو عَوانة، عن أبي بشر، عن مجاهد، قال: بدأ الخلق يوم الأحد.

وقال آخرون: اليوم الذي ابتدأ الله فيه في ذلك يوم السبت.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا مسلمة بن الفضل، قال: حدثني محمد بن أبي أبي إسحاق، قال: يقول أهلُ التوراة: ابتدأ الله الحالق يوم الأحد. وقال أهلُ الإنجيل: ابتبدأ الله الحالقُ يوم الإنتين. ونقول نحن المسلمون فيها انتهى إلينا من رسول الله ﷺ: ابتدأ الله الحلق يوم السبت.

وقد روي عن رسول الله ﷺ الذي قال كلّ فريق من هذين الفريقين اللذين قال أحدهما: إبتدا الله الحلق في يوم الأحد، وقال الآخر منها: ابتدا في يوم السبت، وقد مشى ذكرًانا الحبرين، غير آنا نميد من ذلك في هذا الموضم بعضَ ما فيه من الدلالة على صحة قول كل فريق منها.

فأما الحبر عنه بتحقيق ما قال القائلون: كان ابتداء الحلق يوم الأحد، فيا حدثنا به هناد بن السّريّ، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي سعد البقال، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس ـ قال هناد: وقرأت سائرً الحديث ـ أن اليهود أنت النبي ﷺ فسألته عن خلق السموات والأرض فقال: و خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين ٤.

وأما الخبرُ عنه بتحقيق ما قاله القاتلون من أن ابتداء الحلق كان يوم السبت، فيا حدثي الفاسم بن بشر بن معروف والحسين بن علي الصدائي، قالا: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: الحبرني إسماعيل بن أمية، عن أبوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع مولي أم سلمة، عن أبي هريرة، قال: أخذ رسول الله ﷺ تعالى عليه بيدي، ققال: و خلق الله الثرية يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد .

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قولُ من قال: اليوم الذي ابتدأ الله تعالى ذكره فيه خلق السموات والارض يومُ الأحد؛ لإجماع السلف من أهل العلم عل ذلك.

فاما ما قال ابن إسحاق في ذلك، فإنه إنما استدل - بزعمه على أن ذلك كذلك؛ لأنّ الله عزّ ذكره فرّ غ من خلق جميع خلقه يوم الجمعة، وذلك اليوم السابع، وفيه استوى على العرش، وجعل ذلك اليوم عيداً للمسلمين؛ ودليلُه على ما زعم أنه استدل به على صحة قوله في احكينا عنه من ذلك هو الدليل على خطله فيه، وذلك أن الله تعالى أخبر عباده في غير موضع من محكم تنزيله، أنه خلق السموات والأرض وما بينها في ستة أيام، فقال: ﴿ أَلْهُ اللِّي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالارْضَ وَمَا يَشْهُمَا فِي سِتَةً إِلَيْمٍ مُّمُ أَسْتَوَى عَلَى العَرْض مَا لَكُمْ مِنْ خُونِيو مِنْ وَلِيُّ وَلاَ شَفِيعِ أَفَلاَ تَقَدَّكُونَ ﴾ (٢٠. وقال نمال ذكره : ﴿ قُلُ أَلِنُكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِاللّذِي خَلَقَ الأرضَ فِي يُؤمِّينَ وَتَجْمَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ المَالِمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا وَقَالِنَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَالَ فِيهَا أَوْدَتُهَا فِي أَرْبَعَةَ أِنَّامٍ سَوَاءَ لِلسَّالِينَ ﴿ ثُمُ السَّوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِي وَخَلْ فَقَالَ فَهَا وَلِكُرْضِ أَقْبَا عُومًا قَالَنَا أَيْنَا طَائِعِينَ ﴿ فَفَضَاهُمُ مِنْ مَنْ صَفَواتٍ فِي يَوْمَشِنُ وَأُوسَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْوَا وَلِكُونُ لِلسَّ ذَلِكَ تَقْدِيرًا الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ (٢).

ولا خلاف بين جميع أهل العلم أن اليومين اللذين ذكرهما الله تبارك وتعالى في قوله: ﴿ فَقَفَسُاهُمْ سَتُمُّ مَسَمُ سَمُواَتِ فِي يُوَقِّينُ ﴾ داخلان في الآيام الستة اللاتي ذكرهن قبل ذلك، فمعلوم إذَّ كان الله عَزَّ وجلَّ إنحا خلق السموات والأرضينُ رما فيهن في ستة أيام، وكانت الأخبار مع ذلك متظاهرة عن رسول الله ﷺ بأن أتخر ما خلق الله من خلقة داخل في الله من خلقة داخلة داخل في الأيام الستة، كان إنها الأيام الستة التي أخبر الله تعالى ذكره أنه خلق خلقة فيهن ؛ لأن ذلك لو لم يكن داخلاً في الأيام الستة، كان إنها خلق خلقة في سبعة أيام، لا في مستة، وذلك خلاف ما جاء به التنزيل؛ فتين إذاً \_إذٌ كان الأمرُ كالذي وصفنا في ذلك - أن أول الأيام التي ابتذا الله فيها خلق السموات والارض وما فيهنّ من خلقة يوم الأحد؛ إذ كان الأخو

فأما الأخبارُ الواردة عن رسول الله 霧 وعن أصحابه بأنَّ الفراغ من الخلق كان يوم الجمعة، فسنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) سورة السجدة ع (۲) سورة فصلت ۹ \_ ۱۲

## القول فيها خلق الله في كل يوم من الأيام الستة التي ذكر الله في كتابه أنه خلق فيهن السموات والأرض وما بينهما

### اختلف السلفُ من أهل العلم في ذلك:

فقال بعضهم ما حدثني به المتنى بن إبراهيم، قال: حدّثنا عبدالله بن صالح، حدّثني أبو معشر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبدالله بن سلام، أنه قال: إن الله بدأ الحلق يوم الأحد، فخلق الأرضين في الأحد والاثنين، وخلق الاقوات والروامي في الثلاثاء والأربعاء، وخلق السموات في الخميس والجمعة، وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة، فخلق فيها آدم على عَجَل، فتلك المساعة التي تقوم فيها الساعة.

حدثني موسى بن هارون، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط، عن السندي، في خير ذكره عن أي مالك وعن أي صالح، عن ابن عباس ـ وعن موة الهشدائي عن ابن مسعود ـ وهن ناس من أصحاب النبي ﷺ قانوا: جعل ـ يعنون ربنا تبارك وتعالى ـ سبع أرضين في يومين: الأحد والاثنين، وجعل فيها رواسي أنْ تميدُ بكم، وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها، وشجرها وما ينبغي لها في يومين: في الثلاثاء والأربعاء ثم استوى إلى السياه وهي دخان فجعلها سياه واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع مسوات في يومين: الحميس والجمعة.

حدثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن غالب بن غلاب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: خلق الله الأرض في يومين. الأحد والاثنين.

ففي قول هؤلاء خُلِقت الأرض قبل السياء؛ لأنها خلقت عندهم في الأحد والاثنين.

وقال آخرون: خطق الله عرّوجل الأرض قبل السياء باقواتها من غير أن يُلْحوَها، ثم استوى إلى السياء فسواهن سبم سموات، ثم دحا الأرض بعد ذلك.

#### ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ بن داود، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معارية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: قوله عزّوجلَّ حيث ذكر خَلَق الارض قبل السياء، ثم ذكر السياء قبل الأرض، وذلك أن الله خلق الارض بالقواتها من غير أن يدحوها قبل السياء، ثم استوى إلى السياء فسواهنَّ سبع سموات، ثم دحا الأرضَ بعد ذلك، فذلك قوله تعالى: ﴿وَالاَرْضَ بَعُدُ ذَلِكَ خَنَاهَا﴾.

حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ﴿وَالْأَرْضُرَ بَشَدَ ذَلِكَ دَمَاهَا ﴿ أَخْرَجُ مِنْهَا مَاهَعَا وَمُرْعَاهَا ﴿ وَالْجُلِلَ أَرْسَاهَمَا ﴾ ٢٠/، يحنى أنه خلق

<sup>(</sup>١) صورة النازعات ٣٠\_٣٢.

السموات والأرض، فلمّا فرغ من السياء قبل أن يُخلق أقوات الأرض بثّ أقوات الأرض فيها بعد خلق السياء، وأرسى الجبالَ ـ يعني ذلك دحوَما ـ ولم تكن تصلح أقواتُ الأرض ونباتُها إلا بالليل والنهار، فذلك قوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَالْأَرْضُ يَقَدْ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾؛ ألم تسمم أنه قال: ﴿أَخْرَتُمْ بِنَهُا مَاءَمًا وَمُرْعَاهَا﴾؟

فإن قال قائل: فإنّك قد علمتَ أن جاهةً من أهل التأويل قد وجَهَت قول الله: ﴿وَالْأَرْضَ بَدُدَ ذَلِكَ دَحُاها﴾ إلى معنى ومع ذلك دحاها يم، فها برهائك على صحةٍ ما قلت، من أنّ وذلك، يمعنى وبَعْده التي هي خلاف وقدا ؟؟

قبل : المعروف من معنى وبعده في كلام العرب هو الذي قلنا من أنها بخلاف معنى وقبل، لا بمعنى ومع، و وإنما تُرجَّه معاني الكلام إلى الاغلب عليه من معانيه المعروفة في أهله، لا إلى غير ذلك.

وقد قيل: إن الله محلق البيت المعتبق على الماء على أربعة أركان، قبل أن يخلق الدنيا بالفي عام، ثم وحيت الأرض من تحت.

#### \* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: حَدثنا يعقوب الفُّمُيّ، عن جعفر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: وُضِع البيت على الماء على أربعة أركان، قبل أن يخلق الدنيا بالفيّ عام، ثم دُحيت الأرضُ من تحت البيت.

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا مِهران، عن سُفيان، عن الأعمش، عن بُكير بن الأخنس، عن مجاهد. عن عبدالله بن عمر، قال: خلق الله البيت قبل الأرض باللي سنة، ومنه دجيت الأرض.

وإذا كان الأمرُ كذلك كان خلقُ الأرض قبل خلق السموات، ودُحُو الأرض وهوبسطُها باقواتها ومراعيها ونباتها، بعد خلق السموات، كما ذكونا عن ابن عياس.

وقد حدثنا ابن حميد، قال: حدثني ميموان، عن أبي سِنان، عن أبي بكر، قال: جاه اليهود إلى النبيّ ﷺ فقالوا: يا محمد، أخبرُفا: ما خطق الله من الحدَّق في هذه الأيام المستة؟ فقال: خلق الأرض، يومُ الأحد والانتين، وخلق الجبال يومُ الثلاثاء، وخلق المدائن والاقوات والأنهار وعمراتُها وخرابها يومُ الأربعاء، وخلق المسموات ولملاتكة يوم الحميس، إلى ثلاث ساعات بَقِين من يوم الجمعة، وخلق في أول الثلاث ساعات الأجال، وفي

<sup>(</sup>١) صورة النازعات ٢٧ \_ ٣٢.

الثانية الآفة، وفي الثالثة آدم. قالوا: صدفت إن أتمت، فعرف النبيّ ﷺ ما يريدون، فغضب، فانزل الله تعالى: ﴿وَمَا مُشَا مِنْ لَغُوبِ ۞ فَاصْبِرُ مَلَ مَا يَقُولُونَ۞١٦.

فإن قال قاتل: فإن كان الأمر كها وصفتَ من أن الله تعالى خلق الأرض قبل السياء، فيا معنى قول ابن عباس الذي حدَّثَكُموه واصل بن عبد الأعل الأسديّ، قال: حدثنا عمد بن فَضيل، عن الأعمش، عن أبي ظُنْيان، عن ابن عباس قال: أولُّ ما خلق الله تعالى من شيء القلم، فقال له: اكتب، فقال: وما أكتب يا رب؟ قال: اكتب الفَنْر، قال: فجرى القلم بما هو كائن من ذلك إلى قيام الساعة، ثم رفع بخارًا الماء ففتَى منه المسموات، ثم خلق النون، فدُّحِيت الأرض على ظهره، فاضطرب النون، فعادت الأرض فأثبت بالجبال، فإنها لتَضغر على الأرض.

حدثني واصل، قال: حدثنا وكيم، عن الأعمش، عن أبي ظُبْيَان، عن ابن عباس نحوه.

حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي هدئي، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي ظُبَيّان، عن ابن عباس، قال: أرلُّ ما خلق الله تعالى القلم فجرى بما هو كائن، ثم وفع بخاز الماء، فخلِقت منه السموات، ثم خلق النون، فَيُسِطت الأرض على ظهر النون، فتحرَّك النون، فماذتِ الأرض فأثبتت بالجبال، فإن الجبال لتُفخر على الأرض. قال: وقوآ: ﴿فَى وَالقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُون﴾ (٢٠.

حدثني تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن الأعمش، عن أبي ظبيان ـ أو مجاهد ـ عن ابن عباس بنحوه، إلا أنه قال: ففتقت منه السموات.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا يجمى، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني سليمان، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله تعالى القلم فقال: اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدّر، قال: فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. ثم خلق النّون، ورفع بخار الماء فقتقت منه السياء، ويسطت الأرض على ظهر النون، فاضطرب النون، فعادت الأرض فاثبتت بالجبال، قال: فإنها لتُضخر على الأرض.

حدثنا ابن حميد، قال، حدثنا جريو، عن عطاء بن السائب، عن أبي الضَّـحى مسلم بن صُبِيَّج، عن ابن عباس قال: أولُ شيء خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب، فكتب ما هو كاثن إلى أن تقوم الساعة، ثم خلق النون فوق الماء، ثم كبّس الأرض عليه.

قيل : ذلك صحيح على ما رُوي عنه وعن غيوه من معنى ذلك مشروحاً مفسَّراً غيرٌ خالف شيئاً مما رويناه عنه في ذلك .

فإن قال: وما الذي رُوي عنه وعن غيره من شرح ذلك الدالُ على صحةٍ كلُّ ما رويتُ لنا في هذا المعنى عنه؟

قبل له : حدثثي موسى بن هارون الهشدانيّ وغيره، قالوا : حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط بن نصر، عن السّديّ ، عن أبي مالك، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس ــوعن مُرّة الهَـْدانيّ عن عبدالله بن مسعود ــوعن

<sup>(</sup>۱) سورة ق ۲۸، ۳۹.

<sup>(</sup>٢) سورة القلم ١.

ناس من أصبحاب رسول الله ﷺ: ﴿ هُمُو اللّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِرِ جَمِعاً ثُمُّ اسْتَوَى إِلَى السّياء فَسَرُامُنَّ سُمَّعً صَمُواتٍ ﴾ (١٠ قال: إن الله تعالى كان عرشه على الماء ولم خلق شيئاً غيرًا ما خلق قبل الماء فلها أداد أن مجلًا الحلق أخرج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء، فسيا عليه ، فسمًاه سياة ، ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة ، ثم فضه العجمله أرضين في يومين ، في الأحد والالتين، فخلق الأرض على حوت ـ والحوت هو النون الذي ذكر الفه عز وجلً في القرآن: ﴿ فَنَ وَالْقَلُم ﴾ ـ والحوت في الماء على ظهر صَمَّات ، والصَّمَاة على ظهر مَلَك ، والملك على صحوة ، والصَمَّرة على المراض على المساء ولا في الأرض، فارسى عليها الجبال فقرّت، فالجبال تفخر على الأرض فذلك فوت فاضطرب، فتوازلت الأرض، فأرسى عليها الجبال فقرّت، فالجبال تفخر على الأرض فذلك قوله تعالى إلاً في الأرض وذلك

قال أبو جعفر: فقد أنباً قولً هؤلاء الذين ذكرتُ: إنَّ الله تعالى أخرج من الماء دخاناً حين أراد أن يجُلُق السموات والأرض، فسها عليه \_ يَعنون بقولهم: فضها عليه، علا على الماء، وكُلُّ شِيء كان فوق شيء عالياً عليه فهو له سهاة سائم أبيس بعد ذلك الماء، فجعله أرضاً واحدة سان الله خلق السهاء غير مسوّاة قبل الأرض، ثم تحلّق الأرضى،

وإن كانَّ الأمر كسا قال مؤلاء، فغيرُ عال أن يكون الله تمال أثارَ من الله دخاناً فملاَّه على الماء، فكان له اسباه ماهما مساء، ثم أبيس الماء فعال المه وأيض الماء ماهما مساء، ثم أبيس الماء فل المنافق الله عليه المنافق المناف

وأما يومُ الاثنين فقد ذكرنا اختلاف العلياء فيها خلَق فيه، وما رُوي في ذلك عن رسول الله ﷺ قبلُ.

وأما ما خلق في يوم الثلاثاء والأربعاء، فقد ذكرنا أيضاً بعضَ ما رُوي فيه ، ونذكر في هذا الموضع بعضَ ما لم نذكر منه قبل .

<sup>(</sup>١) سوره البقرة ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ١٥.

<sup>(</sup>۲) سورة فصلت ۹، ۱۰.

تاريخ ما قبل الهيورة........

السياء وهي دخان، وكان ذلك الدخان مِن تتمَّس الماء حين تنفس، فجعلها سياء واحدة، ثم فتَقها فجعلها سبع مسموات في يومين في الحميس والجمعة.

حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبدالله بن سلّام، قال: إن الله تعالى خلق الأقواتُ والرواميّ في الثلاثاء والأربعاء.

حدثني تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن غالب بن غلّاب، عن عطاء بن أبي ربّاح، عن ابن عباس، قال: إن الله تعالى خلق الجبال يوم الثلاثاء. فذلك قول الناس: هو يوم تُقيل.

قال أبو جمفر: والصواب من القول في ذلك عندنا، ما رويناه عن النبي ﷺ، قال: وإن الله تعالى خلق يوم الثلاثاء الجبال وما فيهنّ من المتافع، وخلّق يوم الأربعاء الشجرّ، والمله، والمدائن، والعمران، والحراب. حدثنا بذلك هنّاد، قال: حدثنا أبو بكر بن عيّاش، عن أبي سعد البقّال، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ.

وقد روي عن النبي ﷺ أن الله خلق الجبال يوم الأحد، والشجر يوم الانتين، وخلق للكروه يـوم الثلاثاء، والنوريوم الأربعاء، حدثني به القاسم بن بشر بن معروف، والحسين بن على الصَّدائي، قالا: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالك، عن عبدالله بن رافع مولي أمَّ سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.

والحبرُ الأولُ أصمُّ خرجاً، وأوْلَى بالحق، لأنه قول أكثر السلف.

وأما يوم الحديس فإنه خلق فيه السموات، ففتقتْ بعد أن كانت رُتَّفاً، كها حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السُّديّ، في خير ذكره عن أبي مالك، وعن أبي صالح عن ابن عباس ـ وعن مرَّة الهُمَدانيَّ عن عبداللَّة بن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ: ﴿ وَثُمُّ السُّرَى إلى السَّيَاهِ وَهِي دُخَالَهُهِ ( )، وكان ذلك اللخان من تنشَّس الماء حين تنفس وجعلها سياء واحدة، ثم فتفها فجعلها سبع مسموات في يومين، في الحميس والجمعة

والما سُمِّى يوم الجمعة لانه جمع فيه خلق السموات والأرض ﴿وَوَأَرْضَ فِي كُلِّ سَيَاءِ الْمَرْهَالِهِ ` قال: خلق في كل سياء خلقها من الملاتكة، والحلق اللهي فيها من البحار وجبال البرد وما لم يُعلَم، ثم زيُّن السياء الدنيا بالكواكب، فجعلها زينة وحفظاً، تحفظ من الشياطين، فلها فرخ من خلق ما أحب استوى على المرش. فللك حين بقول: ﴿خَلَقَ السَّسنَوات وَالْأَرْضَ فِي سِيَّةً أَيَّام ﴾ (٢٠)، ويقول: ﴿كَانَتَا رَبُعًا فَتَقَلَعُمُا ﴾ (٢٠).

حدثني المذى، حدثنا أبو صالح، قال: حدثني أبو معشر، عن سعيد ين أبي سعيد، عن عبدالله بن سلام، قال: إن الله تعالى خلق السموات في الخميس والجمعة، وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة، فخلق فيها آدم على غجار، فتلك الساعةً التي تقوم فيها الساعة.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ١١، ١٢

<sup>(</sup>۲) سورة هود ٧

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ٣٠

حدثني تميم بن للنتصر، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن غالب بن غلاّب، عن عطاء بن أبي ربّاح، عن ابن عباس، قال: إن الله تعالى خلق مواضع الأنهار والشّجر يوم الاربعاء، وخلق الطير والوحوش والهوامّ والسباع يوم الحديس، وخلق الإنسان يوم الجمعة، ففرغ من خلّق كل شيء يوم الجمعة.

وهذا الذي قاله مَنْ ذكرنا قوله؛ من أن الله عزّ رجلّ خلق السموات والملائكة وآدم في يوم الخميس والجمعة، هو الصحيح عندنا، للخبر الذي حدثنا به هناد بن السريّ قال: حدثنا أبو بكر بن عباش، عن أي سعد البقال، عن مِكْرِمة، عن ابن عباس، عن النبيّ ﷺ قال: هناد، وقرأتُ سائر الحدث ـقال: وخلق يوم الخميس السهاء، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه، فخلق في أول ساعة من هذه الثلاث ساعات الآجال؛ مَنْ عميا ومن يحوت، وفي الثانية التي الأفة على كلّ شيء مما ينتفع به الناس، وفي الثالثة آدم وأسكته الجنة، وأمر إبليس بالسجود، وأخرجه منها في آخر ساعة.

حدثني القاسم بن بشر بن معروف، والحسين بن علي الصَّدائي، قالا: حدثنا حجاج، قـال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن عبدالله بن رافع مولي أم سلمة، عن أبي هريرة، قال: أخذ رسول الله ﷺ بيدي فقال: ووبتُ فيها \_ يعني في الأرض \_ الدوابِّ يوم الحميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر خلق في آخر ساحة، من ساحات الجمعة فيها بين العصر الى الليل،

فإذا كان الله تعالى ذكره خلق الحُلق من لدن ابتداء خلق السموات والأرض إلى حين فراغه من خلق جميعهم في ستة أيام، وكان كل يوم من الأيام الستة التي خلقهم فيها مقدارُه ألف سنة من أيام الدنيا، وكان بين ابتدائه في خلق ذلك وخلق القلم الملي أمره بكتابة كل ما هو كائن إلى قيام الساعة ألف عام، وذلك يوم من أيام الاخوة التي قدر اليوم الواحد منها ألف عام من أيام الدنيا ـكان معلوماً أن قدر مدة ما بين أول ابتداء ربنا عز وجلّ في خلق ما خلق من خلفه إلى الفراغ من آخرهم سبعة آلاف عام، يزيد إن شاء الله شبئاً أو ينقص شبئاً، على ما قد روينا من الأثار والأخبار التي ذكرناها، وتركنا ذكر كثير منها كراهة إطالة الكتاب بذكرها.

وإذا كان ذلك كذلك، وكان صحيحاً أن ملة ما بين فراغ ربّنا تمالى ذكره \_ من خلق جميع خلقه إلى وقت فناء جميهم بما قد دللنا قبل، واستشهدنا من الشواهد، ويما سنشرح فيها بعد \_ سبعة آلاف سنة، تزيد قلبلاً أو تنقص قلبلاً \_ كان معلوماً بذلك أن مدة ما بين أول خلق خلقه الله تعلى إلى قيام الساعة وفناء جميع العالم، أربعة عشر ألف عام من أعوام الدنيا، و وذلك أربعة عشر يوماً من أيام الاخوة، سبعة أيام من ذلك \_ وهي سبعة آلاف عام من أعوام الدنيا \_ مدة ما بين أول ابتداء الله جل وتقدس في خلق أول خلقه إلى فراغه من خلق آخرهم \_ وهو آدم أبو البشر صلوات الله عليه، وسبعة أيام أخر، وهي سبعة آلاف عام من أعوام الدنيا، من ذلك مدة ما بين فراغه جل ثناؤه من خلق آخر خلقه \_ وهو آدم \_ إلى فئاء آخرهم وقيام الساعة، وعرد الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يكون شيء غير القديم المبارئ، الذي له الحلق والأمر الذي كان قبل كلَّ شيء، فلا شيء كان قبله،

فإن قال قائل: وما دليلُك على أن الأيامَ الستة التي خلق الله فيهنّ خلقه كان قدْر كلّ يوم منهنّ قدر الف عام من أهوام الدنيا دون أن يكون ذلك كايام أهل الدنيا التي يتعارفونها بينهم، وإنما قال الله عزّ وجوّل في كتابه:

﴿ اللّذِي خَلَقُ الشَّمَوَاتِ وَالأَرضُ وما بينَما في ستة أيام ﴿ ()، فلم يُعلمنا أن ذلك كها ذكرت، بل أخبرنا أنه خلق ذلك في ستة أيام والله منها طلوع الفجر إلى منت أيام ، والآيام المعروفة عند المخاطبة هي أيامهم التي أوَّل اليوم منها طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومن قولك: إن خطاب الله عباده بما خاطبهم به في تنزيله إنها هم موجّه إلى الأشهر والأغلب عليه من معانيه، وقد وجهتَ خبر الله في كتابه عن خلقه السموات والأرض وما بينها في ستة أيام إلى غير المدورة من معاني الأيام ، وأمر الله عز وجلَّ إذا أراد شيئاً أن يكوّنه أنفلُ وأمشى من أن يوصف بأنه خلق السموات والأرض وما بينها في ستة أيام ؛ مقدارهنَّ ستة آلاف عام من أعوام المدنيا، وإنها أمره إذا أراد شيئاً أن السموات والأرض وما بينها في ستة أيام ؛ مقدارهنَّ ستة آلاف عام من أعوام المدنيا، وإنها أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن فيكون؛ وذلك كها قال ربنا تبارك وتعالى: ﴿ وَمَنا أَمْرًا إلا وَاجِنَّةً كُلُمْحٍ الْأَيْصَرِيهِ "الْبُصَرِيهِ".

قبل له: قد قلنا فيها تقدم من كتابنا هذا إلنا إلما نعتمد في معظم ما نُرسمه في كتابنا هذا على الأثافر والأخبار عن نبينا ﷺ وعن السلف الصالحين قبلنا دون الاستخراج بالمغول والفِكُر، إذ أكثره خبرً عما مضى من الأمور، وعها هو كانن من الاحداث، وذلك غير مدرًك علمه بالاستنباط الاستخراج بالمغول.

فإن قال: فهل من حجة على صحة ذلك من جهة الخبر؟

قيل: ذلك ما لا تعلم قائلًا من أثمة الدين قال خلافه.

فإن قال: فهل من رواية عن أحد منهم بذلك؟

قيل: عِلْم ذلك عند أهل العلم من السلف كان أشهر من أن بجتاج فيه إلى رواية منسوبة إلى شخص منهم بعينه، وقد رُوي ذلك عن جماعة منهم مسمينٌ بأعيانهم.

فإن قال: فاذكرهم لنا.

قيل: حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا حُكَام: عن عنبسة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: خلق الله السموات والأرض في ستة أيام، فكلّ يوم من هذه الأيام كالف سنة مما تعدون أنتم.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكومة، عن أبن عباس: ﴿فِي يَوْمٍ. كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَبَةٍ عُا تُمُدُّونَهُ٣٧. قال: السنة الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض.

حدثنا عبدة، حدثني الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عُبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ﴿فِي يَوْم كَانَ مِقَدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مما تُمُدُّونَ﴾: يعني هذا اليوم من الأيام الستة التي خلق الله فيهم، السموات والأرض وما بينها.

حدثني المذي، حدثنا عليّ، عن المسيّب بن شريك، عن أبي رَوْق، عن الضحّاك: ﴿ وَمُوَ الَّذِي خَلَقَ السُّمُواتِ وَالْأَرْضُ فِي سِيّةً إِنَّامَهُ لاً). قال: من أيام الآخرة، كلّ يوم كان مقداره ألف سنة، ابتدأ في الحلق يوم الأحد، واجتمع الحلق يوم الجمعة.

حدثنا ابن حُميد قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح: عن كعب، قال: بدأ الله خلق

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ٩٩ (٣) سورة السجلة ٥ (٢) سورة القمر ٩٠ (٤) سورة هود ٧

| ع٤٤ فاريخ ما قبل الهجر                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السموات والأرض يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وفرغ منها يوم الجمعة، قال: فجعل |
| مكانَ كلِّ يوم ألف سنة .                                                                       |

حدثني المثنى، قال: حدثنا الحجاج، حدثنا أبوعوانة، عن أبي بِشْر، عن مجاهد، قال: يوم من السنة الأيام، كالف سنة نما تُعَدُّون.

فهذا هذا. وبعد؛ فلا وجه لقول قائل: وكيف يوصف الله تعالى ذكره بأنه خلق السموات والأرض وما بينهما في سنة أيام قدر مدتها من أيام الدنيا سنة آلاف سنة ؛ وإنما أمُره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون، لأنه لا شيء يتومُّمه متوهم في قول قائل ذلك إلا وهو موجود في قول قائل: خلق ذلك كله في سنة أيام مدتها مدة سنة أيام من أيام الدنيا، لأن أمرَّه جلَّ جلاله إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون.

## القول في الليل والنهار أيها خلق قبل صاحبه

## وفي بدء خلق الشمس والقمر وصفتها إذ كانت الأزمنة بها تعرف

قد قلنا في خلق الله عزّ ذكره ما خلق من الأشياء قبل خلقه الأوقات والأرسة، ويبّنا أن الأوقات والأرسة إلما هي مناعات الليل والنهار، وأن ذلك إلما هو قطع الشمس والقمر درّجات الفلك؛ فلنقل الآن: بأيّ ذلك كان الابتداء؛ بالليل أم بالنهار؟ إذ كان الاختلاف في ذلك موجوداً بين ذوي النظر فيه؛ بأن بعضهم يقول فيه: خلق الله الليل قبل النهار، ويستشهد على حقيقة قوله ذلك بأن الشمس إذا غابت وذهب ضوءها الذي هو نهار هجم الليل بقبل الخارمه، فكان معلوماً بذلك أن الضياء هو المورّد على الليل، وأن الليل إن أي يُطله النهار المتورد على الليل هو الأول خَلْقاً، وأن الشمس هو الآخر منها خلقاً، وهدا قبل أن الشمس هو الآخر منها خلقاً،

حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، عن سُفيان، عن أبيه، عن عِكْرهة، عن ابن عباس قال: سلل: هل الليل كان قبل النهار؟ قال: أرايتم حين كانت السموات والأرض رُقْقاً، هلُ كان بينها إلا ظلمة! ذلك لتعلمها أن اللياً، كان قبل النهار.

حدثنا الحسن بن يجمى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوريّ، عن أبيه، عن يمُخرمة، عن ابن عباس، قال: إنَّ الليل قبل النهار، ثم قال: ﴿كَانَتَا رُبَّقاً فَنَصَّتُهُمُ ﴾.

حدثنا محمد بن بشًار، قال: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: صمعت يحيى بن أبوب بحدث عن يزيد بن أبي حبيب، من مُرَّتَد بن صدالله النَّرْقَيُّ، قال: لم يكن مُقَبَّة بن عامر إذا رأى الهلال ـ هلال رمضان ـ يقوم تلك الليلة حتى يصومُ يومها، ثم يقوم بعد ذلك. فذكرتُ ذلك لابن حُجَيرة فقال: الليل قبل النهار أم النهار قبل الليل؟

وقال آخرون: كان النهارُ قبل الليل، واستشهدوا لصحة قولهم هذا بأن الله عزّ ذكره كان ولا ليلَ ولا نهار ولا شيء غيره، وأن نورَه كان يضيء به كلّ شيء خلقه بعد ما خلقه حتى خلق الليل.

### ذكر من قال ذلك:

حدثني علي بن سهل، حدثنا الحسن بن بلال، قال: حدثنا حاد بن سلمة، عن الزبير أبي عبد السلام، عن أبوب بن عبدالله الفهريّ أنّ ابن مسمود قال: إن ربكم ليس عند ليلّ ولا خبار، نور السموات من نور 73 ..... تاريخ ما قبل الهجرة

وجهه، وإن مقدار كلّ يوم من أيامكم هذه عنده اثنتا عشرة ساعة.

قال أبو جعفر: وأوَّل القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: كان الليل قبل النهار، لأن النهار هو ما ذكرتُ من ضوم الشمس؛ وإنما حلق الله الشمس وأجراها في الفلك بعد ما دحا الأرض فيسطها، كها قال عزّ وجلّ: ﴿ وَأَأْتُنْمُ أَشَدُ خَلْقاً أَمِ السَّبَاءُ بَنَاهَا ﴾ رَفّع سَمْكُهَا فَسَوَّاهَا ﴾ وأَطْفَلش لِلّهَا وأَخْرَجَ صُحْحَاها﴾ (١٠)، فإذا كانت الشمس خُلقت بعد ما شمكت السهاء وأغطش ليلها، فمعلوم أنها كانت ـ قبل أن تخلق الشمس، وقبل أن يُجْو ج الله من السهاء ضحاها ، مظلمة لا مفينة .

وبعد، فإن في مشاهدتينا من أمر الليل والنهار ما نشاهده دليلاً بينًا على أنّ النهار هو الهاجم على الليل لأنّ الشمس متى غابت فذهب ضوءها ليلاً أو نهاراً أظلم الجو، فكان معلوماً بذلك أن النهار هو الهاجم على الليل بضوئه ونوره. والله أعلم.

فأما القول في بدء خلقهما فإن الخبرُ عن رسول الله ﷺ بوقت خلق الله الشمس والقمر مختلف.

فاما ابن عباس فرُري عنه أنه قال: خلق الله يوم الجمعة الشمسُ والقمرُ والنجرِم والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه، حدثنا بللك هناد بن السريّ، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي سعد البقال، عن يحكّرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ.

وروى أبو هريرة من النبيّ ﷺ أنه قال: «خَلَق الله النور يوم الأربعاء»، حدثني بذلك القاسم بن بشر والحَسنِ بن عليّ، قالا: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جُرَيْع، عن إسماعيل بن أسيّه، عن أيوب بن خالك، عن عبدالله بن رافع، عن أبي هريرةً، عن النبيّ ﷺ.

وأيّ ذلك كان؛ فقد خلق الله قبل خلقه إياهما خُلقاً كثيراً غيرهما، ثم خلقها عزّ وجلً لما هو أعلم به من مصلحة خُلقه، فجعلها دائبي الجري، ثم فَصَل بينها، فبحل إحداهما آية الليل، والأخرى آية النهار، فمحا آية الليل، وجعل آية النهار مبصرة. وقد رُوي عن رسول الله ﷺ في سبب اختلاف حالتي آية الليل وآية النهار أخبارُ أنا ذاكر منها بعضَ ما حضرني ذكره. وعن جماعة من السلف أيضاً نحوذلك.

فمّاروي عن رسول الله ﷺ في ذلك، ما حدثني عمد بن أبي منصور الأمَّلِيّ، حدثنا خلف بن واصل، قال: حدثنا عمر بن صُبِّع أبو نميم البلخيّ، عن مقاتل بن حيّان، عن عبد الرحمن بن أبزّى، عن أبي فَرّ المغاريّ، قال: كنتُ آخذ بيد رسول الله ﷺ ونحرُ تتماشي جيماً نحو المغرب، وقد طَفلت الشمس، في زلنا ننظر إليها حتى خابت؛ قال: قلتُ: يا رسول الله، أبين تغرّب؟ قال: تغرب في السياء، ثم تُرفع من سياء إلى سياء حتى توقع إلى السياء السابعة العليا؛ حتى تكون تحت العرش، فتخر صاجدة، فتسجد معها الملائكة المؤكّلون بها، ثم تَقول: يا ربّ، مِنْ أبين تأمرني أن أطلع، أمن مغربي أم منْ مطلعي؟ قال: فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَالشَّمْسُ عَجْرِي لُسْتَقَرِ هَالِهِ حيث تحبّس تحت العرش، ﴿وَلِكَ تَقْدِيرُ الْمَزِيرِ الْعَلِيمِ ﴾ ثال: يعني به دذلك، صُنْمَ الربّ العزيز في ملكه العليم بخلقه. قال: فيأتيها جَبرتيل بعُلَة ضوء من نور العرش، على

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ٢٧ ــ ٢٩.

<sup>(</sup>۲) سورة يسن ۲۸.

مقادير ساعات النهار، في طوله في الصيف، أو قصره في الشتاء، أو ما بين ذلك في الخريف والربيع. قال: فتلبس تلك الحلة كيا يلبس أحدكم تيابه، ثم تُنطلق بها في جو السهاء حتى تطلع من مطلعها، قال النبي ﷺ: فكأنها قد حُبست مقدار ثلاث ليال ثم لا تُكسى ضوءاً، وتؤمر أن تطلع من مغربها، فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَأَنَّ الشَّمْسُ كُورَتُهُ ١٧٠. قال: والقمر كذلك في مطلعه وجراه في أفق السهاء ومغربه وارتفاعه إلى السهاء السابعة الملها، وعبسه عَت العرش وسجوده واستثنانه، ولكن جَبِّرائيل عليه السلام يأتيه بالحلّة من نور الكرسيّ. قال: فذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿ جَمُلُ الشَّمْسُ ضِياةً وَالْقَمْرُ فُوراً هِ ١٦٠. قال أبو فرّ: ثم عدلتُ مع رسول الله ﷺ فضاينا المغرب، فهذا الخبر عن رسول الله ﷺ فضاينا المغرب، فهذا الخبر عن رسول الله يُتْبيء أن سبب اختلاف حالة الشمس والقمر أغا هو أنّ ضوء الشمس من كسوة كسيمًا من نور الكرسيّ.

قاما الحبر الآخر الذي يدل على غيرهذا المدى؛ في حدثني عمد بن أبي منصور، قال: حدثنا خلف بن واصل، قال: حدثنا الونجم، عن مقاتل بن حيان، عن عكره قال: بينا ابن عباس ذات يوم جالس إذ جاءه رجل، فقال: بينا ابن عباس ذات يوم جالس إذ جاءه رجل، فقال: يبنا بن عباس ذات يوم جالس إذ جاءه ألم وبلاً، فقال: يبنا عباس ذات يوم جالس إذ جهام. قال وبعا ذاك قال: وكان متكناً فاحتفز ثم قال: وكان المتكناً فاحتفز عمل القال: وبما ذاك قلل المتحب المتحب على المتحب والمتحب المتحب المتحب المتحب المتحب على العامي، ألم تسمع عكرة: فعالرت من ابن عباس شفة ووقعت أخرى غفيا. ثم قال: ذلب كعب اكذب كعب! كلب كعب! كلب كعب! كلب كعب! كلب كعب! كلب كعب! كلب كلب المتحب على طاعته، ألم تسمع على الله وأعظم في المتحب على طاعته، ألم تسمع عبدين يُنفي عليها؛ أنها دائبان في طاعته أقاتل أنه هذا الخبر وقبح خبريته! ما أجرأه على الله وأعظم في يملب عبدين يُنفي عليها؛ أنها دائبان في طاعته أقاتل أنه هذا الخبر وقبح خبريته! ما أجرأه على الله وأعظم في يملب عبدين يُنفي عليها؛ أنها دائبان في طاعته أقاتل أنه هذا الخبر أن الأرض، فبعل ينكته في الأرض، ومن بالعويد فقال: إن المحل الله عنها من ذلك إنها يترك من نور عرشه، قاما ما الشمس والغمر وبدء خلقها ومصير أمرها؟ فقلنا: بن رحمك أنه أفقال: إن وسول الله في سائل عن ذلك، عالى النها مين من خلة غير أدم خلق شعمين من نور عرشه، قاما ما كان في سابق علمه أنه يدعها شعماً، فإنه دون الشمس في البطلم؛ وكركن إنما يُزي صغرة هما من شدة ارتفاع الساء اله أنه يطمسها ويحرُها قدراً، فإنه دون الشمس في البطلم، والكن إنما يزي صغرة هما من شدة ارتفاع الساء الديدا من الأرض.

قال: فلو ترك الله الشمسين كها كان خلفهها في بدء الأمر لم يكن يُعرَف الليل من النهار، ولا النهار من اللهار، ولا النهار من اللهاء ولا تدوي الصائم إلى متى يصوم، ولا تدوي اللهاء وكان لا يدري الصائم إلى متى يصوم، ولا تدوي المراة كيف تعتدً، ولا يدري الشيان متى تعلَّم ديونهم، ولا يدري الناس متى ينصرفون لمعايشهم، ومتى يسكنون لراحة أجسادهم. وكان الربّ عزَّ وجلَّ أنظر لعباده وأرحم بهم، فأرسل بخمرشل عليه السلام فأمرِّ جناحه على وجه القمر .. وهو يومثل شمس ـ ثلاث مرات، فطمس عنه الضوة، ويقي

<sup>(</sup>۱) سورة التكوير ۱

<sup>(</sup>٢) صورة يونس ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم ٣٣

فيه النور، فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَجَمَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتِينْ فَمَحَوْنَا آيَةِ اللَّيلِ وَجَمَلْنَا اللّهَارِ وَالنّهَارَ آيَتِينْ فَمَحَوْنَا آيَةِ اللّيلِلِ وَجَمَلْنَا اللّهَانَ مَن ضُوء نور قال: فالسؤاد اللذي ترونه في القمر شبه الخطوط فيه فهو الثر المحتمد. ثم خلق الله للشمس عجلة من ضوم نور العرب المحتمد الله المحتمد على المحتمد على المحتمد على المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد على المحتمد المحتمد على المحتمد المحتمد على المحتمد على المحتمد المحتمد المحتمد على المحتمد على المحتمد على المحتمد على المحتمد المحتمد المحتمد على المحتمد

ثم قال: وخلق الله لهما مشارق ومغارب في تُطْرَي الأرض وكيفي السباء ثمانين وماتة عين في المغرب، طينة سوداء، فذلك قوله عز وجَلَ: ﴿ وَجَدَمَا تَشْرُبُ فِي عَيْنُ جَنَةٍ هِ٣٧ إِفا يعنِي حماةً سوداء من طين، وثمانين وماثة عين في المشرق مثل ذلك طينة سوداء تفور غَلْياً كفلي القِلْدُ إذا ما اشتد غَلَيْها. قال: فكلَّ يعم وكلَّ لبلة لها مطلع جديد ومغرب جديد، ما بين أولها مطلعاً، وآخرها مغرباً اطول ما يكون النهار في الصيف إلى آخرها مطلعاً، وأولها مغرباً المؤرف الميدون النهار في الصيف إلى آخرها مطلعاً، وأولها مغرباً أقصر ما يكون النهار في الشتاء، فذلك قوله تعالى: ﴿وَبُ اللَّمْ وَبُونُ وَرَبُ اللَّمْ رَبِينُ ﴾ ٣٠ يعني آخرها هاهنا وآخرها نَمَّ، وتركُ ما بين ذلك من المشارق والمغارب، ثم جمعها فغال: ﴿وَبِرِبُ النَّمْ وَيُونُ وَرَبُ اللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلُهُ وَاللَّهُ وَالل

قال: وخلل الله بحراً، فجرى دون السياء مقدار ثلاث فراسخ، وهو موج مكفوف قائم في الهواء بأمر الله عرَّ وجلَّ لا يقطر منه قطرة، والبحار كلها ساكنة، وذلك البحر جارٍ في سرعة السّهم ثم انطلاقه في الهواء مستوياً، كانه حَبْلُ عمود ما بين المشرق والمغرب، فنجري الشمس والقمر والحنَّس في بُخَه غَمْر ذلك البحر، فللك قوله تعالى: ﴿كُلُّ فِي قَلْكِ يُسْبَحُونَ ﴾ (٥)، والفلك دوران المجلة في بُخَة غمر ذلك البحر. واللي نفس محمد بيده، لوبلت الشمس من ذلك البحر لأحرقت كلّ شيء في الأرض، حتى الصخور والحجارة، ولو بدا القمر من ذلك لافتن أهل الأرض حتى يعبدو، من دون الله، إلا من شاء الله أن يعصم من أولياله.

قال ابن عباس: فقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ذكرتَ عجرى المُشسع ما الشمس والقمر، وقد أقسم الله بالخُنْس في القرآن إلى ما كان من ذكرك، فها الخُنْس؟ قال: يا عليّ، هنّ خسة كواكب: البرّجيس، وزُخل، وصُطاره، وبيّرام، والرَّهرة، فهله الكواكب الحسسة الطالعات الجاريات، مثل الشمس والقمر، الماديات معهها، فأما سائر الكواكب هملقات من السياء كتعليق الفائديل من المساجد، وهي تحومُ مع السياء دورانا بالنسبيح والتقديس والصلاة فق، ثم قال النبي ﷺ: فإن الفنائو من المساجد، وهي تحومُ مع السياء دورانا بالفلك مرة هاهنا ومرة هاهنا، فذلك دوران السياء، ودوران الماء، ودورانا الكاكب من عالمين عبداً المحدورانا الماء، ودورانا اللهاء ودورانا المائم، ودورانا المائم، ودورانا المائم، ودورانا المائم، ودورانا إلى يوم القيامة ولازلة، فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَيْوَمْ نَدُورُ السَّمَاءُ مُؤراً هِيْ المَبْلُ اللهِ فَوَيْلًا يَوْمُهِيْ لِلْمُكَلِّمِينَ ﴾ (١٠)

(۱) سورة الإسراء ۱۲ (٤) سورة المعارج ٤٠. (۲) سورة الكهف ۸٦. (٥) سورة الأنبياء ٣٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الطور ٩ ـ ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن ١٧

ناشري إجمعتهم، يَجَرُّونها في الفلك بالتسبيح والتقديس والسلاة لله على قدر ساعات الليل وساعات النهار ليلا كان أو نهاراً، فإذا أحبّ الله أن الايات فيستعتبهم رجوعاً عن ليلا كان أو نهاراً، فإذا أحبّ الله أن الايات فيستعتبهم رجوعاً عن معمسيته وإقبالاً على طاعته، خرّت الشمس من العجلة فتع في غمر ذلك البحر وهو الفلك، فإذا أحبّ الله معمسيته وإقبالاً على طاعته، خرّت الشمس كلها فلا يغي منها على العجلة شيء، فذلك حين يظلم النهار وقبات القباد وقعت الشمس كلها فلا يغي منها على العجلة شيء، فذلك حين يظلم الثلثان في العام، ويبقى سالاً ذلك على الحجلة، فهو كسوف دون كسوف، ويلام للشمس أو للقمر، وتخويف للجاد، واستعتاب من الربّ عزّ وجلّ، فأيّ ذلك كان صارت الملاكمة الموكلون بعجلها فرقين: الشمس، وهم في ذلك على الفلك بالسبيطة، والفوقة الأخرى يُقبلون على العجلة فيجرّونها نحو المعاليس والصلاة لله على قدر ساعات النهار أو ساعات الماليل، يلو كان أن أو أنهاراً، في الصيف كان ذلك أو في الشابيس والصلاة لله على قدر ساعات النهار أو ساعات الماليل، يلو كان أن أو نهاراً في المصيف كان ذلك أو في الشاب، والما ين ذلك في الخريف والربيع، لكيلا يزيد الشعوب عن في المواحدة للهم على قدر ساعات المالاكة في طبحدول بالمواحد في طوره من الكالموب والمتعلق المعرب أو العجلة، والمواحد في المعرب، وإذا بلغوا بها المغرب أدخلوها على المعرب أن المعرب، فإذا بلغوا بها المغرب أدخلوها المعرب أنشعط من أنق السعاء في العجدا، في محددون الله على ما قواهم لللك، ويتعلقون بكرا المجلة، ويُورونها في الفلك بالتسبيح والتقديس والصلاة له حتى يبلغوا بها المغرب، فإذا بلغوا بها المغرب أدخلوها المعرب أدن السعاء في العون.

ثم قال النبي ﷺ، وعجب من خلق الله: وألمجب من القدرة فيما لم تَر أعجب من ذلك؛ وذلك قول جبرثيل عليه السلام لسارة: ﴿أَتَمْجَيِنَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (١) وذلك أن الله عزّ وجلَّ خلق مدينتين: إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب، أهل المدينة التي بالمشرق من بقايا عاد من نسل مؤمنهم، وأهل التي بالمغرب من بقايا ثمود من نسل الذين آمنوا بصالح ، اسم التي بالمشرق بالسريائية وموقيسيا، وبالعربية وجابلق، واسم التي بالمغرب بالسريانية وبرجيسيا، وبالعربية وجابرس، ولكل مدينة منهما عشرة آلاف باب، ما بين كل بابين فرسخ، ينوب كل يوم على كل باب من أبواب هاتين المدينتين عشرة آلاف رجل من الحراسة، عليهم السلاح، لا تُتُربُهم الحراسة بعد ذلك إلى يوم ينفخ في الصور، فوالذي نفس محمد بيده، لولا كثرة هؤلاء القوم وضجيج أصواتهم لسمع الناس من جميع أهل الدنيا هدة وقعة الشمس حين تطلع وحين تفرب، ومن وراثهم ثلاث أمم: منسك، وتافيل، وتاريس، ومن دونهم بإجرج ومأجوج.

وإن جَبْرئيل عليه السلام انطَلق بي إليهم ليلة أسريّ بي في المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فدعوتُ يأجرج ومأجوج إلى عبادة الله عزّ رجلٌ فأبروا أن يجيبوني، ثم انطلق بي إلى أهل المدينتين، فدعوتهم إلى دين الله عزّ رجلٌ وإلى عبادته فأجابوا وأنابوا، فهم في الدين إخواننا، مَنْ أحسن منهم فهو مع محسنكم، ومن أساء منهم فأولئك مع المسيئين منكم. ثم انطلق بي إلى الأمم الثلاث، فدعوتهم إلى دين الله وإلى عبادته فأنكروا ما دعوتهم إلي، فكفروا بالله عزَّ وجلَّ وكذبوا رسله، فهم مع يأجوج ومأجوج وسائر مَنْ عصى الله في النار؛ فإذا ما غربت الشمس رُفع بها من سماء إلى سماء في سرعة طيران الملاكة؛

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۷۳.

حتى يُبلَغ بها إلى السماء السابعة العليا، حتى تكون تحت العرش فتخرَّ ساجدة، وتسجد معها الملائكة العوكلون بها، فيُحدَّرُ بها من سماء إلى سماء؛ فإذا وصلت إلى هله السماء فذلك حين ينفجر الفجّر، فإذا انحدرت من بعض تلك العيون، فذاك حين يضيء الصبح، فإذا وصلت إلى هذا الرجه من السماء فذاك حين يضىء النهار.

قال: وجعل الله عند المشرق حجاباً من الظلمة على البحر السابع، مقدار علة الليالي منذ يوم خلق الدنيا إلى يوم تُصرَم، فإذا كان عند الغروب أقبل مَلْك قد وكل بالليل فيقيض قبضة من ظُلمة ذلك الحجاب، ثم يستقبل المغرب، فلا يزال يُوسل من الظلمة من خلل آصابته قليلاً قليلاً وهو براعي الشُفق، فإذا غاب الشفق أرسل الظلمة كلّها ثم ينشر جناحيه، فيبلغان قطري الأرض وكنفي السماء، ويجاوزان ما شأه الشع ورجل خارجاً في الهواء، فيسوق ظلمة الليل بجناحيه بالتسبيح والتقديس والصلاة لله حتى يبلغ المغرب، فإذا بلغ المغرب الفعيج من المشرق، فضم جناحيه، في يضم الظلمة بعضها إلى بعض المغرب، فإذا بلغ المغرب الفعيج المنافق، وقلمة أذا تنافلها من الحجاب بالمشرق، فيضمها عند المغرب على البحر السابع من هناك ظلمة الليل. فإذا ما نقل ذلك الحجاب، بالمشرق إلى المغرب نفخ في السور، والقصت الدنيا، فضوء النها من قبل ذلك الحجاب، فلا تزال الشمس والقم كل مناربهما إلى ارتفاعهما، إلى السماء السابعة العليا، إلى محبسهما تحت المرش، حتى يأتي الوقت المذكل فلا يُنهى عنه أحد.

فإذا كان ذلك حيست الشمس مقدار ليلة تحت العرش، فكلما سجدت واستاذت: من أين تطلع؟ لم يُعرَّر إليها جواب؛ حتى يوافيّها القمر ويسجد معها، ويستاذن: من أين يطلع؟ فلا يُحار إليه جواب، حتى يحبسهما مقدار ثلاث ليال للشمس، وليلتين للقمر، فلا يَعرف طول تلك الليلة إلا المتهجدون في الارض، وهم حيتك بحسابة قليلة في كل بلدة من بلاد المسلمين؛ في هوان من الناس وذلة من أنفسهم، فينها محادهم تلك الليلة قَدَّرَ ما كان ينام قبلها من الليالي، ثم يقوم فيتوضا ويدخل مصلاة فيصلي ورده، كما كان يصلي قبل ذلك، ثم يخرج فلا يرى الصبح، فينكر ذلك ويظنّ فيه النظنون من الشر ثم يقول: فلملي خففتُ قراءتي، أو قصَّرت صلاتي، أو قمت قبل حيني!

قال: ثم يعود أيضاً فيصلَّي ورده كمثل ورده، الليلة الثانية، ثم يخرج فلا يرى الصبح، فيزيده ذلك إنكاراً، ويخالطه الخوف، ويظنَّ في ذلك الظنون من الشرّ، ثم يقول: فلعلي خفف توامتي، او تصرّت صلاتي، أو قمت من أوّل الليل اثم يعود أيضاً الثالثة وهو وجل مُشفق لما يتوقع من هول تلك الليلة، فيصلي أيضاً مثل ورده، الليلة الثالثة، ثم يخرج فإذا هو بالليل مكانه والنجوم قد استدارت وصارت إلى مكانها من أول الليل. فيشفق عند ذلك شفقة الخائف العارف بما كان يتوقع من هول تلك الليلة فيستلحمه الخوف، ويستخفّه البكاء، ثم ينادي بعضُهم بعضاً، وقبل ذلك كانوا يتعارفون ويتواصلون، فيجتمع المتهجّدون من أهل كلّ بلدة إلى مسجد من مساجدها، ويجارون إلى الله عزّ وبحلً بالبكاء والصراح بقية تلك الليلة، والغافلون في غفلتهم، حتى إذا ما تم لهما مقدار ثلاث ليال للشمس وللقمر ليلتين، أناهما جبرئيل فيقول:

إن الرب عرَّ وجلَّ يأسركيا أن ترجما إلى مغارِيكما فتطلعا منها، وأنَّه لا ضوء لكما عندنا ولا نورَ. قال: فيبكيان عند ذلك بكاء يسمعه أهل سبع سموات من دونهما وأهل سرادقات العرش وحملة العرش من فوقهما، فيبكرن لبكائهما مم ما يخالطهم من خوف الموت، وخوف يوم القيامة.

قال: فينا الناس يتطرون طلوعهما من المشرق إذا هما قد طلما خَلْف الفنيتهم من المغرب أسودين مكوّرين كالغرارتين، ولا ضوء للشمس ولا نور للقمر، مثلهما في كسوفهما في ذلك؛ فيتصايح أهل الدنيا ويُلْهُل الأمهات عن أولادها، والأحبَّة عن ثمرة قلوبها، فتشتفل كل نفس بما أتاها. قال: فأما الصالحون والأبرار فإنه ينفمهم بكاؤهم يومئد، ويكتب ذلك لهم عبادة. وأما الفاسقون والفجار فإنه لا ينفمهم بكاؤهم يومئذ، ويكتب ذلك عليهم خسارة. قال: فيرتفعان مثل البعرين القرينين، ينازع كلُّ واحد منهما صاحبه استياقاً، حتى إذا بلغا سُرة السماء \_ وهو منصفها \_ أتاهما جبرئيل فأخذ بقرونهما ثم ردّهما إلى المغرب، فلا يُعربهما في مغاربهما من تلك العيون، ولكن يغربهما في باب التوية.

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا وأهلي فداؤك يا رسول الله! فما باب التوية؟ قال: يا صعر، خلق الله عزّ وجلّ باباً للتوية خلف المغرب، مصراعين من ذهب، مكللاً بالدرّ والجوهر، ما بين المصراع إلى المصراع الآخر مسيرة أربعين عاماً للراكب المسرع؛ فللك الباب مفترح منذ خلق الله خلقه إلى صبيحة تلك الليلة عند طلوع الشمس والقعر من مغاربهما، ولم يتبُّ عبد من عباد الله توبة نصوحاً من لدن آدم إلى صبيحة تلك الليلة إلا ولجت تلك التوبة في ذلك الباب، ثم ترفع إلى الله عزَّ وجلَّ.

قال معاذ بن جيل: بأي أنت وأمي يا رسول الله! وما النوبة النصوع؟ قال: أن يندم المذنب على اللغنب الذي أصابه فيعتذ إلى الله يعرد ألب كما لا يعرد الله: الله الفسرع، قال: فيرد جبرتيل بالمصراعين فيلام بينهما ويصيّرهما كأنه لم يكن فيما بينهما صدَّعٌ قط، فإذا أغلق باب النوبة لم يقبل بعد ذلك توبة، ولم ينفع بعد ذلك حسنة بعملها في الإسلام إلا مَنْ كان قبل ذلك محسناً، فإنه يجري لهم وعليهم بعد ذلك ما كان يجري قبل ذلك، قال فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿ يَوْمَ يَالِي بَعْضُ لَيَاتٍ رَبِّكَ لاَ يَفْتُمُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمَ يَالِي بَعْضُ لَيَاتٍ رَبِّكَ لاَ يَفْتُمُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَعْسَدُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي لِيمانِهَا خَيْراً آهِ (١).

فقال أيّيّ بن كعب: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! فكيف بالشمس والقمر بعد ذلك! وكيف بالناس والدنيا! فقال: يا أبيّ، إن الشمس والقمر بعد ذلك يُكسيان النور والضوء، ويطلعان على الناس ويغرُّبان كما كانا قبل ذلك، وأما الناس فإنهم نظروا إلى ما نظروا إليه من فظاعة الآية، فيُلحُون على الدنيا حتى يُجروا فيها الأنهار، ويغرسوا فيها الشجر، ويبنوا فيها البنيان. وأما الدنيا فإنه لو أنتج رجل مهراً لم يركبه من لدن طلوع الشمس من مغربها إلى يوم يتفع في العمور.

فقال حذيفة بن اليمان: أنا وأهلي فداؤك يا رسول الله! فكيف هم عند النفخ في الصور! فقال: يا حذيفة، والذي نفس محمد بيده، لتقومن الساعة ولينفخن في الصور والرجل قد لَطَ حوضه فلا بسقى منه، ولتقومن الساعة والثوب بين الرجلين فلا يطويانه، ولا يتبايمانه. ولتقومن الساعة والرجلُ قد رفع لقمته إلى فيه

<sup>(</sup>١) سورة الأنمام ١٥٨.

تاريخ ما قبل الهجرة

فلا يُطْعَمها، ولتقومن الساعةُ والرجل قد انصرف بلبن لِقحته من تحتها فلا يشربه، ثم تلا رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿ وَلَيَاتِيَنُّهُمْ بِغُنَّةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١).

فإذا نُفِخ في الصور، وقامت الساعة، وميز الله بين أهل الجنة وأهل النار ولما يدخلوهما بعد، إذْ يدعو الله عزَّ وجلَّ بالشمس والقمر، فيجاء بهما أسودين مكوّرين قد وقعا في زلزال وبلبال، تُرعَد فراتصهما من هول ذلك اليوم ومخافة الرحمن، حتى إذا كانا حيال العرش خرًّا لله ساجدين؛ فيقولان: إلهنا قد علمت طاعتنا ودُوُّوبنا في عبادتك، وسرعتنا للمضيّ في أمرك أيام الدنيا، فلا تُعلبنا بعبادة المشركين إيانا، فإنا لم ندُّعُ إلى عبادتنا، ولم نذهَلْ عن عبادتك! قال: فيقول الرب تبارك وتعالى: صدقتما، وإني قضيت على نفسي أن أبديء وأعيد، وإني معيدكما فيما بدأتكما منه، فارجعا إلى ما خلقتما منه، قالا: إلهنـا، ومِم خلقتنا؟ قال: خلقتكما من نور عرشي، فارجعا إليه. قال: فيلتمع من كلِّ واحدة منهما برقة تكاد تُخْطَف الأبصار نوراً، فتختلط بنور العرش. فذلك قوله عزّ وجلٍّ: ﴿ يُبْدِيءُ وَيُعِيدُ ﴾ (٧).

قال عكومة: فقمت مع النفر الذين حَدَّثوا به، حتى أتينا كعباً فأخبرناه بما كان من وجدابن عباس من حديثه، وبما حدث عن رسول 協 4 فقام كعب معنا حتى أتينا ابن عباس، فقال: قد بلغني ما كان من وجدك من حديثي، وأستغفر الله وأتوب إليه، وإني إنما حدّثت عن كتاب دارس ٍ قد تداولته الأيدي، ولا أدري ما كان فيه من تبديل اليهود، وإنك حدثت عن كتاب جديد حديث العهد بالرَّحمن عَزَّ وجلَّ وعن سيد الأنبياء وخير النبيين، فأنا أحبّ أن تحدِّثني الحديث فأحفظه عنك، فإذا حدثت به كان مكان حديثي الأول.

قال عكرمة: فأعاد عليه ابن عباس الحديث، وأنا أستقريه في قلبي باباً بابا، فيا زاد شيئاً ولا نقص، ولا قدِّم شيئاً ولا أخَّر، فزادني ذلك في ابن عباس رغبة، وللحديث حفظاً.

ومما روي عن السلف في ذلك ما حدثناه ابن حيد، قال: حدثنا جرير، عن عبد العزيز بن رُقِّيم، عن ابي الطفيل، قال: قال ابن الكوَّاء لعليّ عليه السلام: يا أمير المؤمنين، ما هذه اللطخة التي في القمر؟ فقاًل: ويحك! أما تقرأ القرآن: ﴿فَمَحَنَّنَا آيَةَ اللَّيْلِ ﴾ ١٣٦ فهذه محرُّه.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا طلَّق، عن زائدة، عن عاصم، عن عليَّ بن ربيعة، قال: سأل ابنُ الكواء عليًّا عليه السلام فقال: ما هذا السوادُ في القمر؟ فقال عليٍّ: ﴿ فَمَحْوْنَا آيَةَ الْلَيلِ وَجَعَلْنَا آيَّةَ النَّهَارِ مُبِصِرَةً ﴾ (٤) ع هو المحول

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبيد بن عمير، قال: كنت عند علي عليه السلام، فسأله ابن الكوّاء عن السواد الذي في القمر فقال: ذاك آية الليل

حدثنا ابن أبي الشوارب، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع، قال: حدثنا عمران بن خُدير، عن رفيع، أبي كثيرة، قال: قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: سلوا عما شئتم، فقام ابن الكوَّاء فقال: ما السواد الذي

<sup>(</sup>١) صورة العنكبوت ٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ١٢. (٢) سورة البروج ١٣. (3) mecة الإسراء 17.

في القمر؟ فقال: قاتلك الله 1 هلا سألت عن أمر دينك وآخرتك! ثم قال: ذاك محو الليل.

حدثنا زكرياء بن يحيى بن أبان المصريّ، قال: حدثنا ابن عفير، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن شُحيّ بن عبدالله، عن أبي عبد الرحمن، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أن رجلاً قال لمليّ رضي الله عنه: ما السواد الذي في القمر؟ قال: إن الله يقول: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ آيَتُيْنِ فَمَحْوَنا آيَةَ اللّهلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ اللّهُارِ مُبْهِرَةُهَا().

حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قـولـه: ﴿ وَبَحَمَّلنَا اللَّيْلَ وَالنَّهِارْ آيَنِيِّنْ فَمَحُونًا آيَّةِ اللَّيْلِ ﴾، قال: هو السواد بالليل.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: كان القَمرُ يضيء كما تُضيء الشمس، والقمرُ آية الليل، والشمس آية النهار، ﴿فَمَحُونًا آيَةَ اللَّيْلِ ﴾، السواد الذي في القمر.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: ذكر ابن جُرَيْع عن مجاهد في قـوله تعالى: ﴿وَجَمَلُنَا النَّيْلُ وَالنَّهَارُ آيَتَيْنَ﴾، قال: الشمس آية النهار، والفمر آية الليل، ﴿فمحوَّنَا آيَة النَّيْلِ﴾، قال: السواد المدى فى الفمر، كذلك خلقه الله.

حدثنا القاسم، قال: حدثني الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيلَ وَالنَّهِارَ آيَتَينَ﴾، قال: ليلاً ونهاراً كذلك خلقهما الله عزَّ وجلَّ.

قال ابن جريعج: وأخبرنا عبدالله بن كثير، قال: ﴿ فَمَحَونَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾، قال: ظلمة الليل وسَدَف النهار.

حدثنا بِشْرِ بن معاذ، قال: حَدثنا يزيد بن زُرَيْمٍ، قال: حدثنا سعيد عن قنادة، قولـــه عزّ وجلًّـ: ﴿وَجَمَلْنَا اللِّيْلُ وَالنَّهَارُ آيَتَيْنِ فَمَحْوَنا آيَةُ اللَّيْلِ ﴾. كنا نحتُ أن عُورَ آية الليل سوادُ القمر الذي فيه، ﴿وَجَمَلْنَا آية النَّهار مُبْصِرةً﴾، منيوة، وخلق الشمس أنور من القمر وأعظم.

حدثنا محمد بن عمر، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى. وحدثني الحارث، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعاً عن ابن أبي تَجِيع، عن مجاهد: ﴿وَرَجُمَلُنَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ آيَتِينَ ﴾، قال: ليلاً ونهاراً، كذلك جعلهما الله عز رجاً.

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره خلق شمس النهار وقمر الليل آيتين، فجعل آية النهار التي هي الشمس مبصرةً بيصر بها، ومحا آية الليل التي هي القمر بالسواد الذي فيه.

وجائز أن يكون الله تعالى ذكرُه خُلِقهما شمسين من نور عرشه، ثم محا نور القمر بالليل على نحو ما قاله مُرِّ، ذكر نا قوله ، فكان ذلك سبب اختلاف حالتهما .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١٢.

وجائز أن يكون إضامة الشمس للكسوة التي تُكساها من ضوء المرش، ونور القمر، من الكسوة التي يكساها من نور الكرمس .

ولو صحَّ سندُ أحد المخبرين اللذين ذكرتهما لقلنا به ؛ ولكنَّ في أسانيدهما نظراً؛ فلم نستجز قطع القول بتصحيح ما فيهما من الخبر عن سبب اختلاف حال الشمس والقمر؛ غير أنا بيقين نعلم أن الله عوّ وجلّ خالف بين صفتيهما في الإضاءة لما كان أعلم به من صلاح خلقه باختلاف أمريَّهما، فخالف بينهما، فجعل أحدهما مضيئاً مُبصراً به، والآخر ممحوً الشوء.

وإنما ذكرنا قدر ما ذكرنا من أمر الشمس والقمر في كتابنا هذا، وإن كنا قد أعرضنا عن ذكر كثير من أمرهما وأخبارهما، مع إعراضنا عن ذكر بدء خلق الله السموات والأرض وصفة ذلك، وسائر ما تركنا ذكره من أمرهما وأخبارهما، مع إعراضنا عن ذكر جميع خلق الله في هذا الكتاب؛ لأن قضدنا في كتابنا هذا ذكرٌ ما قدمنا الخبر عنه أن ذاكروه فيه من ذكر الأزينة وتاريخ المدارك وكانت التاريخات والأزمنة إنما نهو المدارك وكانت التاريخات والأزمنة أنها من المدارك وكانت التاريخات والأزمنة أنها من المدارك المدارك وكانت التاريخات والأزمنة في المدارك الله الله الله الله وكان ما كان قبل خلق الله عزدكره إياهما من خلقه في غير أوقات

فأولهم وإمامهم في ذلك ورئيسهم وقائدهم فيه إبليس لعنه الله.

وكان الله عز وجل قد أحسن خلقه وشرفه وكرّمه وملّكه على سعاء الدنيا والأرض فيما ذُكر، وجعله مُع ذلك من تُحرَّان الجنة، فاستكبر على ربه وادهى الربوبية، ودعا من كان تحت يده فيما ذكر إلى عبادته، فمسخه الله تعالى شيطاناً رجيماً، وشرّه خَلَف، وسلبه ما كان حوّله، ولعنه وطرده عن سمواته في العاجل، ثم جعل مسكنه ومسكن أتباعه وشيعته في الأخرة نارّ جهنم، نعوذ بالله من غضبه، ومن عمل يقرّب من غضبه، ومن الحُوّر بعد الكوَّر.

ونبدأ بذكر جمل من الأخبار الواردة عن السلف بما كان الله عزَّ وجلَّ أعطاه من الكرامة قبل استكباره

عليه، وادّعائه ما لم يكن له ادّعاؤه، ثم تُنبع ذلك ما كان من الأحداث في آيام سلطانه وملكه إلى حين زوال ذلك عنه، والسبب الذي به زال عنه ما كان فيه من نعمة الله عليه، وجميل آلائه، وغير ذلك من أموره، إن شاء الله مختصراً.

# ذكر الأخبار الواردة بأن إبليس كان له ملك السياء الدنيا والأرض وما بين ذلك

حدثنا القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين بن داود، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريع، قال: قال ابن عباس: كان إيليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازناً على الجنان، وكان له سلطان الدنيا، وكان له سلطان الأرض.

حدثننا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جُريج، عن صالح مولى النوممة وشريك بن أبي تجر\_أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس، قال: إن من الملائكة قبيلةً من الجنّ وكان إبليس منها، وكان يسوس ما بين السياء والأرض

حدثنا موسى بن هارون الهمدائي"، قال: حدثنا عمرو بن خُماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي، في خبر ذكره عن أبي مالك، وعن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة الهمدائي عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ: جُمل إيليس على سياء اللدنيا، وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن، وإنما سموا الجن لأخهم خُرَّان الجنة، وكان إيليس مم مُلكم خازناً.

حدثني عبدان المرّوزيّ، حدثني الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال: أخيرنا عبيد الله بن سليمان، قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله عزّ رجلٌ: ﴿ فَسَجَدُوا إلا أَيْلِيس كَانَ مِنَ الجُنِّ ﴾(٢)، قال: كان ابن عباس يقول: إن إبليس كان من أشرف الملاتكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازناً على الجنان، وكان له سلطان سها الدنيا، وكان له سلطان الأرض.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا المبارك بن مجاهد أبر الأزهر، عن شريك بن عميد الله بن أبي غم، عن صالح مولى التومعة، عن ابن عباس، قال: إن من الملاتكة قبيلًا يقال لهم الجن، فكان إبليس منهم، وكان يسوس ما بين السياء والأرض فعصى، فمسحة الله شيطاناً رجيباً.

(۱) سورة الكهف ۵۰

## ذكر الخبر عن غمط عدو الله نعمة ربه واستكباره عليه وادعائه الربوبية

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جُرَيج : ﴿ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي اِلْهُ مِنْ دُونِهِ ﴾(') قال: قال، ابن جريج : من يقلّ من الملائكة إني إله من دونه، فلم يقله إلا إيليس، دعا إلى عبادة نفسه، فنزلت هذه الآية في إيليس.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة : ﴿ وَمَنْ يَغُلُّ بِنَهُمْ أَبِّي اللَّهُ مِنْ دُورَه فَلْلِكَ نَجْزِيهِ جَهِنَّمَ كَلْلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ ، وإنما كانت هذه الآية خاصة لعدو الله إيليس لما قال ما قال، لعنه الله وجعله رجبياً، فقال: ﴿ فَلْلِكَ نَجْزِيهِ جَهِنَّمَ كُلْلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾(١).

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: ﴿ وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي اللّهُ مِنْ هُولِهِ فَلْلِكُ نَجْزِيهِ جَهِنَّمْ هِ(١)، قال: هي خاصة لإبليس.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٢٩.

# القول في الأحداث التي كانت في أيام ملك إبليس وسلطانه والسبب الذي به هلك وادعى الربوبية

قمن الأحداث التي كانت في ملك عدو الله \_ إذ كان لله مطبعاً \_ ما ذكر لنا عن ابن عباس في الحبر الذي حدثناه أبو كُرِيب، قال-حدثنا عثمان بن سعيد، قال:حدثنا بشر بن عُمَارة، عن أبي رَوَّق، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: كان إيليس من حتى من أحياء الملائكة يقال لهم: الجن خلقوا عن نيار الشَّمُوم من بين الملائكة، قال: وكان اسمه إلحارث، قال: وكان خازناً من خزان الجنة، قال: وخلفت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحبيّ، قال: وخُطقت الجنّ الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، وهو لسانُ النار الذي يكون في طرفها إذا ألجبّ قال: وخلق الإنسان من طين، فاوّل من سكن الأرض الجنّ فانسدوا فيها وسنكوا الدماء، وقتل بعضُهم بعضاً، قال: فبعث الله إليهم إيليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذين يقال لهم الجن، فقتُلهم إيليس ومن ممه حتى الحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال، فلها فعل إيليس ذلك اغتر في نفسه، وقال: قد صنعت شيئاً لم يصنعه أحد، قال: فاطّلع الله على ذلك من قلبه، ولم تطلّع عليه الملائكة الذين كانوا

حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه، عن الربيع بن أنس، قال: إن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء، وخلق الجنّ يوم الحديس، وخلق آدم يوم الجمعة، قال: فكفر قوم من الجن، فكانت الملائكة تبط إليهم في الأرض فتقتلهم فكانت النساة وكان الفساد في الأرض.

## ذكر السبب الذي به هلك عنو الله وسولت له نفسه من أجله الاستكبار على ربه عزّ وجلّ

اختلف السلف من الصحابة والتابعين في ذلك، وقد ذكرنا أحد الأقوال التي رُويت في ذلك عن ابن عباس، وذلك ما ذكر الضحاك عنه، أنه لما قتُل الجن الذين عصَوًا الله، وأفسدوا في الأرض وشرَّدهم، أعجبته نفسه ورأى في نفسه أن له بذلك من الفضيلة ما ليس لغيره.

#### ذكر الرواية عنه بذلك:

حدثنا موسى بن هارون الهمداني، قال: حدثنا عمرو بن حمد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرة الهمدانيّ عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب النبيّ ﷺ، قال: لما فرغ الله عزّ وجلٌ من خلق ما أحبّ استوى على العرش، فجعل إبليسّ على لملك سباء الدنيا وكان من قبيلة من الملاككة يقال لهم الجن، وإنما استوا الجن لاتهم خزّان الجنة، وكان إبليس مع لملكه خازنًا، فوقع في صدره كبّر، وقال: ما أعطاني الله هذا إلا لمزيّة، مكذا حدثني موسى بن هارون.

وحدثني به أحمد بن أبي خَيِّمَهُمْ ، عن عمرو بن حماد، قال: لمزيَّهُ في على الملائكة . فليا وقع ذلك الكِبَّر في نفسه الحُملم الله عز وجلَّ على ذلك منه، فقال الله للملائكة : ﴿ إِنِّي جاعِلُ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً ﴾(١).

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة بن القضل، عن ابن إسحاق، عن خَلَاد بن عطاء، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عَزَازيل، وكان من سكان الارض، وكان من أشد الملائكة اجتهاداً، وأكثرهم علماً، ففلك الذي دعاه إلى الكِبْر، وكان من حمى يسمُّون جنًّا.

وحدثنا به ابن حُميد مرة أخرى، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن خلاد بن عطاء، عن طاوس - أو بجاهد أبي الحجاج - عن ابن عباس وغيره بنحوه ، إلا أنه قال: كانَ مَلكاً من الملائكة اسمه عَزَازيل، وكان من سكان الأرض وهُمَّارِها، وكان سكان الأرض فيهميسمُّون الجنِّ من بين الملائكة.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣٠.

تاريخ ما قبل الهجرة

حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا شيبان، قـال: حدثنـا سُلّام بن مسكـين، عن قتادة، عن سعيـد بن المسيّب، قال: كان إبليس رئيس ملاتكة سهاه الدنيا.

والقول الثالث من الأقوال المروية عنه أنه كان يقول: السبب في ذلك أنه كان من بقايا خلق خلقهم الله عزّ وجلً، فأمرهم بأمر فأبؤًا طاعته.

ذكر الرواية عنه بذلك:

حدثني عمّد بن سنان القرّاز، قال: حدثنا أبو عاصم، عن شُبِيب، عن عكومة، عن ابن عباس، قال إن الله حلق خلقاً فقال: اسجدوا لآدم، فقالوا: لا نفعل، قال: فبعث الله عليهم ناراً تُحرقهم، نم خلق آخر فقال: إن خالق بشراً من طبن فاسجدوا لآدم، فأبوا، فبعث الله عليهم ناراً فاحرقتهم، قال: ثم خلق هؤلاء فقال: الا تسجدوا لآدم! قالوا: نعم، قال: وكان إيليس من أولئك المدين ابرًا أن يسجدوا لآدم.

وقال آخرون : بل السبب في ذلك أنه كان من بقايا الجنّ اللين كانوا في الأرض، فسفكوا فيها اللماء، وأفسدوا فيها، وعصوًا ربهم وفقاتلتهم الملاكة.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا بحمى بن واضح، قال: حدثنا أبو سعيد اليحدديّ إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثني سؤّار بن الجمّد اليحمَديّ، عن شهو بن حَوْشب، قوله: ﴿ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ﴾(١) ، قال: كان إبلس من الجنّ اللين طردتهم لللاتكة، فأسرّه بعضُ الملاتكة فلمهب به إلى السياء.

حدثني علي بن الحسن، قال: حدثني أبونصر أحمد بن عمد الحائزل، قال: حدثني سُنيد بن داود، قال: حدثنا خُشَيْم، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مجمى، عن موسى بن تُمَيِّر وعثمان بن سعيد بن كامل، عن سعد بن مسعود، قال: كانت الملائكة تقاتل الجن فسي إيليس، وكان صغيراً، وكان مع الملائكة يتجد معهم، فلما أُمرا أن يسجدوا لآدم سجدوا وأبي إيليس، فلملك قال الله عزّ وجلّ : ﴿ إِلّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ لَهِ (١).

قال أبو جعفر: وأؤلمى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال كما قال الله عزّ وجلً : ﴿ وإذْ قُلْنَا لِللّهِ مَلْ أَلَوْ لَلْنَا الله عزّ وجلً : ﴿ وإذْ قُلْنَا لِللّهِ لَكُونَ مِنَ الْجِنُّ فَفَسَتَنَ عَنِ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ (٢)؛ وجائز أن يكون فسوقُه عن أمر ربّه كان من أجل أنه كان من الجنّ، وجائز أن يكون من أجل إعجابه بضحه للمنة اجتهاده كان في عبادة ربه، وكثرة علمه، وما كان أوتي من مُلك السياء اللنيا والأرض وتخزّن الجنان. وجائز أن يكون كان لغير ذلك من الأمور، ولا يُدرّ عندنا كذلك، والاحتلاف في أمره على ما حكينا ورويناه.

وقد قيل: إن سبب هلاكه كان من أجل أنّ الأرضَ كان فيها قبل آمر الجُنّ؛ فبعث الله إبلسّ قاضياً يقفِي بينهم، فلم يزل يقضي بينهم بالحق آلف سنة حتى سمى حَكيّاً، وبسماه الله به، واوحى إليه اسمه، فعند

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٥٠

ذلك دخله الكبر، فتعظّم وتكبّر، وألقى بين الذين كان الله بعث إليهم حَكياً الباسَ والعداوة والبغضاء، فاقتتلوا عند ذلك في الأرض ألْفَيَّ سنة فيها زصووا؛ حتى إن خيوهم تخوض في دماتهم، قالوا: وذلك قول الله تبارك وتعالى : ﴿ أَفَسِيناً بِالْخَلِّقُ الأوَّلَّ بَلُ هُمْ فِي لَبِس مِنْ خُلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ (٢٠) ؛ وقول الملائكة : ﴿ أَتَجَمَّلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِلُكُ الدُّمَاة ﴾ (٣٠) ا فبعث الله تعالى عند ذلك ناراً فاحرقهم. قالوا: فلها رأى إبليس ما نزل بقومه من العذاب عرّج إلى السهاء، فأقام عند الملائكة بعبد الله في السهاء مجتهداً لم يعبد شيء من خلقه مثل عبادته، فلم يزل مجتهداً في العبادة حتى خلق الله آدم، فكان من أمره ومعصيته ربّه ما كان.

<sup>(</sup>١) سورة ق ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٣٠.

# القول في خَلق آدم عليه السلام

وكان مما حدث في أيام سلطانه وملكه خلق الله تعالى ذكره أبانا آدم أبا البشر، وذلك لما أواد جل جلاله أن يطلع ملاكته على ما قد علم من انطواء إيليس على الكبير ولم يعلمه الملاكك، وأواد إظهار أمره لهم حين دنا أمره للبوار، وملكه وسلطانه للزوال، فقال عزّ ذكره لما أواد ذلك للملاكك، : ﴿ أَبِي جَاعِلُ فِي الأَصْ خَلِيفَةٌ ﴾، فأجابوه بأن قالوا له: ﴿ أَتَنِي جَاعِلُ فِي الأَصْ خَلِيفَةٌ ﴾، فأجابوه بأن قالوا له: ﴿ أَتَنِجُملُ فِيها مَنْ يُصْبِدُ فيها ويَسْفِكُ الدُّماتهُ (')! فروي عن ابن عباس أن الملائكة قالت ذلك كذلك للذين قد كانوا عهدوا من أمر الجنّ اللين كانوا سكان الأرض قبل ذلك، فقالوا لربيم جلّ ثناؤه لما قال لهم: ﴿ إِنْ جَاعِلُ فِيها الرّشِتُ بِحَمْدُك وَنَقَاسَ لك، فقال الربّ تعالى فكانوا بيها، فكانوا بيها منكوب فيها الدماء ويُقسدون فيها ويعصونك، ونحن نُسَبِّحُ بحَمْدك ونَقَدَسَ لك، فقال الربّ تعالى ذكره هم: ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلُمُونَ ﴾ (١٠)، يقول: أعلم ما لا تعلمون من انطواء إيليس على التكبر، وعزْمه على خلافه أمري، وتسويل نفسه له الماطل واغتراره، وأنا ميد ذلك لكم منه لترةً ذلك نم مته لئرة ذلك نم منه لرةً ذلك نم منه لرةً ذلك نم منه لرةً ذلك نم منه الرة ذلك .

وتيل أقوال كثيرة في ذلك، قد حكينا منها جُملًا في كتابنا المسمى: 3 جامع البيان عن تأويل آي القرآن 1، فكرهنا إطالة الكتاب بذكر ذلك في هذا الموضع .

ظلماً اراد الله عز وجل أن مجلق أدم عليه السلام أمر بعربته أن تؤخذ من الأرض، كها حدثنا أبو كُريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن عمارة، عن أبي رُوڤ، عن الضحّك، عن ابن عباس؛ قال: ثم أمر ـ يعني الربّ تبارك وتعالى ـ بتربة آدم فرفعت، فخلق الله آدم من طين لازب ـ واللازب اللَّزِج الطبّب ـ من حَماً مشّونٍ؛ مُشتن، قال: وإنما كان حَماً مسنوناً بعد التراب، قال: فخلق منه آدم بيده.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا اسباط، عن السُّديّ ـ في خبر ذكره، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرة الهمذانيّ، عن ابن مسمود ـ وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ، قال: قالت الملائكة : ﴿ أَتَجْمَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَشْفِكُ اللَّمَاءُ وَنَشْنُ سَبِّعْ بِحَمْدِكُ وَتَقَدَّسُ لَكُ قَالُ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعَلَّمُونَ ﴾ يعني من شأن إيليس، فبعث الله جبرتيل عليه السلام إلى الأرض لياتيّه بطين منها، فقالت الأرض: إن أعوذ بالله منك أن تنقص مني شيئًا وتَشْفِينَ، فوجع ولم يأخذ، وقال: يا ربِّ إنها عاذت بك فاعذتُها، فيمث ميكائيل فعاذت منه فاعاذها. فرجع، فقال كما قال جبرئيل، فبعث ملك الموت

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٠

تاريخ ما قبل الهجرة

فعاذت منه، فقال: وأنا أعوذ بالله أن الرجع، ولم أنفذ أمره، فأخله من وجه الأرض، وخلَط فلم يأخذ من مكان واحد، وأخد من تربة حمراء وبيضاء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم غَتلفين، فصحد به فَبَلَّ التراب حتى عاد طيناً لازباً ـ واللازب هو الذي يلتزق بعضه بيعض ـ ثم تُرك حتى تغير وأنتن، وذلك حين يقول: ﴿ مِنْ حَمْمٍا مَسُنُونِ ﴾(١) ، قال: مُثين،

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يعقوب الفُمْيّ، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس، قال: بعثورب العزة عزّ وجلّ إيليس، فأخدمن أديم الأرض، من عذبها ويلُحها، فخلق منه آدم، ومن تُمّ سُمّيّ آدم، لأنه خلق من أديم الأرض، ومن تُمَّ قال إيليس: ﴿ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ (٣)، أي هذه الطينة أنا جنتُ بها.

حدثنا ابن المنتى، قال: حدثنا أبوداوه، قال: حدثنا شُعْبة، عن أبي حَمِين، عن سعيد بن جُبَيْر، قال: إنما سُمِّي آدم لأنه تُحلق من أديم الأرض.

حدثني أحمد بن إسحاق الأهوازيّ، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا مِسْمَر، عن أبي حَصِين، عن سعيد بن جُبِيِّر، قال: خُلِق آدم من أديم الأرض فسُمِّي آدمَ.

حدثني أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ رضي الله عنه، قال: إن أدم خُولِق من أديم الأرض، فيه الطيّب والصالح والرديء، فكلّ ذلك أنت راءٍ في ولمده الصالح والرديء.

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُليّة، عن عَوْف وحدثنا بن أبيّار وعمر بن شُبّه، قالاً: حدثنا بن أبي عدي وعمد بن جعفر وعدثنا ابن بُشّار، قال: حدثنا ابن أبي عدي وعمد بن جعفر وعبد المعالى بن أبان، وعبد الراهب الثقفي، قال: حدثنا إسماعيل بن أبان، وعبد الراهب الشقفي، قال: حدثنا إسماعيل بن أبان، قال: حدثنا عَنْسِه، عن عوف الأعرابي، عن تَسَامة بن زُهَم، عن أبي مومى الأشعري، قال: قال رسول الش على: وإن الله خلن آدم من قبضة قبضها من جميم الأرض، فجاء بنر آدم على قدر الأرض؛ جاء منهم الأحم، والأسود، والأبيض، وبين ذلك. والسهل، والحزن، والخبيث، والطيب، ثم بُلِّتُ طبنته حتى صارت طبناً لازباً، ثم تُركت حتى صارت حالمالاً كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَلْ خَلْقُنَا الله تعالى: ﴿ وَلَقَلْ خَلْقُنَا الله تعالى الله تعالى: ﴿ وَلَقَلْ خَلْقُنَا الله تعالى الله تعالى الله تعالى: ﴿ وَلَقَلْ خَلْقُنَا الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله على المنافق على المنافق على الله تعالى الله الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله على الله عالى الله تعالى اله تعالى الله تعالى

وحدثنا ابن بَشَار، قال: حدثنا يجمى بن سعيد وعبد الرحن بن مهدي، قالا: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن مسلم البَّطِين، عن معيد بن جُبَر، عن ابن عباس، قال: خُلِق آدم من ثلاثة: من صلصال، ومن حما، ومن طين لازب. قاما اللازب فالجيد، وأما الحماً فالحيثة، وأما الصلصال فالتراب المدقّق، ويعني تعالى ذكره بقوله: ﴿ مِنْ صَلْصَالِ ﴾؛ من طين يابس له صلصلة، والصلصة: الصوت.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٦١

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر ٢٦

وذكر أن الله تعالى ذكره لما خُرَ طينة آدم تركها أربعين ليلة، وقيل أربعين عاماً جسداً ملقى. ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبر كريب، قال: حدثنا عثمان بن صعيد، قال: حدثنا بشر بن عُمارة، عن أبي رَوْق، عن الشحاك، عن ابن عباس، قال: أمر الله تبارك وتعالى بتربة آدم فرفعت، فخلق آدم من طين لازب من حما مسئون. قال: وإنما كان حما مسئوناً بعد التراب؛ قال: فخلق منه آدم بيده، قال: فمكث أربعين ليلة جسداً ملقى، فكان إيليس يأتيه فيضربه برجله، فيصلصل فيصوّت، قال: فهو قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَمِنْ صَلَّصَالَ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن خاد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ ـ في خبر ذكره ـ
عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مُرة المُشَدَّاتيّ عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب
رسول الله ﷺ، قال الله للملاككة : ﴿ إِلَّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ . فَإِذَا سُرِّيَّةٌ وَنَشَخْتُ فِيهِ مِن رُوجِي فَقَمُوا لَهُ
سَاجِدَينَ ﴾ (٣) م فخلقه الله عرّ وجل بيديه لكيلا يتكبر إيليس عنه ليقول حين يتكبر : تتكبَّرُ عمّا عملتُ بيدي
ولم أتكبر أنا عنه ا فخلقه بشراً، فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة، فموت به الملائكة
ففرعوا منه لما رأوه وكان أشدَّهم فزعاً إيليس، فكان يمرُ به فيضربه فيصوّت الجسد كما يصوّت الفخار تكون له
صلصلة، فللك حين يقول: ﴿ مِنْ صَلْحَسَالُم كَالْفَخَارَ ﴾، ويقول لامر ما خُلقت، ودخل من فيه وخرج من
مُدُّره، فقال للملائكة؛ لا ترهبوا من هذا؛ فإن ربكم صَمَدُّ وهذا أجوف، لئن سلطت عليه لأهلكة.

وحدثنا عن الحسن بن بلال، قال: حدثنا همّاد بن سلمة، عن سليمان التيميّ، عن أبي عثمان النبديّ، عن عن عثمان النبديّ، عن سلمان الفارميّ، قال: خرّ الله تعلى طينة أدم حليه السلام أربعين يومًا، ثم جمه بيديّ، فخرج طبّه ببعينه، وخبيثه بشماله، ثم مسح يديه إحداهما على الأخرى، فخلط بعضه بمعضى، فمن ثمّ يخرج الطبّ من الحبيث، والحبيث من العلبّ،

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا مسلمة، عن ابن إسحاق، قال: يقال والله أعلم: خلق الله آدم، ثم وضعه ينظر إليه أربعين يوماً، قبل أن ينفخ فيه الروح، حتى عاد صلصالاً كالفخّار، ولم تمسّه نار، قال: فلما مفى له من المدَّة ما مفى وهو طين صلصال كالفخّار؛ وأراد عزّ وجلّ أن ينفخ فيه الروح؛ تقدّم إلى الملائكة فقال لهم: إذا نفختُ فيه من روحي فقتُوا له ساجدين.

فلما نفخ فيه الروح أتته الروح من قبَل رأسه، فيها ذكر عن السَّلَف قبَّلنا انهم قالوه.

ذكر من قال ذلك:

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حاد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ \_ في خير ذكره \_ عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس \_ وعن مرة الممالةيّ، عن ابن مسعود \_ وعن ناس من أصحاب

<sup>(1)</sup>سورة الرحمن 1٤ (٢)سورة صر ٧١ ــ ٧٢.

النبي ﷺ: فلما بلغ الحين الذي أراد الله عز رجل أن ينفخ فيه الروح قال للملاتكة: إذا نفختُ فيه من روحي فاسجدوا له، فلما نفخ فيه الروح فال المحدلة، فقال: الحمد لله، فقال: الحمد لله، فقال: الحمد لله، فقال الله عقلس، فقالت الملاتكة: قلم الحمد لله، فقال: الحمد لله، فقال الله عقلس، فقال الله عقلس، فقال الله عقل في جوفه اشتهى الطعام، فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عَجلان إلى قمار الجنة، فلملك حين يقول: ﴿ خُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَجْلانُ مِنْ عَجْلانُ إلى أسلام الله عقلس، فقال الله على المستجدين كان، ﴿ فَأَلَى عَجْلانُ مِنْ عَجَلانُ مِنْ وَأَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

حدثنا أبو كُرب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن عُمارة، عن أبي رَوَق، عن الضَّحاك، عن ابن عباس، قال: فلم نفخ الله عز وجل فيه \_ يعني في آدم \_ مِنْ روحه اتت النفخة من قبَل رأسه، فجعل لا يجري شيء منها في جسده رأسه، فجعل لا يجري شيء منها في جسده لله عشر، فهو قبول الله عزّ وجلً، ﴿ خُلِقَ الإنسانُ مِنْ عَجْدِه ما رأى من حسنه، فذهب لينهض فلم يقدر، فهبو قبول الله عزّ وجلً، ﴿ خُلِقَ الإنسانُ مِنْ عَجْدِه منال عنال عنه على الشيء قال: فلما تحت النفخة في جسده عقلس فقال: عَجْد لله ربّ العالمين، بإلهام الله، فقال: يرحمك الله يا آدم، ثم قال للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السموات: استجدوا كلمهم أجمون إلا إبليس أبي واستكر، لما كان حدث به نفسه من كبره واغتراره، فقال: لا اسجد، وأنا خير منه واكبر سنًا، وأنوى خُلُقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخُلُقْتَنِي مِنْ نَارٍ الله تعلى، والعين، قال: فلها أبي إبليس أن يسجد أبلسه الله تعالى، أياسيس أن يسجد أبلسه الله تعالى، أيشمن طين ﴾ ٣٠ ، يقول: إن النار أنوى من الطين، قال: فلها أبي إبليس أن يسجد أبلسه الله تعالى، أيشمن طين ﴾ ٣٠ ، وجعله شيطانًا رجيهًا عقوية لمصيته.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن عميد بن إسحاق، قال: فيقال ـ والله أعلم ــ: إنه لما انتهى الروخ إلى رأسه عطس: المحدلله، قال في سجوداً له، حفظاً لمهدد الله المدين المحدلله، قال إلى مسجوداً له، حفظاً لمهدد الله الذي عهد إليهم، وطاعة لأمره الذي أمرهم به، وقام عمدوً الله إبليس من بينهم، فلم يسجد متكبراً متعظاً بغياً وحسداً، فقال: ﴿ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنْمَكَ أَنْ تُسْجَدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَنَعِي ﴾ إلى قوله: ﴿ لأَمْدُنُ مَنْمَكَ أَنْ تُسْجَدُ لِمَا خَلَقْتُ بِينَدِي ﴾ إلى قوله: ﴿ لأَمْدُنُ جَهَنَّ مِنْكُ وَبَمْنُ بَهِمُنَ مِنْهُ اللهِ المعمية أوقع الله تعالى من إبليس ومعاتبته وأبي إلا المعصية أوقع الله تعالى عليه الملعنة، وأخرجه من الجنة.

حدثني محمد بن خلف، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا أبر خالد سليمان بن حيّان، قال: حدثني محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ، عليه السلام. قال أبو خالد : وحدثني الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليـــه. قال أبو خالد: وحدثني داود بن أبي هند

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٣٧. (٢) سورة الحجر ٣١.

<sup>(°)</sup> سورة الأعراف ١٣ (٦) سورة الأنبياء ٣٧

<sup>(</sup>٧) صورة ص ٧٦.

<sup>(</sup>٨) صورة ص ٧٥ .. ٨٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٣٤.(٤) سورة الأعراف ١٢.

عن الشعبيّ، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال أبو خالد: وحدثني ابن أبي ذباب الدوسيّ، قال: حدثني سعيد المُمنيّنيّ، ويزيد بن هرمز عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: وخلق الله عزّ بحبل آدم بيده، ونفخ فيه من روحه، وأمر الملاّ من الملاتكة قسجدوا له، فجلس فعللس فقال: الحيمد للله، فقال له ربّه: يرحمك ربّك، إيت أولئك الملاً من الملاتكة ققل لمم: السلام عليكم، فاتاه السلام عليكم، فقال السلام عليكم، فقالوا له: وعليك السلام ورحمة الله، ثم رجع الى ربه عزّ وجلّ فقال له: هده تحييك وتحية وجلّ حين قال لهم: إن جاعل في كان له غفياً فيها من الكبر والمصية لدنه، وكانت الملاتكة قد قالت لربها عزّ وجلّ حين قال لهم: إن جاعل في الأرض خليفة: أتجمل فيها من يشدد فيها ويسفك اللماء وتحن نسج بحمدك ونقدس لك. فقال لهم ربهم: إن إعام ما لا تعلمون، تبينً لهم صاكان عنهم مستراً، وعلموا أن فيهم من منه المصية لله عزّ وجلّ والخلاف،

ثم علّم الله عزّ وجلّ آدم الأسياء كلها . واحتلف السلف من أهل العلم قبلنا في الأسياء التي عُلّمها آدم : أخاصًا من الأسياء عُلّم ، أم عامًّا؟ فقال بعضهم : علّم اسم كل شيء .

## ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حـدثنا بشر بن عُصارة، عن أبي رَوْق، عن الهسحاك، عن ابن عباس، قال: علم الله تعالى آمه الاسماء كلها، وهي هذه الاسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان، ودابة، وأرض، وسهل، وبحر، وجبل، وحمار، وأشباء ذلك من الأسم وغيرها.

حدثني أحمد بن إسحاق الأهوازيّ، قال: حدثنا أبو أحمد، حدثنا شريك، عن عاصم بن كليب، عن الحسن بن سعد، عن ابن عباس، في قوله: ﴿ وَعَلَّمْ آدَمُ الْأَسْمَاء كُلُّهَا ﴾(١) ، قال: علمه اسم كلّ شيء، حتى الفَسْرةِ والفُسْيَّةِ.

حدثني على بن الحسن، حدثنا مسلم الجرميّ، قال: حدثنا عمد بن مصعب، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن كليب، عن سعيد بن معبد، عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ﴿ وَعَلَمْ آدَمُ الْأَسْماء كُلُهَا ﴾ قال: علمه اسم كلّ شيء حتى الهنة والمُنيّة، والفُسْرة والفسوطة.

حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبوعاصم، قال: حدثنا عيسى بن ميمون، عن ابن أبي نَچيع، عن مجاهد؛ في قول الله عزّ وجلً: ﴿ وَعَلْمُ آتُمَ الاُسْرَاء كُلُهُما ﴾ قال: ما خلق الله تمالى كله.

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن خَصِيف، عن مجاهـد: ﴿ وَعَلَمَ آدَمَ الاَسْتَاء كُلُّهَا ﴾ قال علمه اسم كل شيء.

حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبي، عن شريك، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جُبَير، قال: علَّمه اسمَ كلِّ شيء، حتى البعير، والبقرة، والشاة.

حدثنا الحسن بن يجيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مُعْمَر، عن تُتادة في قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَعَلْمَ آدَمُ الاسْباءَ كُلُهَا ﴾، قال: علمه اسمَ كل شيء: هذا جبل، وهذا بحر، وهذا كذا، وهذا كذا،

<sup>(</sup>١) صورة البقرة ٣١.

لكل شيء، ثم عرضهم على الملائكة، فقال: ﴿ أَنبُّونِي بِأَسْمَاهِ هَوَّلاء إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١).

حدثنا بشر بن مُعاذ، حدثنا يزيد بن رُريِّع، عن سعيد، عن قتادة، قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَعَلَمَ آذَمُ الأسْمَاءُ كُلُّهَا ﴾ حتى بلغ ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْمُلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ ٢٦ ، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنبأ كلُّ صِنْف من الخلق باسمه، والجاه إلى جنسه.

حدثنا القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين بن داود؛ قال: حدثنا حجاج، عن جرير بن حازم ومبارك، عن الحسن وأبي بكر، عن الحسن وقتادة، قالا: علّمه اسم كل شيء؛ هذه الحيل، وهذه البغال، والإبل، والجن، والوحش، وجعل يسمّى كلّ شيء برسمه.

وقال آخرون: بل إنما عُلَّم اسهًا خاصًا من الأسياء، قالوا: والذي عُلُّمه أسياء الملائكة.

ذكر من قال ذلك:

حدثني عبدة المُروَزِيّ، قال: حدثنا عمار بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيم، قوله تعالى: ﴿ وَعَلْمَ آلَهُمُ الاَسْءَاءُ كُلُهُما ﴾، قال: أسماء الملاتكة.

وقال آخرون مثلَ قول. هؤلاء في أن الذي علّم آدم من الأسياء اسيا خاصًّا من الأشياء؛ غير أمهم قالوا: الذي عُلّم من ذلك أسياء ذريته.

ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: ابن زيد في قوله عزّ رجلٌ : ﴿ وَعَلَمُ آدَمُ الأَسْمَاء كُلُهَا ﴾ ، قال: أسياه فريته، فليا عَلْم الله آدم الاسياه كلّها عرض الله عزّ رجلٌ المدالاتكة - فيها ذكر - لقولهم إذ قال ﴿ أَتَّبُونِي بِأَسْبَاء مُؤَلِّاء إِنْ كَتُشَمُّ صَادِقِينَ ﴾ ، وإنما قال ذلك عزّ رجلٌ للملاتكة - فيها ذكر - لقولهم إذ قال للم : ﴿ أَتَّبُونُ بِعَامِلُ فِيهَا مَنْ يُقْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ اللَّمُاءَ وَيَحَنُ نُسَبَّةٍ بِحَمْدِكُ لَمِها وَيُقْلَسُ لِلْكُ وَالْتَمَا وَيَحَنُ نُسَبَّةٍ بِحَمْدِكُ الله وَفَقَعَ فِيها وَيَسْفِكُ اللّهُمَاء وَيَحَنُ نُسَبَّةٍ بِحَمْدِكُ الله وَوَقَعَلَى الله الله الله الله والله فيها وسلمه أسياه كلّ شيء - ما خلق من الحقوق أن الأرض المعتموني وسيَّحتموني وقلمتموني والمعصوني، وإن جعلته من غيركم أفسد فيها وسفك، فإنكم إن لم تعلموا أطعتموني واسمنك خليفي في الأرض ما أسماؤهم وأنتم مشاهدوهم ومعاينوهم، فائتم بالأ تعلموا ما يكون من أمركم - إن جعلت من غيركم، فيها وسفك، أولم تعليفي في الأرض منكم، أو من غيركم ونهم ولا تعاينوهم، ولم تخبروا بما هو كان منكم ومنهم - إذ تحملته من غيركم، فهم عن أبصاركم غُيَّبُ لا ترونهم ولا تعاينوهم، ولم تخبروا بما هو كان منكم ومنهم - أخرى من منكم ومنهم - أخرى من أمركم ومنهم - أن منكم ومنهم - أخرى من منكم ومنهم - أخرى منكم ومنهم - أخرى من أخرى منكم ومنهم - أخرى من أخرى من أخرى من أخرى من أخرى من أخرى من أخرى منكم المنهم - أخرى من أخرى أخرى من أخرى من أخرى من أخرى من منهم من أخرى

وهذا قول روى عن جاعة من السلف.

ذكر بعض من رُوي ذلك عنه:

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثني عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسَّباط، عن السُّلَّي ـ في خبسر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣١. (٢) سورة البقرة ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٣١.

<sup>(</sup>ع) سورة البقرة ٢٠٠.

ذكره ـعن أبي مالك وعن أبي صالح ، عن ابن عباس ـ وعن مرة الهُـذائيّ، عن عبد الله بن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ: ﴿ إِنَّ كُتُتُم صَادِقِينَ ﴾ ان بني آمم يُفُسدون في الأرض ويسفكون الدماء.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن عُصارة، عن أبي رَوْق، عن الضحاك، عن ابن عباس: ﴿ إِنْ كُتُتُم صَادِقِينَ ﴾. إن كنتم تعلمون لمَ أَجْعَلُ في الأرض خليفة.

وقد قبل: إن الله جلَّ جلاله قال ذلك للملائكة لأنه جلَّ جلاله لما ابتداً في خلق آدم قالوا فيها بينهم، ليبخلُق رئينا ما شاء أن يمخلُق، فملن يمخلُق خلقاً إلا كنا أعلم منه، وأكرمَ عليه منه، فلما خلق آدم عليه السلام وعلَّمه أسهاء كلَّ شيء عرض الأشياء التي علم آدم أسهاها عليهم، فقال لهم: أنبثوني بأسياء هؤلاء إن كنتم صادقين في قبيلكم: إنّ الله لم يخلق خلقاً إلا كنتم أعلمَ منه، وأكرم عليه منه.

### ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر بن مُعاذَى قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع ، قال: حدثنا صعيد، عن قتادة: قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُنْكِكَةِ إِنِّي جَاعِلَ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ ، فاستشار الملائكة في خَلْق آدم عليه السلام فقالوا: ﴿ أَغْمَلُ فِيهَا مَنْ يُغْسِدُ فَيهَا وَيَشْفِكُ اللَّمَاءَ ﴾ ، وقد علمت الملائكة من عِلْم الله أنه لا خيء أكرهُ إلى الله عزّ وجلٌ من سفك الدماء والفساد في الأرض ، ﴿ وَيَحْنُ نُسْبَعُ بِحَمْدِكُ وَيُقَدِّسُ لِكَ قَالَ إِنِّي أَعْلُمُ مَا لاَ تَعَلَمُونَ ﴾ ، فكان في علم الله عزّ وجلٌ أنه سيكون من تلك الخليقة أنياء ورسلٌ وقوم صالحون وساكنوا الجنة.

قال: وذُكِر لنا أن ابن عباس كان يقول: إن الله تعالى لما أخذ في خلق آدم قالت الملائكة: ما الله تعالى بخالق خلقاً أكرم عليه منا، ولا أعلم منا، فابتُدوا بخلق آدم عليه السلام ــ وكلّ خَلق مبسّل، كيا ابتُدليت السموات والارض بالطاعة ــ فقال الله تعالى : ﴿ اثْتِيَا طُرِعًا أَلْهُ كَرَّماً قَالَنَا أَتْبَنَا طَائِعِينَ ﴾ ``

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ١١.

وَالاَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا كُتُشَمَّ تَكَتَّمُونَ ﴾ (١٠). لقولهم: ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلُق خلقاً اكرمَ عليه منّا، ولا أعلم منا، قال: عليه ما الخيل، وهلا البغال، والجن، والوحش، وجعلَّ يسمِّي كلَّ شيء بالمسمه، وعرضت عليه أمّا أمة أمنّا، أأَلُمْ النَّمْ أَنِي أَهُلُمُ عَلَيْبَ السَّمْوَاتِ وَالاَرْضِ يسمِّي كلَّ شيء بالمسمه، وعرضت عليه أماة أمة، قال: ﴿ أَلَمْ الْقُمْ أَنِي أَلَمُ أَنَّهُمْ أَغَلُمُ عَلَيْنَا السَّمْوَاتِ وَالاَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ نَكَتَّمُونَ ﴾ . قال: أمّا ما البدؤ اقفهم: ﴿ أَتَجْمَلُ فِيهَا مَنْ يُعْبِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ اللَّمَاةِ ﴾ . وأمّا ما كتموا فقولهم بعضهم لبعض: نحن غير منه وأعلى.

حدثنا عمار بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفو، عن أبيه، عن الوبيح بن أنس: ﴿ تُمْ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَادَيْكِ فَلَ قولَد : ﴿ إِنْكَ أَنْتَ الْمَلِيمُ مَا الْمَادِينَ ﴾ إلى قول : ﴿ إِنْكَ أَنْتَ الْمَلِيمُ الْمَوْلَاءِ إِنْ كُتُتُمْ صَالِيقِينَ ﴾ إلى قول : ﴿ إِنْكَ أَنْتَ الْمَلِيمُ الْمَوْلَاءِ إِنْ كُتُتُمْ صَالِيقَ إِنَّا لَهُ مَالًا حَلَمُ اللّهَاءَ ﴾ إلى قول ﴿ وَتُقَلَّمُ لَكُ ﴾ . قال: فلها عرفوا أنه جاعل في الأرض خليفة قالوا بينهم: لن خلق الله تمال خلقاً إلا كتاب أعلى من الله لا الله واكرة عليه أمّ م عليه الله على الله الله الله الله الله الله والله عنها وقال الله الله والله والله عنها من يُقبلُ والله في إلى ﴿ وَأَعْلَمُ مَا تُدُونُ وَمَا كُتُمْ وَنَهُ فَيهَا وَسُفِكُ اللّهَاءَ ﴾ ، وكان الذي كنموا ينهم قبوض : لن يخلق ربّنا خلقاً إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم، فعرفوا أن الله عزّ رجلُ فضّل عليهم آمم في العلم والكرم.

فلما ظهر للملائكة من استكبار إبليس ما ظهرً، ومن خلافه أمر ربه ما كان مستتراً عنهم من ذلك، عاتبه ربه على ما أظهر من معصيته إياه بتركه السجود لادم، فاصرّ على معصيت، وأقام على غيه وطفيانه ـ لعنه اله ـ فاخرجه من الجنة، وطرده منها، وسلمه ما كان أتاه من ملك السهاء الدنيا والأرض، وعزله عن خَوْن الجنة فظال لهُ جلّ جلاله : ﴿ فَاخْرَجُ مِنْهَا ﴾ ، يعني من الجنة ﴿ فَإِنْكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنْ عَلَيْكَ اللَّمْنَةَ إِلَى يَوْمٍ اللّبين ﴾ ۞ ، وهو بعد في السياء لم يهبط إلى الأرض.

واسكن الله عزّ وجلّ حينئذ آدم جنّه؛ كها حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حمّاد، قال: 
حدثنا أسباط، عن السديّ - في خبر ذكره، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس - وعن مرة الهذّاليّ
عن ابن مسعود - وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ: فاخرج الملس من الجنة مين لَّمن وأسكن آدم الجنة، 
فكان يمني فيها وحدثيًا لبس له زوج يسكن الباب، فنام نومة فاستيقظ، فإذا عند راسه امرأة قاعدة خلقها الله من 
ضلعه، فسألها: ما أنت؟ قالت: امرأة، قال: ولم خلقت؟ قالت: لسكن إليّ، قالت له: الملاتخ خلقها الله من 
بلغ علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حوام، قالوا: لم سميت حوام؟ قال: لأنها خلقت من شيء حيّ قال الله 
تعلى: ﴿ يَا آدَمُ أَسُكُنْ آنَتُ رَوْرَجُكَ الْجَنَةُ وَكَانَ مِنْهَا أَصِّلُ مُتَتَّمَاهِ؟").

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: لما فوغ الله تعالى من معاتبة إيليس النيل على آدم عليه السلام وقد علّمه الأسياء كلها، فقال: ﴿ يَا آدَمُ النِّبُهُمْۥ بِأَسْمَائِهِمْ ﴾ إلى ﴿ وَأَمْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تُنشّمُ تَكَشُّونَ ﴾ (\*) ، قال: ثم القى السّنّة على آدم ـ فيها بلغنا عن أهل الكتاب من أهل النوراة وغيرهم من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣٢، ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٣٤، ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٣٥

<sup>(</sup>٤) صورة البقرة ٣٣

أهل العلم ، عن عبد الله بن العباس وغيره ، تم أخد ضِلَماً من أضلاعه من شقه الايسر، ولام مكانها لحياً ، وآدم عليه السلام نائم لم يهبّ من نوبته ستى خلق الله تعالى من ضِلَمه تلك زوجه حواه ، فسوَّاها امراة ليسكن إليها ، فلها كشف عنه السَّنة وهبّ من نوبته رآها إلى جنبه ، فقال ـ فيا يزعمون والله أعلم: لحيي ويعمي وزوجتي ، فسكن إليها ، فلها زوّجه الله عزّ وجلّ وجعل له سكناً من نفسه ، قال له ثَمِّلًا : ﴿ يَا آدَمُ ٱسْكُنْ أَنْتُ وزَوْجَهَا الْجُنَّةُ وَكُلاً مِنْهَا رَفِّعَا مَيْثُ ضِيْتُهَا وَلاَ تَقْرَا هَلُهِ الشَّجَرَةُ فَتَكُونًا مِنْ الطَّالِمِينَ ﴾ .

حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد في قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَخَلَقَ مِنهَا زَوجَهَا ﴾(٢٠ . قال: حواه من قُضَيْرَيْ آدم، وهو نائم فاستيقظ فقال: و أثا ي بالنّبطية، امرأة.

حدثنا المثنُّى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شِبُل، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد مثله.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زُريْح، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: ﴿ وَخُلَقَ مِنْهُمَا زُوْجَهَا ﴾ ، يعني حوّاء، خلقت من آم من ضِلَع من أضلاعه.

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١.

الريخ ما قبل الهجرة .... ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٢١

## القول في ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم عليه السلام

وابتلاته إياه بما امتحته به من طاعته ، وذكر ركوب آدم معصية ربه بعد الذي كان أعطاه من كرامته وشريف المنزلة عنده ، ومكّنه في جنته من رخد العيش وهنيته ، وما أزال ذلك عنهُ ، فصار من نعيم الجنة ولذيذ رخد العيش إلى نكد عيش أهل الأرض وعلاج الحراثة والعمل بالمَسَاحي والزراعة فيها .

فليا أسكن الله عزَّ وجلَّ آم عليه السلام وزوجه أطلق لهيا أن يأكلا كلَّ ما شاه أكله من كل ما فيها من ثمارها، غير ثمر شجرة واحدة ابتلاء منه لهما بذلك، وليمضي قضاه الله فيهها وفي فريتهها، كها قال عَزَّ وجَلَّ : ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنُّ أَنَّتَ وَزَرْجُكَ الْجَنَّةُ وَكُانً مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِنْتُمَا وَلاَ تَقَرَّنَا هَنْهِ الشَّجْرةَ فَتَكُونًا مِنَّ الشَّاعِلَ مَن اللهِ الشَّالِينِ ﴾ (١)، فوسوس لهم الشيطان حتى زين لهما أكل ما نهاهما ربَّها عن أكله من ثمر تلك الشجرة، وحسَّن لهم مصمية الله في ذلك، حتى أكلا منها؛ فبدت لهما من سرَآتهما ماكان مُوارئ عنها منها.

فكان وصول عدد الله إلميس إلى تزيين ذلك لما ما ذكر في الخبر الذي حدثني موسى بن هارون الممداني، 
قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدتي - في خبر ذكره - عن أبي مالك وعن أبي صالح، 
عن ابن عباس - وعن مرّة المنداني، عن ابن مسعود - وعن أناس من أصحاب النبي ﷺ، قال: لما قال الله 
عز وجل لام : ﴿ السّّكُنُ أَلْتُ وَرُوْجُكُ البَّيَّةُ وَكُلا مِنْهَا رَعُداً حَيْثُ شِتْمًا وَلاَ تَقْرَا هابِ اللهِ عَلَيهِ الشّبَرَةُ تَكُونَا مِنْ 
الطّالِمين ﴾ ، أراد إبليس أن يدخل عليها الجنة فعنمه الحزّنة ، فالى الحية ، وهي دابة لما أربع قوائم ، كأنها 
المعالِمين وهم كأحسن الدوابُ فكلمها أن تدخله في فعها حتى تدخل به إلى آمم ، فأدخلته في فعها، فمرّت الحية 
على الحزّنة فدخلت وهم لا يعلمون ، ألم أراد الله عزّر وجلّ من الأمر ، فكلّمه من فعها وام يُبال كلامه ، فخرج 
إليه فقال: ﴿ يَا آذَمُ هَلُّ أَذَلُكُ عَلَى شَجِرَةِ النَّخَلَةِ وَمُلْكِ لاَ يَبْلَى ﴾ (٢٠) يقول: هل أدلك على شجرة إن 
اكلت منها كنت أين كام على الله تبارك وتعالى أو تكون من العام يقول أي الله الله على بالله إلى لكالم 
الناصحين، وإنما أراد بللك أن يدين أهم يعلم ذلك ، وكان لباسها الطُقْر، فلي آدم أن يأكل منها، فقدمت 
حواء فاكلت ، ثم قالت : يا آدم كُل ؛ فإني قد أكلت ، فلم يضرّن ، فلما أكل بدت لما سوءاتها، وطفة انجصفانا ، وفاق الحقة .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣٥.

<sup>(</sup>۲) سورة طه ۱۲۰

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا سُلمة، عن ابن إسحاق، عن ليث بن أبي سُلَيم، عن طاوس البمائيّ، عن ابن عباس، قال: إن عدوّ الله إبليس عرض نفسه على دوابّ الأرض: أبيا تحسله حتى تدخل به الجنة حتى يكلّم آدم وزوجه، فكلّ الدواب أبي ذلك عليه، حتى كلّم الحيّة، فقال لها: أمنكُك من بني آدم، فأنت في ذمتي إن أنت أدخلتني الجنة، فجملته بين نابين من أنيابها ثم دخلت به، فكلمها من فمها وكانت كاسبة تمثي على أربع قوائم، فأصراها الله تعالى وجملها تمثي على بطنها، قال: يقول ابن عباس: اقتلوها حيث وجدتموها، وأخْفِروا ذمة عدوّ الله فيها.

حدثنا الحسن بن يجيى، قال: أخيرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عمر بن عبد الرحم، بن مُهرب، قال: مسمت وهب بن منه يقول: لما أسكن الله تعالى آمم و زوجته الجنة، وبهاه عن الشجوة، وكانت شجوة غصوبًها متشعب بعضها في بعص، وكان لما شمر تأكله الملائكة الخلدهم، وهي الشعرة التي نهى الله عنها آمم و زوجته، فلها أراد إيليس أن يستنو لهم احض دابية و جوف الحية، وكان للحية أربع قوائم، كأنها بُختية من أحسن دابة خلقها الله تعالى، فلها دخلت الحية المؤتفة من المناب ورجعها، واطبي طمعها، وأحسن لونهاا فاختلت حواله عنال : انظري إلى هداه الشجوة ما أطبيب طمعها، وأحسن لونهاا فأخلت حواله عائلت منها؛ ثم ذهبت بها إلى آمم، فقالت: أنظر إلى هداه الشجوة ما أطبيب رجعها، وأطبيب طمعها، وأحسن لونها المختلت مؤله فاكلت منها؛ ثم ذهبت بها إلى آمم، فقالت: أنظر إلى هداه الشجوة ما أطبيب رجعها، وأطبيب طمعها، وأحسن لونها المنابئة عن المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة عن المنابئة المنابئة المنابئة المنابئة عن المنابئة المناب

قيل لوهب: وما كانت الملائكة تأكل؟ قال: يفعل الله ما يشاء.

حدثنا القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسن بن داود، قال: حدثني حجاج، عن أبي معشر، عن عمد بن قيس، قال: نهي الله تعلى آدم وحواء أن يأكلا من شجرة في الجنة، ويأكلا منها رغذاً حيث شاءا، فجاءا الشيطان فدخل في جوف الحيّة، فكلّم حواء، ووسوس إلى آدم فقال: ﴿ مَا نَهَاكُمَا رَبُكُما عَنْ هَلْمِهِ فَجَاء الشَّمِرَة إِلاَّ أَنْ تُكُوناً مَلَكُونِ أَوْتُكُوناً مِنْ أَلْفَالِينِ ﴿ وَقَاسَمَهُمّا إِلَّهِ لَكُما لَمِنْ النَّاصِجِينَ ﴾ () قال: فقطمت حواء الشَّمِرة إلاَّ أَنْ تُكُوناً مُلْفِقاً يَخْصِفانِ عَلَيهِما مِنْ وَرَقِ الشَّمِرة وَلْقَلْ المُنْجِرة وَأَقْلُ لَكُما إِلَّ الشَّيْطانُ لَكُما عَلَمْ وَمِين ﴾ ( ) آم كانته فقطمت ألْجَه أَنْهَا الشَّجْرة وَأَقْلُ لَكُما إِلَّ الشَّيْطانُ لَكُما عَلَوْمُ مِين ﴾ ( ) آم كانتها وقد نجياً عنها دياً المحمدة على الله عنها دوله عنها عنها دوله اللهجرة تَلْمَنْ في كل هلال، وأما تنا : أمرتي الشجرة تَلْمَنْ في كلّ هلال، وأما قالت : أمرتي الشجرة تَلْمَنْ في كلّ هلال، وأما أنت يا حواء، فكها أدميت الشجرة تَلْمَنْ في كلّ هلال، وأما أنت يا حواء، فكها أدميت الشجرة تلْمَنْ في طبحر، أم طواب بعضكم واسيشذخ رأسك مَنْ لقيّك بالحجر، أم طواب بعضكم أنت با حية، فلقطة قوائمك فتمشين جرياً على وجهك، وسيشذخ رأسك مَنْ لقيّك بالحجر، أم الموا بعضكم

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٢٠، ٢١، ٢٢.

تاريخ ما قبل الهجرة .......

لبعض عدو.

حدثت عن عمار بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، قال: حدثني محدّث أن الشيطان دخل الجنة في صورة دابة ذات قوائم، فكان يُرى أنه البحر، قال: فلُمِن، فسقطت قوائمه لهمار حيّة.

حدثت عن عمار، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قال: وحدثني أبو العالمية؛ قال: وحدثني أبو العالمية؛ قال: إلاَّ من الإبل ما كان أولها من الجنّ. قال: فابيحت له الجنة كلّها - يعني آدم - إلا الشجرة، وقبل لهما: ﴿ لاَ تَقْرَبًا منْ فيء؟ تَقْرَبًا منْ هناهان حراء فبدأ بها، ققال: نُهيتها عن شيء؟ قالت: نعم، عن هذه الشجرة إلاَّ أَنْ تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَنْ تُكُونًا مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ فِي الجَنة حَدَثُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا سَلمَة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن بعضى أهل العلم أن آدم عليه السلام حين دخل الجنة ورأى ما فيها من الكرامة، وما أعطاه الله منها؛ قال: لو أنا خُلَدنا! فاغتمز فيها منه الشيطان لما سمعها منه، فأتاه من قمّار الحُلّاد.

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: حُدَثْتُ أن أول ما ابتداهما به من كيده إياهما أنه ناح عليهما نياحة أحزنتهما حين سمعاها، فقالا له: ما يُبْبَكِك؟ قال: أبكي عليكما، تمرتان فتفارقان ما أنشا فيه من التحده والكرامة. فوقع ذلك في أنفسهما، ثم أتاهما فوسوس إليهما، فقال: يا آدم هل أدلُك عل شجرة الحلد وملك لا يبل؟ وقال: ﴿ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمنَا عَنْ هَلْهِ الشَّجْرَةِ إِلاَّ أَنْ تُكُونًا مَلْكُيْنُ أَوْ تُكُونًا مِنَ النَّاصِينِ ﴾، أي تكونان ملكين أو تخلدان، أي إن لم تكونا ملكين في نعمة فلا عملية فلا تموان الله عربية والحَمَّد المِنْ أن مُعَلَّد الله الله عنه المنافقة المحتلفة فلا تموان الله عربية والحَمَّد في المُؤمِّد ﴾، أي تكونان ملكين أو تخلدان، أي إن لم تكونا ملكين في نعمة الجنة فلا تموان الله والله عن والحَمَّد في أن المُحمَّد المُحمَّد المِنْ الله عربية والمحمَّد المُحمَّد الله عنه والله عربية والمحمَّد الله عنه المحمَّد المحمَّد المحمَّد المحمَّد الله على الله عنه والمحمَّد المحمَّد المحمَّد المحمَّد المحمَّد الله عنه والله عنه والمحمَّد المحمَّد المحمَّد المحمَّد المحمَّد الله عنه المحمَّد الله عنه والمحمَّد المحمَّد المحمَّ

حدثني يونس، قال أخبرنا أبن وهب، قال: قال أبن زيد في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَوَسُـوْسَ ﴾: 
وسوس الشيطان إلى حواه في الشجرة حتى ألى بها إليها، ثم حسّبها في عين آدم، قال: فدعاها آدم لحاجته، 
قالت: لا: إلا أن تأتي ها هذا، فلما أن قالت: لا به إلا أن تأكل من هذه الشجرة، قال: فأكل منها، فبدت لم 
سوهاتها. قال: ويقعب آدم هاربا في الجنة، فناداه ربُّه: يا آدم، أمني تفرًا قال: لا يا ربّ، ولكن حياة منك 
قال: يا آدم، أن أتيت قال: من قبل حواه يا رب، فقال الله عرّ وجلُ: فإن لها علي آن أدميها في كلّ شهر مرة، 
كما أدمت هذا الشجرة، وأن أجعلها سفيهة، وقد كنت خلقها حليمة، وأن أجعلها تحمل كرهاً وتضم كرها، 
وقد كنت جعاتها تحمل يَسْراً وقمم يَسراً. قال ابن زيد: ولولا البلية التي أصابت حواء لكان نساءً أهل الدنيا لا 
يَحْشَر، وَلَكُنَّ حلمات ، المُخْرَة عمل سداً، وقضع، سداً.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣٥

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٢٠ (٣) سورة البقرة ٢٣.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن فُسيَّط، عن سعيد بن السيّب، قال: سمعته مجلف بالله ما يستثني: ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، ولكن حواءً سفتُه الحمر حتى إذا سكر قادته إليها، فأكل منها. فلما واقع آدم وحواء الخطيئة، أخرجهها الله تعالى من الجنة وسلبَها، ما كانا فيه من النعمة والكرامة، وأهبطها وعدوهما إبليس والحيّة إلى الأرض، فقال لهم ربهم: اهبطوا بعضكم لبعض عدق.

وكالذي قلنا في ذلك قال السلف من أهل العلم.

حداثي يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا عبد الرحن بن مهديّ، عن إسرائيل، عن إسماعيل السّديّ، قال: حدثني مَنْ سمع ابن عباس يقول: ﴿ اهْبِطُوا بَعْضُكُم لِبَغْضٍ عَدُوُ ﴾ ('')، قال: آدم وحواء وإبليس والحية.

حدثنا سفيان بن وكيم، وموسى بن هارون، قالا : حدثنا عمرو بن حماد، عن اسباط، عن السدي. في خير ذكره \_ عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس .. وعن مرّة الهندانيّ، عن ابن مسمود. وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ: ﴿ إِهْمِطُنِ بَنْضُكُمْ لَبَهْصِ عَلَوٌ ﴾، فلعن الحيّة فقطع قوائمها، وتركها تمثي على بطنها، وجعل رزقها من التراب، وأهبط إلى الأرض آمم وجواء وإبليس والحية.

حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عأصم، قال: حدثنا عيسى بن ميمون، عن ابن أبي نَجيع، عن مجاهد، في قول الله عزّ رجل: ﴿ وَقَبِطُوا بَشْفُكُمْ لِبُقْضٍ عَدُوٌّ ﴾، قال: آدم رحواء وإبليس والحية.

<sup>(</sup>١) سورة ألبقرة ٣٦.

## القول في قدر مكث آدم في الجنة ووقت خلق الله عزّ وجلّ إياه ووقت إهباطه إياه من السهاء إلى الأرض

قَدْ تظاهرت الأخبار عن رسول اش 義 بأن الله عزّ وجلّ خان آدم عليه السلام يوم الجمعة، وأنه أخرجه ليه من الجنة، وأهبطه إلى الأرض فيه، وأنه فيه تاب عليه، وفيه تبضه.

#### ذكر الأخبار عن رسول الله ﷺ بذلك:

حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحُكَم، قال: حدثنا عليّ بن مُعَبّد، قال: حدّثنا عبيدالله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن عمرو بن شُرَحبيل عن سعيد بن سعد بن عَبادة، عن سعد بن عَبَادَة، عن رسول الله ﷺ، قال: ﴿ إِن فِي الجمعة خمس خلال: فيه خُلِق آدم، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه تُوفى إلله آدم، وفيه ساعةً لا يُسأل المبدُّ فيها ربَّه شيئاً إلا أعطاه الله إياه؛ ما لم يسأل إلياً أو قطيعة، وفيه: تقوم المساعة، وما بن ملك مقرَّب. ولا سياء ولا جبل ولا أرض ولا ربع؛ إلا مشفق من يوم الجمعة ع.

حدثني محمد بن بشار ومحمد بن مَممّر، قالا: حدثنا أبو عامر، حدثنا وُمَر بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن عبد الرحمن بن يزيد الانصاري؛ عن أبي لَبابة بن عبد المنشر، أن السي ﷺ قال: و سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها واعظم عند الله من يوم الفطر ويوم النحر؛ وفيه خمس خلال: خلق الله تعالى فيه أدم، وأهميله فيه إلى الأرض، وفيه توقى الله تعالى آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد شيئاً إلا أعطاء إياه ما لم يكن حراماً. وفيه تقوم الساعة و ما من ملك مترًاب ولا ساء ولا أرض ولا جبال ولا رياح ولا بحر إلا وهو مشفق من يوم الجمعة، أن تقوم فيه الساعة ع. واللفظ لحديث ابن بشار.

حدثنا عمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عامر، حدثنا أهمر بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقبل، عن عمرو بن شرحييل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده، عن سعد بن عبادة، أن رجالًا أن النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن يوم الجمعة، ماذا فيه من الخبر؟ فقال: ﴿ فِيه خُلِق آم، وفيه أهبط آم، وفيه تُوفِّي آم، وفيه ساحة لا يسأل العبد فيها شيئاً إلا أعطاه الله إياه؛ ما لم يسأل مائماً أو قطيعة، وفيه تقوم الساحة؛ ما من ملك مقرّب ولا سياء ولا أرض ولا جبال ولا ربع إلا هنَّ يُشْفِقن من يوم الجمعة ».

حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكّم، قال: حدثنا أبو رُزَّمَّة، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج، أنه سمم أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: و خبر يوم طلعت الشمس عليه يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وليه أدخل الجنة وإخرج منها ٤. حدثني بحر بن نصر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي الزّناد، عن أبيه، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اشﷺ: 1 سيدُ الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة 2.

حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هُرْمز، أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اش 總: ولم تطلع الشمس على يوم مثل يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه أخرج من الجنة، وفيه أعيد فيها».

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا جرير، عن متصور ومغيرة، عن زياد بن كليب أبي معشر، عن إبراهيم، عن الْفَرَّتُم الضَّمِيّ ـ وكان الفرثم من الفراء الأولين ـ قال: قال سلمان: قال في رسول الله ﷺ: ﴿ يا سلمان، آندري ما يوم الجمعة ٤٣ قلت: الله ورسوله أعلم، بقولها ثلاثاً: ﴿ يا سلمان، أندري ما يوم الجمعة؟ فيه جَمْع أبوك ٤، أو ﴿ أبوكم ﴾ .

حدثني عمد بن عُمَارة الأسديّ، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخيرنا شيبان، عن يحيى، عن أي سلمّ، أنه سمم أبا هريرة يحدُّث أنه سمم كمياً يقول: خيرً يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه تُخلِق آدم عليه السلام، وفيه دخل الجنة، وفيه آخرج منها، وفيه تقوم السّاعة.

حدثني الحسين بن بزيد الأدميّ، قال: حدثنا روّح بن عُبادة، قال: حدَّثنا زكرياه بن إسحاق، عن عمروبن دينار، عن مُبَيِّد بن عمير، قال: إنّ أولَ يوم طلعت فيه شمسه يوم الجمعة، وهو أفضل الأيام: فيه خلق الله تعالى ذكره آدم؛ خلقه على مثل صورته، فلها فرغ عطس آدم فألقى الله تعالى عليه الحمد، فقال الله: يرحمك ربّك.

حدثنا أبر كريّب، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، عن أبي كُنيّنة، عن مفيرة، عن زياد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن الفُرْش، عن سلمان، قال: قال رسول الله ﷺ: و أتدري ما يوم الجمعة؟ هو يوم جُمّع فيه أبوك »، أو و أبوكم آمم » عليه السلام.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، عن أبي الأحوص، عن مفيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال سلمان. قال لي رسول الله ﷺ : « يا سلمان، أتندي ما يومُ الجمعة ع؟ مرتبن أو ثلاثًا، قال: « هوّ اليوم الذي جُمّ فيه أبوكم آدم ». أو « جُمّ فيه أبوكم ».

حدثنا أبو كُريب، قال: حدثنا حسن بن عطية، قال: حدثنا قيس، عن الإعمش، عن إبراهيم. عن القَرْف، عن سلمان، قال: قال رسول الله ﷺ: و أتدري ما الجمعة ؟؟ أو قال: كذا، و فيها جُمُّم أبوكم آدم ع.

حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال: سمعت أبي يقول: أخيرنا أبر حزة، عن منصور، عن إبراهبم، عن القرنع، عن سلمان، قال: قال بي رسول الله ﷺ: a أتدري ما يوم الجمعة ع؟ قلت: لا، قال: a فيه جم أبوك a.

## ذكر الوقت الذي فيه خلق آدم عليه السلام من يوم الجمعة والوقت الذي أهبط إلى الأرض

اختلف في ذلك، فروي عن عبد الله بن سَلام وغيره في ذلك ما حدَّدُنا أبر كريب، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: 3 خيريوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أسكن الجنة، وفيه أمبط، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة ـ يقلّلها ـ لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيراً إلاّ آثاه الله إياده، فقال عبدالله بن سلام: قد علمت أيّ ساعة هي، هي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة، قال الله عزّ وجلّ : ﴿ خُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَجْلِم سَأْرِيكُمْ آيَاتِي فَلاَ تَسْتَعْجُلُونَ ﴾(١).

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا المحاربيّ وعبدة بن سليمان وأسد بن عمرو؛ عن محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هربرة، عن النبي ﷺ نحوه، وذكر فيه كلام عبد الله بن سَلَام بنحوه.

حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبوعاصم، قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبي نَجيع، عن معن مجاهد في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ خُلِقَ الإنسانُ من عَجَل ﴾، قال: قول آدم حينَ خُلِقَ بعد كل شيء آخر النهار من يوم الجمعة؛ خلق الخلق، فلها أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه ولم يبلغ أسفله، قال: يا ربّ استعجل بخلقي قبل غروب الشمس.

حدثني الحارث، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد مثله.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جُريج، قال: قال مجاهد: ﴿ خُولُقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾، قال: آدم حين خُلق بعد كلَّ شيء، ثم ذكره نحوه؛ غير أنه قال في حديثه: استمجلُّ بخلفي، قد غربت الشمس.

حداثي يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ﴿ خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾، قال: على عجل خلق آدم آخر ذلك اليوم من ذينك اليومين ـ يربـلد يوم الجمعة ـ وخلقه عـلى عَجَـلة وجُعـله عجولاً.

وقد زهم بعضهم أن الله عزَّ وجلَّ أسكن آدم وزوجته الفردوس لساعتين مَضْدًا من خار يوم الجمعة. وقبل لثلاث ساعات مضينًّ منه، وأهبطه إلى الأرض لسبم ساعات مضين من ذلك اليوم، فكان مقدار مُكتبها

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٣٧

في الجنة خس ساعات منه . وقيل: كان ذلك ثلاث ساعات. وقال بعضهم: أخرج آدم عليه السلام من الجنة الساعة التاسعة أو العاشوة .

#### ذكر من قال ذلك:

قال أبو جعفر: قرآتُ على عبدان بن محمد المرؤزيّ، قال: حدثنــا عمار بن الحسن، قــال: حدثنــا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، عن أنس عن أبي العالية، قال: أخرِج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة، فقال في: نعم؛ لحمسة إيام مضين من تَيسان.

فإن كان قائل هذا القول أراد الله أن تبارك وتعالى أسكن آدم وزوجته الفردوس لساعتين مضتا من نهار يوم الجُمعة من أيام أهل الدنيا التي هي على ما هي به اليوم؛ فلم يبعد قوله من الصواب في ذلك؛ لأن الأخبار إذا كانت واردة عن السَّلَف من أهل العلم، بأن آدم خُلِق في آخر ساعة من اليوم السادس من الأيام التي مقدار اليوم الواحد منها الف سنة من سنيننا. فمعلوم أن الساعة الواحدة من ساعات ذلك اليوم ثلاثة وثمانون عاماً من أعوامنا، وقد ذكرنا أن آدمَ بعد أن خَر ربنا عزَّ وجلَّ طينته بقيّ قبل أن ينفخ فيه الروح أربعين عاماً؛ وذلك لا شك أنه عَنَى به من أعوامنا وسنيننا، ثم من بعد أن نفخ فيه الروح إلى أن تناهى أمرُّه، وأسكن الفِرْدَوْس، وأهبط إلى الأرض\_غير مستنكّر أن يكون كان مقداره من سنيننا قدر خمس وثلاثين سنة. فإن كان أراد أنه أسكن الفِردوس لساعتين مضتا من نهار يوم الجمعة من الأيام التي مقدار اليوم الواحد منها ألف سنة من سنيننا، فقد قال غير الحق، وذلك أن جميمَ مَنْ حُفِظ له قول في ذلك من أهل العلم؛ فإنه كان يقول إنَّ آدم نفخ فيه الروح في آخر النهار من يوم الجمعة قبل غروب الشمس من ذلك اليوم. ثم الأخبار عن رسول الله ﷺ متظاهرة بأن الله تبارك وتعالى أسكنه الجنة فيه، وفيه أهبطه إلى الأرض. فإن كبان ذلك صحيحاً، فمعلوم أن آخر ساعة من نهار يوم من أيام الآخرة ومن الأيام التي اليوم الواحد منها مقداره ألف سنة من سنيننا، إنما هي ساعة بعد مُضي إحدى عشرة ساعة، وذلك ساعة اثنقُ عشرة ساعة، وهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر من سنيننا؛ فآدم صلوات الله عليه إذ كان الأمر كذلك؛ إنما خُلِق لمضيّ إحدى عشرة ساعة من نهار يوم الجمعة من الأيام التي اليوم الواحد منها الف سنة من سنيننا، فمكث جسداً ملقي لم ينفخ فيه الروح أربعين عاماً من أعوامنا. ثم نفخ فيه الروح. فكان مكتُّه في السياء بعد ذلك ومُقامه في الجنة؛ إلى أن أصاب الخطيئة وأهبط إلى الأرض ثلاثاً وأربعين سنة من سنيننا وأربعة أشهر، وذلك ساعة من ساعات يوم من الأيام الستة التي خلق الله تعالى فيها الخلق.

وقد حدثني الحارث بن محمد، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: حدثنا هشام بن محمد، قال: اخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: خرج آدم من الجنة بين الصلاتَينُ.: صلاة الظهر وصلاة المعمر، فأنزل إلى الأرض وكان مكته في الجنة نصف يوم من أيام الاخرة، وهو خسمالة سنة، من يوم كان مقداره الثني عشرة ساعة، واليوم ألف سنة مما يعدّ أهل الدنيا، وهذا أيضاً قولٌ خلاف ما وردت به الإخبار عن رسول الله يش، وعن السلف من علمائنا.

V4 .

## القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه من الأرض حين أهبطا إليها

ثم إن الله عزّ رجلّ أهبط آدم قبل غروب الشمس من اليوم الذي خلقه فيه ـ وذلك يوم الجمعة ـ من السياه مع زوجته، وأنزل آدم ـ فيها قال علمياء سلف أمة نبينا ﷺ ـ بالهند.

ذكر من حضرنا ذكره عن قال ذلك منهم:

۲۲۰ ـ حدثنا الحسن بن يجيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمَر، عن قتادة، قال: أهبط الله عزّ وجلّ أدم إلى الأرض، وكان مهبطه بأرض الهند.

حدثنا عمروبن علي، قال: حدثنا عمران بن عَيِّنَةً، قال: أخبرنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جُمِّر، عن ابن عباس، قال: إن أول ما أمبط الشتمالي آدمً أهبطه بدَمَنا أرضي الهند.

حدِّثت عن عَمَّار، قال: حدثناعبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالبة، قال: أهبط آدم إلى الهند.

حدثني ابن سنان، قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عليّ بن زيد، عن يوسف بن مِهران، عن ابن عباس، قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: أطيبٌ أرض في الأرض ربحاً أرض الهند، أهمِط بها آم، فعلق شجرها من ربح الجنة .

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: حدثنا هشام بن محمد، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابر صالح، عن ابن حباس، قال: أهيط آدم بالهند، وحواء بالذلك ابن حباس، قال: أهيط آدم بالهند، وحواء بالذلك سميت بحماً، قال: واهبط أمام على جبل بالهند يقال له يُوذ. أمام على جبل بالهند يقال له يُوذ.

حدثنا أبر همام، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا زياد بن خيشة، عن أبي يحيى، بالم الفتّ، قال: قال لي مجاهد: لقد حدثنا عبد الله بن عباس أنَّ آدم نزل حين نزل بالمند.

حدثنا ابن خُميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: وأما اهلُ الترراة فإنهم قالوا: أهمِط آدم بالهند على جبل بقال له واسم، عند واديقال له جيل بين اللَّهُتَج والمندل: بلدين بارض الهند. قالوا: وأهبطت حواء بجُدّة من أوض مكة. ٨٠ . . . . . تاريخ ما قبل الهجرة

وقال آخرون: بل أهيط آدم بسَرَنْديب، على جبل يدعى بُؤذ، وحواء ببُدنة من أرض مكة، وإبليس يَتَسَان، والحية بأصّبهان. وقد قيل: أهبطت الحية بالسرّبّة، وإبليس بساحل بحر الأبْلَة.

وهذا مما لا يوصل إلى علم صححه إلا بخبر بميىء بحيىء الحجة، ولا يعَلم خبرٌ في ذلك ورد كذلك؛ غير ما ورد من خبر هبوط آدم بأرض الهند؛ فإن ذلك نما لا يدفع صحتَه علماه الإسلام وأهل التوراة والإنجيل. والحجة قد ثبتت بأخبار بعض هؤلاء.

وذُكِر أن الجيل الذي أهبط عليه آدم عليه السلام ذرُوته من أقرب ذُرًا حيال الأرض إلى السياء، وأن آدم حين أهبط عليه كانت رجلاء عليه ورأسه في السياء يسمع دعاء الملائكة وتسبيحهم؛ فكان آدم يأنس بذلك؛ وكانت الملائكة تهابه، فتُقِص من طول آدم لذلك.

### ذكر من قال ذلك:

حدِّشنا الحسن بن يجيى، قال: أخبرناعبد الرزاق، قال: أخبرنا هشام بن حسان، عن سَوَّار خَتن عطاء، عن مع سَوَّار خَتن عطاء، عن معالم، عن معالم، عن سَوَّار خَتن عطاء بن أبي رَباح، قال: لما أهبط الله عزَّ وجلَّ آدم من الجنة كان رجَّلاه في الأرض، ورأسه في الساء، يسمع كلام أهل السياء ودعاءهم، يأنس إليهم، فهابته الملائكة حتى شَكَّتُ إلى الله تعالى في دعائه صلائها، فخفضه إلى الأرض، فلم لفقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذلك إلى الله عزَّ وجلَّ في دعائه وفي صلائه، فؤله، حتى انتهى إلى مكة، وأنزل الله تعالى ياقوتة من ياقوت الجنة، فكانت على موضع البيت الآن، فلم يزلُ يطوف به حتى أنزل الله تعالى الطوفان، فرفِعت تلك الياقوتة حتى بعث الله تعالى إبراهيم الخليل عليه السلام فبناه، فذلك قوله تعالى: ﴿ وإذْ بَوُأنا الله عليه السلام فبناه، فذلك قوله تعالى: ﴿ وإذْ بَوُأنا الله عليه السلام فبناه، فذلك قوله تعالى: ﴿ وإذْ بَوُأنا الله عليه السلام فبناه، فذلك قوله تعالى: ﴿ وإذْ بَوُأنا الله عليه السلام فبناه، فذلك قوله تعالى: ﴿ وإذْ بَوُأنا الله عليه السلام فبناه، فذلك عليه العالى عليه السلام فبناه، فذلك قوله تعالى: ﴿

حدثنا الحسن بن يجيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مُدَّمْر، عن قتادة، قال: وضع الله تعالى السين ذراعاً، فحزن البيت مع آدم، فكان رأسه في السياء ورجلاه في الأرض، فكانت الملائكة تبابه، فنقص إلى سين ذراعاً، فحزن آدم إلى أمينا فلا يستا تطوف به كان أم وقت المسلك على الله الله، فقال الله: يا آدم، إلى أهبطت لك بيئاً تطوف به كما يُطاف حول عرشي، وتصلل عند عرشي، فانطلق إليه آدم عليه السلام، فخرج ومُدَّد في خطوه، فكان بين كلَّ خطوة مفازة، فلم تزل تلك المفاوز بعد ذلك، فأتى آدم عليه السلام البيت، فطاف به ومَنْ بعده من الأنبياء.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: حدثنا هشام بن محمد، قال: اخبرني إبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: الخبرني إبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: لما تُحقّل من طول آدم عليه السلام الي ستين ذراعاً انشا يقول: ربّ كنتُ جازَك في المداد السكن حيث احبيت، فاهملتني إلى هذا الجبل المقدس، فكنت أسمع أصوات لملاتكة، وأراهم كيف يُخفّون بعرشك، وأجد ربع الجنة وطبيها، ثم أهبطنني إلى الأرض، وحططني إلى ستين فراعاً، فقد انقطع عني الصوتُ والنظر، وذهب عني ربع الجنة. فأجابه الله عزّ وجلً: لمصيتك يا آدم فعلتُ ذلاعً بك. فلها رأى الله تعزل غرّى آدم وحواء أدره أن يذبح كبشاً

١١) سورة الحج ٢٦.

من الضان من الثمانية الأزواج التي أنزل من الجنة، فاخذ كيشاً فلبحه، ثم أخد صوفه فغزلته حواء، ونسجه هو وحواء، فنسج آدم جُبّة لنفسه، وجعل لحواء يزعاً وجاراً، فلبسا ذلك، وأوحى الله تعالى إلى آدم أن لي حرماً بحيًا عرضي، فانطلق فابن في بيئاً، ثم حُفّ به كيا رأيت ملائكي يُخُفون بعرشي، فهنالك أستجيبُ لك ولولدك؛ من كان منهم في طاعتي، فقال آدم: أي ربّ، فكيف لي بذلك، لست أقوى عليه ولا اهتيبي له فقيص الله له ملكاً؛ فانطلق به نحو مكة، فكان آدم إذا مرّ بروضة ومكان يُعجبه قال للملك: انزل بنا ها هنا، فيقول له الملك: مكانك، حتى قدم مكة، فكان آدم إذا مرّ بروضة ومكان يُعجبه قال للملك: انزل بنا ها هنا، فيقول له الملك: وكل مكان تعدّاه صار مفاوز وقفاراً، فيني البيت من خمسة أجبّل: من طور سيناه وطور زيتون ولينان والجوبي، وينى قواعد من جواء، فلم فرغ من بنائه خرج به الملك إلى عرفات؛ فمات على يُوذ.

حدثنا أبو همام، قال: حدثني أبي، قال: حدثني زياد بن خيشمة، عن أبي يحيى بائع الفّت، قال: قال في مجاهد: لقد حدّثني عبد الله بن عباس أن آم عليه السلام نزل حين نزل بالهند، ولقد حجّ منها أربعين حجّة على رجليه، فقلت له: يا أبا الحجاج، ألاّ كان يركب؟ قال: فأيّ شيء كان يجمله! فوالله إن خبلوه مسيرة لمرخة أيام، وإن كان رأسه ليبلغ السياة، فاشتكت الملائكة نَفّسه، فهمزه الرحن همزة، فتطأطأ مقدار أربعين

حدثني صالح بن حرب أبو مُعمر مولى بني هاشم، قال: حدثنا تُمامة بن عبيدة السلمي، قال: أخبرنا أبو الذير، قال: أخبرنا أبو الذير، قال: أخار السلام وهو ببلاد الهند، فكان كلّا وضع قداه صار قرية، وما بين خطؤتُه مفازة، الهند: أن حُج هذا البيت. فحج آدم من بلاد الهند، فكان كلّا وضع قدمه صار قرية، وما بين خطؤتُه مفازة، حتى انتهى إلى البيت فطاف به، وقضى المناسك كلَّها، ثم أراد الرجوع إلى بلاد الهند فعضى، حتى إذا كان يمارة على المناسك كلَّها، ثم أراد الرجوع إلى بلاد الهند فعضى، حتى إذا كان عاد على المناسك كلَّها، ثم أراد الرجوع إلى الماد المناسك لللائكة ذلك منه قالوا: بالرحم إلى أن الملائكة ذلك منه قالوا: بالت قبل أن تُخْلَق بالني صنة، قال: فتقاصرت إلى آدم نفسه.

وذكر أن آدم عليه السلام أمبط إلى الأرض، وعلى رأسه إكليل من شجر الجنَّة، فلها صار إلى الأرض، ويس الإكليل؛ تحاتً ورقه فنبت منه أنواع العليب.

وقال بعضهم: بل كان ذلك ما أخبر الله عنها، أنهم جملا يخصفان عليها من ورق الجنة، فلها يبس ذلك الورق الذي خصفاه عليهما تحات فنبت من ذلك الورق أنواغ الطيب. والله أعلم.

وقال آخرون: بل لما علم آدم أن الله عزّ وجلّ مُهبطُه إلى الارض؛ جعل لا يرُ بشجرة من شجر الجنة إلا أخذ غصناً من أغصانها، فهبط إلى الأرض وتلك الأغصان معه، فلما يس ورقها تحاتً، فكان ذلك أصل الطيب.

ذكر من قال ذلك:

٣٣٢ \_ حدثنا أبوهمام، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا زياد بن خيشمة، من أبي يجمى بالع القتّ قال: قال لي عِلمد: لقد حدّثني عبدالله بن عباس، أن آدم حين خرج من الجنة كان لا يمرّ بشيء إلا عبث به، فقيل للملائكة: دُمُوهِ فليتزودْ منها ما شاء، فتزل حين نزل بالهند، وإن هذا الطيب الذي يُجاء به من الهند مما خرج به آهم من الجنة.

### ذكر من قال: كان على رأس آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة إكليل من شجر الجنة:

حُدِّئت عن عمار بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، قال: خرج آدم من الجنة، فخرج منها ومعه عصا من شجر الجنة، وعلى راسه تاج أو إكليل من شجر الجنة، قال: فأهبط إلى الهند، ومنه كل طيب بالهند.

حدثنا ابنُ حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: هبط آدم عليه \_يعني على الجبل الذي هبط عليه ـ ومعه ورق من ورق الجنة، فبتُه في ذلك الجبل، فمنه كان أصلُ الطبيب كله، وكلُ فاكهة لا توجد إلا بأرض الهند.

وقال آخرون: بل زُوده الله من ثمار الجنة، فثمارنا هلمه من تلك الثمار.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عديّ وعبد الوهاب وعمد بن جعفر، عن عموف، عن تسامة بن رُهير، عن الأشعري، قال: إن الله تبارك وتعالى لما أخرج آدم من الجنة زوّده من ثمار الجنة، وعلّمه صنعة كلَّ شيء، فشماركم هذه من ثمار الجنة؛ غيرَ أنّ هذه تنفيّر وتلك لا تتغيّر

وقال آخرون: إنما علق بأشجار الهند طيب ربيع آدم عليه السلام.

ذكر من قال إنما صار العليب بالهند لأن آدم حين أهبط إليها عَلَق باشجارها طيب ريحه:

حدثني الحارث بن محمد، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخيرنا هشام بن محمد، قال: اخبرني إي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: نزل آدم عليه السلام ممه ريح الجنة، فعلق بشجرها واوديتها وامتلأ ما هنالك طبياً، فمن تُمَّ يُؤتى بالطيب من ريح الجنة.

وقالوا: أنزل معه من طيب الجنة.

وقال: أنزل معه الحجر الأصود، وكان أشدٌ بياضاً من الثلج، وعصا موسى، وكانت من آس الجنة؛ طولها عشرة أذرع على طول موسى، ومرّ ولجان، ثم أنزل عليه بعد ذلك العلاة والمطرقة والكتابتان، فنظر آدم حين أهبط على الجبل إلى قضيب من حديد نابت على الجبل، فقال: هذا من هذا، فبجمل يكسر الشجاراً قد عتقت ويبست بالمطرقة، ثم أوقد على ذلك الفعن حتى ذاب، فكان أوَّلَ شيء ضريه مُدَية، فكان يعمل جا، ثم ضرب التنور، وهو الذي ورثه نوح، وهو الذي فار بالعذاب بالهند. وكان آدم حين مبط يسمح راسه السياء، فعن ثم صَليم، وأورث ولمه الشبلع ونفرت من طوله دوابّ البرّ، فصارت وحشاً من يومنا، وكان آدم عليه المسلام وهو على ذلك الجبل قائم يسمع أصوات الملائكة، ويجد ربع الجنة، فحمًّ من مواد ذلك إلى مستين

ذراعاً، فكان ذلك طوله إلى أن مات. ولم يُجمع حسنُ آدم عليه السلام لأحد من ولده إلا ليوسف عليه السلام.

وقيل: إن من الشمار التي زرِّد الله عزَّ وبجلَّ آمم عليه السلام حين ألْمَبط إلى الأوض ثلاثين نوعاً؛ عشرة منها في القشور وعشرة لها نوئ، وعشرة لا قشور لها ولا نوئ. فاما التي في القشور منها فالجرز، واللوز، والفستق، والبندق، والحقْسَخاش، والبلُّوط، والشاهبلوط، والرانج، والرمان، والمورّد، وأما التي لها نوئ منها فالحقوخ، والمشمش، والإجماص، والرَّطب، والغبيراء، والنبق، والزُّعرور، والعنّاب، والمُقل، والشاهرج. وأما التي لا قشور لها ولا نوئ فالثُّمَاح، والسفرجل، والكمَشرى، والعنب، والتوت، والتين، والاترج،

وقيل: كان مما أخرج آدم معه من الجنة صرَّة من حنفة؛ وقيل: إن الحنطة إنما جاءه بها جبرقيل عليه السلام بسبع حبات من حنفلة، السلام بعد أن المنظم بسبع حبات من حنفلة، فوضعها في يد آم عليه السلام، فقال آدم بلبرقيل: ما هذا؟ فقال له جبرقيل: هذا الذي أخرجك من الجنة، وكان وزن الحبة منها مائة الف درهم وشاغائة درهم، فقال آدم: ما أصنع بهذا؟ قال: انثره في الأرض ففعل، فأتبته الله عزّ وجلّ من ساعت، فجرت سنةً في ولده البلر في الأرض، ثم أمره فحصده، ثم أمره فجمعه وقركه بهده ثم أمره أن يدرّيه، ثم أمره أن يحبّره ثم أمره أن يحبّره ثم أتام الحجر والحديد فقدكه، فخرجت منه النار، فهو أول مَنْ خبز الملّة.

وهذا القول الذي حكيناه عن قائل هذا القول، خلاف ما جاءت به الروايات عن سلف أمة نبينا 
هوينة وابل أبارا الذي تر إبراهيم حدثني أن إسحاق حدثه، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخيرنا سفيان بن 
هيينة وابن المبارك، عن الحسن بن عُمارة، عن المنهال بن عمرو، وعن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: 
كانت الشجرة التي نبى الله عنها آمة وزوجته السنبلة، فلها أكلا منها بنت لهما سوءاتهها، وكان الذي وارى عنها 
كانت الشجرة التي نبى الله عنها آمة وزوجته السنبلة، فلها أكلا منها بنت لهم سوءاتهها، وكان الذي وارى عنها 
من موسواتها أظفارها، وطفقنا بخصفان عليهها من ورق الجنة، ورق التين بالمسقان بعضها إلى بعض، فانطلق 
يا مرب، أن أي الجنة، فاحدت برأسه ضجرة من الجنة فناداد؛ يا قدم أمني تقرع قال: الا ، ولكني استحيتك 
يا رب، قال:أما كان لك فيا متحتك من الجنة وأبحتك منها مندوجة عاحرت على يا . وكن المتحيتك 
وحرّتك ما حسبت أن أحداً بمناف بك كاذباً، قال وهو قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَقَاسَمُهَمّا أَي لَكُما لَمِنَ 
النَّاصِحِين ﴾ (") حقال: فمزي لا معبلك إلى الأرض، فلا تنال العين إلا كذاً، قال: فأهبط من الجنة، وكانا 
المنافية المناف المناف عقدة، هم عنده أم عنوه، ثم أعله، فلم يللله عنه الماء الله أن يبلاً.

حلثنا ابن حميد، قال: حلثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد، قال: أهبط إلى آدم ثور أحمر، فكان يجرف عليه، ويمسح العرق عن جبيته، فهو الذي قال الله عزّ وجل: ﴿ فَلَا يُخْرِجَّنَكُمَا مَنَ الْجَنَّةِ تَشَقَّمَ ﴾؛ فكان ذلك شقابه.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٢١.

فهذا الذي قاله هؤلاء هو أولى بالصواب، واشبّه بما دلّ عليه كتاب ربنا عزّ وجلّ، وذلك أن الله عزّ ذكره لما تقدم إلى آدم وزوجته حواء بالنهي عن طاعة عدوهما، قال لادم: ﴿ يَا آدَمُ إِنَّ مُنذًا عَدُوْ لَكَ وَلَوْجِكَ فَلَا يُحْرِجُكُكُما مِنَ الْجَنَّةُ فَتَشَقَى ۞ إِنَّ لَكَ الْاَ تَجْوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَى ۞ وَأَلْكَ لاَ تَظْمأً فِيهَا وَلاَ تُشْمَى ﴾ (`')، فكان معلوماً أنّ الشقاء الذي أعلمه أنه يكون إن أطاع عدوه إيليس، هو مشقة الوصول إلى ما يُزيل الجوعَ والمُرْيَ عنه ؛ وذلك هي الأسباب التي بها يُعمل أولاده إلى الغذاء، من حرالة ويلد وعلاج وسَفي، وغير ذلك من الأسباب الشاقة المؤلة. ولو كان تَجْرَقِيل أناه بالغذاء الذي يصل إليه يِبلدوه دون سائر المؤن غيره، لم يكن هناك من الشقاء الذي توعّده به ربه على طاعة الشيطان ومعصية الرحمن كبير خطب، ولكن الأمركان ـ والله أعلم ـ

وقد قيل: إن آدم عليه السلام نزل معه السُّندان، والكلبتان، والميقعة، والمُطْرقة.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يميى بن واضح، قال: حدثنا الحسين، عن عِلْماه بن أحمر؛ عن عِكْمِرمة؛ عن ابن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم عليه السلام: السَّندان، والكلبتان، والمُقعة، والمِشْرقة.

شم إن الله عزّ ذكره فيها ذكر أنول آدم من الجبل الذي أهبطه عليه إلى سفحه، وملكه الارض كلها، وجميع ما عليها من الجنّ والسهائم والدوابّ والوحش والطير وغير ذلك، وأن آدم عليه السلام لما نزل من رأس ذلك الجبل، وفقد كلام أهل السياء، وغابت عنه أصوات الملائكة، ونظر إلى سعة الأرض ويسطنها، ولم يرفيها أحداً غيرة، استوحش فقال: يا ربّ، أما لأرضك هذه عامرٌ يسبّّحك غيري!

فأجيب بما حدثي الملتى بن إبراهيم، قال: أخيرنا إسحاق بن الحجاج، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثنا إسماعيل بن سعة وهباً يقول: إن أدم لما أهبط إلى الارض قراى سعتها ولم يرفيها أحداً فير في قال: عبد المصمد بن معقل، أنه سمع وهباً يقول: إذ قال الله: إلى الأرضك هذه عامر يسبّح بحمدك ويقدس لك غيري إقال الله: إلى سأجعل فيها بيوتاً تُوفع لذكري، ويسبّع فيها خلقي، إلى سأجعل فيها بيوتاً تُوفع لذكري، ويسبّع فيها خلقي، ويُداوره باسمي، واسبّع، بني، أنطقه ويُدكر فيها اسمي، وسأجعل من تلك البيوت بيناً اختصه بكرامتي، وأوثره باسمي، وأسبّع بني، أنطقه بعظمتي، وعليه وضعت جلالي. ثم أنا مع ذلك في كل شيء ومع كل شيء؛ أجعل ذلك البيت حرماً آمناً يُحرُم بحرمتي ما تلك في المنافقة فقد بعد المنافقة عند أعلى كل ضامر، المنافقة عند أنها عند فقد اعتمده من كل في عميق، ويرجون بالتلبية رجيجاً، فين اعتمده شجيعاً، ويمتون بالتكبير عجيجاً، فمن اعتمده ولا يريد غيره فقد وقد إلى وزاري وضافي، وحق على الكريم أن يومتون بالتكبير عجيجاً، فمن اعتمده كلاً ويليد غيره فقد وقد إلى وزاري وضافي، وحق على الكريم أن يكرم وفده وأضيافه، وأن يُسْبف كلاً بحاجته. تحمره يا آدم ما كنت حباً، ثم تعمره الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة، وقرناً بعد قرن.

ثم أمر آدم عليه السلام ـ فيها ذكر ــ أن يأتي البيت الحرام اللدي أهبط له إلى الارض، فيطوف به كها كان يرى الملائكة تطوف حول عرش الله، وكان ذلك ياقوتة واحدة أو درّة واحدة؛ كها حدثني الحسن بر مجهـ ،

<sup>(</sup>۱) سورة طه ۱۱۷ ـ ۱۱۹.

قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أبان، أن البيت أهبط ياقونةً واحدة أو درة واحدة. حتى إذا أخرق الله قوم نوح رفعه ويقي أساسه، فبوّاه الله عزّ وجلّ لإبراهيم فبناه، وقد ذكرتُ الأخبار الواردة بذلك فيها مضى قبل.

فلكر أن آدم عليه السلام بكى واشتد بكاؤه على خطيته، وندم عليها، وسأل الله عزّ وجلّ قبول توبته، وغفوان خطيته، فقال في مسألته إياه: ما سأل من ذلك، كها حدثنا أبر كُريب، قال: حدثنا ابن عليه، عن قبس، عن ابن أبي ليل، عن المنهال، عن سعيد بن جُبّير، عن ابن عباس: ﴿ فَنَلَقُى آدَمُ مِنْ رَبُه كَلِمَاتٍ قَنَابَ عَلَيْه ﴾ (١٠ قال: إيّ ربّ، ألم تخلقي بيدك؟ قال: بلى، قال: أي ربّ، ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بل، قال: أيْ ربّ، ألم تسكيّ جتنك؟ قال: بل، قال: أيْ ربّ، ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: إلى، قال: أرأيت إن تبتُ وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بل، قال: فهو قوله تعالى: ﴿ فَنَلْقَى آدَمُ مِنْ رَبّهِ كَلِمَاتٍ ﴾.

حدثني بشر بن معانى قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد، عن قتادة، قوله تعالى: ﴿ فَتَلَغَّى اَنَّمُ مِنْ رَبُّهِ كُلِمَاتٍ ﴾ ذكر ثنا أنه قال: يا ربّ: أرايت إن أنا تبتُ وأصلحت! قال: إذاً أرجعك إلى الجنة، قال: وقال الحسن: إنهما قالا: ﴿ رَبُّنَا ظَلْمُنَا أَنْسُنا وَإِنْ لَمْ تُفَهِّرُ لَنَا وَتُرْحَمْنا لَنَكُوْنَ مِنْ الخاسِرينَ ﴾ (٣).

حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان وقيس، عن تُحصَيف، عن مجاهد، في قوله عزّ وجلّ: ﴿ فَتَلَقَّى آمَمُ مِن رَبِّه كَلِماتٍ ﴾ قال: قوله: ﴿ رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَمْ تَنْفُورُ لَنَا وَتَرَّحَمُنَا لَتُكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أشبرنا هشام بن محمد، قال: أخبرنا أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال:أنسزل آدم معه حين أهبط من الجنة الحجر الاسود، وكان أشد يباضاً من الثلج، ويكى آدم وحواء على ما فاتهها . يعني من نعيم الجنة ـ مائني سنة، ولم يأكلا ولم يشربا أربعين يوماً، ثم أكملا وشربا، وهما يومنذ على بُوذً؛ الجبل الذي أهبط عليه آدم ولم يقرب حواه مالة سنة.

حدثنا أبو همام، قال: حدثني أبي، قال: حدثني زياد بن خيفّمة، عن أبي يحيى بالع الفتّ؛ قال: قال في جماهد، ونحت جلوس في المسجد: هل ترى هذا؟ قلت: يا أبا الحجاج، الحيّجر؟ قال: كذلك تقول؟ قلت: أوّ ليس حجرًا أنا أن فوائة لحدثني عبد الله بن عباس أنها ياقوتة بيضاء، خرج بها آدم من الجنة، كان يمسح بها دموعه، وأن آدم لم ترقا دموعه منذ خرج من الجنة حتى رجع إليها ألغيّ سنة، وما قدر منه إيليس على شيء، فقلت له: يا أبا الحجاج، فمن أيّ شيء اسودً؟ قال: كان الحيّض يلمسند في الجاهلية. فخرج آدم عليه السلام من الهند يؤم البيت الذي أمره الله عزّ وجلً بالمصير إليه، حتى أنام، فطاف به، ونسك المناسك، فذكر أنه التقي هو وحواء بعرفات، فتعارفا بها، ثم ازدلف إليها بالمزدلفة، ثم رجع إلى الهند مع حواء، فاتخذا مغارة يأويان إليها في ليلها وتهارها، وأرسل الله إليها ماكاً يُعلّمها ما يلبسانه ويستران مه، فرعموا أن ذلك كان من جلود الشان

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٢٣.

والانعام والسباع. وقال بعشُهم: إنما كان ذلك لبامن أولادهما، فأما آدم وحواء فإن لباسها كان ما كانا خَصَفَا على انفسها من ورق الجنة. ثم إن الله عزّ ذكره مسح ظهر آدم عليه السلام بِنَّهمان من عوفة؛ واخرج ذرّيته، فنشرهم بين يديه كالذن، فاحد مواثيقهم، واشهةهم على انفسهم: السنُّ بربكم؟ قالوا: بهل، كما قال عزّ وجلُ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفِسِهمْ أَلْسُتُ بِرَبُكُم قالُوا. بَلَى ﴾ (١٠).

وقد حدثني أحمد بن محمد الطوسيّ، قال: حدثنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن كُلثرم بن جبر، عن سميد بن جُنبَر، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: أخد الله الميثاق من ظهر آدم بنَمْمان ـ يعني عرفة ـ فأخرج من صلبه كلَّ ذرية ذَرَاها، فشرهم بين يديه كاللَّرّ، ثم كلمهم تُبَلَّ، وقال: ﴿ أَلْسُتُ بَرَبِّكُمْ قَالُوا بَنِّي شَهِلْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ إلى قوله: ﴿ بَمَا فَعَلَ الْمُمْتِلُونَ ﴾ (١٠.

حدثي عمران بن موسى القزاز، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا كلشوم بن جبر، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَاَذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرْتَهُمْ رَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْشُبِهِمْ أَلْسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾، قال: مسح ربنا ظهر آدم، فخرجت كلّ نسمة هوخالقها إلى يوم القيامة بنمُعان هذه . وأشار بيده ـ فأخذ مواثيقهم، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى .

حدثنا ابن وكيم ويعقوب بن إبراهيم، قالا: حدثنا ابن عُليّة، عن كلثوم بن جبر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذْ أَخَطْ رَبُّكُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّهُمُ وَأَنْ فَهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَستُ بِرِنَّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾، قال: مسح ظهر آدم فخرج كلّ نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة بنعمان، هذا اللي وراء عرفة، وأخذ ميناقهم: الست بريكم؟ قالوا: بلي شهدنا، واللفظ لحديث يعقوب.

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا عمران بن عينية، عن عطاء، عن سعيد بن جُنبِر، عن ابن عباس، قال: أهمِط آدم حين أهمِط فمسح الله ظهره، فاشحرَج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. ثم قال: الست بربكم؟ قالوا: بل، ثم تلي: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ فَرَيْتَهُمْ ﴾؛ فجفٌ القلمُ من يومثذ بما هو كالن إلى يوم القيامة.

حدثنا أبوكريب، قال: حدثنا بحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبر، عن ابن عباس في ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِم ذَّرْيَتُهُمْ﴾، قال: لما خلق الله عزّ وجلً آدم عليه السلام أخذ ذريته من ظهره مثل اللّر، فقبض قبضتين، فقال لاصحاب اليمين: ادخلوا الجنة بسلام، وقال للاخرين: ادخلوا النار ولا أبالي.

حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريّ، قال: خدثنا روح بن عبادة وسعد بن عبد الحميد بن جعفر، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أبي أُنيِّسَة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مسلم بن يسار الجُهنِيّ؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: ﴿ وَإِذْ أَخَدَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمُ مِنْ ظُهُرِهِمْ فُرْيَتَكُمْ ﴾، فقال عمر: سممت رسول الله ﷺ قال: « إن الله خلق آدم ثم مسح عل ظهور يبعينه

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٧٢، ١٧٣.

واستخرج منه ذرية ، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ، ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية نقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون »، فقال رجل: يا رسول الله ، ففيم العمل؟ قال: « إن الله تبارك وتعالى إذا محلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة ، حتى يجوت على عمل من عمل أهل النار الجنة فيدخله الجنة ، وإذا حلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار في يوتَ على عمل مل أهل النار فيدخله النار ».

وقيل: إنه أخد ذرية آدم عليه السلام من ظهره بدَّحْنا.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا حُكّم، قال: حدثنا عمرو بن قيس، عن عطاء، عن سعيد، عن ابن عباس: ﴿ وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ نَنِي آمَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذُرْتَتُهُمْ ﴾. قال: لما خلق الله عزّ وجلَّ آدم مسح ظهره بدَّخنا فأخرج من ظهره كلّ نسمة هوخالفها إلى يوم القيامة، فقال: ألست بريكم؟ قالوا: بلى، قال: فيروُّن يومثل، جَفَّ القلم بما هوكائن إلى يوم القيامة.

وقال بعضهم: أخرج الله ذرية آدم من صلبه في السماء قبل أن يُهبطه إلى الأرض، وبعد أن آخرجه من الحنة.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا عمرو بن حماد، عن أسباط، عن السندي: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذُرْيَّتُهُمْ وَالْمَهْدَمُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلْسَتْ بِرَبُكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾، قال: أخرج الله آدم من الجنة ولم يبطه من السياء، ثم إنه مسح من آدم صفحة ظهره اليمنى، فأخرج منه ذرية كهيئة اللرّ بيضاء مثل اللؤلؤ، فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمي، ومسح صفحة ظهره اليسرى، فأخرج منه كهيئة اللرّ سوداً، فقال: انخلوا النارولا آبالي. فللك حين يقول: « أصحاب اليمين » و « أصحاب الشمال ». ثم أخذ الميثاق فقال: آلست بريكم؟ قالوا بل، فأعطاء طائفة طائمين، وطائفة على وجه التثية. ٨٨ ...... ٨٨ ... تاريخ ما قبل الهجرة

## ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم عليه السلام بعد أن أهبط إلى الأرض

فكان أولُ ذلك قتلَ قابيل بن آدم أخله هابيل، واهلُ العلم يختلفون في اسم قابيل، فيقول بعضهم: هو قَينُ بن آدم، ويقول بعضهم: هو قابين بن آدم. ويقول بعضهم: هو قابين.

واختلفوا أيضاً في السبب الذي من أجله قتله:

فقال بعضهم في ذلك ما حدثني به موسى بن هارون الهمَّدانيّ، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ ـ في خبر ذكره ـ عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس ـ وعن مرّة الهمّدانيّ عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب رسول الله 慈; قال: كان لا يولد لأدم مولودٌ إلا ولد معه جارية، فكان يزوّج غلامَ هذا البطن جاريةَ هذا البطن الآخر ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر، حتى وُلد له ابنان، يقال لهما قابيل وهابيل، وكان قابيل صاحب زرّع، وكان هابيل صاحب ضُرّع، وكان قابيل أكبرهما، وكانث له أخت أحسن من أخت هابيل، وإن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل، فأبي عليه وقال: هي الحقي وُلدت معي، وهي أحسن من أختك، وأنا أحقّ أن أتزوّجها، فأمره أبوه أن يزوّجها هابيل، فاي. وإنهما قرّبا قرباناً إلى الله أيبها أحق بالجارية ، وكان آدم يومئذ قد غاب عنها وأن مكة ينظر إليها، قال الله لأدم : يا آدم ، هل تعلم أن لي بيتاً في الأرض؟ قال: اللهم لا، قال: فإن لي بيتاً بمكة فأته، فقال آدم للسهاء: احفظي ولديّ بالأمانة، فابت، وقال للأرض فأبت، وقال للجبال: فأبت، فقال لقابيل، فقال: نعم، تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرُّك. فلما انطلق آدم قرَّبا قرباناً، وكان قابيل يفخر عليه فيقول: أنا أحق بها منك هي أختي، وأنا أكبر منك ، وأنا رصيُّ والدي ، فلما قرَّبا ، قرَّب هابيل جَذَعة سمينة ، وقرَّب قابيل حُزمة سنبل ، فوجد فيها سنبلة عظيمة ففرَكها فأكلُها، فنزلت النار فأكلت قربان هابيل، وتركت قربان قابيل، فغضِب وقال: لأقتلنُك حتى لا تنكح أحتى، فقال هابيل: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبُّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّتِينَ ۞ لَئِنْ بَسَطتَ إِنِّي يَنكَ لَتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بَبَاسِطِ يَدِي إِلَيْك لْأَقْتُلْكَ ﴾. إلى قوله: ﴿ فَطُوَّعَتْ لَهُ نَفُّسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ ﴾ (١)، فطلبه ليقتله، فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال، فأتاه يوماً من الأيام وهو يرعى غنمه في جبل وهو نائم، فرفع صخرة فشدخَ بها رأسه، فمات وتركه بالعراء، لا يعلم كيف يُدْفن، فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا، فقتل أحدُهما صاحبه، فحفر له ثم حثا عليه، فلما رأه قال: ﴿ يَا دَيْلَتَي أَعَجَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـٰذَا الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ﴾ (١)، فهوقوله عزّ وجلّ: ﴿ فَبَعَثُ آللهُ غُرَابًا يَيْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِبُرِيَّهُ كَيْفَ يُوّارِي سَوْءَةً أَخِيهِ ﴾ (١) . فرجع آدم فوجد ابنه قد قتل أخاه، فذلك

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٢٧ \_ ٣١.

تاريخ ما قبل الهجرة. .......... ....... ......... . ١٩٠

حين يقول الله عزّ رجلً : ﴿ إِنَّا عَرْضَنَا الْأَمَانَةَ عَلَى الشَّمَنُواتِ وَالْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ ﴾ \_ إلى آخر الآية \_ ﴿ إِنَّهُ كَان ظُلُوماً جَهُولاً ﴾ (١) يعنى قابيل حين حمل أمانة آدم، ثم لم يجفظ له أهله.

وقال آخرون: كان السبب في ذلك أنَّ آدم كان يولد له من حواء في كلَّ بطن ذكر وأنثى ، فإذا بلغ الذكر منها زوَّج منه ولده الأنثى التي وُلدت مع أخيه الذي ولد في البطن الآخر؛ قبله أربعده.

فرغب قابيل بتوءمته عن هابيل.

كما حدثني القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خُريم، قال: أقبلت مع سعيد بن جُرير أرمي الجمرة، وهو متقنّم متوكّى، على أخبري عبد الله بن عثمان بن خُريم، قال: نُميّ أن تنكح المرأة أخاها يدي احق إذا وازينا بمنزل سمرة الصواف، وقف يحدثني عن ابن عباس، قال: نُميّ أن تنكح المرأة أخاها تومعها، وينكحها غيره من إخوجها، وكان يولد في كلّ بطن رجل وامرأة، فوُلِلدت امرأة فيهرة من إخوجها، وكان يولد في كلّ بطن رجل وامرأة، فوُلِلدت امرأة فيهرة من أخبره، فقربا قرباناً فتُقبُّل من صاحب الزرع، فقتله، قلم يزل ذلك الكبش عبوساً عند الله عزّ وجلّ حتى اخرجه، فلما إسحاق، فلبحه على هذا الصفاف، وهو على يمينك حين ترمي الجمار.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا عمد بن إسحاق، عن بعض أهل العلم من أهل الكتام من أهل الكتام من أهل الكتاب الأوّل، أن آدم عليه السلام كان يغذى حواء في الجنة قبل أن تصيب الخطية، فحملت له بقين بن آدم وتؤمته، فلم تجد عليها وللقائم عين ولذتها، ولم تر معها دما لطهر الجنة، فلما أكلا من الشجرة وأصابا المعصية، وهبطا إلى الأرض واطمأنا بها تعشّاها، فحملت بهابيل وتومته، فوجلت عليها الوحم والوصب، ووجلت حين وللتها الطلق ورأت معها الله، وكانت حواء فيها يذكرون لا تحمل إلا تومات حين وللتها الطلق ورأت معها الله، وكانت حواء فيها يذكرون لا تحمل إلا أخواتهم أي أخواته شاء تؤوج إلا توماته التي تولد معه، فإنها لا تحلّ له، وذلك أنه لم يكن نساء يومثذ إلا أخواتهم وأمهم حواء.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن عمد بن إسحاق، عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول أن أمم البنه قيناً أن ينكح توامته قينا، فسلم لذلك هابيل ورضي، وأبي ذلك قبن وكره تكرماً عن أخت هابيل، ورغب بأخته عن هابيل، وقال، نحن ولادة الجنة، وهما من ولادة الأولى، وأن احتى بأختي ـ ويقول بعض أهل العلم من أهل الكتاب الأولى: بل كانت أخت تُوسَّ من أصل الكتاب الأولى: بل كانت أخت تُوسِّ من أحسن الأرض، وأنا أختى باختي اورادها لنفسه ـ وافة أعلم أي ذلك كان ـ فقال له أبوه: يا بني إنها لا تحلّ لك، فأني قين أن يقبل ذلك من قول أبيه، فقال له أبوه: با بني، فقرّب قرباناً، ويقرّب أخوك مابيل قرباناً، فأيكما قبل الله قبل الم أختى عمل بلد الأرض، وكان هابيل على رعاية الماشية، فقرّب قين قمحاً، وقرب هابيل أبكاراً عن أبكراً غيض الله عزّ وجل ناراً بيضاء، فأكلت قرباناً

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٧٧.

هابيل وتركت قربان قين. وبدلك كان يُعتبل القربان إذا قبله الله عزّ وبحلّ؛ فلما قبل الله قربان هابيل - وكان في ذلك القضاء له باحث قَيْنُ عضب قَيْن، وغلب عليه الكَبْر واستحودٌ عليه الشيطان، فاتبع أخاه هابيل، وهو في ماشيته فقتله، فهما اللذان قصّ الله خبرهما في القرآن على محمد كالله؛ فقال: ﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ ﴾ يعني الما الكتاب ﴿ نَبَا آئِنَيْ آدَمْ بِاللّٰحِقَ إِذْ قَرْبًا قَرْبَاناً فَتَقْبُلُ مِنْ أَحْدِهِما ﴾ (١) إلى آخر القصة، قال: فلم أنته مشيط في يديه ولم يدر كيف يُواري م وذلك أنه كان - فيا يزعمون - أولَ فتيل من بني آدم: ﴿ فَيَعَنْ آللُهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي آلاَرْض لِيرَتُهُ كيف يُواري سَوْءَة أُخِيهِ قالَ يَا وَيَلْتِي أَعَجَرُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْفَرَابِ فَأَوارِيَ سَوْءَة أُخِي ﴾ إلى قوله: ﴿ قُمْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلاه : ﴿ قُمْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ فِي الأَرْضِ لَيُسْرُفُونَ ﴾ (١٠).

قال: ويزعم أهل التوراة أن ثيناً حين قتل أخاه هابيل، قال الله له: أين أخوك هابيل؟ قال: ما أهري، ما كنت عليه رقيباً؛ فقال الله له: إن صوت م الحيك ليناديني من الأرض! الآن أنت ملمون من الأرض التي فتحت فاها، فنلقتُ مم أخيك من يدك، فإذا أنت عملت في الأرض، فإنها لا تمود تمطيك حرثها حتى تكونً فزعاً تائهاً في الأرض، فقال قين: عَظَّمَتْ خطيقتي من أن تغفرها، قد أخرجتني اليوم عن وجه الأرض وأتوارى من قدامك، وأكون فزعاً تناهاً في الأرض، وكلّ من لقيني، فقال الله عزّ وجل: ليس ذلك كذلك؛ فلا يكون كلّ من قتل قتيلاً بجزى بواحد سبعة، ولكن من قتل قيناً يجزى سبعة، وجعل الله في قين آية لئلا يثنله كلّ مَنْ وجده، وخرج قين من قدام الله عزّ وجلٌ من شرقعَ عدن الجنة.

وقال آخرون في ذلك: إنما كان قتل الفاتل منهها اخاه أن الله عزّ وجلّ أمرهما بتقريب قربان، فتشبّل قربان أحدهما، ولم يتقبل من الآخر، فبغاه اللدى لم يتقبّل قربانه فقتله.

#### ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا عوف، عن أبي المفيرة، عن صد الله بن عمور، قال: إن ابني أدم اللذين قربا قرباناً فتقبّل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر كان أحدَّهما صاحب حرث، والآخرُ صاحب غنم، وأنهما أمرا أن يقربا قرباناً، وأن صاحب الغنم قرَّب أكرم غنمه واسعنها وأحسنها، طبّية بها نفسه، وأن صاحب الحرث قرّب، شرَّ حرثه: الكوزر والزَّوان، غير طبية بها نفسه، وأن الله عزّ وبعلّ تقبل قربان صاحب الغنم، ولم يتقبل قربان صاحب الحرث، وكان من قصتها ما قصّ الله في كتابه وقال: إيمُ الله، ا إن كان المقتول لأشدة الرجلين، ولكن منعه التحرَّج أن ينبسط إلى آخيه.

وقال آخرون بما حدثني به محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبي، عن البنجل، أبي، عن أبي، عن البنجل، أبي، البنائل، وكان البخل أذا قرب قرباناً فرضية، الله عز وجل أرسل إليه نازاً فينا أبي المنافرة عبد المنجل، المنجل، المنافرة المنافرة عبد المنافرة أبي، وكان أحدهما راحياً والاخر حراثاً، وإن ماحب المنتم قرب خيرً غَنِيه وأسمنها، وقرب الأخر بعض زرعه، فجاءت المنار فنزلت بنجها فاكلت المساة وقركت المزرع، وإن أبن أدم قال لأخيد: أتمشي في الناس، وقد علموا أنك قربت قوباناً فتغبّل منك ورُدّ على قربانى الملا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٢٧ ـ ٣٣.

والله لا ينظر الناس إليّ واليك وأنت خير مني، فقال: لاتتلنّك، فقال له أخوه: ما ذنبي! إنما يتقبّل الله من المتقين.

وقال آخرون: لم تكنّ قصة هذين الرجلين في عهد آدم، ولا كان القربان في عصره، وقالوا: إنما كان هذان رجلين من بني إسرائيل، وقالوا: إن أوّل ميّت مات في الأرض آدم عليه السلام، لم يمت قبله أحد.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن، قال: كان الرجلان الملذان في القرآن قال الله عزّرجل فيهما: ﴿ وَاللّمُ عَلَيْهِمْ نَبَا النّمَ آيَمَ بِالْحَقّ ﴾ من بني إسرائيل، ولم يكونا ابنيْ آم لصلبه، وإنما كان القربان في بني إسرائيل، وكان آدم أول من مات.

وقال بعضهم: إنَّ آدم غشي حواه بعد مهميطها إلى الأرض بمائة سنة، فولدت له قابيل وتومعته قليا في بطن واحد، ثم هابيل وتومعته في بطن واحد، فلما شبُّوا أراد آدم عليه السلام أن يزوّج أخت قابيل التي ولدت معه في بطن واحد من هابيل، فامتنع من ذلك قابيل، وقرّبا بهذا السبب فرباناً فتقبُل قربان هابيل، ولم يتقبُل قربان قابيل، على مه قربان قابيل، اخداً بيد أخته قابيل، فهوب بها إلى عدر من أرض اليمن.

حدثني بذلك الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخيرني هشام، قال: أخيرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: لما قتل قابيل أخاه هابيل أخد بيد أخته ثم هبط بها من جبل بَوْد إلى الحضيض، فقال آدم لقابيل: اذهب فلا تزال مرعوباً لا تأمن من تراه، فكان لا يحرّ به أحد من ولده إلا رماه، فاقبل ابن لقابيل أصمى، ومعه ابن له، فقال للأصمى ابنه: هذا أبوك قابيل، فومى الأصمى أباه قابيل فقتله، فقال ابن الأعمى: قتلت يا أبتاه أباك، فوقع الأعمى يده، فلطم ابنه فمات ابنه، فقال الأعمى: ويل لي ا قتلتُ أبي برميّتي، وقتلت ابني بلطمتي ا

وذكر في التوراة أن هابيل قُتل وله عشرون سنة، وأن قابيل كان له يوم قتله خمس وعشرون سنة.

والصحيح من القول عندنا أنَّ الذي ذكر الله في كتابه أنه قعل إخاه من ابنيَّ آدم لصلبه، لنقل الحُجّة أن ذلك كذلك، وأن هنّاد بن السريِّ حدثنا، قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع جميعاً عن الاعمش. ـ وحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جربور. وحدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا جريو وأبو معاوية عن الاعمش ـ عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال الذي ﷺ: وما من نفس تُقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأوّل كِفُلُ منها »، وذلك لأنه أولُ مَنَّ سَنَّ الفتل.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ. وحدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي -جميعاً عن سفيان، عن الاعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي ﷺ نحوه.

فقد بين هذا الحير عن رسول الله ﷺ صحةً قول مَنْ قال: إن اللليْن قصَ الله في كتابه قصتها من ابني آدم كانا ابنيَّه لصلبه؛ لأنه لا شك أنهما لو كانا من بني إسرائيل -كما رُدِي عن الحسن -لم يكن اللدي وُصف منها بأنه قتل أحاه أوّل منْ سنّ القتل، إذ كان القتل في بني آدم قد كان قبل إسرائيل وولده. فإن قال قائل: فما بوهانك على أنها ولذا آدم لصلبه، وأن لم يكونا من بني إسرائيل؟

قيل: لا خلافَ بين سلف علماء أمتنا في ذلك، إذا فسدَ قولُ من قال: كانا من بني إسرائيل.

وذكر أن قابيل لما قتل أخاه هابيل بكاه آدم عليه السلام فقال ـ فيها حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن خيات بن إبراهيم، عن أبي إسحاق المُمْدانيَّ، قال: قال عليَّ بن أبي طالب كرم الله وجهه: لما قتل ابن آدم أخاه بكاه آدم، فقال:

نَخَيَّرَتِ الْبِلَادُ وَمَنْ صَلَيْهَا فَوَجْهُ الأَرْضِ مُخْبِرُ قبيعُ نَخَيَّرَتِ الْبِلَادُ وَمَنْ صَلَيْهَا فَوَيْ وَقَلْ بَضَاشَةُ الوجه المليع

قال: فأجيب آدم عليه السلام:

أبا هابيلَ فَـدُ تُبِلا جَمِيعاً وصار الحيُّ كالنبيت السليسع وجاء بِسِرَّةٍ قَدْ كَانَ بِسُهَا على خَرْفٍ فجاء بها يَعِيعَ

وذكر أن حواء ولذت لآدم عليه السلام عشرين ومائة بطن، أولهم قابيل وتوءمته قلبيها، وآخرهم عبد المغيث وتوءمته أمة المغيث.

وأما ابن إسحاق فذُكِر عنه ما قد ذكرتُ قبل؛ وهو أنّ جميعٌ ما ولدته حواء لادم لصلبه أربعون من ذكر وأنش في عشرين بطناً، وقال: قد بلغنا أساء بعضهم ولم يبلغنا بعض.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: فكان من بلغنا اسمه خمسة عشر وجلاً وأربع نسوة؛ منهم قين وتومته، وهابيل وليوذا وأشوث بنت آدم وتومعها، وشيث وتومته، وحزورة وتومعها؛ على ثلالين ومافة سنة من عمره. ثم أباد بن آدم وتومته، ثم بالغ بن آدم وتومته، ثم أثاثي بن آدم وتومته، ثم نوبة بن آدم وتومته، ثم بنان بن آدم وتومته، ثم شبوية بن آدم وتومته، ثم حيان بن آدم وتومته، ثم ضرابيس بن ادم وتومته، ثم هدر بن آدم وتومته، ثم شيحود بن آدم وتومته، ثم سندل بن آدم وتومته، ثم بارق بن آدم وتومته، كل رجل منهم تولد معه امرأة في بطنه الذي يُحمَّل به فيه.

وقد زعم أكثر علماء الفرس أن جيُّومَرْت هو آدم، وزعم بعضهم أنه ابن آدم لصلبه من حواء.

وقال فيه غيرهم أقوالاً كثيرة، يطول بذكر أقوالهم الكتاب، وتركنا ذكر ذلك إذ كان قصدُنا في كتابنا هذا ذِكُّر الملوك وايامهم، وما قد شرطنا في كتابنا هذا أنا ذاكروه فيه، ولم يكن ذكرٌ اختلاف المختلفين في نسب ملك من جنس ما أنشأنا له صنعة الكتاب، فإن ذكرٌنا من ذلك شبيعًا فلتحريف من ذكرنا؛ ليعرفه منْ لم يكن به عارفاً؛ فأما ذكر الاختلاف في نسبه فإنه غير المقصود به في كتابنا هذا.

وقد خالف علياة الفرس فيها قالوا من ذلك آخرون من غيرهم نمن زعم أنه آدم، ووافق علياة الفرس على اسمه وخالفه في عينه وصفته، فزعم أن جيموترت المذي زعمت الفرس أنه آدم عليه السلام إنما هو جامر بن يافث بن نوح، وأنه كان معمواً سيّداً، نزل جبل دُنْبَاوْنْد من جبال طبرستان من أرض المشرق، وتملّك بها ويفارس، ثم عظم أمره وأمر ولده، حتى ملكوا بابل، وملكوا في بعض الاوقات الأقاليم كلّها، وأن جيُومُوت منع من البلاد ما صار إليه، وابتنى المدن والحصون وعمَّرها، وأحدُّ السلاح، واتخذ الحيل، وأنه تجبّر في آخر عمره، وتسمى بآدم؛ وقال: من سماني بغير هذا الاسم ضريتُ عنف، وأنه تزوج ثلاثين أمرأة، فكثر منهنَّ نسلُه، وأن ماري ابنه وماريانه أخته، بمن كان ولد له في آخر عمره، فاعجب بها وقلمها، فصار الملوك بذلك السبب من نسلها، وأن ملكَّه اتسم وعظمً.

وإغا ذكرت من أمر جيومرت في هذا الموضع ما ذكرت، لأنه لا تدافق بين علماء الأمم أن جيومرت هو أبو النوس من المجم، وإغا اختلفوا فيه: هل هو آمر أبو البشر على ما قاله اللذين ذكرنا قولهم أم هو غيره؟ ثم مع ذلك فلان ملكه وملك أولاده لم يزل منتظأ على سياق، متسداً بارض المشرق وجبالها إلى أن قتل يُؤد چرد بن شهريار من ولد ولده بحرو - أسده الله - أيام عثمان بن عفان وضي الله عنه، فتاريخ ما مفى من سني العالم على أعمار ملوكهم أسهل بياناً، وأوضح مناراً منه على أعمار ملوك غيرهم من الأمم؛ إذ لا تُعلم أمة من الأمم الذين ينتسبون إلى أدم عليه السلام دامت لها المملكة، واتصل لهم الملك، وكانت لهم ملوك تجمعهم، ورؤوس تحامي ينتسبون إلى أدم عليه السلام دامت لها المملكة، واتصل لهم الملكبه، وكانت لهم ملوك تجمعهم، ورؤوس تحامي عنهم من ناولم، وتناب بهم من عارهم، وتناهم عن مظلوبهم، وتحملهم من الأمور على ما فيه حظهم على اتصال ودوام ونظام يأخذ ذلك آخرهم عن أولهم، وغايرهم عن سالفهم - سواهم، فاتتاريخ على أعمار ملوكهم أصحة غيرجاً، وأحسن وضوحاً.

وأنا ذاكر ما انتهى إلينا من القول في عمر آدم عليه السلام وأعمار من كان بعده من ولده اللين خلفه في النبوة وقا النبون خلفه في النبوة والملك، على قول من قال: إنه هو جيومرت النبوة والملك، على قول من قال: إنه هو جيومرت أبو الفرس، وذاكر ما اختلفوا فيه من أمرهم إلى الحال التي اجتمعوا عليها، فاتفقوا على مَنْ ملك منهم في زمان بعينه أنه كان هو الملك في ذلك الزمان إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم سائق ذلك كذلك إلى زماننا

ونرجم الآن إلى الزيادة في الإبانة عن خطأ قول من قال: إن أول مبت كان في أول الأوض آدم، وإنكاره اللين قصّ الله نباهما في قوله : ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ ثَبًا أَبْنَيْ آدَمْ بِاخْقٌ إِذْ قُرِّبًا قُرْبَاتاً ﴾(¹) أن يكون من صُلُب آدم من أجل ذلك.

فحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن سُمُوة بنُ جنلب، عن النبي عليه السلام قال: وكانت حواء لا يعيش لها ولد، فنذرت لئن عاش لها ولد لتسمينه عبد الحارث، فعاش لها ولد فسمته عبد الحارث، وإنما كان ذلك عن وحي الشيطان ه.

وحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن دارد بن الحصين، عن عكومة، عن ابن عباس، قال: كانت حواء تلد لام فتَميَّدهم الله عزّ رجلٌ وتسميهم: عبد الله، وصيد الله، ونحو ذلك، فيصيهم الموت، فأتاها إيليس وآدمَ عليه السلام؛ فقال: إنكيا لو تسمّيانه بغيرالذي تسميانه به لعاش، فولدت

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٢٧ .

له ذكراً، فسمّياه عبد الحارث، ففيه أنزل الله عزّ ذكره، يقول الله عزّ رجلّ: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ نَفُس وَاحِدَةٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ جَمَلاً لَمْ شُرِكَاءَ نِيمَا آتَاهُمَا ﴾ (أ) إلى آخر الآية.

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا ابن فضيل ، عن سالم بن أبي حفصة ، عن سعيد بن جُبير : ﴿ فَلَمَّا أَتَّفَلَتْ دَمُوا آلَهُ زَيُّهُمَا ﴾ إلى قوله : ﴿ فَتَمَالَى آللَّهُ عَمًّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١٠ .

قال: ولما حملت حواء في أول ولد ولدته حين اثفلت أتاها إبليسُ قبل أن تلد فقال: يا حواء، ما هذا في 
بطنك؟ فقالت: ما أهري مَنْ؟ فقال: أين غيرج؟ من أنفك؟ أو من عينك؟ أو من أذنك؟ قالت: لا أدري، 
قال: أرأيت إن خرج سليا أمطيعتي أنت فيي آمرك به؟ قالت: نعم، قال: سمّيه عبد الحارث ـ وقد كان يسمّى 
إبليس لعنه الله الحارث ـ فقالت: نعم، ثم قالت بعد ذلك لأمم: أكاني آت في النوم فقال في: كذا وكذا، فقال: 
إبليس لعنه الله الحارب، فإنه عدوًنا الذي أخر جنا من الجنة، ثم آناها إبليس لعنه الله قاعاد عليها، فقالت: 
نعم، فلها وضعته أخرجه الله سلياً فسمته عبد الحارث، فهو قوله: ﴿ جَعَلاَ لَهُ شُركَاة فِيما آتَاهُمَا ﴾ إلى قوله: ﴿ خَتَمَالَى اللهَ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ وله ؛ ﴿

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا جرير وابن فضيل، عن عبد الملك، عن صعيد بن جبير، قال: قبل له: الشُّرَك آدم؟ قال: أعوذ بالله أن أزعم أن آدم عليه السلام أشرك! ولكن حواه لما أثقلت أناها إبليسُ فقال لها: من أين غخرج مذا؟ من أنفك، أو من عينك، أو من فيك؟ فقتُطها؛ ثم قال: أرأيت إن خرج سويا ـ قال ابن وكيم: زاد ابن فضيل: «لم يضرّك ولم يقتلك ٤ ـ أتطعينني؟ قالت: نعم، قال: فسنّيه عبد الحارث، ففعلت ــ زاد جرير: فإنما كان شركه في الاسم.

حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، من السديّ: فولدت ـ يعني حوام ـ خلاماً، فاتاها إيليس فقال: سمّوه عبدي، وإلا قتلته، قال له آدم: قد أطمئك وأخرجتني من الجنة. فلي أن يطيمه؛ فسماه وعبد الرحمن ، فسلَّط عليه إيليس لعنه الله فقتله، فحملت بآخر فليا ولدته، قال: سميه عبدي وإلا قتلته، قال له آدم عليه السلام: قد أطمئك فأخرجتني من الجنة. فإي فسماه صالحًا، فقتله، فلم كان الثالث قال لهيا: فإذ غلبتموني فسمَّوه عبد الحارث، وكان اسم إيليس الحارث، و وأنما سمي إيليس حين أبلوث حين في الإسهاء.

فهؤلاء الذين ذكرت الرواية عنهم بما ذكرت؛ من أنه مات لادم وحواء أولاد قبلهما، ومَنْ لم نذكر أقوالهم بمن عمدهُم أكثر من عدد مَنْ ذكرت قوله والرواية عنه، قالوا خلاف قول الحسن اللي روي عنه أنه قال: أول من مات آدم عليه المسلام.

وكان أدم مع ما كان الله عزّ وجلّ قد أعطاه من ملك الأرض والسلطان فيها قد نبّاه، وجعمله رسولًا إلى ولده، وأنزل عليه إحدى وعشرين صحيفة كتبها آمم عليه السلام بخطه، علمه إياها جبرئيل عليه السلام.

وقد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثنا عشي، قال: حدثني الماضي بن عمد، عن أبي سليمان، عن القاسم بن محمد، عن أبي إدريس الحؤلاني، عن أبي ذر الفقاري، قال: دخلت المسجد فإذا

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٨٩، ١٩٠.

رسول الله ﷺ جالس وحده، فجلست إليه فقال لي: ﴿ يا أَبا ذرّ، إن للمسجد نحية وإن تحيته ركمتان، فقم فاركمهها، ، فلم موضوع، الصلاة؟ قال: ﴿ حَرُرُ مُوضوع، استكثّر أو استقل »، ثم ذكر قصة طويلة قال فيها: قلت: يا رسول الله، كم الأنبياء قال: ﴿ مائة الف وراية وعشرون الله على المنافقة والله على المنافقة الله على المنافقة الله على المنافقة والله على المنافقة والله على المنافقة والله الله على الله على المنافقة الله يبله، وتفتح فيه من روحه، ثم سواه تُماثرًا ».

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن جعفر بن الربير، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن أبي ذر قال: قلت، يا نبي الله، انبيًا كان آدم؟ قال: « نعم، كان نبيًا، كلمه الله تُذكِّي.

وقيل: إنه كان بما أنزل الله تعالى على آدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وحروف المعجم في أحدى وعشرين ورقة .

#### ذكر ولادة حواء شيثأ

ولما مشى لأدم ﷺ من عمره مانة وثلاثون سنة، وذلك بعد قتل قابيل هابيل بخمس سنين، ولدت له حواء ابنه شيئاً، فذكر اهل التوراة أن شيئاً ولمد فرداً بغير تومم، وتفسير 3 شيث ٤ عندهم 3 همة الله ٤، ومعناه أنه خلف من هابيل

حدثني الحارث بن محمد، قال: حدثني ابن سعد، قال: أخبرنا هشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال؛ ولدت حواء لأحم شيئاً وأخته عزورا، فسمّي هبة الله، الشُقُّل له من هابيل، قال لها جبرئيل حين ولدته: هذا هبة الله بدك هابيل، وهو بالعربية شِثّ، وبالسريانية شاث، وبالعبرانية شيث، واليه أوصى آدم، وكان آدم يوم ولد له شيث ابن ثلاثين وماثة سنة.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: لما حضرت آدم الوفاة ـ فيها يذكرون والله أعلم ـ دعا ابنه شيئا فعهد إليه عهده، وعلمه صاعات الليل والنهار، وأعلمه عبادة الخلق في كلّ ساعة منهنّ، فأخبره أنّ لكل ساعة صنفاً من الحلق فيها عبادته. وقال له: يا بنيّ إن الطوفان سيكون في الأرض يلبث فيها سبع سنين. وكتب وصيته، فكان شيث ـ فيها ذكر ـ وصيّ أليه آدم عليه السلام، وصارت الرياسة من بعد وفاة آدم لشيث، فأنزل الله عليه فيها روي عن رسول الله ﷺ خسين صحيفة.

حدثنا أهمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثنا عميّ، قال: حدثنا الماضي بن محمد، عن أبي سليمان، عن القاسم بن محمد، عن أبي إدريس الحولانيّ عن أبي ذرّ الغفاريّ، قال: قلت: يا رسول الله، كم كتاب أنزله الله عزّ وجلّ؟ قال: « ماثة كتاب وأربعة كتب ، أنزل الله على شيث خمسين صحيفة ».

ولى شيث أنسابُ بني آدم كلّهم اليوم؛ وذلك أن نسل سائر ولد آدم غير نسل شيث، انفرضوا وبادوا فلم يبق منهم أحد، فأنسابُ الناس كلهم اليوم إلى شيث عليه السلام.

وأما الفرس الذين قالوا إن جُرُومَّرت هو آدم؛ فإنهم قالوا: ولد بليومَّرت ابنه ميشى، وتزوج ميشى اخته ميشانه فولدت له سيامك بن ميشى، وسيامى ابنة ميشى، فولـد لسيامك بن ميشى بن جيومـرت أفرواك، فرديس، وبرامسب، وأجوب، وأوواش بنرسيامك، وأفرى، ودذى، وبرى وأوراشى بنات سيامك، أمهم جميعاً سيامى بنت ميشى، وهي أخت أبيهم.

وذكروا أن الأرض كلُّها سبعة أقاليم، فأرض بابل وما يوصل إليه مما يأتيه الناس برًّا أو بحراً فهو إقليم

تاريخ ما قبل الحجرة ......

واحد، وسكانه نسل ولد أفرواك بن سيامك وأعقابهم، وأما الأقاليم الستة الباقية التي لا يوصل إليها اليوم براً أو بحراً فنسلُ سائر ولد سيامك، من بنيه وبناته.

فوك لأفرواك بن سيامك من أفرى بنت سيامك هـ وَمَنْك بيشداد الملك، وهو الذي حَلَف جدّه جُيُومُوت في الملك، وأول من جع له ملك الاقاليم السبعة، وسنذكر أخباره إن شاء الله إذا انتهينا إليه. وكان بعضهم يزعم أن أوشهنج هذا، هو ابن آدم لصلبه من حواء.

وأما هشام الكلبيّ فإنه فيها حدَّثُتُ عنه قال: بلغنا والله أعلم ـ أول ملك مَلك الأرض أوشهنق بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح . قال: والفرس تدَّعيه وتزعم أنه كان بعد وفاة آدم بمائتي سنة، قال: وإنما كان هذا الملك فيها بلغنا بعد نوح بمائتي سنة، فصيَّره أهل فارس بعد آدم بمائتي سنة، ولم يعرفوا ما

وهذا الذي قاله هشام قول لا وجه له، لأن هوشهئك لللك في أهل المعرقة بانساب الفرس أشهر من الحجاج بن يوصف في أهل الإسلام، وكلّ قوم فهم بآبائهم وأنسابهم ومآثرهم أعلم من غيرهم، وإنما يُرجع في كل أهر النبس إلى أهله.

كان قبل نوح.

وقد زعم بعض نسابة الفرس أن أوشّهنج بيشداذ الملك هذا هو مهلائيل، وأن أباه فرواك هو قينان أبو مُهّلائيل، وأن سيامك هو أنوش أبو قينان، وأن ميشي هوشيث أبو أنوش، وأن جُبُّهِرمَرَت هو آدم ﷺ.

فإن كان الأمر كيا قال، فلا شك أن أوشَهنج كان في زمان آدم رجلًا، وذلك أن مُهلاتيل فيها ذكر في الكتاب الأول كانت ولادة أمه دينة ابنة براكيل بن عمويل بن خَنوخ بن قَبْنُ بن آدم إياه بعد ما مضى من عمر آدم. 赛 ثلثمائة سنة وخمس وتسعون سنة، فقد كان له حين وفاة آدم ستمائة سنة وخمس سنين، على حساب ما روي عن وسول ش 瓣 في عمر آدم أنه كان عمره ألف سنة.

وقد زحمت علياء الغرس أن مُلكَ أُوشهنج هذا كان أربعين سنة . فإن كان الأمر في هذا الملك كالذي قاله النسابة الذي ذكرت عنه ما ذكرت فلم يُتبعد من قال : إن مُلكه كان بعد وفاة آدم ﷺ بمائتي سنة . ٩٨ ..... .... ... تاريخ ما قبل الهجرة

## ذكر وقاة آدم عليه السلام

اختُّلِف في مدة عمره، وابن كُمْ كان يوم قبضه الله عز وجل إليه.

فأما الاخبار عن رسول الله ﷺ فإنها واردة بما حدثني محمد بن خلف العسقلائيُّ، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس ، قال: حدثنا أبوخالد سليمان بن حيان، قال: حدثني محمد بن عمرو، عن إي سلمة، عن إي هريرة عن النبي ﷺ قال أبو خالد: وحدثني الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ. قال أبو خالد: وحدثني داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ. قال أبو خالد: وحدثني ابن أبي ذباب الدُّوسيُّ، قال: حدثنا سعيد المقبُّريِّ ويزيد بن هرمز، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿ خلق الله آدم بيده ونَفْخ فيه من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا له، فجلس فعطَس فقال: الحمد لله، فقال له ربه: يرحمك ربك، إيت أولئك الملا من الملائكة فقل لهم: السلام عليكم، فأتاهم فقال لهم: السلام عليكم. قالوا له: وعليك السلام ورحمة الله ، ثم رجم إلى رَبِّه فقال له : هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم ، ثم قبض له يديه ، فقال له : خذ واختر. قال: اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين، ففتحها له، فإذا فيها صورة آدم وذريته كلُّهم، فإذا كلّ رجل مكتوب عنده أجلُه، وإذا آدم قد كتب له عمر ألف سنة، وإذا قوم عليهم النور، فقال: يا ربّ، منْ هؤلاء الذين عليهم النور، فقال: هؤلاء الانبياء والرسل الذين أرسِل إلى عبادي، وإذا فيهم رجل هو أضوءهم نوراً، ولم يكتب له من العمر إلا أربعون سنة، فقال: يما ربّ، ما بالُ هذا، من أضوئهم نوراً ولم يكتب له من العمر إلا أربعون سنة؟ فقـال: ذاك ما كتب له، فقال: يا ربّ، انقص له من عمري ستين سنة ،. فقال رسول الله 幾: ﴿ فَلَمْ أَسَكُنَهُ اللَّهُ الْجُنَّةُ ثُمُّ أَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضُ كَانَ يَعُدُّ آيامه، فَلَما أَنَّاهُ مَلْكُ المُوت ليقبضه قال له آدم، عجَّلتَ عليّ يا ملك الموت 1 فقال: ما فعلت، فقال: قد بقيّ من عمري ستون سنة، فقال له مُلك الموت: ما بقيّ من صمرك شيء، قد سألتُ ربّك أن يكتبه لابنك داود، فقال: ما فعلتُ ۽. فقال: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ۚ وفنسي آدم، فنسيتْ ذريته، وجَحد آدم فجحَدت ذريته، فيومئذ وُضَع الله الكتاب، وأمر بالشهود ۽ .

حدثني ابن سنان، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عليّ بن زيد، عن يونس بن مِهران، عن ابن عباس، قال: لما نزلت آية الدُّيْن قال رسول الش 無: و إنَّ اولُ مَنْ جحداً دَم عليه السلام ثلاث مرات، وإن الله تبارك وتعالى لما خلقه مسح ظهره فاخرج منه ما هو فارّ إلى يوم الغيامة، فجعل يعرضهم على آدم، فرأى فيهم رجلاً يزهّر، فقال: أي ربّ، أي نيّي مذا؟ قال: هذا إبنك داود، قال: أي ربّ، كم عمره؟ قال: ستون سنة، قال: أيّ ربّ، زده في عمره، قال: لا، إلاّ ان تزيده أنت من عمرك، وكان

عمر آدم ألف سنة، فوهب له من عمره أربعين عاماً، فكتب الله عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة، فلما احتُصر آدم أثنه الملائكة لتفيض روحه، قال: إنه قد يقيّ من عمري أربعون سنة، قالوا: إنك قد وهبتُها لابنك داود، قال: ما فعلت ولا وهبتُ له شيئًا، فانزل الله عليه الكتاب، وأقام عليه الملائكة شهوداً، فأكمل لأدم ألف سنة، وأكمل لذاود مائة سنة ».

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة ، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير في هذه الآية : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذُرْنَتُهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ ﴾ ، قال: أخرجهم من ظهر آدم ، وجعل لادم عمر آلف سنة ، قال: فعرضوا على آدم ، قرأى رجلاً من ذريته له نور، فأعجبه فسأله عنه فقال: هو داود، وقد جعل عموه ستين سنة ، فجعل له من عمره أربعين سنة ، قلها احتُشر آدم عليه السلام جعل بخاصمهم في الأربعين السنة ، فقيل له : إنك قد أعطيتها داود ، قال: فجعل يخاصمهم .

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد، في قوله عزّوجلً : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رُبُكَ مِنْ يَنِي آمَّةً مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرُنِيَّتُهُم ﴾ قال: أخرج ذريته من ظهوه في صورة كهيئة اللرّ، فمرضهم على آمه بأسمائهم وأسهاء آبائهم وآجاهم، قال: فعرض عليه روح داود في نور ساطع، فقال: مَنْ هذا؟ قال: هذا من ذريتك، نيُّ خلقته، قال: كم عمره؟ قال: ستون سنة، قال: زيدوه من عمري اربعين سنة، قال: والأقلام رطبة تجري، واثبتت لداود عليه السلام الأربعون، وكان عمر آدم ألف سنة، فلها استكملها إلا الأربعين سنة بعث إليه مُلك الموت قال: يا آدم أمِرت أن أقبضك، قال: آلم يبق من عمري اربعون سنة؟ قال: فرجع ملك الموت

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٧٢.

إلى ربه عزّ رجلَ فقال: إن آدم يدُّعي من عمره أربعين سنة، قال: أخبرٌ آدم أنه جعلها لابنه داود. والأقلام رطبة، وأثبتت لداود الأربعون.

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا أبو داود، عن يعقوب، عن جعفر، عن سعيد، بنحوه.

وذكر أن آدم عليه السلام مرض قبل موته أحد عشر يوماً، وأوسى إلى ابنه شيث عليه السلام وكتب وصيّنه، ثم دفع كتاب وصيّته إلى شيث، وأمره أن يخفيّه من قابيل وولده، لأن قابيل قد كان قتل هابيل حسداً منه حين خصّه آدم بالعلم، فاستخفى شيث وولده بما عندهم من العلم، ولم يكن عند قابيل وولده علم ينتفعون به

ويزعم أهل التوراة أن عمر آدم عليه السلام كله كان تسعماثة سنة وثلاثين سنة .

حدثنا الحارث قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام بن محمد، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: كان عمر آدم تسعمائة سنة وستاً وثلاثين سنة، والله أعليه.

والأخبار الواردة عن رسول الله ﷺ والعلماء من سلَّفنا ما قد ذكرت،ورسول الله ﷺ كان أعلم الخلق بدلك .

وقد ذكرت الأخبار الواردة عنه أنه قال: كان عمره ألف سنة، وأنه بعد ما جعل لابنه داود من ذلك ما جعل له ، أكمل الله له عِندَه ما كان أعطاه من العمر قبل أن يهب لداود ما وهب له من ذلك، ولعلَّ ما كان جعل من ذلك آدم عليه السلام لداود عليه السلام لم يُحسّب في عمر آدم في النوراة ، فقيل : كان عمره تسعمائة وثلاثين سنة.

فإن قال قائل: فإنَّ الأمروإن كان كذلك؛ فإن آدم إنما كان جعل لابنه داود من عمره أربعين سنة، فكان ينغي أن يكون في التوراة تسعماثة سنة وستون؛ ليوافق ذلك ما جامت به الأخبار عن رسول الله ﷺ.

قبل: قد روينا عن رسول الله ﷺ في ذلك أن الذي كان جعل آدم لابنه داود من عمره ستون سنة، وذلك في رواية لابي هريرة عنه، وقد ذكرناها قبل. فإن يكن ذلك كذلك، فالذي زعموا أنه في التوراة من الخبر عن مدة حياة آدم عليه السلام موافق لما روينا عن رسول الله ﷺ في ذلك .

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، أنه قال: لما كتب آدم الوصية مات صلوات الله عليه، واجتمعت عليه الملائكة من أجل أنه كان صفّي الرحمن، فقبرته الملائكة، وشيث وإخوته في مشارق الفردوس، عند قرية هي أول قرية كانت في الأوض، وكسفت عليه الشمس والقمر سبعة أيام ولياليهن، فلها اجتمعت عليه الملائكة وجم الوصية، جعلها في معواج، ومعها القرن الذي أخرج أبونا آدم من الفردوس؛ لكيلا يففل عن ذكر الله عزّ وبجل

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن يحمى بن عباد، عن أبيه قال: سمعته يقول: بلغني أن آدم عليه السلام حين مات بعث الله إليه بكفنه وحنّوطه من الجنة، ثم وليت الملائكة قبره ودفنه حتى غيّره.

حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا روح بن أسلم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن

الحسن، عن النبي ﷺ قال: ولما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترأ، وألحدوا له، وقالت: هذه سنّة آدم في ولده.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن الحسن بن ذكوان، عن الحسن بن ذكوان، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أبي الحسن، عن أبي كمب قطراً كالنخلة السَّموق، ستين الحسن، عن أبي كمب قطراً كالنخلة السَّموق، ستين ذراعاً، كل ما المراقبة وتلقاء شجرة، ذراعاً، كل المراقبة وتلقاء شجرة، فالحنف بن الحريق المحرة، والخداء بناه إلى الأرض، فلما حضرته الوفاة بعث الله إلى الأرض، فلما حضرته الوفاة بعث الله إلى الأرض، فلما حضرته الوفاة بعث الله إليه بخوطه وكفنه من الجنة، فلم رات حواء الملائكة ذهبت لتذخل دونهم إليه، فقال: خليًّ عني وعن رسل دبي، فإني ما لقيت ما لقيتُ إلا منك، ولا أصابني ما أصابني إلا فيك. فلما قبض ضملوه بالسَّدر والماء وتراً، وكفنوه في ترم من الثباب، ثم خَدوا له فدفنوه، ثم قالوا: هذه سنة ولد

حدثني أحمد بن المقدام، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: قال أبي: .. وزعم قتادة عن صاحب له حدّث عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله 總: « كان آدم رجلًا طُوالًا كأنه نخلة سَحوق ».

حدثنا الحارث بن مجمد، قال: حدثنا ابن سعد: قال: أخبرني هشام بن محمد قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: لما مات آدم عليه السلام قال شيث لجبرئيل صلى الله عليهها: صل على آدم، قال: تقدم أنت فصل على أبيك، وكبّر عليه ثلاثين تكبيرة، فأما خس فهي الصلاة، وأما خمس وعشرون فتفضيلاً لآدم ﷺ.

وقد اختلف في موضع قبر آدم عليه السلام، فقال ابن إصحاق ما قد مضى ذكره، وأما غيره فإنه قال: دفن بكة في غار أبي تُميس، وهو غار يقال له غار الكنز.

وروي عن ابن عباس في ذلك، ما حدثني به الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: حدثنا هشام قال: اخبرنا أبي، عن ابي صالح، عن ابن عباس قال: لما خرج نوح من السفينة دَقَن آدم عليه السلام ببيت المقدس. وكانت وفاته يوم الجمعة، وقد مضى ذكرنا الرواية بذلك، فكرهنا إعلاق.

وروي عن ابن عباس في ذلك ما حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: اخبرني هشام بن عمد، قال: اخبرني ابي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: مات آدم عليه السلام على بَوْدُ قال أبو جعفر يعني الجبل الذي أهبط عليه ـ وذكر أن حواء عاشت بعده سنة ثم ماتت رحمها الله، فدفنت مع زوجها في الغار الذي ذكرت، وأنها لم يزالا مدفونين في ذلك المكان، حتى كان الطوفان، فاستخرجها نوح، وجعلها في تابوت، ثم حملها معه في السفينة، فلها غاضت الأرضُ المله رؤهما إلى مكانها الذي كانا فيه قبل الطوفان، وكانت حواء قد غُمَّلَت ـ فيها ذكر ـ ونسجت وعجنت وخيزت، وحملت أعمال النساء كلها.

ونسرجم الأن إلى قصة قابيل وخيره وأخبار ولده شيث وخير ولده ـ إذ كنا قد أتينا من ذكر آدم وعدوه إبكيس وذكر أخبارهما، وما صنع الله بإبليس إذ تحبير وتعظم وطغى على ربه عزَّ وجلَّ فأشر وبطر نعمته التي أنعمها الله عليه، وتحادى في جهله وغيّه، وسأل ربه النظرة، فأنظره إلى يوم الوقت المعلوم، وما صنع الله بآدم صلوات الله عليه إذ خطىء ونسىً عهد الله من تعجيل عقوبته له على خطيئته، ثم تفعمله إياه بقضله

ورحمته، إذ تاب إليه من زأته فتاب عليه وهداه، وأنقله من الضلالة والردى ـ حتى نأنَّ على ذكر مَن سلك سبيلً كلَّ واحد منها، من تباع آدم عليه السلام على منهاجه وشيعة إبليس والمقتدين به في ضلالته، إن شاء الله، وما كان من صنم الله تبارك وتعالى بكل فريق منهم.

فأما شيث عليه السلام فقد ذكرنا بعضَ أمره، وأنه كان وصيّ أبيه آدم عليه السلام في نُخَلُّفيه بعد مضيّه لسبيله، وما أنزل الله عليه من الصحف.

وقيل: إنه لم يزل مقمياً بمكة يحجّ ويعتمر إلى أن مات، وإنه كان جمع ما أنزل الله عزّ وجلّ عليه من الصحف إلى صحف أبيه آدم عليه السلام، وعمل بما فيها، وأنه بنى الكعبة بالحجارة والطين.

وأما السلف من علمائنا فإنهم قالوا: لم تزل القبّة التي جعل الله لأدم في مكان البيت إلى أيام الطوفان، وإنحا رفعها الله عزّ وجلّ حين أرسل الطوفان. وقيل: إن شيئاً لما مرض أوصى ابنه أنوش ومات، فدفن مع أبويه في غار أبي قبيس، وكان مولده للممي مائتي سنة وخمس وثلاثين سنة، من عمر آدم عليه السلام. وكانت وفاته وقد أنت له تسعمائة سنة واثنتا عشرة سنة. وولد لشيث أنوش، بعد أن مضى من عمره ستمائة وخمس سنين، فيما يزعم أهل التوارة.

وأما ابن إسحاق، فإنه قال فيهاحدثنا ابرُّ حيد، قال: حدثنا سلمة بن الفضل، عنه: نكح شيث بن آدم أخته حزورة ابنة آدم، فولدت له يانش بن شيث، ونُعمة ابنة شيث، وشيث يومثذ ابن مانة سنة وخمس سنين، فعاش بعد ما وُلد له يانش تماغلاته سنة وسبع سنين.

وقام ألوش بعد مضيّ أبيه شيث لسبيله بسياسة الملك، وتدبير مَنْ تحت يديه من رعيته مقام أبيه شيث، ولم يزل - فيها ذُكّور - على منهاج أبيه؛ لا يوقف منه على تغيير ولا تبديل. وكان جميّع عمر أنوش ـ فيها ذكر أهل التوراة ـ تسعمائة سنة وخمس سنين.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: حدثني هشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: ولَد شيث أنوش ونفراً كثيراً، وإليه أوصى شيث، ثمّ وُلد لانوش بن شيث بن آدم ابنّه قَيّنان من أخته نَعمة ابنة شيث بعد مضيّ تسعين سنة من عمر أنوش، ومن عمر آدم ثلثمائة سنة وخمس وعشرين سنة.

وأما ابن إسحاق فإنه قال فيها حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق: نكح بانش بن شبث أخته نعمة ابنة شيث، فولدت له قيّنان، ويانش يومئذ ابن تسعين سنة، فعاش يانش بعد ما ولد له تيّنان ثماغائة سنة وخمس عشرة سنة، وولد له بنون وينات، فكان كلَّ ما عاش يانش تسعمائة سنة وخمس سنين. ثم نكح قيّنان بن يانش. وهو ابن سبعين سنة دينة ابنة بواكيل بن عويل بن خنُوح بن قين بن آدم. فولدت له مَهلاثيل بن قيّنان ، فعاش قيتان بعد ما ولد له مهلائيل فماغائة سنة واربعين سنة، فكان كلَّ ما عاش قيّنان تسعمائة سنة واربعين سنة، فكان كلَّ ما عاش قيّنان

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال أخبرني جشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: ولَمد أنوش قَيْنَان، ونفراً كثيراً، وإليه الوصية، فولد فينان مَهلائيل ونفراً معه، وإليه الوصية،

فولدمهلائول يُزد ـ وهو اليارد ـ ونفراً معه، وإليه الوصية، فولد يُزْد أخَنُوخ وهو إدريس النبي 霧 ونفراً معه، فولد أشُنُوخ مُتَوشَلخ ونفراً معه وإليه الوصية، فولد مُتَوشلخ لمَك ونفراً معه وإليه الوصية .

وأما النوراة فيا ذكره أهلُ الكتاب أنه فيها أنَّ مولِد مهلائيل بعد أن مضت من عمر آدم ثلاثمائة سنة وخمس وتسعون سنة ، ومن عمر فَيِّنان سبعون سنة .

ونكح مهلاتيل بن قينان ـ وهو ابن خمس وستين سنة ، فيها حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ـ خالتُه سمعن ابنة براكيل بن عمويل بن خَسُوخ بن قينٌ بن آدم ، فولدت له يَرْد بن مهلاتيل ، فعاش مهلاتيل بعد ما ولد له يَرْد تماغاته سنة وثلالين سنة ، فؤلد له بنون وينات ، فكان كلَّ ما عاش مهلاتيل ثماغاتة سنة وخساً وتسعين سنة ، ثم مات.

وأما في التوراة فإنه ذكر أن فيها أن يرَّد وَلِد لمهلائيل بعد ما مضى من عمر آدم أربعمائة سنة وستون سنة، وأنه كان على منهاج أبيه قَيِّنان، غير أنَّ الأحداث بنتُ في زمانه. ١٠٤ . . تاريخ ما قبل الهجرة

# ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم من لدن ملك شيث بن آدم إلى أيام يرد

ذُكِرُ أنْ قابيل لما قتل هابيل، وهرب من أبيه آدم إلى اليمن، أتاه إيليس، فقال له: إن هابيل إنما قبل قُريائُه وأكلته النار، لأنه كان يخدَمُ النار ويعبدها، فانصبُّ انت أيضاً ناراً تكون لَكَ ولعقبك. فبنَى بيتَ نار، فهو أوّل مُنْ نَصَب النار وعبدها.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: إن قيناً نكح اخته أشبوث بنت آدم، فولدت له رجلاً وامرأة: خَرْضِ بن قين، وعلب بنت قين، فنكح خَرْضِ بن قين أخته علب بنت قين، فولدت له ثلاثة نفر وامرأة: عيرد بن خَنْوخ وعويل بن خَنُوخ وأننوشيل بن خنوخ، وموليث بنت خنوخ، فنكح أو المرأتين: اسم إحداهما أنوشيل بن خنوخ موليث ابنة خنوخ، فولدت لانوشيل رجلاً اسمه لامك، فنكح لامك امرأتين: اسم إحداهما عَلَى واسم الخروص صلّى، فولدت له عَدَّى تولين بن لامك، فنكان أول من سكن القباب، واقتنى المال، عَلَى واسم وكان أول من صكن القباب، واقتنى المال، وتويش، وكان أول من صكن القباب، واقتنى المال، وتويش، وكان أول من صرب بالوقح والصُّنج، وولدت رجلاً اسمه توبلقين، فكان أول من عمل النحاس والحديد، وكان أولا من ضرب بالوقح وقراحة، وكانوا قد أعطوا بسطة في الحائق، كان الرجل فيها يزعمون يكون لنلاين ذراعاً. قال: ثم انقرض ولد قين، ولم يتركوا عنباً إلا قليلاً، وفرية آدم كلهم جهلت الساجم وانقطع نسلهم، إلا ما كان من شيث بن أدم، فمنه كان النسل، وأنساب الناس اليوم كلهم إليه دون أبيه آدم، فهو أبو البشر، إلا ما كان من أبيه وإخوته عن لم يترك عقياً.

قال: ويقول أهل التوراة: بل نكح قَين أشوث، فولدت له خَنوخ، فولد لخنوخ عِيرد، فـولد عبيرد عويل، فولد عويل أنوشيل، فولد أنوشيل، لامك، فنكح لامك عدّى وصلّ، فولدتا له مُن سميت. والله أهـلم.

فلم يذكر ابن إصحاق من أمر قابيل وعقبه إلا ما حكيتُ.

وأما غيره من أهل العلم بالتوراة فإنه ذكر أن الذي اتخذ الملاهي من ولد قايين رجل يقال له توبال، اتخذ في زمان مهلائيل بن قينان آلات اللهو من المزامير والطبول والعيدان والطنابير والممازف، فانهمك ولد قايين في اللهو، وتناهى خبوهم إلى من بالجيل من نسل شيث، فهمّ منهم مائة رجل بالنزول إليهم، ويمخالفة ما أوصاهم به آباؤهم، ويلغ ذلك يارد، فوعظهم ومهاهم؛ فابرًا إلا تمادياً، ونزلوا إلى ولد قايين، فأصبحبوا بما راؤا منهم، فلها أرادوا الرجوع حيل بينهم وين ذلك لدعوة سبقتٌ من آبائهم، فلها أبطئوا بمواضعهم، ظنَّ من كان في نفسه ذيغ نمن كان بالجبل أنهم اقاموا اعتباطأ، فتساللوا ينزلون عن الجبل، ورأوا اللهو فاعجبهم، ووافقوا

نساء من ولد قايين متسرّعات إليهم، وصرّن معهم، وانهمكوا في الطغيان، وفشت الفاحشة وشرب الخمر.

قال أبو جعفر: وهذا القول غير بعيد من الحق؛ وذلك أنه قول قد رُوي عن جماعة من سلف علياء أمة نبينا ﷺ نحو منه، وإن لم يكونوا بيّنوا زمانَ مَنْ حدث ذلك في ملكه، سوى ذكرهم أن ذلك كان فيها بين آدم وفوح صل الله عليها وسلم .

ذكر من رُوي ذلك عنه:

حدثنا أحمد بن رُهَبر، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا داود \_ يعني ابن أبي الفرات \_ قال: حدثنا علباء بن أحمر، عن عكرة، عن ابن عباس، أنه تبلا هذه الآية : ﴿ وَلا تَبرُجْنَ نَبرُحُ الجَلهِلِيَّةِ الجُملِيَّةِ الْمُولِيَّةِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ عنه الآية : ﴿ وَلا تَبرُجْنَ نَبرُحُ الجُملِيَّةِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ عنه والا بَطينُ من ولد آدم، كان احدُّمها بسكن السلمل، والآخر يسكن الجبل، وكان رجال الجبل صباحاً وفي الشاء ذمامة، وكان نشاء السهل صباحاً وفي الساء ذمامة، وكان يثلهم، والخذ إيليس الرجال دمامة، وكان إيليس آق رجلاً من أهل السهل في صورة غلام فآجر نفسه منه، وكان غِثمه، والخذ إيليس لعنه الله يقد الرجال، قبل: ويزل الرجال لعنه الله بين على الله عنه عليهم وهم في عيدهم ذلك، فراى النساء وهباحتهن، قال أصحابه فأخبرهم بذلك، قبول الله عرّ وجل : ﴿ وَلا فَا عَلْمُ مِنْ الرَّاعِيلُ الرّفَاعِ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَّم اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَيْم اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّه عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَيْم اللهُ الرّفَاعِيلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا ابن أبي غَنِيَّة، عن أبيه، عن الحُكْم: ﴿ وَلاَ تَبَرُّجُنَّ تَبَرُّجُ الجَّـاهِلِيَّة الأولَىٰ﴾ ، قال: كان بين آدم ونوح ثمانمائة سنة، وكان نساؤهم أفيخ ما يكون من النساء، ورجاهُم حسان، فكانت المرأة تريد الرجل على نفسها، فانولت هذه الآية: ﴿ وَلاَ تَبَرُّجُنَ تَبَرَّجُ تَبُرُّجُ الْجَاهِلِيُّةِ الأولَىٰ﴾ (١).

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: لم يحَتْ آدم حتى بلغ ولمُه وولدُّوليه أربعين القاً بَبَرْدَ.

ورأى آدم فيهم الزنا وشرب الخمر والفساد، فاوصى ألاً يناتح بنُر شيث بني قابيل، فجعل بنو شيث آدم 
في مغارة، وجعلوا عليه حافظاً، لا يقربه أحد من بني قابيل، وكان اللذين يأتونه ويستغفر لهم من بني شيث، 
فقال مائة من بني شيث صباح: لو نظرنا إلى ما فعل بنو عمّنا! يعنون بني قابيل. فهبطت المائة إلى نساء صباح من 
بني قابيل، فاحتبس النساء الرجال، ثم مكثوا ما شاء الله. ثم قال مائة آخرون: لو نظرنا ما فعل إخوتنا! فهبطوا 
من الجبل إليهم، فاحتبسهم النساء. ثم هبط بنو شيث كلّهم، فجاءت المصية، وتناكحوا واختلطوا، وكثر بنو 
قابيل حتى ملاوا الأرض، وهم اللين غرقوا أيام نوح.

وأما نسابو الفرس فقد ذكرت ما قالوا في مهلائيل بن قيّنان، وأنه هو أوشهيّج الذي ملك الأقاليم السبحة، وبيّنت قَول مَنْ خالفهم في ذلك نسابي العرب.

فإن كان الأمر فيه كالذي قاله نسابو الفرس، فإن حُدِّثت عن هشام بن محمد بن السائب، أنه هو أول

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٣٣.

مَنْ قطع الشجر، وبنى البناء، وأول من استخرج المعادن وفطّن الناس لها، وأمر أهلَ زمانه باتخاذ المساجد، وبنى مدينتين كانتا أوّلَ ما بُنِي على ظهر الأرض من المدائن، وهما مدينة بابـل التي بسواد الكـوفة، ومــــدينة السوس. وكان ملكه أربعين سنة.

وأما غيره فإنه قال: هو أوّل مَن استنبط الحديد في ملكه، فاتخذ منه الادوات للصناعات، وقدر المياه في مواضح المناقع، وحضّ الناس على الحراثة والزراعة والحصاد واعتمال الأعمال، وأمر بقتل السباع الشارية، واتخذا الملابس من جلودها ولمفارش، ويلميع البقر والغنم والأكل من لحومها، وأن مُلكَم كان أربعين سنة، وأنه بني مدينة الرَّيِّ، قالوا: وهي أوَّل مدينة بنيت بعد مدينة جيومَرْت التي كان يسكنها بثُنْبَاوَند من طبرستان.

وقالت الفرس: إن أوتُسْهَنَّج هذا وُلد ملكاً، وكان فاضلاً عصوداً في سيرته وسياسة رصيّته، وذكروا أنه أوّل من قصع الاحكام والحدود، وكان ملقباً بذلك، يُدكن فيشداذ ومعناه بالفارسية أوّلُ منْ حكم بالعدل، وذلك أن و فاش بر معناه أوّل، وأن و داذ بر علم وقضاه، وذكروا أنه نزل الهند، وتنقل في البلاد، فلما استقام أمره واستوثق له الملك عقد على رأسه تاجأ، وخطب خطبة، فقال في خطبته: إنه ورث الملك عن جده جُووَرت، وإنه حداب وفقمة على مَرّدة الإنس والشياطين. وذكروا أنه قهر إيليس وجنوده، ومنمهم الاختلاط بالناس، وكتب عليهم كتاباً في طِرْس أبيض أخد عليهم فيه الموافق ألا يعرضوا لأحد من الإنس يوتوعدهم على ذلك، وقتل مردّنهم وجاعة من الفيلان، فهربوا من خوفه إلى المفاوز والجبال والأودية، وأنه ملك الأقاليم كلها، وأنه كان بين موت جوهرم إلى مولد أوشهنج وبلكم ماثنا وثلاث وعشرون سية.

وذكروا أن إبليس وجنوده فرحوا بموت أوشهنج، وذلك أنهم دخلوا بموته مساكنَ بني آدم، ونزلوا إليهم من الجبال والأودية.

ونرسح الآن إلى ذكر يرد- وبعضهم يقول هو يارد.. فولد يرد لمهلائيل من خالته سمعن ابنة براكيل بن عويل بن خنوخ بن قبن، بعد ما مضى من عمر آدم أربعمائة وستون سنة، فكان وصيّ أبيه وخليفته فيها كان والد مهلائيل أوصى إلى مهلائيل، واستخلفه عليه بعد وفاته، وكانت ولادة أمه إياه بعد ما مضى من عمر أبيه مهلائيل - فيها ذكر وا - خمس وستون سنة، فقام من يعد مُهلّك أبيه من وصية أجداده وآبائه بما كانوا يقومون به أيام حياتهم.

ثم نكح يَرْد فيها حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلّمة ، عن ابن إسحاق، وهو ابن مائة سنة والمثنين وستين سنة ــ بركنا ابنة الدرمسيل بن عويل بن خُنُوخ بن قين بن آدم. فولدت له أُخُنُوخ بن يرد ــ وأخنوخ إدريس النبيّ، وكان آول بني آدم أعطي النبوّة ـ فيها زعم ابن إسحاق ــ وخطّ بالقلم، فعاش يَرد بعد ما وُلد له أُخْنوخ ثماغاتة سنة، وولد بنون وبنات، فكان كلّ ما عاش يرد تسعمائة سنة واثنتين وسنين سنة ثم مات.

وقال غيره من أهل التوراة: ولد ليود أخَنُوخ - وهو إدريس - فنبأه الله عزَّ وجلَّ ، وقد مضى من عمر آدم ستمائة سنة واثنتان وعشرون سنة ، وانزل عليه للاثون صحيفة . وهو أول من خطّ بعد آدم وجاهد في سبيل الله ، وقطّه النياب وخاطها ، وأوّل من سبّى من ولد قابيل ، فاستق منهم، وكان وصيّ والده يرد فيها كان آباؤه أوصرًا به اليه، وفيها أوصى به بعضهم بعضاً ، وذلك كلّه من فعله في حياة آدم.

قال: وبوقي آدم عليه السلام بعد أن مضى من عمر الْخنُوخ ثلاثماثة سنة وثماني ستين، تَتمَّةُ تسعماثة

وثلاثين سنة التي ذكرنا أنها عمر آدم. قال: ودعا أشنوخ قومَه ووعظَهم، وأمرهم بطاعة الله عزّ وجـلّ ومعصية الشيطان، وألا يُلابسوا ولد قابيل، فلم يقبلوا منه، وكانت العصابة بعد العصابة من ولد شيث ننزل إلى ولد قابين.

قال: وفي التوراة: إن الله تبارك وتعالى رفع إدريس بعدثلاثمائة سنةوخمس وستين سنة مضت من عمره، وبعد خمسمائة سنة وسبع وعشرين سنة مضت من عمر أبيه، فعاش أبوه بعد ارتفاعه أربعمائة وخمساً وثلاثين سنة تمام تسعمائة والنتين وستين سنة، وكان عمر يارد تسعمائة والنتين وستين سنة، وولد أخُنُوخ وقد مضت من عمر بارد مائة واثنتان وستون سنة.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: في زمان يَزْد عُملت الأصنام، ورَجِم مَنْ رجم عن الإسلام.

وقد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثني عمي، قال: حدثني لماضي بن عمد، عن أبي سليمان، عن القاسم بن محمد، عن أبي إدريس الحولاتي، عن أبي نز الففاري، قال: قال في وسول الله ﷺ: { يا أبا فرّ، أربعة \_ يعني من الرسل ـ سريائيون : آدم، وشيث، ونوح، وأخَنُوخ، وهو أوّل من خطّ بالقلم، وأثرك الله تعالى على أختوخ ثلاثين صحيفة .

وقد زعم بعضهم أن الله بعث إدريس إلى جميع أهل الأرض في زمانه، وجَمَع له عِلْم الماضين، وأن الله عزُّ وجلَّ زاده مع ذلك ثلاثين صحيفة، قال: فذلك قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَقِي الصُّمَّحَفِ الأُولَى ﴿ صُمَّحُه إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴾(١).

وقال : يعني بالصحف الأولى الصحف التي أنزلت على ابن آدم هبة الله وإدريس عليهما السلام.

وقال بعضُهم: ملك بيرَراسب في عهد إدريس، وقد كان وقع إليه كلام من كلام آدم صداوات الله عليه، فاتُخله في ذلك الزمان سحراً، وكان بيوراسب يعمل به، وكان إذا أراد شيئاً من جميع عملكته أو أعجبته دابّة أو امرأة نفخ بقصبة كانت له من ذهب، وكان يجيءً إليه كلّ شيء يريفه، فمن نُمَّ تَتَفَخ اليهود في الشَّبُورات.

وأما الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد موت أوشهنج طهمورث بن ويؤنجهان بن خُبانداذ بن خُيايداو بن أوشهنج .

وقد اختلف في نسب طهمورث إلى أوشهيج، فنسبه بعضهم النسبة التي ذكرت. وقال بعض نسَّاية الفرس: هو طُهمُورث بن أيونكهان بن أتكهد بن أسكهد بن أوشهنج.

وقال هشام بن محمَّد الكلبيّ ـ فيما حُدثتُ عنه: ذكر أهلُّ العلم أن أول ملوك بابل طهمورت، قال: وبلغنا ـ والله أعلم ـ أن الله أعطاه من القرَّة ما خضع له إبليس وشياطينه، وأنه كان مُطيعاً لله، وكان ملكه أربعين سنة ـ

وأما الغرس فإنها تزعم أن طهمورث ملك الأقاليم كلّها، وعقد على رأسه تاجأً، وقال يوم ملك: نحن دافعون بعون الله عن خليقته المُردة الفَّسَدة. وكان محموداً في ملك، حَديباً على رعيته، وأنه ابتنى سابور من

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى ١٨ \_ ١٩.

فارس ونزلها، وتنقّل في البلدان، وأنه وثبٌ بإيليس حتى ركبه، فطاف عليه في اداني الارض وأقاصبها، وأفزعه ومردة أصحابه حتى تطايروا وتفرّقوا، وأنه أول من اتخذ الصوف والشعر للباس والفُرش، وأول من اتخذ زينةً الملوك من الحيل والبغال والحمير، وأمر بانخاذ الكلاب لحفظ المواشي وحراستها من السباع والجوارح للصيد، وكتبّ بالفارسية، وأن بيوراسب ظهر في أول سنة من ملكه، ودعا إلى ملّة الصابيّين.

ثم رجعنا إلى ذكر أنَّعنوخ، وهو إدريس عليه السلام.

ثم نكح - فيها حدثنا به ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق: اختوخ بن بُرِد هذانة - ويقال: اُدَانة ــ ابنة باويل بن محويل بن خُنُوخ بن قَيْن بن آدم، وهو ابن خمس وستين سنة، فولنت له مُشُوشَلَخ بن اُخْنوخ، فعاش بعدما ولدله مُتُوشِّلَخ ثلاثمائة سنة، وولدله بنون ويتات ، فكان كل ما عاش أخنوخ ثلاثمائة سنة وخمساً وستين سنة ثه مات.

وأما غيره من أهل التوارة فإنه قال فيها ذكر عن التوراة، وُلد الأخَنُوخ بعد ستمائة سنة وسبع وثمانين سنة خَلَتُ من عمر آدم مُتُوشَلَغ، فاستخلفه أخَنُوخ على أمر الله، وأوصله وأهل بيته قبل أن يُرفع، وأعلمهم أن الله عزُّ وجلَّ سيملَّب ولد قايين ومَنْ خالطهم ومال إليهم، ونهاهم عن خالطتهم، وثَبُّر أنه كان أول من ركب الحيل، لأنه التنفى رسمَ أبيه في الجهاد، وسلك في أيامه في العمل بطاعة الله طريق آبائه. وكان عمر أخْنُوخ إلى أن رفع المثمالة سنة وخمساً وستين سنة. وولد له مُتُوشَلِّخ بعد ما مضى من عمره خس وستون مسنة.

ثم نكح - فيها حدثني ابن حميد، قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق ـ مُتوشلخ بن أحنوخ عربا ابنة عزرائيل بن ألوشيل بن خَنوخ بن قين بن آدم، وهو ابن مائة سنة وسبع وثلاثين سنة. فولدت له لمك بن مُتوشلخ، فعاش بعد ما ولد له لمك سبعمائة سنة، فولد له بنون وبنات، وكان كل ما عاش مُتوشلخ تسعمائة سنة وتسع عشرة سنة. ثم مات ونكح لمك بن مئوشلخ بن أخنوخ بتنوس ابنة براكيل بن عمولم بن خنوخ بن قَمَن بن آدم عليه السلام، وهو ابن مائة سنة وسبع وثمانين سنة. فولدت له نوحاً النبي ﷺ، فعاش سبعمائة سنة . فولدت له نوح خمسمائة سنة وخمساً وتسعين سنة، وولد له بنون وبنات، فكان كل ما عاش سبعمائة سنة . وثمانين سنة، ثم مات. ونكح نوح بن لمك عملرة ابنة براكيل بن عمويل بن خُوخ بن قين بن آدم، وهو ابن خمسائة سنة ، فولدت له بنيه: سام، وحام، ويافث، بني نوح.

وقال أهل التوراة: ولد المتوشئخ بعد ثما كمانة سنة وأديع وسبعين سنة من عمر آدم لك، فأقام على ما كان عليه آباؤه: من طاعة الله وحفظ عهوده. قالوا: فلها حضرت متُوشئخ الوفاة استخلف لك على أمره وأوصاه عليه آباؤه: من طاعة الله وحفظ عهوده. قالوا: فلها حضرت متُوشئخ الوفاة استخلف لك على أمره وأوصاه بمل ما كان آباؤه يوصون به. قالوا: وكان لك يعظ قومه، وينهاهم عن النزول إلى ولد قايين فلا يتُعظون، حتى نزل جميع من كان في الجبل إلى ولد قايين. وقيل: إنه كان لمتُوشئخ به آب آخر غير لك، يقال له صابى م وقيل: إن الصابئين به سُموا صابئين و وكان عمر متُوشئخ تسحمائة وسيتين سنة، وكان مولد ألك بعد أن مفتى من عمر متُوشئخ من الله وسيع وثمانون سنة، وذلك لألف سنة وست وعشرين سنة، وذلك لألف سنة وست وعشرين سنة، في ذلك للف سنة وست وعشرين سنة، في مقل اله عبل مولد نوح عليه السلام، فلها أدلد نوح قال له مله وسيع أنه على المولد نوح عليه السلام، فلها الموضع غيرنا، فلا تستوحش ولا تتبع الأمة الخاطئة؛ فكان نوح يدعوالي ربّه، لك إلى عقد قومة فيستخلون به، فأوحى الله عبرً وجل إليه أنه قد أمهلهم؛ فأنظرهم ليراجعوا ويتويوا مدة، فانتفست

المدة قبل أن يتوبوا ويُنيبوا.

وقال آخرون غير من ذكرت قوله: كان نوح في عهد بيؤراسب، وكان قومه يعبدون الأصنام، فدعاهم إلى الله جلً وعزَّ تسعمائة وسنة وخمسين سنة؛ كلما مضى قرنُ تبعهم قرن، على ملّةٍ واحدة من الكفر، حتى أنزل الله عليهم العذاب فأفناهم.

حدثنا الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: حدثني هشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح ، عن ابن عباس، قال: وَلَد مَتْوشَلْخ لمك ونفراً معه، وإليه الوصية، فولَد لمك نوحاً، وكان للَمَك يوم ولد نوح اثنتان وثمانون سنة، ولم يكن أحد في ذلك الزمان ينهي عن منكر، فبعث الله إليهم نوحاً؛ وهو ابن أريممائة سنة وثمانين سنة، ثم دعاهم في نبرّته مائة وعشرين سنة، ثم أمره بصنمة السفينة فصنعها وركبها وهو ابن ستمائة سنة، وغرق من غرق، ثم مكث بعد السفينة ثلاثمائة سنة وخسين منة.

وأما علياء الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد طهمورث جم الشيد ـ والشيد معناه عندهم الشعاع، لقبوه بذلك فيها زعموا لجماله ـ وهو جم بن ويونجهان، وهو أخو طمهورث. وقيل إنه ملك الاقاليم السبعة كألها، وسُخّر له ما فيها من الجنّ والإنس، وتُقِد على وأنه التاج. وقال حين قعد في ملكه : إن الله تبارك وتعالى قد أكمل بهامنا واحسن تاييدنا، وسنُوسع رعيتنا خيراً. وإنه ابتدع صنعة السيوف والسلاح، ودلً على صنعة الإبرئيسم والفَرِّ وغيره عما يُمَزِّل، وأمر بنسج الثياب وصَرِّفها، ونحت السروج والأتَّف وتذليل الدوابّ بها.

وذكر بعضُّهم أنه توارَى بعد ما مضى من ملكه ستمائة سنة وست عشرة سنة وستَّة أشهر، فخلت البلادُ منه سنة، وأنه أمر لَمْضِيّ سنةٍ من ملكه إلى سنة خس منه بصنعة السيوف والدروع والبيض وسائر صنوف الأسلحة وآلة الصنَّاع من الحديد. ومن سنة خسين من مُّلكه إلى سنة ماثة بغزل الإبريْسم والْقَرِّ والقطن والكُتَّان وكرًّا ما يُستطاع غزلُّه وحياكة ذلك وصَّبْغته الواناً وتقطيعه أنواعاً ولبسه. ومن سنة مائة إلى سنة خمسين ومائة صنَّف الناس أربع طبقات: طبقة مقاتلة، وطبقة فقهاء، وطبقة كتَّاباً وصناعاً وحرَّاثين، واتخــذ طبقة منهم خَدَمًا، وأمرَ كلَّ طَبقة من تلك الطبقات بلزوم العمل الذي الزمها إياه. ومن سنة ماثة وخسين إلى سنة خسين وماثتين حاربَ الشياطين والجنُّ وأشختهم وأذكم وسُخُروا له وانقادوا لأمره. ومن سنة خمسين وماثتين إلى سنة ست عشرة وثلاثماثة وَكُلَ الشياطين بقطع الحجارة والصخور من الجبال، وعمل الرخام والجصّ والكُلْس، والبناء بذلك، وبالطين البنيان والحمامات، وصنعة النُّورة، والنَّقُل من البحار والجبال والمعادن والفلوات كلّ ما ينتفع به الناس، والذهب والفضة وسائر ما يذاب من الجواهر، وأنواع الطيب والأدوية فنفذوا في كلِّ ذلك لأمره. ثم أمر فصُّنِعت له عَجَلة من زجاج، فصفَّد فيها الشياطين وركبها، وأقبل عليها في الهواء من بلده، من دُنْبَاوند إلى بابل في يوم واحد، وذلك يوم هرمز أز فروردين ماه، فاتخذ الناس للأعجوبة التي رأوا من إجرائه ما أجرى على تلك الحال نوروز؛ وأمرهم باتخاذ ذلك اليوم وخمسة أيام بعده عيداً، والتنعم والتلُّذذ فيها، وكتب إلى الناس اليوم السادس، وهو خُرْداذروز يخبرهم أنه قد سار فيهم بسيرة ارتضاها الله، فكان من جزائه إباه عليها أن جنَّبهم الحرُّ والبردَ والأسقام والهرَم والحسد، فمكث الناس ثلاثماثة سنة بعد الثلاثماثة والست عشرة سنة التي خلت من مُلْكِه ، لا يصيبهم شيء مما ذكر أن اللَّهَ جَلَّ وعزَّ جنَّبهم إياه .

ثم إن جمَّا بَطَر بعد ذلك نعمة الله عنده، وجمع الإنس والجن، فأخبرهم أنه وليُّهم ومالكهم والدافع بقوته

عنهم الأسقام والهرم والمرت، ويَجَدَد إحسان الله عزّ وجلّ إليه، وتمادى في غيّه فلم يُجرّ أحد بمن حضره له جواباً، وفقد مكانه بهاءه وعزّه، وتخلّت عنه الملاتكة اللين كان الله أمرهم بسياسة أمره، فـأحسّ بذلك يوّارسب الذي يسمى الضحاك فابتدر إلى جَم لينتهسه فهرب منه، ثم ظفر به بيوراسب بعد ذلك، فامتلخ أمعاه واسْترطها، ونشره بمنشار.

وقال بعض علماء الفرس: إن جماً لم يزل محمود السيرة إلى أن بقيّ من ملكه مائة سنة فخلط حينتذ، وادّعى الربوبية، فلما فعل ذلك افسطرب عليه أموه، ووثب عليه أخوه اسفتور وطلبه ليقتله، فتوارى عنه، وكان في تواريه ميكماً ينتقل من موضع إلى موضع، ثم خرج عليه بيوراسب فظبه على ملكه، ونشره بالمنشار.

وزعم بعضُهم أن مُلْك جم كان سبعمائة سنة وست عشرة سنة وأربعة أشهر وعشرين يوماً.

وقد ذكرت عن وهب بن منبّه، عن ملك من ملوك الماضين قصة شبيهة بقصة جُم شاذ الملك، ولولا أنَّ تاريخه خلاف تاريخ جُم لقلت إنها قصة جَم .

وذلك ما حدثني محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل، عن وهب بن منبَّه، أنه قال: إن رجلًا ملك وهو فتَّى شاب، فقال: إني لأجدُّ للمُّلُكُ لذة وطعياً، فلا أدري: أكذلك كلِّ الناس أم أنا وجدتُه من بينهم؟ فقيل له: بل المُلك كذلك، فقال: ما الذي يقِيمه لي؟ فقيل له: يقيمه لك أن تطبع الله فلا تعصيه. فدعا ناساً من خيار مَنْ كان في ملكه فقال لهم: كونوا بحضرت في مجلسي؛ فها رأيتم أنه طاعة لله عزَّ وجلَّ فأمُّروني أن أعمل به، وما رأيتم أنه معصيةً لله فازجروني عنه أنزجر، ففعل ذلكَ هووهم، واستقام له ملكه بذلك أربعماثة سنة مطيعاً لله عزوجلَّ. ثم إن إبليس انتبه لذلك فقال: تركت رجلًا يعبد الله ملكاً أربعماثة سنة إ فجاء فدخل عليه فتمثّل له برجل ففزع منه الملك، فقال: من أنت؟ قال إبليس: لا تُرعُ؛ ولكن أخْبرني مَنْ أنت؟ قال الملك: أنا رجل من بني آدم، فقال له إبليس: لو كنت من بني آدم لقد متٌّ كما يموت بنو آدم ؛ ألم ترُكُّمْ قد مات من الناس وذهب من القرون! لوكنتَ منهم لقد متُّ كها ماتوا؛ ولكنُّك إله. فادعُ الناس إلى عبادتك. فدخل ذلك في قلبه. ثم صعد المنبر، فخطب الناس فقال: أيها الناس، إن قد كنت أخفيت عنكم أمراً بَانَ في إظهاره؛ لَكُمْ تعلمون أني ملكتكم منذ أربعمائة سنة، ولو كنت من بني أدم لقد متّ كما ماتوا، ولكني إله فاعبدوني. فأرعش مكانه، وأوحى الله إلى بعض مَنْ كان معه فقال: أخبره أني قد استقمت له ما استقام لي، فإذا تحول عن طاعتي إلى معصيتي فلم يستقم لي، فبعزَّتي حلفتُ لأسلُّطنَّ عليه بخت ناصر، فليضرّبنُّ عنقه، وليأخذن ما في خزائنه. وكان في ذلك الزمان لا يسخط الله على أحد إلا سلَّط عليه بخت ناصر؛ فلم يتحول الملك عن قوله، حتى سلَّط الله عليه بخت ناصر، فضرب عنقه، وأوقر من خزائنه سبعين سفينة ذهباً.

قال أبوجعفر: ولكن بين بخت ناصر وجم دهر طويل؛ إلا أن يكون الضّحاك كان يُدعى في ذلك الزمان ناص

وأما هشام بن الكلبيّ فإن حُدّثت عنه أنه قال: ملك بعد طُهمورث جم، وكان أصبّحُ أهل زمانه وجهاً، وأعظمهم جسباً، قال: فذكروا أنه غَيْر متمائة سنة وتسع عشرة سنة معليعاً لله مستعلياً أمره مستوثقة له البلاد. ثم إنه طَغى وبغى؛ فسلّط الله عليه الصَّحاك، فسار إليه في ماثني ألف، فهرب جم منه مائة سنة؛ ثم إن الضحاك ظفِر به فنشره بمنشار. قال: فكان جميع ملك جم، منذ ملك إلى أن قتل سبعمائة وتسع عشرة سنة.

وقد روي عن جماعة من السلف أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون؛ كلهم على ملة الحقّ، وأن الكفر بالله إنما حدث في القرن الذين بعث إليهم نوح عليه السلام، وقالوا: إن أول نبيّ أرسله الله إلى قوم بالإنذار والدعاء إلى توحيده نوح عليه السلام .

ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبر داود، قال: حدثنا همام، عن قتدة، عن يحكّرمة، عن ابن عباس، قال: كان بين نوح وآدم عليها السلام عشرة قرون، كلّهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبين مبشّرين ومنذرين، قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: ﴿ كَانَ النّاسُ أَلَّهُ وَاجِدَةً فَاسْخَلَفُوا﴾ (١٠.

حدثنا الحسن بن يجمى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مُمَمَّر، عن قتادة: قوله عمرٌ وجلً.: ﴿ كَانَ النَّاسُ أَنَّهُ وَاجِنَّهُ ﴾ ، قال: كانوا على الهُدى جميعاً فاختلفوا، فبعث الله النبين مبشرين ومنذوين، فكان أول نبيّ بعث نوح عليه السلام.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢١٣

## ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح عليه السلام

قد ذكرنا اختلاف المختلفين في ديانة القوم الذين أرسل إليهم نوح عليه السلام، وأن منهم مَن يقول: كانوا قد أجموا على العمل بما يكرهه الله، من ركوب الفواحش وشرب الحمور والاشتغال بالملاهي عن طاعة الله عزّ رجلٌ، وأنَّ منهم من يقول: كانوا أهلَ طاعة بيوّراسب، وكان بيوراسب أولَ من أظهر القول بقول الصابئين؛ وتبعه على ذلك الذين أرسل إليهم نوح عليه السلام، وسأذكر إن شاء الله خبر بيوراسب فيها بعد.

فاما كتاب الله فإنه ينبىء عنهم أنهم كانوا أهلَ أوثان، وذلك أن الله عَزَ وجلً يقول غبراً عن نوح: ﴿قَالَ نُوح رَبُّ إِنَّهُمْ عَصَوْلِي واتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَرِدَّهُ مَالَهُ وَلِلَهُ إِلاَّ خَسَاراً ﴿ وَتَكُرُوا مَكُوا كَبُّراراً ﴿ وَقَالُوا لاَ قَذَنُ أَلِمَتُكُمْ وَلاَ تَذَرُنُ وَذًا وَلاَ سُوَاهاً، وَلاَ يَتُوتُ وَيَمُوقَ رَنِسُوا ﴿ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيراً ﴾ (٥٠. فبعث الله إليهم نوحاً مخرفهم بأسه، ومحلّوهم سطوته، وداعياً لهم إلى التوبة والمراجعة إلى الحقّ، والعمل بما أمر الله به رسلَه وأنزله في صحف آدم وشيث وأخْنُوخ. ونوح يوم ابتمنه الله نبيًا إليهم فيها ذكر - ابن خسين سنة.

وقبل أيضاً ما حدثنا به نصر بن علي الجهضميّ، قال: حدثنا نوح بن قيس، قال: حدثنا غوّن بن أبي شدّاد، قال: إن الله تبارك وتعالى أرسل نوحاً إلى قومه وهو ابنُ خسين وثلاثمائة سنة ، فلبِثُ فيهم ألف سنة إلا خسين عاماً ، ثم عاش بعد ذلك خسين وثلاثمائة سنة.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: حدثنا هشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: بعث الله نوحاً إليهم وهو ابن أربعمائة سنة وثمانين سنة، ثم دعاهم في لبوّته مائة وعشرين سنة، وركب السفينة وهو ابن ستمائة سنة، ثم مكث بعد ذلك ثلاثمائة وخسين سنة.

قال أبو جعفر: فلبث فيهم ألف سنة إلا خسين عاماً كها قال الله عزَّ رجلًا يدعوهم إلى الله سرًّا وجهراً، يمضي قرنُ بعد قرن، فلا يستجيبون له، حتى مضى قرون ثلاثة على ذلك من حاله وحالهم، فلها اراد الله عزَّ رجلَ إهلاكهم دعا عليهم نوح عليه السلام فقال: ﴿وَرَبُّ إِثَّهُمْ عَصَوْقٍ والبُّبُوا مَنْ لَمْ يُؤِرَّهُ مَأْلُهُ وَوَلْمُهُ الله خَسَاراً ﴾، فأمره الله تعالى ذكره أن يغرس شجرة ففرسها، فعظمت وذهبت كلَّ مذهب، ثم أمره بقطمها من بعد ما غرسها بأربعين سنة، فيتخذ منها سفينة، كها قال الله له: ﴿وَاسْتَعَرِ الْفَلْكُ بِأَعْيِثِنَا وَرَحَيْنَا﴾ (٢)، فقطمها

<sup>(</sup>١) سورة نوح ٢١ ـ ٢٤ .

<sup>(</sup>۲) صورة هود ۲۷.

وحدثنا صالح بن مسمار المروزي والمثنى بن إيراهيم، قالا: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا موسى بن 
يعقوب، قال: حدثني فائد مولى عبيدالله بن علي بن أبي رافع، أن ابراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة، أخبره 
أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته أن رسول الله ﷺ قال: ولمورحم الله أحداً من قوم نوح لرحم أم الصبيّ، قال 
رسول الله بيّة: وكان نوح مكت في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، يدعوهم إلى الله عزّ وجلّ، حتى كان آخر 
زمانه غَرَس شجرة فعظمت وذهبت كلّ مذهب ثم قطعها، ثم جعل يعمل سفينة فيمرون فيسالزنه فيقول: 
أعملها سفينة، فيسخوون منه، ويقولون: تعمل مضينة في البر تحكيف تجريًا فيقول: سوف تعلمون، قلما فرغ 
منها وفار التنور وكثر الماء في السكك خشيئت أمّ الصبيّ عليه ـ وكانت تميّه حبًّا شديداً له ضرجت إلى أجلب 
بلغت ثلثه، فلها بلغها الماء خرجت حتى بلغت ثلثي الجبل، فلها بلغها الماء خرجت حتى استوت على الجبل، فلها 
بلغ الماء رقبتها وفعته بيدها، حتى ذهب به نلك، فلو رحم الله منهم أحداً أرحم أمّ الصبيّ،

حدثني ابن أبي منصور، قــال: حدثنـا عليّ بن الهيثم، عن المسيّب بن شُــريك، عن أبي رَوَّى، عن الفسُّعاك، قال: قال سلَمان الفارسيّ: عمل نوح السفينة أربعمائة سنة، وانبت الساج أربعين سنة، حتى كان طوله ثلاثمائة ذراع، واللـراع إلى المنكب.

فعمل نوح بوشي الله إليه، وتعليمه إياه، عملها فكانت إن شاء الله كها حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زريع ، قال: حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ذَّكِر لنا أن طول السفينـة ثلاثمائة ذراع ، وعرضها خسون ذراعاً ، وطولها في السهاء ثلاثون ذراعاً ، وبابها في عرضها .

حدثني الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا مبارك، عن الحسن، قال: كان طول سفينة نوح الف فراع وماثنتي فزاع، وعرضها ستماثة فراع .

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن مفضّل بن نضالة، عن عليّ بن زيد بن بُدُحان، عن يوسف بن بهران، عن ابن عباس، قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم: لو بعثت لنا رجلاً شهد السفينة فحدثنا عنها! فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب، فاخد كمًّا من ذلك التراب بكفه، ففال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هذا قبر حام بن نوح، قال: فضرب الكثيب بعصاه وقال: قم بؤذن الله، فإذا هو قالم ينفض التراب عن رأسه، وقد شاب، فقال له عيسى عليه السلام: هكذا ملكت؟ قال: لا، ولكني مت وأنا شاب، ولكني فزاع وعرضها ستماثة فزاع، وكانت ثلاث طبقات: فلبقة فيها نوح، قال: كان طولها ألف فراع وماتئي فراع وعرضها ستماثة فزاع، وكانت ثلاث طبقات: فلبقة فيها اللدواب والوحش، وطبقة فيها الإنس، وطبقة فيها الطبر، فلما كثر أرواث الدواب أوحى الله إلى نوح أن اغمرً ذُنب الفيل، فغمز فوقع فيه خنزير وخنزيرة، فأتبلا على الروث، فلما وقع الفار بخرز السفية يقرضه، أرحى لذب لغيل في علم نوح ان البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأته بالخبر، فوجد جيفة فوقع عليها، فدعا عليه فدا عليه علم بلخوف، فلذلك لا يألف البيوت. قال: ثم بعث الحمادة، فيخبرات بورق زيون بتغارها وطين برحيقها، فعلم إذا البلاد قد غرقت. قال: فطرقها الخضرة التي في عنقها، دعا هما أن تكون في أنس وأمان، فعدن ثم ثالف البيوت. قال: فقالت الحواريون: يا رسولُ الله، ألا ننطلِق به إلى أهلنا، فيبجلس معنا ويحدثنا؟ قال: كيف يتبحكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عُدْ بإذن الله، فعاد تراباً.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام؟ قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: نَجَر نوح السفينة يجبل بَرِّد، من ثُمّ تبدّى الطوفان.قال: وكان طول السفينة ثلاثماثة ذراع بلدراع جدّ أبي نوح، وعرضها خمسين ذراعاً، وطولها في السياء ثلاثين ذراعاً، وخرج منها من الماء ستة أذرع، وكانت مطبَّقة، وجعل لها ثلاثة أبواب، بعضها أسقل من بعض.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عمّن لا يتّهم، عن تُبَيِّد بن عُمَر اللّهِيِّ، ا أنّه كان مجدّث أنه بلغه أنهم كانوا يبطشون به \_يعني قوم نوح بنوح \_فيخنّفونه حتى يُغشى عليه، فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.

قال: ويزعم أهل التوراة أن الله عزّ وجلَّ أمره أن يصنع الفلك من خشب الساج، وأن يصنعه أزور، وأن يُطلِبُه بالفار من داخله وضارجه، وأن يجمل طوله ثمانين فراعاً وعرضه خسين فراعاً، وطوله في السياه ثلاثين فراعاً، وأن يجمله ثلاثة أطباق: سَفَلًا ووسطاً وعلواً، وأن يجمل فيه كُوًّا. ففعل نوح كما أمره عزّ وجلًى، حتى إذا فوغ منه وقد عهد الله إليه: ﴿إِذَا جَاءَ أَمُونًا وَقَارَ النَّبُورُ قَلْنَا الْجَلِ فِيهَا مِنْ كُلَّ زَوْجِينُ النَّيْنُ وَأَهْلَكُ إِلَّا مُمَّالًا إِلَّا مُمَّالًا إِلَّا مُمَّالًا إِلَّا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ : ﴿إِذَا جَاءَ أَمُونًا وَقَارَ النَّبُورُ فَلْنَا الْجَلِ فِيهَا مِنْ كُلَّ زَوْجِينُ النَّيْنُ وَالرَّعِبُ . وقد جمل التنور آية فيها بينه وبينه، فقال: إذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين الثين واركب. فلما فار التنور حَمَّل نوح في الفلك مَن أمره الله تعالى به - وكانوا قلبلاً كما قال - وحمل فيها من كل زوجين الثين مما فيها الروح والشجر، ذكراً وأنشى. فحمل فيه بنيه به - وكانوا قلبلاً كما قال - وحمل فيها من كل زوجين الثين تما فيه الروح والشجر، ذكراً وأنشى. فحمل فيه بنيه الللائة: سام وحام ويافث ونساء هم، وسنة أناس عن كان آمن به فكانوا عشرة نفر: نوحٌ وينوه وأز واجهم، ثم

<sup>(</sup>۱) سورة نوح ٥، ٢، ٢٦ ..٧٧. (۲) سورة هود ٣٧.

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۲۸ ـ ۳۹. (٤) سورة هود ٤٠ .

أدخل ما أمره الله به من الدوابّ، وتخلف عنه ابنه يام، وكان كافراً.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن الحسن بن دينار، عن على بن زيد، عن يوسف بن مِهْران، عن ابن عباس، قال: سمعته يقول: كان أوَّل ما حل نوح في الفلك من الدوابُ الذرَّة، وآخر ما عمل الحمار. فلما أدخل الحمار ودخل صدره تعلق إبليس لعنه الله بذَّبَه فلم تستقلُّ رجلاه، فجعل نوح يقول: ويجك! ادخلْ، فينهض فلا يستطيع، حتى قال نوح، ويجك! ادخلْ وإنْ كان الشيطان معك، قال كلمة زلَّت عن لسانه، فلها قالها نوح خَلِّ الشيطان سبيله، فدخل ودخل الشيطان معه، فقال له نوح: ما أدخلك عَلّ يا عدو الله! قال: ألم تقل: «ادخل وإن كان الشيطان معك!»، قال: اخرج عني يا عدوَّ الله، فقال: مالك بدٌّ من أن تحمِلني، فكان - فيها يزعمون - في ظهر الفُّلك، فلها اطمأنَّ نوح في الفُّلك وأدخَل فيه كلِّ من آمن به، وكان ذلك في الشهر من السنة التي دخل فيها نوح بعد ستماثة سنة من عمره لسبع عشرة ليلة مضت من الشهر، فلما دخل وحمل معه من حمل، تحرك ينابيع الغَوْط الأكبر، وفتِحت أبواب السماء، كما فـــال الله لنبيه ﷺ: ﴿ فَفَتَحْنَا أَبُوَابَ السَّمَاء بِماءٍ مُنْهَمِرٍ \* وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا قَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَ أَمْر قَدْ قُدِرَهُ^(١). فدخل نوح ومن معه الفلك وغطَّاه عليه وعلى من معه بطبقة، فكان بين أن أرسل الله الماء وبين أن احتمل الماء الفلك أربعون يوماً وأربعون ليلة . ثم احتمل الماء كها يزعم أهل التوراة، وكثر واشتدّ وارتفع؛ يقول الله عزَّ وجلّ لنبيه محمد ﷺ: ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرِ \* تَجْرِي بِأَعْلِيْنَا جَزَاءٌ لِمَنْ كَانَ تُخِرَى (١). والدُّسُر: المسامير، مسامير الحديد. فجعلت الفلك تجري به ويمن معه في موج كالجبال، ونادى نوح ابنَّه الذي هلك فيمن هلك، وكان في معزل حين رأى نوح من صدق موعود رَّبه ما رأى، فقال: ﴿ يَا بُّنِّيُّ ارْكَبْ مَعْنَا ولا تُكُنُّ مَمَ الْكَافِرِينَ ﴾، وكان شقيًّا قد أضمر كفراً، ﴿قال سآدِي إلى جَبَل يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ﴾، وكان عهد الجبال وهي حرز من الأمطار إذا كانت، فظنَّ أن ذلك كما كان يكون، قال نوح ﴿ لا عاصِم اليوم من أمر الله إلاّ مَنْ رَحِمٌ وَحَالَ بينهما الموجُّ فَكَان من المغرقين ﴾. وكثر الماء وطغى، وارتفع فوق الجبال - كما يزعم أهل التوراة ـ خمسة عشر ذراعاً، فباد ما على وجه الأرض من الخلق، من كلَّ شيء فيه الروح أو شجر، فلم يبق شيء من الخلائق إلا نوحٌ ومن معه في الفلك، وإلاّ عوج بن عنق ـ فيها يزعم أهل الكتاب \_ فكان بين أنْ أرسل الله الطوفان وبين أن غاض الماء ستة أشهر وعشر ليال.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: اخبرني هشام، قال: اخبرني أي ، عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: الحمول حين أصابها المعلى ابن عباس، قال: الوسوش حين أصابها المعلى والدوات والطير كلها إلى نوح، وسُخّرت له، فحمل منها كما أمره الله عزّ وجلّ: ﴿وَبِنْ كُلِّ رُوَجَيْنِ أَتْمَيْنِ أَنْيَنِ﴾، وحرجل معه جسد آدم، فجمله حاجزاً بين النساء والرجال، فركبوا فيها لعشر ليال مفين من رجب، وخرجوا منها يوم عاشوراء من المحرّم، فلذلك صام من صام يوم عاشوراء. واحرج الماء نصفين، فذلك قول الله عزّ وجلً ﴿فَقَتَمْنَا أَبْرَابِ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمْرٍ﴾، يقول: شقفنا الأرض، عُهْرَاتُه، يقول: شقفنا الأرض، مُنْ من السماء ونصف من الأرض، الأرشن عُمْرِناً في الأرض، مُن السماء ونصف من الأرض،

<sup>(</sup>۱) سورة القمر ۱۱، ۱۶. (۲م سورة هود ۲۳.

وارتفع الماء على أطول جبل في الارض خمسة عشر ذراعاً فسارت بهم السفينة ، فطافت بهم الأرض كلّها في سبتة أشهر لا تستقر على شيء منى أنت الحرّم فلم تنخله ، ودارت بالحرم أسبوعاً ، ورُفع البيت الذي بناء أدم عليه السلام ؛ وفع من الغرق، وهو البيت المعمور والحجر الأسود على أبي قبيس، فلما دارت بالحرم ذهبت في الأرض تسير بهم، حتى انتهت إلى الجوديّ وهو جبل بالحضيض من أرض الموصل - بالحرم ذهبت منتقا السبعة الأشهر ، ﴿فَبَعْدَ اللّهُ مِن اللّهِ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَي الأرض، قائر من السماء هذه البحور الذي ترون في الأرض، قائر من السماء هذه البحور الذي ترون في الأرض، فضار ما نزل من السماء هذه الطوفان ثم الأرض، ذهب .

وكان التنور الذي جعل الله تعالى ذكره آية ما بينه وبين نوح فوران الماء منه تنوراً كان لحوًاء حجارة. وصار إلى نوح.

حدثني يعقوب بن إيراهيم، قال: حدثنا فمشّبم، عن أبي محمد، عن الحسن، قال: كان تُنُوراً من حجارة، كان لحواء حتى صار إلى نوح، قال: فقيل له: إذا رأيت المساء يفور من التنبور، فاركب أنت وأصحابك.

وقد اختلف في المكان الذي كان به التنور الذي جعل الله فوران مائه آية، ما بينه وبين نوح، فقال بعضهم: كان بالهند.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبد الحيد الجمّانيّ، عن النضر أبي عمر الخزاز، عن عكرمة، عن ابن عباس: في: ﴿وَلَفَارَ النُّتُورُۗ﴾؟، قال: فار بالهند.

وقال آخرون: كان ذلك بناحية الكوفة

ذكر من قال ذلك:

حدثني الحارث، قال: حدثنا الحسن؛ قال: حدثنا خُلَف بن خليفة، عن ليث، عن مجاهد، قال: نبع الماء في التنور، فعلمتُ به امرأتُه فاشيرته، قال: وكان ذلك في ناحية الكوفة.

حدثني الحارث، قال: حدثنا القاسم، قال: حدثنا علي بن ثابت، عن السري بن إسماعيل، عن الشعبي، أنه كان يحلف بالله: ما فار التُور إلا من ناحية الكوفة.

واختلِف في عدد مَنْ ركب الفُلْك من بني آدم، فقال بعضهم: كانوا ثمانين نفساً.

ذكر من قال ذلك:

<sup>(</sup>١) سورة هود ٤٤.

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۴٠ .

حملتني موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: حملتنا زيدبن الحُبَاب، قال: حدثني حسين بن واقد الخراسانتي، قال: حدثنا أبو نَهيك، قال: سمعت ابنَ عباس يقول: كان في سفينة نوح ثمانون رجلًا، أحدهم جُرهم.

حدثنا القامم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، قال: قال ابن جريع: قال ابنُ عباس: حمل نوحٌ معه في السفينة ثمانين إنساناً.

حدثني الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: قال سفيان: كان بعضهم يقول: كانوا ثمانين ـ يعني القليل الذين قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا آمَنَ مَمَهُ إِلاَّ قَلِياً ﴾(١).

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام، قال: أخبرني أي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: حَمَل نوح في السفينة بنيه: سام، وحام، ويافِث. وكنائنه؛ نساء بنيه هؤلاء، وثلاثة وسبعين من بني شيث؛ ممن آمن به، فكانوا ثمانين في السفينة.

وقال بعضهم: بل كانوا ثمانية أنفس.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر بن معاد، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: ذكر لنا أنه لم يتمّ في السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة بنيه، ونساؤهم، فجميعهم ثمانية.

حدثنا ابن وكيع والحسن بن عرفة، قالا: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غَيْبُه، عن أبيه، عن الحكم: ﴿وَمِنَا آمَنَ مُنهُ ۚ إِلاَ قَلِيلَ ﴾، قال: نوح، وثلاثة بنيه، وأربع كنائه.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، قال: قال ابن جريج: حُمَّدُتُ أن نوحاً حمل معه بنيه الثلاثة وثلاث نسوة لبنيه، وامرأة نوح، فهم ثمانية بازواجهم، وأسماءً بنيه: يافث، وحام، وسام. فأصاب حامُ امرأتُه في السفية، فدعا نوح أن تُعُيِّر نطفته، فجاه بالسَّودان.

وقال آخرون: بل كانوا سبعة أنفس.

ذكر من قال ذلك:

حدثني الحارث، قال: حدثني عبد العزيز، قال: حدثنا سُفيان، عن الأعمش: ﴿وَمَا آمَنَ مَمَهُ إِلَّا قَلِلَ﴾، قال: كانوا سبعة: نوح، وثلاث كنائن، وثلاثة بنين له.

وقال آخرون: كانوا عشرة سوى نسائهم.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: حمل بنيه الثلاثة: سام، وحام، ويافث ونساءهم، وسنة أناسيّ ممن كان آمن به، فكانوا عشرة نفر بنوح وبنيه وأزواجهم. وأرسل الله تبارك وتعالى الطرفان لمضي ستمانة سنة من عمر نوح ـ فيما ذكره أهل العلم من أهل الكتاب وغيرهم ـ ولتتمة ألفي سنة

<sup>(</sup>١) سورة هود ٠ \$ .

وماثتي سنة ومنت وخمسين سنة من لَذُن أهبط آدم إلى الأرض.

وقيل: إن الله عزَّ وجلَّ أرسل الطوفان لثلاث عشرة خلت من آب، وإن نرحاً أقام في المُلك إلى أن غاض الماء، واستوت الفُلك على جبل الجوديّ بقَرْدى، في اليوم السابع عشر من الشهو السادس. فلما خرج نوح منها اتخذ بناحية قَرْدى من أرض الجزيرة موضعاً، وابتنى هناك قرية سماها ثمانين؛ لأنه كان بنَى فيها بيناً لكل إنسان ممن آمن معه وهم ثمانون، فهى إلى اليوم تسمى سُوق ثمانين.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: حدثني هشام بن محمد، قال: أخبرني أبي ، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: هبط نوح عليه السلام إلى قرية، فبنى كلَّ رجل منهم بيتًا، فسميت سوق ثمانين، فغرق بنو قابيل كلهم، وما بين نوح إلى آدم من الآباء كانوا على الإسلام.

قال أبو جعفر: قصار هو وأهله فيه، فأوحى الله إليه أنه لا يعيدُ الطوفانَ إلى الأرض أبداً.

وقد حدثني عباد بن يعقوب الأسديّ، قال: حدثنا المحاربيّ، عن عثمان بن مطر، عن عبد العزيز بن عبد الغفور، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: وفي أول يوم من رجب ركب نوح السفينة، فصام هو وجميع مَنْ معه، وجرت بهم السفينة ستة أشهر، فانتهى ذلك إلى المحرّم، فأرست السفينة على الجوديّ يوم عاشوراء، فصام نوح، وأمر جميع من معه من الوحش والدواب فصاموا شكراً لله عَرْ وجلّ.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جربيح، قال: كانت السفينة أعلاها الطير، ووسطها الناس، وأسفلُها السباع. وكان طولُها في السماء ثلاثين فراعاً، ودَفَعَتُ من عين وردة يوم الجمعة لعشر ليال مضيَّن من رجب، وأرستُ على الجوديِّ يوم عاشوراء، ومرَّت بالبيت، فطافت به سبعًا، وقد رفعه الله من الفرق، ثم جاءت اليهن، ثم رجعت.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا الحجاج، عن أبي جعفر الرازي، عن قَتادة، قال: هبط نوح من السفينة بوم العاشر من المحرم، فقال لمن معه: مَنْ كان منكم صائماً فليتم صومه، ومن كان منكم مُقْطِراً فليصمْ.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قــال: ذُكر لنــا أنها ــ يعني الفُلُك ـ استقلتُ بهم في عشر خَلَوْن من رجب، فكانت في الماء خمسين ومائة يوم، واستقرّت على المجوديّ شهراً، وأهبط بهم في عشر خَلَوْن من المحرّم يوم عاشــوراء.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن أبي معشر، عن محمد بن قيس، قال: ما كان زمان نوح شبرً من الأرض إلا إنسان يدعيه.

ثم عاش نوح بعد الطوفان فيما حدثني نصر بن علي البَهْهَميّ، قال: أخبرنا نوح بن قيس، قال: حدثنا عُوّن بن أبي شداد، قال: عاش ـ يعني نوحاً ـ بعد ذلك ـ يعني بعد الألف سنة إلا خمسين عاماً التي لبثها في قومه ـ ثلاثماثة وخسين سنة.

وأما ابن اسحاق، فإن ابن حُمَيد حدثنا، قال: حدثنا سَلمة، عنه، قال: وعُمِّر نوح ـ فيما يزعم أهل التوراة ـ بعد أن أهبِط من الفلك ثلاثمائة سنة وثمانياً وأربعين سنة، قال: فكان جميعُ عمر نوح ألف سنة إلا

خمسين عاماً، ثم قبضه الله عَزَّ وجَلَّ إليه.

وقيل: إن ساماً ولد لنوح قبل الطوفان بشمان وتسعين سنة. وقال بعضٌ أهل النوراة: لم يكن التناسل، ولا ولد لنوح ولدُّ إلا بعد الطوفان، وبعد خروج نوح من الشُّلك.

قالوا: إنما اللين كانوا معه في الفلك قوم كانوا آمنوا به واتبعوه، غير أنهم بادوا وهلكوا، فلم يبن لهم عَقِب، وإنما اللين هم اليوم في اللنيا من بني آدم ولد نوح وفريته دون ساتر ولد آدم ؛ كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَبَعْلَنَا فَرُيَّتُهُ هُمُّ الْبَالِينَ ﴾ (٢).

وقيل: إنه كان لنوح قبل الطوفان ابنان هلكا جميماً؛ كان أحدهما يقال له كنمان، قالوا: وهو المذي غرق في الطوفان، والأخر منهما يقال له هابر، مات قبل الطوفان.

حدثنا الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: ولد لنوح سام، وفي ولده بياض واتّمة، وحام وني ولده سواد وبياض قليل، ويافث وفيهم الشُّقرة والحمرة، وكنمان وهو الذي غرِق، والعرب تسميه يام؛ وذلك قول العرب: إنما هام عمّنا يام؛ وأمّ هؤلاء واحدة.

قاما المجوس فإنهم لا يعرفون الطوفان، ويقولون: لم يزل المُلُك فينا من عهد جُرُومُرت، وقالوا: جُرُومُرت هو آدم يتوارثة آخرُ عن أول إلى عهد فيروز بن يُزْدجرْد بن شَهْريار، قالوا: ولو كان لذلك صحة كان نسب القوم قد انقطع، ومُلُك القرم قد اضمحل، وكان بعضهمُ يقرّ بالطوفان ويزعم أنه كان في إقليم بابل وما قرب منه، وأن مساكن ولد جيومُرت كانت بالمشرق، فلم يصل ذلك إليهم.

قال أبر جمفر: وقد أخبر الله تعالى ذكره من الخبر عن الطوفان بخلاف ما قالوا، فقال وقوله الحق: ﴿ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحَ فَلَنِهُمَ اللَّهِجِيْدِنَ ۚ ۞ وَتَجْمِنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْمُظِيمِ ۞ وَجَمَلُنَا ذُرِّيَّتُهُ مُمُ الْبَاقِينَ۞ ٢٠٠٠ فاعبر عزّ ذكره أنْ ذرية نوح هم الياقون دون غيرهم.

وقد ذكرتُ اختلافُ الناس في جيومَرَّت ومَن يخالف الفرس في عينه، ومن هو، ومَنْ نسبه إلى نوح عليه السلام.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا ابن عَثْمَه، قال: حدَّثنا سعيد بن بشير، عن قَتادَ، عن الحسن، عن سَمُرة بن جُنْلُب، عن النبي ﷺ في قوله: ﴿وَجَعَلْنَا فُرُيَّتُهُ هُمُّ الْبَاقِينَ﴾. قال: وسام وحام ريافته.

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، في قوله: ﴿وَجَمَلَنَا ذُرِّيُّهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾، قال: فالناس كلُّهم من شرية نوح.

حدثني علي بن داود، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَيَجَمَلُنا ذريته هُمُ الباقين﴾. يقول: لم يبق إلا ذرية نوح.

 <sup>(</sup>١) سورة الصافات ٧٧.
 (٢) سورة الصافات: ٧٥-٧٧.

ورُدي عن علي بن مجاهد، عن ابن إسحاق، عن الزهريّ، وعن محمد بن صالح، عن الشعبي قالا:
لما فبط آدم من الجنة، وانتشر ولدُّه آرخ بنوه من هبوط آدم؛ فكان ذلك التاريخ حتى بعث الله نوحاً فأرشوا
ببعث نوح، حتى كان الغرق، فهَلك من هالك ممن كان على وجه الأرض. فلما هبط نوح وذريته وكل من
كان في السفية إلى الارض قَسَم الارض بين وليده اثلاثاً: فجعل لسام وسطاً من الارض، ففيها بيث
المقلس، والنيل، والنُّرات، وجبُّلة، وسَيُّحان، وجيعان، وكيَّشون؛ وذلك ما بين فيشون إلى شرقيّ النيل،
وما بين منخر ربع الجنوب إلى منخر الشمال. وجعل لحام قسمه غربيُّ النيل، فما وراهه إلى منخر ربع
اللبُّور. وجعل قسم يافث في فيشون فما وراهه إلى منخر ربع المبا؛ فكان التاريخ من الطوفان إلى نار
إبراهيم، ومن نار إبراهيم إلى مبعث يوسف، ومن مبعث يوسف إلى مبعث موسى إلى أن بعث موسى إلى
ملك سليمان، ومن ملك سليمان إلى مبعث عيسى بن مريّم، ومن مبعث عيسى بن مريم إلى أن بعث رسوك

وهذا الذي ذكر عن الشميّ من التاريخ ينبني أن يكون على تلريخ اليهود، فاما أهل الإسلام فإنهم لم يؤرخوا إلا من الهجرة، ولم يكونوا يؤرخون بشيء من قبل ذلك، غير أن قريشاً كانوا ـ فيما ذكر ـ يؤرخون قبل الإسلام بعام الفيل، وكان سائرُ العرب يؤرخون بأيامهم المذكورة، كتاريخهم بيوم جَبُلة، وبالكّلاب الأول، والكّلاب الثاني.

وكانت النَّصارى تؤرخ بعهد الإسكندر ذي الفرنين؛ وأحسبهم على ذلك من التاريخ إلى اليوم . وأما الفرس فإنهم كانوا يؤرِّخون بملوكهم، وهم اليوم فيما أعلم يؤرخون بمهد يزدچرد بن شهويار، لأنه كان آخر مَنْ كان من ملوكهم له ملك بابل والمشرق.

## ذكر بيوراسب، وهو الازدهاق

والعرب تسميه الضحاك، فتجعل الحرف الذي بين السين والزاي في الفارسية ضاداً، والهاء حاءً، والقاف كافاً، وإياء عَبَى حبيب بن أوس بقوله :

مَا نَالَ مَا قَدْ نَالَ فِـرْعَــؤَنَّ وَلَا هَـامَـانُ فــي الــلَّذِيَـا وَلَا قَـارُونُ بَـلُ كَانَ كَـالشَّمُّاكِ فِي مَـعَلَوْتِهِ بِـالمعالمين، وإنت الْمــرِيــدُونُ وهو الذي افتخر بادعائه أنه منهم الحسن بن هانيء في قوله:

وَكَدانَ مِنْدًا الضَّحَّاكُ يَعْبُدُهُ الْ خَدابِلُ والسِحِنْ مَسَدادِبِهَا قال: والمدن تدَّعه،

حدثت عن هشام بن محمد بن السائب ـ فيها ذكر من أمر الفسحاك هذا ــ قال : والعجم تلَّ عي الضَّحّاك وتزعم أن جما كان زوّج اخته من بعض السراف أهل بيته ، وملّكه على اليمن ، فولدت له الضحاك .

قال: واليمن تدّعيه، وتزحم أنه من أنفسها، وأنه الضحاك بن علوان بن عبيد بن عويج، وأنه ملّك على مصر أخاه سنان بن علوان بن عبيد بن عويج، وهو أولُ الفواعنة، وأنه كان ملك مصر حين قدمها إبراهيم خليل الرحن عليه السلام.

وأما الفرس فيإنها تنسّب الازدهاق هـذا غير النسبة التي ذكر هشــام عن أهـل اليــن، وتـذكـر أنــه بِهُوراسب بن أرونداسب بن زينكاو بن ويرُوشك بن تاز بن فرواك بن سيامك بن مشا بن جُوهِرَت.

ومنهم من ينسُبه هذه النسبة؛ غبر أنه يخالف النطق بأسياء آبائه فيقول: هو الضمحاك بن أندرماسب بن زنجدار بن وندريسج بن ثاج بن فرياك ين ساهمك بن تاذي بن جيومُرت.

والمجوس تزعم أن ثاج هذا هو أبو العرب، ويزعمون أن أم الضحاك كانت ودك بنت ويونجهان، وأنه قتل أباه تقرُباً بقتله إلى الشياطين، وأنه كان كثيرً المقام ببابل، وكان له ابنان يقال لأحدهما: سوهوار، وللاخر نفوار.

وقد ذكر عن الشعبيّ أنه كان يقول: هو ﴿ قرشت ﴾ مسخه الله ﴿ ارْدِهاق ﴾ .

ذكر الرواية عنه بذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلّمة بن الفضل، عن يجيى بن العلاء، عن القاسم بن سلّمان، عن الشعبيّ، قال: أبجد، وهوّز، وحطّي، وكلّمن، وسمفص، وقرشت؛ كانوا ملوكاً جبابرة، فتفكر قرشت يومًا، فقال: تبارك الله أحسن الخالفين! فمسخه الله فجعله و اجدهاق، ، وله سبعة أرؤس، فهو المذي بدُنباؤند، وجميم أهل الاخبار من العرب والعجم تزعم أنه ملك الأقاليم كلُّها، وأنه كان ساحراً فاجراً.

وحدثت عن هشام بن مجمد، قال: ملك الفصحاك بعد جم \_ فيها يزعمون، والله اعلم \_ الفت سنة، ونزل السّراد في قرية يقال ها نُرْس في ناحية طريق الكوفة، وملك الأرض كلها، وسار بالجور والعسف، وسلا يده في الفتل، وكان أولَ مَن من الصَّلب والقطع، وأولَ من وضع المُشور، وضرب الدراهم، وأول مَن تغفى وخُمي له، قال: ويقال إنه حرج في منكبه سلحنان فكاننا تضربان عليه، فيشتد عليه الوجع حبى يطليهها بعدام إلى نقتل لذلك في كل يوم رجلين ويقلل سلمتيه بدماغيها، فإذا فعل ذلك سكن ما يجد، بدماغ إنسان، فكان يقتل لذلك في كل يوم رجلين ويقلل سلمتيه بدماغيها، فإذا فعل ذلك سكن ما يجد، فخرج عليه رجل من أهل بابل فاعتقد لواء، واجتمع إليه بشر كثير، فلها بلغ الضَّحاك خبره واعه، فبعث إليه: ما أمرك؟ وما تريد؟ قال: إلى، قال: فليكن كَلْبُك على الدنيا، وأن الدنيا لك! قال: بل، قال: فليكن كَلْبُك على الدنيا، ولا يخمل بها مكان دون مكان. وأمر بالرجلين اللذين كان يقتلها في كل يوم أن يُقشيا على الناس جيماً، ولا يخص بها مكان دون مكان.

قال: فبلغنا أنَّ أهل أصبهان من ولد ذلك الرجل الذي وفع اللواء ، وأنَّ ذلك اللواء لم يزل محفوظاً عند ملوك فارس في خزائتهم، وكان فيها بلغنا جلدَّ أسد، فالبسه ملوكُ فارس الذهبُ والديباخِ تَيَشَّأَ به .

قال: وبلغنا أنّ الضحاك هو تُمرود، وأن إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وُلد في زمانه، وأنه صاحبه المذي أراد إحراقه.

قال: وبلغنا أن أفريدون ـ هو من نسل جم الملك الذي كان من قبل الضحاك، ويزعمون أنه الناسع من وللده، وكان مولده بكُنْباوَنْد، خرج حتى ورد منزلُ الضحاك وهو عنه غائب بالهند، فحوى على منزله وما فيه، فبلغ الضحاك ذلك، فأقبل وقد سلبه الله قوّته، وذهبت دولتُه، فوثب به أفريدُون فأوثقه وصيَّره بجبال تُنباوَنْد؛ فالمجمَّ ترّحم أنه إلى اليوم مُوثَق في الحديد يُعلَّب هناك.

وذكر غيرٌ هشام أنّ الفسحاك لم يكن غانباً عن مسكنه ، ولكن أفريدون بن أثنيان جاء إلى مسكن له في حِصْن يُدخَى زرنج ماه مهروز مهر، فنكح امرأتين له: تسمى إحداهما، أروناز والاخبرى سناوا. فروهل پيوراسب لما عابن ذلك، وخرَّ مُدهًا لا يعقل، فضرب أفريدون هامته بجُرْز له ملتوي الرأس، فزاده ذلك وَهَلَّا وعزوبَ عقل، ثم توجَّه به أفريلُونُ إلى جبل دُنْبَاوند، وشدَّه هنالك وُثاناً، وأمر الناس باتخاذ مهرماه مهرروز ـ وهو المجرجان اليوم الذي أوثق فيه بيوراسب ـ عيداً، وعلا أفريدُون سرير الملك.

وذُكر عن الضحاك أنه قال يومَ ملك وعُقد عليه التاج: نحن ملوك الدنياء المالكون لما فيها.

والفرس تزعم أن المُلك لم يكن إلا للبطن الذي منه أوشهيّج وجم وطَهِمُورث، وأن الضحاك كان غاصبًا وأنه غضب أهلَ الأرض بسحوه وخبته، وهوَّل عليهم بالحيّين اللّين كانتا على مُنكِيه، وأنه بني بارض بابل مدينة سماها حوب، وجعل النّيط أصحابَه ويطانته، فلقيّ الناسُ منه كل جهد، وفَيْح الصبيان.

ويقول كثير من أهل الكتب: إن اللّـي كان على منجيبًه كان لحمين طويلتين ناتئين على منجيبه ، كلُّ واحدة منهها كرأس الثعبان، وأنه كان بخبثه ومكره يسترهما بالثياب. ويذكر على طريق النهويل أنهها سيّنان يفتضيانه الطعام، وكاننا تتحركان تحت ثوبه إذا جاع كها يتحرك العضو من الإنسان عند النهاب بالجوع والغضب. ومن الناس من يقول: كان ذلك حَيَّتين، وقد ذكوتُ ما رُوي من الشعبيّ في ذلك، والله أعلم بحقيقته وصمحته.

وذكر بعض أهل العلم بأنساب الفرس وأمورهم أنّ الناس لم يزالوا من ييوراسب هذا في جَهد شديد، حتى إذا أراد الله إهلاكه وثب به رجلٌ من العامة من أهل أصبهان يقال له كابي، بسبب ابنين كانا له اختفاها رسل بيوراسب بسبب الحيتين اللتين كانتا على منكبيه. وقيل: إنه لما بلغ الجزع من كابي هذا على ولده أخذ عصاً كانت بيده، فعلّق بأطرافها جراباً كان معه، ثم نصب ذلك الملّم، ودعا الناس إلى بجاهدة بيوراسب وعاربته، فأسرع إلى إجابته خلق كثير؛ لما كانوا فيه معه من البلاء وفنون الجنّور، فلما غلب كابي تفادل الناس بملك العلم، فعظموا أمره، وزادوا فيه حتى صار عند ملوك العجم عَلمهم الاكبر الذي يتبركون به، وسموه يؤفّش كابيان، فكانوا لا يسيّرونه إلا في الأمور العظام،

وكان من خبر كابي أنه شخص من أصبكهان بمن تبعه والتش إليه في طريقه، فليا قرب من الضحاك وأشرف عليه، قُده في ما وأشمح للإعاجم فيه ما أرادوا، فاجتمعه في الشمحاك المنافروا، فاعلمهم كابي أنه لا يتعرض للملك، لانه ليس من أهده وأمرهم أن أرادوا، فاجتمعهم كابي أنه لا يتعرض للملك، لانه ليس من أهده وأمرهم أن يمكنوا بعض ولد جم، لانه ابن الملك الأكبر أوشهنتي بن فرواك للذي رسم الملك، وسبق إلى القيام به، وكان أفريدُون بن أثفيان مستخفياً في بعض النواحي من الضحاك، فوافى كابي ومن كان معه، فاستبشر القوم بموافلته، وذلك أنه كان مُرشّحا للملك برواية كانت لهم في ذلك، فملكوه، وصار كابي والوجوه المؤريدُون أعراناً على أمره، فلها ملك وأحكم ما احتاج إليه من أمر الملك، واحتوى على منازل الضحاك، أتبعه فاسره بمنباؤند في جبالها.

وبعض المجوس تزعمُ أنه جعله اسيراً حبيساً في تلك الجبال، موكَّلاً به قوم من الجنَّ.

ومنهم من يقول: إنه قتله، وزعموا أنه لم يسمع من أمور الضحاك شيء يستحسن غير هي، واحد، وهو أن بكيتُه لما اشتدت ودام جُورَّه وطالت أيامه، عظم على الناس ما لقوا منه، فتراسل الوجوه في أمره فاجمعوا على المصير إلى بابه، فواق بأبه الوجوه والعظهاء من الكُور والنواحي، فتناظروا في الدخول عليه والتظلم إليه، والتأتّل المه، والتأتّل المه، والتأتّل المه، والتأتّل المه، والتأتل لاستعطاف، فاتفقوا على أن يقدّموا للخطاب عنهم كابي الاصبعائي، فلم العراوا إلى بابه اعلم بمكانهم، فاؤن لمم، فذخلوا وكابي متقدّم هم، فقيل بين بديه، وأمسك عن السلام، ثم قال: أيها الملك، أي السلام أسلّم عليك؟ أسلام مَنْ بملك هذا الإقليم الواحد؟ يعني بابل، فقال له اللهمجال: بل سلام مَنْ بملك هذا الإقليم المؤلمة المؤلمة ويقالم تكلّف المؤلمة وكانت يدك تناها اجمع، في بالمنا الأقاليم! الأنسان وإسامتك من بين أهل الاقاليم! ووكيف لم تقسم أمر كذا وكذا بيننا وبين الأقاليم؟ والقول في ذلك، فقدح أم يتصرفوا إلى بلاحمة، وتألف القرم ووعدهم ما والقول في ذلك، فقدح أبلا نصراف لبنؤلوا ويتدعوا، ثم يعودوا ليقضي حواتجهم، ثم يتصرفوا إلى المنقرة ووعدهم ما

وزعموا أن أمه ودك كانت شرًّا منه وارْدَى، وأنها كانت في وقت مُعاتبة الغوم إياه بالقُرْب منه تتعرف ما يقولونه، فتغتاظ وتُنكره، فلما خرج القوم دخلت مُستشيطة مُنكرة عَلى الضحاك احتماله الغوم، وقالت له: قد بلغني كلّ ما كان وجُرْاةً هؤلاء القوم عليك حتى قَرَّعوك بكذا، وأسمعوك كذا، أفلا دَمَّرَتَ عليهم وحمدمتهم، أو قطعت أيليهم!

ظلم اكترتُ على الضحاك قال لها مع عتوّه: يا هذه إنك لم تفكّري في شيء إلا وقد سبقتُ إليه؛ إلا أن القوم بَدَهوني بالحق، وقَرَعوني به، فليا همت بالسطوة بهم والوثوب عليهم تخيّل الحق فَعثل بيني وبينهم بمتزلة الجبل، فها أمكنني فيهم شيء. ثم سكّتها وأخرجها، ثم جلس لأهل النواحي بعد أيام، فوقى لهم بما وعدهم، وودُهم وقد لان لهم، وقضى أكثرُ حوائجهم، ولا يُعرَف للضحاك . فيها ذكر . فعلة استحسنت منه غير هذه.

وقد ذُكر أن عُمر الأجدهاق هذا كان ألـف سنة، وأن ملكه منها كان ستمائه سنة، وأنه كان في باقي عمره شبيها بالملك لقدرته ونفوذ أمره. وقال بعضهم : إنه ملك ألف سنة، وكان عمره ألف سنة وماثة سنة، إلى أن خرج عليه أله يدون فقهره وقتله.

وقال بعض علماء الفرس: لا نعلم أحداً كان أطولَ عمراً ـ عن لم يُذكر عمره في التوراة ـ من الضحاك هذا، ومن جامر بن يافث بن فرح أبي الفرس؛ فإنه ذُكر أن عمره كان ألف سنة.

وإنما ذكرنا خير بيوراسب في هذا للمؤضع؛ لأنّ بعضهم زعم أن نوحاً عليه السلام كان في زمانه، وأنه إنما كان أرسل إليه وإلى من كان في مملكته، بمن دان بطاعته واتبعه على ما كان عليه من العتوّ والتمرّد على الله، فذكرتا إحسان الله وأيادية عند نوح عليه السلام بطاعته ربّه وصبّره على ما لقيّ منه من الأدّى والمكروه في عاجل الدنيا، بأن نجّاه ومن آمن معه واتبعه من قومه، وجعل ذرّيته هم البلقين في الدنيا، وأبقى له ذكرة بالله المناب، بأن المختصمة إلىه الجميل، مع ما ذخر له عنده في الأجل من النعيم المغيم، وإملاكه الأخرين بمعصيتهم إياه وتُمرّدُهمْ عليه، وخلافهم أمره، فسلبهم ما كانوا فيه من النعيم، وجعلهم عبّرة وعظة للغارين، مع ما ذُخر لهم عنده في الأجل من العذاب الأليم.

ونرجع الأن إلى ذكر نوح عليه السلام والحبر عنه وعن فريته، إذ كانوا هم الباقين اليوم كها أخبر الله عنهم؛ وكان الأخرون الذين بُعث نوح إليهم خلا ولده ونسله قد بادوا وُرَيَّتهم، فلم بيق منهم ولا من أعقابهم أحدً.

قد ذكرنا قبلُ عن رسول الله ﷺ أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيتُهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ : إنهم سام، وحام، ويافث.

حدثني محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثنا عبد العمد بن معقل، قال: سمعت وهب بن منبّه؛ يقول: إن صـام بن نوح أبـو العرب وفـارس والروم، وإنّ حـام أبو السودان، وإنّ يافث أبو الترك وأبو ياجوج وماجوج، وهو بنوعمّ الترك.

وقبل: كانت زوجة يافث أربسيسة بنت مرازيل بن الدومسيل بن محويل بن خُنُوخ بن قَين بن آدم عليه السلام، فولَلَت له سبعة نفر وامرأة.

فممَّن والمنت له من الذكور جومر بن يافث وهو ـ فيماحدُثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن

إسحاق - أبو يأجوج ومأجوج ، ومارح بن يافت ووائل بن يافت، وحوّان بن يافت، وتوبيل بن يافث، وتوبيل بن يافث، وموضّل بن يافت، وتوبيل بن يافث، ووموشل بن يافت كانت ويأجوج ومأجوج والصقالبة والترك فيها يؤحمون ، وكانت امرأة حام بن نوح نحلب بنت مارب بن الدرمسيل بن صحويل بن خَنُوخ بن قَن بن آم، فوللت له ثلاثة نفر: كوش بن حام بن نوح، وقوط بن حام بن نوح، وكنمان بن حام . فنكح كوش بن حام بن نوح قرنبيل ابنة بتاويل بن ترس بن يافث، فوللت له الحبلة والسند والهند فيما يؤحمون . ونكح قوط بن حام بن نوح حمّل بن نوح محمّل ابنة بتاويل بن ترس بن يافث، فوللت له الحبلة وللسند والهند فيما يؤحمون . ونكح كنمان بن حازم بن نوح ارتبل ابنة بتاويل بن ترس بن يافث بن نوح، فوللت له القبلة ـ قبط مصر - فيها يؤحمون . ونكح كنمان بن حازم بن نوح ارتبل ابنة بتاويل بن ترس بن يافث بن نوح، فوللت له الأساود: تأمِيلاً أنها ، والزُنْج، والزُنْج، والزُنْجة، والزُنْفة، والزُنْجة، والزُنْفة، والزُنْفة على المساودة كالها .

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، في الحديث قال: ويزعمُ أهل التوراة ألَّ ذلك لم يكن إلا دَعوة دعاها نوح على ابنه حام، وذلك أن نوحاً نام فانكشف عن عورته، فرآها حام فلم يغطّها، ووأها سام ويافت فالقيا عليها ثوباً فواريا عورته، فلما هبّ من نوبته علم ما صنع حام وسام ويافث، فقال: علمون كتنان بن حام؛ عبيداً يكونون لإخوته، وقال: يبارك الله ربيّ في سام، ويكون حام عبد أخويه، ويقوض الله يافت، ويكون حام، ويكون كتنان عبداً لهم. قال: وكانت امرأة سام بن نوح صليب ابنة بناويل بن عويل بن خنوخ بن قينْ بن آدم، فولدت له نفراً: أوفخشد بن سمام، وأشوذ بن سمام، والدوقة م لا؟

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام بن محمد، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن أبي من أبي المنافقة بين الفرات ما إلى المنافقة بين الفرات والشراة، وكان بابل فبنوها، وهي بين الفرات والصَّراة، وكانت التي عشر فرسخاً في التي عشر فرسخاً، وكان بابها موضع دُورَان اليوم، فوق جسر الكوفة يُسْرةً إذا عُرِت، فكثروا بها حتى بلغوا مائة ألف، وهم على الإسلام.

ورجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. فنكح لاوذ بن سام بن نوح شبكة ابنة يافث بن نوح، فولدت له فارس وجُرجان وأجناس فارس، ووُلد للاوذ مع الفرس طُسْم وعمليق، ولا افري أهو لام الاه و الفرس أم لا؟ فعمليق أبو المعاليق. كلهم أمم تفرقت في البلاد، وكان أهل المشرق وأهل عمان وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل مصر منهم، ومنهم كانت الجبابرة بالشام اللين يقال هم الكنمانيون، ومنهم كانت الفراعنة بمصر، وأهل مصر منهم، ومنهم كانت الجبابرة بالشام اللين يقال هم الكنمانيون، ومنهم كانت الفراعنة بمصر، وكان أهل البحرين وأهل عمان منهم أمة يُسمَّون جاسم، وكان ساكني المدينة منهم، بنو هف وسعد بن هزان، وبنو مطر، وبالأولم، وكانوا ساكني نجد منهم بديل وراحل وغفار، وأهل تيماء منهم. وكان ملك الحجاز منهم، بني منخم، حيَّ من منهم بتيماء اسمُه الأرقم، وكانوا ساكني ناجد مع ذلك. وكان ساكني الطائف بنو عبد بن ضخم، حيَّ من

قال: وكان بنو أُميِّم بن لاوذ بن سام بن نوح أهل ويَاد بأرض الرمل، ومل عالج، وكانوا قد كثروا بها ورَبُلوا؛ فأصابتهم من الله عزَّ وجلَّ نقمة من معصية أصابوها، فهلكُوا وبقيّت منهم بقيّة، وهم اللدين يقال لهم النسناس.

قال: وكان طسم بن الاوذ ساكن اليمامة وما حولها، قد كثروا بها وَرَبلُوا إلى البحرين؛ فكانت طسم

١٧٦ . . . تاريخ ما قبل الهجرة

والعماليين وإنتيم وجاسم قوماً عَرَباً، لسانهم الذي جُبِلوا عليه لسانٌ عربيّ. وكانت فارس من أهل المشرق ببلاد فارس، يتكلمون بهذا اللسان الفارسيّ.

قال: وولد إرّم بن سلم بن نوح عَرْص بن إرم، وغَاثر بن إرم، وحويل بن إرّم ، فولد عوص بن إرم غاثر، وجَديس بن غاثر، غاثر، وجَديس بن غاثر، غاثر، وجَديس بن غاثر، غاثر، وجَديس بن غاثر، وجَديس بن غاثر، وكانوا قوم عربي أن عرب العرب العاربة، لأنه وكانوا قوماً عرباً يتكلمون بهذا اللسان المضريّع، فكانت العرب العرب العرب العاربة، لأنه لسانهم الذي جُبلوا عليه، ويقولون لبني إسماعيل بن إبراهيم: العرب المعتربة، لأنهم إنما تكلّموا بلسان هذه الأمم حين سكوا بين أظهرهم. فعاد وشهود والعماليق وأميم وجاسم وجديس وطسم هم العرب؛ فكانت عاد بهذه الرمل إلى حَشْرَمُوتُ واليمن كله، وكانت ثمود بالمِجِد بين الحجاز والشام إلى وادي القُرّى وما عدولها إلى المحرّيْن، واسم اليمامة إذ ذاك جَوّ، وسكنت جاسم هُمانَ فكانوا بها.

وقال غير ابن إسحاق: إن نوحاً دعا لسام بأن يكون الأنبياء والرسل من ولده، ودعا ليافث بأن يكون الملوك من ولده، وبدأ بالدعاء ليافث وقدّمه في ذلك على سام، ودعا على حام بأن يتغيّر لونه، ويكون ولده عبيداً لولد صام ويافث.

قال: وذكر في الكتب أنه رقَّ على حام بعد ذلك، فدعا له بأن يُرزَق الرافة من إخوته، ودعا من ولمد ولمده لكوش بن حام ولجابر بن يافث بن نوح، وذلك أن عدّة من ولد الولد لحقوا نوحاً فخدموه، كما خدمه ولمده لصلبه، فدعا لعدّة منهم.

قال: فولد لسام عابر وعُلَيم وأشوذ وأرفخشد ولاوَذ وإرم، وكان مقامه بمكة.

قال: فمن ولد أرفخشد الانبياء والرسل وخيار الناس، والعرب كلها، والفراعنة بمصسر. ومن ولد يافث بن نوح ملوك الاعاجم كلها من التوك والخَزَر وغيرهم، والفرس الذين آخرُ مَنَّ مَلك منهم يُزُدَجِرُّد بن شهربار بن أبرويز، ونسبُّه ينتهي إلى جيومرت بن يافث بن نوح.

قال: ويقال إن قوماً من ولد لاوذ بن سام بن نوح وغيره من إخوته نزَعوا إلى جامر هذا، فادخلهم جامر في نعمته ومُلكه، وإن منهم ماذي بن يافث، وهو الذي تُنسب السيوف الماذيّة إليه. قال: وهو الذي يقال إن كيرش الماذيّ قاتل بلشصر بن أولمرودخ بن يختنصر من ولمده.

قال: ومن ولدحام بن نوح، النوبة، والحبشة، وفَزّان، والهند، والسند، وأهلُ السواحل في المشرق والمغرب.

قال: ومنهم نمرود، وهو نمرود بن كوش بن حام.

قال: وولد لأوفخشد بن سام ابنه قينان، ولا ذِكّر له في النوراة، وهو الذي قبل إنه لم يستحقّ أن يذكر في الكتب المنزلة، لانه كان ساحراً، وسمى نفسه إلهاً، فسيقت المواليد في التوراة على أرفخشد بن سام ثم على شالخ بن قينان بن أرفخشد من غير أن يذكر قينان في النسب، لما ذكر من ذلك.

قال: وقيل في شالَخ: إنه شالخ بن أرفخشد من ولد لقينان. وولد لشالَخ عابر. وولد لعابر ابنان:

أحدهما فالغ ، ومعنه بالعربية قاسم ـ وإنما سعي بذلك لأن الأرض قسمت والألسن تبلبلت في أيساه ـ وسمي الأخر قمطان ، فولد أدخر قسطان بين عابر بن شالغ ، فنزلا أرض اليمن ، وكان قمحان أول من ملك اليمن ، وكان قمحان أول من ملك اليمن ، وولد لقالغ بن عابر ارشوا ـ وولد لقالغ بن عابر أرشوا ـ وولد للأرغوا ساروغ ، وولد لساروغ ناحورا ، وولد لناحورا تارخ \_ واسمه بالعربية آزر ـ وولد لتأريخ إبراهيم صلوات الله عليه . وولد لارفخشد أيضاً تُمرود بن أرفخشد ، وكان منزله بناحية الجبر . وولد للارفز بن سام طسم وجديس ، وكان منزله المامة . وولد للارفز أيضاً عملين بن لاوذ ، وكان منزله الحرم وأكناف مكة ، ولحق بعض ولده بالشام ؛ فمنهم كانت المماليق ، ومن العماليق الفراعنة بمصر . وولد للارفز أيضاً أمّم بن لاوذ بن سام ، وكان كير الولد، فنزع بعضهم إلى جامر بن يافث بالمشرق . وولد لإرم بن سام عرض ، وكان منزله الإحم بن سام عرض .

وأما حام بن نوح، فولد له كوش ومصرايم وقوط وكنمان، فمن ولد كوش نُمرود المتجبر اللدي كان ببابل، وهو نمرود بن كوش بن حام، وصارت بقيةً وَلد حام بالسواحل من المشرق والمغرب والنوية والحبشة وَقُوْال.

قال: ويقال: إن مصرايم ولَذَ الغَبْط والبرير، وإن قوطاً صار إلى أرض السند والهند فنزلها، وإنّ أهلُها من ولده.

وأما يافث بن نوح فولد له جامر وموجع وموادي وبوان وثريال وماشج وتيوش. ومن ولد جامر ملوك فارس. ومن ولد تيوش النوك والمخزر. ومن ولد ماشج الأشبان. ومن ولد موجع يأجموج ومأجوج، وهم في شرقتي أرض النوك والمخزر. ومن ولد بوإن الصّقالبة ويرجان والأشبان، كانوا في القديم بأرض الروم قبل أن يقع بها مثر وقع من ولد العيص وغيرهم؛ وقصد كلُّ فريق من هؤلاء الثلاثة: سمام وحام ويافث أرضاً، فسكنوها وفعوا غيرَهم عنها.

حدثني الحارث بن محمد، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس: قال: أوحى الله إلى موسى عليه السلام: إنك يا موسى وقومك وأهل الجزيرة وأهل العال من ولد سام بن نوح. وقال ابن عباس: والعرب والفوس والنّبط والهند والسّند من ولد سام بن نوح.

حدثتي الحارث، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا هشام بن محمد، عن أبيه: قال: الهند والسند بنو توقير بن يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. وسكران بن البند، وجرهم، اسمه هذرم بن عابر بن سبا بن يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح، في قول من نسبه إلى غير عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح، في قول من نسبه إلى غير إسماعيل. والفرس بنو فارس بن تيرش بن ناسور بن نوح. والنبط بن ماش بن إرم بن سام بن نوح. والنبط بن ماش بن إرم بن سام بن نوح. وأمل الجزيرة والعال من ولد ماش بن إرم بن سام بن نوح. وعمليق ـ وهو عريب ـ وطسم وأميم بنو لوذ بن سام بن نوح. وعمليق ـ وهو عريب ـ وطسم وأميم بنو لوذ بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن عامرو بن عمرو بن عمرو بن بارذ بن مارب بن فاران بن عمرو بن

ويقال: إن عمليق أول مَنْ تكلّم بالعربية حين ظَعنوا من بابل؛ فكان يقال لهم ولجرهم: العربُ العاربة. وقمود وجديس ابنا عابر بن إرم بن سام بن نوح، وعاد وعَبِل ابنا عُوْص بن ارم بن سام بن نوح، والروم بنولنطى بن يوفان بن يافث بن نوح. ونموود بن كوش بن كنمان بن حام بن نوح، وهو صاحب بابل؛ وهو صاحب إيراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه.

قال: وكان يقال لعاد في دهرهم عادٌ إزّم، فلما هلكت عاد قبل للمود إرم، فلما هلكت ثمود قبل لسائر بني إرم: إرمان؛ فهم النّبط، فكلٌ هؤلاء كان على الإسلام وهم يبابل، حتى ملكهم نُمرود بن كوش بن كنمان بن حام بن نوح، فدعاهم إلى عبادة الأوثان ففعلوا، فامسؤا وكلامهُم السريانية، ثم أصبحوا وقد بلبل الله السنتهم، فجعل لا يعرف بعضُهم كلامٌ بعض، فصار لبني سام ثمانية عشر لسانًا، ولبني حام ثمانية عشر لسانًا، ولبني يافث سنة وثلاثون لسانًا، ففهم الله العربية عاداً وعَبِيل وثمود وجديس وعِمْليق وطسم وامَيْم وبني يقطن بن عابز بن شائخ بن أرفحشد بن سام بن نوح.

وكان الذي عقد لهم الألوية ببابل بوناظر بن نوح، وكان نوح فيما حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام، قال: أخبرني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس: تزوج امرأة من بني قابيل، فولدت له غلاماً، فسمَّاه بوناظر، فولده بمدينة بالمشرق يقال لها معلون شمسا، فنزل بنو سام المجُّدل سرّة الأرض، وهوما بين ساتِيدَمَا إلى البحر، وما بين اليمن إلى الشام، وجعل الله النبوةَ والكتاب والمجمال والأدُّمة والبياض فيهم. ونزل بنوحام مجري الجنوب والدُّبور، ويقال لتلك الناحية الداروم، وجعل الله فيهم أدُّمة وبياضاً قليلًا، وأعمَر بلادهم وسماءهم، ورفع عنهم الطاعون، وجعل في أرضهم الأثل والأراك والعُشَر والغار والنخل، وجرت الشمس والقمر في سمائهم. ونزل بنو يافث الصَّفون مجرى الشمال والصبا؛ وفيهم الحمرة والشقرة، وأخلى الله أرضَهم فاشتدّ يردها، وأخلى سماءهم، فليس يجري فوقَهم شيء من النجوم السبعة الجارية، لأنهم صاروا تحت بنات نعش والجذي والفرقدين، فابتُلوا بالـطاعون. ثم لحقت عـاد بالشُّحْر، فعليه هلكوا بواديقال له مغيث، فلحقتْهم بعدُ مهْرَةُ بالشُّحْر. ولحقت عبيل بموضع يثرب, ولحقت العماليق بصنعاء قبل أن تسمى صنعاء، ثم انحدر بعضهم إلى يثرب، فأخرجوا منها عبيل، فنزلوا موضع الجُحفة ، فأقبل السيل فاجتحفهم فذهب بهم فسميت الجُحفة. ولحقت ثمود بالحجر وما يليه فهلكوا ثَمٌّ، ولحقت طسم وجديس باليمامة فهلكوا، ولحقت أميم بأرض آبار فهلكوا بها، وهي بين اليمامة والشُّحر، ولا يصلُ إليها اليوم أحد، غلبت عليها النجن. وإنما سميت أبار بأبار بن أمّيم. ولحقت بنو يقبطن بن عاسر باليمن، فسمُّيت اليمن حيث تيامنوا إليها، ولحق قوم من بني كنعان بالشام فسميت الشام حيث تشاءموا إليها، وكانت الشأم يقال لها أرض بني كُنْعان، ثم جاءت بنو إسرائيل فقتلوهم بها، ونفوْهم عنها، فكانت الشأم لبني إسرائيل. وثم وثبت الروم على بني إسرائيل فقتلوهم، وأجلوهم إلى العراق إلا قليلًا منهم، ثم جاءت العرب فغلبوا على الشأم، وكان فالغ .. وهو فالغ بن عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح . هو الذي قسم الأرض بين بني نوح كما سمينا.

وأما الأعبارعن رسول الله ﷺوعن علماء سلفنا في أنساب الأمم التي هي في الأرض اليوم، فعلى ما حدثني أحمد بن بشير بن أبي عبدالله الوارق، قال: حدثنا يزيد بن زُرْيْع، عن سعيد، عن قتـادة، عن الحسن، عن سُمُرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ وَسَامُ أَبُو الْعَرْبِ، وَيَافَتُ أَبُو الْرُومِ، وَحَامُ أَبُو الْحَشِّيهِ.

حدثني القاسم بن بشر بن معروف، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا سعيد بن أبي عُرُوبة، عن تقادة، عن الحسن، عن سُمرة بن جَندُب، عن النبي ﷺ، قال: وولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث، فسام أبو العرب، وحام أبو الزّنج، ويافث أبو الروم.

حدثنا أبر گُريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا عبّله بن العوّام، عن سعيد، عن تتادة، عن الحَسن، عن سَدُّوة، قال: قال رسول الله ﷺ: وسام أبو العرب، ويافث أبو الروم، وحام أبو الحَبش،

حدثني عبدالله بن أبي زياد، قال: حدثني روح، قال: حدثنا سميد بن أبي عُرُوبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سدُوة، عن النبي ﷺ، قال: وولد نوح سام وحام ويافث، قال عبدالله: قال رُوّح: أحفظ وبافث، وسمعت مرة ويافت».

وقد روي هذا الحديث عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سُمُرة وهمران بن حصين، عن النبي ﷺ.

حدثني عمران بن بكّار الكُلاعيّ قال: حدثنا أبر الهدان، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحن بن سياش، وحام، يحن بن سعيد، قال: سمعت سعيد بن المسبّب يقول: ولد نوح ثلاثة، وولد كلّ واحد ثلاثة: سام، وحام، وعام. ويافّ. فولد سابّ الترك والصقالة ويأجوج ويافّد خير. وولد يافّ الترك والصقالة ويأجوج وليس في واحد من هؤلاء خير، وولد حام القبط والسودان والبرير.

وروي عن صُمْوة بن ربيعة، عن ابن عطاء، عن أبيه، قال: ولَّدحام كلُّ أسود جَمْد الشعر، وولَّد يافث كلُّ مظيم الوجه صغير العينين، وولد سام كلَّ حسن الوجه حَسَن الشعر. قال: ودعا نوح على حام الآ يعدوَّ شُعرُ ولده أذانَهم، وحيثما لقي ولده ولذَّ سام استعبدهِ هم.

وزعم أهل الترواة أنَّ سام ولد لنوح بعد أن مضى من عمره خمسماته سنة، ثم ولد لسام أو فخشد بعد أن مضى من عمره خمسماته سنة، ثم ولد لارفخشد أن مضى من عمر سام مئة سنة وستان، فكان جميع عشر سام ـ فيما زعموا ـ ستماته سنة ، ثم ولد لارفخشد قينان عمره قينان عمره أن مضى من عمره خمس وثلاثون سنة، ولد لقينان شائع بعد أن مضى من عمره تسع وثلاثون سنة، ولم يذكر منة عمر قينان غمس فيما لكتب فيما ذكر لمنة عمر قينان عمر شاكت فيما ذكر لمنة ذكرنا من أمره قبل. ثم ولد لشألخ عار بعد أن مضى من عمره ثلاثون سنة، وكان عمر شاخ كله أربعماته سنة وثلاثون سنة، وكان عمر

ثم ولد لعابر فالغ وأخوه قحطان، وكان مولد فالغ بعد الطوفان بمائة وأربعين سنة، فلما كثر الناس بعد ذلك مع قرب عهدهم بالطوفان همُّوا بيناء مدينة تجمعهم فلا يتفرّقون، أو صرّح عالم يحرزهم من الطوفان إن كان مرة أخرى فلا يغرقون، فأواد الله عزّ وجلَّ أن يُوهن أمرَهم، ويُخلِف ظُنهم وبعلَمهم أن الحول والقوة له، فيلّد شملهم، وشتّت جمعهم، وفرَّق السنتهم. وكان عمر عابر أربعمائة سنة وأربعاً وسبعين سنة.

ثم ولك لفالغ أرغوا، وكان عمر فالغ ماتين وتسماً وثلاثين سنة، وولد أرغوا لفالغ وقد مضى من عمره ثلاثون سنة، ثم ولد لأرغوا ساروغ، وكان عمر أرغوا ماتئين وتسمأ وثلاثين سنة، وولد له ساروغ بعد ما مضى من عمره اثنتان وثلاثون سنة . ثم ولد لساروغ ناحور، وكان عمر ساروغ مائتين وثلاثين سنة . وولد له ناحور، وقد مضى من عمره ثلاثون سنة .

ثم ولمد لناحور تارخ أبو إبراهيم، صلوات الله عليه، وكان هذا الاسم اسمه الذي سمّاه أبوه، فلما صارمع نُمرود قيما على خِزانة ألهته سماه آزر. وقد قبل: إن آزر ليس باسم أبيه؛ وإنما هو اسم صنم؛ فهذا. قولُ يروى عن مجاهد. وقد قبل أنه عيبٌ عابه به بمعنى «معوجٌ»، بعد ما مضى من عمر تأحور سبع وعشرون سنة، وكان عمر ناحور كله ماتين وثمانياً وأربعين سنة.

وولد لتارّخ إيراهيم، وكان بين الطوفان ومولد إيراهيم ألف سنة وتسع وسبعون سنة، وكان بعضُ أهل الكتاب يقول: كان بين الطوفان ومولد إيراهيم ألف سنة ومائنا سنة وثلاث وستون سنة، وذلك بعد خلّق آدم يتلائة آلاف وللمائة سنة وسبع وثلاثين سنة.

وولد لقحطان بن عابر يَعْرُب، فولد يعرُب يَشْجُبَ بن يعرُب، فولد يشجب سبا بن يشجب، فولد سبا حدِّيرَ بن سبا وَكَهْلانَ بن سبا وعمرو بن سبا، والأشعر بن سبا واتْمَار بن سبا وعرَّ بن سبا وعاملة بن سبا. فولد عمرو بن سبا عديٌ بن همرو، فولد عديّ لخم بن عديٌ وجُدَّام بن عَديّ.

وقد زعم بعضُ نسَّابي الفرس أن نوحاً هو أفريدون الذي قهر الازدهاق، وسلبه ملكه. وزعم بعضُهم أن أفريدون هو ذو القرنين صاحب إبراهيم عليه السلام الذي قضى له بيثر السيع، الذي ذكر الله في كتابه. وقال بعضُهم: هو صلهمان بن داود.

وإنما ذكرته في هذا الموضع لما ذكرت فيه من قول من قال: إنه نوح، وإن قصته شبيهة بقصة نوح في الولاد له ثلاثة، وعدله وحسن سيرته، وهلاك الشحاك على يد نوح وائه قبل إن ملاك الشحاك كان على يد نوح وأن نوحاً إنما كان اوسل \_ في قول من ذكرت عنه أنه قال: كان هلاك الضحاك على يدي نوح - حين أرسل إلى قومه، وهم كانوا قوم الفيحاك.

قاما الفرس فإنهم ينسبُونه النسبة التي أنا ذاكرها؛ وذلك أنهم يزعمون أن افريدون من ولد جم شاذ الملك الذي قتله الازهمان، على ما قد بينًا من أمره قبل، وأن بينه وبين جم عَشرة آباء.

وقد حُدثت عن هشام بن عمد بن السائب، قال: بلغنا أن أفريدون . وهو من نسل جم الملك الذي كان من قبل الفصحاك، قال: ويزعمون أنَّه التاسع من ولَده، وكان مولده بُدنْباوند .. خرج حتى ورد منزلَ الضحاك، فاخذه وأوثقه، وملك ماتي سنة، ورد المظالم، وأمرَ الناس بعبادة الله والإنصاف والإحسان، ونظر إلى ما كان الفصحاك عَصَب الناس من الأرضين وغيرها، فردَّ ذلك كلَّه على أهله، إلا ما لم يجد له أهلاً، فإنه وقفه على المساكين والعامة. قال: ويقال إنه أوّل من سمى الصوافي، وأولُ من نظر في الطبّ والنجوم، وإنه يبغي بعضهم على بعض، فقسم ملكه بينهم ثلاثاً، وجعل ذلك في سهام كتب أسهاهم عليها، وأمرَ كلُّ واحد منهم فاخذ سهاً، فصارت الروم وناحية المغرب السلّم، وصارت الترك والعمين عليها، وأمرَ كلُّ واحد منهم فاخذ سهاً، فصارت الروم وناحية المغرب لسلّم، وصارت الترك والعمين لطوح، وصارت لئالك .. وهو إيرج .. العراق والمند، فدفع الناج والسرير إليه، ومات أفريدُون، فوثب بإيرَج أخواه فقتلاه، وملكا الأرض بينهها ثلثماثة سنة.

قال: والفوس تزعمُ أنَّ الأويدُون عشرة آباء، كلهم يسمى أثنيان باسم واحد. قالوا: وإنما فعلوا ذلك خوفاً من الضحاك على ملكه، ويُدوك منه خوفاً من الضحاك على ملكه، ويُدوك منه ثار جم، وكانوا يعرفون ويميزون بالقاب لغيرها، فكان يقال للواحد منهم: اثفيان صاحب البقر الصحر، ثار جم، وكانوا يعرفون ويميزون بالقبان أبوكاو وتفسيره صاحب المقر الكثر. وهو أفريدون بن أثنيان نبوكاو وتفسيره صاحب البقر الحياد، بن أثنيان سيركاو وتفسيره صاحب البقر الحياد، بن أثنيان سيركاو وتفسيره صاحب البقر المعان معنا المنا المعقل من أثنيان نبوركاو وتفسيره صاحب البقر التي بلون حمير الوحش م بن أثنيان أحشين كاو فيفسيره صاحب البقر التي بلون حمير الوحش م بن أثنيان أمين المسيد كاو وتفسيره صاحب البقر الموادية من أثنيان رمين وتفسيره صاحب البقر الرمادية من أثنيان رمين وتفسيره صاحب البقر الرمادية من أثنيان رمين وتفسيره كل ضرب من الألوان والقطمان من أثنيان بنفر وسن؛ بن جم الشاذ .

وقيل: إن أفريدُون أول من سُمِّي بالكيِّنة فقيل له : كَيْ أفريدون، وتفسير الكيبَّة أنها بمعنى الننزيه، كما يقال: روِّحاني، يعنون به أن أمرَّه أمر مخلص منزّه يتصل بالروحانيّة. وقيل إن معنى وكُيِّ ۽ أي طالب الدخل، ويزعم بعضهم أن وكُيّْ ۽ من البهاء، وأن البهاء تفشَّى أفريدُون حين قتل الضبحاك.

وتذكر العجم من الفُرْس أنه كان رجلًا جسيماً وسيماً بهيًّا مجرباً، وأن أكثر قتاله كان بالجرز، وأن جُرْزه كان رأسه كرأس الثور، وأن ملك ابنه إيرَج العراق ونواحيها كان في حياته، وأن أيام إيرَج داخلة في ملك أفريدون، وأنه ملك الأقاليم كلُّها، وتنقل في البلدان، وأنه لما جلس على سريره يوم الملك قال: نحن القاهرون بعون الله وتأييده للضحاك، القامعون للشيطان وأحزابه، ثم وعظ الناس، فـأمرهم بـالتناصف وتعاطي الحقُّ وبذل الخير بينهم، وحثُّهم على الشكر والتمسك به، ورتَّب سبعة من القوهياريين ــ وتفسير ذلك محولو الجبال سبع مراتب \_ وصيّر إلى كلِّ واحد منهم ناحية من دُنْبَاوند وغيرها على شبيه بالتمليك. قالوا: فلما ظفر بالضُّحاك قال له الضحاك: لا تقتلني بجنَّك جم، فقال له أفريدُون منكراً لقوله: لقد سمتُ بك همتك، وعظمت في نفسك حين قدّرتها لهذا، وطمعت لها فيه ! وأعلمه أن جدَّه كان أعظم قدراً من أن يكون مثله كفتًا له في القَود، وأعلمه أنه يقتله بثور كان في دار جَدُّه. وقيل إن أفريدُون أول من ذلَّل الفيّلة وامتطاها، ونَتَج البغال، واتخذ الإوزّ والحمام، وعالج الدّرياق، وقاتل الأعداء فقتلهم ونفاهم، وأنه قسّم الأرضَ بين أولاده الثلاثة: طوح وسَلْم وإيرَج، فملُّك طُوجاً ناحية الترك والمخرَّر والصين، فكانوا يسمونها صين بُغًا، وجمع إليها النواحي التي اتصلت بها، وملَّك سَلْماً ابنه الثاني الروم والصقالبة والبُرْجان وما في حدود ذلك، وجعل وسط الأرض وعامرها \_وهو إقليم بابل، وكانوا يسمونها خناوث بعد أن جمع إلى ذلك ما أتصل به من السند والهند والحجاز وغيرها ـ لأيرج وهو الأصغر من بنيه الثلاثة، وكان أحبُّهم إليه. ويهذا السبب سُمَّى إقليم بابل إيرانشهر، وبه أيضاً نشبت العداوة بين ولد أفريدون وأولادهم بعد، وصار ملوك خنارث والترك والروم إلى المحاربة ومطالبة بعضهم بعضاً بالدماء والترات.

وقيل: إن طوحاً وسَلْماً لمّا علما أن أباهما قد خصّ إيرَج وقدّمه عليهما أظهوا له البغضاء، ولم يزل التحاسد ينمي بينهم إلى أن وثب طُوح وسَلْم على اخيهما إيرَج، فقتلاه متعاونين عليه، وأن طوجا رماه بوَهُق

فخنقه، فمن أجل ذلك استعملت الترك الوَهَق، وكان لإبرَج ابنان؛ يقال لهما وندان وأسطوبة، وابنة يقال لها خوزك، ويقال خوشك، فقتل سَلّم وطوج الابنين مع أبيهما، ويقيت الابنة.

وقيل: إن اليوم اللهي غلب فيه أفريدون الفسحاك كان روزمهر من مهرماه، فاتخذ الناس ذلك اليوم عيداً لارتفاع بليّة الضحاك عن الناس، وسماه اليهورجان؛ فقيل: إن أفريدُون كان جباراً عادلاً في ملكه، وكان طولًه تسعة أرماح، كلَّ رمع ثلاثة أبواع، وعرض حُجْرته ثلاثة أرماح، وعرض صدره أربعة أرماح، وأنه كان يتبّع مَنْ كان بقيّ بالسودان من آل نمرود والنّبط، وقصدهم حتى أتى على وجوههم، ومحا أعلامُهم وآثارهم؛ وكان ملكه خمسمائة سنة. تاريخ ما قبل الهجرة ......

## ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم خليل الرحمن عليها السلام

قد ذكرنا قبلُ ما كان من أمر نوح عليه السلام وأمر ولمده واقتسامهم الارضَ بعده، ومساكنَ كلَّ فرينَ منهم، وأيِّ ناحية سكن من البلاد. وكان بمن طغا وعنا على الله عزَّ رجلٌ بعد نوح، فأرسل الله إليهم رسولاً فكذبوه وتحادوا في غَيِّهم، فالهلكهم الله هذان الحيان من إرم بن سام بن نوح؛ احدهما عاد بن عَوْص بن إرم بن سام بن نوح، وهي عاد الأولى، والثاني ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن نوح، وهم كانوا العربَّ العاربة.

من فكان من قصّتهم ما حدَّثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو بكر بن عَيَّاش، قال: حدثنا عاصم، عن أبي والله عن المنافئة على المنافئة الم

<sup>(</sup>١) صورة الشعراء ١٧٨ ـ ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٥٣ ، ٥٤.

١٢٠ ... . تأريخ ما قبل الهجرة

ﷺ: هل كان بينكم وبين تميم فيء؟ قلت: نعم، وكانت الدَّبَرَة عليهم، فإن رأيت أن تجمل الدُّهاء بيننا وبينهم فعلت، قال: تقول المرأة فأين تضطر مُضرَّك يا رسول الله قال: قلت: مثلي مثل معرَّى حملت خشاً، قال: قلت: أو حملتُك تكونين على خصا! أعود بالله أن أكون كوفد عاد. قال رسول الله ﷺ: وما وفد عاد؟ قال: قلت: على الحَيْرِ سقطت؛ إنَّ عاداً قبطت، فبعثُ من يَسْتَسْقِي لها، فمرَّوا على بكُر بن معاوية بمكة يُسقيهم الحصر، وتَغْنيهم الجرادتان شهراً، ثم بعثوا رجلاً من عنده، حتى أن جبار مُهرة، فدعا، فبعاءت على الحارث، قال: ذهبي إلى كذا، حتى جاءت سحابة، فنُودي منها: نُعَدْها رماداً إِمْدَدا، لا تَدْعُ من عاد أحداً، قال: فضمه وكتمهم حتى جاءت سحابة، فنُودي منها: نُعَدْها رماداً إِمْدَدا،

قال أبو كريب: قال أبو بكر بعد ذلك في حديث عاد، قال: فأقبل الذي أتاهم، فأى جبال مُهرة فصعد فقال: اللهم إني لم أجنك الأسير فأفاديه، ولا لمريض أشفيه، فأسق عاداً ما كنت مُسقيها قال: فرقمت لـه سحابات. قال: فنُودي منها: اختر، فجعل يقول: اذهبي إلى بني فلان ، اذهبي إلى بني فلان. قال: فمرّت أخرها سحابة سوداء؛ فقال: اذهبي إلى عاد. قال: فنودي منها: خُدها رماداً رِمُدَداً، لا تدعَّ من عاد أحداً. قال: وكتمهم والقوم عند بكر بن معاوية يشربون. قال: وكره بكر بن معاوية أن يقول لهم من أجل أنهم عنده، وأنهم في طعامه. قال: فأخذ في الغناء وذكّرهم.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا زيد بن حُبَاب، قال: حدثنا صلاّم أبو المنذر النُّحُويّ، قال: حدثنما عاصم، عن أبي واثل، عن الحارث بن يزيد البكريّ، قال: خرجت لأشكوَ العلاء بن الحضّرَميّ إلى رسول الله 纖، فمررت بالرَّبَذة، فإذا عجوز منقطعَ بها من بني تميم، فقالت: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله حاجةً؛ فهل أنت مُبلغي إليه؟ قال: فحملتُها، فقدمتُ المدينة - قال أبو جعفر : أظنه أنا قال: و فإذا رايات سود، -قال: قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث بعمرو بن العاص وجُهاً. قال: فجلست حتى فرغ، قال: فدخل منزله \_أوقال رَحْلَه \_فاستأذنتُ عليه ، فأذن لي . قال : فدخلت فقعدت ، فقال لي رسول الله : هل كان بينكم وبين تميم شيء؟ قال: قلت: نعم، وكانت الدُّبَرة عليهم، وقد مررت بالرُّبَذة، فإذا عجوز منهم منقطَع بها، فسألتَّني أن أحمَلُها إليك، وها هي بالبياب، فأذن لها رسول الله ﷺ فلخلت، فقلت: يا رسول الله، اجعل بيننا وبين تميم الدهناء حاجزاً فحميت العجوزُ واستوفزت، وقالت: فأين تضطرٌ مضرَك با رسول الله؟ قال: قُلت: أنا كيا قالوا: «معزَّى حملتْ حُتْفاً»، حملتُ هذه ولا أشعر أنها كائنة لي خصيًّا، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد! قال: وما وافد عاد؟ قلت: على الخبير سقطت، قال: وهو يستطعمني الحديث قلت: إن عاداً قَجِطُوا فِعثوا ﴿ قَيْلًا » وافـداً ، فنزل على بكُّر، فسقاه الخمر شهراً، وتغنُّيه جاريتان يقال لهما الجرادتان، فخرج إلى جبال مُهْرة، فنادى: إني لم أجيء لمريض فأداويه، ولا لأسير فأفاديه، اللهم أسق عاداً ما كنت تُسقيه! فمرّت به سحابات سود، فنودي منها: خلها رماداً رِمْلُداً، لا تبقي من عاد أحداً. قال: فكانت المرأة تقول: لا تكن كوافد عاد، فيا بلغني أنه أرسل عليهم من الربيح يا رسول الله إلاَّ قَدْرَ ما يجري في خاتمي . قال أبو واثل: وكذلك ىلغنى.

وأما ابن إسحق فإنه قال كها حدثنا ابن هميد، قال: حدثنا سلمة عنه: أن عاداً لما أصابهم من الفحط ما أصابهم قالوا: جهّزوا منكم وفداً إلى مكة فيستسقوا لكم، فبعثوا قَيْل بن عتر ولُقيَم بن هزّال بن هزيل بن عُتَيْل بن صدّ بن عاد الأكبر، ومُزَّلد بن سعد بن عُفير-وكان مسلمًا يكتم إسلامه-وجُنُّلهُمَّةً بن الحبيريِّ، خال معاوية بن بكر أخا أمه، ثم بعثوا لقمان بن عاد بن فلان بن صد بن عاد الآثير، فانطلق كل رجل من هؤلاء القوم معه وهط من قومه، حتى بلغ عدة وفلهم سبعين رجلاً فلها قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجاً من الحرم، فانزهم واكرمهم، وكانوا أخواله وصهره. وكانت هزيلة ابنة بكر أخت معاوية بن بكر لابيه وأمه كلهذة ابنة بكر أخت معاوية بن بكر لأبيه وأمه كلهذة ابنة الخييري عند ألقيم بن هزّال بن صد بن عاد الأكبر، فولدت له عبيد بن ألقيم بن هزّال وعُمر بن هزّال وعُمر بن لقيم بن هزال و عكر المنافق في أخوالهم بكة عند آل معاوية بن بكر، وهم عاد الأخيرة التي بقيّت من عاد الأولى. فلها نزل وفد عادً على معاوية بن بكر أقاموا عند شهراً يشرب من شرك معاوية بن بكر أقاموا فلها معاوية بن بكر طول مقامهم، وقد بينهم تعرقون بهم من البلاء الذي أصابهم، شقّ ذلك عليه فقال أصدى عندي أمومهم عندي وقد هلك من وراهم من قوامهم مندي أن المرهم بالخروج إلى ما بُعثوا إليه، فيظُنوا أنه ضيقٌ مني بمقامهم عندي، وقد هلك من وراهم من قومهم جهداً وعطشاً، أو كيا قال.

فشكا ذلك من أمرهم إلى فينتيه الجرادتين، فقالنا: قبل شعراً نغنّيهم به لا يدرون مَنْ قاله، لعلّ ذلك أن يحركهم: فقال معاوية بن بكر حين أشارتا عليه بذلك:

لحل الله يَسْفِينَا عَحَامَا قد أمسوا لا يُبِينُون الحَملاما به الثيغ الكبيرُ ولا الغلاما فقد أمستُ نِساؤُهُمْ حَبَاسَ ولا تخشَى لحادي سِهاما نهازُكمُ وليلكُمُ التَّماما

الا يا قيلُ، وَقِحَكَ قَم فَهَيْمُ فيسبقي أرضَ حاد، إذَّ عاداً من المعطش الشَّديد، فليس نرجو وقَمدُ كانتُ نساؤُمُّمُ بخير وإنَّ الرحضُ تاليههمْ جهاراً وانتم ها هنا فيما اشْتَهَمْتُمُّمُ فقبِّح وفدكُمْ من وَفَدِ قوم

فلها قال معاوية ذلك الشمر، عنتهم به الجرادتان. فلها سمع القوم ما فتنا به، قال بعضهم لبعض: يا قوم إنما بعثكم قومُكم يتغرِّقون بكم من هذا البلاء الذي نزل بهم، وقد أبطاتم عليهم، فادخلُوا هذا الحرم فاستسقوا لقومكم، فقال مَرَّقد بن سعد بن عَفير: إنكم والله لا تُستَقَوْن بدعائكم، ولكنَّ إن أطعتم نبيُّكم، وأنبَّتم إليه سُتِيتم. فاظهر إسلامه عند ذلك، فقال هم جُلهُمَة بن الخيريّ، عال معاوية بن بكُر حين سمع قوله، وهرف أنه قد تبع دين هود وآمن به "

> أَبَا صَعْدٍ فَإِنَّكَ مِنْ قَبِيدِلِم فَإِنَّا لَنْ نُطِيمَكَ مَا بِقِينَا السامرِنا لنسترك آل وفُدٍ ونترك دينَ آباهٍ كرام

ذَرِي كرم وأمُّك مِنْ قَـمُـودِ وَلَسْنا فَأَعلينَ لِمَا تُرياً وَرُمُّل وآل صُدُّ والمُّسود ذري رأي، ونَغْبَعُ دِينَ مُـودِ

ورفد وزمل وصدّ قبائل من عاد، والعبود منهم. ثم قال لمعاوية بن بكر وأبيه بكر : احبسا عنا مَرْقد بن سمد فلا يقدمنَ معنا مكة، فإنه قد اتبع دينَ هود، وترك ديننا. ثم خرجوا إلى مكة يستسقون بها لعاد، فلما وألو

إلى مكة خرج مُزِند بن سعد من منزل معاوية، حتى أدركهم بها قبل أن يدعُوا الله بشيء بما خرجوا له . فلها انتهى إليهم قام يدعوالله ، وبها وفد عاد قد اجتمعوا يدعون . فقال : اللهمُ أعطيني سُولِي رحدي ، ولا تُدخلني في شيء مما يدعوك به وفد عاد . وكان قبل بن عتر رأس وفد عاد . وكان سيد عاد ، حتى إذا فرغوا من دعوتهم قال : سُولنا مع سؤله » . وقد كان تخلف عن وفد عاد لقمان بن عاد ، وكان سيد عاد ، حتى إذا فرغوا من دعوتهم قال : اللهمُ إني جئتك وحدي في حاجتي فاعطني سؤلي . وقال قبل بن عتر حين دعا : يا إلهنا ، إن كان هود صادقاً فاسقنا فإنا قد هلكنا . فأنشأ الله معحائب ثلاثاً : بيضاء وحمراء وسوداء ، ثم ناداه مُناد من السحاب : يا قبل ، اخترُ لنفسك وقومك من هذا السحاب . فقال : قد اخترتُ السحابة السوداء ، فإنها أكثرُ السحاب ماء ، فناداه مناد: اخترت رماداً ومُنَداً ، لا تُبقي من عاد أحداً ، لا والدا تترك ولا ولداً ، إلاّ جعلته مُمداً ، إلاّ بني اللّوذِيّة المُهدّى - وبنو اللّوذِيّة بنو لَقَيْم بن مُؤلِّل بن هُزيل بن هزيلة ابنة بكر ؟ كانوا سُكاناً بكة مع اخوالهم ، لم يكونوا مع عاد بأرضهم ، فهم عاد الأخرة ، ومن كان من نسلهم الذين بقوا من عاد ــ

وساق الله السحابة السوداء فيها يلكرون التي اختار قبل بن عتر بما فيها من النقمة إلى عاد، حتى خرجت عليهم من واد لهم يقال له المغيث. ولما راؤها استبشروا بها، وقالوا: ﴿ هَلنا عارضُ مُنْهِلُونا ﴾ ، يقول الله عزر وجلّ : ﴿ قَلْ عَرَامُ السَّنَحْجَلَتُمْ به رِيحٌ فِيها عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ تُدَمَّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَثْرِ رَبُّهاهِ ( )، أي كُلُ عِيه أميرت به . فكان أول من أبسر ما فيها أنها روح - فيها يذكرون - امرأة من عاد يقال لها مُنهد، لما تبنّت ما فيها صاحت ثم صَعِقت، فلها أفاقت قالوا: ماذا رأيت يا مُهلده قالت: رأيت ربعاً فيها كثمُهُ ب النار، أمامها رجالُ يقودونها. فسخّرها الله عليهم ﴿ سَبّعٌ ليال وثمانيةً أيام حُسُوماً ﴾، كها قال الله: والحُسُومُ: الدائمة؛ فلم تَدَعُ من عالاً أله ملك.

فاعتزل هود. فيها ذكر .. ومن معه من المؤمنين في حظيرة، ما يُصيبه ومن معه منها إلا ما تلبن عليه الجلود، وتلتذ الانفس؛ وإنها لتُمرُ من عاد بالظعن ما يين السياه والارض، وتدمنهم بالحجارة. وخرج وَقَل عاد من مكّه حتى مرَّوا بمعاوية بن بكر وأبيه، فنزلوا عليه، فييناهم عنده، إذ أقبل رجل على ناقة له في مقمرة مُسيِّ ثالثة من مصاب عاد، فأخيرهم الحبر، فقالوا: فاين فارقت هوداً واصحابه؟ قال: فارقتهم بساحل البحر؛ فكانهم مصاب عاد، فأخيرهم الحبر، فقالوا: فاين فارقت هوداً واصحابه؟ قال: فارقتهم بساحل البحر؛ فكانهم شكّوا فيها حدَّله بن معد ولقمان بن يغفر بن اخي معاوية بن بكر معهم. شكّوا فيها حدَّلهم فقالت مزيلة ابته بكر : صدق وربً مكّة. وشوِّب بن يغفر بن اخي معاوية بن بكر معهم. أخير أن قبل من عزر حين دعوا بمكة: قد أعظيتم مُناكم فاختار والأنفسكم، إلا أنه لا سبيل إلى الحلاء، فإنه لا بدَّمن الموت، فقال مُرَّدُن بن سعد: يا ربّ، معلى إلى وصدى عن عمراً من عاد المعالى المناهدة السرو يا فقي من عرف يخرج من سبيل لى الحلاء المناهدة السرو، فقد الفرّة حين يخرج من سبيل لى الحلاء المناهدة الشرو ياخذ الفرّخ حين يخرج من المناهدة المناودة والمال المناهدة وكان المناهدة وكان المناهدة وكان المناهدة وكان المناهدة وكان المناهدة وكاناً أم يبق غيراً السابع قال ابن أخ للقنان: أي عم، ما يقي من عموله إلا أنسر، فقال له المقان : أي ابن أخي عن عموله إلا أسرء هذا النسر؛ فقال له لقمان: أي ابن أخي عن عموله إلا المناء النسر؛ فقال له لقمان: أي ابن أخي عن عموله إلا المناء النسر؛ فقال له لقمان: أي ابن أخي عن عموله إلا المناء النسر؛ فقال له لقمان: أي ابن أخيني عن عموله إلا

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف ٢٤، ٢٥.

وانقضى عمره، طارت النسور غداةً من رأس الجبل، ولم ينهض فيها لُبد، وكانت نسور لقمان تلك لا تغيب عنه؛ إنما هي بعينه. فلما لم ير لقمان لُبداً نهض مع النسور؛ بهض الى الجبل لينظر ما فعل لُبد، فوجد لقمان في نفسه وُهُناً لم يكن يجده قبل ذلك، فلمّا انتهى الى الجبل رأى نسره لبدأ واقعاً من بين النسور، فناداه: انهض لُبد، فلمب لُبد لينهض فلم يستطع، عربت قواحه وقد سقطت؛ فماتا جميعاً.

وقيلُ لقيل بن عترجين سمع ما قال له في السحاب: اخترُ لفسك كيا اختار صاحباك، فقال: اختارُ أن يصيبني ما أصاب قومي، فقيل: إنه الهلاك، قال: لا أبالي؛ لا حاجة لي في البقاء بعدهم. فأصابه ما أصاب عاداً من العداب فهلك، فقال مُرْتُد بن سعد بن تُقير حين سمع من قول الراكب الذي أخبر عن عاد بما أخبر من الهلاك:

مسطائساً ما تبالهم السماة فأوفقهم مع المعطن المتماة عسل آشاد تعالجهم العصاف فسأن تعلوسهم قفر هوا وما تنفي المسيحة واللفاء لينفس أنهيئ المسيحة واللفاء لينفس أنهيئ المسيحة اللفاء على ظلم ، وقد ذهب المبياء في تعاليمه صفاة والهيئاء وأذن من يُكلبه الشفاة وأخوته إذا جين المسياء صَمَتُ عبادُ رسولَهُمُ فَالْمَسوَّا وَسُيِّرَ وَفُلْهُمْ شهراً لَيُسفَّرُا بحفرهمُ بررِّهِم جهاراً الا تَرْغَ الإلهُ حُلُومَ عباد مِنَ الخبرِ الْمُسَيِّنِ إِنَّ يُمُوهُ فنفسي وَإَنْ نَصْلَا إِنَّ يُمُوهُ النافا والمصلوبُ مُصمَّدة تَنامَضَمَّ اللهِ يَقال له صَمُودُ فايصَوْرُ اللهِ يَنَا له النابوا فايصَوْرُ اللهِ يَنَا له النابوا فايصَوْرُ اللهِ يَنَا له النابوا

وقيل: إن رئيسهم وكبيرهم في ذلك الزمان الخَلَجان.

حدثني العباس بن الوليد، قال: حدثنا أبي، عن إسماعيل بن عياش، عن عمد بن إسحاق، قال: لما خرجت الربيخ على عاد من الوادي، قال سبعة رَهُط منهم، أحدهم الخَلَجال: تعالوًا حتى تقومَ على شَهْرِ الوادي فنردها، فجعلت الربيح تدخل تحت الواحد منهم فتحمله، ثم ترمي به فتندق عنفه، فتتركهم كها قال الله عز وجلٌ : ﴿ مَرْحَى كَأَنْهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيةٍ ﴾(١) حتى لم يبق منهم إلاّ الخَلَجان، فمال لى الجبل، فاخذ بجانب منه، فهرَّه فاهترٌ في يده، ثم انشا يقول:

لَمْ يَبْنَقُ إِلَّا الخَلِجِ اللَّهِ لَفَسُمُ اللَّهِ عَلَى مِنْ يَسْوِم وَهَانِي الْمُسُمُّ بِشَابِتِ الْسَوْطُو شَسْدِيدٍ وَقُلْسُمُ اللَّهِ لَلَّهِ اللَّهِ يَبِيْضِينِي جُسُمُهُ أَجُسُمُ

فقال له هود: ويحك يا خَلَجان السِلمُ تُسْلَم، فقال له: وما لي عندربك إن أسلمت؟ قال: الجنة، قال: فها هؤلاء الذين أراهم في هذا السحاب كانهم البُّمُت، قال هود: تلك ملاتكة ربّي، قال: فإن أسلمت أيُعيذني ربك منهم؟ قال: ويلك! هل رأيت ملِكاً يعيد من جنده! قال: لو فعل ما رضيت، قال: ثم جامت الربح

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة ٧.

فألحقته بأصحابه؛ أو كلاماً هذا معناه.

قال أبو جعفر: فأهلك الله الخَلَجان، وافنى عاداً خلا مَنْ بقيَ منهم، ثم بادوا بعد، ونجَى الله هوداً ومَن آمن يه . وقيل: كان عمر هود مائة سنة وخمسين سنة .

حدثنا عمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن الفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السدق، قال: ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ مُوداً قَالَ يَا قَوْمٍ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلْهِ غَيْرُهُ ﴾ (٢) ؛ إنّ عاداً أتاهم هود، فوعظهم وذكرهم بما قص الله في القرآن، فكذُّبوه وكفروا، وسألوه أن يأتيهم العذاب فقال لهم: ﴿ إِنَّمَا العِلْمُ عِنْدُ آفِهِ وَاللَّهُ عَمْدُ آفِهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ والرَّض، فلما قالون عَلَى اللهُ اللهُ والرَّحْ، فلما اللهوت، عَنَّى خلوا اللهوت دخلت عليهم فياهماتهم فيها، ثم أخرجتهم من اللهوت، فا فاسليتهم في اللهوت، والنحس هو الشومُ ﴿ مُسْتَمَرُهُ ﴿ استم عليهم عالله اللهوت، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ تَنْعُ اللّهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ تبارك وتعالى : ﴿ وَتَنْعُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ واللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

حدثتي محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثتي عبد الصمد، أنه سمع وهباً: إن عاداً لما عذّبهم الله بالريح التي عُذّبوا بها، كانت تقلع الشجرة العظيمة بعرُوقها وتهدم عليهم بيوتهم، فمن لم يكن في بيت هبَّت به الرَّيح حتى تقطعه بالجبال، فهلكوا بللك كلهم.

وأما ثمود فإنهم عتوًا على رَبِّم، وكفروا به، وأفسدوا في الارض؛ فبعث الله إليهم صالح بن عبيد بن أسف بن ماسخ بن عبيد بن خَادر بن ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن نوح، رسولاً يدعوعهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة .

وقيل: صالح، هو صالح بن أسف بن كماشج بن إرم بن ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن نوح.

<sup>(</sup>١) سورة هود ٥٠

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف ٢٣

<sup>(</sup>٣) سورة القمر ١٩

ر ۱) سوره اسمر ۲

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة ∨

<sup>(</sup>٥) سورة القمر ٢٠

<sup>(</sup>٦) من قوله تعالى في صورة الحاقة ٧ : ﴿ فَقَرَى الْقَوْمَ فيهَا صَرْعَى كَانُّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل خاويةٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأحقاف ٢٥

<sup>(</sup>٨) سورة الحاقة ٦

فكان من جوابم له أن قالوا له: ﴿ يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُواً فَيْلَ هَذَا أَتَنْهَانا أَنْ نَعْبَدُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَلِي مُرِيبٍ ﴾ ١٠٠، وكان الله عزّ وجلّ قد مذ لهم في الأصمار، وكانوا يسكنون الحِجْر وآننا لفرى، بين الحجاز والشام، ولم يزل صالح يدعوهم إلى الله على ترَدهم وطفيانهم، فلا يزيدهم دعاق إياهم إلى الله إلا مباعدة من الإجابة، فلها طال ذلك من أمرهم وأمر صالح قالوا له: إن كنت صادقاً فأتنا بآية.

فكان من أمرهم وأمره ما حدلتا الحسن بن يجيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: اخبرنا إسرائيل، عن عبد العززق، قال: افقال عبد العززق، عن أبي الطفيل، قال: قالت ثمود لصالح: التنا بآية إن كنت من الصادقين. قال: فقال لهم صالح: اخرجوا إلى هَضْبة من الأرض؛ فإذا هي تتمخض كها تتمخض الحامل، ثم تفرّجت من وسطها الناقة، فقال صالح عليه السلام: ﴿ هَلَوْ نَاقَةٌ آلله لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأكُلُ فِي أَرْضِ آلله وَلا تَمَسُّوها لَيْ الله مَلْ عَلَائَةً أَيْم وَلَيْ وَهُم تَعْلُوم بَهِ وَلا تَعْدِر الله مَل الله مَن الله مَل الله عند العربيز: وحدائي رجل آخر أن صالحاً قال هم: قال هم: واليوم الشالث سُوداً، فصبّحهم قالم أوا ذلك تخطوا واستعدوا عداً مُحراً، وأليوم الثاني صُفْراً، واليوم الشالث سُوداً، فصبّحهم العذاب أن الخطوا واستعدوا.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن أبي بكر بن عبد الله، عن شهير بن حوشب، عن عمرو بن خارجة، قال: قلنا له: حدَّثنا حديث ثمود، قال: أحدَّثكم عن رسول الله ﷺ عن ثمود. كانت ثمود قوم صالح عمرهم الله عرَّ وجلَّ في الدنيا، فأطال أعسارهم حتى يجعل أحدهم يبني المسكن من المدر فتهلّم والرجل منهم حيّ، فلها رأؤا ذلك اتخذوا من الجبال يبوتاً فرهن، فنحتوها وجابوها وجوفوها، ركّافزا في سمّة من معايشهم، فظاوا: يا صالح، ادح ثنا ربّك يخرج نا أنه نعلم أنك رسول الله. فنعا صالح لبناً ومرافزا كل إناء ووجاء وسقاء، فإذا كان يوم شرّهم صرفوها عن الماء لم تشرب منه شيئاً عدارًا واكل إناء ووجاء وسقاء، فارحى الله عزّ وجلً إلى صالح أن قومُك سيعقرون ناقتك، فقال لهم؛ فقالوا: ما كنا لنفعل، قال: إلا تعقروهما أنتم أوشك أن يؤلد فيكم مولود يعقرها، قالوا: ما علاكة فقال لملود؟ فوالله لا نجده إلا يرضي له عن للناكح، وللاخر ابنة لا يجد لها كثناً، فجمع بينها بحلس، فقال احداهما لصاحب: ما يممك أن تروّج ابنك؟ فال: والم أحداد مثقاً، قال: فإن ابنتي كفت له و إنا ازوجك، فولد منها ذلك المولود.

وكان في المدينة ثمانية ً رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فلها قال لهم صالح : إنما يعفرها مولودً لهيكم؛ اختاروا ثماني نسوة قوابل من القرية، وجعلوا معهنّ شُرطًا كانوا يطوفون في القرية؛ فإذا وجدوا المرأة تمخض نظروا ما ولذُها؟ فإن كان غلاماً قتلت، وإن كانت جارية أعرَضُن عنها، فلها وجدوا ذلك المولود صرخ

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۲۲.

<sup>(</sup>Y) سورة الأعراف ٧٣

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ١٥٥

<sup>(1)</sup> سررة هود ١٥

النسوة ، وقلن : هذا الذي يريد رسول القه صالح ، فأراد الشُّرَطُ أن يأخذوها ، فحال جدّاه بينه وبينهم . وقالوا : إن أراد صالح هذا قتلناه ، وكان شرَّ مولود ، وكان يشبّ في اليوم شباب غيره في الجمعة ، ويشبّ في الجمعة شباب غيره في الشهر ، ويشبّ في الشهر شباب غيره في السنة ، فاجتمع الثمانية الذين يفسدون في الأرض ولا يُصلحون ، وفيهم الشيخان ، فقالوا : استعمل علينا هذا الفلام لمنزلته وشرف جدُّيْه ، فصاروا تسعة ، وكان صالح عليه السلام لا ينام معهم في القرية ، بل كان في مسجد يقال له مسجد صالح ، فيه يبيت بالليل؛ فإذا أصبح أناهم فوعظهم وذكّرهم ، فإذا أمسى خرج إلى مسجد فيات فيه .

قال حجاج: قال ابن جريج: لما قال لهم صالح عليه السلام: إنه سيولد غلام يكون هلاكيمم على يديه، قالوا: فكيف تأمرنا؟ قال: آمركم بقتلهم، فقتلوهم إلا واحداً، قال: فلها يلغ ذلك المولود قالوا: لوكناً لم نقتل أولادنا لكان لكل واحد منا مثل هذا، هذا عمل صالح! فألمروا بينهم بقتله، وقالوا: نخرج مسافرين والناس يروننا علائية، ثم نرجع من ليلة كذا وكذا فنرصده عند مضلاً فنقتله، فلا يحسب الناس إلا أنا مسافرون كها نحن. فاقبلوا حتى دخلوا تحت صخرة يرصدونه، فأنزل الله عزّ وجلَّ عليهم الصخرة فرضختهم فاصبحوا رُضْخاً، فانطلق رجال بمن قد اطلع على ذلك منهم؛ فإذا هم رُضْخ، فرجعوا يصيحون في القرية: أي عباد الله، أما رضِين صالح أن أمرهم أن يقتلوا أولادهم حتى قتلهم! فاجتمع أهل القرية على عَقْر الناقة الجمون، فأحجموا عنها إلا ذلك ابن الماشر.

قال أبو جعفر : ثم رجع الحديث إلى حديث رسول الله ﷺ، قال: فأرادوا أن يمكروا بصالح، فمشوًا حتى أتوا على سَرَب على طريق صالح، فاختبا فيه ثمانية وقالوا: إذا حرج علينا قتلناه وأتينا أهله فبيَّتناهم، فأمر الله عزَّ وجلَّ الأرضُ فاستوت عليهم، قال: فاجتمعوا ومشوا إلى الناقة، وهي على حوضها قائمة، فقال الشقيّ لأحدهم: التها فاعقرها، فأتاها، فتعاظمه ذلك، فأضرب عن ذلك، فبعث آخر فأعظم ذلك، فجعل لا يبعث أحداً إلا تعاظمه أمرها، حتى مشي إليها وتطاول فضرب عرقوبيّها، فوقعت تركض. فأن رجلٌ منهم صالحاً فقال: أدرك الناقة فقد عُقِرت. فأقبل؛ فخرجوا يتلقُّونه ويعتذرون إليه: يا نبى الله، إنما عقرها فلان؛ إنه لا ذنب لنا، قال: انظروا هل تُدركون فصيلها! فإن أدركتموه فعسى الله أن يرفع عنكم العذاب! فخرجوا يطلبونه. فلما رأى الفصيلُ أمه تضطرب أن جبلًا \_ يقال له: القارة ـ قصيراً فصعده وذهبوا لياخذوه، فأوحى الله عزَّ وجلَّ إلى الجبل، فطال في السياء حتى ما تناله الطير، قال: ودخل صالح القرية، فلما رآه الفصيل بكمي حتى سالت دموعُه، ثم استقبل صالحاً، فرغا رغوة، ثم رغا أخرى، ثم رغا أخرى. فقال صالح: لكلِّ رغوة أجل يوم؛ تمنعوا في داركم ثلاثة أيام، ذلك وعد غيرُ مكذوب، إلا أن أية العذاب أنَّ اليوم الأول تصبح وجوهكم مصفرّة، واليوم الثاني محمّرة، واليوم الثالث مسودّة، فلما أصبحوا إذا وجوهُهم كأنما طُليت بالحُلوق، صغيرُهم وكبيرهم، ذكرَهُم وأنثاهم، فلما أمسَوا صاحُوا بأجمعهم: ألا قد مضى يومٌ من الأجّل وحضركم العذاب، فلما أصبحوا اليوم الثاني إذا وجوههم محمّرة؛ كأنما خضبت بالدماء، فصاحوا وضجُّوا ويكوا وعرفوا أنه العذاب. فلها أمسوًا صاحوا بأجمعهم: ألا قد مضى يومان من الأجَل، وحضركم العذاب، فلما أصبحوا اليوم الثالث فإذا وجوههم مسودة كأنما طُليت بالقار، فصاحوا جيعاً: ألا قد حضركم العذاب، فتكفَّنوا وتحنَّطوا، وكان حنوطهم الصَّبر والمقْر، وكانت أكفانهم الأنطاع، ثم ألقوًا أنفسَهم إلى الأرض، فجعلوا يقلَّبون أبصارهم إلى السياء مرة، وإلى الأرض مرَّة، لايدرون من حيث يأتيهم العذاب؛ من فوقهم من السياء، أو من تحت أرجلهم من

الأرض خشمًا رفرقًا؛ فلما أصبحوا اليوم الرابع أنتهم صيحةً من السياء نيها صوت كلّ صاعقة وصوت كلّ شيء له صوتُ في الأرض، فتقلّمت قلّوبهم في صدورهم فاصبحوا في ديارهم جالدين.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريح، قال: حُدّثت أنه لما اخذتهم الصبحة أهلك الفرقيم الصبحة أهلك الله مَنْ بين المشارق والمغارب منهم، إلا رجلًا واحداً كان في حَرْم الله، منعه حرم الله من علماب الله قبل: ومَنْ هو يا رسول الله: ؟ قال: أبو رغال، وقال رسول الله ﷺ حين أتى على قرية ثمود لأصحابه: و لا يدخلنَ أحدُ منكم القرية، ولا تشربوا من مائهم »، وأراهم مُرتقى الفصيل، حين ارتقى في القارة.

قال ابن جريج: وأخبر في موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمران، أنَّ النبي ﷺ حِن أن على قرية شعود قال: و لا تدخلُنَ على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم؛ أن يصيبكم ما أصابهمه.

قال ابن جريج : قال جابر بن عبد الله : إن النبي ﷺ لما أن على الحيثر، حد الله وأنني عليه ثم قال : وأما بعد، فلا تسألوا رسولكم الأيات، هؤلاء قوم صالح سألوا وسولهم الآية، فبعث الله لهم الناقة، فكانت تُمِدُ من هذا الفجّ وتصدرً من هذا الفجّ، فتشرب ماههم يوم ورَّدها ».

حدثني إسماعيل بن المتوكل الأشجعي، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا عبد الله بن واقد، عن عبدالله بن طنان بن خُدِيم، قال: حدثنا أبو الطفيل قال: لما خوا رسول الله ﷺ غزاة تبوك، نزل الحيجر فقال : وأيها الناس لا تسألوا نبيهم أن يبعث لهم آية، فبعث الله تعالى ذكره لهم الناقة آية، فكانت تلجُ عليهم يوم وردهما من هذا الفتح نتشرب ماهم، ويوم وردهم كانوا يتزودون منه ملا الفتح نتشرب ماهم، ويوم وردهم كانوا يتزودون منه على الفتح نشرب ماهم، ذلك لبناً، ثم تخرج من ذلك الفتح. فعموا عن أمر ربهم وعقروها، فوعدهم الله المداب بعد ثلاثة أيام، وكان وعداً من الله غير مكذوب، فأهلك الله من كان منهم في مشارق الأرض ومناربها إلا رجارً واحداً كان في حرم الله عن عذاب الله، قالوا: ومَنْ ذلك الرجل يا رسول الله؟ قال: أبو رضال.

فأما أهلُ التوراة فإنهم يزعمون أن لا ذكر لعاد ولا ثمود ولا لهود وصالح في التوراة، وأمرهم عند العرب في الشهرة في الجاهلية والإسلام كشهرة إبراهيم وقومه .

قال: ولولا كراهة إطالة الكتاب بما ليس من جنسه، لذكرت من شعر شعراء الجاهلية الذي قيل في عاد وشعود وأمورهم بعض ما قيل. ما يعلم به مَنْ ظنّ خلاف ما قلنا في شهرة أمرهم في العرب صحة ذلك.

ومن أهل العلم من يزعم أن صالحاً عليه السلام توفي بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة، وأنه أقام في قومه عشرين سنة.

قال أبو جعفر: نرجع الآن إلى:

# ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وذكر من كان في عصره من ملوك العجم

إذ كنا قد ذكرنا من بينه وبين نوح من الأباه وتأريخ السنين التي مضت قبل ذلك. وهو إبـــراهميم بن تــــارخ بن ناحوربن ساروغ بن أرغوا بن فالغ بن عابر بن شالّخ بن قيّنان بن أرفختُمد بن سام بن نوح.

واختلفوا في الموضع الذي كان مده ، والموضع الذي وُلد فيه ، فقال بعضهم: كان مولده بالسُّوس من أرض الأهواز ، وقال بعضهم: كان المسوله بناحية كُوثى . أرض الأهواز ، وقال بعضهم: كان المسوله بناحية كُوثى . وقال بعضهم: كان مولده بالوُركاء بناحية الزوابي وحلود كُسكر، ثم نقله أبوه إلى الموضع الذي كان به مُمُّرود من ناحية كُرثى . وقال بعضهم : كان مولده بحران ، ولكن أباه تارخ نقله إلى أرض بابل . وقال عامة السلف من أهل العلم : كان مولد إبراهيم عليه السلام في عهد نمرود بن كرش . ويقول عامة أهل الأحبار : كان نمرود عن كرش . ويقول عامة أهل الأحبار : كان نمرود عن عاملاً للإزدماق الذي زعم بعض من زعم أن نوحاً عليه السلام كان مبعوثاً إليه على أرض بابل وما حولها . وأما جامة من سلف العلماء فإنهم يقولون : كان ملكاً برامه ، واسمه ألما ي هو اسمه فيا قبل : زرهم بين طهماسلفان .

وقد حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. فيها ذكر لنا والله أعلم .. أن آزر كان رجادٌ من أهل كُوفَى، من قرية بالسواد سواد الكوفة، وكان إذ ذلك ملكُ المشرق لنمرود الخاطيء، وكان يقال له الهاصر، وكان مُلكه -فيها يزعمون ــ قد أحاط بمشارق الأرض ومغاربها، وكان ببابل، قال: وكان ملكه وملك قومه بالمشرق قبل ملك فارس.

قال: ويقال لم يجتمع ملك الأرض ولم يجتمع الناس على ملك واحد إلا على ثلاثة ملوك: تمّرود بن أرغوا. وذي القرنين، وسليمان بن داود.

وقال بعضهم: نمرود هو الضحَّاك نفسه.

حدّثت عن هشام بن محمد، قال: بلغنا والله أعلم أنَّ الضحاك هو تُمرود، وأن إبراهيم خليل الرحمن ولد في زمانه، وأنه صاحبه الذي أراد إحراقه.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ في خبر ذكره عن أبي صالح وعن أبي مالك، عن ابن عباس ـ وعن مرّة الهشدانيّ عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ: إنّ أول ملكِ مَلَكَ في الارض شرقها وغربها تحرود بن كنمان بن كوش بن سام بن نوح، وكانت الملوك الذين ملكوا الأرض كلها أربعة: نحـرود، وسليمان بن داود، وذو القـرنين، وبخت نصرً: مؤمنـان وكافران.

وقال ابن إسحاق فيها حدثني ابن حميد، حدثنا سَلمة، عن ابن إسحاق: فلما أراد الله عزَّ وجلَّ أن يبعث إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن حجة على قومه ورسولًا إلى عباده، ولم يكن فيها بين نوح وإبراهيم عليهما السلام من نبئ قبله إلا هود وصالح، فلما تقارب زمان إبراهيم الذي أراد الله تعالى ذكره ما أراد، الى أصحابُ النجوم نمرود، فقالوا له: تعلُّم أنا نجد في علمنا أن غلاماً يُولد في قريتك هذه يقال له إبراهيم، يفارق دينُكم، ويكسر أوثانكم، في شهر كذا وكذا من سنة كـذا وكذا. فلما دخلت السنـة التي وصف أصحاب النجوم لنمرود، بعث نمرود إلى كل امرأة حُبل بقريته، فحبسها عنده، إلا ما كان من أم إبراهيم امرأة آزر فإنه لم يعلم بحبلها، وذلك أنها كانت جارية \_حَدَثة فيها يذكر ـ لم يعرف الحبل في بطنها، فجعل لا تلد امرأة غلاماً في ذلك الشهر من تلك السنة إلا أمر به فذبع ، فلما وجدت أمّ إبراهيم الطُّلُق خرجت ليلاً إلى مغارة كانت قريبًا منها، فولدت فيها إبراهيم عليه السلام، وأصلحت من شأنه ما يُصنع بالمولود، ثم سُدَّت عليه المغارة ، ثم رجعت إلى بيتها ، ثم كانت تطالعه في المغارة لتنظر ما فعل ، فتجده حيًّا يمصّ إجامه . يزعمون .. والله أعلم \_ أن الله جعل رزقَ إبراهيم عليه السلام فيها ما يجيئه من مصَّه، وكان آزر فيها يزعمون قد سأل أم إبراهيم عن حملها ما فعل، فقالت: ولدتغلامًا فمات. فصدَّقها فسكت عنها، وكان اليوم ـ فيها يذكرون .. على إبراهيم في الشباب كالشهر، والشهر كالسنة؛ ولم يحكث إبراهيم عليه السلام في المغارة إلا خسة عشر شهراً، حتى قال لأمه: أخرجيني أنظر، فأخرجته عشاء، فنظر وتفكر في خلق السموات والأرض، وقال: إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لَرَبّي، مالي إلى غيره. ثم نظر في السياء ورأي كوكباً ، فقال: ﴿ هَذَا رَبِّي ﴾ ، ثم اتبعه ينظر إليه ببصره حتى غاب ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُّ الإفلينَ ﴾ ، تم اطلع للقمر فرآه بازعاً فقال: ﴿ هَذَا رَبِّي ﴾ ثم اتبعه ببصره حتى غاب ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لُتَنْ لَمْ يَهْدِني رَبِّي لأكُونَنَّ من الْقَوْمِ الضَّالِّين﴾. فلما دخل عليه النهار وطلعت الشمس رأى عظم الشمس وراي شيئاً هو اعظم نوراً من كلُّ شيء رآه قبل ذلك، فقال: ﴿ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكبر، فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْم إنّى بريءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ \* إِنِّي وَجُّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السُّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَّ لَهُ (١) .

ثم رجع إبراهيم إلى أبيه آزر وقد استقامت وجهته، وعرف ربه وبُرىء من دين قومه إلا أنه لم يبادهم بذلك، فأخبره أنه ابنه، فأخبرته أمّ إبراهيم عليه السلام أنه ابنه، فأخبرتُه بما كانت صنعت في شأنه، فسرّ بذلك آزر وفرح فرحاً شديداً، وكان آزر يصنع أصنام قومه التي يعبدون، ثم يعطيها إبراهيم يبيعها، فيذهب بها إبراهيم عليه السلام فيها يذكرون فيقول: مَنْ يشتري ما يضرُّه ولا ينفعه! فلا يشتريها منه أحد، فإذا بارتْ عليه ذهب بها إلى نهر فصوَّب فيه رؤوسها، وقال: اشربي -استهزاء بقومه، وبما هم عليه من الضلالة \_حتى فشاعيهُ إياها، واستهزاؤه بها في قومه وأهل قريته، من غير أن يكون ذلك بلغ نمرودَ الملك. ثم إنه لما بدا لإبراهيم أن يبادي قومه بخلاف ما همَّ عليه وبأمر الله والدعاء إليه ﴿ نَظَرَ نَظَّرَةً فِي النَّجُومِ \* فَقَالَ إنَّى سَقِيمٌ ﴾، يقول الله عزُّ وجلُّ: ﴿ فَتَوَلُّوا عَنَّهُ مُدَّمِرِينَ ﴾ (٢) ، وقوله: ﴿ إِنِّي صَقِيمٌ ﴾ (٢) أي طَعين، أو لسقم كانوا يهربون منه إذا

<sup>(</sup>١) صورة الأنعام ٧٦ ـ ٧٩.

رح. سورة الصافأت ۸۸ ـ ۹۰ .

سمعوا به، وإنما يريد إبراهيم أن يخرجوا عنه ليبلغ من أصنامهم الذي يريد. فلها خرجوا عنه خـالفُ إلى أصنامهم التي كانوا يعبدون من دون الله، فقرَّب لها طـعامـاً، ثم قال: ألا تأكلون! ما لكم لا تنطقون! تعييراً في شائها واستهزاء بها.

وقال في ذلك غير ابن إسحاق، ما حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حمَّاد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي، في خبر ذكره عن أبي صالح، وعن أبي مالك، عن ابن عباس .. وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود ـ وعن أناس من أصحاب النبي ﷺ: كان من شأن إبراهيم عليه السلام أنه طلع كوكب على نمرود، فذهب بضوء الشمس والقمر ، ففزع من ذلك فزعاً شديداً، فدعا السحرة والكهنة والقافة والحازة، فسألهم عنه، فقالوا: يُخْرُج من ملكك رجل يكون على وجهه هلاكك وهلاك مُلكك \_وكان مسكنه ببابل الكوفة \_ فخرج من قريته إلى قرية أخرى، فأخرج الرجال وترك النساء، وأمر ألاّ يُولد مولود ذكر إلا ذبحه، فذبح أولادهم. ثم إنه بدت له حاجة في المدينة لم يأمن عليها إلا آزر أبا إبراهيم، فدعاه فأرسله. فقال له. انظر لا تواقعٌ أهلك، فقال له آزر: أنا أصنُّ بديني من ذلك، فلما دخل القرية نظر إلى أهله فلم يملك نفسُه أن وقع عليها؛ فقرَّبها إلى قرية بين الكوفة والبصرة، يقال لها أور، فجعلها في سُرّب، فكان يتعاهدها بالطعام والشرّاب وما يصلحها. وإن الملك لما طال عليه الأمر قال:قـول مــحـرة كذابين، ارجعوا إلى بلدكم، فرجعوا. وولد إبراهيم فكان في كلُّ يوم يمرُّ كأنه جمعة، والجمعة كالشهر، والشهر كالسنة من سرعة شبابه، ونسى الملك ذلك، وكبر إبراهيم ولا يرى أنَّ أحداً من الحلق غيره وغير أبيه وأمه، فقال أبو إبراهيم لأصحابه: إن لي ابناً قد خبأته، افتخافون عليه الملك إن أنا جئت به؟ قالوا: لا، فأت به. فانطلق فأخرجه، فلم خرج الغلام من السُّرَب نظر إلى الدوابِّ والبهائم والخلق، فجعل يسأل أباه: ما هذا؟ فيخبره عن البعير أنه بُعير، وعن البقرة أنها بقرة، وعن الفرس أنه فرس، وعن الشاة أنها شاة، فقال: ما لهؤلاء الخلق بد من أن يكون لهم ربّ، وكان خروجه حينَ خرج من السُّرب بعد غروب الشمس، فرفع رأسه إلى السهاء فإذا هو بالكوكب وهو المشترى، فقال: ﴿ هذا رُّبِّي ﴾، فلم يلبث أن غاب، فَقَالَ ﴿ لَا أَجِبُّ الْأَفِلِينَ ﴾، أي لا أحبُّ رَبًّا يغيب. قال ابن عباس: وخرّج في آخر الشهر، فلذلك لم ير القمر قبل الكواكب، فلها كان آخر الليل رأى القمر بازغاً قد طلم، فقال: ﴿ هذا ربِّي، فَلُّمَّا أَفَلَ ﴾ يقول: غاب، ﴿ قال لئنَّ لم يهدني ربي الأكونَنَّ من القوم الضالين ﴾، فلها أصبح ورأى الشمس بازغة، قال: ﴿ مَذَا رَبِّي مَذَا أَكْبَرُ ﴾، فلما غابت قال الله له: أسلم، قال: قد أسلمت لرب العالمين. ثمّ أي قومه فدعاهم فقال: ﴿ يَا قَوْمِ إِنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُون \* إِنِّي وَجُّهْتُ وجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السمواتِ والأرضَ حَنِيفًا ﴾ (١). يقول مخلصاً: فجعل يدعو قومَه ويندرهم.

وكان أبوه يصنع الأصنام فيعطيها ولَنَه فييعونها، وكان يعطيه فينادي: مَنْ يشتري ما يضرَّه ولا ينفعه؟ فيرجم إخوته وقد باعوا أصنامهم، ويرجع إبراهيم بأصنامه كيا هي، ثم دعا أباه فغال: ﴿ يا أبتِ لِمَ تُشَّدُ لَمَّنَّ يُشَمَّعُ وَلاَ يُشِيِّرُ وَلاَ يُشْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴾ ٣٠ قال: ﴿ أَرَاضِكُ أَنْتُ عَنْ ٱلْهَتِي يَا إِيْرَاهِيم لِيْنُ لَمَّ تُشَّه لاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًا ﴾ ٣٠. قال: أبداً. ثم قال له أبوه: يا إبراهيم، إن لنا عيداً لو تحرحت معنا لأعجبك ديننا،

<sup>(</sup>١) سررة الأنعام ٧٦. ٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم ٢٤

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ٢٦

فلها كان يوم العيد، فخرجوا إليه خرج معهم إبراهيم، فلها كان بعض الطريق القي نفسه وقال: ﴿ إِنِي سَعْمِي الشَّمِينَ فَي آخرهم وقد بقي ضَعْفِي الناس: ﴿ وَانِ اللهِ الْحَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الناس: ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قال أبو جعفر: رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق.

ثم أقبل عليهم كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿ صَرَابًا بِالنّبِينِ ﴾ ٣٠. ثم جعل يكسرهن بفأس في يده حتى إذا بقي اعظمُ صنم منها ربط الفاس بيده، ثم تركهنُ، فلما رجع قومه رأؤا ما صنع بأصنامهم، فراعهم ذلك، فأعظموه وقالوا: مَنْ فعل بـآلهنتا إنه لمن الظالمين . ثم ذكروا فقـالوا: ﴿ سَمِعْنَا فَيُ يُلْكُرُهُمْ بِقَالَ لَهُ إبراهيمُ ﴾ \_ يعنون فتى يسبها ويعيها ويستهزى بها ، لم نسمع أحداً يقولُ ذلك غيرُه ، وهو الذي نظنَ صنع هذا بها. وبلغ ذلك غرود وأشراف قومه، فقالوا: ﴿ فَأَنُوا بِهِ عَلَى أَعْيَنِ النَّاسِ لَعَلَهُمْ يَشْهَلُونَ ﴾ (4)، أي ما

فكان جامة من أهل التأويل، منهم تتادة والسُّديّ يقولون في ذلك: لعلّهم يشهدون عليه أنه هو الذي فعل ذلك، وقالوا: كرهوا أن يَأخذوه بغيرييّة.

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق:

<sup>(</sup>۱) سورة الأنبياء ٥٧. (٢) سورة الأنبياء ٥٩، ٦٠ (٣) سورة الصافات ٩٣

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء ٦١ . (٥) سورة الأنبياء ٦١ ـ ٦٣ . (٦) سورة الأنبياء ٦٥ .

قال: وحاجَّة قومه عند ذلك في الله جلّ ثناؤه يستوصفونه إياه ويخبرونه أن أتفتهم خير ما يعبد، فقال: ﴿ اَنحَاجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَذَاكِهِ ، إلى قوله: ﴿ وَفَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُ بِالأَمْنِ إِنْ كُتُشَمْ تَمُلُمُونَ ﴾(١)، يضوب لهم الأمثال، ويصرُّف لهم العَبْر، ليعلموا أن الله هو احقَّ أن يُجاف ويُعبد ما يعبلدون من دونه .

قال أبو جعفر: ثم إن نمرود فيها يذكرون - قال لإبراهيم: أرأيت إلهك هذا الذي تعبد وتدحو إلى عبادته، وتذكره من قدرته التي تعظيمه بها على غيره ما هو؟ ﴿ قَالَ إِبراهيم َرَبِّي الذِي يُعْيِي وَيُميتُ ﴾، فقال عباده به قال إبراهيم وتبيت قال إبراهيم عند قال المستوجّبا القتل في حكمي، فأقدل أحدهما فأكون قد أمتي عبادا القتل في حكمي، فأقدل أحدهما فأكون قد أمتي عند فلك: ﴿ فَإِنْ اللهَ يَاتِي بِالشَّمْسِ مِنَ المَشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ المَشْرِبِ ﴾ (٣٠)، فعرف أنه كها يقول، قَبَهت عند فلك غرود فم يرجع إليه شيئاً، وهرف أنه لا يعليق ذلك. يقول الله عزّ وجلّ : ﴿ فَبُهِتَ الذِي يَعْلَ ﴾ (٣٠)، يعني وقعت عليه الحجة.

قال: ثم إن غرود وقومه أجمعوا في إبراهيم فقالوا: ﴿ حَرِّقُوهُ وَانْصُرُّوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ (٣).

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني بحمد بن إسحاق، عن الحسن بن دينار، عن ليث بن أبي سُليم، عن مجاهد، قال: تلوثُ هذه الآية على عبد الله بن صعر، فقال: أتندي يا مجاهد، من الذي اشار بتحريق إبراهيم عليه السلام بالنار؟ قال: قلت: لا، قال: رجل من أعراب فارس، قال: قلت: يـا أبا عبد الرحمٰن، وهل للفوس أعراب؟ قال: نعم، الكرَّدُ هم أعراب فارس، فرجل منهم هو الذي أشار بتحريق إبراهيم بالنار.

حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن عُملَيّة، عن ليث، عن بجاهد في قوله: ﴿ مَرَقُوه وانْصُرُوا آلهتُكم ﴾ قال: قالها رجل من اعراب فارس \_ يعني الأكراد.

وحدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريع، قال: اخبرني وَهب بن سليمان، عن شعيب الجُنائِيّ، قال: إن اسمَ اللّبي قال حرّقوه ﴿ هينون ﴾، فخسف الله بـه الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة.

ثم رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق.

قال: فأمر نمرود، بجمّع الحطب، فجمعوا له صلاب الحطب من أصناف الحشب، حتى أن كانت المرأة من قرية أيراهيم - فيها يُذكر لتنذلر في بعض ما تطلب بما تحبّ أن تدرك: لئن أصابته لتحطين في نار إبراهيم التي يجرق بها احتساباً في دينها، حتى إذا أرادوا أن يُلقّوه فيها قدّموه وأشعلوا في كل ناحية من الحطب الذي جمعوا له، حتى إذا اشتعلت النار، واجتمعوا لقدفه فيها، صاحت السياء والأرض وما فيها من الحلق إلا التُخلين له فيها يذكرون - إلى الله عثر وجل صيحةً واحدة: أيّ رينا! إبراهيم ليس في أرضك أحدٌ يعبدك غيره، يجرق بالنار

اسورة الأتعام ٨٠، ٨١
 سورة البقرة ٨٥٧

 <sup>(</sup>١) صوره البعره (١٥)
 (١) صورة الأنساء (١٥)

فيك! فَاذَنْ لِنا فِي نُصرتِه، فيذكرون \_والله أعلم \_ان الله عزّ وجلّ حين قالوا ذلك قال: إن استغاث بشيء منكم أو دعاه فلبنضره، فقد أذنت له في ذلك، فإنّ لم يدعُ غيري فانا وليّه، فخلُوا بيني وبينه، فانا استعه، فلما الفؤه فيها قال: ﴿ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَاماً عَلَى إِلْرَاهِيمَ ﴾ ('')، فكانت كيا قال الله عزّ وجلّ.

وحلتي موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي قال: ﴿ فَالُوا اللهُ بَنْبَاناً فَالْقُوهُ فِي الجَعِيمِ ﴾ ٢٩، قال: فحبسوه في بيت، وجمعوا له حطباً حق أن كانت المراقة لتعرض المنح فتعول: لئن عافاني الله لاجمعي حطباً لإبراهيم، فلها جمعوا له واكتروا من الحطب حتى أن كان الطير ليمر بها فيحترق من شدة وهَجَها وحرَّها، فعمدوا إليه فوهموه على رأس البنيان، فوفع إبراهيم رأسه إلى السياء، فقالت السياء والأرض، وإلجاب والملائكة: ربناا إبراهيم يجرّق فيك. فقال: أنا أعلم به، فإن دعاكم فأغيثوه. وقال إبراهيم حيرة فيك أن الطار به، فإن دعاكم فأغيثوه. وقال إبراهيم حين رفع رأسه إلى السياء: اللهم أنت الواحد في السياء وأنا الواحد في الأرض، ليس في الأرض أحد يعبدك غيري، حسبي الله ونعم الوكيل! فقلفوه في النار، فناداها فقال: ﴿ يا ناز كُونِي بَرُّداً وَسَلَاماً على إبراهيم من بردها، فلم يتبع بردها سلاماً لمات إبراهيم من بردها، فلم تبقي يومئذ نار في الأرض إلا طَفِقت، ظنت أنها تعني، فلما طفقت النار نظروا إلى إبراهيم فإذا هو وربط آخر معه، وإذا رأس إبراهيم في حجّره بهسح عن وجهه العرق، وذكر أن ذلك الرجل ملك الظلّ، وأنزل الله نارأ وانتفا بيا بنر آدم، غاخرجوا إبراهيم، فادخلوه على الملك، ولم يحكن قبل ذلك دخل عليه.

ثم رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق.

قال: وبعث الله عزّ وجلّ ملك الظلّ في صورة إبراهيم، فقعد فيها إلى جنه يؤنسه، فمكث نُم ود أياماً لا يشكّ إلا أن النار قد أكلت ابراهيم وفرغت منه، ثم ركب فمرّ بها وهي تحرق ما جموا لها من الحطب، نظر إليها، فراى إبراهيم جالساً فيها إلى جنبه رجلً مثله، فرجع من مركبه ذلك، فقال لقومه: لقد رأيتُ إبراهيم حيًا في النار، ولقد شُبّه على، ابنوا لي سَرْحاً يشرف بي على النار حتى أستنب، فينوا له صَرْحاً، فأشرف عليه فاطلّع منه إلى النار، فواى إبراهيم جالساً فيها، ورأى الملك قاعداً إلى جنبه في مثل صورته، فناداه نم ودُ: يا إبراهيم، هل يا إبراهيم، كبر إلهك الذي بلغت قدرتُه وعزته أن حال بين ما أرى وبينك، حتى لم تشرّك يا إبراهيم، هل منها، فنا خرج إليه قال: يا إبراهيم، من الرجل الذي رأيتُ ممك في منها من تضرّك قال: فقم واخرج منها، فلم خرج منها، فلما خرج إليه قال: يا إبراهيم، من الرجل الذي رأيتُ ممك في منه ليؤنسي، وجعلها علي مثل صورتك قاعداً إلى جنبك قال: فلك ملك الظل، أرسله إلى ربي لكون معي فيها ليؤنسي، وجعلها علي برداً وسلاماً. فقال غرود فيا حدثت ـ: يا إبراهيم، إلى إلمك قرباناً لما رأيت من عزّته وقدرته، ولما صنع بك حين أبيت إلا عبادته وتوحيده إلى ذابرعة آلاف بقرة. فقال له إبراهيم، إذاً ملكي، ولكيً سوف ما كنتُ على شيء من وينك هذا ملكي، ولكيً سوف المنتفيع ترك ملكي، ولكيً سوف أذب على هيء من وينك هذا ملكي، ولكيًا سوف ما كنتُ على شيء من وينك هذا ملكي، ولكيًا سوف من فيها في ملكي، ولكيًا سوف منا فيها فيه من دينك هذا حتى تفارقه إلى ديها قالت عروجل منه.

حدثنا أبن حميد، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الحارث، عن أبي زُرْعة، عن أبي هريرة، قال: إن

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٦٩

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ٩٧

أحسن شيء قاله أبو إبراهيم لما رفع عنه الطبق وهو في النار وحده يرشح جبينه، ققال عند ذلك: نعم الربُّ ربُّك يا إبراهيم.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا مُتَصَّمر بن سليمان التيميّ، عن بعض أصحابه قال: جاء جَبْرليل إلى إبراهيم عليه السلام وهو يُوتَق ويقمَط ليلقى في النار، قال: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ قال: أمّا إليك فلا.

حدثني أحمد بن المقدام، قال: حدثني المعتمر، قال: سمعت أبي قال: حدثنا تتادة، عن أبي سليمان، قال: ما أحرقت النار من إبراهيم إلا وثاقه.

قال أبو جعفر: رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق، قال: واستجاب لإبراهيم عليه السلام رجالُ من قومه حين رأوا ما صنع الله به على خوف من نمرود وسلئهم، فأمن له لوط. وكانُ ابن أخيه ـ وهـو لوط بن هاران بن تــارخ، وهاران هو أخو إبراهيم، وكان لهما أخ ثالث بقال له ناحور بن تارخ، فهاران أبو لوط، وناحور أبو بتويل، ويتويل أبو لابان، وربقا ابنة بنويل امرأة إسحاق بن إبراهيم أم يعقوب، وليا وراحيل زوجتا يعقوب ابنتا لابان. وآمنت به سارة وهي ابنة عمه، وهي سارة بنت هاران الاكبر عمم إبراهيم، وكانت لها أخت

وقد قيل: إن سارة كانت ابنة ملك حران.

ذكر من قال ذلك:

حداثي موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي، قال: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام، فلقي إبراهيم سارة، وهي ابنة ملك حُران، وقد طعنت على قرومها في دينهم، فتروجها على ألاً يغيرها، وها إبراهيم أباه آزر إلى دينه، فقال له: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عزيجها على ألاً يغني المناوة وهيها، وهذا المناوة وهيها، فقالوا: ﴿ إِنَّا يُرَاهَ مِنْكُمْ وَمِماً تَعْبُدُن مِنْ كُونِ الله كَفَرَنَا بِكُمْ ﴾، أيها المعبودون من دون الله وتعدم بقالوا: ﴿ إِنَّا يُرَاهَ مِنْكُمْ وَمِماً تَعْبُدُن مِنْ كُونِ الله كَفَرَنَا بِكُمْ ﴾، أيها المعبودون من دون الله وتبدّه إلى المداوة المناوة ابنة عمد، فخرج بها معمه يلتمس الفرار بدينه و الأمان على عبادة ربع حتى نول حرّان، فمكت بها ما شاء الله أن يمكث، ثم خرج منها مهاجراً حتى قدم مصر، وبها معادور به عن وكان على محمد وبها مناوة المناوة المناوة المناوة المناوة المناوة وربع مناوة المناوة وربع مناوة المناوة وربع المناوة الله أن وكله المناوة المناوة المناوة وربع المناوة وربع المناوة والمناوة وربع المناوة ومناوة عناوة مناوة عناوة والمناوة وربع المناوة والمناوة والمناء أمرواء أموان المناء أموان الله والله الله والمناوة والله المناوة والمناء والمناوة والمناوة والمناء والمناوة والمناوة والمناوة والمناء والمناوة والناوة والمناوة والمناوة والناوة والمناوة والمناوة والمناوة والناوة والمناوة والمناوة والمنا

<sup>(</sup>١) سورة المشحنة ٤

إبراهيم، ووهب لها هاجر، جارية كانت له قبطية.

حدثنا أبر كريب، قال: حدثنا أبر أسامة، قال: حدثني هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، أن رصول الله

إلى قال الله على الله إبراهيم عليه السلام غير ثلاث: ثنتين في ذات الله، قوله: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ وقوله:

إن في أرضك \_ أو قال: ها هنا \_ رجلًا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسلَ إليه، فجاء فقال: ما هذا المرأة
إن في أرضك \_ أو قال: ها هنا \_ رجلًا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسلَ إليه، فجاء فقال: ما هذا المرأة من أحسن الناس، فأرسلَ إليه، فجاء فقال: ما هذا المجاء قد سائي عنك

فأخبرته أنك أختي فلا تكليبي عنده، فإنك اختي في كتاب الله، فإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك،

قائب فانطلق بها وقام إبراهيم عليه السلام يصلي قال: فلما دخلت عليه فرآها أهوى إليها وذهب يتناولها، فأجد أحدث فلم نشال المراقب فقال: أخي الله في الأرض مناسبة فلكرم عندا المراقب فقال: أن في المراقب فقال: أن في المراقب فقال: أن في المراقب فقال: أن في فقال: إنك لم تأتيني بإنسان، ولكنك أنتيني بشيطان، أخرجها وأطبها وأجها وأطبها ماخري، فقار خلك بالشرية، الشيطان، أخرجها وأطبها ماخري، فقال: كلم إلله كيد الفاخر الكافر وأخدته فقال: عليه ماخري، فقال: كلم الله كيد الفاخر الكافر وأخدته فقال: عليه وأخدت والميدة الفائد الله كيد الفاخر الكافر وأخدته ها في الماحرة .

قال محمد بن سيرين: فكان أبو هريرة إذا حدث هذا الحديث يقول: فتلك أمكم يا بني ماء السهاء.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلَمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه الزناد، عن أبيه الزناد، عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريوة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ بَلْ فَمَلُهُ كَبِيرُكُمُ مَلَّا فَاسْأُلُومُمُ إِنْ كَانُوا وَلَمْ يَعْ كَانُوا وَلَمْ يَعْ كَانُوا أَنْ فَمَلُهُ كَبِيرُكُمْ مَلَّا فَاسْأُلُومُمُ إِنْ كَانُوا أَنْ فَمَا لَهُ عَلَى اللهِ عَن سارة فقال: مَنْ هذه المرأة معك؟ قال: أختي، قال: فما قال إبراهيم عليه السلام شيئاً قلدً ها يكن إلا ذلك.

حدثني سعيد بن يحيى الأمويّ، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: « لم يكذب إبراهيم في شيء قطُ إلا في ثلاث. . . »، ثم ذكر نحوه.

حدثنا إبركريب. قال: حدثنا أبر إسامة، قال: حدثتي هشام، عن محمد، عن أبي هربرة، أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ لم يكلب إبراهيم غير ثلاث: ثنتين في ذات الله، قوله: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾، وقوله: ﴿ بَـٰلُ فَحَلُهُ كَيْرِهُمُ هَذَاكُ ﴾، وقوله في سارة: هي أختى ٤٠.

حدثني ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن المسيّ بن رافع، عن أبي هريرة قال: ما كذب أبراهيم عليه السلام غير ثلاث كذبات: قوله: ﴿ إَنِّي سَقِيمٌ ﴾، وقوله: ﴿ بَلَ فَمَلَّهُ كَبِيرُهُم هَـٰذَا ﴾، وإنما قاله موعظة، وقوله حين سأله الملك فقال: أختى لساوة وكانت امرأته.

حدثني يعقوب، قال: حدثني ابن عُليَّة، عن أبوب، عن محمد، قال: إن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات: ثنتان في الله، وواحدة في ذات نفسه، وأما الثنتان فقوله: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾، وقوله: ﴿ بَلُ فَمَلُهُ كَبيرهُمْ هذاً، ﴾ وقصته في سارة. وذكر قصتها وقصة الملك.

قال أبو جعفر: رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق.

قال: وكانت هاجر جارية ذات هيئة، فوهبتها سارة لإبراهيم، وقالت: إني أراها أمرأة وضيئة فخذها، لعلَّ الله يرزقك منها ولداً، وكانت سارة تد مُنِعت الولد فلا تلد لإبراهيم حتى أسنت، وكان إبراهيم قد دعا الله أن يَهبَ له من الصالحين، وأخرت الدعوة حتى كبِر إبراهيم وعقمت سارة، ثم إن إبراهيم وقع على هاجر، فولدت له إسماعيل عليها السلام.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، عن الزهريّ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، قال: قال رسول الله 瓣: د إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيراً، فإنّ لهم ذمه ورّجما ».

حدثنا ابن حيد، قال: حدثنا سلعة، قال: حدثني ابن إسحاق، قال: سألت الزهريّ: ما الرحم التي در رسول الله ﷺ لهم؟ قال: كانت هاجر أم إسماعيل منهم. فيزعمون - والله أعلم - أن سارة حوزت عند ذلك على ما فاتها من الولد حزناً شديداً، وقد كان إيراهيم خرج من مصر إلى الشام، وهاب ذلك الملك اللي كان جها، وأشفق من شرّه حتى قدمها، فنزل السّبة من أرض فلسطين، وهي بريّة الشام، ونزل لوط بالمؤتفكة، كان بها، وأشفق من شرّه حتى قدمها، فنزل السّبة من أرض فلسطين، وهي بريّة الشام، ونزل لوط بالمؤتفكة، بالسّبع، فاحتفر به بثراً وأقام إيراهيم فيها ذكر في بالسّبع، فاحتفر به بثراً وأقام إيراهيم فيها ذكر في بالسّبع، فاحتفر به بثراً وأقام إيراهيم فيها ذكر في فيها بمض الأخرى، فخرج منابد قال المنابع، في المنابع أوقيا أو يقلّم المنابع، فالمنابع من ين اظهرهم نفس؛ لما مضعوا، وقالوا: أخرجتما من بين اظهرهم نفس؛ المنابع، في المنابع، فالمنابع، في المنابع، في منابع، في المنابع، في منابع، في المنابع، في منابع، في المنابع، والمنابع، في المنابع، في المنابع، في المنابع، في منابع، في المنابع، في منابع، في المنابع، في المنابع، في المنابع، في المنابع، في المنابع، في أشرف منها والمنابع، أمراة طامث، فاغترف منها، فنكص ماؤها إلى الذي هو عليه اليوم، ثم أبت.

قال: وكان إبراهيم يُصيف من نول به، وكان الله عزّ وجلّ قد أوسع عليه، ويسط له في الرزق والمالل والحدم، فلها أراد الله عزّ وجلّ هلاك قوم لوط، بعث إليه رسلة يلمونه بالخروج من بين أظهرهم، وكانوا قد عملوا من الفاحشة ما لم يسبقهم به أحدَّ من العالمين، مع تكليهم نبههم، وردَهم عليه ما جاهم به من النصيحة من ربّهم، وأمرت الرسل أن ينزلوا على إبراهيم، وأن يسترو ووسارة بالمحاق، ومن وراه إصحاق يعقوب، فلها نزلوا على إبراهيم وكان الضيف قد حُسِى عنه خمس عشرة ليلة حتى شقَّ ذلك عليه، هيا يذكرون ـــ لا يضيفه أحد، ولا يأتيه، فلها رآمهم سرّ بهم رأى ضيفاً لم يضفه مثلهم حسناً وجالاً، فقال: لا يخدم هولاء القوم أحد، ولا يأتيه، فلها رآمهم سرّ بهم رأى ضيفاً لم يضفه مثلهم حسناً وجالاً، فقال: لا يخدم هولاء القوم أحد إلا أنا ببدي، فحرج إلى أهله، فجاء كها قال الله عزّ وجلّ: ﴿ بعجل سَمِين ﴾ (") قد حذّه والحناذ:

(١) سورة الذاريات ٢٦.

<sup>(</sup>Y) سورة هود ۲۹.

أَيْدِيَهُمْ لاَ تَعِلُ اللهِ نَكِوَهُمْ وَارْجَسَى منهم خِيفَةً حِين لم يأكلوا من طعامه، ﴿ قَالُوا لا تَتَخَفُ إِنا أُرسلنا إلى قوم لوط ﴿ وَامْرَأَتُهُ ﴾ سارة ﴿ قائمةً فضجكَ ﴾ لما عرفت من أمر الله عزّ وجلّ، ولما تعلم من قوم لوط، فبشروها ﴿ بإسْخاق ويونُ وَرَاء إسحاقَ يعقوب ﴾ (٢) بابن، وبابن ابن، فقالت وضكّت وَجُهُهَا، يقال: ضربت على جبيتها: ﴿ يَا وَيُلِتِي أَأَلِدُ وَأَنَّا عَجُورٌ ﴾ إلى قوله؛ ﴿ إِنَّهُ حَمِيدًا مِجِيدٌ ﴾ (٢). وكانت سازة يوملأ- فيها ذكر لي بعض أهل العلم - ابنة تسعين سنة، وإبراهيم ابن عشرين ومائة سنة غلا ذهب عن إبراهيم الروع وجامته البشرى بإسحاق ويعقوب ولد من صلب إسحاق وأمنَ ما كان يخاف، قال: ﴿ الْحَمْدُ اللهِ الّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرُ إسماعيلَ وإسحاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاهِ ﴾ (٣).

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني وهب بن سليمان، عن شعيب الجبائيّ، قال: ألقيّ أبراهيمُ في النار وهو ابن سنة عشرة سنة، وذبح إسحاق وهو ابن سبع سنين، وولدته سارة وهي ابنة تسعين سنة، وكان مذبحه من بيت إيليا على ميلين، فلها علمتْ سارة بما أراد بإسحاق مرضت يومين، وماتت اليوم الثالث، وقبل: ماتت سارة وهي ابنة مائة وسيع وعشرين سنة.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حدد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، قال: بعث الله الملاكة لتهلك قوم لموط، فألبلت تمشي في صورة رجال شباب، حتى نزلوا على إبراهيم، فنضيَّهوه، فلما رآهم إبراهيم، أنجلَهمْ، فواغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين فلابحه، ثم شواه في الرُّشف وهو الحنيذ حين شواه، وأتاهم فقعد معهم، وقامت سارة تخدمهم، فذلك حين يقول جلّ ثناؤه، ﴿ وَأَمْرَاتُهُ قَائِمةٌ وَهُوَ جَالِسُ ﴾ (ا) في قراءة ابن مسعود، فلما قرّبه إليهم قال: ألا تأكلون! قالوا: يا إبراهيم، إنا لا نأكل طعاماً إلا بتمن، قال: فإن غذا أن يتخله ربه خليلًا، ﴿ قَلَم ارأى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إليه ﴾ يقول: لا يتكلون، ﴿ تَكْرَهُمْ فَقالًا رأى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إليه ﴾ يقول: لا يتأكلون، ﴿ تَكْرِهُمْ فَقالًا راحًا عَلَم الله على قالت: عجباً لا تعلق فقالت: عجباً لله هي الفلوت وقالت: عجباً لا تُقالِه أن يتخلمهم ضحكت وقالت: عجباً لأضيافنا! هؤلاء إنا تخلمهم بأنفسنا تكرمة لهم، وهم لا يأكلون طعامنا!

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۲۹، ۷۱

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۷۲، ۷۳. (۳) سورة إبراهيم ۶۹

<sup>(</sup>٤) سورة هود ٧١

<sup>(</sup>٥) سورة هود: ٧٠.

## ذكر أمر بناء البيت

قال: ثم إن الله عزّ وجلّ أمر إيراهيم بعد ما ولد له إسماعيل وإسحاق. فيها ذكر .. ببناه بيت له يعبد فيه ، ويذكر. فلم يدر إيراهيم في اي موضع يبني، إذ لم يكن بين له ذلك، فضاق بذلك ذرعاً، فقال بعضٌ الهل العلم: بعث الله إليه السكينة لتدلّه على موضع البيت، فمضت به السكينة، ومع إبراهيم هاجر زوجته وابنه إسماعيل، وهو طفل صغير.

وقال بعضهم: بل بعث الله إليه جَبرريل عليه السلام، حتى دلَّه على موضعه وبينٌ له ما ينبغي أن يعمل. ♦ ذكر من قال: الذي بعثه الله إليه لذلك السكينة:

حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة: أن رجلًا هناد بن السري، قال: لا ، وجلًا قام إلى على بن أبي طالب، فقال: الا ، قلبري عن البيت، أهو أول بيت وضع في الأرض؟ فقال: لا ، ولكنه أول بيت وضع في البركة مقام إبراهيم، ومَنْ دخله كان آمناً ، وإن شنت أنباتك كيف بُئيّ. إن الله عز وجلٌ أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتاً في الأرض، فضاق إبراهيم بذلك ذرعاً ، فأرسل عز وجلٌ السكينة، وهي ربح خَجُرج ولها رأسان، فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة فتطوّتُ على موضع البيت كتطوّي الحية، وأمر إبراهيم أن بيني حيث تستقر السكينة، فيني إبراهيم وبفي حجرة عنه الذلام بيني شيئاً ، فقال إبراهيم: أبني حجرةً كيا آمرك ؛ فانطلق الغلام يلتمس له حجرةً، فاتاه به فوجده قد ركب الحجر الاسود في إبراهيم: أبني حجرةً كيا آمرك ؛ فانطلق الغلام يلتمس له حجرةً، فاتال به فوجده قد ركب الحجر الاسود في المكانى ، فن أتاك بهذا الحَبَر؟ فقال: أتاني به مَنْ لم يتَكل على بنائك، أتاني به جبرئيل من الساه. فأغاه.

حدثنا ابن بشار وابن المتنى، قالا: حدثنا مؤمّل، قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرّب، عن عليّ عليه السلام قال: لما أمر إيراهيمُ ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر، فلها قدم مكة رأى على رأسه في مؤسم البيت مثل الغمامة قيه مثل الرأس، فكلَّمه؛ وقال: يا إيراهيم، ابن على ظلّي - أو على قدّري - ولا تزد ولا تنقص، فلما بني خرج وخلف إسماعيل وهاجر، فقالت هاجر: يا إيراهيم، إلى مُن تَكَلُنا؟ قال: إلى الشقالت المجرد الما المعالى والمجرد المنافق على المنافق فإنه لا يُضيعنا، قال: فعطش إسماعيل عطشاً شديداً، فصهردت هاجر إلى الصفاه فنظرتُ فلم تر شيئاً، ثم رجعتُ إلى الصُّفا، فنظرتُ فلم تر شيئاً، حتى فنظرتُ فلم تر شيئاً، ثم رجعتُ إلى الصُّفا، فنظرتُ فلم تر شيئاً، حتى فعلتُ وهو يفحص برجله من المطش، فعلتُ ذلك سبع مرات، فقال: إلى إسماعيل، مُتَّ حيث لا أراك، فأنته وهو يفحص برجله من المطش، فنادا على مَنْ وكلك؟؟ قالت: إنا إسماعيل، مُتَّ حيث لا أراك، فأنته وهو يفحص برجله من المطش، فنادا يلى مَنْ وكلك؟؟ قالت: وكلنا إلى

الله، قال: وكلَّكيا إلى كافي، قال: ففحص الفلام الأرضَ بإصبعه، فنبعت زمزم، فجعلت تحبس الماء، فقال: دعيه، فإنها رَواء.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، قال: لما عهد الله لي ابراهيم وإسماعيل: أن طهّرا بيني للطائفين، انطلق ابراهيم حتى أن مكه، فقام هو وإسماعيل، وأخذ المماول لا يدريان أبن البيت، فبحث الله عز وجل ربحًا يقال لها ربح الخَنْجُوج لها جناحان ورأس في صورة حمة، فكنست لها ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول، واتبعاها بالمماول بجفران حتى وضعا الأساس، فذلك حين يقول عزّ وجل : ﴿ وَلَذْ يَوْلُنَا لِإِرْاهِيمَ مُكَانَ الْبَيْبِ ﴾(١) .

وحدثنا ابن حُيد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني عمد بن إسحاق، عن الحسن بن عُمارة، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعوة، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: لما أمر الله إبراهيم بعمارة البيت والأذان بالحج في الناس عَرَج من الشأم ومعه ابنه إسماعيل، وأم إسماعيل هاجّر، وبعث الله معه السكينة، وهي ريح لها لسان تكلّم به، يغنو معها إبراهيم إذا غدت، ويروح معها إذا راحت، حتى انتهت به المسكينة، فعي أنت موضع البيت استدارت به، ثم قالت لإبراهيم: ابن عليّ، ابن عليّ، ابن عليّ، فوضع إبراهيم الأساس ورفع البيت هو وإسماعيل، حتى انتهيا إلى موضع الركن، قال إبراهيم لإسماعيل ليلتمس له ابخ لي حجراً أجعل علماً للناس فجاءه بحجّر، قلم يرضه وقال: ابغني غير هذا، فذهب إسماعيل ليلتمس له حَجَراً، فجاءه وقد اتي بالركن، فوضعه في موضعه، فقال: يا أبت، مَنْ جاءك بهذا الحجر؟ قال: مَنْ لم يكلّي الله با تُدّ.

وقال آخرون: إنَّ الذي خرج مع إبراهيم من الشام لدلالته على موضع البيت جَبَرتيل عليه السلام، وقالوا: كان إخراجه هاجر وإسماعيل إلى مكة لما كان من غيرة سارة بسبب ولادة هاجر منه إسماعيل.

## ذكر من قال ذلك:

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي بالإسناد الذي قد ذكرناه أن سأرة قالت لإبراهيم: تسرّ هاجر، فقد أذنت لك فوطتها، فحملت بإسماعيل، ثم إنه وقع على سارة فحملت بإسحاق، فلها ولدته وكبر اقتتل هو وإسماعيل، فغضبت سارة على أم إسماعيل، وهارت عليها، فأخرجتها، ثم إنها دعتها فأدخلتها. ثم غضبت أيضاً فأخرجتها ثم أدخلتها، وحلفت لتقطمن منها بَضُمة؛ فقالت: أقطع أنفها، فقطحت ذلك منها، فأغللت هاجر عند ذلك ذيلاً تعفي به عن الدم، فلذلك خفضت النساء، واتخلت ذيلاً، ثم قالت: لا تساكي في بلد. عند الدم، فلذلك خفضت النساء، واتخلت ذيولاً، ثم قالت: لا تساكي في بلد. وأوحى الله إلى المكة وابنها فوضعها، وقالت له ماجروا وابنها فوضعها، وقالت له

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمَة، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن أبي نَجِيع، عن مجاهد وغيره من أهل العلم أن الله عزّ وجلّ، لما بؤالإ براهيم مكانَّ البيت ومعالمَّ الحرم، فخرج وخرج معه جَبرثيل،

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٢٦.

يقال: كان لا يُر بقرية إلا قال: بهذه أمرت يا جَبرتيل؟ فيقول: جَبرتيل: امضه، حتى قدم به مكة، وهي إذ ذلك جصاه سَلَم وسَمْر، وبها أناس يقال لهم العماليق، خارج مكة وما حولها، والبيت يومتلذ رَبُوة حراء مُدوة، فقال إبراهيم لجُبرتيل: أها هنا أمرت أن أضعها؟ قال: نعم، فعمد بها إلى موضع الحِجْر، فأنولها فيه، وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشاً فقال: ﴿ رَبّنا أَنِي الشَّكْتُ مِنْ دَرّتِها عَبْر نِي رَرْح عِنْد بَيْنِك المُحْرَم ﴾ إلى - ﴿ لَمُلَّمَ يُستكرون ﴾ ﴾ أن ثم انصرف إلى أهله بالشام وتركها عند البيت. قال: فظمى المُستعرف غالت المنت على أهله بالشام وتركها عنا البيت. قال: فظمى المُستعمد على ظما شديلاً، فالتبسس له أمد ماه لم قبله من المنتقب لا مسمعت صوتاً نحو المُرقة، فأقبلت حتى قامت عليه فلم ترشيئاً، ثم سمعت صوتاً نحو المُرقة، فأقبلت إلى المؤلفة على المنافقة على المؤلفة على المؤلفة المؤلفة على المنافقة على المنافقة على المؤلفة المؤلف

حداثي يعقوب بن إبراهيم والحسن بن عمد، قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، قال: لبنتُ عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس أن أول من سعى بين الصفا والمروق لام إسماعيل، وإن أوّل من سعى بين الصفا والمروق لام إسماعيل، وإنّ أوّل من سعى بين الصفا والمروق لام إسماعيل، وأنّ أول من أحدث من سارة أرسَّت ذيلها لتمقي أثرها، فجاء من أحدث من سارة أرسَّت ذيلها لتمقي أثرها، فجاء بها إلى موضع البيت، فوضعها ثم رجع، فاتبعته فقالت: إلى أيّ شيء توكنا؟ إلى طمام تكِلنا؟ إلى شراب تكلنا؟ لا يرد عليها شيئاً، فقالت: أقد أمرك بهذا؟ قال: إذا لا يضعنا، فقالت: أقد أمرك بهذا؟ قال: إذا لا يضيع بالإن غقال: وَرَبّنا إنّي أسكنتُ مِن يُشيع بوادٍ غَيْرٍ ذِي زُرْع عِنْدُ بَيْكُ أَلَم مُّم مِن . . ﴾ الاية. قال عمل الوادي فقال: ﴿ رَبّنا إنّي أسكنتُ مِن مُنظل الماء فقلم للمؤلف في المؤلف فتسمّعت: هل فعطشت الصفا فتسمّعت: هل الأرض، فصملت المناقب المشيء عنظرت أيّ الجبال أدل إلى الأرض، فصملت المدوقة عملاء من كالإنسان المذي يكذّب سمعه: صعا حتى التهى بها إلى استمت عن الموادي سمعة صعوتاً أو ترى أنساً؟ فسمعت صعوتاً في قطالت المائي بمائل من معي، فجاء الملك بها حتى انتهى بها إلى استمتني صوتاً في قعبدات لكانت زمزم عيناً معيناً في فستها، فقال رسول الله عجلات لكانت زمزم عيناً معيناً في الإنسان الدي للها الرسول الله أهجلت لكانت زمزم عيناً معيناً في الإنسان الول الولا المناقب المؤلف أنها فيجلت لكانت زمزم عيناً معيناً في الإنسان الولا الولا المناقب الولانات أنها المؤلف أنها ضبطت لكانت زمزم عيناً معيناً في المولى الولا أنها ضبطت لكانت زمزم عيناً معيناً في المولى الولا المناقب المول الله ألم ضبطة المؤلف الولانات أمرة ميناً معيناً في المؤلف أنها ضبطة المؤلف أنها ضبطة المؤلف أنها ضبطة المؤلف أنها ضبطة المؤلف المؤلف أنها أعبطات لكانت زمزم عيناً معيناً في المؤلف من المؤلف أنها في المؤلف المؤلف المؤلف أنها في المؤلف المؤلف أنها أنها المؤلف المؤلف المؤلف أنها المؤلف ال

وقال له الملك: لا تخافي الظما على أهل هذا البلد؛ فلهما عين يشرب ضيفان الله منها، وقال: إن أبا هذا المغلام سيجيء فيبنيان لله بيتاً هذا موضعه.

قال: ومرّت رُفقة من جُرهم تريد الشام، فرأوا الطيرَ على الجبل، فقالوا: إن هذا الطير لعائف على ماه، فهل علمتم بهذا الوادي من ماء؟ فقالوا: لا، فاشرفوا فإذا هم بالإنسانة، فأنوها فطلبوا إليها أن يتزلوا معها،

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ٣٧.

فأذنت لهم، قال: وأن عليها ما يأتي على هؤلاء الناس من الموت، فماتت وتزوج إسماعيل امرأة منهم، فجاء إبراهيم فسأل عن منزل إسماعيل حتى ذُلُّ عليه فلم يجده، ووجد امرأة له فَظَّة غليظة، فقال لها: إذا جاء زوجك فقولي له: جاء ها هنا شيخ من صفته كذا وكذا، وأنه يقول لك: إني لا أرضى لك عتبة بابك فحولها، وانطلق، فلما جاء إسماعيل أخبرته فقال: ذلك أبي، وأنت عتبة بابي. فطلقها، وتزوج امرأة أخرى منهم، وجاء إبراهيم حتى انتهى إلى منزل إسماعيل فلم يجده ووجد امرأة له سهلة طليقة فقال لها: أبن انطلق زوجك؟ فقالت: انطلق إلى الصيد، قال: فيا طعامكم؟ قالت اللحم والماء، قال: اللهم بارك هم في لحمهم ومائهم، ثلاثاً. وقال لها: إذا جاء زوجك فأشيريه، قولي له جاء هاهنا شيخ من صفته كذا وكذا، وإنه يقول لك: قد رضيتُ لك عتبة بابك، فأثبتُها، فلم إحاء إسماعيل أخبرته قال: ثم جاء الثالثة، فرفعا القواعد من البيت.

قال: وكانت جُرهم يومثذ بواد قريب من مكة، قال: ولزمت الطير الوادي حين وأت الماه، فلما وأت جُرهم الطير لزمت الموادي عين وأت الماه، فلما وأت جُرهم الطير لزمت الموادي، قالوا: لوشت كنا معك وأنسناك والماه ماؤلاء قالت: نعم إ فكانوا معها حق شبّ إسماعيل ومانت هاجر، فقالوا: لوشت كنا معك وأنسناك قال: فاستأذن إبراهيم سارة أن يأي هاجر، فاذنت له، وشرطت عليه ألا ينزل، وقدم إبراهيم وقد ماتت هاجر - إلى بيت إسماعيل، فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: ليس هامنا، ذهب يتصيّد، وكان إسماعيل عنرج من الحرم فيتصيّد ثم يرجع، فقال إبراهيم: إذا جاء زوجُك فاقرئيه السلام، وقولي له: فليغير عتبة بابه، وذهب يتمايد على الماليم عنه قال إبراهيم: إذا جاء زوجُك فاقرئيه السلام، وقولي له: فليغير عتبة بابه، وذهب ايراهيم وهي الله الله؟ قالت: جامي شيخ صفته كذا وكذا كالمستخدّة بشأنه - قال: فيا قال الهراهيم: قال يا أقرئي زوجك السلام، وقولي له: فليغير عتبة بابه، فلم أنها وتربي له: فليغير عبة بابه، أنه من المنافذة سارة أن يزور إصماعيل، فاذنت له واشتيط عليه ألا يززل، فجاء إبراهيم حتى انتهى إلى باب إسماعيل، فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت:

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ٣٨.

ذهب يتصيد وهو يجيىء الآن إن شاء الله، فانزل يرحك الله ا قال لها: هل عنك ضياقة؟ قالت: نعم، قال: هل عنك خيز آو رئم الله والمحرم، فلحا لها بالبركة، فلو جاءت يومئذ بخبر آو رشعبر آو يحرب آو شعير آو يحرب قال: الله برا الله برا والمحرم، فلحا لها بالبركة، فلو جاءت بالغام فوضعته عن شقه الأين، فوضع قلعه عليه فيقي أثر قلعه عليه، فقسلت شِقّ رأسه الأين، ثم حولت المقام إلى سنة الماليم، فقال لها: قد استفامت عتبة بابك، فلها جاء المحلم المدن وعلى المنازع الله المنازع المناز

حدثني عمد بن سنان، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي، قال: اخبرنا إبراهيم بن نافع، قال: سمعت كثير بن كثير يحلّث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء \_ يعني إبراهيم \_ فوجد إسماعيل يُصلِح نَبّلاً له من وراه زمزم، فقال إبراهيم: با إسماعيل، إن ربّك قد أمرني أن أبني له بيناً، فقال له إسماعيل: فاطح ربّك فيها أمرك، فقال إبراهيم: قد أمرك أن تُمينني عليه قال: إذا أفعل، قال: فقام معه، فجعل إبراهيم بينيه وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: ﴿ رَبّنا تَقَبّلُ مِنّا أَنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ النَّلِيمُ ﴾ (")، فلها ارتفع البنان وصفف الشيخ عن رفع الحجارة قام على حجر، وهو مقام إبراهيم، فجعل يناوله ويقولان: ﴿ تَقَبّلُ مِنّا إنها المِراهيم، فجعل يناوله ويقولان: ﴿ تَقَرّلُ مِنّا إِنْكَ أَنْتَ السَّمِيمِ العليم ﴾ (").

فلها فرخ أيراهيم من بناه البيت الذي أمره الله عزَّ وجلَّ ببنائه، أمره الله أن يؤذَن في الناس بالحج، فقال له: ﴿ وَأَذَنُ فِي النَّاسِ وَالنَّحِيَّ عَالَى اللَّهِ عَلَى كُلُّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلُّ فَجَ عَمِيقٍ ﴾ (٤). فقال إبراهيم م فيها ذكر لنا ما حدثنا به ابن خُبيد قال: حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظَيَّبان، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: لما فرخ إيراهيم من بناه اللبيت، قبل له: أذّن في الناس بالحجّ ، قال: يا رب، وما يبنغ صوتي؟ قال: أذّن وعليّ الناس بالحجّ ، قال: يا رب، وما يبنغ صوتي؟ قال: أذّن وعليّ البيت المتيق، قال: فسيمه ما بين السهاء والأرض: أفلا ترى الناس يجيتون من أقصى الأوض يُلبُّوناً

حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غُزُوان الضيّي، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لما بني إبراهيم البيتُ أوحى الله عزَّ وجلَّ إليه، أن أذَنْ في الناس بالحج، قال: فقال إبراهيم: آلا إن ربّكم قد انخذ بيناً، وأمركم أن تحجُّوه، فاستجاب له ما سمعه من شيء، من حجر أو

سورة الحج ۲۷.
 سورة إبراهيم ۳۷، ۳۹.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٢٧ (٤) سورة الحج ٢٧

تاريخ ما قبل الهجرة ..... .......... ٧٥

شجر أو أكمة أو تراب أو شيء: لُبَّيْك اللهم لبِّيك !

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا الحسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن مجاهد، عن ابن عباس، قوله: ﴿ وأَنَّذُ فِي النَّمر بِالْمَعَ ﴾ قال: قام إبراهيم عليه السلام خليل الله على الحَجر فنادى: يأيها الناس، كتب عليكم الحجّ، فاسمَع مَنَّ فِي أصلاب الرجال وأرحام النساء، فأجابه مَنْ آمن عن سبق في علم الله أن يُحِمِّ إلى يوم القيامة: ليكل اللهو ليكا:

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا شفيان، عن سلمة، عن مجاهد، قال: قبل لإبراهيم: أذن في الناس بالحج، فقال: يا رب، كيف أقول؟ قال: قل : لبيّك باللهم لبيك ،قال: فكانت أول التلبية.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن عمد بن إسحاق، عن عمد بن عبد الله بن عروة؛ أن عبد الله بن عروة؛ أن عبد والمبيد بن عمر الليشيّ: كيف بلغك أن إبراهيم دعا إلى الحجّ؟ قال: بلغني أنه لما رفع هو واسساعيل قبواعد البيت، وانتهى إلى ما أراد الله من ذلك، وحضر الحجّ استقبل البمن، فسدعا واسساعيل قبواعد البيت، فاجيب: أن لبيك اللهم لبيكك السم استسقبل المشرق فندعا إلى الله وإلى حجج بيته فأجيب: أن لبيك اللهم أنه اللهم المنفرة وبقل اللهم البيك اللهم المبلك إلى اللهم البيك اللهم المبلك المهم المبلك إلى الله والل حجج بيته فأجيب: أن لبيك اللهم لبيك؛ ثم إلى الشام فدعا إلى الله والمعمر أم رحم بإسماعيل وهو معه يوم التروية، فنزل به هني ومن معه من المسلمين، فصل جهم الطهر والمعمر المائز والمثالي المواقف من عرقة ، فقال جم عائلك، حتى إذا مالك الشمس دفع به وعن هناك، حتى إذا المات الشمس دفع به وعن جمع على الأراك، وهو الموقف من عرقة الذي يقف عليه الإمام يربع ويعرفه، فلم غربت بها ويمن معه، حتى إذا المسلم المنام ويمامه كيف بعن المعالين المغرب والعشاء الأخرىة م بات بها وعن معه، عن إذا طلع معمد على أبي مو وعرف المؤقف الذي يقف به الإمام ويمام كيف يمن عمه وعرفوقف الذي يقف به الإمام وعنى أنه أن أنفن به من وفي يكرية كيف يصف عه عاد به إلى مني أيرية كيف يومي الجامرة، حتى فرغ له من المناس.

قال أبو جعفر: وقد رُويّ عن رسول اش 霧 وعن يعض أصحابه أن جَبُرئيل هو الذي كان يُرِي إبراهيم المناسك إذا حجّ .

ذكر الرواية بذلك عن رسول الله:

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى \_ وحدثنا محمد بن إسماعيل الاحمي، قال: حدثنا عبد لله بن موسى \_ قال: حدثنا عبيد الله بن موسى ـ قال: حدثنا أبي ليل، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: أن جبرائيل إبراهيم بوم التروية فراخ به إلى منى، فصل به الظهر والعصر، والمغرب والعثرات والفحر، تن ثم غدا به إلى عوفات، فانزله الأراك - أو حيث ينزل الناس \_ فصلي به الصلاتين جيماً: الظهر والعصر، ثم وقف به حتى إذا كان كاعجل ما يصلي أحد من الناس المغرب، أفاض حتى أن به جيماً، فصلي به الصلاتين جيماً: المغرب من الناس المغرب، الناس الفحر صلى به، ثم وقف حتى إذا

كان كابطًا ما يصليًّ احد من المسلمين الفجر أفاض به إلى بينًى، فومى الجمرة ثم فيح وحلق، ثم أفاض إلى البيت، ثم أوحى الله عزّ وجلّ إلى عمد ﷺ: ﴿ أَن أَتَّهُمْ مِلْةً إِبْرِامِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْركينَ ﴾(٢.

حدثنا أبر كريب، قال: حدثنا عمران بن عمد بن أبي ليل، قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله ﷺنحوه.

ثم إن الله تعالى ذكره ابتلى خليله إبراهيم عليه السلام بلبح ابنه.

واختلف السّلف من علماء أمة نبينا ﷺ الذي أمر إسراهيم بديحه من ابنه، فقال بعضهم: هو إسحاق بن إبراهيم، وقال بعضهم: هو إسماعيل بن إبراهيم، وقد روي عن رسول الله ﷺ كلا القولين، لو كان فيهما صحيح لم نَشَدُه إلى غيره، غير أنَّ الدليل من القرآن على صحة الرواية التي رويت عنه ﷺ أنه قال: « هو إسحاق، اوضح وأبين منه على صحة الأخرى.

والرواية التي رويت عنه أنه قال: و هو إسحاق ۽ حدثنا بها أبو كريب، قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن الحسن بن دينار، عن علي بن زيد بن جُدُمان، عن الحسن، عن الاحتف بن قيس، عن العباس بن عبــد المطلب، عن النبي ﷺ في حديث ذكر فيه : ﴿ وَتَذَيّنَامُ بِذِيْسٍ مُظِيمٍ ﴾ (٢٥ قال: و هو إسحاقي ».

وقد روي هذا الخبر عن غيره من وجه أصلح من هذا الوجه، غير أنه موقوف على العباس غير مرفوع إلى رسول الله ؟

#### ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن يمان، عن مبارك، عن الحسن عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب: ﴿ وَقَدْيَتُكُ بِلِيّهِم عَظِيمٍ ﴾ قال: « هو إسحاق ۽ .

وأما الرواية التي رُويت عنه أنه هو إسماعيل، في احدثنا عمد بن عمدار الرازي، قال: حدثنا إسماعيل بن عبيد الله بن محمد التُعيّيّ من إسماعيل بن عبيد الله بن محمد التُعيّيّ من ولد الله بن محيد التُعيّيّ من الممثابيّ عن المه قال: حدثتي عبد الله بن سعيد، عن الممثابيّ عن الله: كنا عند معاوية بن أبي سفيان، هن أبيه، قال: حدثتي عبد الله بن سعيد، عن الممثابيّ كنا عند رسول الله هي فجاءه رجل فقال: على الخبير سقطتم، كنا عند رسول الله هي فجاء رجل فقال: يل المبيحان بن فضحك رسول الله هي فقيل له: والله المرابع فقال: إن عبد الملب لما أمر بحضر زمزم نقد هن التن سهل الله له أمرة المؤلفة من الإبل ولده )، قال: فخرج السهم على عبد الله، هنده الحوالة وقالوا: أقد ابنك مائة من الإبل، نقداه ممائة من الإبل وإسماعيل الثان.

ونذكر الآن من قال من السلف إنه إسحاق، ومن قال إنه إسماعيل.

ذكر من قال هو إسحاق :

<sup>(</sup>١) سورة النحل ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ١٠٧.

حدثنا أبوكريب، قال: حدثنا ابن بمان، عن مبارك، عن الحسن عن الاحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب: ﴿ وَلَمُنْيَنَاهُ بِلِيْسِ عَظِيمٍ ﴾ قال: هو إسحاق.

حدثنا الحسين بن يزيد الطَّحان، قال: حدثنا ابن إدريس، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: الذي أمر بذبحه إبراهيم هو إسحاق.

حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن علية، عن داود، عن عكرمة، قال: قال ابن عباس: الذبيح هو. إسحاق.

حدثنا ابن المنبي، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿ وَقَدَيْنَا لَهِ لِلْبِحِ غَظِيمٍ ﴾ قال: هو إسحاق.

حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوس، قال: افتخر رجل عند ابن مسعود، فقال: أنا فلان ابن فلان ابن الأشياخ الكرام، فقال عبد الله : ذلك يوسف بن يعقوب بن إسحاق، ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا إبراهيم بن المختار، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن الزهريّ، عن العلاء بن جارية الثقفيّ، عن أبي هريرة، عن كعب، في قوله: ﴿ وفَدَنيْنَاهُ بِلنِّمِ عَظِيم ﴾ قال: من ابنه إسحاق.

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا سلّمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن مسلم الزهري، عن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي، حليف بني زهرة، عن أبي هريرة، عن كعب الأحيار، أن الذي أبر بلديحه إبراهيم من ابنية إسحاق.

حدثني يونس، قال: أخيرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، من ابن شهاب، أن عمووبن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي، أخبره أن كمبا قال لأبي هريرة: ألا أخبرك عن إسحاق بن إبراهيم النبيّ؟ قال: أبو هريرة: بلّ أخبرك عن إسحاق بن إبراهيم النبيّ؟ والديم لا أفنن أحدا منهم أبداً، قتمثل الشيطان لهم رجلًا يعرفونه، فأقبل حتى إذا خرج إبراهيم بإسحاق ليلاميم عادياً بإسحاق؟ قالت: غدا البيض ليلاميم عادياً بإسحاق؟ قالت: غدا البيض على المنافزات لا وإلله ما لللك غدا به، قال المات سارة: فلم غال: غدا به ليلابحه، قالت سارة: فلم يعان المنافزات بلا والله ما لللك غدا به، قال السيطان: بل والله، قالت سارة: فلم يلابحه، قال: عزم أن ربه أمر بللك، قالت سارة: فلم يلابحه قال: غدا به ليلابحه، قال ربع أن ربه أدرك إسحاق وهو يشي على أثر أبيه، فقال له: أبن أصبح أبوك غدياً بك؟ قال: غدا به ليمض حاجم، قال الشيطان: لا والله، ما غذا بك بعض حاجم، قال المنافزات بل بن المنافزات أمره بللك يقليمه، حاجم، قال يلابحني، فقال: إلى أصبحت غادياً بابنك؟ قال: غواله لتن أمره بلكك يقيليمه، فتركز المنافزات أمره بلك يقال: غواله لتن أمره بلك يقبل حاجم، قال: ألم والله، قال: غواله لتن أمره بلك يقبل حاجم، قال: أمره بلك يقال: غواله لتن أمره بلك يقبله عنها: أبراك المنافزات به لبضم حاجبي، قال: أما والله ما غذياً بانك؟ قال: غواله لتن أمره بلك نفل أمر وبلك غذا أن ربك أمرك بذلك، قال: غواله لتن كان أمر وبلك غدورت به لبضم حاجبي، قال: أما والله ما غذورت به إلا لتذبحه، قال: أم إذبك؟ قال: غواله لتن كان أمر وبلك غدورت به لبضم حاجبي، قال: أما والله ما غذورت به إلا لتذبحه، قال: أم إذبك؟ قال: زعمت أن ربًك أمرك بذلك، قال: فواله لتن كان أمر وبلك غدورت به لبضم، قال: أم أدبك؟ قال: زعمت أن ربًك أمرك بذلك، قال: فواله لتن كان أمر وبلك غدورت به لبضم، قال: أم أدبك؟ قال: زعمت أن ربًك أمرك بذلك، قال: فواله لتن كان أمر وبلك أمرك بذلك، قال: غواله لتن كان أمر وبلك أمرك بذلك، قال: غواله لتن كان أمر إلى أمرك بذلك، قال: غواله لتن كان أمر وبلك أمرك بذلك، أما والله ما خدور أمر المنافذ كان أمر وبلك أمرك بذلك، قال: غواله لتك أما والله كلي أمر وبلك أمر وبلك أمر وبلك أمر وبلك أمر وبلك أمر وبلك أما والله كلي أمر وبلك أمر وبل

لأفعلن، قال: فلما أخذ إبراهيم إضحاق ليذبحه وسلم إصحاق أعفاه الله، وفداه بدبح عظيم. قال إبراهيم لإسحاق: قم أي بُينً، فإن الله قد أعفاك ،فاوحى الله إلى إسحاق: إني أهطيك دعوة أستجيب لك فيها، قال إسحاق: إلى المؤلف أن يشرك بك شيئاً فادخِله السحاق: اللهم فإني ادعوك أن تستجيب في: أيما عبد لقيك من الأولين والاخرين لا يشرك بك شيئاً فادخِله الجنة.

حدثني عمرو بن علي، قال: حدثنا أبوعاصم، قال: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، قال: قال موسى : يا ربّ، يقولون يا إله إيراهيم وإسحاق ويعقوب، فيم قالوا ذلك؟ قال: إن إبراهيم لم يعدل بي شيئاً قط إلا اختارني عليه، وإن إسحاق جاذ لي بالذبح وهو بغير ذلك أجود، وإن يعقوب كلّيا زدتُه بلاه زادلي حسن ظن.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا مؤمّل، قال: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه قال: قال موسى: أي ربّ بمّ أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما أعطيتهم؟ فذكر نحوه.

حدثنا أبوكريب، قال: حدثنا ابن يمان، عن إسرائيل، عن جابر، عن ابن سابِط، قال: هو إسحاق.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن يمان عن سفيان، عن أبي سنان الشبيانيّ، عن ابن أبي الهذيل، قال: اللبيح هو إسحاق.

حدثنا أبو كرب، قال: حدثنا سفيان بن عقبة، عن حزة الزيات، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، قال: قال يوسفُ للملك في وجهه ترغب أن تأكل معي، وأنا والله يوسف بن يعقوب نبي الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خالِل الله!

حدثناً أبو كريب، قال: حدثنا وكيم، عن سفيان، عن أبي سنان، عن ابن أبي الهذيل، قال: قال يوسف للملك، فذكر نحوه.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس - وعن مرة الهمدانيّ، عن ابن مسمود ـ وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ، أن إبراهيم عليه السلام ارِيّ في المنام فقيل له: أوْف تلرك الذي نذرت: إن رزقك الله خلاماً من سارة أن تلديمه.

حدثني بعقوب، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا زكرياء وشعبة، عن أبي إسحاق، عن مسروق في قوله: ﴿ وَفَدَيْنَا أُولِيْكِمْ عَظِيمٍ ﴾ قال هو إسحاق.

## ذكر من قال هو إسماعيل :

حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: حدثنا يحي بن يمان، عن إسرائيل، عن تُوير، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: اللبيح إسماعيل.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا مجمى، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا بيان، عن الشمعي، عن ابن عباس: ﴿ وَفَنْنَبُاهُ بِدَيْسٍ عَظِيمٍ ﴾، قال: إسماعيل.

حدثنا ابن ځميد، قال: حدثنا يميي بن واضع، قال: حدثنا أبو هزة محمد بن ميمون السكريّ عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: إن الذي أبر بذبحه إبراهيم إسماعيل.

حدثني يعقوب، قال: حدثنا هشيم، عن علي بن زيد، عن عمار مولى بني هاشم، وعن يوسف بن مهران، عن ابن عباس قال: هو إسماعيل، يعني: ﴿ وَلَفَنْيَنَاهُ بِذِيْحٍ عَظِيمٍ ﴾.

حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن عليّة، قال: حدثنا داود، عن الشّعبي، قال: قال ابن عباس: هو [سماعيار،

وحدثني به يعقوب مرة أخرى، قال: حدثنا ابن عُليّة، قال: سئل داود بن أبي هند: أيّ ابنيّ إبراهيم أُمِر بدبحه؟ فزعم أن الشمينّ قال: قال ابن عبلس: هو إسماعيل.

حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدّثنا شعبة، عن بيان، عن الشعبي، عن ابن عباس، أنه قال في الذي، فداه الله بلبع عظهم، قال: هو إسماعيل.

حدثنا يعقوب، قال: حدثنا ابن عُلَيَّة، قال: حدثنا ليث، عن بجاهد عن ابن عباس، قوله: ﴿ وَقَدْيُنَاهُ لِدِيِّعِ عظيم ﴾، قال: هو إسماعيل.

وحدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عباس، أنه قال: المفدى إسماعيل، وزعمت اليهود أنه إسحاق، وكذبت اليهود.

وحدثني محمد بن سنان القراز، قال: حدّثنا أبو عاصم، عن مبارك، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس: اللدي فداه الله عزّ وجرّ قال: هو إسماعيل.

حدثني محمد بن سنان، قال: حدثنا حجاج، عن حماد، عن أبي عاصم الغنويّ، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس مثله.

حدثني إسحاق بن شاهين، قال: حدثني خالد بن عبد الله، عن داود، عن عامر، قال: الذي أراد إبراهيم ذبحه إسماعيل.

حدثنا ابن المثنىء قال: حدثني عبد الأعل، قال: حدثنا داود، عن عامر أنه قال في هذه الآية ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبِّم حَظِيم ﴾، قال: هو إسماعيل، قال: وكان قُرْنًا الكيش مُنُوطِين بالكمبة.

حدثنا أبوكريب، قال: حدثنا ابن يمان، عن إسرائيل عن جابر، عن الشعبيّ، قال: الذبيعُ إسماعيل.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن بمان، عن إسرائيل، عن جابر، عن الشعبي، قال: رأيتُ قرني الكبش في الكعبة.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن يمان، عن مبارك بن فَضالة، عن علي بن زيد بن جُدعــان، عن يوسف بن مِهران، قال: هو إسماعيل.

حدثنا أبو كويب، قال: حدثنا ابن يمان، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نُجيح، عن بجاهد، قال: هو إسماعيل. حدثني يعقوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عوف، عن الحسن: ﴿ وَفَدَيناه بِدِبح عظيم ﴾، قال: هو إسماعيل.

حدثنا ابن حميد، قال: حدَّثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: سمعت محمد بن كعب القرطق وهو يقول: إن الذي أمر الله عزّ وجلَّ إبراهيمَ بذبحه من ابنيه إسماعيل، وإنَّا لنجدُ ذلك في كتاب الله عزّ وجلَّ في قصة الحبر عن إبراهيم وما أمر به من ذبح ابنه، أنه إسماعيل، وذلك أن الله عزّ وجلَّ يقول حين فَرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال: ﴿ وَيَشَّرْنُهُ بِإِسْحَاقَ بَيَّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾(`) ويقول: ﴿ فَيَشُرْنُهُ بِإِسْحَاقَ بَيَّا مِنَ المُسَالِحَينَ ﴾ في المرعود فرّاءٍ إِسْحَاقَ يَشْفُوبٌ ﴾ ('؟) يقول: بابن وابن ابن، فلم يكن يأمره بذبح إسحاق، وله فيه من الله من الموعود ما وَعده، وما الذي أُمِر بلبحه إلا إسماعيل.

حدثنا ابنُ حميد، قال: حدثنا سلّمة، قال: حدثنا عميد بن إسحاق، عن بُريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي، عن محمد بن كسب القرطي، انه حدّثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز، وهو خليفة إذ كان معه بالشم، فقال لمه عصر: إن هذا لذيء ما كنتُ أنظر فيه، وإني لأراه كما قلت، ثم أرسل إلى رجل كان عنامه بالشما كان يهوديًا فاسلم، فحسن إسلامه، وكان يرى أنه من علياء اليهود، فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك. قال عمد بن كعب القرطي: وأنا عند عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر: أي ابني إبراهيم أبو بذبحه؟ فقال: إسماعيل؛ والله يا أمر المؤمنين، إن يهود تعملم بذلك، ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل الذي ذكره الله منه لصبره على ما أبر به، فهم يجحدون ذلك، ويؤمون أنه إسحاق، الأوسعاق أبوهم.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن الحسن بن دينار وعمرو بن عبيد، عن الحسن بن أبي الحسن البصريّ، أنه كان لا يشكّ في ذلك أن الذي أمر بذبحه من ابنيّ إبراهيم إسماعيل.

حدثنا ابن حيد، قال: حدثنا سلمة، قال: قال عمد بن إسحاق: سمعت عمد بن كعب القرظيّ يقول ذلك كثماً.

وأما الدلالة من القرآن التي قلنا إنها على أن ذلك إسحاق أميخ، فقوله تعالى خبراً عن دعاء خليله إبراهيم حين فارق قومَه مهاجراً إلى ربّه إلى الشام مع زوجته سارة، فقال: ﴿ إِنِّي ذاهِبُ إِلَى رَبِّي سَهَلِينِ ﴿ رَبُّ هَبُ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾٣٦، وذلك قبل أن يعرف هاجر، وقبل أن تصير له أم إسماعيل، ثم أتيع ذلك ربنا عزَّ وجلُ الخبر عن إجابته دعاء، وتبشيره إياه بغلام حليم، ثم عن رقيا إيراهيم أنه يليع ذلك الفلام حين بلغ معه السعِّي، ولا يُصَلَّم في كتاب ذكر لتبشير إبراهيم بولَّد ذكر إلا بإسحاق، وذلك قوله: ﴿ وأمراتُه قالمةً فضيحَتُ فِشْرَتاها بإسحاق وَمِنْ وَرَاء إِسْحَاقَ يَقُمُونُ ﴾ (٢٠ وقوله: ﴿ وَالْجَسَ مِثْهُمْ خِيفَةٌ قالوا لا تَخْفُ وَيَشُرُوهُ بِفلام عليم ﴿ فاقبلتَ امراتُه فِي صَرَّة فصحَت وجهها وقالت عجوز عقيم ﴾ (٣٠) ثم ذلك كذلك في كلُّ

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ١١٢.

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۷۱ (۲) سورة هود ۷۱.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات ٩٩، ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الذاريات ٢٨، ٢٩.

موضع ذُكر فيه تبشير إبراهيم بغلام؛ فإنما ذكر تبشير الله إياه به من زوجتِه سازة، فالواجبُ أن يكون ذلك في قوله: ﴿ فَبَشْرَانُهُ بغلامٍ حليم ﴾ <sup>(۱)</sup> نظير ما في سائر سور القرآن من تبشيره إياه به من زوجته سارة.

وأما اعتلال من اعتلَّ بأن الله لم يكن يأمر إبراهيم بذيح إسحاق، وقد أنته البشارة من الله قبل ولانته وولانة يعقوب منه من بعده، فإنها علَّة غير موجبة صحةً ما قال، وذلك أن الله إلما أمر إبراهيم بذيح إسحاق بعد إدراك إسحاق السمِّيّ. وجائز أن يكون يعقوب ولل له قبل أن يؤمر أبوه بذيح، وكذلك لا وجة لاعتلال من اعتلَّ في ذلك بقرَّن الكبش أنه رأه معلقاً في الكمبة، وذلك أنه غيرً مستحيل أن يكون عُمِل من الشام إلى الكمبة فعلَّة هنالك.

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ١٠١.

# ذكر الخبر عن صفة فعل إبر اهيم وابنه الذي أمر بذبحه فيها كان أمر به من ذلك والسبب الذي من أجله أمر إبراهيم بذبحه

والسبب في أمر الله عزَّ رجلٌ إيراهيم بذيح ابنه الذي أمره بذيحه فيها ذُكر أنه إذا فارق قومَه هارياً بدينه مهاجراً إلى ربه متوجِّهاً إلى الشأم من أرض العراق دعا الله أن يهب له ولداً ذكراً صالحًا من سارَة فلكا: ﴿ وَلَّ هَبِّ لِي مِنَ الشَّالِحِينَ ﴾ يسعي بذلك ولداً صالحاً من الصالحين ، كها أخير الله تعالى عنه فقال: ﴿ وَقَالَ أَيْ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَهَهَدِينَ ﴾ رَبُّ هَب لِي مِنَ الشَّالِحِينَ ﴾ . فلها نزل به أضيافُه من الملاتكة الذين كانوا أرسلوا إلى المؤتفكة قوم لوط بشروه بغلام حليم عن أمر الله تعالى إياهم بتشيره، فقال إيراهيم إذ بشر به: هو إذاً لله ذبيخ . فلما ولد المغلام ويلغ السمَى قبل له: أوْفِ بنذرك الذي نذرتَ لله .

### ذكر من قال ذلك:

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثي عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك. وعن أبي صالح، عن السدي في خبر ذكره رسول الله ﷺ قال: وذا أبي صالح، عن ابن عباس وعن مرة الهندان، عن عبد الله وعن تاس من أصحاب رسول الله ﷺ قال: قال جَبرِثيل عليه السلام لسارة: أبشري بولد اسمه إسحاق، ومن وراء إسحاق بعقوب، فضربت جينها عجباً، فلدلك قوله: ﴿ فَصَكَتْ وَجُهُهَا ﴾ (١). وقالت: ﴿ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجْوِرُ وَهَذَا بَعْلِي شَيْحًا إِنَّ مَلْ اللهِ رَحْمَةً اللهِ وَيَرَكُنُهُ عَلَيْكُمْ أَهُلَ البَّبِتِ إِنَّهُ حَبِيلًا مَهِ (١). فلنس أَبْ واللهِ رَحْمَةً اللهِ وَيَرَكُنُهُ عَلَيْكُمْ أَهُلَ البَّبِتِ إِنَّهُ حَبِيلًا مَ (١). قالت سارة فاهمْزُ أحضر، فقال إبراهيم في النوم فقيل له: أوف بندرك الذي نفرت؛ إن رزولك الله غلاماً من سارة أن تلبحه. فقال لإسحاق: انطلق نقربٌ قرباناً إلى الله. وأخذ محيناً وجبلاً، ثم انطلق معه حتى إذا مناه بن المبابرين، قال له إسحاق: المند رباطي حتى لا تشعرب به بين الجبال قال له الغلام: يا أبت، أين قربائك؟ قال: يا بنيّ إني أرى في المنام أني أذبحت فانظر ماذا أمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، قال له إسحاق: المند رباطي حتى لا أمي طيه إمراهيم عليه السلام يقبله أضور واكفف عن ثيابك حتى لا ينتضح عليها من دعي شيء فتراه سارة فتحزن، وأسرع مَن السلام يقبله أضي ليكون على السلام وهو يبكي، وإسحاق، ثم إنه جرّ السكين على حقلة ويدكي، وإنه أبي مل السخاق عليه السلام يقبله

<sup>(</sup>١) صورة الذاريات ٢٩.

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۷۲، ۷۴

فلم يُحك السكين، وضرب الله عزّ وجلَّ صفيحة من نحاس على حلَّق إسحاق، فلما رأى ذلك ضرب به على جبينه، وحرَّ في قفاء قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَلَلْهَلِلْجَبِينَ ﴾ (١). يقول: سلما لله الأمر، فنودى: يا إبراهيم قد صدَّقت الرؤيا بالحق. التفت، فإذا بكبش، فأخلم وخلَّ عن ابنه، فأكبَّ على ابنه يقبّله وهو يقول: يا بنيّ اليوم وُهبتَ لي، فللك قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَقَدْينَاهُ بِلْنِسِمِ عَظِيمٍ ﴾. فرجع إلى سارة فأخبرها الحبر، فجزعت سارة وقالت: يا إيراهيم أردت أن تذبح ابني ولا تعلمهم أ

حدثنا أبنَّ حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: كان إبراهيم فيها يقال إذا زارها \_ يعني هاجر \_ مُحِل على البراق يغذُو من الشام، فيقبل بحكة، ويروح من مكة، فيبيت عند أهله بالشام، حتى إذا بلغ معه السمِّن، وأخل بنفسه ورجاه لما كان ياسل فيه من عبادة ربه وتعظيم حرماته أرى في المنام أن يلابحه.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق عن بعض آهل العلم أن إبراهيم حين أمر بذيح ابنه قال له: يا بني خد الحبل والمُذية، ثم انطلق بنا إلى هذا الشُّمب ليحطِب آهلك منه، قبل آن يذكر له شيئاً عا أمر به. فلما وجه إلى الشُّمب اعترضه عدو آه إيليس ليصلّه عن أمر الله في صورة رجل، فقال: أبن تريد أيبا الشيخ؟ قال: أريد هذا الشعب اعترضه خاجة في فيه، فقال: والله إلى لأرى الشيطان قد جالك في منامك، فأمرك بذيح بنبّك هذا، فأن عن الله بعض المرابع مع وقد أنه أو الله أو الله معنين لأمر ربي فيه، بناك هذا، فأن الله المنسنين لأمر ربي فيه، فقال أن إيليس عدو الله إبليس من إبراهيم اعترض إسماعيل وهو وراة إبراهيم بحمل الحلى والشَّفرة، فقال له: يا فالم مل تدري أبن يلمب بك أبراك؟ قال: عبطب أهلنا من هذا الشّمب، قال: والله ما يريد إلا أن يذبحك، قال: إن ما أن يربه أمره به ربه، فسمعاً وطاعةً. فلها امتع منه الغلام قال: إنّ قال: ومم أن ربه أمره به يعرف الما أمره به ربه، فسمعاً وطاعةً. فلها امتع منه الغلام بالمساعيل؟ قالت: ذهب به يعطبنا من هذا الشّمب، قال: ما ذهب إلا المنبحه، والا ليذبحه، قال: وقد متنا منه أبراهيم والن البراهيم بعون الله، والله أمره به والله بنظه لم يعسب من آل إبراهيم بهنا أن اله أمره به رفي قائم عالمي وقد فيها يزعمون شعب بُيرد. قال له: يا بنيّ، أني أن ما أنسم والطبائين.

قال ابن حميد: قال سلمة: قال عمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم: إن إسماعيل قال له عندذلك: 
يا أبت إن أردت ذبحي فاشدد رباطي لا يُصبُك مني شيء فينقص أجري، فإن الموت شديد، وإن لا آمن أن 
اضطرب عنده إذا وجدت مسّه، واشحاً شفرتك حتى تُجهزَ علي فتريحني، وإذا أنت أضجعتني لتلابحني فكبّني 
لوجهي على جبيني ولا تُضجعي لشعيّ، فإني أخشى إن أنت نظرت في وجهي أن تدركك رقة تحولُ بينك وبين 
أمر الله فيّ، وإن رأيت أن تردُّ قميصي عل أمني فإنه عمى أن يكون هذا أسلَ لما عني، ه فافعل، قال، ينك ل يكون ولم المون أنت يا بنيّ على أمر الله. قال: ويعلى المراهم: نخم المون أنت يا بنيّ على أمر الله. قال: ويعلى واتقى النظم في حدث منه فنودي: أن 
يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا، هذه ذبيحتك فداء لابنك فاذبحها دونه، يقول الله عزَّ وبينًا، ﴿ فَلَمَا أَسْلَمَا وَتُلُهُ وَلِي الله من وبينًا، ﴿ فَلَمَا أُسْلَمَا وَتُلُهُ وَالله من قوبيًا الله وبينًا، ﴿ فَلَمَا أُسْلَمَا وَتُلُهُ وَالله من وبينًا الله وبينًا ﴿ وبينًا من الله عنودي: أن

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ٢٠٢

لِلْخَبِينِ ﴾، وإنما تَقَلَّ اللباقع على خدودها، فكان مما صدق عندنا هذا الحديث عن إسماعيل في إشارته على أبيه بما أشار إذ قال: كبني على وجهي قوله: ﴿ وَنَلْمُ لِلْخَبِينِ ﴾ وَنَائَيْنَاهُ أَنْ يَا إِثْرَاهِيمُ ﴿ قَدْ صَدُقْتَ الرُّوْيَا إِنَّا كَذَلِكَ تُحْزِي المُحْسِنِينَ ﴾ إِنَّ هذا لَهُوَ البُّلاءُ الْمُبِينُ ﴾ وَقَدَيْنَاهُ بِلِيْحٍ عَظِيمٍ ﴾ (١).

حددثسا ابن حميد، قسال: حدثشا سلمسة، عن ابن إسحاق، عن الحسن بن يبندار، عن الحسن بن يبندار، عن قشادة بن عبداس، قسال: خصرح, عن قشادة بن عبداس، قسال: خصرح, عليه كبش من الجنة قد رصاحا قبل ذلك أربعين خريفاً، فأرسل إبراهيم ابنه فناتيم الكبش، فأخرجه إلى الجمرة الأولى فرماه بسبع حصيات، فأفلته عنده، فجاء الجمرة الوسطى، فأخرجه عندها، فرماه بسبع حصيات، فأخرجه منذها، ثم إخده فالى به المنحر من منى فلبحه، فوالذي تأسن ابن عباس بياه، لقد كان أول الإسلام، وإن راس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكمبة، وقد وَحُش عين قد يس.

حدثني عمد بن سنان الغزاز، قال: حدثني حجاج، عن حماد، عن أبي عاصم الغنوي، عن أبي الطُّقْيل، قال: إن إبراهيم لما أبو بالمناسك فرض له الشيطان عند المسعى فسابقه، فسبقه الطُّقْيل، قال: إن جاس. إن إبراهيم لما أبو بالمناسك إلى جرة العقبة، فعرض له الشيطان، فوماه بسبع حصيات، حتى ذهب، ثم ذهب به جَبرتيل عليه السلام إلى جرة العقبة، فعرض له الشيطان، فوماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم تله للجين، وعلى إسماعيل فهب ثم عرض أبيض، فقال له: يا أبت إنه ليس له ثوب تكفّنني فيه غير هذا فالحلمه عنى، فاكفِني فيه، فالتفت إبراهيم عليه السلام فإذا هو بكبش أغين أبيض أقرن فلبحه، فقال ابن عباس: لقد رأيتنا نتبع هذا الضديب من الكباش.

حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثني أبر عاصم، قال: حدثنا عسى وحدثني الحارث، قال: حدثنا الحسن، قال؛ حدثنا ورقاء، جميعاً عن ابن أبي نُجِيح، عن مجاهد، قوله: ﴿ وَنَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴾، قال: وضع وجهه للارض قال: لا تدبحني وأنت تنظر إلى وجهي عسى أن ترحمني، فلا تجهز عليّ؛ اربط يديّ إلى وقبتي، ثم ضع وجهي للارض.

حدثنا أبوكريب، قال: حدثنا ابن يمان، عن سفيان، عن جابر، عن أبي الطفيل، عن عليّ عليه السلام: ﴿ وَقَدْنِنَاهُ بِلِيْحِ عَظِيمٍ ﴾ ، قال: كبش أبيض أقرن أعينَ مربوط بسمُو في تبير.

حداني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جُريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: ﴿ وَفُدَنْيَاهُ بِلْمِنْجِ مَظِيمٍ ﴾، قال: كبش. قال عبيد بن عمَير: ذبح بالمقام، وقال مجاهد: ذبح بمنّى في المنحر.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحن، قال: حدثنا سفيان، عن ابن تُصنّيم، عن سعيد بن مجمير، عن ابن عباس، قال: الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام هو الكبش الذي قرّبه ابن آدم فتَشَيّل من.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد بن جبير: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحِ عَظِيمٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ١٠٢ ـ ١٠٧.

قال: كان الكبش الذي فبحه إبراهيم رعى في الجنة أربعين سنة، وكان كبشاً أملحً، صوفه مثل العهن الأحمر.

حدثنا أبر كريب، قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن رجل، عن أبي صالح، عن ابن صاس: ﴿ وَفَلَدْيَناهُ بِذِيْتِج عَظِيمٍ ﴾، قال: كان وعِلا.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن أنه كان يقول: ما لهنين إسماعيل إلا بتبس كان من الأروّى، أهبط عليه من تُبير، وما يقول الله: ﴿ وَقَلْيُنَاهُ بِدِيْسِم ﴿ عَظِيم للبيحته فقط، ولكنه الذبح على دينه، فتلك السُنَّة إلى يوم القيامة، فاعلموا أن اللبيحة تدفع ميتُّة السوء، فضمُّوا صلد الله.

وقَدْ قال أَمْيَة بن أَبِي الصَّلْت في السبب الذي من أجله أمِر إبراهيم بذبح ابنه شعْراً، ويحقق بقيله ما قال في ذلك الرواية التي رويناها عن السديّ، وأن ذلك كان من إبراهيم عن نذرٍ كان منه، فأمره الله بالرفاه به، فقال:

> وَلِإِسْرَاهِمِيمَ السَّمْرَقُي بِالسَّلَةُ وِ بِخُرِهِ لَم يَكِنَ لِيَهْمِيرَ عَنْدُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلِّلِيْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

راخساباً وَصَابِسَ الأَحْسَوَالِ الْ يَسَرَاهُ فِي مَصْضُورِ أَقْسَبَالِ مَ فَضِعالًا فَاصْبِرْ فِلْكَى لَكَ عَالِي مَ فَضِعالًا فَاصْبِرْ فِيهِ الأَفْسَلالِ مَ جُسَلَمُ حَبْثِيْ فَصَالًا فِيهِ لَكِل مَ جُسَلَمُ مَحْبِثِيْ فَصَالَا فِيهِ لَكِل فَكُمُ رُبُّمُ بِحَجْبُر قَالِ لِلْبِي قَد فَعَلَيْسًا فَصَالِمَ رَبُّهُ فِيهِ مَعْلَيْهِ مَعْلَيْهِ فَقَال مِنْ فَعَلَيْهِ مَعْلَيْهِ مِنْ فَصَال المِقال المِقال المِقال المِقال المِقال المَالِقِيقِ المَا المِقال المِقال المِقال المِقال المِقال المِقال المُحْبِلُ المِقال المِقال المَقال المَقال المَقالِ المَقال المَقال المَقالِ المَقَالِ المَقالِ المَقَالِ المَقَالِ المَقالِ المَقالِ المَقَالِ المَقَالِ المَقَالِ المَقالِ المَقالِ المَقالِ المَقالِ المَقالِ المَقالِ المَقَالِ المَقالِ المَقَالِ اللَّهِ المَقَالِ اللَّهِ المَقَالِ المَقَالِ المَقَالِ المَقَالِ المَقْلِيقِ المَقَالِ المَقْلِيقِيقِ المَقَالِ المَقَالِ المَقْلِيقِيقِ المَعْلِيقِ المَعْلِيقِيقِ المَعْلِيقِيقِ المَعْلِيقِيقِيقِ المَعْلِيقِ المَعْلِيقِيقِ المَعْلَى المَعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُقَالِ المَعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُعْلِيقِ الْمِنْ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِيقِيقِيقِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعِلِيقِيقِيقِيقِ الْمُعِلِيقِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِ

حدثنا ابن حيد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا الحسين ـ يعني ابن واقد ـ عن زيد، عن عكره: قوله عزَّ وجلٌ: ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا ﴾: قال: أسلم جميناً لأمر الله؛ رضي الفلام بالذبيع ورضي الإب بأن يلبحه. قال: يا أبت اقذفني للوجه كيلا تنظر إلى فترحمني، وأنظر أنا إلى الشفرة فاجزع، ولكن أدخل الشفرة من عمني، وامض لأمر الله، فذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتُلَّهُ لِلْجَهِينِ ﴾، فلما فعل ذلك ناديناه ﴿ أَنْ يَا إِنْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّفْتَ الرُّوْيًا إِنَّا كَذَلِكَ تَجْرِي المُحْسِينِينَ ﴾.

وكان ممن امتحن الله به إبراهميم عليه السلام وابتلاه به \_ بعد ابتلائه إياه بما كان من أمره وأمر تُحرود بن كوش، وعماولته إحراقه بالنار وابتلائه بما كان من أمره إياه بلديح ابنه، بعد أن بلغ معه السعي ورجا نفمه ومعونته على ما يقرّبه من ربه عزّ وجلّ ورفعه القواعد من البيت، ونسكه المناسك \_ ابتلاؤه جلّ جلالُه بالكلمات التي أخبر الله عنه أنه ابتلاء جينٌ فقال: ﴿ وَإِنْهُ البُنْلُمَ إِلْهُواهِيمَ رُبُّهُ بِكُلمِهِتْ فَلْتُمُهُنَّ ﴾ (١٠).

وقد اختلف السَّلف من علياء الأمة في هذه الكلمات التي ابتلاه الله بهنَّ فأتمهنَّ، فقال بعضهم: ذلك

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٢٤

تاريخ ما قبل الهجرة

ثلاثون سهياً، وهي شرائع الإسلام.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَلِي إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ ﴾، قال: قال ابن عباس: لم يُبْتَلُ أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم عليه السلام، ابتلاه الله تعالى بكلماتِ فأتمهنَّ، قال: فكتب الله تعالى له البراءة فقال: ﴿ وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَقُمْي ﴾(١): عَشْرٌ منها في الأحزاب، وعشر منها في بَرَاءَة، وعَشْر منها في المؤمنين، وسأل سائل، وقال: إنَّ هذا الإسلام ثلاثون سهاً.

حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطيّ، قال: حدثنا خالد الطحان، عن داود، عن عكْرمة، عن ابن عباس، قال: ما ابتُل أحد بهذا الدين فقام به كلَّه غير إبراهيم عليه السلام؛ ابتُّلي بالإسلام فأتمُّه، فكتب الله له البراءة فقال: ﴿ وَإِبِّراهِمِمَ الَّذِي وَفِّي ﴾، فذكر عشراً في براءة ﴿ النَّاثِيُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ . . . ♦ ٢٠) وعشراً في الأحزاب: ﴿ إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَات. . . ﴾ (٣) وعشراً في سورة 1 المؤمنين ، إلى قوله تعالى: ﴿ وَالَّـٰذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾(٤)، وعشراً في سأل سائل: ﴿ وَالَّـٰذِينَ هُمْ عَلَى صَــالَاتِهمْ يُحَافِظُونَ كُو(٥).

وحدثني عبد الله بن أحمد المروزي، قال: حدثنا عليّ بن الحسن، قال: حدثنا خارجة بن مصعب، عن داود بن أبي هند، عن عِكرمة، عن ابن عباس، قال: الإسلام الملائسون سهاً، وما ابتُلي أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم، قال الله تعالى: ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى ﴾ ، فكتب الله له براءة من النار.

وقال آخرون: ذلك عشر خصال من سنن الإسلام، خمس منهنٌّ في الرأس، وخمس في الجسد. ذكر من قال ذلك:

حدثني الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمّر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: ﴿ وَإِذِ ابْنَلِي إبراهيمَ رَبُّهُ بكلماتٍ ﴾، قال: ابتلاه الله عزُّ وجلُّ بالطهارة: خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس قصُّ الشارب؛ والمضمضة، والاستنشاق، والسُّواك، وفرق الرأس. وفي الجسد تقليم الأظفار، وحلق العانة، والحتان، ونتف الإبط، وغسَّل أثر الغائط والبول بالماء.

حدثني المثني، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن مُعْمَر، عن الحكم بن أبان، عن القاسم بن أبي بَزَّة، عن ابن عباس بمثله، غير أنه لم يذكر أثر البول.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا أبو هلال، قال: حدثنا قتادة في قوله

(١) سورة النجم ٢٧ (٤) سورة المؤمنين ٩ (٢) صورة التوبة ١١٢ (٣) سورة الأحزاب ٢٥

<sup>(</sup>٥) صورة المعارج ٣٤

تعالى: ﴿ وَإِذْ النِّنَلَى إِبْرَاهِـمَ رَبُّهُ بِكلماتُهُ ، قال: ابتلاء بالختان، وحَلْق العانة، وغسل الغُبُل والـنُّبر، والسواك، وقصّ الشارب، وتقليم الأظفار، وتف الإبط. قال أبو هلال: ونسيت خَصْلة.

حدثني عبدان المووزي، قال: حدثنا عمار بن الحسن، قال: حدثنا عبدالله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن مطر، عن أبي الجَلْد، قال: ابتُلِي إبراهيم عليه السلام بعشرة أشياء هن في الإنسان سنّة: المضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب، والسواك ونتف الإيط، وتقليم الأظفار، وغسل البراجم، والمختان، وحلق العانة، وغسل الدّبر والفرج.

وقال آخرون نحو قول هؤلاء، غير انهم قالـوا: ستُّ من العشر في جسّد الإنســان، وأربع منهن في المشاعر.

### ذكر من قال ذلك:

حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا محمد بن حرب، قال: حدثنا ابن لَهِيمَة ، عن ابن هبيرة، عن حَشَن، عن ابن عباس في قوله عزّ وجلّ: ﴿ وإِذْ ابْتَلَى إِبراهِمِمَ رَبُّهُ بِكَلِمُاتٍ فَاتَمَهُنَ ﴾، قال: ست في الإنسان وأربع في المشاعر، فالتي في الإنسان: حلّق العانة، والحتان، وتنف الإبط، وتقليم الأظفار، وقصًّ الشارب، والغسَّل يوم الجمعة. واربع في المشاعر: الطواف، والسعي بين الصفاء والمروة، ورمي الجمار، والإفاضة.

وقال آخرون : بل ذلك قوله: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾. ومناسك الحج.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبر كُريُّب، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح: قوله: ﴿ وَإِذْ إِنَّكِنَى إِبرَاهِيمَ رَبَّه بِكَلمات فَاتَمُهُنَّ ﴾، منهنَ إني جاعلك للناس إماماً وآيات النسك.

حدثني أبو السائب، قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، مولى أم هازه في قوله: ﴿ وَإِذِ أَبْنَلَ إِبرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِيَهَ بِ ﴾ ، قال: منهن ﴿ إِنِّي جَبَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾ ، ومنهن آيات النسك ﴿ وإِذْ يُرْقُمُ إِبرَاهِمُ القُوْاعِدُ مِنَ البَّيْتِ ﴾ (١٠).

حدثني عمد بن عمرو، قال: أخبرنا أبر عاصم، قال: حدثني عبدي بن أبي نَجيح ، عن مجاهد في قوله: ﴿ وَإِذْ أَيْنَلَ إِرَاهِمِ رَبُّهُ بِكُلِماتِ فَاتَشَهُرُ ﴾ (٢) قال: قال الله لإبراهيم: إن سبتلك بأمر فيا هو؟ قال: تجملني
للنامي إماماً، قال: نهم، ﴿ قَالَ وَمِنْ ذُرِيْتِي قَالَ لا يَتَلَّ صَهْدِي الطَّالِينِ ﴾ ، قال: تجمل البيت منابة للناس،
قال: نهم، قال: وتجمل هذا البلد أثنا، قال: نهم، قال: وتجملنا مسلمين لك ومن ذريتنا أنه مسلمة لك،
قال: نهم، قال: وترينا مناسكنا وتنوب علينا، قال؛ نهم، قال: وترزق أهله من الشمرات من آمن مهم؟
قال: نهم،

حدثني القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جُريج، عن مجاهد بنحوه. قال

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٢٤

ابن جريج : فاجتمع على هذا القول مجاهد وعكّرمة .

حدثنا ابن ركيم، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿ وَإِذَ ابْتَلَى إِبْرَاهِيم رَبُّه بِكَلِمَاتِ فَاتَّمُهُنَّ ﴾، قال: ابتل بالآيات التي بعدها: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قال وَمِنْ ذُرُيَّتِي قَالَ لاَ بِنالُ عَهِدِي الظَّالِمِينِ ﴾(١).

حدثني المثنى بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شيل، عن ابن أبي نَجيح، قال: أخبرني به عكرمة، كان : فعرضته على مجاهد فلم ينكره.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السُّديّي: الكلمات التي ابتلى بهنّ إيراهيم : ﴿ رَبُنَا قَبُلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنَّتَ السَّمِيعُ الْمَلِيمُ ۞ رَبَّنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنُ لَكَ وَمِنْ ذُولِيّنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَناسِكَنا وَتَبُّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الشَّوبُ الرَّحِيمُ ﴿ رَبِّنَا وَابْعَثْ فِيهِم رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ ٢٥.

حدثت عن عمار بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيم، في قوله: ﴿ وَإِذْ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ وَالْذَ اللهُ وَالْذَ خَمُلُنا أَلَيْ عَامِلُكُ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾ ٣٥، وقوله: ﴿ وَإِذْ جَمُلُنا أَلْنِي جَمُلُنا اللهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ ال

حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ البَتْلَى إِبراهِمِمَّ رَبُّهِ بِكلمات فَأَتَّمُهُنَّ ﴾، قال: منهن ﴿ إني جاعِلُكُ للنَّـاسِ إِماماً ﴾ ٣٦، ومنهنَّ : ﴿ وَإِذْ يَرِفُعُ إِبراهِمِمُ القواعدَ مِنَ النَّبِيّبِ ﴾، ومنهنَّ الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جمل لإبراهيم، والرزق الذي رزق ساكن البيت، وعمد ﷺ بعث في ذريتها.

وقال أخرون : بل ذلك مناسك الحبَّم خاصَّة.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا سُلَّم بن قنية، قال: حدثنا عمر بن نبهان، عن قَتادة، عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَإِذِ ابتَلَى إِبراهيمَ رِبُّه بِكلماتٍ ﴾ قال: مناسك الحج.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا بزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قَنادة، قال: كان ابن عباس يقول في قوله: ﴿ وَإِذْ اَئِشُل إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلِيمُاتٍ ﴾ قال: هي المناسك.

حُدثت عن عمار بن الحسن، قال: حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه قال: بلغنا عن ابن عباس أنه قال: إذَّ الكلمات التي ابتل بهن إبراهيمُ هي المناسك.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٧٤.

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة ۱۲۷ ـ ۱۲۹

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٢٤، ١٢٥، ١٢٧

حدثني أحمد بن إسحاق الأهوازي، قال: حدثنا أبر أحمد الزبيري، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن التميمي، عن ابن عباس قوله: ﴿ وَإِذْ ابْتَنَى إِبْرِاهِيمَ رَبُّهُ بَكِلِماتٍ فَاتَمَهِنُّ ﴾، قال: مناسك الحجّ.

حدثني ابن المثنى، قال: حدثني الحِمَّانيَّ، قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن التميميَّ، عن ابن عباس مثله.

حدثنا الحسن بن يجمى، قال: أخبرفا عبد الوزاق، قال: أخبرنا معمــر، عن قُتادة، قــال: قال ابن غباس، ابتلاه بالمناسك.

وقال آخرون: بل ابتلاه بأمورٍ، منهنَّ الحِتان.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا سلّم بن قتيبة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن الشمّبيّ: ﴿ وَإِذِ ابْتَمَلَىٰ إبراهيمَ رَبُّهُ بِكُلْمَاتِ﴾، قال: مهن الحتان.

حدثنا ابن حيد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا يـونس بن أبي إسحاق، قـال: سمعتُ الشميريّ يقول. . . فلكر مثله .

حدثني أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، قال: سمعتُ الشعبي ـ وسأله أبو إسحاق عن قوله عَزّ وجلّ: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهيمَ رَبُهُ بِكَلِماتٍ﴾ ـ قال: منهنّ الحتان يا أبا إسحاق.

وقال آخرون: ذلك الحلالُ الستّ: الكوكب، والقمر، والشمس، والتار، والهجرة، والحتان، التي ابتل بينَ أجم فصيرَ عليهنّ.

ذكر من قال ذلك:

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُلَيَّه، عن أبي رَجَاء، قال: فلتُ للحسن: ﴿ وَإِذْ ابْنَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَنَّمُونًا ﴾، قال: ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، وابتلاه بالقمر فرضي عنه، وابتلاه بالشمس فرضي عنه، وابتلاء بالنار فرضي عنه، وابتلاء بالهجرة، وابتلاء بالحتان.

حدِّثنا بشرء قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع، قال: حدثنا سَعيد، عن قَتادة، قال: كان الحسنُ يقول: إن الله ابتلاه بأمر فصبر عليه؛ ابتلاه بالكركب والشمس والقمر، فأحسن في ذلك، وعرَف أن ربَّه دائم لا يزول، فوجَّه وجهه للَّذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما كان من المشركين؛ وابتلاه بالمجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجراً إلى الله تعالى؛ ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصيَر على ذلك، وابتلاه بذبع ابنه وبالحتان، فصيرً على ذلك.

حدثنا الحسن بن يجي، قال: اخبرنا عبد الرَّأَق، قال: اخبرنا مُفَمَّر، عَمَّن سمع الحسن يقول في قوله: ﴿وَإِذْ الْبَنْكَى إِبراهميمَ رَبُّه بِكلِمَات﴾، قال: ابتلاه بذبح ولمد، وبالنار وبالكوكب، وبالشمس، وبالقمر.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا سَلَّم بن قُتَيَّةً، قال: حدثنا أبو هلال عن الحسن: ﴿ وَإِذْ ابْتَلَى إبراهيمٌ ربُّه بكلمات ﴾، قال: ابتلاه بالكوكب، وبالشمس وبالقمر، فوجله صابراً.

حدثنا أحمد بن إسحاق بن للمختار، قال: حمدثني غَسَان بن الربيع، قال: حمدثنا عبد الرحمن ــ وهو ابن تُوّبان ــ عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هُرَيْرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ اختتن إبراهيم بعد ثمانين سنة بالفَّدُوم ﴾.

وقد روي عن النبي ﷺ في الكلمات التي ابتلي بهنّ إبراهيم خبران :

أحدهما: ما حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا الحسن بن عطية، قال: حدثنا إسرائيل، عن جعفر بن الزبير، عن القامسم، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ وابِراهيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ قال: ﴿ أتدرون ما وفَى ُ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ﴿ وقَى عملَ يومه أربَمَ ركمات في النهار ،

والأخر منها ما حدثنا به أبو كريب، قال: حدثنا رشدين بن سعد، قال: حدثنا زبان بن فائد، عن سَهُل بن مُعاذ بن أنس، عن أبيه، قال: كنان النبي ﷺ يقول: « ألا أخبرُكم لم سمى الله إبراهيم خليله ﴿ السَّذِي وَقَى ﴾؟ لأنه كسان يقسول كُلَّها أصبسح وكلّها أسى : ﴿ فَسُبَّحَسانَ اللهِ حِينَ تَمُسُّسونَ وَحِينَ تُمُسِّحُون . . . ﴾(١) حق ختم الآية ».

فلها عرف الله تعالى من إبراهيم الصبرَ على كلَّ ما ابتلاء به ، والقيام بكلَّ ما الزمه من فراتضه ، وإيثاره طاعته على كلَّ شيء سواها، اتخذه خليلا، وجملَّه لمن بعده من خلقه إماماً، واصطفاه إلى خلقه رسولاً ، وجعل في ذريته النبوة والكتاب والرسالة ، وتُحصَّهم بالكتب المنزلة ، والحِكَّم البالغة ، وجعل منهم الأصلام والفادة والرؤساء والسادة ، كلَّا مفى منهم نجيبُ خلفه سيد رفيع ، وأيقى لهم ذكراً في الآخرين ، فالأمم كلها تتولاه وتُنتي عليه ، وتقول بفضله إكراماً من الله له بذلك في الدنيا، وما ادَّخر له في الآخرة من الكرامة أجلَّ وأعظمُ من ان نجيط به وصف واصف .

ونرجم الأن إلى الحبر عن عدو الله وعدو إبراهيم اللدي كلّب بما جاء به من عند الله ، وردَّ عليه النصيحة الله جهلاً منه ، واغتراراً بحلم الله تعالى عنه ، غمرود بن كوش بن كنمان بن حام بن نوح ، وما آل إليه أمره في عاجل دنياه حين تمرَّد على ربه ، مع إملاء الله إياه ، وتركه تعجيل العذاب له على كفره به ، وعاولته إحراق خليله بالنار حين دعاء إلى توحيد الله والبراءة من الألهة والأوثان ، وأن غرود لما تعالول مُتَّذُه و قرَّده على ربَّه مع إملاء الله تعالى به ـ فيها كليه ، وعبرُه التي يُربيها إياه إلا المالاء الله على تعالى له ـ فيها ذكر ـ أربعمائة عام ، لا تزيده حجيجٌ الله التي يُحجّ بها عليه ، وعبرُه التي يُربيها إياه إلا تماله أي غيثم ، عليه الله ـ فياذكر ـ في عاجل دنياة قدر إملائه إيام من المدة بأضعف خلّقه ، وذلك بعوضة سلطها عليه توظفت في خياشهه فعك أربعمائة صنة يعلف با في حياته النيا .

ذكر الأخبار الواردة عنه بما ذكرت من جهله وما أحلَّ الله به من نقمته :

حدثني الحسن بن يجمى، قال: أخبرنا عبد الرزّاق، قال: أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، أنّ أولُ جبار كان في الأرض تُمرود، وكان الثاس يُخرجون فيمتارون من عنده الطعام، فخرج إبراهيم يمتارُ مع من يمتارُ، فإذا

<sup>(</sup>١) سورة الروم ١٧

مرّ به ناس قال: مَنْ ربُحُم؟ قالوا: أنت، حتى مرّ به إيراهيم، قال: من ربك؟ قال: ﴿ رَبِّيَ الْذِي يُعْجِي وَقُبِيتُ قَالَ أَنَا أُخْفِي وأميت قَال إيراهيمُ وَإِنَّ اللهَ يَاتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الممثرق قات بها من المغرب ثبت الذي كفر ﴾(١). قال: فرقه بغير طعام، قال: فرجع إيراهيمُ إلى أهله فمر على كليب أصفر، فقال: هلأ! تَعلَّم مناها فأتيّ به أهلي فتطيبُ أنفسهم حين أدخل عليهم! فأخذ منه، فأتي أهلَه. قال: فوضع متاعه ثم نام، فقامت امرأته إلى متاعه فقتحته فإذا هي بأجود طعام رآه أحدً، فصنعت له منه، فقريته إليه. وكان عهد أهله ليس عندهم طعام ـ فقال: منْ أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئتَ به، فعلم أن الله قد رزقه، فحيد الله

ثم بعث الله إلى الجيار مَلَكاً: أن آمرٌ بي وأتركك على ملكك، قال: فهل ربّ غيري؟ فجاءه الثانية فقال له ذلك، فابي عليه، ثم أتاه الثالثة فأبي عليه، فقال له الملك: اجم جرعك إلى ثلاثة أيام، فجمع الجيّار جوعه، فأمر الله الملك، ففتح عليهم، بابياً من البّموض، فطلمت الشمس فلم يروها من كثرتها، فيمنها الله عليهم، فأكلت لحومهم وشربت دماههم، فلم يبق إلا العظام، والملك كها هولم يُعبيه من ذلك شيء، فيعت الله عليه بموضةً فنخلت في منخره، فمكث أربعمائة سنة يُضرب رأسه بالمطارق، وأرحم الناس به مَنْ جمع يديه ثم ضرب بها رأسه. وكان جبَّاراً أربعمائة عام، فعلبه الله أربعمائة سنة كملكه وأماته الله، وهو المذي بنى ضرب بها رأسه. وكان جبَّاراً أربعمائة عام، فعلبه الله أربعمائة سنة كملكه وأماته الله، وهو المذي بنى صرحاً إلى السياء، فأن الله بُيناتُهم مِنَ القواعد، وهو الذي قال الله؛ في أنتَّهم مِنَ القواعد، (٣٠)

حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حاد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي في خبر ذكره عن الم الله وعن أي صالح، عن ابن عباس - وعن مرّة عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي \$\$، قال: أمر الذي حاج إبراهيم في ربه بإبراهيم، فاخوج - يعني من مديته - قال: فأخرج فلقي لوطاً على باب المدينة، - وهو ابن أخيه - فدعاه فأمن به، وقال: ﴿ إنّي مُهاجِرٌ إلّى ربّي ﴾ (٢)، وحلف نمرود أن يطلب إله المدينة، - وهو ابن أخيه - فدعاه فأمن به، وقال: ﴿ إنّي مُهاجِرٌ إلّى ربّي هو (٢)، وحلف نمرود أن يطلب إله إيراهيم، فأخذ أربعة أفرخ من فراخ النسور؛ فرياهن بالمحم والخمر، حتى إذا كبرن وغلظن واستملجن، أشروف بنظر إلى تكي والمائلة أو التابوت، ثم وفع رجالا من لحم لهن، فطرن به؛ حتى إذا ذهبن في السماء أشروف بنظر إلى الأرض، مؤلى الديال تدري المنافق عن ظلمة؛ فلم يرما فوقه ولم يرما انتحت، ففرع فالني اللحم المنافقات المنافقات إلى الأرض موطأ المنافقات المنافقات إلى المنافقات إلى المنافقات إلى المنافقات إلى المنافقات إلى المنافقات والمنافقات المنافقات المنافقات

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت ٢٦

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم ٤٦

<sup>(</sup>٥) سورة النحل ٢٦

أساس الصرح، فتنقضٌ بهم. ثم سقطَ فتبليلت السن الناس من يومئذ من الفزع، فتكلموا بثلاثة وسبعين لساناً، فلذلك صميت بابل، وإنما كان لسان الناس قبل ذلك السَّريانية.

حدثنا ابنُ وكيع، قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن يعقوب، عن حفص بن حميد. أو جعفر عن معيد بن جُبير: ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكُومُمُ لِتُرْوَلُمِينُهُ الجِبَالُ ﴾، قال: غرود صاحب النسود، أمر بتابوت فجُمل سعيد بن جُبير: ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكُومُمُ لِتُرْوَلُمِينُهُ الجِبَالُ ﴾، قال: أوى الماء وجعًل معه رجالاً، ثم أمر بالنسور فاحتملته، فليًا صعد قال لصاحبه، أي شيء ترى؟ قال: ما نزداد من السياء إلا بعداً، قال: اهبط، وقال غيره: نُودي: أيها الطاغية، أين تريدٌ؟ فسمعت الجبال حفيف النسور، وكانت ترى أنه أمر من السياء فكادت تزول، فهو قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرَمُمُ لِتَرُولُ مِنْهُ الجِبَالُ ﴾.

حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا محمد بن أبي عديّ، عن شُعْبة، عن أبي إسحاق، قال: حدثنا عبد الرحم بن دانيل، أن عليًا عليه السلام قال في هذه الآية: ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمْ لِنَّوُولَ مِنَّهُ الْجَبَالُ ﴾، قال: أخذ ذلك الذي حاج إبراهيم في ربه تُسْرِيْن صغيرين، فربًاهما حتى استغلظا واستملجا فشبًا، قال: فاوثق رجُلَ كلّ واحد منها بوتر إلى تابوت، وجوّمها وقعد هو ورجُل اخر في التابوت، قال: ورفع في التابوت عصاً على رأسه اللحم، فطارا، وجعل يقول لصاحبه: انظر ماذا ترى؟ قال: أرى كذا وكذا، حتى قال: أرى الدنيا كأنها ذبك، فقال: هيو قوله عرَّ وجلَّ: ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرَمُهُمْ لِنَوْلَ مِنْهُ الجِبالُ ﴾. قال أبو إسحاق: ولذلك هي قواءة عبد الله: ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرَمُهُمْ لِمَنْ وَلَا عَلْ وَالْهَ عَلَى اللّهمَ فَي قراءة عبد الله: ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرَمُهُمْ ﴾.

### فهذا ما ذكر من خبر نمرود بن كوش بن كنعان.

وقد قال جماعة: إن نمرود بن كوش بن كنمان هذا ملك مشرق الأرض ومغربها، وهذا قول يدفعه أهل الملم بسيّر الملوك وأخبار الماضين، وذلك أنهم لا يذهعون ولا ينكرون أن مولمذ إبراهيم كان في عهد الضحاك بن أندرماسب الذي قد ذكرتا بعض أخباره فيما مضى، وأن ملك شرق الأرض وغربها يومئد كان الضحاك. وقد قال بعض من أشكل عليه أمر نمرود ممن عرف زمان الضحاك وأسبابه فلم يدر كيف الأمر في المحتمداك. وقد قال بعض من أشكل عليه أمر نمرود ممن عرف زمان الضحاك وأسبابه فلم يدر كيف الأمر في ذلك مع صماعه ما انتهى إليه من الأخبار عن زوي ودو القرين. وقول القائلين من أهل الاخبار أن الفحاك كان هو ملك شرق الأرض وفريها في عهدايمان بن داود ودو القرين. وقول القائلين من أهل الاخبار أن الفحاك كان هو ملك شرق الأرض وفريها في عهدايراهيم نمرود: هو الفحاك. وليس الأمر في ذلك عند أهل العلم بأخبار الأوائل، والمحرفة بالمور السالفين من الأمم ذكرو أن بأخبار الأوائل، والمحرفة بالمور السالفين من الأمم ذكرو أن أن منه فرس منهور، ولكن ذوي العلم بأخبار الماضين وأهل المحرفة بأمور السالفين من الأمم ذكرو أن الفحاك كان ضم إلى نمرود السواد وما اتصل به يمنة ويسرة وجمله وولمه عمل فيرستان، وهنالك رمي به أفريكون في البلاد، وكان وطنه الله يوطنه ووطن أجدادة ذباوند، من جبال طبرستان، وهنالك رمي به أفريكون من ظربي دجلة في البلاد، وكان وطنه الملك بختنصر كان أصبهما ما بين الأهواز إلى أرض الروم من ظربي دجلة من الم المرفد القوم بتطاول مكنه حال المرب الترك، مقطل المام بأمور القوم بتطاول مكنه والمنه المناس ولوا له أنهم كانوا هم الملوك. ولم يلاح من أهل العلم بأمور الأوائل وأخبار الملوك الماضية وايام الناس

فيما نعلمه أن أحداً من النبط كان ملكاً برأسه على شبر من الأرض، فكيف يملك شرق الأرض وغربها! ولكن العلماء من أهل الكتاب وأهل المعرفة بأخبار الماضين ومن قد عانى النظر في كتب التاريخات، يزعمون أنَّ ولاية نمرود إقليم بابل من قبل الازدهارق بيوراسب دامت اربعمائة سنة، ثم لرجل من نسله من بعد هلاك نمرود، يقال له تبط بن قعود ماثة سنة، ثم لداوص بن نبط من بعد نبط ثمانين سنة، ثم من بعد داوص بن نبط لبالش بن داوص ماثة وعشرين سنة، ثم لنمرود بن بالش من بعد بالش سنة وأشهراً. فذلك سبعمائة سنة وسنة وأشهر، وذلك كله في أيام الفسحاك، فلما ملك أفريدُون وقهر الازدهاق قتل نمرود بن بالش وشرد النبط وطردهم، وقتل منهم مقتلة عظيمة، لما كان منهم من معاونتهم بيورًاسب على أموره، وعَمل نمود وللد له .

وقد زعم بعض أهل العلم أن بيوراسب قد كان قبل هلاكه تنكُّر لهم. وتغيُّر عما كان لهم عليه. ونعود الأن إلى ذكر الخبر عن بقية الأحداث التي كانت في أيام إبراهيم ﷺ.

وكان من الكائن أيام حياته من ذلك ما كان من أمر لوط بن هاران بن تارخ، ابن أخيي إبراهيم عليهما السلام وأمر قومه من سَدُوم. وكان من أمره فيما ذكر أنه شمخص من أرض بابل ممع عمّه إسراهيم خليل الرحمن، مؤمناً به، متبعاً له على دينه، مهاجراً إلى الشام، ومعهما سارة بنت ناحور.

وبعضهم يقول: هي سارة بنت هيبال بن ناحور، وشخص معهم - فيما قيل - تارخ أبو إبراهيم مخالفاً لإبراهيم في دينه، مقيماً على كفره حتى صاروا إلى حرّان، فعات تنزخ وهو آزر أبو إبراهيم بحرّان على كفره وشخص إبراهيم ولوط وسارة إلى الشاء، ثم مضراً إلى مصر، فوجدوا بها فرعونا من فراعتها، ذكر أنه كان سنان بن علوان بن عبيد بن عمير بن عملاق بن لارة بن سام بن نوح. وقد قيل أن فرعون مصر يومئذ كان أخار للضحاك، كان الفسخاك وجُهه إليها هاملاً عليها من قِبّله - وقد ذكرتُ بعض قصته مع إبراهيم فيما كان أخار أن أنه تعالى أرسل لوطاً إلى أهل شام. وذكر أن إبراهيم نزل فلسطين، وأنزل ابن أخيه لوطاً الأردن، وأن الله تعالى أرسل لوطاً إلى أهل سدوم، وكانوا أهل كفر بالله وركوب فاحشة، كما أخير الله عن الأوداد ﴿ إنَّكُمْ لِنَاتُونَ الْفَاجِمَةُ عَلَم سَبْحُكُمْ بِهَا مِنْ أَخَدُ مِنْ الْقَالُومِنْ ﴾ أَبْتُكُمْ أَنْأُتُونَ الرَّجَالَ وَتَقَطَعُونُ السِّيلِي وَنَّمُونَ اللهِ وَلَوْع فَاسَدُهُ كُمْ النَّذِيلُ وَتُقَطَعُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ فَيْ تَلْيَكُمْ النَّذُونَ الرُجَالَ وَتَقَطَعُونَ السِّيلِيلُ وَنَّالُونَ فَيْ تَلْيَكُمْ اللهُ فَالَمُ فَاللهِ مُنْ الْعَالُومِينَ ﴾ أَبْتُكُمْ المَّذَى اللهُ مِنْ المَنْكُمْ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وركوب فاحشة، كما أَنْهُمُ اللهُ اللهُ فِيلُونَ فَيْ تَلْيَكُمُ المَّاكُمُ فِلَاكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ فَلَالُونَ فَلْهَالُونَ اللَّهُ الْمِنْ الْمُنْكُمُ وَلَاكُونَ الْمُلْعَلُ فَوْمِالْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَيْهُ فِيلُونَ اللهُ اللهُ وركوبُ فاصلة عليهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فِيلُونَ فَيْنَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وكان قطعهم السبيل ـ فها ذكر ـ إتيانهم الفاحشة إلى مَنْ ورد بلدهم.

ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قــال ابن زيد في قوله تعالى: ﴿ وَتَقْطُعُونَ السُّبِيلَ ﴾، قال: السبيل طريقُ المسافر إذا مرّ بهم، وهو ابن السبيل قطعوا به وعملوا به ذلك العمل الخبيث.

وأما إنيانهم ما كانوا يأتونه من المنكر في ناديهم، فإن أهلَ العلم اختلفوا فيه، فقال بعضهم: كانـوا يجلفون مَنْ مرّ بهم.

وقال بعضهم: كانوا يتضارَطُون في مجالسهم.

<sup>(</sup>١) صورة العنكبوت ٢٨، ٢٩.

وقال بعضهم: كان بعضهم ينكح بعضاً فيها.

ذكر من قال كانوا محذفون من مرّ بهم:

حدثنا ابنُ حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا عمر بن أبي زائدة، سمعتُ عَكُرمة يقول في قوله: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَلْبِيكُمُ النَّنَكُر ﴾، قال: كانوا يؤذون أهلَ الطريق، يجذفون مَن مرَّ جم.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن عمر بن أبي زائدة، قال: سمعت عكرمة، قال: الحذف.

حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديٌ في خبر ذكره عن إي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس \_وعن مُرة الهُمدانيُّ عن ابن مسمود \_وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ: ﴿ وَنَاتُنُونَ فِي فَادِيكُمُ المُنْكَر ﴾، قال: كانوا كلِّ من مرَّ جم حذفوه، وهو المنكر.

## ذكر من قال: كانوا يتضارطون في مجالسهم:

حدثنى عبد الرحمن بن الأسود الطّفاويّ، قال: حدثنا محمد بن ربيعة، قال: حدثنا رُوح بن غُطيف الثقفيّ، من عمرو بن مُصمّب، عن عُرُوة بن الزبير، عن عـائشة في قـوله تعـالى: ﴿ وَتَأْتُـونَ فِي نَادِيكُمُ المُنكَرَ ﴾، قالت: الضراط.

ذكر من قال كان يأتي بعضهم بعضاً في مجالسهم:

ٍ حدثنا ابن وكيع وابنُ حميد، قالا: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد في قوله: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المُنكَر ﴾، قال: كان بعشُهم يأى بعضاً في مجالسهم.

حدثنا سليمان بن عبد الجبار، قال: حدثنا ثابت بن محمد الليثي، قال: حدثنا فضيًّل بن عياض، عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد في قوله: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَافِيكُمُ المَنْكَرَ ﴾، قال: كان يجامع بعضهم بعضاً في المجالس.

حدثنا ابن هميد، قال: حدثنا حكَّام، عن عمرو، عن منصور، عن مجاهد مثله.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، قال: كانوا يجامعون الرجال في مجالسهم.

حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبوعاصم، قال: حدثنا عيسى. وحدثني الحارث، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعاً عن ابن أبي نَچيج، عن مجاهد: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَأْفِيكُم المُنكر ﴾، قال: المجالس، والمنكر إتيانهم الرجال.

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن فتَادة، قوله: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُم المنكر ﴾، قال: كانوا يأتون الفاحشة في ناديهم.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكُرِ ﴾ قال: ناديم المجالس، والمنكر عملهم الخبيث الذي كانـوا يعملونه، كـانوا يعتـرضون الـراكب فياخـــلـونه

فيركبونه، وقرأ: ﴿ أَتَأْتُونَ الفاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ (١) وقرأ: ﴿ مَا سَيَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ المَالَمِينَ ﴾ (١).

وقد حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا إسماعيل بن عُليَّة، عن ابن أبي نَبيع، عن عمرو بن دينار: قوله: ﴿ مَا سَيَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَخْدِ مِنَ الْمَالَعِينَ ﴾، ما نزا ذَكرُ عل ذكر حتى كان قوم لوظ.

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عَنَى بالنَّكِر الذي كانوا ياتونه في ناديم في هذا الموضع حلفهم مَنْ مَرّ بهم وسخريتهم منه، للخبر الوارد بللك عن رسول الله ﷺ، الذي حدثناه أبو كريب وابن وكيع، قالا: حلَّننا أبو أسامة، عن حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حَرَّب، عن أبي صالح مولى أمّ هالىء، عن أم هانيه عن رسول الله ﷺ في قوله تمالى: ﴿ وِناتُونَ فِي نَادِيكُمُ المنكر ﴾، قال: كانوا يحلفون أهل الطريق ويسخرون مهم، وهو المنكر الذي كانوا ياتونه.

حدثنا أحمد بن عبدة الضَّبيّ، قال: حدثنا سليمان بن حيّان، قال: أخبرنا أبو يونس الفُّشَيريّ، عن سماك بن حرب، عن أبي صالح، عن أمّ هاني.، قالت: سألت النبي ﷺ عن قوله: ﴿ وَتَأْمُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ﴾، قال: كانوا مجلفون أهلَ الطريق ويسخرون منهم ».

حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا سعيد بن زيد، قال: حدثنا حام بن أبي صغيرة، قال: حدثنا حام بن أبي صالح، مولى أم هانى، عن أم هانى، قالت: سألت النبي ﷺ عن هذه الآية: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُم المُنكُرَ ﴾، فقال: كانـوا بجلسون بالطريق فيحنفون أبناء السبيل ويسخرون منهم، فكان لوط عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله، وينهاهم بأمر الله إياه في الأهرار أبي كردها الله تعالى هم من قطع السبيل ووكوب الفواحثى واتيان المذكور في الأدبار، ويتوقدهم على إصرارهم على ما كانوا عليه مقيمين من ذلك وتركهم التربة مند العداب الأليم فلا يزجوهم عن ذلك على إصرارهم على ما كانوا عليه مقيمين من ذلك وتركهم التربة منه التصرة عليهم المتطاول نه: ﴿ أَتِينًا على الله الله الله الله الله على أمرارهم وقاحية أمية وعيله ما تطاول عليه أمره وأمرهم وقاحية في عهم، فبحث الله عزّ وجلًا التصرة واليه لوط عليهم جُبريُّيل عليه وأمرهم وقاحين أمرين معه .

وقد قيل: إن الملككين الآخرين كان أحدهما ميكائيل والآخر إسرافيل فاقبلوا ـ فيها ذكر ــ مُشاةً في صورة رجال شباب .

ذكر بعض من قال ذلك:

حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السُّدي في خبر ذكره، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرة الهَّـدَّدانيَّ عن ابن مسمود ـ وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ: بعث الله الملائكة لتُمِلك قرمَّ لوط، فأقبلت تمثي في صورة رجال شباب؛ حتى نزلوا على إبراهيم

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٥٤.

<sup>(</sup>Y) سورة الأعراف A.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت ٢٩.

١٧٨ تاريخ ما قبل الهجرة

فتضيّموه، فكان من أمرهم وأمر إيراهيم ما قد مضى ذكرنا إياه في خبر إيراهيم وسارة. فلما ذهب عن إيراهيم الروع جاءتُهُ البشرى، وأطلمته الرسل عل ماجاؤوا له، وأنّ الله أرسلهم لهلاك قوم لوط ناظرهم إبراهيم وحاجمهم في ذلك كما أخبر الله عنـه فقـــال: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَى يُجَادِلْنَا فِي قُوْمٍ. لُوطٍ ﴾(١). لُوطٍ ﴾(١).

وكان جداله إياهم في ذلك ـ فيا بلغنا ـ ما حدثنا به ابن حميد ، قال : حدثنا يعقوب القمق ، قال : حدثنا يعقوب القمق ، قال : حدثنا جعفر ، عن سعيد ﴿ يُجَادِلُنا في قَوْم لُوهٍ ﴾ قال : لما جاه جبرئيل ومن معه ، قالوا لإبراهيم : ﴿ إِنَّا مُهْلِكُوا أَمْلُهُا كَأَنُوا الْقَالِينِ ﴾ (٣ . قال لهم إبراهيم : أجيلكون قريةً فيها قالوا لإبراهيم : قالوا: لا ، قال: افتهلكون قريةً فيها المنات قمون ؟ قالوا: لا ، قال: افتهلكون قريةً فيها الما مؤمن ؟ قالوا: لا ، قال: افتهلكون قريةً فيها اربعون مؤمناً؟ قالوا: لا ، قال: افتهلكون قريةً فيها اربعو مؤمناً؟ قالوا: لا ، قال: إنتهلكون قريةً فيها اربعو مؤمناً؟ قالوا: لا ، قال: إنتهلكون قريةً فيها اربعة عشر مؤمناً؟ قالوا: لا ، قال الإمام يمدّهم اربعة عشر مؤمناً وقاله الله عند عنهم ، والمائت نشاه .

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا الجيّانيّ، عن الأعمش، عن المنهال، عن سُعيد بن جُسير، عن ابن عباس، قال: قال الملكك لإبراهيم: إن كان فيها خسة يصَلّون رُفع عنهم العذاب.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن قور، عن معمو، عن قتادة: ﴿ يُجَاوِلُنَا فِي قَوْمٍ لُولِكِ ﴾ قال: بلغنا أنه قال لهم يومئل: أرابتم إن كان فيهم خسون من المسلمين؟ قالوا: إن كان فيهم خسون لن نعلبهم، قال: وأربعون؟ قالوا: وأربعون، قال: وثلاثون؟ قالوا: وثلاثون، حتى بلغ عشرة، قالوا: وإن كانوا عشرة؟ قال: ما من قوم لا يكون فيهم عشرة فيهم خين قليا علم إبراهيمٌ حالٌ قوم لوط بخبر الرسل قال للرسل: ﴿ إِنَّ لِيهَا لُوطاً ﴾ (٢) إشفاقاً منه عليه، فقالت الرسل: ﴿ نَحْنُ أَعَلَمُ بِمِنْ فِيهَا لَنَسْجِينُهُ أَلْمِنْكُ كَانَتُ مِنَ الْفَابِدِينَ ﴾ (٣)

ثم مضت رسلُ الله نحو أهل سَدوم، قرية قوم لوط، فلها انتهوا إليها ذُكر أنهم لَقُوا لوطاً في أرض له يعمل فيها، وقيل إمبم لَقُوا عند بهرها ابنةً لوط تستقي الماء.

ذكر من قال لقوا لوطاً:

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا صعيد، عن تُخادة، عن حُليفة أنه لما جامت الرسل لوطاً أتوه وهو في أرض له يعمل فيها، وقد قبل لهم والله أعلم: لا تُهلكوهم حتى يشهد عليهم لوطا، قال: فأتوه فقالوا: إنا تُضيِّفوك الليلة. فانطلق جم فلها مشى ساعة الثنت فقال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه المنوية؟ والله ما أعلم على ظهر الأرض أناساً أخيث منهم. قال: فعضى معهم ثم قال الثانية مثل ما قال، فانطلق جم، فلها بصرت جم عجوز السوء امرأته انطلقت فأنلرتهم.

<sup>(</sup>١) سورة هود ٧٤

<sup>(</sup>۲) سورة العنكبوت ۳۱۲۳ سورة العنكبوت ۳۲

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا الحكم بن بشير، قال: حدثنا عمرو بن قيس الملائق، من سعيد بن بشير، عن تتادة، قال: أثت الملائكة لوطأ وهو في مزرعة له، وقال الله تعالى للملائكة: إن شهيد لوط عليهم أربع شهادات، فقد أذنت لكم في مُلكتهم، فقالوا: يا لوط، إنا نريد أن نضيتك اللبلة، قال: وما بلغكم أمرهم؟ قالوا: وما أمرهم؟ فقال: أشهد بالله أنها لشرٌ قرية في الأرض عملًا، يقول ذلك أربع مرّات، فشهد عليهم لوط أربع شهادات، فلخلوا معه منزله.

#### ذكر من قال إنما لقيت الرسل أول ما لقيت حين دنت من سُدُوم ابنة لوط دون لوط:

حدث موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السّدي في خبر ذكره عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن أبن عباس وعن مرة الهمّدانيّ عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ، قال: لم خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط، فاتوها نصف النبار، فلها بلغوا نهر سُدوم لنموا النبي ﷺ، قال: لما تحرير بينا واسم الصخرى رعزيا \_ فقالوا لها : يا جارية، هل من منزل؟ قالت: نعم، فمكانكم لا تدخلوا حتى آتيكم ؛ فرقت عليهم من قومها، فاتت اباها، يا جارية ، هل من منزل؟ قالت: يا أبناه، أرادك فتيان على باب المدينة ، ما رأيت وجوة قوم هي أحسن منهم، لا يأخلهم قوم له علم عملم فيفضحوهم \_ وقد كان قومه نهرة أن يُغضين رجلاً \_ فقالوا له : خلَّ عنا فلنضف الرجال، فجاء بهم فلم يعلم أحد إلا أمل بيت لوط رجالاً ما رأيت مثلهم ومثل وجوههم حسناً قلم، فجاه، يوم ول إليه.

قال أبو جعفر: فلها أنوه قال هم لوط: يا قوم اتقوا الله فو ولا تخزون في ضَيِّعي أَلْسَلَ مِنْكُمْ رَجُلُ رَفِينَدُ ﴾ (١)؛ هؤلاء بناي هنَّ أطهرُ لكم مما تريدون. فقالوا له: أولم نهك أن تضيَّف الرجال! لقد علمت ما لنَا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد! فلها لم يقبلوا منه شيئًا بما عرضه عليهم قال: ﴿ وَ أَنْ أَنْ لِي بِكُمْ قُوقًا أَنْ آوِي إِلْنَ رُكْنِ شَدِيدٍ ﴾ (٢). يقول عليه السامَ : لو أنَّ لي أنصاراً يتصرونني عليكم أو عشيرة تمنفي منكم، لحُلت بينكم وين ما جثتم تريدونه من أضيافي!

حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج، قال: حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل، أنه سمع وهما يقول: قال لوط لهم: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوْةً الْوَ إِي إِلَى رُكُنِ شَدِيد ﴾ ، فوجًد عليه الرسل وقالوا: إنَّ ركتك لشديد. فلها يس لوط من إجابتهم إياه إلى تهيء مما دهاهم إليه وضاق بهم مُزعًا، قالت الرسل له حينتا: ﴿ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبُّكَ لَنَّ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَاشْرٍ بِالْهِلِكَ بِقِطْمٍ مِنَ اللَّيلِ وَلاَ بَلْقِيتُ مِنْ اللَّيلِ وَلاَ بَلْقِيتُ مِنْ اللَّيلِ وَلاَ بَلْقِيتُ مَا أَصَابُهُمْ ﴾ (٣٠ ، فلكرَ أن لوطاً لما علم أن أضيافه رسل الله ، وأنها أرسلت بهلاك قومه قال لهم: الملكوهم الساعة .

ذكر من روى ذلك عنه أنه قاله من أهل العلم:

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۷۸

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٨٠

۲۸) سورة هود ۸۱.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد، قال: مضت الرسل من عند إبراهيم إلى لوط، فلها أثوا لوطأ وكان من أمرهم ما ذكر الله قال جبرئيل للوط: يا لوط، إنا مهلكو أهل هذه القرية، إنَّ أُمّلُها كانوا ظالمين. فقال لهم لوط: أهلكوهم الساعة، فقال جبرئيل عليه السلام: ﴿ إِنَّ مَوْعِنَهُمُ الصَّبْحِ السَّمْ الصَّبْعِ بقريب ﴾ (١) فأنزلت على لوط: ﴿ اليسَ الصَّبْعِ بقريب ﴾ (١).

قال: وأمره أن يُسريَ بأهله بقطّم من الليل ولا يلتفت منهم أحدُّ إلا امرائه، قال: فسار فلما كانت الساحة التي أهلكوا فيها أدخل جبرئيل جناحه في أرضهم فقلعها ووفعها حتى سمع أهلُ السهاء صباحُ الديكة، ونُبُلح الكلاب، فجعل عاليّها سافلُها، وأمطر عليهم حجارة من سبحيًّل، قال: وسمعت امرأة لموط أهلّة فقالت: واقوماه! فأدركها حجر فقتلها.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يعقوب، عن حفص بن حميد، عن شِمْر بن عطية، قال: كان لوط أخل على امرائه الا تلميع شيئاً من سرٌ أشيافه، قال: فلها دخل عليه جَبْرتيل ومن معه ورائم في صورة لم تر مثلها قطّ انطلقتْ تسمَى إلى قومها، فاتت النادي فقالت بيدها هكذا، فأقبلوا يُبرعون مشياً بين الهرولة والجُمْز، فلها انتهوا إلى لوط قال لهم لوط ما قال الله تعالى في كتابه. قال جبرتيل: يا لوط إنا رُسُل ربك لن يصلوا إليك، قال: فقال بيده، فطمس أعينهم، قال: فجعلوا يطلبونهم، يلتمسون الحيطان وهم لا يبصرون.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن حُديفة، قال: لما بصرت بهم بسرت بهم المستخدم المستخدم

حدثنا ابن حميد، قال حدثنا الحكم بن بشير، قال: حدثنا عمرو بن قيس المُلائي، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، قال: انطلقت امرائه \_ يعني امراة لوط \_ حين راتهم - يعني حين رات الرسل - إلى قومها فقالت: إنه قد ضافه الليلة قوم ما رأيت مثلهم قط أحسن وجوها، ولا اطيب رعياً، فجاؤوا جرعون إليه فيادرهم لوط إلى أن يزحمهم على الباب فقال: ﴿ هَوْلَاء بَنَاتِي إِنْ كُتُنَم فاعلِين ﴾ ٣٠ ، فقالوا: ﴿ وَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْمَالَمِين ﴾ ٤٥، فقالوا: ﴿ وَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْمَالَمِين ﴾ ٤٥، فقالوا: ﴿ وَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْمَالَمِين ﴾ ٤١، فقالوا: ﴿ وَلَمْ مَنْحُرة ا سحوونا كما أنت فلخُلُوا على الملائكة فتناولتهم الملائكة ، فطمست أعينهم فقالوا: يا لُوط جَتنا بقوم سَحَرة ا سحوفا كما أنت حتى نصبح . قال: فاحتمل جَبْرَئيل قريات لوط الأربع ، في كلّ قرية مائة ألف، ؤ فهم على جناحه بين السياء والأرض حتى سمم أهل السياء الدنيا أصوات ديكتهم في قلبهم ، فجعل الله عاليّها سافلها.

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۸۱.

رمی سورة هود ۷۸.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر ٧٠.

حدثنا عمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن قور. وحدثننا الحسن بن بجيى، قال: أخبرنا عبد أرزّاق، جميعاً عن مُشْمَر، عن قتادة، قال: قال حُليفة: لما دخلوا عليه ذهبت عجوزُه، عجوزُ السوم، عبد الرزّاق، جميعاً عن مُشْمَر، عن قتادة، قال: فجاؤوا يهرعون فاتت قومها فقالت: قد تضيّف لوطأ المليلة قوم ما رأيت قوماً قطأ أحسن وجوهاً منهم، قال: فجاؤوا يهرعون إليه، فقام مَلَكُ فلزّ الباب يقول: فسنده جبرئيل بجناحه، فتركهم عبياناً، فباتوا بشرّ ليلة، ثم قالوا: إنا رسُل رَبك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطّح من الليل، ولا يلتفتُ منكم أحدُ إلا امرأتك، قال: فبلغنا أنها سمعت صوتاً، فالتفتت فاصابها حجر وهي شاؤة من القوم مكانها.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السّلدي في خير ذكره، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن السّلدي في خير ذكره، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس \_ وعن مرَّة الهُمْداني عن ابن مسعود \_ وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ: الما قال لوط: ﴿ وَلَوْ أَنْ لِي بَكُمْ وَقَ أَوْ آدِي إلى رُكْنِ شَدِيد ﴾، بسط حينئذ جبرئيل جناحه ففقا أصيم، وخرجوا يدوس بعضهم في آثار بعض عمياناً، يقولون أ النجاء النجاء افإنَّ في بيت لوط أسحر قوم في الأرض؛ فللك قوله تعالى: ﴿ وَلَا لَذَلُ وَلَهُ اللَّهِ وَلا يَأْتُفِتُ مِنْكُمْ أَحَلُ ﴾ (أ وقالوا للوط: ﴿ إِنَّا رُسُل رَبِّكُ لن يصلوا إليك فأشر بأهلك بقطم من الليل وَلا يَأْتُفِتْ مِنْكُمْ أَحَلُ ﴾، يقول: سرٌ بهم فامضوا حيث تؤمرون، فأخرجهم الله تعالى إلى الشأم. وقال لوط: أهلكوهم الساحة، فقالوا: إنا لم تؤمر إلا بالصبح، أليس الصبح، يقريب! فلها أن كان السَّحَر خرج لوط وأهله معه إلا امراته، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِلاَ آنَ لُوطٍ نَجْيُناهُمْ

حدثنا المثنى، قال: أخبرنا إسحاق، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثي عبد الهمعد أنه سمع وهب بن مُثبّه يقول: كان أهل سُدوم الذين فيهم لوط قوم سرَّه قد استغنوا عن النساء بالرجال، فلها رأى الله ذلك منهم بعث الملاتكة ليمدّبوهم، فأترا إبراهيم، فكان من أمره وأمرهم ما ذكره الله تعالى في كتابه، فلها بشرو سارة بالولد قاموا، وقام معهم إبراهيم عشي، فقال: أخبروني لم يعتبي و ما ذكره الله تعالى في كتابه، فلم إن الرسانيا إلى قوم سَدّرة بالدرجال عن الساء. قال ابراهيم، قالوا: إنا فيهم خسون رجعاً حمله المؤتم المؤتم فتم عنهم المؤتم عن الراهيم، قالوا: إن كان غنهم حتى قال أهل البيت، قالوا: فإن كان غيهم بيت صالح، قال: إن أمراته مواهم مهم، فلم يؤر المؤتم المؤتم ومضواً إلى أهل المؤتمة أنه قد نزل بنا قوم أم نوماً على أهل القرية أنه قد نزل بنا قوم أم نر قوماً قط أحضان منهم ولا إحراء فتساموا بذلك، فغضُوا ذار لوط من كل ناحية، وتسرّروا عليهم ألم المؤتم أمام ألكم، فقال! لو أن في بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد، وتجد عليه الرسل فقالوا: إن نوباتك للشديد، وإخبر عليه الرسل فقالوا: إن سحرنا، انصرفوا بناحي نورجم إليه، فكان من أمرهم ما قد قصَّ الله تعالى في القرآن، فادخل ميكائيل وهو سحرنا، انصرفوا بناحي نورجم إليه، فكان من أمرهم ما قد قصَّ الله تعالى في القرآن، فادل ميكائيل وهو سحرنا، انصرفوا بناحي نورجم إليه، فكان من أمرهم ما قد قصَّ الله تعالى في القرآن، فادخل ميكائيل وهو سحرنا، انصرفوا بناحي نورجم إليه، فكان من أمرهم ما قد قصَّ الله تعالى في القرآن، فادخل ميكائيل وهو

<sup>(</sup>١) سورة القمر ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر ٣٤.

صاحب العذاب جناحَيه حتى بلغ أسفل الأرضين، فقلبها فنزلت حجارة من السهاء، فتتبعت من لم يكن منهم في المفرية حيث كانوا فأهلكهم الله، ونجَّى لوطاً وأهمله إلا امرأته.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا جابر بن نوح، قال: حدثنا الأهمش، عن بجاهد، قال: أخذ جبرتيل قوم لوط من سَرّحهم ودورهم، حملهم بمواشيهم وأستنهم، حتى سمع أهل السياء نباح كلابهم ثم كفاها.

وحدثنا أبو كريب مرة أخرى، عن عجاهد، فقال: أدخل جبرئيل جناحيه تحت الأرض السفلي من قوم لوط، ثم أخذهم بالجناح الأيمن، وأخلهم من سرحهم ومواشيهم ثم رفعها.

حدثني المثني، قال: حدثنا أبرحليفة، قال: حدثنا شبلٌ، عن ابن أبي نَجِيع، عن مجاهد، قال: كان يقول: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أُمُرُنَا جَمَلُنَا عَالِيْهَا سَافِلْهَاهِ(١)، قال: لما أصبحوا غدا جبرليل على قريتهم ففتقها من أركامها قم أدخل جناحيه ، ثم حملها عل محواتي جناحيه.

حدثني المثنى، قال: حدثنا أبر حليفة، قال: حدثنا شبل، قال: وحدّثني هذا ابن أبي نجيح، عن إبراهيم بن أبي بكر، قال: ولم يسممه ابن أبي نجيح من مجاهد قال: فحملها على خوافي جناسيه بما فيها، ثم صعد بها إلى السياء حتى سمع أهل السياء نباح كلابهم، ثم قلبها، فكان أول ما سقط منها شرافها، فذلك قوله تعالى: ﴿ فَجَمَلْنَا عَالِيْهَا سَافِلْهَا وَأَشْكُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً من سجّيل ﴾ (٢).

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن قُور، عن معمر، عن تنادة، قال: بلغنا أن جبرثيل عليه السلام أخذ بعروة القرية الوسطى ثم ألوى بها إلى السياء حق سمع أهلُ السياء ضواغيَ كلابهم، ثم دشر بعضها على بعض، فجعل عاليّها سافلها، ثم أتبعتهم الحجارة. قال قنادة: ويلغنا أنهم كانوا أربعة آلاف ألف.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا بزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قنادة، قال: وذكر لنا أن جبريل أخدً بعروبها الوسطى، ثم ألوى بها إلى جُوَّ السياء حتى سمعت الملائكة ضواغيّ كلابهم ثم دثر بعضها على بعض، ثم أتبع شُدَّانَ القومصخراً، قال: وهي ثلاث قرى يقال لها سُدوم، وهي بين المدينة والشأم، قال: وذكر لنا أنه كان فيها أربعة آلاف ألف، قال: وذكر لنا أن إبراهيم كان يُشرف ثم يقول: سُدُوم يوماً هالك .

حدثثي موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حاد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي بالإسناد الذي قد ذكرناه: لما أصبحوا \_ يعني قوم لوط \_ نزل جبرئيل عليه السلام واقتلع الأرض من سبع أرضون، فحملها حتى بلغ بها السياء الدنيا، حتى سمع أهل أسياء نباح كلابهم وأصوات ديوكهم، ثم قلبها فقتلهم، فللك حين يقول: ﴿ وَالمُوْتِقِيْكَةُ أَهْوَى ﴾ ؟؟ المنقلية حين أهوى بها جبرئيل عليه السلام الأرض فاقتلمها بجناحيه، فمن لم يحت حين أسقط الأرض أمطر الله تعلل عليه وهو تحت الأرض الحجارة، ومن كان منهم شأذاً في الأرض، وهو قول الله تعلى: ﴿ وَامْعَرْنَا عَلَيْهِمْ جِجَارةً مِنْ سِجَيل ﴾ ، ثم تتبعهم في القرى، فكان الرجل يتحلث فياتيه الحبر فيقتله، فللك قوله تعلى: ﴿ وَامْعَرْنَا عَلَيْهِمْ جِجَارةً مِنْ سِجَيل ﴾ ، ثم تتبعم في القرى، فكان الرجل يتحلث فياتيه الحبر فيقتله، فللك قوله تعلى: ﴿ وَامْعَرْنَا عَلَيْهِمْ جِجَارةً مِنْ سِجَيلٍ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۸۲.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم ٥٣.

| ۱۸۳ | THE COLUMN TWO DESCRIPTIONS AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE | تاريخ ما قبل الهجرة |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، قال: حدثني محمد بن كعب الفرقة كد رقية قوم لوط التي كان لـوط فيهم )، الفرقة كد رقية قوم لوط التي كان لـوط فيهم )، فاحتملها بجناحيه ثم أسمعد بها حتى إن أهل السماء اللنبا للسعون نايحة كلابها وأصوات دجاجها، ثم كفأها على وجهها ثم أتبعها الله عزّ وجلّ بالحجازة، يقول الله تبالى: ﴿ فَجَمَلنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَهْم، حَجَازةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴾ ، فاهلكها الله تعالى وما حولها من المؤتفكات، وكُنْ خس قريات: صبعة، وصمرة، وعمرة، ودوما؛ وصَدوم هي القرية العظمى، ونجَّى الله تعالى لوطاً ومَنْ معه من أهله، إلا امرأته كانت فيمن

# ذكر وفاة سارة بنت هاران، وهاجر أم إسماعيل وذكر أزواج إبراهيم عليه السلام وولده

قد ذكرنا فيها مضى قبل ما قبل في مقدار عمر سارة أمّ إسحاق؛ فاما موضع وفاتها فإنه لا يدفع أهلُ العلم من العرب والعجم أمها كانت بالشام.

وقيل: إضاماتت بقرية الجابابرة من أرض كُنّمان في خُبرون، فلدفنت في مزرعة اشتراها إبراهيم. وقيل إن هاجر عاشت بعد سارة مدة .

فأما الحبر فبغير ذلك ورد. حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، بالإسناد الذي قد ذكرناه قبل.

ثم إن إبراهيم اشتاق إلى إسماعيل، فقال لسارة: اثلني لي أنطلق إلى ابني فأنظر إليه، فأخلت عليه عهداً الا ينزل حتى ياتيها، فركب البُراق، ثم أقبل وقد ماتت أمّ إسماعيل، وتزوج إسماعيلُ امرأة من جُرْهُم.

وإن إبراهيم عليه السلام كثر ماله ومواشيه. وكان سبب ذلك فيا حدثنا به موسى بن هارون، قال: 
حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي بالإسناد الذي قد ذكرناه قبل، أن إبراهيم عليه السلام 
احتاج - وقد كان له صديق يعطيه ويأتيه - فقالت له سارة: لو أتيت خُدائك فاصبت لنا منه طعاماً! فركب حماراً 
له، فلم أثاه، فلها أثاه تعقيب منه، واستحيا إبراهيم أن يرجع إلى أهله خالباً، فمر علي بطعاء، فلملاً منها خُرجه، 
ثم أتاه، فلها أثاه تعقيب منه، واستحيا إبراهيم أن يرجع إلى أهله خالباً، فمر علي بطعاء، فلملاً منها خُرجه، 
ثم أرسل الحمار إلى أهله، فأقبل الحمار وعليه حشاة جيلة، ونام إبراهيم عليه السلام فاستيقظ، وجه إلى 
الهله، فوجيد سارة قد جيلت له طعاماً، فقالت: الا تأكل ؟ فقال: وهل من في ؟ فقالت: نعم من الخنطة التي 
جشت بها من عند خليلك، فقال: صدقت من عند خليلي جشت به، فروحها فنبت له، وزكا زرَّهه وهلكت 
زروع الناس؛ فكان الفاحل، مها، منها، فكان الناس يأتونه فيساؤية فيقول: مَنْ قال: لا إله إلا الله فليدخل 
زروع الناس؛ فكان فأخله، ومنهم من أبي فرجم، وذلك قوله تعلل: ﴿ وَفَيقُهُمْ مَنْ ثَمَنَ بِهِ وَمَنْهُمُ مَنْ شَعَلَ بِهِ وَمَنْهُمُ مَنْ شَعَلَ بِهِ وَمَنْهُم مَنْ صَلّا فيلاخل 
مسكته ما يبن قرية مدين فيل و فير والحياد فيل أوره الشام، وكان إبن أخيه لوط نازلاً معه فقاسم ماله 
نامية الأردن فصدار إليها، وأقام إبراهيم عليه السلام بكانه، فصار ذلك فيا قيل سباً لأثاره بكة وإسكانه إياها 
نامية الأردن فصدار الهها، وأقام إبراهيم عليه السلام بكانه، فصار ذلك فيا قيل سباً لأثاره بكة وإسكانه إياها 
نامية الأردن فصدر الهما، وأقام إبراهيم عليه السلام بكانه، فصار ذلك فيا قيل سباً لأثاره بكة وإسكانه إياها

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٥٥.

إسماعيل، وكان ريما دخل أمصار الشأم.

ولما ماتت سارة بنت هاران زوجة إبراهيم نزرج إبراهيم بعدها في احدثنا ابن هميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق قطوراً بنت يقطن؛ امرأة من الكنعانيين، فولدت له ستة نفر: يقسان بن إبراهيم، ورسم بن إبراهيم، ورسم بن إبراهيم، ورسم بن إبراهيم، فكان وزمران بن إبراهيم، أوسوح بن إبراهيم، وسمر بن إبراهيم، فكان جميع بني إبراهيم ثمانية بإسماعيل وإسحاق، وكان إسماعيل يكره أكبر ولمله، قال: فنكح يقسان بن إبراهيم رعوة بنت زمر بن يقطن بن لوذان بن جوهم بن يقطن بن عابر، فولدت له البريم ولفّها. وولمد زمران بن إبراهيم المزامير اللذين لا يعقلون، وولد لمديان أهل مدين قوم شميب بن ميكائيل النبي، فهو وقومه من ولده بعثه الله عز وجواً إليهم نبيًّا،

حدثني الحارث بن محمد، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: حدثنا هشام بن محمد بن السائب، عن أبيه، قال: كان أبو إبراهيم من أهل حران، فأصابته سنة من السنين، فان هُرمز جرد بالأهواز، ومعه امرأته أم إبراهيم، واسمها توتا بنت كرينا بن كوئى، من ينى أرفخشد بن سام بن نوح.

وحدثني الحارث، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: حدثنا محمد بن عمر الأسلميّ عن غير واحد من أهل العلم قال: اسمها أغرتا من ولد أفراهم بن أرغوا بن قالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشمد بن سام بن نوح. وكان بعضهم يقول: اسمها الممثل بنت يكفور.

حدثني الحارث، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا هشام بن محمد، عن أبيه، قال: نمر تُوتَى كَرَاه كرينا جدَّ إبراهيم من قبل أمه، وكان أبوه على أصنام الملك غرود، فولد إبراهيم بهُومزجرد، ثم انتقل إلى كُوتَى من أرض بابل، فلما بلغ إبراهيم وخالف قومه، دعاهم إلى عبادة الله، ويلغ ذلك الملك نمرود فحبسه في السجن سبع سنين، ثم بنى له الجر بجصّ، وأوقد له الحطب الجزل، وألقى إبراهيم فيه، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل فخرج منه سلياً لم يكلم.

حدثني الحارث، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: حدثنا هشام بن محمد، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: لما هرب إبراهيم من كُوثَى، وخرج من النار ولسانه يومثلُ سريانيّ، فلما عبر الفرات من حُرَّان غيَّر الله لسانه فقيل: عبرانيّ، أي حيث عبر الفرات، ويعث نمرود في أثره، وقال: لا تَذَعوا أحداً يتكلم بالسريانية إلا جشموني به، فلفُوا إبراهيم عليه السلام فتكلم بالعبرانية، فتركوه ولم يعرفوا لغته.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرنا هشام، عن أبيه قال: فهاجر إبراهيم من بابل إلى المناطقة الشامة والمناسبة، فألى حرّان، والشأم فجاءته سارة، فوهبت له نفستها فتزوجها، وخرجت معه وهو يومئد ابن سيم وثلاثين سنة، فألى حرّان، فأقام بها زماناً، ثم أن الأردن فاقام بها زماناً، ثم أن الجمية في المناسبة فنزل السيم (أرض بين إيليا وفلسطين) واحتفر بتراً، وبنى مسجداً. ثم إن بعض أهل البلد آذاه فتحرَّل من عندهم، فنزل منزلًا بين المناسبة وإيليا، فاحتفر به بتراً أقام به، وكان قد وُسمَّع عليه في المال والحدم، وهو أوَّل من أضاف الضيف، وأوَّل من أضاف

قال: وولد لإبراهيم عليه السلام إسماعيل وهو أكبر ولده ـ وأمه هاجر وهي قبطية، وإسمحاق، وكان ضرير البصر، وأمه سارة ابنة بتويل بن ناخور بن ساروع بن أرغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن

سام بن نوح ـ ومدن، ومدين، ويقسان، وزمران، وأسبق، وسوح؛ وأمهم قنطورا بنت مقطور من العرب العاربة.

فأما يقسان فلحق بنوه بمكة ، وأقام مدن ومدين بارض مدين، فسميت به ، ومضى سائرهم في البلاد وقالوا لإبراهيم : يا أبانا أنزلت إسماعيل وإسحاق معك ، وأمرتنا أن ننزل أرض الغربة والرحشة ا فقال : بذلك أمرت ، قال : فعلمهم اسباً من أسياه الله تبارك وتعالى ، فكانوا يستسقون به ويستنصرون ، فعنهم من نزل خراسان ، فجامتهم الخزر فقالوا : ينبغي للذي علمكم هذا أن يكون خير أهل الأرض ، أوملك الأرض ، قال : فسموا ملوكهم خاقان .

قال أبو جعفر: ويقال في يسبق: يسباق، وفي سوح: ساح.

وقال بعضهم: تزوج إبراهيم بعد سارة امرأتين من العرب، إحداهما قنطورا بنت يقطان، فولدت له ستة بنين، وهم الذين ذكرنا، والأخرى منها حجور بنت أرهبر، فولدت له خمسة بنين: كيسان، وشورخ، وأميم، ولوطان، ونافس.

تاريخ ما قبل الهجرة ... .. .. ... ... ...

# ذكر وفاة إبراهيم عليه السلام

144

فلها أراد الله تبارك وتعالى قبض روح إبراهيم ﷺ، أرسل إليه ملك الموت في صورة شيخ هرم .

قحداثي موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي بالإسناد الذي 
ذكرته قبل: كان إبراهيم كثير الطعام يطحم الناس، ويضيفهم، فبينا هو يطعم الناس إذا هو بشيخ كبير 
يشيني إلمؤرّة، فبحث إليه بحمار، فركبه حتى إذا أنتاء المعمه، فجمل الشيخ يأخذ اللقمة يريد ان يدخلها فاه، 
يشيني إلمؤرّة، فهمث إليه بحمار، فركبه حتى إذا أنتاء المعمه، فجمل الشيخ يأخذ الله من قد سأل ربه عرّو وجل آلا 
يقبض روحه حتى يكون هو الذي يسأله المؤرّ، فقال للشيخ حين رأى مِنْ حاله ما رأى: ما باللك با شيخ تصنع 
هدا، قال: با إبراهيم، الكِبر، قال: ابن كم أنت؟ فزاد على عمر إبراهيم سنتين، فقال إبراهيم: إنما بيفي 
ويبنك سنتان، فإذا بلفت ذلك صرت مثلك! قال: نعم، قال إبراهيم: اللهم اقبضني إليك قبل ذلك، فقام 
المشيخ فقبض روحه، وكان ملك المؤرّ.

ولما مات إبراهيم عمليه السلام ـ وكان موته وهو ابن مائتي سنة ، وقيل ابن مائة وخمس وسبعين سنة ـ دفن عند قبر سارة في مزرعة حبَّرُون .

وكان مما أنزل الله تعالى على إبراهيم عليه السلام من الصحف فيها قيل عشر صحائف، كذلك حدثني أحمد من أبي أحمد بن أبي أحمد بن وجمد، عن أبي أحمد بن وجمد، عن أبي أحمد بن وجمد، عن أبي سليمان، عن المعنان، عن وعلى المعنان، عن المعنان، وأنزل جل وعلى إبراهيم عشر صحائف، وأنزل جل وعلى المعنان، عنان معنان أمان المعنان، عنان المعنان المعنان، عنان معنان المعنان ال

أيها الملك المسلّط المبتلّل المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكن بعثنك لتردُّ عني دعوةً المظلوم؛ فإني لا أردُّها وإن كانت من كافو .

وكانت فيها أمثال: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات؛ ساعة يناجي فيها ربَّه، وساعة بفكر فيها في صنع الله عزّ وجلّ، وساعة بجاسب فيها نفسه فيها قدم وأخر، وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال في المطعم والمشرب. وعلى العاقل ألاّ يكون ظاعناً إلاّ في ثلاث: تزودً لماده، ومرمّة لماشه، ولذة في غمر

|                                                                                            | • • | 1.4.4  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| ن العاقل أن يكون بصيراً بزمانه، مقبلًا على شأنه، حافظاً للسانه. ومَنْ حسب كلامه من عمله قل | وعإ | محرّم. |

كلامه إلا فيها يعنيه.

وكان لإبراهيم -فيها ذكر -أخُوان يقال لاحدهما هاران -وهو أبولوط، وقبل إن هاران هو الذي بني مدينة حُرَّان، وإليه نسبت - والآخر منها ناحوراً وهو أبو بتويل وبتويل هو أبو لابان ورفقا ابنة بتويل، ورفقا امرأة إسحاق بن إبراهيم أم يعقوب ابنة بتويل، وليًا وراحيل امرأتا يعقوب ابتنا لابان.

### ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام

قد مفى ذكَرُنا سبب مصبر إبراهيم بابنه إسماعيل، وأمه هاجر إلى مكة وإسكانه إياهما بها. ولما كبر إسماعيل تزوج امرأة من جُرَّهم، فكان من أمرها ما قد تقدم ذكره، ثم طلقها بأمر أبيه إبراهيم بذلك، ثم نزوج أخرى يقال لها السيدة بنت تُشاض بن عمرو الجُرَّهمي، وهي التي قال لها إبراهيم إذ قدم مكة، وهي زوجة إسماعيل: قولي لزوجك إذا جاء: قد رضيتُ لك عتبة بابك.

فحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: ولد لإسماعيل بن إبراهيم اثنا عشر رجادٌ، وأمهم السينة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي: نابت بن إسماعيل، وقيدر بن إسماعيل، وأدبيل بن إسماعيل، ومبشا بن إسماعيل، ومسمع بن إسماعيل، ونما بن إسماعيل، وماس بن إسماعيل، وأدد بن إسماعيل، ووطور بن إسماعيل، ونفيس بن إسماعيل، وطبا بن إسماعيل، وقيدمان بن إسماعيل.

قال: وكان عمر إسماعيل فيها يزعمون ثلاثين وماثة سنة، ومن نابت وقيدر نشر الله العرب، ونناً الله عز وجلًا إسماعيل، فبعثه إلى العماليق ـ فيها قيل ـ وقبائل اليمن .

وقد يُنطق أساء أولاد إسماعيل بغير الألفاظ التي ذكرت عن ابن إسحاق، فيقول بعضهم في قيـدر: قيدار، وفي أدبيل: أدبال، وفي مبشا: مبشام، وفي دما: ذوما ومسا، وحـداد، وتيم، ويطور، وضافس، وقادمن.

وقيل: إن إسماعيل لما حضرته الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق وزوج ابنته من العيص بن إسحاق، وعاش إسماعيل فيها ذكر ماثة وسبعاً وثلاثين سنة، ودفن في الحيجر عند قبر أمه هاجر.

حدثني عبدة بن عبد الله الصفار، قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن المخزوميّ، عن مبارك بن حَسَّان صاحب الأغاط، عن عمر بن عبد العزيز، قال: شكا إسماعيل إلى ربه تبارك وتعالى حَرَّ مكة قاوحى الله تعالى إله: إن فاتح لك باباً من الجنة يجري عليك روْحها إلى يوم القيامة، وفي ذلك المكان تدفن.

ونرجع الآن إلى:

# ذكر إسحاق بن إبراهيم عليها السلام وذكر نسائه وأولاده

إذ كان التأريخ غير متصل على سياق معروف لأمة بعد الفرس غيرهم ؛ وذلك أن الفرس كان مُلكهم متصلاً دائياً من عهد جيومُرت الذي قد وصفت شأنه وخيره ، إلى أن زال عنهم بخير أمة أخرجت للناس ، أمة نبينا محمد ﷺ . وكانت النبوة والملك متصاينٌ بالشام ونواحيها لولد إسرائيل بن إسحاق إلى أن زال ذلك عنهم بالفرس والروم بعد يحيى بن زكرياء وبعد عيسى بن مريم عليها السلام . وسنذكر إذا نحن انتهينا إلى الخبر عن يحيى وعيسى عليها السلام سبب زوال ذلك عنهم إن شاه الله .

فأما سائر الأمم غير الفرس، فإنه غير بمكن الوصول إلى علم التأريخ بهم ؛ إذ لم يكن هم ملك متُصل في قديم الأيما وحديثه إلا ما لا يمكن معه سياق التاريخ عليه وعلى أعمار ملوكهم، إلا ما ذكرنا من ولد يعقوب إلى الوقت الذي ذكرت، فإن ذلك وإن كانت مدته انفظمت بزواله عنهم؛ فإن قدر مدة زواله عنهم إلى غايتنا هذه معلوم مبلغه. وقد كان لليمن ملوك لهم ملك، غير أنه كان غير متصل، وإنما كان يكون منهم إلى الديع بعد الواحد بعد الواحد، وبين الأول والآخر فترات طويلة، لا يقف على مبلغها العلماء، لقلة عنايتهم كانت بها، ومبلغ عمر الأول منهم والأحر الدائم، فإن دام منه شيء فإنما يدوم لمن دام له منهم بأنه عامل لغيره في الأول منهم والأخر، فإن دام له منهم بأنه عامل لغيره في المؤلم والى حدود بن غارج ثفر العرب لنفرس من الحيرة إلى حدّ اليمن طولًا وإلى حدود الشأم وما اتصل بذلك عرضاً، فلم يزل ذلك دائم فم من عهد أودشير بابكان إلى أن قتل كسرى أبرويز بن هرمز بن المتذر، فنقل عنهم ما كان إليهم من العمل على ثفر العرب إلى إلى سن تغييصة الطائق.

فحدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: نسكح إسحاق بن إبراهيم وفقا بنت بنويل بن إلياس، فولدت له عيص بن إسحاق، ويعقوب بن إسحاق، يزعمون أنهما كانا تُومَينُ وأن عيصا كان أكبرهما. ثم نكح عيص بن إسحاق ابنة عمه بسمة ابنة إسماعيل بن إبراهيم، فولدت له الروم بن عيص، فكلُّ بني الأسفر من ولده. قال: ويعض الناس يزعم أن الأشبان من ولده، ولا أدري أمن ابنة إسماعيل أم لا.

وتكح يعقوب بن إسحاق ــ وهو إسرائيل ــ ابنة خاله ليًا ابنة لبان بن بتبويل بن إلياس، فولملت له روبيل بن يعقوب، وكمان أكبر ولمده، وشمعون بن يصقوب، ولارى بن يعقوب، ويسوذا بن يعقدب، وزبالون بن يعقوب، ويسحر بن يعقوب، ودينة ابنة يعقوب. وقد قبل في يسحر إن اسمه و يشحر ، ثم توفيت ليا بنت لبان فخلف يعقوب على أختها راحيل بنت لبان بن بتريل بن إلياس، فولدت له يوسف بن

يعقوب، وينهامين بن يعقوب ـ وهو بالعربية شداد ـ وولد له من سُريَّيْنَ؛ اسم إحداهما زلفة، واسم الأخرى بلهة، أربعة نفر: دان بن يعقوب، ونقتالي بن يعقوب، وجاد بن يعقوب، وأشر بن يعقوب، فكان بنويعقوب الثي عشر رجلًا.

وقد قال بعض أهل التوراة إن رفقا زوجة إسحاق هي ابنة ناهر بن آزر عمَّ إسحاق، وإنها ولدت له ابنيه عيصا ويعقوب في بطن واحد، وإن إسحاق أمر ابنه يعقوب ألَّا ينكح امرأةٌ من الكنعانيين، وأمره أن ينكح امرأة من بنات خاله لبان بن ناهر، وأن يعقوب لما أراد النكاح مضى إلى خاله لبان بن ناهر خاطباً، فأدركه الليل في بعض الطريق، فبات متوسِّداً حجراً، فرأى فيها يرى النائم أن سلياً منصوباً إلى باب من أبواب السهاء عند رأسه، والملائكة تنزل وتعرج فيه، وأن يعقوب صار إلى خاله فخطب إليه ابنته راحيل، وكانت له ابنتان: ليا وهي الكبرى، وراحيل وهي الصغري، فقال له: هل من مال أزوجك عليه؟ فقال يعقوب: لا، إلا أن أخدُّمك أجيراً حتى تستوفي صداق ابنتك، قال: فإنَّ صداقها أن تخدمني سبع حجع. قال يعقرب: فزوجني راحيل وهي شرطي، ولها أخدُّمك، فقال له خاله: ذلك بيني وبينك، فرعَى له يعقوب سبع سنين، فلما وتي له شرطه دفع إليه ابنته الكبري ليا، وأدخلها عليه ليلًا، فلما أصبح وجد غير ما شرط، فجاءه يعقوب وهو في نادي قومه فقال له: غررتني وخدعتني واستحللت عمل سبع سنين، ودلَّست عليٌّ غير امرأتي، فقال له خاله: يا بن أختى، أردت أن تُدخِل على خالك العار والسُّبَّة، وهو خالُك ووالدك، ومتى رأيتَ الناسَ يزوجُّون الصغرى قبل الكبري! فهلمٌّ فاخدُمني سبع حجج أخرى، فأزوجُك أختها \_ وكان الناس يومثله يجمعون بين الأختين إلى أن بعث موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة .. فرعى له سبعاً، فدفع إليه راحيل، فولدت له ليا أربعة أسباط: روبيل، ويهوذا، وشمعان، ولاوي. وولدت له راحيل يوسف وأخاه بنيامين وأخوات لهما، وكان لابان دفع إلى ابنتيه حين جهزهما إلى يعقوب أمتين فوهبتا الأمتين ليعقوب، فبوللت كل واحدة منهما له شلالة رهط من الأسباط، وفارق يعقوب خاله، وعاد حتى نازل أخاه عيصا.

وقال بعضهم: ولذ ليمقوب دان ونظالي من زلفة جارية راحيل؛ وذلك أنها ومبتها له وسألته أن بطلب منها الولاد عنها، وأن ليا ومبت جاريتها بلهة ليمقوب منافسة لراحيل في جاريتها، وسألت أن يطلب منها الولد، فولدت له جاد، وأشير، ثم ولد له من راحيل بعد الياس بوسف وبنيامين، فانصرف يعقوب بولده هؤلاء وامرأتها المذكورتين إلى منزل أبه من فلسطين على خوف شديد من أشجه العبس. فلم ير منه إلا بولده هؤلاء وامرأتها المذكورتين إلى منزل أبه من فلسطين على خوف شديد من أشجه العبس. فلم ير منه إلا لجود مؤلاء وامرأتها المذكورتين إلى منزل أبه من فلسطين ما خوف شديد من أشجه العبس. فلم ير منه إلا المنافقة في المنافقة عنها المنافقة عنها المنافقة والمنافقة عنها المنافقة عنها المنافقة عنها من والمنافقة عنها من والمنافقة عنها منافقة عنها والمنافقة عنها منافقة عنها خروجاً من بطن أمه و فكان إسحاق فيا ذكر يختص العيص، وكانت ونقا أمها تميل إلى يعقوب، فرصحاف بمنافقة عنها خروجاً من بطن أمه فكان إسحاق فيا ذكر يختص العيص، وكانت ونقا أمها تميل إلى يعقوب، فرصحاف ليعقوب، وتوجهت البركة نحوه بدعا أبيد إسحاق لم فناظ ذلك البيمي وتوقعه بالمنافقة بعدا ما كبرت من إسحاق ليقوب، وتوجهت البركة نحوه بدعا أبيد إسحاق الم فناظ ذلك البيمي وتوقعه بالمناقل، فخرج بعقوب هاريا منه إلى خاله الإبان ببالى، فوصله لابان وزوجه انتيه ليا واحيل، وانصوف بها بالقتل، فخرج بعقوب هاريا منه إلى خاله الإبان بابل، فوصله لابان وزوجه انتيه ليا وراحيل، وانصوف بها

وبجاريتيها وأولاده الأسباط الاثني عشر وأختهم دينا إلى الشأم إلى منزل آبائه، وتألف أخاه العيص حتى نزل له البلاد وتنقل في الشأم، حتى صار إلى السواحل. ثم عبس إلى الروم فـأوطنها، وصـــار الملوك من ولده وهم اليونانية ــ فيها زعم هذا القائل.

حدثنا الحسين بن عمر و بن محمد العنقزيّ، قال: حدثنا أبي، قال: أخبرنا أسباط، عن السديّ، قال: تزوج إسحاق امرأة فحملت بغلامين في بطن، فلها أرادت أن تضعهها اقتتل الغلامان في بطنها، فأراد يعقوب أن يخرج قبل عيص، فقال عيص: والله لئن خرجتَ قبل لأعترضنٌ في بطن أمى ولأقتلنُّها، فتأخَّر يعقوب، وخرج عيص قبله، وأخذ يعقوب بعقب عيص، فخرج فسمى عيصاً لأنه عصى، فخرج قبل يعقوب، وسمى يعقوب لأنه خرج آخداً بعقب عيص، وكان يعقوب أكبرهما في البطن، ولكنَّ عيصاً خرج قبله؛ وكبر الغلامان، فكان عيص أحبُّها إلى أبيه، وكان يعقوب أحبهما إلى أمه، وكان عيص صاحب صيد، فلما كبر إسحاق وعمى، قال لعيص: يا بنيِّ أطُّعمني لحم صيد واقترب مني أدع لك بدعاء دعا لي به أبي، وكان عيص رجلًا أشعر، وكان يعقوب رجلًا أجْرَد، فخرج عيص يطلب الصيد، وسمعت أمه الكلام فقالت ليعقوب: يا بني، اذهب إلى الغنم فاذبح منها شاة ثم اشوه، والبس جلده وقلُّمه إلى أبيك، وقل له: أنا ابنك عيص، ففعل ذلك يعقوب، فلها جاء قال: يا أبتاه كُلَّ، قال: مَنَّ أنت؟ قال: أنا ابنك عيص، قال: فمسُّه، فقال: المسُّ مسُّ عيص، والريحُ ربح يعقوب، قالت أمه: هو ابنك عيص فادع له، قال: قدّم طعامك، فقدّمه فأكل منه، ثم قال: ادن مني، فدنا منه، فدعا له أن يجعل في ذريته الأنبياء والملوك، وقام يعقوب، وجاء عيص فقال: قد جئتك بالصيد الذي أمرتَني به، فقال: يا بني قد سبقك أخوك يعقوب، فغضب عيص وقال: والله لأقتلنَّه، قال: يا بني قد بقيت لك دعوة، فهلم أدع لك بها، فدعا له فقال: تكونَ ذريتُك عدداً كثيراً كالتراب ولا يملكهم أحدُّ غيرهم، وقالت أم يعقوب ليعقوب: الحق بخالك فكن عنده خشية أن يقتلك عيص، فانطلق إلى خاله، فكان يسري بالليل ويكمن بالنهار، ولذلك سمي إسرائيل، وهو سريُ الله، فأنى خالَه وقال عيص: أما إذْ غلبتني على الدعوى فلا تخلبني على القبر، أن أدفَن عند آبائي: إبراهيم وإسحاق، فقال: لئن فعلتَ لتُدفننّ معه.

ثم إن يعقوب عليه السلام هرى ابنة خاله \_ وكانت له ابتنان \_ فخطب إلى أبيهها الصغرى منها، فأنكحها إياه على أن يرغى غنّمه إلى أجل مسمّى، فلما انقضى الأجل زفّ إليه أختها ليا، قال يعقوب: إنما أردت راحيل، فقال له خاله: إنا لا ينكح فينا الصغير قبل الكبير، ولكن ارع لنا أيضاً وأنكحها، ففعل. فلما انقضى الأجل زيّجه راحيل أيضاً، فجمع يعقوب بينها، فللك قول الله: ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الاُخْتَيْنِ إِلّا مَا قَدْ

يقول: جمع يعقوب بين ليا وراحيل، فحملت ليا فولدت يهوذا، وروبيل، وشمحون. وولدت راحيل يوسف، وبنيامين، وماتت راحيل في نفاسها ببنيامين، يقول: من وجع النفاس الذي ماتت فيه .

وقطع خال يعقوب ليعقوب قطيعاً من الغنم، فأراد الرجوع إلى بيت المقدس، فليا ارتحملوا لم يكن له نفقة، فقالت امرأة يعقوب ليوسف: خذ من أصنام أبي لعلنا نستنقق منه فأخذ، وكان الغلامان في حجر يعقوب، فاحبهما وعطف عليهما ليُتمهما من أمهها، وكان أحبُّ الحلق إليه يوسف عليه السلام، فلما قدموا أرض

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٢٣.

الشأم، قال يعقوب لراع من الرعاة: إن أتاكم أحدً يسألكم: مَنْ أنتم ُ فقولوا: نحن ليعقوب عبد عيص، فلقيهم عيص فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن ليعقوب عبد عيص، فكفٌ عيص عن يعقوب، وزئل يعقوب بالشام، فكان همّه يوسف وأخوءه فحسده إخوته لما رأوا من حب أبيه له، ورأى يوسف في المنام كانَّ أحد مشر كوكباً والشمس والقمر رآهم ساجلين له، فحدث أباه بها فقال: ﴿ يا بُنيٌ لاَ تَقْصُمُن رُوْيَاكُ عَلَى إخوتِك فيكيلُوا لكُ كيداً إنَّ الشيطانَ للإنسانِ عَدَّقً مُبينِ ﴿ ١٠ ).

<sup>(</sup>١) سورة يومف ه

١٩٤ ..... . . . . . . تاريخ ما قبل الهجرة

### ذكر أيوب عليه السلام

ومن ولمدء فيها قبل ـ أيوب نبي الله ؛ وهو فيها حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عمَّن لا يُتُهم، عن وهب بن منبّه، أن أيوب كان رجالًا من الروم، وهو أيوب بن موص بن رازح بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم .

وأما غير ابن إسحاق فإنه يقول: هو أيوب بن موص بن رغويل بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم.

وكان بعضهم يقول: هو أيوب بن موص بن رعويل. ويقول: كان أبوه بمن آمن بإبراهيم عليه السلام يوم أحرقه نمرود، وكانت زوجته التي أمر يفسرها بالضُّفُّث ابنةً ليعقوب بن إسحاق، يقال: لها ليا؛ كان يعقوب زُوجها منه.

وحدثي الحسين بن عمرو بن عمد، قال: حدثنا أبي، قال: اخيرنا غياث بن إبراهيم، قال: ذكر ـ والله أعلم ـ أن عدو الله إبليس لفيّ امرأة أبوب ـ وذكر أنها كانت ليا بنت يعقوب ـ فقال: يا ليا ابنة الصدّيق وأخت الصدّيق . وكانت أمّ أبوب ابنة للوط بن هاران .

وقيل: إن زوجته التي أمر بضربها بالضَّغْث هي رحمة بنت أفرائيم بن يوسف بن يعقوب، وكانت لها البَنْيَة من الشام كلها بما فيها، وكان - فيها ذكر عمل بن مبنه في الخير الذي حدثتا صماعيل بن عبد الكريم أبو هشام، قال: حدثتي عبد الصمد بن معقل، قال: عسكر البخاري، قال: حدثتا إصماعيل بن عبد الكريم أبو هشام، قال: حدثتي عبد الصمد بن معقل، قال: سمعت وهب بن منه يقول: إن إيليس لعنه الله سمع تجارب الملاكة بالصلاة على أيوب، وذلك حين ذكره الله تعلى وأثنى عليه، فأدركه البغي والحسد، فسأل الله أن يسلَّطه عليه ليفتنه عن دينه، فسلَّطه الله على ماله دون جسله وعقله، وجمع إبليس عفاريت الشياطين وعظامهم، وكان لايوب البنية من الشام كلها بما فيها بين شرقها وغربها، وكان بها ألف شاة برعاتها، وخسمائة فذان يتبعها خسمائة عبد، لكل عبد امرأة وولد ومال، ويحمل آلة كل فذان أتان، لكل أتان ولد؛ بين أثنين وثلاثة وأربعة وخسة وفوق ذلك. فلها جمعهم إبليس، قال: ماذا عندكم من القوة والمعرفة؟ فإني قد سُلَّطت على مال أيوب؛ فهي المسيبة الفادحة جمعهم إبليس، قال: ماذا عندكم من القوة والمعرفة؟ فإني قد سُلَّطت على مال أيوب؛ فهي المسيبة الفادحة والمنت التي لا يصبر عليها الرجال. فقال كلَّ مَنْ عنده قوة على إهلاك ما عنده. فارسلهم فأهلكوا ماله والمنتذ في كلّ ذلك يحمد الله ولا يُثنيه شيء أصيب به من ماله عن الجلّة في عبادة الله تعالى أن يسلَّط على على مال الله أن الله أن الله أن الله أن الله أن أن أن ما أعطاه، والصبر على ما ابتلاء به . فلم إراى ذلك من آمره إبليس لعنه الله سأل الله تعالى أن يسلَّط على على ما أعطاه، والصبر على ما ابتلاء به . فلم إراى ذلك من آمره إبليس لعنه الله شأل الله تعالى أن يسلَّط على على ما أعطاء ، والصبر على ما ابتلاء به . فلم إراى ذلك من آمره إبليس لعنه الله سأله أن المناه أن المناه أن المناه أن المناه أن المناه أن المنال الله تعالى أن يسلَّط على على ما أعطاء ، والصبر على ما ابتلاء به أن المن عن ما أعطاء عناه عن المناذ عن المناذ عن أنه عن المناذ عنه أن أن أنه عن أنه عن المناذ عنه أن أنه عن المناذ عنه أن أن أنه عن أنه عن المناذ عن المناذ عنه أن أنه عن المناذ عن المناذ عن أنه عن المناذ عنه أن أنه عن المناذ عن أنه عن المناذ عنه أن المناذ عنه أنه عن المناذ عن

ولده ، فسلّط عليهم ، ولم يجمل له سلطاناً على جسنده وقلبه وعقله ، فأهلك ولده كلّهم ، ثم جاء إليه متمثلاً بملّمهم الذي كان يعلمهم الحكمة جريحاً مشدوخاً يُرقَّه حتى رقّ أيوب فبكى ، فقيض من قبضة من تراب فوضمها على رأسه ، فسرٌ بذلك إبليس، واغتنمه من أيوب عليه السلام .

ثم إن أيوب تاب واستغفر، فصعدت قرناؤه من الملاتكة بتويته فبدروا إبليس إلى الله عزّ وجلّ. فليا لم يثن أيوب عليه السلام ماحلّ به من المصيبة في ماله وولده عن عبادة ربه، والجنّد في طاعته، والصبر على ما ناله، سأل الله عزّ وجلّ إبليسُ أن يسلَّطه على جسلم، فسلطه على جسده خلا لسانَه وقلبه وعقله ؟ فإنه لم يجعل له على ذلك منه سلطاناً، فجاءه وهو ساجد، فنفخ في منخو، ففخة اشتمل منها جسده، فصارَ من جملة أمره إلى أن أتنن جسده، فأخرجه أهلً القرية من القرية إلى كتاسة خارج القرية لا يقرّبه أحد إلا زوجته، وقد ذكرت اختلاف الناس, في اسمها وتسبها قبل.

ثم رجع الحديث إلى حديث وهب بن منبه:

وكانت زوجته تختلف إليه بما يصلحه وتلزمه، وكان قد اتبعه ثلاثة نفر على دينه، فله) رأوا ما نزل به من البلام وكان قد اتبعه ثلاثة نفر على دينه، فله) رأوا ما نزل به من البلام رفضوه وانجموه من غير أن يتركوا دينه؛ يقال لأحدهم بلده، وللآخر اليفز وللنالث صافر. فارسه ربُّه ورفع وهو في بلائه فبكنوه، فلها سمع أيوب عليه السلام كلامهم أقبل على ربَّه يستغيثه ويتضرع إليه، فرحمه ربُّه ورفع عنه البلام، ويردَّ عليه المسلام كلامهم أقبال له: ﴿ أَرْكُشُ بِرِجَّلِكُ هَنْدًا مُمُّتَسَلَّ بَارِدُ وَقَوْرَاتُ لَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الحسن والجمال.

فحدثني يحمى بن طلحة البربوعي، قال: حدثنا نُفييل بن عياض، عن هشام، عن الحسن، قال: لقد مكث أيوب عليه السلام مطروحاً على كُتاسة لبني إسرائيل سبّع سنين وأشهراً، ما يسأل الله عزَّ وجلَّ أن يكشف ما به، قال: فها على وجه الأرض أكرم على الله من أيوب، فيزعمون أن بعض الناس قال: لوكان لربِّ هذا فيه حاجة ما صنم به هذا! فعند ذلك دها.

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُلَيَّة، عن يونس، عن الحسن، قال: بقي أيوب عليه السلام على تُناسة ليني إسرائيل سيع سنين وأشهراً اختلف فيها الرواة.

فهذه جملة من خبر أيوب ﷺ، وإنما قدمنا ذكر خبره وقصته قبل خبر يوسف وقصته لما ذكر من أمره، وأنه كان نبرًا في عهد يعقوب أبي يوسف عليهم السلام.

وذُكر أن شُمْر أيوب كان ثلاثاً وتسعين سنة، وأنه أوصى عند موته إلى ابنه حومل، وأن الله عزّ وبحلّ بعث بعده ابنه بشر بن أيوب نبياً، وسعه ذا الكِفْل وأمره باللعام إلى توجيده، وأنه كان مقياً بالشام تُعمَّره حتى مات، وكان عمره خساً وسيعين سنة، وأن بشراً أوصى إلى ابنه حيدان، وأن الله عزّ وبجلّ بعث بعده شَعْيَب بن صيغون بن عيم عنه بن نا إبراهيم إلى أهل مدين،

وقد اختُلف في نسب شُعَيْب فنسبه أهل التوراة النسب الذي ذكرت.

(١) سورة ص ٢٤

١٩٦ . . . . . . . تاريخ ما قبل الهجرة

وكان ابن إسحاق يقول: هو شعيب بن ميكانيل من ولد مدين، حدثني بذلك ابن حُيد، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق.

وقال بعضهم: لم يكن شعيب من ولد إبراهيم، وإنما هو من ولد بعض مَنْ كان آمن بإبراهيم واتبعه على دينه، وهاجر معه إلى الشام، ولكنه ابن بنت لوط فجدة شعيب ابنة لوط. تاريخ ما قبل الهجرة تاريخ ما قبل الهجرة

#### ذكر خبر شعيب ﷺ

وقيل إن اسم شعيب يزون، وقد ذكرت نسبه واختلاف أهل الأنساب في نسبه، وكان ـ فيها ذكر ـ ضرير البصر.

حدثني عبد الأهل بن واصل الأسديّ، قال: حدثنا أسيد بن زيد الجماص، قال: أخبرنا شريك، عن سالم، عن سعيد بن جُبيّر في قوله: ﴿ وَإِنَّا لَتُرَاكَ فِينَا ضَبِيغاً ﴾ (٧٠، قال: كان أعمى.

حدثنا أحمد بن الوليد الزَّمْلِيّ، قال: حدثنا إبراهيم بن زياد وإسحاق بن المنذر وعبد الملك بن يزيد. قالوا: حدثنا شريك، عن سالم، عن سعيد، مثله.

حدثني أحمد بن الوليد، قال: حدثنا عمرو بن عون وبحمد بن الصباح، قالا: سمعنا شريكاً يقوله في قوله : ﴿ وَإِنَّا لَتَرَاكُ فِينَا ضَمِيفاً ﴾، قال: أعمى.

حدثني أحمد بن الوليد، قال: حدثنا سعدويه، قال: حدثنا عباد، عن شريك، عن سالم، عن سعيد بن جير، مثله.

حدثني المثنى، قال: حدثنا الحيِّمانيّ، قال: حدثنا عبّاد، عن شريك، عن سالم، عن سعيد: ﴿ وَإِنَّا لَنْرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾، قال: كان ضرير البصر.

حدثني العباس بن أبي طالب، قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي المِشْيعينَ، قال: حدثنا خلف بن خليفة. عن سفيان، عن سالم، عن سعيد بن جبير: ﴿ وَإِنَّا لَنَرَاكُ فِينَا صَعِيفًا ﴾، قال: كان ضعيف البصر.

حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَتَرَاكُ فِينا سَعِيفاً ﴾، قال: كان ضعيف البصر. قال سفيان: وكان يقال له خطيب الانبياء، وإن الله تبارك وتعالى بعثه نيئاً إلى أهل مدين، وهم أصحاب الأيكة \_والأيكة الشجر الملتف \_وكانوا أهل كفر بالله وبخس للناس في المكاييل والموازين وإفساد لأموالهم، وكان الله عزّ رجلٌ وشع عليهم في الرزق، ويسط لهم في العيش استدراجاً منه لهم، مع كفرهم به، فقال لهم شعيب عليه السلام: ﴿ يَا فَرْمِ ٱعْبُلُوا آلَهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرَهُ وَلاَ تَنْفُصُوا الْمُجُكِّلُ وَالْمِينِانَ إِنِّي أَرْكُمْ بِخَيْرٍ رَانِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُعيطٍ ﴾ (٣٠ . فكان من قول شعيب لقومه وجواب

<sup>(</sup>١) سورة هود ٩١.

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٨٤

قومه له ما ذكره الله عزّ وجلّ في كتابه .

فحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: قال ابن إسحاق: فكمان رسول الله ﷺ ـ فيهما ذكر في يعقوب بن أبي سلمة ـ إذا ذكره قال: و ذلك خطيب الأنبياء ، لحسن مراجعته قومه فيها يرادهم به .

فلها طال تماديهم في عَيُهم وضلاهم، ولم يردّهم تذكير شُعيب إياهم، وتحذيرهم علماب الله لهم وأراد الله تبارك وتعالى هلاكهم، سلط عليهم .. فيها حدثني الحارث قال: حدثنا الحسن بن موسى الاشبب، قال: حدثنا حاتم بن أبي صَغيرة، قال: حدثني يزيد الباهليّ، قال: حدثنا حاتم بن أبي صَغيرة، قال: حدثني يزيد الباهليّ، قال: سالتُ عبد الله بن عباس عن هذه الآية: ﴿ فَأَخَذُهُمْ عَلَمْكَ يَوْمِ الظّلّةِ أَنَّهُ كَانَ عَلَابٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (١) فقال عبد الله بن عباس: بعث الله وَبَدةً وحراً شديداً، فاخذ بانقاسهم فدخلوا أجمواف البيوت، فلخل عليهم أجمواف البيوت، فلخل عليهم أجواف البيوت، فلخل عليهم أجواف البيوت، فلخرجوا من البيوت هرّاباً إلى البرّية فبعث الله عز وجل سحابة، على المناسم، فوجدوا لها برداً ولذة، فنادى بعضُهم بعضاً، حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم فأنا عبد الله بن عباس: فذاك علمائي يوم الظلة؛ ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

حلثفييونس,بن عبدالأعلى، قال: حدثناأبريوهب، قال:حدثني جريو بن حازم أنه سمع قتادة يقول: بُعث شعيب إلى أمتين: إلى قومه أهل مدين، وإلى أصحاب الايكة، وكانت الايكة من شجر ملتف، فلما أواد الله عرَّ وجلَّ أن يعذّبهم بعث عليهم حرَّأ شديداً، ورفع لهم العذاب كانه سحابة، فلما دنت منهم خرجوا إليها رجاء برُدها، فلما كانوا تحتها أمطرت عليهم فاراً، قال: فلدك قوله تعالى: ﴿ فَأَنْخَلُهُمْ عَذَاكُ يُزْمِ الظلةِ ﴾.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني أبو سفيان، عن معمّر بن راشد، قال: حدثني رجل من أصحابنا عن بعض العلياء، قال: كانوا ـ يعني قوم شعيب ـ عظّلوا حدّاً، فوسع الله عليهم في الرزق، ثم عظّلوا حدّاً فوسع الله عليهم في الرزق، فجعلوا كليا عظّلوا حدّاً وسع الله عليهم في الرزق، حتى إذا أراد الله هلاكهم سلّط عليهم حرّاً لا يستطيعون أن يتقارُّوا، ولا ينفعهم ظل ولا ماء، حتى ذهب ذاهب منهم فاستظلّ تحت ظلة فوجد روّحاً، فنادى أصحابه: هلمُّوا إلى الروّح، فذهبوا إليه سراعاً؛ حتى إذا اجتمعوا ألهبها الله عليهم تاراً، فذلك عداب يوم الظلة.

حلثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن زيد بن معاوية في قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذُكُمْ عَذَابُ يُوْمِ الظَّلَةِ ﴾، قال: أصابهم حرُّ قلقلهم في بيوتهم، فنشأت سحابة كهيئة الظَّلَةِ فابتدروها، فلها ناموا تحمتها أخذتهم الرَّجِفة .

حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى. وحدثني الحارث، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعاً عن ابن أبي نُجيح، عن مجاهد في قوله: ﴿ عَذَابٌ بِيرِمِ الظُّلَّةِ ﴾، قال: ظلال العداب.

حدثني القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد في قولـه: ﴿ فَأَخَدُهُمْ عَدَابٌ يَوْمِ الظُّلَةِ ﴾، قال: أظلّ العدابُ قوم شُعيب. قال ابن جريج: لما أنزل الله تعالى عليهم

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ١٨٩

أول العداب أخلهم منه حرَّ شديد، فرفع الله لهم غمامة، فخرج إليها طائفة منهم ليستظلوا بها، فأصابهم منها بردورَور وربح طبية، فصبُّ الله عليهم من فوقهم من تلك الغمامة عذاباً، فذلك قوله: ﴿ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمَ عَظِيمٍ ﴾.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ﴿ فَأَخَذَهُمْ عِدَابُ يومِ الظُّلَّةِ إنه كَانَ مَذَابَ يوم مَظِيم ﴾ ، قال: بعث الله عزّ وجلّ إليهم ظلة من سحاب، وبعث الله إلى الشمس فأحرقت ما على وجه الأرض، فخرجوا كلهم إلى تلك الظلة ؛ حتى إذا اجتمعوا كلّهم كشف الله عنهم الظلة، وأخمى عليهم الشمس، فاحترقوا كما يجرق الجُواد في المُقلّ.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا أبو تُخَيِلة، عن أبي حمزة، عن جابر، عن عامر، عن عباس، قال: مَنْ حدَّثُك من العلياء، ما عذاب يوم الظلمة، فكذَبه.

حدثني محمود بن خداش، حدثنا حمد بن خالد الخياط، قال، حدثنا داود بن قيس، عن زيد بن أسلم في فوله عزّ رجلٌ : ﴿ أَصَلَاتِكَ تَأْمُوكَ أَنْ تَتُرُكُ مَا يَشَهُدُ آبَاؤِنَا أَنْ نَفَمَلُ فِي أَمُؤلِكَ مَا نَشَاءُ ﴾ ('')، قال: كان مما ينهاهم عنه حلف الدراهم - أو قال: قطع الدراهم، الشكّ من حماد.

حدثنا سهل بن موسى الرازيّ، قال: حدثنا ابن أي فُدَيّك، عن أي مودود قال: سمعت محمد بن كعب القرطقيّ يقول: بلغني أن قوم شعيب مُدّبوا في قطع الدراهم، ثم وجدت ذلك في القرآن: ﴿ أَصَالَاتُكُ تُأْمُرُكُ أَنْ تُتُركُ ما يعبدُ آباؤنا أَنَّ أَفْضَلَ فِي الْمُؤَالِنَا مَا نَشَاهُ ﴾.

حدثنا ابن وكيم ، قال: حدثنا زيد بن حُبّاب، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب الفوظيّ ؛ قال: علب قوم شعيب في قطعهم الدراهم ، فقالوا: ﴿ يا شعيبُ أصلاتُك تأمُّركُ أنْ تُتُوَّكُ ما يعبد آباؤنا أو أن نفعلَ في أموالنا ما نشاء ﴾ .

ونرجع الآن إلى:

<sup>(</sup>١) سورة هود ٨٧.

٢٠٠ تاريخ ما قبل الهجرة

### ذكر يعقوب وأولاده

ذكروا والله أعلم أن إسحاق بن إيراهيم عاش بعد ما ولد له العيص ويعقوب مانة سنة، ثم توفي وله مائة وستون سنة فقيرًا ابناه : العيص ويعقوب عند قبر أبيه إيراهيم في مزرعة خبرون، وكان عمر يعقوب بن إسحاق كله مائة وسبعاً وأربعين سنة، وكان ابنه يوسف قد قُسِم له ولائمه من الحسن ما لم يقسم لكثير من أحد من الناس.

وقد حدثني عبد الله بن محمد وأحمد بن ثابت الرازيان، قالا: حدثنا عفان بن مسلم، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا ثابت البنائيّ عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآل وسلم، قال: وأعطى يوسف وأمّه شَطّر الحسين،

وأن أمه راحيل لما ولدته دفعه زوجهها يعقوب إلى اخته تحضنه، فكان من شأنه وشأن عمّه التي كانت تحضنه ما حدثنا ابن حميده قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي تجيع، عن مجاهد، قال: كان أول ما دخل على يوسف من البلاء فيها بلغني أن عمته ابنة إسحاق، وكانت أكبر ولد إسحاق، وكانت إليها صارت منطقة إسحاق، وكانو يتوارفوها باللكيز، فكان من اختابا من وليها كان له سلياً لا ينازع فيه، يصنع فيه ما شاء، وكان يعقوب حين ولد له يوسف قد كان حضيته عمته، فكان معها وإليها، فلم يجب أحد شيئاً من الأسهاء وكان يعقوب حين ولد له يوسف قد كان حضيته عمته، فكان معها وإليها، فلم يجب أحد شيئاً من يوسف، فوالله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة، قالت: والله ما أنا بتاركه؛ قال: فوالله ما أنا بتاركه. قالت: يوسف، فوالله ما أنا بشرك عنه، لحل ليسليني عنه - أو كها قالت - فلها خرج من عندها يعقوب عبدت إلى منطقة إسحاق، فانظروا عبدت إلى منطقة إسحاق، فانظروا من أخلها ومن أصابها، فالتمست ثم قالت: كشفوا أهل البيت، فكشفوهم فوجلوها مع يوسف، فقالت: منطقة إنه إنه كل أنظر المها: أنت وذلك، إن كان فعل والله في لسلم الك، ما أستطيع غير ذلك فامسكته، فها قدر عليه يعقوب حتى ماتت. قال: فهو الذي يقول إخوة ولك عبن من عابد عين مند عبن منا عبر أخلها ﴿ إنْ يُسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أُمْ يَهُ فَمَ لُمْ وَقَلُ ﴾ (١).

قال أبو جعفر: فلها رأت إخوة يوسف شدةً حبُّ والدهم يعقوب إياه في صباه وطفولته وقلَّة صبره عنه

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ٧٧

حسدوه على مكانه منه، وقال بعضهم لبعض: ﴿ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾، يعنون بالعصبة الجماعة، وكانوا عشرة: ﴿ إِنَّ أَبْنَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ ﴾ (١) .

ثم كان من أمره وأمر يعقوب ما قد قص الله تبارك وتعالى في كتابه من مسألتهم إياه إرساله إلى الصحواء معهم، ليسعى وينشط ويلعب، وضعائهم لم حفظه، وإعلام يعقوب إياهم حزنه بمغيبه عنه، وخوفه عليه من الذنب، وخداعهم والمدهم بالكذب من القول والزور عن يوسف، ثم إرساله معهم وخروجهم به وعزمهم حين برزوا به إلى الصحواء على إلغائه في غيابة الجب، فكان من أمره حينئذ فيا ذُكر ما حدثنا ابر وكيع، فا قالن حدثنا عمرو بن عمد العنقزي، عن أسباطه عن السدي قال: أرسله \_ يعني يعقوب يوسف \_ معهم، فاخرجوه وبه عليهم كرامة، فلها برزوا إلى البرية افظهروا له العداوة، وجعل أخوه يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه، فبعمل لا يرى منهم رحيها، فضربوه حتى كادوا يقلونه، فوصل يصبح ويقول، با أبناه يا يعقوب! لو فيضربه، فبعمل بابنك بنو الإماء فلما كادوا يقتلونه، قال يهوذا: أليس قد أعظيموني موثقاً الا تقدلوه الخالفالوا به إلى الجبّ ليطرحوه، فجعلو يُذاونه في البرّ فيتماني بشفيرها فريطوا يديه، ونزعوا قميصه، فقال: با إخرتاه، ألى الجبّ فقالوا: ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوباً تؤسك، فقال: با إخرتاه، شيئًا، فدلُوه في البرّ حتى إذا بالم نصفها القوء إرادة أن يوت، فكان في البرّ ماه، فسقط فيه، ثم أوى إلى صخرة فيها، فقام عليها، فلها القوء وإرادة أن يوت، فكان في البرّ ماه، فسقط فيه، ثم أوى إلى صخرة فيها، فقام عليها، فلها القوء والرادة أن يوت، فكان في البرّ ماه، فسقط فيه، ثم أوى إلى صخرة فيها، فقام عليها، فلها القوء ويوزها، فقام عيوذا، فمنعهم وقال: قد أعطيتموني موثقاً الا تقتلوه، وكان يتم بالعلماء.

ثم خبره تبارك وتعالى عن وحيه إلى يوسف عليه والسلام وهو في الجب لِنَبَنَّنَ إِنْجُوتِه اللَّينَ فعلوا به ما فعلوا بفعلهم ذلك وهم لا يَشْمُرُونَ بالوحي الذي أوحى إلى يوسف. كذلك روي ذلك عن قنادة. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانيّ، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قنادة: ﴿ وأوحينا إليه لَنْتَنْتُهُمْ يأثرهمُ هنذًا ﴾، قال: أوحى إلى يوسف وهو في الجبُ أن ينتَّهم بما صنعوا به﴿ وَهُمْهُ لا يَشْهُرُونَ ﴾"كذلك الوحي.

حدثني المنتى، قال: حدثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة بنحوه، إلا أنه قال: أن سينتهم.

وقيل معنى ذلك: وهم لا يشعرون أنه يوسف، وذلك قبول يروى عن ابن عبـاس؛ حداثي بـذلك الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا صدقة بن عبادة الأسديّ، عن أبيه، قال: سمعت ابن عباس يقول ذاك، وهو قول ابن جريج .

ثم خبره تعالى عن إخوة يوسف وجيئهم إلى أبيه عشاءً يبكون، يذكرون له أن يوسف اكله الذئب، وقول والدهم: ﴿ بَلَ سَوَلَتُ لَكُمْ ٱلنَّشُكُمُ أَشُوا تَفَسَّرُ جَمِيلً ﴾٣٦.

ثم خبّره جلّ جلاله عن مجيء السيارة، وإرسالهم واردهم، وإخراج الوارد يوسف وإعلامه أصحابه به

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۸ (۲) سورة يوسف ۱۵.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۱۸.

بقوله: ﴿ يَا بُشْرَايُ هَذَا غُلَامٌ ﴾ (١) يبشرهم.

حدثنا بشّر بن مُعَاذ، قال: حدثنا يزيد، قال؛ حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: ﴿ يَمَا بُشُرَائُى هَـلَـذَا عُمَّامٌ ﴾، تباشروا به حين أخرجوه ـ وهي بئر بارض بيت المقدس معلوم مكانها.

وقد قبل: إنما نادى الذي أخرج يوسف من البئر صاحباً له يسمى يُشّرى، فناداه باسمه الذي هو اسمه. كذلك ذكر عن السُّدِّيّ. حدثنا الحسن بن عمد، حدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا نجيى بن آدم، عن قيس بن الربيع، عن السديّ في قوله: ﴿ يا بِشُراى ﴾، قال: كان اسم صاحبه بشرى.

حدثي الثنى، قال: حدثنا عبد الرحن بن أبي حماد، قال: حدثنا الحكم بن ظهير، عن السّديّ في قوله: ﴿ يَا بُشْرَاكِ مَنَا غُلَامٌ ﴾، قال: اسم الفلام بشرى، كما تقول: يا زيد.

ثم خبره عزّ وجلّ عن السيارة وواردهم الذي استخرج يوسف من الجبّ إذ اشتروه من إخوته ﴿ بِتُمَنِ بُحْس ِ دَرَاهِمَ مُشَدُّودَةٍ ﴾ ٢٠)، على زُهْد فيه وإسرارهم إياه بضاعة، خيفة بمن معهم من التجار مسألتهم الشركة فيه، إن هم علموا أنهم اشتروه.

كذلك قال في ذلك أهل التأويل:

حدثني عمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى عن ابن أبي تَجيع، عن جاهد: ﴿ وَأَسُرُهُ بِضَاعَةٌ ﴾ ٢٣) مقال: صاحب الدلو ومن معه قالوا لاصحابهم: إنا استضعناء خيفة أن يستشركوهم فيه إن علموا بثمت، وتبعهم إخوته يقولون للمُدلي وأصحابه: استوثقوا منه لا يابَق، حتى وقفوه بمصر فقال: مَن يبتاعني ويبشَّرا فاشتراه الملك، والملك مُسلم.

 حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نَوجيح، عن مجاهد بنحوه؛ غير أنه قال: خيفة أن يستشركوهم إن علموا به، واتبعهم إخوته، يقولون للمدلي وأصحابه: استوثفوا منه لا يأبق حتى وقفوه بمصر.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو بن حماد، عن أسباط، عن السديّ : ﴿ وَأَسَّرُوهُ بِضَاعَةٌ ﴾ . قال: لما اشتراه الرجلان فوقوا من الرفقة أن يقولوا: اشتريناه فيسَّالُوبَهُم الشركة فيه فقالوا: إن سالوبا: ما هذا؟ قلنا: بضاحة ، استبضمناه أهل لماه ، فذلك قوله : ﴿ وَأَسَّرَهُ بِضَاعَةٌ ﴾.

فكان بيعهم إياه بمن باعوه منه بثمن بخس، وذلك الناقص القليل من الثمن الحرام.

وقبل انهم باعوه بعشرين درهماً، ثم اقتسموها وهم عشرة درهمين درهمين، وأخذوا العشرين معدودة بغير وزن؛ لأن الدراهم حيثلا في قبل إذا كانت أقل من أوقية وزنها أربعون درهماً لم تكن توزن، لأن أقل أوزاجم بومثلا كانت أوقية.

وقد قيل: إنهم باعوه بأربعين درهماً. وقيل: باعوه باثنين وعشرين درهماً.

<sup>(</sup>١)؛ سورة يوسف ١٩ .

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۲۰

وذكر أن باثمه الذي باعه بمصر كان مالك بن دعر بن يويب بن عفقان بن مديان بن إبراهيم الخليل عليه السلام . حدثنا بذلك ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن السائب، عن أبي صالح، عن ابن عباس .

وأما اللدي اشتراه بها وقال: ﴿ لِاِسْرَأَتِهِ أَكْرِيمِ مُشُواهُ ﴾(١٠)؛ فإن اسمه مفيها ذكر عن ابن عباس \_ تُطفير . حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: كان اسم الذي اشتراه قطفر.

وقيل إن اسمه أطفير، بن رُوحيب، وهو العزيز، وكان على خزائن مصر، والملك يومئذ الرَّيــان بن الوليد، رجل من العماليق، كذلك حدثنا ابن حيد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق.

فأما غيره فإنه قال: كان يومثذ الملك بمصر وفرعونها الريّان بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران بن عموو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح .

وقد قال بعضهم: إن هذا الملك لم يمت حتى آمن واتّبع يوسف على دينه، ثم مات ويوسف بعدُ حيّ، ثم ملك بعده قابوس بن مُصعب بن معاوية بن غير بن السلواس بن قاران بن عمرو بن عملاقى بن لاوذ بن سام بن قوح عليه السلام، وكان كافراً، فدعاه يوسف إلى الإسلام فايي أن يقبل.

وذكر بعضُ أهل التوراة أن في التوراة: أن ألذي كان من أمر يوسف وإخوته والمصير به إلى مصر، وهو ابن سبع عشرة سنة يومثل، وأنه أقام في منزل العريز الذي اشتراه ثلاث عشرة سنة، وأنه لما تمنَّ له ثلاثون سنة استوزره فرعون مصر؟ الوليد بن الرَّيان، وأنه مات يوم مات وهو ابن مائة سنة وعشر سنين وأوصى إلى أخيه يهوذا، وأنه كان بين فراقه يعقوب واجتماعه معه بمصر اثنتان وعشرون سنة، وأن مقام يعقوب معه بمصر بعد موافاته بأهله سبع عشرة سنة، وأن يعقوب ﷺ أوصى إلى يوسف عليه السلام.

وكان دخول يعقوب مصر في سبعين إنساناً من أهله، فلها اشترى أطفيريوسف، وأي به منزله، قال لاهله واسمعها - فيا حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق - راعيل: ﴿ أَتُرِبِي شُواهُ عَسَى أَنْ يَتُعَمّا ﴾ في فيكفينا إذا هو بلغ وفهم الأمور بعض ما نحن بسبيله من أمورنا: ﴿ أَوْ تُتَجِفْهُ وَلَدااً ﴾، وذلك أنه كان - فيا حدثنا به ابن حميد، قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق - رجلاً لا باتي النساه، وكانت امرأته راعيل حسناء ناهمة في مُلك ودنيا، فلها خلا من عثر يوسف عليه السلام ثلاث وثلاثون سنة أعطاه الله عزّ رجل الحكم، والعلم.

حدثني المننى، قال: حدثنا أبو حديقة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿ آتَيْنَاهُ حُكُماً وَعِلْماً ﴾(٣): قال: المقل والعلم قبل النبوة.

﴿ وَوَاوَدَّتُهُ ﴾ حين بلغ من السنّ أشلّه ﴿ الَّتِي مُو نِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ ﴾ ـ وهي راعيل امرأة العزيز أطفير ـ ﴿ وَغَلْفُتِ الأَبْوابَ﴾ (٢) عليه وعليها للّذي أرادت منه، وجعلت ـ فيها ذكر ـ تذكر ليوسف محاسنه

<sup>(</sup>۱) صورة يوسف ۲۱.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٢٣

تشوقه بذلك إلى نفسها.

ذكر من قال ذلك.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو بن محمد، عن أسباط، عن السديّ: ﴿ وَلَقَدْ هَمّْتْ بِهِ وَهُمْ الله عَلَى الله عَلَى الله وَ الله عَلَى الله وَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله وَلَمْ الله الله عَلَى الله وَلَمْ الله وَلِمْ الله وَلَمْ الله وَلِمْ الله وَلِمْ الله وَلِمْ الله وَلِهُ الله وَلِمْ الله وَلِمْ الله وَلِمْ الله وَلِمْ الله وَلِمْ

وقد حدثنا أبو كريب وابن وكيع وسهل بن موسى، قالوا: حدثنا ابن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: سثل عن هم يوسف ما بلغ؟ قال: حلّ الهميان، وجلس منها مجلس الحائز.

حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريع، قال: أخبرنا عبد الله بن أبي مُلَيكة، قال: قلت لابن عباس: ما بلغ من همّ يوسف؟ قال: استلقت له وجلس بين رجليها ينزع ثيابه، فصرف الله تعالى عنه ما كان همّ به من السوء بما رأى من البرهان الذي أراه الله، فذلك ـ فيها قال بعضهم ــ صورة يعقوب عاضًا على أصمه.

وقال بعضهم: بل نودي من جانب البيت: أتزني فتكون كالطير وقع ريشه، فذهب يطير ولا ريش له!

وقال بعضهم: رأى في الحائط مكتوباً: ﴿ وَلاَ تَقْرُبُوا الزُّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ (٢) فقام حين رأى برِّهان ربه هارباً بريد باب البيت، فراراً ما أرادته، وابعت راعيل فادوكته قبل خورجه من الباب، فجذبته بقميصه من قبَل ظهره، فقدّت قميضه وألفى يوسف وراعيل سيدها ـ وهو زوجها أطفير ـ جالساً عند الباب، مع ابن عمّ لراعيل.

كذلك حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا عمرو بن محمد، عن أسباط، عن السدي: ﴿ وَأَلْفَهَا سَيَّدُهَا لَذَى السّابِ ﴾?؟. قال: كان جالساً عند الباب وابن عمها معه، فلها رأته قالت: ﴿ مَا جَزَاءُ مَنَّ أَرَادُ بِأَهْلِكَ سُومًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنُ أَوْ عَذَلَبٌ البِيمُ ﴾<sup>(1)</sup>؛ إنه راودني، عن نفسي، فدفعته عن نفسي فابيت فشققت قميصه. قال يوسف: بل هي رَاودَنْي عَنْ نَفْسي، فابيت وفررت منها، فأدركتني فشقّت قميصي. فقال ابن عمها: تبيان هذا

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٣٢.

<sup>(</sup>۳) سورة يوسف ۲۵. دام سدية بدر في ۲۷

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ٢٦.

في الغميص فإن كان الغميص ﴿ فَدُّمِنَّ مِّبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ الكَاذِينِ فِ\' ، وإن كان الغميص ﴿ فَدُمِنْ فَكُنْتِتْ وَهُوَ مِنَّ الصَّادِقِينَ ﴾ (٢٠ ، فإق بالغميص، فوجده قدّ من ذَهِر، قال: ﴿ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ غَظِيمٌ ﴾ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنْكِ كُنْتِ مِنَ النَّعْطِينَ ﴾ (٢٠ ).

حدثني محمد بن عمارة، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا شبيان، عن أبي إسحاق، عن نُوف الشاميّ، قال: ما كان يوسف يريد أن يذكره حتى قالت:﴿ مَا جَزَاءُ مَنْ أَزَادَ بِالْهَلِكَ سُوءًا إِلاَّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ علمائِ أَلِيمٌ ﴾، قال: فغضب وقال: ﴿ مِنَ رَاوَدَتُنِي عَنْ نَقْسِي ﴾.

وقد اختلف في الشاهـد الذي شهد من أهلها ﴿ إِنْ كَانَ قَبِيصُهُ قُـدٌ مِنْ قُبُلِ فَصَـدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَانِبِينَ ﴾، فقال بعضهم: ما ذكرت هن السدئي.

وقال بعضهم: كان صبيًّا في المهد، وقد روي في ذلك عن رسول الله ما حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا صطاه بن السائب، عن سعيـد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: « تكلّم أربعة وهم صغار»، فذكر فيهم شاهد يوسف.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا العلام بن عبد الجبار، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبر، عن ابن عباس، قال: تكلّم أربعة وهم صغار: ابنّ ماشطة ابنة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريع، وعبيى بن مريم.

وقد قيل إن الشاهد كان هو القميص وقده من ديره.

ذكر بعض من قال ذلك:

حدثني محمد بن همرو، قال: حدثنا ابرعاصم، قال: حدثنا هيسى، من ابن أبي تَجيع ، عن مجاهد في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَمْلِهَا ﴾ قال: قميصه مشقوق من تُبره فتلك الشهادة، فلما رأى زوجُ المرأة قميص يوسف قُدُّ من دبر قال لراعيل زوجته: ﴿ إنه من كَيْدَكُنُ إِنْ كَيْنَكُنُ عَظِيمٌ ﴾، ثم قال ليوسف: أعرض عن ذكر ما كان منها من مراودتها إياك عن نفسها فلا تذكره لأحد، ثم قال لزوجته: ﴿ استغفِرِي لِلنَّبِكِ إنّك كُنْتِ من الخاطئين ﴾.

وتحدث النساء بأمر يوسف وأمر امرأة العزيز بمصر ومراودتها إياء على نفسها فلم ينكتم، وقلن: ﴿ أَمْرَأَةُ الْمَزِيرْ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَفْقَهَا حُبُّا﴾ ۞، قد وصل حبّ يوسف إلى شغاف قلبها فدخل تحته حتى غلب على قلبها وشغاف القلب: غلافه وحجابه.

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا عمرو بن محمد، عن أسياط، عن السدئي: ﴿ قَدْ شَفَقَهَا خُبّا ﴾ قال: والشفاف جلّدة على القلب يقال لها لسان القلب؛ يقول: دخل الحبّ الجلد حتى أصاب القلب، فالم اسمعت أمرأة العزيز بمكرهن وتحدُّثهن بينهن بشانها وشأن يوسف، ويلغها ذلك أرسلت إليهن وإعتنت على شكا يُكتن

<sup>(</sup>۱) سورة يوصف ۲۷ .

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۲۸، ۲۹.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۳۰.

٢٠٦ . تاريخ ما قبل الهجرة

عليه إذا حضرتها من وسائد. وحضرتها فقدّمت إليهن طعاماً وشراباً وأترُجًا، وأعطتْ كُلُّ واحدة منهن سكيناً نقطم به الاترخ.

حدثني سليمان بن عبد الجبار، قال: حدثنا محمد بن الصلت، قال: حدثنا أبر كُدَيْنَه، عن حُصَين، عن جاهد، عن ابن عباس: ﴿ وَاَمْتَنْتُ لَهُنْ مُتَكَا وَآتَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنُ سَكِّيناً ﴾، قال: اعطنهن اترُجَّا، واعطت كلُّ واحدة منهن سكيناً.

فلها فعلت امرأة العزيز ذلك بهنَّ، وقد أجلست يوسف في بيت وبجلس غير المجلس اللدي هنَّ فيه جلوس، قالت ليوسف: ﴿ أَشُرِحٌ عَلَيْهِنُ ﴾، فخرج يوسف عليهنَ، فلها رأيته أجللته وأكبرته وأعظمته، وقطّن أيديهن بالسكاكين التي في أيديهنَ، وهن يحسن أمن يقطعن بها الأترجّ، وقلن: معاذ الله ما هذا إنس، ﴿ إِنَّ هٰذَا إِلاَّ مَلْكَ كُويمٌ ﴾(١٠. فلها حلّ بهنَ ما حلَّ من قطع أيدين من أجل نظرة نظرتها إلى يوسف وذهاب عقوامن، وعرفتهنَ خطأ قبلهنَّ: ﴿ أمرأةُ العزيز تُراوِدُ فنَاها عن نفسه ﴾، وإنكارهنَّ ما أنكرن من أمرها أقرَّت عند ذلك لهنَ بما كان من مراودتها إياه على نفسها، فقالت: ﴿ فَلْكُنَّ الَّذِي لَمُثَنَّبي فِيهِ وَلْقَذْ رَاوَدُتُهُ عَن نَفْمِه فاسْتَمْصَمَ ﴾، بعد ما حلَّ سراويله.

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا عمرو بن محمد، عن أسباط، عن السدي، ﴿ قَالَتُ فَذَلِكُنُ الَّذِي لُمُنْتُنِي فيهِ وَلَقَدُ رَاوْدُتُهُ عَن نَشِيه فاستَمْصَمْ ﴾، تقول: بعد ما حلّ السراويل استمصم، لا أدري ما بدا له إثم قالت لهنّ: ﴿ وَلَيْنَ لَهُمْ يَغْمُلُ مَا أَشُرُهُ ﴾ مَن آثِبًا ﴿ لَيُسْجِنَ وليكُونا مِن الصَّاغِرينَ ﴾، فاختار السجن على الزنا ومعصية ربه، فقال: ﴿ وَبِّ السِّجِنُ أَحْبُ إِلَى مَا يَدْعُونِنِي اللّهِ عَدِنَ .

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا عمرو بن عمد، عن أسباط، عن السدي : فؤ قال رَبُّ السَّجُرُ أَحَبُ إليِّ مما يَذْخُونَنِي إليَّه بِهَ من الزنا، واستغاث بربه عزّ وجلّ فقال: فإ وَإِلاَّ تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدُمُنُ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وأكُنُّ من الْجَاهِلِينَ ﴾ ٢٦. فأخبر الله عزّ وجلّ أنه استجاب له دعاء، فصوف عنه كيدمنّ ونجاء من ركوب الفاحشة، ثم بدا للعزيز من بقد ما رأى من الايات ما رأى من قدّ القميص من النَّبر، وخش في الوجه، وقطع النسوة أيديينٌ وعلمه ببراءة يوسف بما قُوف به من ترك يوسف مطلقاً.

وقد قبل: إن السبب الذي من أجله بدا له في ذلك، ما حدثنا به ابن وكيم، قال: حدثنا عمرو بن محمد، عن أسباط عن السدي: ﴿ ثم بدا لهُمَّ منْ بعد مَا زَأُوّا الآيابَ لَيْسَجُنَّتُ حَتَّى جين ﴾ (\*)، قال: قالت المرأة لزوجها: إنَّ هذا العبد العبرانيّ قد فضحي في الناس يعتلر إليهم ويتخبرهم أني راودته عن نفسه، ولست أطيق أن اعتذر بعذري، فإما أن تأذن في فاخرج فاعتذر، وإما أن تحبسه كها حبستني، فذلك قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ ثُمَّ بدا لَهُمْ مِنْ بعُدُ مَا رَأُوا الآيات لِسَجِّنَه حَتَّى حين ﴾، فذكر أنهم حبسوه سبع سنين.

#### ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٣١.

<sup>(</sup>۱) سوره یوسف ۱۱. (۲) سورة یوسف ۳۲.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ٣٥.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا المحاري، عن دارد، عن عكرمة: ﴿ لَيَسْجُنْنُهُ حَتَّى جِنِ ﴾، قال: سبع سنين؛ فلها حبس يوسف في السجن صاحب العزيز، أدخِل معه السجن الذي حبس فيه فنيان من فنيان الملك صاحب مصر الأكبر؛ وهو الوليد بن الريّان؛ أحدثما كان صاحب طعامه، والاخر كان صاحب شرابه.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدي، قال: حبسه الملك، وغضب على خَبَارُه؛ بلغه أنه يريد أن يُسُمَّه فحبسه، وحبس صاحب شرّابه؛ ظن أنه مالاه على ذلك، فحبسها جمعاً، فذلك قول الله عزّ وجراً.: ﴿ وَتَخَارَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَانَ كِاللهِ عَلْ

فلما دخل يوسف قال فيما حدثني به ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدي، قال: لما دخل يوسف السجن، قال: إني أعبَّر الأحلام، فقال أحدُّ الفتيين لصاحبه: هَلَمُّ فلنجرَّب هذا العبد العبراني، فتراءيا له، فسألاه من غير أن يكونا رأيا شيئاً، فقال الخباز: ﴿ إِنِّي ارائِي أَخْمِلُ فَرْقُ رَأْسي خُبْرًا تأكّلُ الظُيْرُبِيَّةُ ﴾، وقال الأخر: ﴿ إِنِّي أَرَائِي أَعْصِرُ خُمْراً ﴾، ﴿ يُثَنِّنَا بِنَّولِيَهِ إِنَّ زَالُهِ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢٠.

فقيل: كان إحسانه ما حدثنا به إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن سلمة بن نبيط، عن الضحاك قال: سأل رجل الضحاك عن قوله: ﴿ إِنَّا نُرَاكُ مِنْ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ما كان إحسانه؟ قال: كان إذا مرض إنسان في السجن قام عليه، وإذا احتاج جع له، وإذا ضاق عليه المكان وسَّع له، فقال لها يوسف: ﴿ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامُ مُّرِزَقَائِهِ ﴾ في يومكيا هذا ﴿ إِلاَ يُتَأْتُكُما بِتَّاوِيلِهِ ﴾ (٢) في البقظة. فكره صل الله عليه أن يعبِّر هَما ما سألاه عنه، وأخذ في غير الذي سألا عنه لما في عبارة ما سألا عنه من المكروه على أحدهما فقال: ﴿ يَا صَاحِيى السَّجْنِ أَازُواتُ مُتَقَرِقُونَ خَيْرًا أَم اللهَ الْوَاحِدُ الْفَهَارُ ﴾ (٣).

وكان اسم أحد الفتين اللذين أدخلا السجن علب \_ وهو الذي ذكر أنه رأى فوق رأسه خبزاً \_ واسم الاخو نبو، وهو ذكر أنه رأى كانه يعصر خمراً، فلم يَلدَّعاه والعدول عن الجوابعا سألاه عنه حتى أخبرهما بتأويل ما سألاه عنه فقال: ﴿ أَمَّا أَحْدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً ﴾ \_ وهو الذي ذكر أنه رأى كانه يعصر خمراً، ﴿ وَأَمَّا الأَخْرُ فَيُصِّلَتُ فَتْأَكُمْ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ﴾ (<sup>4)</sup>. فلها عبر لهما ما سألاه تعبيره، قالا: ما رأينا شيئاً.

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا ابن فضيل، عن صمارة \_ يمني ابن القمقاع \_ عن إيراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، في الفتين الللين أتيا يوسف في الرؤيا إنما كانا تحالما ليختبراه، فلها أوّل رؤياهما قالا: إنما كنا نلعب، فقال: ﴿ قُتِينَ الأمُّرُ اللّذِي فِيهِ تَسْتَغْيَانِ ﴾(\*) ثم قال لنبو \_ وهو الذي ظنّ يوسف أنه ناج منها: ﴿ اذَّكُرْنِي عِنْدَ رَبُّكَ ﴾ يعني عند الملك، وأخيره أني عبوس ظلهًا، ﴿ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّ ﴾(\*)، غفلة عرض ليسف من قبل الشيطان.

فحدثني الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعيّ، عن بسطام بن مسلم، عن مالك بن دينار، قال: قال يوسف للساقي: ﴿ أَذَّكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾، قال: قبل: يا يوسف، اتخذتُ من دوني وكيلًا! لأطيلنُ حيسك. قال: فبكي يوسف وقال: يا ربّ أنسى قلبي كثرة البلوي فقلت

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٣٦. (٤) سورة يوسف ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٣٦، ٣٧ (٥) سورة يوسف ٤١.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ٢٩. (٦) سورة يوسف ٤٢.

كلمة، فويل لإخوق!

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو بن محمد، عن إبراهيم بن يزيد، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال النبي ﷺ: ﴿ لولم يقل يومف \_ يعني الكلمة التي قال \_ ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله عزّ وجلّ،

فلبت في السجن، فيها حدثني الحسن بن يجمى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عصران أبو الهُذيل الصنعانيّ، قال: سمعت وهبا يقول: أصاب أيوب البلاء سبعّ سنين، وتُرك يوسف في السجن سبع سنين، وهذّب بختنصٌ فحوّل في السباع سبع سنين.

ثم إن ملك مصر رأى رؤيا هالته.

فحدثنا ابن وكيم ، قال: حدثنا عمرو بن محمد ، عن أسباط، عن السدي ، قال: إن الله عزّ وجلّ أرّى الملك في منامه رؤيا هائته ، فرأى: ﴿ سَيْم بَقُوات سِمَان يَاكُلُهُنَّ سَيْعٌ عِجَاتُ وسَيْم سُنْيَلاتِ خُصْر وَأَخْرَ بَاسُلاتِ ﴾(١) ، فجمع السحوة ، والكهنة والحازة والفاقة ، فقصها عليهم ، فقالوا: ﴿ أَصْفَاتُ الحُلام وما نحنَ بناويل الأحلام بعالمين ﴿ وَقَالَ اللّذِي نَجَا مِنْهُمَا ﴾من الفتين وهو نبو ﴿ وادَّكَر ﴾ وحاجة يموسفُ ﴿ بَقَد أُمُّهُم ﴾ ، فالول الأحلام بعالمين ﴿ وَقَالَ اللّذِي نَجَا مِنْهُمَا ﴾من الفتين وهو نبو ﴿ وادَّكَر ﴾ والمنف فقال: أُمَّةٍ ﴾ ، يعني بعد نسيان ﴿ أنا البُّكُم بناويلهِ فارْسِلُونِ ﴾(١) يقول: فاطلقون ، فارسلوه قال يوسف فقال: ﴿ أَمَا المُسْتِكُ فِي سَبِيهِ بقواتٍ سِمَانِ بِأَكُلُهُنَّ سَبِّع عجاف وسيع سنبلاتٍ خضر وأخر يَابِسات ﴾ ؛ (١) فإن الملك رأى ذلك في نومه م

فحدثنا ابن وكيع، قال، حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ، قال: قال ابن عباس: لم يكن السجنُ في المدينة، فانطلق السانمي إلى يوسف، فقال: ﴿ أَنْبِنَا فِي سَبِّم بَقَرَاتٍ سمان . . ﴾ الآيات.

فحدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سميد، عن قتادة، ﴿ أَلْفِنَا فِي سَبْعِ بَقُواتٍ سمان ﴾ فالسمان المخاصيب، والبقرات العجاف هُنَّ السنون المحول الجدوب. قرله: ﴿ وسِيمٍ مُسْيلات خُصْر وأخَرُ بابسات ﴾ أما الخضر فهن السنون المخاصيب، وأما اليابسات فهن الجدوب المحول.

فلها أخبر يوسف نبو بتأويل ذلك، أن نبو الملك، فأخبره بما قال له يوسف، فعلم الملك أنَّ الذي قال يوسف من ذلك حتّى، قال: التوني به.

فحدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ، قال: لما أن الملك رسوله فاخبره، قال: الثوني به، فليا أثاه الرسول ودعاه إلى الملك أبي يوسف الحروج ممه، وقال: ﴿ ارْجِعْم إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النَّسْرَةِ اللَّارِي تَقَلَّمَنَ أَيْدِيهِمُّ إِلَّهُ رَبِّي بِكَيْدِهِمْ عَلِيمٌ ﴾ ٣٠.

قال السديّ : قال ابن عباس : لوخرج يوسف يومئذ قبل أن يعلم الملك بشأنه ما زالت في نفس العزيز منه حاجة، يقول: هذا الذي راود امرأتي . فلما رجع الرسول إلى الملك من عند يوسف جمع الملك أولئك

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٤٤ = ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٥٠.

النسوة، فقال لهنّ: ما خطبكنَّ إذ راودتنَّ يوسف عن نفسه! قلن - فيها حدثنا ابن وكيم، قال: حدّثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ قال: لما قال الملك لهنّ: ﴿مَا عَطِيكُنَّ إذ راودتُنَّ يوسفَّ عَنْ نفسِهِ قُلُنَّ عَاشَ هُ مَا عَلِيثَنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ﴾؛ ولكن امرأة العزيز اخبرتنا أنها راودته عن نفسه، ودخل معها البيت، فقالت امرأة العزيزة: ﴿ الآنَّ حَصْبَحُصَ الحَقِّ رَاوْدَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّابِقِينَ ﴾ (`` فقال يوسف: ذلك هذا الفعل الذي فعلت من ترديدي رسول الملك بالرسالات التي أرسلت في شأن النسوة، ليعلم أطفير سيدي ﴿ إِنِّي لَمْ أَخْتُهُ فعلت من ترديدي رسول الملك بالرسالات التي أرسلت في شأن النسوة، ليعلم أطفير سيدي ﴿ إِنِّي لَمْ أَخْتُهُ

فلها قال ذلك يوسف قال له جَبْرَتِيل: ما حدّثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن إمسرائيل، عن سدائيل، عن سدائيل، عن سدائيل، عن نفسه؟ وحدّمة عن المن عباس، قال: لما جمع الملك النسوة، فسألهنّ: هل واودَّنُ يوسفَ عن نفسه؟ ﴿ قُلُنَ حَاسُرَ لِللّهِ مَا عَلَيْهَ مِنْ سُرِعِ قالتٍ امرأةُ العزيز الآن حَصْحَصَ الحَقُّ أَمَا وَاوَّدُهُ عَنْ نَفْسِه وإنَّهُ لَمنَ المُعالِقِينَ ﴾ قال: فقال له المُعالِقِينَ ﴾ قال: فقال له جَبْرِئيل : ولا يوم همتَ جا؟ فقال: ﴿ وَمَا أَبْرَى، نَفْسِي إِنَّ النَّفْسُ لِأَمَارةُ بِالسُّرِي ﴾ قال: فقال له

فلما تبين للملك علر يوسف وأمانته قال: ﴿ التَّربي بِهِ أَسْتَمْلِصُهُ لَفَسِي فَلَمَّا ﴾ أي به ﴿ كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الَّيْوَمُ لَلَيْنًا مَكِنْ أَمِينَ ﴾ ٣٠. فقال يوسف للملك: ﴿ اجْمَلْنِي على خزائن الأرض ﴾.

فحدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ﴿ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرض ﴾ قال: كان لفرعون خزائن كثيرة غير الطعام، فسلّم سلطانه كلّه إليه، وجعل الفضاء إليه أمره، وقضاؤه نافذ.

حدثنا ابن حميد قال: حدثنا إبراهيم بن المختار، عن شبية الفسيّ في قوله: ﴿ اجْعَلْبِي عَلَى خُوَالِيْ الأرْضر﴾، قال: على حفظ الطعام. ﴿ إنّي خَفِيطً عَلِيمٌ ﴾ (٢) يقول: إني حفيظ لما استودعتني، عليم بسني المجاهة، فولاه الملكذذلك.

وقد حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: لما قال يوسف للملك: ﴿ اجْمَانْيِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَقِيظٌ عليم ﴾ قال الملك: قد فعلت، فولاء فيا يذكرون ـ عمل إطفير، وعزّل إطفيرها كان عليه، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَكَذَٰلِكَ مَكُنا لِيُوسُفَى فِي الأَرْضِ يَتِواُ مِنْهَا خَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبٌ برَحَمَيْنَا مَنْ نَشَاءً وَلا تَضِيمُ الْجَرَا لمحسنين ﴾ ٣٦.

قال: فذُكر لي ـ والله أعلم ـ أن إطفير هلك في تلك الليالي ، وأن الملك الريان بن الوليد زرّج بوسفّ امرأة إطفير راعيل ، وآنها حين دخلت عليه قال: أليس هذا خيراً مما كنت تربدين! قال: فيزعمون أنها قالت: أيها الصدّيق لا تلميني، فإن كنت امرأة ـ كها ترى ـ حسناء جيلة ناعمة ، في ملك ودنيا، وكان صاحبي لا يأتي النساء، وكنتَ كها جملك الله في حسنك وهيتك، فغلبتي نفسي على ما رأيت. فيزعمون أنه وجدها عذراء، وأصابها فولدت له رجلين: أقوابيم بن يوسف ومنشا بن يوسف.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدي:﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسَفَ في الأرض

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۱ ه. (۲) سورة يوسف ۲ ه.

<sup>(</sup>۳) سورة يوسف ۵۳ ـ ۵۱.

٣١٠ ..... ١٠٠٠ ... تاريخ ما قبل الهجرة

يتبوًّا منها حيثُ يشاه﴾(١) قال: استعمله الملك على مصر، وكان صاحبُ أمرها، وكان يلي البيع والتجارة وأمرها كله، فللك قوله: ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَنا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتبوًا منها حيثُ يشاء ﴾.

ظلما ولي يوصف للملك خزائن أرضِه واستقرّ به القرار في عمله، ومضت السنون السبع المخصبة التي كان يوسف أمرّ بترك ما في سنبل ما حصدوا من الزرع فيها فيه، وفخلت السنون المجدبة وقَّعط الناس، أجدبت بلاد فلسطين فيها أجدب من البلاد، ولحق مكروه ذلك آل يعقوب في موضعهم الذي كانوا فيه، فوجه يعقوب ننه.

فحدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ، قال: أصاب الناس الجموع حتى أصاب بالاد يمقوب التي هو بها، فبعث بنيه إلى مصر، وأسلك أخا يوسف بنيامين، فلها دخلوا على يوسف عونهم وهم له المتعروف: ما أمرّكم؟ فإني أنكر شأنكم! قالوا: نحن قوم من أرض الشأم، قال: فيا جاء بكم؟ قالوا: جثنا نمتار طعاماً، قال: كنيتم، أنتم عيونا كم أنتم؟ قالوا: عثنا متار قلل المتعرفة، والماء يتم عنونا كم أشهر الفلاء عنوب منكم أمير ألف. فأخبروني خيركم، قالوا: إنا إخوة، بنورجل صدّيق، قالوا: إنا إخوة، بنورجل صدّيق، وإنا كنّا التي عشر، وكان أبونا بحب أخاً لنا، وإنه ذهب معنا إلى البريّة فهلك فيها، وكان أحبًا إلى أبينا. قال: فلى سكن أبوكم بعده؟ قالوا: إلى أخ لنا أصغر منه. قال: فكيف تخبرونني أن أباكم صدّيق وهو يحب الصغير منكم دون الكبيرا الثنوني بأخيكم هذا حتى أنظر إليه: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كُيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كُيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا لَمْ تَقُرُونِ فِي قَالُوا اللهُ وَإِنَّا لَمُا عَلَى الْحَالِي اللهُ عَنْدِي وَلاً لمَا عَلَى اللهُ عَلَى المَالِق اللهُ عَنْدِي فَلا كُيْلُ لَكُمْ عِنْدِي وَلاً عَنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كُيْلُ لَكُمْ عِنْدِي وَلاً المَّا قَالُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالُوا اللهُ عَنْدُونَي إلَّا لَمُعَلِّى المَالِق اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَالْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا تَقْلُ لَكُمْ عَنْدِي وَلاً اللهُ قَالُوا اللهُ وَاللهُ الْمَالِق اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالُوا اللهُ وَاللهُ الْمُؤْلِق اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَالُوا اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَاءًا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُوا اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ

قال: فضعوا بعضُكم رهيئة حتى ترجعوا، فوضعوا شمعون.

وحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: كان يوسف حين رأى ما أصاب الناس من الجهد قد آسى بينهم، فكان لا يحمّل للرجل إلا بعيراً واحداً، ولا يحمّل الواحد بعيرين تقسيطاً بين الناس، وتوسيعاً عليهم، فقدام عليه إخرية عليه من الناس يلتمسون الميرة من مصر، فعرفهم وهم له منكرون لما أراد الله تعالى أن يبلغ بيوسف فيا أراد. ثم أمر يوسف بأن يوقر لكلّ رجل من إخوته بعيره، فقال لهم: التونى بأخيكم من أبيكم، لاحمّل لكم بعيراً آخر، فتزدادوا به حمل بعير: ﴿ الا تَرُونَ أَنِّي أوفِ الكَيْلِ ﴾ فلا أبخسه أحداً، ﴿ وأَنَا خَيْرُ المُنْزِلِينَ ﴾ (٢٠). وأنا خيرُ من أنزل ضيفاً على نفسه من الناس بهذه البلدة، فأنا أضيفكم ﴿ وأَنَّ لَجُولُ المُنْزِلِينَ ﴾ (٢٠). وأنا خيرُ من أنزل ضيفاً على نفسه من الناس بهذه البلدة، فأنا أضيفكم ﴿ وأَنْ لَمْ تَأْوْفِي ﴾ (٣٠) بأخيكم من أبيكم فلاطعام لكم عندي أكيله، ولا تقربوا بلادي. وقال لفتيانه الذين يكيلون الطعام لهم: ﴿ وَفِي رَحَالُهم ﴾ .

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد، عن قتـادة: ﴿ اجْعَلُوا بِضَاعَتُهُمْ فِي رِحَالِهُمْ ﴾ <sup>(1)</sup> . أي ورقهم، فجعلوا ذلك في رحالهم وهم لا يعلمون.

فلما رجع بنو يعقوب إلى أبيهم، قالوا: ما حدثنا به ابن وكيم، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط. عن

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ٥٦.

<sup>(</sup>۲) سورهٔ یوسف ۲۰، ۲۱. (۳) سورهٔ یوسف ۹۵، ۲۰

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ٦٢.

السدي : فلم رجعوا الى أبيهم قالوا: يا أبانا، إن ملك مصر أكرمنا كرامةً ؛ لو كان رجلًا من ولد يعقوب ما أكرمنا كرامته وإنه ارتبن شممون وقال : التوفي بأخيكم هذا الذي عطف عله أبوكم بعد أخيكم الذي هلك؛ فإن مُ تأتوني به فلا كبل لكم عندي ولا تقربوا بلادي أبداً. قال يعقوب : ﴿ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ الْا تَحَا أَجْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِينِ ﴾ (١٠. قال: فقال لهم يعقوب: إذا أتبتم ملك مصر فاقرأوه مني السلام وقولوا له: إن أبانا يصلُّ عليك. ويدعولك بما أوليتنا.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: خرجواحتى إذا قدموا على أبيهم، وكان منزلهم - فيها ذكر لي بعضُ أهل العلم - بالعربات من أرض فلسطين بقور الشأم. وبعضهم يقول: بالأولاج من ناسجة الشّعب أسفل من جسمى فلسطين، وكان صاحب بادية، له إيل وشاء. فلها رجع إخوة يوسف إلى والدهم يعقوب قالوا له: يا أبانا مُنع منا الكيل فوق حمل أباعرنا ، ولم يكل لكل واحد منه إلا كيل بعي، فأرسل ممنا أخنانا بنامين يكثّل لنفسه، وإنا له لحافظون، فقال لهم يعقوب: ﴿ مَلْ آمَنكُم على الا كما أبستُكُم على اليه وقل حقول وقل هن يعقوب : ﴿ مَلْ آمَنكُم على المناسكة على المناسكة على المناسكة على النه على المناسكة على النه المناسكة على النه على النه المناسكة على النه كان أمنكُم على النه كيا بالنه كيا النه كيا النه كيا النه كيا بعد النه كيا وقل النه كيا له كيا النه كيا كيا النه كيا النه كيا كيا النه كيا كيا النه كيا ال

ولما فتح ولد يعقوب اللدين كانوا خرجوا إلى مصر للميرة متاعجه اللدي قدموا به من مصر، وجدوا ثمن طعامهم اللذي اشتروه به رُدَّ إليهم، فقالوا لواللدهم: ﴿ يَا آبَانًا مَا نَبَثِي هَـٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدُّتُ الْبَنَّا وَنَسْوِالُهُلِنَا وَنَصْفَظُ اَخَتَانَا وَنَزْوَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ﴾ ٢٦ آخرَ على احمال إبلنا .

وقد حدثني الحارث، قال: حدثنا القاسم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريح، ﴿ وَنَزْوَادُ كَيْلُ بَعِيرٍ ﴾، قال: كان لكل رجل منهم حمل بعير، فقالوا: أرسل معنا أخنانا نزدد حل بعير. قال ابن جريج: قال عامدا: كيل بعير حمل حمار. قال: وهي لفة؛ قال الحارث: قال القاسم: يعني بجاهد أن الحمار يقال له في بعض, اللفات و يعرري.

فقال يعقوب: ﴿ لَنُّ أَرْسِلُهُ مَنكُمْ حَتَّى تُوْتُونِ مَرْتِقاً مِنَ اللهِ لَتَأْتَشِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يُحَاظُ بِكُمْ ﴾ يقول: إلا أن تهلكوا جميعاً، فيكون حينتذ ذلك لكم علماً عندي، فلم وثقوا له بالأيمان قال يعقوب: ﴿ آللهُ عَلَى مَا تَقُولُ وَكِيلُ ﴾ ٢٠٠٧.

ثم أوصاهم بعد ما أذن لأخيهم من أبيهم بالرحيل معهم، الا تدخلوا من باب واحد من أبواب المدينة خوفاً عليهم من العين، وكانوا ذوي صورة حسنة، وجال وهيئة، وأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرّقة، كما حلثنا عمد بن عبد الأصل، قال: حدثنا عمد بن ثور، عن معمر، عن تتادة: ﴿ وَادْخَلُوا مِنْ أَبُوابِ مُثَمِّرُوتَهَ ﴾ أَمَّمُ مَا قال أنه تبارك وتعالى: ﴿ وَلَمَّا مَثْمُرُوتَهُ ﴾ أَمَّ مَنْ أَبُوابِ مَنْ الناس، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَمَّا مَنْ مَنْ مُ إِلاَّ حَامِثاً أَمْرُهُم أَبُومُم مَّ اكانَ يُعْنِي عَنْهُم مِنْ آفِهِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ حَامِثاً في نَفْس يَعْفُوبُ قضاها ﴾ . وكانت الحاجة التي في نفس يعقوب فقضاها ما تخوف على أولاده أعين الناس لهيئتهم وجاهم.

ولما دخل إخوة يوسف على يوسف ضمّ إليه أخاه لابيه وأمه، فحدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ: ﴿ وَلَمُّا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفُ آوَى إِلَيْهِ اخَلَهُ ﴾، ٣)، قال: عرف أخاه، وأنزلهم منزلًا،

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ٦٤. (٢) سورة يوسف ٦٥.

وأجرى عليهم الطعام والشراب، فلما كان الليل جاءهم بمثلُ فقال: لنَّيْتُم كُلِّ أخوين منكم على مِثال، فلما بقي الغلام وحده قال يوسف: هذا ينام معي على فراشي، فيات معه، فجعل يوسفُ يُشَمُّ ريُحه، ويضمَّه إليه حتى أصبح؛ وجعل روبيل يقول: ما رأينا مثل هذا إن نجونا منه.

وأما ابن إسحاق فإنه قال ما حدثنا به ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: لما دخلوا \_ يعني ولد يعفوب \_ على يوسف قالوا: هذا أخونا الذي أمرتنا ان ناتيك به، قد جنناك به. فذكر لي أنه قال لهم: قد أحسنتم وأصبتم، ومستجدون جزاء ذلك عندي، أو كيا قال:

ثم قال: إني أراكم رجالاً، وقد أردت أن أكرمكم، فدعا صاحب ضيافته فقال: أنزل كلَّ رجلين على حدة، ثم أكرمها وأحسن ضيافتها. ثم قال: إني أرى هذا الرجل الذي جنتم به ليس معه ثان، فساضمه إليّ فيكون منزله معي، فانرهم رجلين رجلين في منازل شتى، وأنزل أخاه معه فأوله إليه، فلما خلا به قال: إني أنا أخوك أنا يوسف فلا تبتس بنيء فعلوه بنا فيا مضى؛ فإن الله قد أحسن إلينا فلا تملمهم عما أعلمتك؛ يقول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَلِمَا خَفُوا عَلَى بُوسُف آوى إليه أخاه قال إنّي أنا أخوك فلا تَبْتِيش بما كانوا يعملون ﴾ (١)، يقول له: ﴿ فلا تبتش ﴾، فلا محرن .

فلها حَمَّل يوسف إبل إخوته ما حَمَّلها من الميرة وقضى حاجتهم ووقَّاهم كيلهم، جمل الإناءَ الذي كان يكيل به الطعام ـ وهو الصُّواع ـ في رحل أخيه بنيامين.

حدثنا الحسن بن مجمد، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد، عن يونس، عن الحسن أنه كان يقول: الصُّوَاع والسقاية سواء، هما الإناء الذي يشرب فيه، وجعل ذلك في رَحَل أنحيه، والأخ لا يشعر فيها ذكر.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ: ﴿ فَلَمَّا جَهُـزُهُم بِجَهَازِهِمْ جَمَلُ السَّفَائِيةَ فِي رَحْلِ الحيه ﴾، والاخ لا يشمر، فلها ارتحلوا أذن مؤذن قبل أن ترتحل العسير: ﴿ إِنَّكُمْ لَسَارُونَ ﴾ (٣).

حدثنا ابنُ حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: حَمل لهم بعيراً بعيراً، وحمل لاخيه بنيامين بعيراً، وحل لاخيه بنيامين بعيراً باسمه كيا حمل هم، ثم أمر بسقاية الملك - وهو الصُّواع - وزعموا أنها كانت من فضة، فجملت في رحل أشيه بنيامين، ثم أمهلهم حتى إذا انطلقوا فأمعنوا من القرية، أمر بهم فأدركوا واحتيسوا، ثم نادى مائد: أينها العير إنكم لسارقون قفوا. وانتهى إليهم رصوله فقال لهم - فيا يذكرون -: ألم نكرم ضيافتكم، ونوفكم، ونحسن منزلكم، ونفعل بكم ما له نقعل بغيركم، وادخلناكم علينا في بيوننا، وصار لنا عليكم حرمة الركا قال: حقال أمل المنافقة على الماؤين في وان قال الحق الماؤين في وان يقال الحق المنافقة عركم، قالوا: في تاهد لقدً

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ٦٩، ٧٠.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۲۳

حدثني بذلك الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا سفيان، قال: أخبرني رجل، عن مجاهد:
وكان فيها نادى به منادي يوسف: من جاء بصُراع الملك فله حمَّل بعير من الطمام، وأنا بإيفائه ذلك زعيم \_ يعني
1 كفيل ٤ ـــ وإنما قال القوم: ﴿ لَقَدْ عَلِيمَتُم ما جِنْنَا لِتُضْيدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴾ لأنهم ردوا ثمن
الطعام الذي كان كيل لهم المرة الأولى في رحالهم. فرده إلى يوسف، فقالوا: لوكنا سارقين لم نردد ذلك إليكم ـ
وقيل إنهم كانوا معروفين بانهم لا يتناولون ما ليس لهم، فلذلك قالوا ذلك \_ فقيل لهم: فيا جزاء من كان سرق
ذلك؟ فقالوا: جزاؤه في حُكمنا بأن يسلم لفعمله ذلك إلى مَنْ سرق حتى يسترقه.

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدي، قال: ﴿ قَالُوا فَمَا جَزَاوَهِ إِنْ كَتَمْ كافِين \* قالوا جزاؤه مَنْ رُجِدَ فِي رَسُطِهِ فهوَ جزاؤه ﴾ (١) تأخلونه؛ فهو لكم. فبدأ يوسف باوعية القوم قبل وعاء أخيه بنيامين، فقتشها ثم استخرجها من وعاء أخيه لأنه أخر تفتيشه.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثناً يُزيد بن زُريم، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: ذكر لنا أنه كان لا ينظر في وعاه إلا استغفر الله تأثماً عا قرفهم به، حق بقيّ أخوه ـ وكان أصغر القوم ـ قال: ما أرى هذا أخط شيئاً. قالوا: بل فاستبرئه، ألا وقد علمواحيث وضعوا سقايتهم. ﴿ ثُمُّ استَخْرَجُهَا مِنْ وعاء أخيه كذلك يُدْنا ليوسفُ ما كانَّ لياخذ أنخاه في يين المَلِك ﴾ (٢٠)، يعني في حكم الملك، ملك مصر، وقضائه لأنه لم يكن من حكم ذلك الملك وقضائه أن يُستَرَق السارق بما سرق، ولكنّه أخذه بكيد الله له حتى أسلمه وفقاؤه وإخوته بحكمهم عليه وطيب أنفسهم بالتسليم.

حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نُجيح، عن مجاهد: قوله: ﴿ مَا كَانَ لِبَاخُذَ اَخَدَا فِي فِينِ المَلِكِ ﴾ إلا بعلة كادها الله له، فاعتلُ بها يوسف، فقال إخوة يوسف حيئنا: ﴿ إِنْ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُرُ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ ٣٠\_ يعنون بللك يوسف.

وقد قيل إن يوسف كان سرق صنهاً لجده أبي أمَّه، فكسوه، فعيَّروه بذلك.

ذكر من قال ذلك:

حدثني أحمد بن عمرو البصريّ، قال: حدثنا الفيض بن الفضل، قال: حدثنا مسَّمَر، عن أبي حَصِين، عن سعيد بن جبير: ﴿ إِنْ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾، قال: سرق يوسف صنباً لجده أبي أمه فكسره وألقاه في الطريق، فكان إخوته يعيبونه بذلك.

وقد حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت أبي قال: كان بنويمقوب على طعام، إذ نظر يوسف إلى عَرْق فخبًاه فميّروه بذلك﴿ إِنْ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ سِنْ قَبْلَ ﴾، فاسّر في نفسه يوسف حين سمم ذلك منهم، فقال: ﴿ أَنتُمْ شَرَّ مَكَانًا وَاللهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ ﴾ (٢) به أننا بنيامين من الكذب، ولم يُبُّدٍ

<sup>(</sup>١) سورة يومف ٧٤، ٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٧٦.

<sup>(</sup>٣) سورة پوسف ٧٧.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ٧٧.

ذلك لهم قولاً.

قحدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدي، قال: لما استخرجت السوقة من رسل الغلام انقطعت ظهورهم، وقالوا: يا بَني راحيل، ما يزال لنا منكم بلادا من أخذت هذا الصواع؟ فقال بنيامين: بل بنو راحيل الذين لا يزال لهم منكم بلاد، ذهبتم بأخيي فاهلكتموه في البرية، وضع هذا الصواع في بنيامين: بل بنو راحيل الذين لا يزال لهم منكم بلاد، ذهبتم بأخيي فاهلكتموه في البرية، وضع هذا الصواع في بوسف دعا بالشواع، فنظ ما لناه من أذنه، ثم قال: إن صواعي هذا ليخبرني أنكم كتم التي عشر رجلاً، وأنكم انظلتم بأخ لكم فبتموه، ثم قال: من قال: إن سوف تراه، قال: فاسبله المشت، فإنه إن علم بي فسوف أخي ين هوي فنظره، ثم قال: هو بيامين قام فسجد ليوسف ثم قال: أيبا الملك، مال صراعك هذا عن يستقيذني. قال المناهبين: أيبا الملك، إني أريسد أن تتضرب صواعك هذا فيخبرك بالحقّ من اللهي مسرقه فجمله في رحلي. فقدره، فقال: إن أريسد صواعك هذا فيخبرك بالحقّ من اللهي مسرقه فجمله في رحلي. فقدره وقال: أيبا الملك، وأنه لتترك مع من كنت! قالوا: وكان بنيو صواعي هذا غضبان، وهو يقول: كيف تشألني، ثمن صاحبي؟ فقد رأيت مع من كنت! قالوا: وكان بنيو يعقوب إذا فضب وديل وقال: أيبا الملك، وأنه لتتركنا أو لا ميدخن صيحة لا تبقي بمصر حلى إلى المنه، وكان بنيو يعقوب إذا فضب إحدهم فصة الأخر ذهب غضبه حقال روبيل: ثمن هذا البلد لَبْرُرا من بنُور يعقوب؛ فقال يوصف: من يعقوب؟ ففضب روبيل وقال: أيبا الملك، لا تذكر يعتوب فإنه إسرائيل الله بن ذبيح الله بن خليل الله. قال يوصف: أنت إذن كنت صادقاً.

قال: ولما احتبس يوسف أخاه بنياءين، فصار بحكم إخوته أولى به منهم، ورأوا أنه لا سبيلَ هم إلى تخليصه صاروا إلى مسألته تخليته ببذل منهم يعطونه إياه، فقالوا: ﴿ يَـٰأَيُّهَا الْمَرْيِزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيراً فَخُذْ أَحَدُنَا مَكَانَةُ إِنَّ نَرَاكُ مِنَ الشَّحْسِينِينَ ﴾ في أفعالك. فقال لهم يوسف: ﴿ مَمَاذَ الله أَنْ نَأْخُذُ إِلاَّ مُنْ وَبَهَذْنَا مَتَاخَنَا عِنْدُهُ إِنَّا إِذَا لَطَالِكُونَ ﴾ (٢) أن ناخط برئياً بسقيم!

فلها يش إخوة يوسف من إجابة يوسف إياهم إلى ما سألوا من إطلاق أخيه بنيامين وأخذ بعضهم مكانه ،

خلصوا نجيًا لا يفترق منهم أحد، ولا يختلط بهم غيرهم . فقال كبيرهم: \_ وهو روبيل ، وقد قبل إن

شمعون \_ : ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله أن نأتيه بأخينا بنيامين إلا أن يحاط بنا أجمين! ومن

قبل هذه المرة ما فرطتم في يوسف ﴿ فَلَنْ أَبْرَتَ الأَرْضَ ﴾ التي أنا بها ﴿ حَتَّى يَأَذَنَ بِي أَبِي ﴾ في الحروج منها

قبل عنى نالانصراف أو يُحتَّكُم الله في وَهُو خَيِّرا أَلْحَاكِمِينَ ﴾ ("> وقد قبل معنى ذلك: أو يُحكم الله في

بحرب من منعني من الانصراف بأخي \_ ﴿ ارجعوا إلى أبيكُم فقُولُوا يَا أَبَانًا إِنَّ الْبَلْك مَرَقَ ﴾ ، فاسلمناه

بحرب من منعني من الانصراف بأخي \_ ﴿ الرجعوا إلى أبيكُم فقُولُوا يَا أَبَانًا إِنَّ الْبَلْك ، ﴿ وما كنا للغيب

بحريرت ، ﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِما علمناً ﴾ ؛ لأن صُواع الملك لم يوجد إلا في رحله ، ﴿ وما كنا للغيب

حافظين ﴾ (") ، يعنون بذلك أنا إنما ضمناً لك أن نحفظه بما لنا إلى حفظه سيل ، ولم تكن نعلم أنه يسرق فيسرق بسوقه . والقائلة التى كنا فيها مقبلة من مصر معنا

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۷۸، ۷۹.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۸۹، ۸۱.

عن خبر ابنك، فإنك تخبر بحقيقة ذلك.

فلها رجعوا إلى أبيهم فاشبروه خبر بنيامين، وتخلُّف روبيل قال لهم: بل سُوَّلتْ لكم أنفسكم أمراً أودتموه، فصبرٌ جميل لا جزع فيه على ما نالني من فقد ولدي، عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً بيوسف واخيه وروبيل.

شم أعرض عنهم يعقوب وقال: ﴿ يا أَسَفًا عَلَى يُوسُكُ ﴾ يقول الله عَزَ وجلً : ﴿ وَابْبَضَّتُ عَبْنَاهُ مِنْ الْحُزْنِ لَهُوَ كَظَيْمٍ ﴾ ('')، مملوء من الحزن والغيظ. فقال له بنوه الذين انصوفوا إليه من مصر حين سمعوا قوله ذلك: تالله لا تزال تذكر يوسف فلا تفتر من حبَّه وذكره حتى تكون دنف الجسم، خيولَ العقل من حبَّه وذكره، هرمًا باليًا أو تموت!

فأجابهم يعقوب فقال: إنما أشكو بني وحزني إلى الله لا إليكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون من صدق رؤيا يوسف؛ أنَّ تأويلها كاثن، وأني وأنتم سنسجد له.

وقد حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا حَكَام، عن عيسى بن يزيد، عن الحسن، قال: قبل: ما بلغ وخجد يعقوب على ابنه? قال: وجُمد سبعين تُكُل، قال: فها كان له من الأجر؟ قال: أجر ماثة شهيد، قال: وما ساه ظنّه بالله ساعة قطّ من ليل ولا خار.

وحدثنا ابن حميد مرّة أخرى، قال: حدثنا حُكّام، عن أبي معاذ، عن يونس، عن الحسن، عن النبي ﷺ نله.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن المبارك بن عجاهد، عن رجل من الأزد، عن طلحة بن مُصرِّف اليامي، قال: أنبثت أن يعقوب بن إسحاق دخل عليه جار له فقال: يا يعقوب، مالي أراك قد انهشمت وفنيت ولم تبلغ من السنِّ ما يلغ أبوك؟ قال: هشمني وأفناني ما ابتلائي الله به من همّ يوسف وذكره. فأوحى الله عزَّ وجلَّ إليه: يا يعقوب أتشكوني إلى خلقي اقال: يا رب خطيئة أشطاتها فاغفرها لي. قال: فإني قد غفرت لك، فكان بعد ذلك إذا سئل قال: إنما أشكوبني وحزن إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون.

حدثنا عمرو بن عبد الحميد الأمُلِيّ، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام عن الحسن، قال: كان منذ خرج يوسف من عند يعقوب إلى أن رجع ثمانون سنة لم يفارق الخزن قلبه، ولم يزل بيكي حتى ذهب بصره. قال الحسن: وإلله ما على الأرض خليقةً أكرم على الله من يعقوب.

ثم أمر يعقوب بنيه الذين قدموا عليه من مصر بالرجوع إليها وتحسّس الخبر عن يوسف وأخيه، فقال هم: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيئسوا من روح الله، يفرج به عنا وعنكم الغمَّ الذي نحن فيه. فرجموا إلى مصر فنخلوا على يوسف فقالوا له حين دخلوا عليه: ﴿ أَيُّهَا المَريُّرُ مُسَّنًا وأهلَنا النَّشُرُ وجَتَّنا ببضاعةٍ مُرِّجَاةٍ فَاوَفِ لَنَا الْكُيلُ وَتَصَدَّقُ علينا إِنَّ اللهَ يجزي المتصدِّقين ﴾ (٢). وكانت بضاعتهم المزجاة التي جاؤوا بها معهم - فيها ذكر - دراهم رديّة زُيوفًا لا تؤخذ إلا بوضيعة. وكان بعضهم يقول: كانت حلّق الغرارة والحبل ونحو

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٨٨

ذلك. وقال بعضهم: كانت سمناً وصوفاً. وقال بعضهم: كانت صنوبراً وحبة الخضراء. وقال بعضهم: كانت قليلة دون ما كانوا يشترون به قبل، فسألوا يوسف أن يتجاوز لهم ويُوفِيهم بذلك من كيل الطعام مثل الذي كان يعطيهم في المرتين قبل ذلك، ولا ينقصهم. فقالوا له: ﴿ فَالُوفِ لَنَا الْـُكَيِّـلُ وَتَصَدُّقُ غَلَيْنًـا إِنَّ اللهَ يَهْزِي المتصدَّقِينَ ﴾.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ: ﴿ وَنَصَدُقُ عَلَيْنَا ﴾، قال: بفضل ما بين الجياد والرديّة. وقد قبل: إن معنى ذلك: وتصدق علينا برد أخينا إلينا ﴿ إِنَّ اللّهَ يَجْزِي المُتَصَدَّفينَ ﴾.

حدّثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: ذكر أبهم لما كلّموه بهذا الكلام، غلبتُه نفسه فارفضّ دمعُه باكياً، ثم باح لهم بالذي كان يكتم منهم، فقال: ﴿ هَلْ عَلِيْمَتُمْ مَا فَصَلَّتُمْ بِوُسُفَّ وَأَخِيهِ إِذَ أَنَّتُمْ جَاهِلُونَ ﴾ (١). ولم يعن بذكر أخيه ما صنعه هو فيه حين أخله، ولكن التفريق بينه وبين أخيه إذ صنعوا بيوسف ما صنعوا. فلها قال لهم يوسف ذلك قالوا له: ها أنت يوسف ا قال: ﴿ أَنَا يُوسُفُ وهذا النِي قَلْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنًا ﴾ بأن جمع بيننا بعد تفريقكم بيننا، ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَتَّوَوْنَصِّبُرْ فَإِنَّ اللهُ لا يُضِيعُ أَجْرُ المُحْسِنِينَ ﴾ (١).

حدثناً ابن وكيع قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ، قال: لما قال لهم يوسف: ﴿ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي ﴾ اعتدروا وقالوا: ﴿ تَأَلِمُ لَقَدُ آتَرُكُ آللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَا لَخَاطِينِنَ ﴾ (\*). قال لهم يوسف: ﴿ لاَ تَتْرِيبَ عَلَيْكُمُ النَّيْزَ مِنْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوْ أَزْحَمُ الرَّاجِعِينَ ﴾ (\*). فلم عروسف نفسه سألهم عن أبيه.

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدئي، قال: قال يوسف: ما فعل أبي بعدي؟ قالوا: لما فاته بنيامين عميّ من الحزن فقال: ﴿ أَذْهُمُوا بَقَيهِمِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجُد ابِي يَأْكُ بَضِيراً وَأَنْوَنِي يَالْمُلِكُمُّ الجَّمَدِينَ ﴾ وَلَمَّا فَصَلَبَ الْعِيرُ ﴾ عِير بنى يعقوب، قال يعقوب: ﴿ إنِّي لأَجِدُ ربِعَ يُوسُفُت ﴾ ٣٠.

فحدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني ابن شريح، عن أبي أيوب الهززئ، حدّثه، قال: استأذنت الريح بأن ثانيً يعقوب بريح يوسف حين بعث بالقميص إلى أبيه قبل أن يأتيه البشير، ففعلت، فقال يعقوب: ﴿ إِنِّي الْأَجِدُ رِيحَةً يُوسُفُ لَوْلاً أنْ تُفَدُّدُونِ ﴾ <sup>(٣)</sup>.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن ابن سنان، عن ابن أبي الهذيل، عن ابن ببس في ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ العَبرُ قال أبومُم إنّي لأَجِدُ رِبعَ يُوسُفَ ﴾ قال: هاجت ربيعٌ فجاءت بربيع يوسف من مسيرة ثمان ليال، فقال: ﴿ إِنّي لاَجِدُ ربِعَ يُوسُفَ لَوْلاً الْدُ تُفَنَّدُونِ ﴾ .

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع، قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، قال: ذُكِّر لنا أنه كان بينهما يومثل ثمانون فرسخاً، يوسف بأرض مصر ويعقوب بأرض كنمان، وقد أتى لذلك زمان طويل.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج. قوله: ﴿ إِنِّي لَأَجِدُ رِيمَ

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۸۹، ۹۰.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٩١، ٩٢.

۲۳ سورة يوسف ۹۲، ۹۶.

يُوسُفَ ﴾ قال: بلغنا أنه كان بينهم يومئذ ثمانون فرسخاً، وقال: ﴿ إِنِّي لَأَجِدُ رِيخَ يُوسُفَ ﴾ وقد كان فارقه قبل ذلك سبحاً وسبعين سنة. ويسني بقوله: ﴿ لولاَ ان تَفتُدون ﴾ لولا ان تستّهوني فتسبوني إلى الهرم وذهاب العقل. فقال له مَنْ حضره من ولده حينئذ: تالله إنك من ذكر يوسف وحبه ﴿ إِنْنِي صَارَاكِ القَدِيمِ ﴾ ١٦ ـــي يعنون في خطئك القديم. ﴿ فلما أن جَاءَ البَّيْسِ ﴾ ١٦ ــيمني البريد الذي أبره يوسف إلى يعقوب ــيشر بحياة يوسف وخبره، وذكر أن البشير كان يهوذا بن يعقوب.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا حمرو، عن أسباط، عن السُّدي، قال: قال يوسف: ﴿ أَدْمُبُوا بِقميعِسِ هذا فَالْفُوه على وَجْه أبي يات بصيراً وأُتُونِي بِأَهْلِكُمْ أجمعين ﴾ (٢). قال يودا: أنا ذهبت بالقميص ملطخاً بالذم إلى يعقوب فاخبرته أن يوسف أكله الذاتب، وأنا أذهب اليوم بالقميص فاخبره بأنه حيّ، فأقرّ عينه كيا أجزته؛ فهو كان الشعر.

فلها أن جاء البشير يعقوب بقميص يوصف ألقاء على وجه، فعاد بصيراً بعد الممى، فقال الاولاده: ﴿ الم أقُّلُ لَكُم إنِّي أعلمُ من اللهِ مَا لا تَعْلَمُون ﴾ ٣٠. وذلك أنه كان قد علم من صدق تاويل رؤيا بوسف التي رآها أنَّ الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر ساجدون مالم يكونوا يعلمون. فقالوا ليعقوب: ﴿ يا أَبْانا السَّنْفِرُ لَنَا يُمُونِنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴾ ٣٠. فقال لهم يعقوب: ﴿ سوف استَعْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ﴾ ٣٠. قبل: إنه أخر الدعاء لهم إلى لبلة الجمعة .

حدثنا أحمد بن الحسن الترمذيّ، قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقيّ، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء وعكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: وقال يعقوب: ﴿ سَوْفَ اَسْتَغَفِّرُ لَكُمْ رَبِّى ﴾، يقول: حتى تأتى ليلة الجمعة ،

فلها دخل يعقوب وولده وأهاليهم على يوسف آوى إليه أبويه، وكان دخولهم عليه قبل دخولهم مصر ـ فيها قبل ـ لأن يوسف تلقاهم . حدثنا ابن وكيع ، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدئي، قال: حملوا إليه أهليهم وعيالهم، فلما بلغوا مصر كلم يوسف الملك الذي فوقه فخرج هو والملك يتلقونهم، فلما بلغوا مصر قال: ﴿ الْحُكُوا بِعِسْرُ إِنْ شِنَاءَ اللهَ آمِنِينَ ﴾ ٣٠. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه.

حدثني الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن فرقد السَبِّخيّ، قال: لما ألقيّ القديم الحديث به فرقد السَبِّخيّ، قال: لما ألقيّ القديم على وجهه ارتلّه بصيراً، وقال: اتتوني بأهلكم أجمعين، فحيل يعقوب وإخوة يوسف، فلما دنا يعقوب أخبر يوسف أنه قد دنا منه، فخرج يتلقاه، قال: وركب معه أهلَّ مصر \_ وكانوا يعقلبونه \_ فلما دنا أحدهما من صاحبه \_ وكان يعقوب يعشي وهر يتوكا على رجل من وللده، يقال له يهوذا \_ قال: فلقل يعقوب إلى الخيل والناس، فقال: فلهادنا كلُّ واحدمتها من صاحبه ذهب يوسف، قال: فلهادنا كلُّ واحدمتها من صاحبه ذهب يوسف يبدؤه بالسلام، فمنع ذلك، وكان يعقوب أحقّ بذلك منه وأفضل، فقال: السلام عليه.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٩٥، ٩٦.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۹۳.

رم، سورة يوسف ٩٦ ـ ٩٩.

وقد اختلف في اللذين رفعهما يوسف على العرش، وأجلسهما عليه، فقال بعضهم: كان أحدهما أبوه يعقوب، والآخر أمه راحيل. وقال آخرونَ: بلُّ كان الآخر خالته ليا وكانت أمه راحيل قد كانت ماتت قبل ذلك. وخرُّ له يعقوب وأمه وولد يعقوب سجَّداً.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة : ﴿ وَشَرُوا لَهُ سَبُهِدا ﴾ (١) قال: كانت تحية الناس أن يسجد بعضهم لبعض، وقال يوسف الأبه: ﴿ يا ابت هذا تأويلٌ رُوْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَمَلُهَا رَبِّي حَقّاً ﴾ (١) يمني بذلك : هذا السجود منكم، يدل على تأويل رُوْيَايَ التي رأيتها من قبل، صنع إخوق بي ما صنعوا، وتلك الكواكب الأحد عشر والشمس والقمر ﴿ قَدْ جَمَلُهَا رَبِي خَقّاً ﴾ . يقول: قد حقق الرؤيا بمجيء تأويلها.

وقيل كان بين أن أرِيّ يوسف رؤياه هذه ومجيء تأويلها أربعون سنة.

ذكر بعض من قال ذلك:

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا معتمر، عن أبيه، قال: حدثنا أبو عثمان، عن سلمان الفارسي، قال: كان بين رؤيا يوسف إلى أن رأى تأويلها أربعون سنة.

وقال بعضهم: كان بين ذلك ثمانون سنة.

ذكر بعض من قال ذلك:

حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفيّ، قال: حدثنا هشام، عن الحسن، قال: كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون سنة، لم يفارق الحزنُ قلبُه ودموعُه تجري على خدُّيه، وما على الأرض يومئذ أحبُّ إلى الله عزّ وجزّ من يعقوب.

حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا داود بن مهران، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن يونس، عن الحسن، قال: ألْقِيَ يوسف في الجبّ وهو ابن سبع عشرة سنة، وكان بين ذلك وبين لقائه يعقوب ثمانون سنة، وعاش بعد ذلك ثلاثاً وعشرين سنة، ومات وهو ابن عشرين ومائة سنة.

حدثني الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا مبارك بن فَضَالة، عن الحسن، قال: الْقِيَ يـوسف في الجبّ، وهــو ابن سبح عشــرة سنة، فضاب عن أبيــه ثمــانسين سنة، ثم عــاش بعــد مــا جمع الله شمله، ورأى تأويل رقياه ثلاثاً وعشرين سنة، فمات وهو ابن عشرين ومائة سنة.

وقال بعض أهل الكتاب : دخل يوسف مصر وله سبع عشرة سنة ، فأقام في منزل العزيز ثلاث عشرة سنة ، فلها تمت له ثلاثون سنة استوزره فرعون ملك مصر، واسمه الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح، وأنّ هذا الملك آمن، ثم مات، ثم ملك بعده قابوس بن مصعب بن معارية بن نمير بن السلواس بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح. وكان كافراً، فدعاه بوسف إلى الإيمان بالله فلم يستجب إليه، وأن يوسف أوسي إلى أخيه يهوذا، ومات وقد أنت له ماثة

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ١٠٠.

وعشرون سنة ، وأنَّ فِراق يعقوب إياه كان الثنين وعشرين سنة ، وأن مقام يعقوب معه بمصر كان بعد موافاته بأهله سبع عشرة سنة ، وأن يعقوب لما حضرته الوفاة أوصى إلى يوسف ـ وكان دخول يعقوب مصر في سبعين إنساناً من أهله . وتقدم إلى يوسف عند وفاته أن يجمل جسله حتى يدفنه بجنب أبيه إسحاق ، ففعل يوسف ذلك به ومضى به حتى دفنه بالشأم ، ثم انصرف إلى مصر ، وأوصى يوسف أن بجمل جسله حتى يدفن إلى جنب آبائه ، فحمل موسى تابوت جسله عند خروجه من مصر معه .

وحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: ذُكر لي - والله أعلم ـ أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثماني عشرة سنة.

قال: وأهلُ الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين سنة أو نحوها، وأنَّ يعقوب بقيِّ مع يوسف بعد أن قدم عليه مصر سبع عشرة سنة، ثم قبضه الله إليه. قال: وقبر يوسف. كها ذكر لي في .. صندوق من مرمر في تاحية من النيل في جوف الماء.

وقال بعضهم : عاش يوسف بعد موت أبيه ثلاثاً وعشرين سنة ، ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة . قال: وفي التوراة أنه عاش مائة سنة وعشر سنين .

وولد ليوسف أفرابيم بن يوسف ومنشا بن يوسف، فولد لإفرابيم نون، فولد لنون بن إفرابيم يوشع بن نون وهو فتى موسى، وولد لمنشا موسى بن منشا.

وقيل: إن موسى بن منشائبيء قبل موسى بن عمران.

ويزعم أهل التوراة أنه الذي طلب الخضر.

## قصة الخضر وخبره وخبر موسى وفتاه يوشع عليهم السلام

قال أبو جعفر: كان الخضر بمن كان في أيام أفريدون الملك بن أثفيان في قول عامة الهل الكتاب الأول، وقبل موسى بن عمران ﷺ. وقبل إنه كان على مقدمة ذي القرّنين الأكبر، الذي كان أيام إيراهيم خليل الرحمن ﷺ، وهو الذي قضى له ببئر السبع ــ وهي بئر كان إبراهيم احتفرها لماشيته في صحراء الأردن ــ وإنْ قوماً من أهل الأردن ادّعوا الأرض التي كان احتفر بها إبراهيم بئره، فحاكمهم إبراهيم إلى ذي الفرنين الذي ذكر أن الحالم على مقدمة أيام سيّره في البلاد، وإنه بلغ مع ذي القرنين خمر الحياة، فشرب من مائه وهو لا يعلم، ولا يعلم، هذو القرنين ومن معه، فحلًا. فهو حتى عناهم إلى الآن.

وزعم بعضهم أنه من ولد من كان آمن بإبراهيم خليل الرحمن، واتبعه على دينه، وهاجر معه من أرض بابل حين هاجر إبراهيم منها. وقال: اسمه بليا بن ملكان بن قالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح، قال: وكان أبوه ملكاً عظيماً.

وقال آخرون: ذو القرنين الذي كان على عهد إبراهيم ﷺ هو أفريدون بن أثفيان، قال: وعلى مقدمته كان الحضر.

وقال عبد الله بن شَوْنب فيه، ما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصريّ قال: حدثنا عمد بن المتوكل، قال: حدثنا ضَمْرة بن ربيعة، عن عبد الله بن شُوْذب، قـال: الحفضر من ولد فـارس، والياس من بني إسرائيل، يلتقيان في كلّ عام بالموسم.

وقال ابن إسحاق فيه ما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، قال: بلغني أنه استخلف الله عزّ رجلً في بني إسرائيل رجلاً منهم، يقال له ناشية بن أموص، فبعث الله عزَّ وجلَّ لهم الخضر نبيًّا. قال: واسم الخضر ـ فيها كان وهب بن مبَّه يزعم عن بني إسرائيل ـ أو رميا بن خلقيا، وكان من سِبُّط هارون بن عمران. وبين هذا الملك الذي ذكره ابن إسحاق وبين أفريدون أكثر من ألف عام .

وقول الذي قال: إن الخضر كان في أيام أفريدون وذي القرنين الأكبر وقبل موسى بن عمران أشبه بالحق إلا أن يكون الأمر كها قاله مَنْ قال إنه كان على مقدمة ذي القرنين صاحب إبراهيم، فشرب ماء الحياة، فلم يبعث في أيام إبراهيم ﷺ نبيًّا، وبعث أيام ناشية بن أموص؛ وذلك أنّ ناشية بن أموص الذي ذكر ابن إسحاق أنه كان ملكاً على بني إسرائيل، كان في عهد بشتاسب بن لهراسب، وبين بشتاسب وبين أفريدون من اللهور والأزمان ما لا يجهله ذو علم بأيام الناس وأخبارهم ، وسأذكر مبلغَ ذلك إذا انتهينا إلى خبر بشتامىب إن شاء الله تعالى .

وإنما قلنا: قول من قال: كان الحضر قبل موسى بن عمران 激 أشبهً بالحق من القول الذي قاله ابن إسحاق وحكاه عن وهب بن منبّه، للخبر الذي رَوَى عن رسول الش 激 ؤ أيّ بن كسب، أنَّ صاحب موسى بن عمران ـ وهو العالم الذي أمره الله تبارك تعالى بطلبه إذ ظن أنه لا أحدّ في الأرض أعلم منه ـ هو الحضر، ورسول الله صلى الله عليه كان أعلم خلق الله بالكائن من الأمور الماضية، والكائن منها الذين لم يكن بعد.

والذي روى أيّ بن كعب في ذلك عنه ﷺ ما حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد، قال: قلت لابن عباس: إن نوفاً يزعم أن الخضر ليس بصاحب موسى، فقال: كذب عدو الله، حدثنا أيّ بن كعب عن رسول الله ﷺ قال: إن موسى قام في بني إسرائيل خطيباً فقيل: أيّ الناس أعلم؟ فقال: أنا، فعنب الله عليه حين لم يردّ العلم إليه، فقال: بل عبدً لي عند مجمع البحرين، فقال: يا ربّ، كيف به؟ قال: تأخذ حويًّا فتجعله في مكَّتل فحيث تفقده فهو هناك. قال: فأخذ حوتاً فجعله في مكتل، ثم قال لفتاه: إذا فقدتُ هذا الحوت فأخبرني. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر حتى أتيا صخرة، فرقَد موسى فاضطرب الحوت في المكتل، فخرج فوقع في البحر، فأمسك الله عنه جَّرْية الماء فصار مثل الطاق، فصار للحوت سرباً، وكان لها عجباً. ثم انطلقا، فلها كَان حين الغداء قال موسى لفتاه: ﴿ آتِنَا غُدَاءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِنْ سَفُرِنا هِنذَا نَصَباً ﴾ (١) قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله، قال: فقال: ﴿ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ الْحُوتُ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ اذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَباً ﴾ (١) قال: فقال: ﴿ ذَلكَ مَا كُنَّا نَبْع فَارْتَدًا عَلَى آثارِهِمَا قَصَصاً ﴾ (١). قال: يقصّان آثارهما. قال: فأتيا الصخرة، فإذا رجل ناثم مسجَّى بثوبه، فسلَّم عليه موسى فقال: وأنَّى بأرضنا السلام! قال: أنا موسى، قال: موسى بن إسرائيل؟ قال: نعم، قال: يا موسى، إنى على علم من علم الله، علَّمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، قال: فإن أتبعك على أن تعلمني مَّا عُلمْتَ رُشْداً. ﴿ قال فَإِنِ ٱتَّبُعْتَنِي فَلَا تَسْأَلِنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً ﴾ (٢). فانطلقا يشيان على الساحل، فإذا بملاح في سفينة، فعرف الخضر، فحمله بغير نُول، فجاء عصفور فوقع على حرفها فنقر ـ أو فنقد ـ في الماء، فقال الخضر لموسى: ما ينقص علمي وعلمك من علم الله إلا مقدار ما نقر .. أو نقد .. هذا العصفور من البحر.

قال أبو جعفر: أنا أشك، وهو في كتابي هذا و نقر ». قال: فينيا هم في السفينة لم يُعجا موسى إلا وهو يبيد وتداً أو ينزع تختّا منها، فقال له موسى: حمّلنا بغير نَول وتخرقها لتُمْرَق أهلَها! ﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْعاً أَمْراً ﴾ قال أَلْمُ أقُل أَلْكَ لَنْ تَسْمَطِيعَ مَعِي صَبْراً ﴾ قال لا تُؤاجِدُني بِما نَسِيتُ ﴾ ٣- قال: فكانت الاولى من موسى نسياناً ــ قال: ثم خرجا فانطلقا يشيان، فأبصرا غلاماً يلعب مع الغلمان، فأخد برأسه فقتله، فقال له موسى: ﴿ اقَدَلتَ فَضَا زَاكِنَةً بِغَيْرٍ نُفْسِ لَقَدْ جِنْتَ شَيْعاً نُكِراً ﴾ قال أَلْمُ أَقُلُ لَكَ إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَهِيَ صَبْراً ﴾ قال إنْ

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٢٢ ـ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٧٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ٧١ ـ ٧٣.

سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً ﴾ (١).

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعا أهلها، فلم بجدا أحداً يطعمهم ولا يسقيهم، فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فاقامه بيده ـ قال: مسحه بيده ـ فقال له موسى: لم يُضيفونا ولم ينزلونا، ﴿ لَوَ شِئْتَ لَا تُحَذَّتَ عَلَيْهِ أَجْراً ﴾ (٢) ﴿ قَالَ هذا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكُ ﴾ (٢) قال: فقال رسول الله 震: « لوددت أنه كان صبر حتى يقصّ علينا قصصهم ».

حدثني العباس بن الوليد، قال: أخبرني أبي قبال: حدثننا الاوزاعي، قال: حدثني الزهري، عن عن عبد الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود، عن ابن عباس: أنه تجارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس فقال: إني تجاريت صحاحب موسى عليه السلام الذي صال السبيل إلى لقائه، فهل سمعت رسول الله فيذكر أن وصاحبي هذا في صاحب موسى عليه السلام الذي صال السبيل إلى لقائه، فهل سمعت رسول الله في قي اسرائيل، إذ شأنه؟ قال: تعبل مقال: بن عبدنا الحقيق، عبد السلام في مي بن إسرائيل، إذ أخساء موسى السبيل إلى لقائه، فجعل الله الحوت إلى عبدنا الحقيق، فضال موسى السبيل إلى لقائه، فجعل الله الحوت آية ، وقال له: إذا افتدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان موسى بنيم أثر الحوت فارجع فإني نسيت لكان موسى بنيم أثر الحوت، في الهحر، فقال فتى موسى لموسى: ﴿أَرْأَيْتُ إِذْ أَرْيَا إلى المُحْرَةُ فإني نسيتُ الحوث في دويدا الحقير، فكان من شانها ما أقدما لله كتابه،

حدثني محمد بن مرزوق قال: حدثنا حجاج بن المهال، قال: حدثنا عبد الله بن عمر النميري، عن يونس بن يزيد، قال: سمعت الزهري بجدث قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عنبة بن مسعود، عن ابن عباس: أنه تمارى هو واخّر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فذكر نحو حديث العباس عن أبيه.

حدثنا محمد بن صعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس؛ قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى أَنْتَاهُ لَا آبَرَحُ حَتَى أَبْلُمُ مُجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ... ﴾ (٣) الآية، قال: لما ظهر موسى وقومه على معمر نزل قومه مصر، فلها استقرّت بهم الدار، أنزل الله عزّ وجلً عليه: أن ذكّرهم باليام الله. فخطب قومه، فذكر ما آتاهم الله من الحير والنعمة، وذكّرهم إذ أنجاهم الله من آل فرصون، وذكّرهم هلاك محدهم، وما استخلفهم الله في الأرض، فقال: وكلم الله موسى نبيكم تكلياً، واصطفاني لنفسه، وأنزل علي عجبة منه، وأناكم الله من كل ما مثالتموه، فنبيكم أفضلُ أهل الأرض وأنتم تقرؤون التوراة. فلم يترك نعمةً أنعمها الله عليهم إلا ذكرها وعرُفها إياهم، فقال له رجل من بني إسرائيل: هو كذلك يا نبيّ الله، وقد عولمنا الملكم المناك إلى الله تعلى الله وبل على الله عليه السلام المناك إلى الله تعلى يقول: وما يدريك أبن أضم علمي ؟ بلى إن على شط البحر رجلاً على المعرب فإنك

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٧٤ ـ ٧٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٧٧، ٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ٦٠.

تاريخ ما قبل الهجرة

تجد على شطَ البحرحوتاً فخذه فادفعه إلى قتاك ثم الزم شطَّ البحر، فإذا نسيت الحوت وهلك منك، فَشَرِّ تجد العبد الصالح الذي تطلب.

حدثنا ابن حيد، قال: حدثنا يعقوب المُقتي، عن هارون بن عنترة عن أيه، عن ابن عباس قال: سأل موسى عليه السلام ربه عزّ وجلّ فقال: أي ربّ؛ أيّ عبادك أحبُّ إليك؟ قال: الذي يذكري ولا ينساني، قال: مؤتي عبادك أقضى؟ قال: الذي يتغي عبادك أقضى؟ قال: الذي يتغي عبادك أقضى؟ قال: الذي يتغي علم الناس إلى علمه، عسى أن يُصبب كلمة عبلايه إلى هدى، أو تردّه عن ربيّ، قال: ربّ فهل في الأرض علم الناس إلى علمه، قال: ربّ من من هو؟ قال: الخضر، قال: وأبن أطلبه؟ قال: وأبن أطلبه؟ قال: وأبن أطلبه؟ قال: وأبن أطلبه؟ قال: عند الصخرة التي يتفلت عندها الحوت، قال: فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكره الله عزر جل وانتهى موسى إليه عند الصخرة، أن أم كلُّ واحد منها على صاحب، فقال له موسى: إلي أريد أن عن حريج على قال: وأبن أعلنه أن الناس عن عن الناس عن عن أمن عن ألله أقلًا الله المؤلفة المؤلفة

قال: فكان قول موسى في الجدار لنفسه ولطلب شيء من الدنيا، وكان قوله في السفينة وفي الغلام فله عزّ وجلّ. ﴿ قال هذا فرَاقَ بَثْنِي وَبَيْنِكَ سَأَنْيَّكَ يَتَأْوِيلَ مَا لَمْ تَشْطِعَ عَلَيْهِ مَبْراً ﴾ ٣٠، فالحبر، بما قال الله: ﴿ أما السفينة فكانتُ لِمَسَاكِين . . . ﴾ الآية ، ﴿ وَأَمّا الْضَادَمُ . . . ﴾ ٣٠ الآية ، ﴿ وَأَمّا الجَدَارِ . . . ﴾ ٣٠

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٦٧

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٦٩ ــ ٧١ (٣) سورة الكهف ٧٠ ــ ٨٠.

٣٧٤ . . . . . . تاريخ ما قبل الهجرة

الآية. قال: فسار به في البحر حتى انتهى به إلى بجمع البحرين، وليس في الأرض مكان اكثر ماء منه، قال: وبعث ربك الحُطَاف، فجعل يستقي منه بمنقاره، فقال لموسى: كم ترى هذا الحُطَاف رزاً من هذا الماء؟ قال: ما أقلَّ ما رزاً! قال: يا موسى فإنَّ علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الحُطَاف من هذا الماء. وكان موسى عليه السلام قد حدَّث نفسه أنه ليس أحدُّ أعلمَ منه، أو تكلم به؛ فمن ثمَّ امر أن يأتي الحنشر.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني عمد بن إسحاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحسن بن عمارة، عن الحضن بن عمارة، عن الحكتاب، فقال الحكتاب، فقال بعضهم: يا أبا العباس إن نوفا ابن امرأة كعب، ذكر عن كعب أن موسى النبي عليه السلام الذي طلب العالم إلما موصى النبي عليه السلام الذي طلب العالم إلما هو موسى بن منشا. قال سعيد: فقال ابن عباس: أنوف يقول هذا؟ قال سعيد: فقال ابن عباس: أنا سمعت نوفا يقول ذلك، قال: أنت سمعت يا سعيد؟ قال: قلت: نعم، قال: كلب نوف، ثم قال ابن عباس: حدثني أبرً بن كعب عن رسول الله ﷺ أن مومى نبيّ إسرائيل سأل ربه تبارك وتمالى فقال: أبيّ رب، إن كان في عبادي من هو أعلم منى فذللني عليه، فقال له: نعم في عبادي منْ هو أعلم منك، ثم نعت له مكانه، وأذن له في لقائه، فخرج مومى عليه السلام ومعه فتاه، ومعه حوت مليح قد قبل له: إذا حَبِي هذا الحوت في مكان في فضاحيك هناك، وأذن له

فخرج موسى ومعه فناه، ومعه ذلك الحوت يحملانه، فسار حتى جهده السير، وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء وذلك الماء، ماء الحياة، مَنْ شرب منه خُلْد، ولا يقاربه شيء ميت إلا أدركته الحياة وحيي. فلما نزلا منزلًا ومسّ الحوتُ الماة حيى، فاتخذ سبيله في البحر سربًا، فانطلق فلها جاوزًا بمنقلة قال موسى لفتاه: ﴿ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقُدُ لَقِينًا مِنْ سَفَرِنَا هَلَا نَصَبًا ﴾. قال الفتى وذكر: ﴿ أَرَايَتَ إِذْ أُويِّنَا إِلَى الصُّخْرَةِ فَإِنِّي نَسيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ واتُّخَذَّ سبِلَه فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴾. قال ابن عباس: وظهر موسى على الصخرة حتى انتهيا إليه، فإذا رجل متلقِّف في كساء له، فسلم عليه موسى، فرد عليه السلام، ثم قال له: ومَنْ أنت؟ قال: أنا موسى بن عمران، قال: صاحب بني إسرائيل؟ قال: نعم أنا ذلك، قال: وما جاء بك إلى هذه الأرض؛ أنْ لك في قومك لَشُغُل! قال له موسى: جئتك لتعلَّمني مما عُلَّمتَ رشداً، قال: إنك لن تستطيع معى صبراً، وكان رجلًا يعمل على النيب قد علم ذلك، فقال موسى: بلى، قال: ﴿ وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحطُّ به خُبْراً ﴾، أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل ولم تُحِطُّ من علم العيب بما أعلم ﴿ قَال سَتَجِدُنِي إِنْ شَاهَ اللهُ صَابِراً وَلاَ أَعْمِي لك أمراً ﴾ إن رأيتُ ما يخالفني . قال : ﴿ فَإِنِ اتُّبَعْنَنِي فلا تسألني عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثُ لكَ مِنْهُ ذِكْراً ﴾ ، أي فلا تسألني عن شيء وإن أنكرتُه حتى أحدث لك منه ذكراً ، أي خبراً . فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرَّضان الناس، يُلتمسانَ مَنْ يحملهما حتى مرَّت بهما سفينة جديدة وثيقة، لم يمرَّ بهما شيء من السفن أحسنُ ولا أجل ولا أوثق منها، فسألا أهلَها أن يحملوهما، فحملوهما، فلما اطمأنًا فيها، ولجُبِّت بهما مع أهلها، أخرج منقاراً له ومطُّوقة ، ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها، ثم أخد لوحاً فطبقُه عليها، ثم جلس عليها يرقعها، قال له موسى: فايّ أمر أفظمُ من هذا ﴿ أَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إمْرًا ﴾! حملونا وآوونا إلى سفينتهم، وليس في البحر سفينة مثلها، فلم خرقتها! قال: ﴿ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تُسْتَطِيمُ مَعِيَ صَبْراً \* قال لا تؤاخِذْني بِمَا نَسِيتُ ﴾ ، أي بما تركت من عهدك ﴿ وَلا تُرْمِثْني مِنْ أَمْرِي عُسْراً ﴾ - ثم خرجا من السفينة، فانطلقا حتى أتيا أهلَ قرية، فإذا غلمان يلعبون، فيهم غلامٌ ليس في الغلمان غلام أظرفُ ولا

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلَمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن الحسن بن عُمارة، عن أبيه، عن عكرمة، قال: قيل لابن عباس: لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث وقد كان معه! فقال ابن عباس فيها يذكر من حديث الفقى، قال: شرب الفتى من ماء الخلد فخلّد، فأشده العالم فطابق به سفينة، ثم أرسله في البحر، فإنها لتموج به إلى يوم القيامة، وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، عن شعبة، عن قتادة، قوله: ﴿ فَلَمَّا بَلَهَا مَجْمَعَ بَيْبِهِما نَسِيًا

مُرْقَهُما ﴾، ذُكَر لنا أن نبي الله موسى لما قطع البحر وأنجاه الله من آل فرعون، جم بني إسرائيل فخطبهم

فقال له: إن ها هنا رجلاً هو أعلم منك قال: فانطلق هو وفئاه يوشع بن نون يطلبانه، فتزودا مملوحة في مكتل

فقيل له: إن ها هنا رجلاً هو أعلم منك قال: فانطلق هو وفئاه يوشع بن نون يطلبانه، فتزودا مملوحة في مكتل

هما، وقيل لهما: إذا نسيتها ما ممكيا لقيتها رجلاً علماً يقال له الحضر، فلها أتيا ذلك المكان، رد الله إلى الموت

روحه فشرب له من الجُلّد عنى أفضى إلى البحر، ثم سلك فجعل لا يسلك فيه طريقاً إلا صار ماه جامداً، قال:
ومضى موسى وفئاه، يقول الله عزّ وجلاً: ﴿ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا عَدامنا لَقَدْ لَقِينا من سفرنا هذا نَصَباً ﴾. فلقيا رجلاً علماً يقال له الحِضر فذُكر لنا أن نبيّ الله قال: إنما سمي
الم قوله ... ﴿ وَعَلْمَنَاهُ مِنْ لَدُنا بِيضاء فاهترت به خضواه.

فهذه الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله ∰ وعن السلف من أهل العلم تنبىء عن أن الخضر كان قبل موسى وفي ايامه ، ويدل على خطأ قول من قال: إنه أورميا بن خلقيا ، لأن أورميا كان في أيام بختنصً ، ويبن عهدي موسى وبختنصر من المذة ما لا يشكل قدرها على أهل العلم بأيام الناس وأخبارهم ؛ وإنما قدمنا ذكره وذكر خبره لأنه كان في عهد أفريدون فيها قبل ؛ وإن كان قد أدرك على هذه الأخبار التي ذكرت من أمره وأمر موسى وفتاه أيام متُوشهر وملكه ، وذلك أن موسى إنما أنبى ، في عهد منوشهر ، وكان ملك منوشهر بعدما ملك

| تاريخ ما قبل الهجرة                                         |                     |                 |                  |                | '          | *** |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------|------------|-----|
| بر عن الخضر عليهما السلام ،<br>قبل أخبارً أعمارهما ومبلغهما | عهد إبراهيم إلى الخ | ذكرنا أخباره من | ا من أخبار مَنْ  | فكلّ ما ذكرنا  | ه أفريدون، | جده |
| , قبل أخبار أعمارهما ومبلغهما                               | وقد ذكرنا فيها مضى  | اسب وأفريدون،   | ، في ملك بِيُورا | فیہا ذکر ۔ کان | ذلك كله ـ  | فإن |
|                                                             |                     |                 |                  | متهيا .        | ة كل واحد  | ومد |
|                                                             |                     |                 | عن:              | إن إلى الحبر·  | ونرجع اا   |     |

## منوشهر وأسبابه والحوادث الكائنة في زمانه

ثم ملك بعد أفريدُون بن أثفيان بركاو مِنُوشِهْر، وهو من ولد إيرج بن أفريدُون.

وقد زهم بعضهم أن فارس سميت فارس بمنوشهر هذا، وهمو منوشهر كيازيه ـ فيها يقول نسابة الغوس ـ بن منشخورنر بن منشخوا ربغ بن ويوك بن سروشنك بن أبوك بن بتك بن فرزشك بن زشك بن فركوزك بن كوزك بن إيرَج بن أفريدون بن أثفيان بركاو.

وقد ينطق بهذه الأسياء بخلاف هذه الألفاظ.

وقد يزعم بعض المجوس أن أفريدون وطىء ابنة لابنه إيرج، يقال لها كوشك، فولدت له جارية يقال لها فركوشك، ثم وطىء فركوشك هلمه فولدت له جارية يقال لها زوشك، ثم وطىء زوشك هلم، فولدت له جارية يقال لها فرزوشك، ثم وطىء فرزوشك هلمه فولدت له جارية يقال لها بيتك، ثم وطىء بيتك هلمه فولدت له جارية يقال لها إيرك، ثم وطىء إيرك فولدت له إيزك، ثم وطىء إيزك فولدت له ويرك، ثم وطىء ويوك فولدت له منشخوافخ. ويقول بعضهم: منشخوا ربغ وجارية يقال لها: منشجوك، وأن منشخوافخ وطىء منشجوك فولدت له منشخونر، وجارية يقال لها منشراروك، وأن منشخونر وطىء منشراروك فولدت له منوشهر.

فيقول بعضهم كان مولده بدُّنْباوند.

ويقول بعض: كان مولده بالرُّمَّيَّ، وإن منشخرنر ومنشراروك لما ولد لهم منوشهر آسرًّا امَرَهُ خوفاً من طوج وسَلَّم عليه، وإن مِنوشهو لما كبر صار إلى جده أفريدون، فلها دخل عليه توسَّم فيه الحبر، وجعل له ماكان جعل لجلده إيرَّج من المملكة، وتؤجه بتلجه.

وقد زعم بعض أهل الأخبار أن منوشهر هذا هو منوشهر بن منشخرنر بن أفريقيس بن إسحاق بن إبراهيم؛ وأنه انتقل إليه الملك بعد أفريدون وبعد أن مفى ألف سنة وتسعماته سنة واثنتان وعشرون سنة، من عهد جيوموت، واستشهد لحقيقة ذلك بأبيات لجرير بن عطية، وهو قوله.

وَإِنْسَاءُ إِسْحَاقَ اللَّهِوثُ إِذَا الْوَسَدُّولُ حَصَائِسَلَ صوتِ لَابِسِينَ السَّسَوُرا إذا انصَبِّوا صَدُّوا الصَّبَقِبَسَدَّ مَشْهُمُ وَيَسَرَى وَعَدُّوا الْهُمُومُواْنُ وَقَيْصَوا وكان كستابٌ فِسِيهِمُ وَنُسِبُونُ وَكَانُوا بِمِاضَطَحُرَ المُلُولُ وَتُسْتَرَا فَيَجْمَعُنا وَالْغُرِّ أَبْنَاءَ فارس أَبُ لاَ نُبَالِي بَعْلَهُ مَنْ تَاخُراً أَبُونَا خَلِيلُ ٱللهِ، وَآللهُ رُبُّنَا وَضِينًا بِمَا أَصْفَى الْإِلَهُ وَقَلْرًا

وأما الفرس فإنها تنكر هذا النسب، ولا تعرف لها مُلكاً إلا في اولاد أفريدون، ولا تقرُّ بالملك لغيرهم، وترى أن داخلًا إن كان دخل عليهم في ذلك من غيرهم في قديم الايام قبل الإسلام، فإنه دخل فيه بغير حق.

وحدّشت عن هشام بن محمد، قال: مَلك طوح وسلّم الأرض بينها بعد قتلها أخاهما إيرَج ثلاثماتة سنة ، ثم ملك منوَّشهر بن إيرَج بن أفريلُون مائة وعشرين سنة ، ثم إنه وثب به ابن لابن طوح التركي عــل رأس ثمانين سنة ، فنفاه عن بلاد العراق ثنتي عشرة سنة ، ثم أديل منه منوشهر ، فنفاه عن بلاده ، وعاد إلى ملكه ، وصلك بعد ذلك ثمانياً وعشرين سنة .

قال: وكان مُنْوشهُر يُوصف بالمدل والإحسان، وهو أول من خَندقَ الحنادق، وجم آلة الحرب، وأول من وضع الدهقة فجعل لكل قرية دِهقاناً، وجعل أهلها له حولاً وعبيداً، والبسهم لباس المذلّة، وأمرهم بطاعته. قال: ويقال إن مومى النبي ﷺ ظهر في سنة ستين من ملكه.

وذكر غير هشام أن منوشهر لما ملك تُوَّج بتاج الملك وقال يوم ملك: نحن مقرّون مقاتلينا، ومُجدّوهم لملاتنقام لأسلاننا، ودفع العدو عن بلادنا. وأنه سار نحو يسلاد النرك طالباً بدم جده إيرَج بن أفريدون، فقتل طوج بن أفريدون وأخاه سلّيًا، وأدرك ثاره وانصرف، وأن فرّاسياب بن فشنج بن رستم بن ترك ـ اللي تنسب إليه الأتراك، بن شهراسب. ويقال: ابن إرشسب بن طوج بن أفريدون الملك. وقد يقال نفشك فشنج بن زاشمين ـ حارب منُوشهو، بعد أن مفهى لقتله طوجا وسُلّها ستون سنة، وحاصره بطبرستان.

ثم إن مُتُوشِهُر وقراسياب اصطلحا على أن يجعلا حدَّ ما بين علكتيها منتهى رمية سهم رجل من أصحاب منوشهر يدعى أرشَبَاطير ـ وربمًا خفف اسمه بعضهم فيقول: إيرش ـ فحيث ما وقع سهمه من موضع رميته تلك عا يل بلاد الترك فهو الحدُّ بينها لا يجاوز ذلك واحد منها إلى الناحية الاخوى . وإن أرشباطير نزع بسهم في قوسه، ثم أرسله ـ وكان قد أعطى قوة وشدة ـ فبلغت رميته من طبرِستان إلى غير بلُغ ووقع السهم هنائلك، فصار نهر بَلْخ حدَّ ما بين الترك وولد طوح وولد إيرَج وعمل الفرس، فانقطع بذلك من رمية أرشباطير حروب ما بين فراسياب ومنوشهور.

وذكروا أن مُوشهورُ اشتَقَ من الصّراة ودِجلة ونبر بلّخ أنباراً عظاماً. وقيل إنه هو الذي كَـرا الفُرات الاكتبر، وأمر الناس بحراثة الأرض وعمارتها، وزاد في مهنة المقاتِلة الرمي، وجعل الرياسة في ذلك لأرشباطير لرميّة التي رماها.

وقالوا: إن بتُوشهر لما مضى من ملكه خس وثلاثون سنة تناولت النرك من أطراف رعيته ، فويَّخ قومه وقال لهم: أيها الناس ، إنكم لم تلدوا الناس كلُهم، وإنما الناس ناسٌ ما عقلوا من أنفسهم ودفعوا العدوَّ عنهم، وقد نالت الترك من أطرافكم، وليس ذلك إلا من ترككم جهادَ عدوكم، وقلة المبالاة، وإن الله تبارك وتعالى أعطانا هذا الملك ليبلونا أنشكرُ فيزيدنا، أم نكفر فيعاقبنا! ونحن أهل بيت عزّ ومُعدن الملك لله؛ فإذا كان غدأ فاحضروا، قالوا: نعم واعتذروا، فقال: انصرفوا، فلما كـان من الغد أرسـلَ إلى أهل المملكـة وأشراف الأساورة، فدعاهم وأدخل الرؤساء من الناس، ودعا موبذ موبذان، فأقعد على كرسيٌّ مقابل سريره، ثم قام على سريره، وقام أشراف أهل بيت المملكة وأشراف الأساورة على أرجلهم، فقال: اجلسوا فإني إنَّما قمت لأسمِعُكم كلامي . فجلسوا فقال: أيها الناس، إنما الخلق للخالق، والشكر للمنعم، والتسليم للقادر، ولا بدّ بما هو كائن، وإنه لا أضعف من مخلوق طالباً كان أو مطلوباً، ولا أقوى من حالق، ولا أقدر بمن طلبته في يده، ولا أعجز ممن هو في يد طالبه، وأن التفكُّر نور، والغفلة ظلمة، والجهالة ضلالة، وقد ورد الأول ولا بد للأخو من اللحاق بالأول، وقد مضت قبلنا أصول نحن فروعها، فيا بقاء فرع بعد ذهاب أصله! وإن الله عزَّ وجلَّ أعطانا هذا الملك فله الحمد، ونسأله إلهام الرشد والصدق واليقين، وإن للملك على أهل مملكته حقًّا، ولأهل مملكته عليه حقًّا، فحقُّ الملك على أهل المملكة أن يُطيعوه ويناصحوه ويقاتلوا عدوُّه، وحقهم على الملك أن يعطيهم أرزاقهم في أوقاتها، إذ لا معتمدَ لهم على غيرها، وإنها تجارتهم. وحق الرعية على الملك أن ينظر لهم، ويرفُق بهم، ولا يحملهم على ما لا يطيقون، وإن أصابتهم مصيبة تنقص من ثمارهم من آفة من السهاء أو الأرض أن يُسقط عنهم خراج ما نقص، وإن اجتاحتهم مصيبة أن يُعوِّضهم ما يقويُّم على عماراتهم، ثم يأخذ منهم بعد ذلك على قدر ما لا يجمحف بهم في سنة أو سنتين، وأشر الجند للملك بمنزله جناحي الطائر، فهم أجنحة الملك متى قُصّ من الجناح ريشة كان ذلك نقصاناً منه؛ فكذلك الملك إنما هو بجناحه وريشه. ألا وإن الملك ينبغي أن يكون فيه ثلاث خصال: أولها أن يكون صدوقًا لا يكذب، وأن يكون سخيًا لا يبخل، وأن يملك نفسه عند الغضب؛ فإنه مسلَّط ويده مبسوطة، والخراج يأتيه، فينبغي ألا يستأثر عن جنده ورعيته بما هم أهل له، وأن يكثر العفو؛ فإنه لا ملكَ أبقى من ملك فيه العفو، ولا أهلَك مَنْ ملك فيه العقوبة. ألاّ وإنَّ المرء إن يخطىء في العفو فيعفو، خير من أن يخطىء في العقوبة. فينبغي للملك أن يتثبُّت في الأمر الذي فيه قتل النفس وبوارها. وإذا رفع إليه من عامل من عماله ما يستوجب به العقوبة فلا ينبغي له أن مجابيه، وليجمع بينه وبين المتظلِّم؛ فإن صحّ عليه للمظلوم حتَّ خرج إليه منه، وإن عجز عنه أدى عنه الملكُ وردّه إلى موضعه، وأخذه بإصلاح ما أفسد؛ فهذا لكم علينا. الا ومن سفك دما بغير حق، أو قطع بدأ بغير حق، فإني لا أعفو عن ذلك إلا أن يعفُّو عنه صاحبًه فخذوا هذا عني. وإن الترك قد طمعت فيكم فاكفونا، فإنما تكفون أنفسكم، وقد أمرت لكم بالسلاح والعدة وأنا شريككم في الرأي، وإنما لي من هذا الملك اسمه مع الطاعة منكم. ألا وإن الملك ملك إذا أطيع، فإذا خولف فذلك مملوك ليس بملك. ومهما بلغنا من الحلاف فإنا لا نقبله من المُبلِغ له حتى نتيقنُّه، فإذا صَحت معرفة ذلك وإلاَّ أنزلناه منزلة المخالف. ألاَّ وإن أكمل الأداة عند الصبيبات الأخَّذ بالصبر والراحة إلى اليقين؛ فمن قُتِل في مجاهدة العدوّ رجوتُ له الفوز برضوان الله. وأفضل الأمور التسليم لأمر الله والراحة إلى اليقين والرضا بقضائه، وأيَّن المَهْرِب بما هو كاثن! وإنما يتقلُّب في كفُّ الطالب، وإنما هذه الدنيا سَفَر لاهلها لا يحلُّون عَقْد الرحال إلا في غيرها؛ وإغابلُغتهم فيها بالعواريَّ، فيا أحسن الشكر للمنعم والتسليم لمن القضاءُ له! ومن أحقُّ بالتسليم لمن فوقه عمن لا يجد مهرباً إلا إليه، ولا معوَّلًا إلا عليه ا فثقوا بالغلبّة إذا كانت نياتكم أن النصر من الله، وكونوا على ثقة من دَّرك الطلبة إذا صحت نياتكم. وأعلموا أن هذا الملك لا يقوم إلا بالاستقامة وحسن الطاعة وقمم العدوّ وسدّ الثغور والعدل للرعيـة وإنصاف المظلوم، فشفاؤكم عنـدكم، والدواءُ الذي لا داة فيه الاستقامة، والأمر بالخير والنهي عن الشرّ، ولا قوةٌ إلا بالله. انظروا للرعبة فيانها مطعمكم ومشربكم، ومبن في زيادة أرزاقكم، مطعمكم ومشربكم، ومبن في زيادة أرزاقكم، وإذا خفتُم على الرعبة زهدوا في العمارة، وعطلوا أكثر الأرض فنقص ذلك من خراجكم، وتبيّن في نقص أرزاقكم، فتعاهدوا الرعبة بالإنصاف؛ وما كان من الانهار والبثوق بما نققة ذلك من السلطان فاسرعوا فيه قبل أن يكثر، وما كان من ذلك على الرعبيّة فعجزوا عنه فاقرضوهم من بيت مال الخبراج، فإذا حان أوقات خراجهم، فخذوا من خراج غلام المرعبيّة فعجزوا عنه فاقرضوهم من بيت مال الخبراج، فإذا حان أوقات خراجهم، فخذوا من خراج غلامهم على قدر ما لا يجحف ذلك بهم، رُبّع في كلّ سنة أو تلث أو نصف، لكيلا يشتى ذلك عليهم. هذا قولي وأمري يا موبل موبلذان، الزم هذا القول، وخذ في هذا الذي سمعت في يومك؛ السمعتم أيها الناس افقالوا: نعم، قد قلت فأحسنت، ونحن فاعلون إن شاء الله: ثم أمر بالطعام فوضع فأكلوا وشربوا، ثم خرجوا وهم له شاكرون. وكان مُلكه مائة وعشرين سنة.

وقد زعم هشام بن الكلبي فياحدَّت عنه أن الرائش بن قيس بن صيغي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قصطان كان ملكه بالميمن قصطان كان ملكه بالميمن المنافق المنافق

قال: وفو منار الذي ذكره الشاعر هو فو منار بن رائش، الملك بعد أبيه، واسمه أبر قة بن الرائش، قال: وإنما سمّي ذا منار لأنه غزا بلاد المغرب فوغل فيها برّاً ويحراً، وخاف على جيشه الضلال عند قفوله، فيني المنار ليهتدوا بها. قال: ويزعم أهلُ اليمن أنه كان وجّه ابنه العبد بن أبرهة في غزوته هله إلى ناحية من أقاصي بلاد المغرب، فغنم وأصاب مالاً وقدم عليه بنسناس لهم نجلق وحشية منكرة، فلحر الناس منهم، فسموه ذا الأذعار.

قال: فأبرهة أحدُّ ملوكهم الذين توغلوا في الأرض؛

وإنما ذكرتُ منْ ذكرت من ملوك اليمن في هذا الموضع لما ذكرت من قول من زعم أن الرائش كان ملكاً باليمن أيام منوشهر، وأن ملوك اليمن كانوا حمالًا لملوك فارس بها، ومن قبَلهم كانت ولايتهم بها.

## ذكر نسب موسى بن عمران وأخباره وما كان في عهده وعهد منوشهر بن منشخورنر الملك من الأحداث

قد ذکرنا أولاد یعقوب إسرائيل الله وعدهم وموالدهم. فحدثنا ابن حمید، قال: حدثنا سلمة بن الفضل، حن محمد بن إسحاق، قال: ثم إن لاوى بن یعقوب نکح نابتة ابنة ماري بن یشخر، فولدت له غرشون بن لاوى ومردى بن لاوى وقاهى ابنة مردى بن لاوى ومردى بن لاوى وقاهى ابنة مسين بن بتويل بن إلياس. فولدت له یعمهر بن قاهن، فتزوج یعمهر شعيث ابنة بتادیت بن برکيا بن یسان بن یعمهر، وقارون بن یعمهر، فنکح عمران یحیب ابنة شمویل بن یقسان بن یعمهر، وقارون بن یعمهر، فنکح عمران یحیب ابنة شمویل بن برکیا بن یقسان بن إبراهیم. فولدت له عمران بن یعمهر، وقارون بن یعمهر، فنکح عمران یحیب ابنة شمویل بن برکیا بن یعمان.

وقال غير ابن إسحاق: كان عمرٌ يعقوب بن إسحاق مائة وسبعاً واربعين سنة، وولد لاوى له، وقد مفى من عمر لاوى سنت وأربعون سنة، ثم ولد من معره تسع وثمانون سنة، وولد للاوى قاهث بعد أن مفى من عمر لاوى سنت وأربعون سنة، ثم ولد لمقامد، يعمران لقامد يصلح والمية والمين سنة، وولد له عمران المعنى عمر عميه، ثم ولد له عمران بعد أن مفى من عمره ستون سنة، ثم ولد لعمران موسى، وكانت أمه يوخابد .. وقيل: كان اسمها باختة .. وامرأته صغورا ابنة يترون، وهو شعيب الني ﷺ. وولد موسى جرشون وإليليعازر، وخرج إلى مدين خاتفاً وله إحدى وأربعون سنة، وكان يدعو إلى دين إيراهيم، وتراءى الله بطور سيناه، وله ثمانون سنة.

وكان فرعون مصر في أيامه قابوس بن مصعب بن معاوية صاحب يوسف الثاني، وكانت امرأته آسية ابنة مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد، فرعون يوسف الأول. فلما نودي موسى أُعلم أن قابوس بن مصعب قد مات، وقام أخود الوليد بن مصعب مكانه. وكان أعنى من قابوس وأكفر وأفجر، وأمِر بأن يأتيّه هو وأخوه هارون بالرسالة.

قال: ويقال إن الوليد تزوج آسية ابنة مزاحم بعد أخيه وكان عمر عمران مائة سنة وسبماً وثلاثين مسنة ، وولد موسى وقد مضى من عمر عمران سبعون سنة ، ثم صار موسى إلى فرعون رسولاً مع هارون ، وكان من مولد موسى إلى أن خرج ببني إسرائيل عن مصر ثمانون سنة ، ثم صار إلى التيه بعد أن عبر البحر ، فكان مقامهم هنالك إلى أن خرجوا مع يوشع بن نون أربعين سنة ، فكان ما بين مولد موسى إلى وفاته في التيه مائة وعشرين سنة .

وأما ابن إسحاق فإنه قال فيها حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: قبض الله يوسف، وهلَك الملك الذي كان معه الريان بن الوليد، وقوارثت الفراعنة من العماليق ملَك مصر، فنشر الله بها بني إسرائيل، وقبر يوسف حين قبض - كها ذكر لي - في صندوق من مرمر في ناحية من النيل في جوف الماء، فلم يزل بنو إسرائيل، قبت أيدي الفراعنة وهم على بقايا من دينهم بما كان يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام، متمسكين به حتى كان فرعون موسى الذي بعثه الله إليه، ولم يكن منهم فرعون اعتى منه على الله ولا أعظم قولاً ولا أطول عمراً في ملكه منه. وكان اسمه - فيها ذكروا في - الوليد بن مصعب، ولم يكن من الفراعنة فرعون أشد غلظة، ولا أقسى قلباً، ولا أسوا ملكة لبني إسرائيل منه، يعذبهم فيجعلهم خداًما يكن من الفراعنة فرعون أشد غلظة، ولا أقسى قلباً، ولا أسوا ملكة لبني إسرائيل منه، يعذبهم فيجعلهم خداًما وخولاً و وصنفهم في أعماله، فهن في أعماله، ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الجزية، فسلمهم كيا قال الله: ﴿ وَسُوءَ المذابِ ﴾، وفيهم مع ذلك بقابا من أمر دينهم لا يريدون فراقه، وقد استنكح منهم امرأة يقال لها آسية ابنة مزاحم، من خيار النساء المعدودات، أمر دينهم لا يريدون فراقه، وقد استنكح منهم امرأة يقال لها آسية ابنة مزاحم، من خيار النساء المعدودات، أعمر فيهم وهم تحت يديه عمراً طويلاً يسومهم سوء العذاب، فلما أراد الله أن يفرج عنهم وبلغ موسى الأشد المحلة المسالة.

قال: وذكر لمي أنه لما تقارب زمان موسى أتى منجِّمو فرعون وحُزاته إليه، فقالوا: تعلَّم أنا نجد في علمنا أن مولوداً من بني إسرائيل قد أظلَّك زمانه الذي يُولد فيه، يسلبك ماكك، ويغلبك على سلطانك، ويخبل على سلطانك، ويخبل من الفلمان ويخرجك من أرضك، ويبدِّل دينك. فلما قالوا له ذلك أمر بقتل كلَّ مولود يولد من بني إسرائيل من الفلمان وأمر بالنساء يُستحيِّن، فجمع القوابل من نساء أهل مملكته فقال لهن: لا يسقطنُ على أيديكنَ غلام من بني إسرائيل إلا تقتنموه، فكنَّ يفعلن ذلك، وكان يلبع مَنْ فوق ذلك من الغلمان، ويأمر بالحبالى فيعذَّبن حتى يطرحن ما في بطونهنَّ.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن أبي تَجيع، عن مجاهد، قال: لقد ذُكر لي أنه كان يأمر بالقصب شِنْقَ حتى يجعل أمثال الشقار، ثم يصغّ بعضه إلى بعض، مجاهد، قال: لقد ذُكر لي أنه كان يأمر بالقصب شِنْق حتى يجعل أمثال المراة منهن لتمصع بولدها فيقع بين رجليها، فنظلٌ تطوّه تَتَّهِي به حزّ القصب عن رجليها، لما بلغ من جهدها، حتى أسرف في ذلك، وكاد يُعنيهم، فقيل له: أفنيت الناس، وقطعت النَّسل، وإنهم خَولك وعُمالك. فاسر أن يقتَل المغلمان عاماً ويستحوّا عاماً، فولد هارون في السنة التي يُستَحيا فيها الغلمان، وولد موسى في السنة التي فيها يُعتلون، فكان هارون أكثر منه بسنة.

وأما السدي فإنه قال ما حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أسباط، عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس \_ وعن مرة الهمداني عن ابن مسمود \_ وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ أنّه كان من شأن فرعون أنه رأى رؤيا في منامه أن ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر، فلحا السحرة والكهنة اشتملت على بيوت مصر، فلحا السحرة والكهنة والممانة والدحازة، فسألهم عن رؤياه فقالوا له: يخرج من هذا البلد الملي جاه بنو إسرائيل منه \_ يعنون بيت المقدس \_ رجل يكون على وجهه هلاك مصر. فأمر ببني إسرائيل الإ يولد لهم غلام إلا فبعوه، ولا يولد لهم جارية إلا تركت. وقال للقبط: انظروا مملوكيكم اللين يعملون خارجاً فادخلوهم واجعلوا بني إسرائيل يلون تلك الأعمال القذوة. فجعل بني إسرائيل في أعمال غلمانهم وأدخلوا غلمانهم، فللك حين يقول الله: فإنَّ

وْرْعَوْنْ عَلاّ فِي الْأَرْضِ ﴾ يقول: تجبُّر في الأرض، ﴿وَجَعَلَ أَمَّلَهَا شِيَعاً﴾ . يعني بني إسرائيل حين جعلهم في الأعمال القدرة .. ﴿يُسْتَضْعِفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءُهُمْ ﴾ (١٠)، فجعل لا يولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح، فلا يكبر الصغير، وقذف الله في مشيخة بني إسرائيل الموتّ، فأسرع فيهم، فدخل رؤوس القبط على فرُّعون فكلُّموه، فقالوا: إن هؤلاء القوم قد وقع فيهم الموت، فيوشِك أن يقع العمل على غلماننا نذبح أبناءهم فلا يبلغ الصغار، ويَفني الكبار، فلو أنك تبقى من أولادهم! فأمر أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة ؛ فلما كان في السنة التي لا يذبحون فيها ولد هارون فترك، فلما كان في السنة التي يذبحون فيها حملت أم موسى بموسى فلما ارادت وضعه حزنت من شائه، فاوحى الله إليها: ﴿ أَنْ أَرْضِعِيهُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ﴾ وهوالنيل، ﴿ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُّرْسَلِينَ ﴾ ٢٠. فلما وضعته أرضعته، ثم دعت له نجاراً فجعل له تابوتًا، وجعل مفتاح التابوت من داخل، وجعلته فيه وألفته في اليم، ﴿وَقَالَتْ لَإِخْتِهِ تُصِّيهِ﴾ تعنى قُصِّي أثره ﴿فَيَصُرَت بِهِ عَنْ جُنُب وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ﴾ ٢)، أنها أخته. فأقبل الموج بالتابوت يمرفعه مرة، ويخفضه أخرى، حتى أدخله بين أشجار عند بيت فرعون، فخرج جواري آسية امرأة فـرعون يغتسلن، فوجدن التابوت فأدخلنه إلى آسية ، وظننن أنَّ فيه مالاً ، فلما نظرت إليه آسية وقعت عليه رحمتُها وأحبته . فلما أخبرَت به فرعون أراد أن يذبحه، فلم تزل آسية تكلُّمه حتى تركه لها، قال: إني أخاف أن يكون هذا من بني إسرائيل، وأن يكون هذا الذي على يديه هلاكنا، فذلك قول الله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَةُ الَّهُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمُ عَدُوًا وَحَزَناً﴾ (\*). فأرادوا له المرضِعات، فلم يأخذُ من أحد من النساء، وجعل النساء يطلبن ذلك لينزلن عند فرعون في الرضاع، فأي أن يأخذ، فذلك قول الله: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ﴾ أحته: ﴿ هَلْ أَذَلُّكُمْ عَلَى بَيْتِ بَكُفُلُونُهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِمُونَ ﴾ (٥)، فأخذوها، وقالوا: إنك قد عرفتِ هذا الغلام فدلينا على أهله. فقالت: ما أعرفه، ولكني إنما قلت: هم للملك ناصحون.

ولما جاءت أمه أخذ منها ثديها فكادت أن تقول: هو ابني! فعصمها الله، فذلك قول الله: ﴿ إِنْ كَادُّتْ لْتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبُطْنَا عَلَى قَلْبَهَا لِتَكونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾(١)، وإنحما سُمِّي موسى لانهم وجـدُوه في ماء وشجر، والماء بالقبطية وموء والشجر وشاء. فذلك قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمُّهِ كُنْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تُحْزَنَ ﴾(٧). فاتخله فرعون ولداً فدعي ابن فرعون. فلما تحرك الغلام أرته أمه آسية صبيًّا، فبينما هي ترقَّصه وتلعب به إذ ناولته فرعون، وقالت: خذه قرة عين لي ولك، قال فرعون: هو قرة عين لـك ولا لي. قال عبدالله بن عباس: لو أنه قال: وهو لي قرة عين إذاً لآمن به؛ ولكنه أبي، فلما أخذه إليه أخذ موسى بلحيته فتتفها، فقال فرعون: عليّ بالذباحين، هذا هو! قالت آسية: ﴿ لاَ تُقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَجِذَهُ وَلَدأَ﴾، إنما هو صبى لا يعقل؛ وإنما صَنع هذا من صباه، وقد علمت أنه ليس في أهل مصر امرأة أحلى مني؛ أنا أضع له حليًّا من الياقوت، وأضع له جمرًا، فإن أخذ الياقوت فهو يعقل فأذبحه، وإن أخذ الجمر فإنما هو صيع، فأخرجت له ياقوتها فوضعت له طستا من جمر، فجاء جبرئيل فطرح في يده جمرة فطرحها مؤسى في

<sup>(</sup>٥) سورة القصص (٢ (١) سورة القصصر. ٤ (١) سورة القصص ١٠ (٢) سورة القصص ٧

<sup>(</sup>٧) سورة القصص ١٣ (٢) سورة القصص ١١

٨٦ع سورة القصص ٩ (٤) سورة القصص ٨

فيه فأحرق لسانه، فهو الذي يقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿وَإِحْلُلْ عُقَّدَةً مِنْ لِسَانِي \* يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ (<sup>6)</sup>. فزالت عن موسى من أجل ذلك. وكبر موسى فكان يركب مراكب فرعون، ويلبس مثل ما يلبس، وكان إنما يدعى موسى بن فرعون. ثم إن فرعون ركب مركباً وليس عنده موسى، فلما جاء موسى قيل له: إن فرعون قد ركب، فركب في أثره فأدركه المقيل بأرض يقال لها منف، فلخلها نصف النهار، وقد تغلَّقت أسواقُها، وليس في طرقها أحد، وهو قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَدَخَلَ الْمَدينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنَ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ يقول: هذا من بني إسرائيل: ﴿ وَهُذَا مِنْ عَدُوهِ ﴾ يقول: من القبط ﴿ فَاسْتُغَاثَةُ الَّذِي مِنْ شَيعَتِهِ على الَّذِي مِنْ عَدُّوهِ فَوكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيهِ قال هٰذَا مِنْ عَمَل الشَّيطَانِ إِنَّهُ عَدُّو مُضِلًّ مُبِينٌ \* قال رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفُرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ \* قال رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيٌّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ \* فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ حَاتِفاً يَتَرَقُّ ﴾ خانفا أن يؤخذ، ﴿فَإِذَا الَّذِي اسْتَضَرَهُ بِالأَمْسِ يَسْتَصْرِعه يقول: يستغيثه ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغُويُّ مُبِينٌ ﴾ (٢). ثم أقبل موسى لينصره، فلما نظر إلى موسى قمد أقبل نحوه ليبطش بالرجل الذي يقاتل الإسرائيلي ، قال الإسرائيلي .. وفرق من موسى أن يبطش به من أجل أنه أغلظ الكلام \_ يا موسى ﴿ أَتَّرِيدُ أَنْ تَقْتُلْنِي كُمَا قَتَلْتَ نَفْساً بِالأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً في الأَرْضِ ومَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴾(٢). فتركه وذهب القبطيّ، فأفشى عليه أن موسى هو الذي قتل الرجل، فطلبهُ فرعون وقال: خلوه فإنه صاحبنا، وقال للذين يطلبونه: اطلبوه في بُنيَّات الطريق، فإن موسى غلام لا يهتدي إلى الطريق، وأخذ موسى في بُنيَّات الطريق وجاءه الرجل وأخبره ﴿إِنَّ الْمَلَّ يَاتَّمِرُونَ بِكَ لِيَقْتَلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ \* فَخَرَّجَ مِنْهَا خَاتِفاً يَتَرَقُّ قال رَبُّ نجّني مِنَ الْقَوْم الظَّالِمِينَ ﴾ (٢). فلما أخل موسى في بُنيَّات الطريق جاءه ملك على فرس بيده عَنزةٌ، فلما رآه موسى سجد له من الفرق، فقال: لا تسجد لي، ولكن اتبعني، فاتبعه فهداه نحو مدين، وقال موسى وهو متوجه نحو مدين: ﴿عَسَى رُبِّي أَنْ يَهْدِينِي سَوَاءَ السَّبيل ﴾ (٢)، فانطلق به الملك حتى انتهى به إلى مدين.

حدثني العباس بن الوليد، قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا أصبغ بن زيد الجُهيني، قال: 
حدثنا القاسم، قال: حدثني سعيد بن جبير ، قال: سالت عبدالله بن عباس عن قول الله لمرسى: 
﴿وَفَتَنْكُ فَتُونَا﴾ شَعْلَهُ مَن الفتون ما هي؟ فقال في: استأنف النهار يابن جبير، فإن لها حديثاً طويلاً 
قال: فلها أصبحت غدوت على ابن عباس لانتجز منه ما وعدني. قال: فقال ابن عباس: تذاكر فرعون 
وجلساؤه ما وعد الله إبراهيم من أن يجعل في فريته أنبياه وملوكاً، فقال بعضهم: إن بني إسرائيل لينتظرون 
وخلساؤه ما وعد الله إبراهيم من أن يوصف بن يعقوب، فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان الله وعد إبراهيم، 
قال موعون: فكيف ترون؟ قال: فالتمروا بينهم، وأجمعوا أمرهم على أن يبعث براجالاً مهم النشار، يطوفون 
في بني إسرائيل فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا فبدوه، فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم، وأن 
الصغار يلابحون قالوا: توشكون أن تغثوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي 
كانوا يكفونكم، فاقتلوا عاماً كل مولود ذكر، فيقل أبناؤهم، ودعوا عاماً لا تقتلوا منهم أحداً، فيشب الصغار

<sup>(</sup>۱) سورة طه ۲۷ ، ۲۸ ۲۲) سورة القصيص ۱۵ ـ ۲۲ .

رس سورة طه ٤٠

مكان مَنْ يموت من الكبار؛ فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم إياكم، ولن يقلُّوا بمن تقتلون. فأجمعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية آمنة حتى إذا كان العام المقبل حملت بموسى فوقع في قلبها الهمّ والحزن ـ وذلك من الفُّتون يابن جبير ـ مما دخل عليه في بطن أمه مما يراد به، فأوحى الله إليها: ﴿ إِلَّا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِليْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ . وأمرَها إذا ولدته أن تجعله في تابوت، ثم تلقيه في اليمّ. فلما ولدَّته فعلت ما أمرت به، حتى إذا توارَى عنها ابنها أتاها إبليس، فقالت في نفسها: ما صنعت بابني؟ لو ذبح عندي فواريته وكفَّنته كان أحبُّ إلى من أن ألقيه بيدى إلى حيتان البحر ودوابه. فانطلق به الماء حتى أوفى به عند فرضة مُسْتَقَى جواري آل فرعون، فرأينه فأخذته، فهممن أن يفتحنَ التابوت، فقال بعضهنَّ لبعض: إن في هذا مالاً؟ وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة فرعون بما وجدنا فيه ، فحملنه كهيئته لم يحرّكن منه شيئاً حتى دفعنه إليها ، فلما فتحته رأت فيه الغلام، فألقى عليه منها محبَّة لم يلق مثلها منها على أحد من الناس، ﴿وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمُّ مُوسَى فَارغاً﴾ من ذكر كلِّ شيء، إلا من ذكر موسى . فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا إلى امرأة فرعون بشفارهم يريدون أن يذبحوه \_ وذلك من الفُتُون يابن جبير ـ فقالت: للذباحين: انصرفوا، فإن هذا المواحد لا يـزيد في بني إسرائيل، فآتي فرعون فاستوهبه إياه، فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم، وإن أمر بذبحه لم ألمكم. فلما أتت به فرعون قالت: ﴿قُرَّةُ عَيْن لِي وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوهُ ﴾ ، قال فرعون: يكون لك، فأماأنا فلا حاجة لي فيه ، فقال رسول الله ﷺ: ووالذي يُحْلَفُ به، لو أقرّ فرعون أن يكونَ له قرةَ عين كما أقرت به لهداه الله به، كما هدى به امرأته، ولكن الله حرمه ذلك.

فأرسلت إلى مَنْ حولها من كلِّ أنثى لها لبن لتختار له ظئراً، فجعل كلَّما أخذته أمرأة منهن لترضِعه لم يقبل ثديها، حتى أشفقت امرأةً فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت، فحزنها ذلك، فأمرت به فأخرج إلى السوق، مجمع الناس ترجو أن تُصيب له ظراً يأخذ منها، فلم يقبل من أحد، وأصبحت أمَّ موسى فقالت لأخته: قصيّه واطلبيه هل تسمعين له ذكراً! أحيّ ابني أم قد أكلتُه دوابٌ البحر وحيتانه؟ ونسيت اللي كان الله وعدها. فبصُّرت به أخته عن جنُّب وهم لا يشعرون، فقالت: من الفرح حين أعياهم الظئورات: ﴿مَلُّ أَدُلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بِيتِ يَكْفَلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿. فَاخْلُوهَا فَقَالُوا: وما يدريكِ ما نصحهم له! هل تعرفينه؟ حتى شكُّوا في ذلك ـ وذلك من الفتون يابن جبير ـ فقالت: نصحُهم له، وشفقتُهم عليه، ورغبتُهم في ظئورة الملك، ورجاءُ منفعته. فتركوها، فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر، فجاءت فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها حتى امتلاً جنباه، فانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها أنْ قد وجدنا لابنك ظئراً، فارسلت إليها فاتيت بها وبه، فلما رأت ما يصنع بها قالت: امكثى عندى تُرضعين ابني هذا فإني لم أحب حبُّه شيئاً قطَّ. قال: فقالت: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع، فإن طابتْ نفسُك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي، فيكون معي لا آلوه خيراً فعلت، وإلا فإني غيرُ تاركة بيتي وولدي. وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها، فتعاسرت على امرأة فرعون، وأيقنت أن الله عزَّ وجلَّ منجز وعده، فرجعت بابنها إلى بيتهـا مِنْ يومها، فأنبته الله نباتاً حسناً، وحفظه لما قضى فيه، فلم تزل بنو إسرائيل وهم مجتمعون في ناحية المدينة يمتنعون به من الظلم والسُّخر التي كانت فيهم، فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أريد أن تريني موسى، فوعدتها يوماً تربها إياه فيه، فقالت لحواضنها وظنورها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل

ابني بهدية وكرامة، ليرى ذلك، وأنا باعثة أمينة تحصى ما يصنع كلُّ إنسان منكم. فلم نزل الهدية والكرامة والتحف تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون، فلما دخل عليها بجلته وأكرمته وفرحت به وأعجبها ما رأت من حسن أثرها عليه، وقالت: انطلقن به إلى فرعون فليبجُّله وليكرمه. فلما دخلن به على فرعون وضعنَّه في حجره، فتناول موسى لحية فرعون حتى مدَّها، فقال: عدو منْ أعداء الله! ألا ترى ما وَعد الله إبراهيم أنه سيصرعك ويعلوك! فأرسل إلى الذبّاحين ليذبحوه ـ وذلك من الفتون يابن جبير ـ بعد كلِّ بلاء ابتلى به وأريد به. فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون فقالت: ما بدا لك في هذا الصبي الذي وهبتُه لي؟ قال: ألا ترينه يزعم أنه سيصرَعني ويعلُّوني! فقالت: اجعا, بيني وبينك أمراً يعرف فيه الحق؛ اثت بجمرتين ولؤلؤتين فقرَّبهن إليه، فإنَّ بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين علمت أنه يعقل، وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين فاعلم أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو بعقل، فقرَّب ذلك إليه فتناول الجمرتين فنزعوهما منه مخافة أن تحرقا يده، فقالت المرأة: ألا ترى! فصرفه الله عنه بعد ما كان قد همُّ به، وكان الله بالغا فيه أمره، فلما بلغ أشدَّه وكان من الرجال لم يكن أحدٌ من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل بظلم ولا سخرة، حتى امتنعوا كلّ امتناع، فبينما هو يمشى ذات يوم في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان؛ أحدهما من بني إسرائيل والآخر من آل فرعون، فاستغاثه الإسرائيليّ على الفرعونيّ. فغضب موسى واشتدَّ غضبُه لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظُه لهم، ولا يعلم الناس إلا أنما ذلك من قبل الرضاعة غير أم موسى ؛ إلا أن يكون الله عزّ وجلّ أطلع موسى من ذلك على ما يطلع عليه غيره، فوكز موسى الفرعونيّ فقتله، وليس يراهما إلا الله عزّ وجلّ والإسرائيليّ، فقال موسى حين قتل الرجل: ﴿ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُّو مُضِلَّ مِينٌ ﴾ (١)، ثم قال: ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفْرِ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْمُغُورُ الرَّحِيمِ ١٤٠٤). فأصبح في المدينة خاتفاً يترقّب الأخبار، فأتى فرعون فقيل له: إن بني إسرائيل قد تتلوا رجلًا من آل فرعون فخذ لنا بحقنا، ولا ترخُّص لهم في ذلك، فقال: ابغوني قاتله، ومن يشهد عليه؛ لأنه لا يستقيمُ أن نقضيَ بغير بيَّنة ولا ثبَّت فطلبوا له ذلك، فبينما هم يطوفون لا يجدون بينة، إذ مرّ موسى من الغد، فرأى ذلك الإسرائيليّ يقاتل فرعونيًّا، فاستغاثه الإسرائيليّ على الفِرْعونيّ، فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه بالأمس، وكره الذي رأي، فغضب موسى فمدَّ يده وهو يريد أن يبطِش بالفرعونيّ، فقال للإسرائيليّ لما فعل بالأمس واليوم: ﴿إِنَّكَ لَغُويٌّ مُبِينٌ ﴾ (٢). فنظر الإسرائيليّ إلى موسى بعد ما قال ما قال ، فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني، فخاف أن يكون بعد ما قال له : ﴿ إِنَّكَ لَغُونً مُبين﴾، أن يكون إياه أراد .. ولم يكن أراده، وإنما أراد الفرعوني .. فخاف الإسرائيلي فحاجز المفرعونيّ، وقال: يا موسى ﴿ أَتَّرِيدُ أَنْ تَقْتُلْنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالأَمْسِ ﴾ 1 وإنما قال ذلك مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله، فتتاركا، فانطلق الفرعونيّ إلى قومه فأخبرهم بما سمم من الإسرائيليّ من الخبر، حين يقول: ﴿أَتّريدُ أَنْ تُقْتُلُنِي كُمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ﴾! فارسل فرعون النّباحين، وسلك موسى الطريق الأعظم وطلبوه وهم لا يخافون أن يفوتهم، وكان رجلٌ من شيعة موسى من أقصى المدينة، فاختصر طريقاً قريباً حتى سبقهم إلى موسى، فأخبره الخبر؛ وذلك من الفتون يابن جبير.

<sup>(</sup>١) سورة القصص ١٥، ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ١٨، ١٩.

ثم رجع الحديث إلى حديث السابق. قال: ﴿فَلَمَّا وَرَهَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَعَد عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّامِرِ يُشَقِّرُكَ﴾(') يقول: كلوةً من الناس يسقون.

وقد حدثنا أبو عمار المروزي، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، قال: خرج موسى من مصر إلى مدين، وبينهما مسيرة ثمان ليال. قال: وكان يقال نحو من الكوفة إلى البصرة - ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر، فخرج حافياً، فما وصل إليها حتى وقع خف قدمه.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عنَّام، قال: حدثنا الأعمش، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بنحوه.

رجع الحديث إلى حديث السدي : ﴿وَوَجَدَ مِنْ دُونِهُمْ آمُرَأَتَيْنَ تَدُوانَ ﴾ يقول: تحبسان غنمهما ، فسلهما : ﴿فَا تَطْلِكُمُا قَالُنَا لاَ نَسْتِي حَتَّى يُشْدِرُ ٱلرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْحٌ كِيرُهُ (١) ، فرحمهما موسى فاتى البتر فاقتلا صخرة على البتر ، كان النَّفُر من الها مدين يجتمعون عليها حتى يرفعوها ، فسقى لهما موسى دلواً فاونا غنمهما ، فرجعتا سريعاً ، وكانتا إنما تسقيان من فضول الحياض، ثم تولَّى موسى إلى ظل شجرة من السَّمْر فقال: ﴿وَنِّ أَيْنِ لِمُنَا أَنْزَلْتُ إلَيْ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرُهُ (١) ، قال: قال ابن عباس: لقد قال موسى ، ولو شاء إنسان أن ينظر إلى خُشْرة أممائه من شدة الجرع ما يسأل الله إلا أكلة .

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا حكَّام بن سلّم، عن عنبسة، عن أيي خصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَذَيْنَ﴾، قال: ورد الماء وإنه ليتّراءى خضرة البقل في بطنه من الهُوَال فقال: ﴿ وَرَبُّ إِنِّي لِمَا أَتَّزَلُتُ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرُكِ قال: شَبْعة.

رجع الحديث إلى حديث السدق. فلما رجعت الجاريتان إلى أبيهما سريعاً، سالهما فاخبرتاه خبر موسى، فأرسل إحداها فاتت وتمثيقي على آستيشياوي وهي تستحيى منه، ﴿قَالَتُ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكُ لِيَجْرَنَكَ أَجْرَ مَا سَقْبِتُ لَنَا﴾ فقام معها، وقال لها: امضى، فعشت بين بديه، فضريتها الرياح فنظر إلى عجزتها، فقال لها موسى: امشي خلفي ودليني على الطريق إن اخطأت، فلما أنى الشيخ ﴿وَوَهُنُ عَلَيهِ الفَصَى قَالُ لا إِنَّ اَسْتَأَجُونُ اِنَّ الشَّهِمِ الظُّلمينَ ﴿ قَالَتُ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتِ السَّاجُوهُ إِنَّ خَبْرُ مَنْ الشَّامِ الظُّلمينَ ﴿ قَالَتُ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتِ السَّاجُونُ اللَّهَ الله الشيخ وَقَالَ الشيخ: هذه القوة قد رايت حين اقتلع الصخوة، أوابيت أمانته ما يدريك ما هي؟ قالت: إني مشيت قدامه فلم يحبّ أن يخونني في نفسي، وأمرني أن امشي خلفه، قال الشيخ: ﴿ قَالَ الشَّخِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ فَضَيّ اللهِ عَلَيْنَ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ ﴾ " إلى - ﴿ أَيُّمَا الاَجْلَيْنِ فَضَيّتُ ﴾ . إلى - ﴿ أَيُّمَا الاَجْلَيْنِ فَضَيّتُ ﴾ . إلى الشيخ أوالمُ عَلَي مَا نَقُولُ وَكِيلُ ﴾ ؟ .

قال ابن عباس: الجارية التي دعته هي التي تزوج بها. فأمر إحدى ابنتيه أن تأتئه بعصا فأنته بعصا، وكانت تلك العصا عصا استودعها إياه ملك في صورة رجل، فـدفعها إليـه. فلـخلت الجارية فـأخذت

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٢٢ ــ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ٢٥ ـ ٢٨

المصافاتت بها، فلما رآها الشيخ قال لها: لا، إنتيه بغيرها، فالفتها، فأنطت تُريداً أن تأخذ غيرها فلا يقتع في يدها فاتح هي يدها إلا هي، وجعل يرددها، فكل الله فالله يخرج في يدها غيرها، فلما رأى ذلك عمد إليها فأخرجها همه، فرعى بها. ثم إن الشيخ قلم وقال: كانت وديمة. فخرج يتلقى موسى فلما لفيه قال: أعطني المعما، فقال موسى: هي عصلي، فأبى أن يعطيه، فاختصما بينهما ثم تراضيا أن يجعلا بينهما أولَ رجُل يلقاهما، فأتم همك ملك يعشي فقضى بينهما فقال: ضعاها في الأرض فعن حملها فهي له، فعالجها الشيخ فلم يطقها، وأخذها ما مسين.

قال عبدالله بن عباس: كان موسى أحقُّ بالوفاء.

حدثني أحمد بن محمد الطوسيّ، قال: حدّثنا المُحيِّديّ عبدالله بن الزبير، قال: حدثنا سفيات، قال: حدثني إبراهيم بن يحمى بن أبي يعقوب، عن الحكم بن أبان، عن عكّرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: وسالت جبرتيل: أيّ الأجلين قَضَى موسى؟ قال: "تمهما وأكملهما».

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، هن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير، قال: قال بهودي بالكوفة .. وأنا أتجوّز للحج .. : إني أراك رجلاً يتبع العلم، أخبرني أي الإجلين تضم موسى؟ قلت: لا أعلم وأنا الآن قادم على حَبّر العرب يعني ابن عباس . فسأسأله عن ذلك ، فلما قلمت مكة سألت ابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول اليهوديّ، فقال ابن عباس: قضى أكثرهما وأطبهها ؛ إنّ الني إذا وعد لم يُخلف. قال سعيد: فقدمت العراق فلقيت اليهوديّ فاخبرته، فقال: صدق، وما أنزل الاله على موسى هذا. والله العالم.

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا يزيد، قال: اخبرنا الأصيغ بن زيد، عن القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، قال: سالني رجل من أهل النصرانية: أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أعلم ـ وأنا يومثلد لا أعلم ـ فلقيت ابن عباس، فذكرت له الذي سالني عنه النصرانيّ، فقال: أما كنت تعلم أن ثمانياً وإجمية عليه، لم يكن نبي لينقص منها شيئاً، وتعلم أن الله كان قاضياً عن موسى عدته التي وعده، فإنه قضى عشر. سنين.

حدثنا القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جربج، قال: أخمير في وهب بن سليمان الذماريّ، عن شعيب الجبّائيّ قال: اسم الجاريتين ليا وصفورة، وامرأة موسى صفورة ابنة يترون، كاهن مدين، والكاهن حبّر.

حدثني أبو السائب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الاعمش، عن عمرو بن مرّة، عن أبي عُبيدة، قال : كان الذي استأجر موسى يترون، ابن أخي شعيب النهيّ .

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار، عن حماد بن سلمة، عن أبي جُمرة، عن ابن عباسي ، قال: اللي استأجر موسى اسمه يثري صاحب مدينر.

حدثني إسماعيل بن الهيثم أبو العالية، قال: حدثنا أبو قتيبة، عن حماد بن سلمة، عن أبي جُمرة، عن أبعن عباس، قال: اسم أبي امرأة موسى يشرى. رجع الحديث إلى حديث السدى. ﴿ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجْلَ وَسَارَ بِالْهَلِهِ فَضَلَّ الطويق. قال عبدالله بن عباس: كان في الشتاء، ورفعت له نار، فلما ظنَّ أنها نار وكانت من نور الله - ﴿ قَالَ لِأَهْلِه امْكُنُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبْرِ﴾، فإن لم أجد خبراً أتيتُكم منها بشهاب قَبَس، ﴿لَعَلُّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ ـ قال: من البرد - ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا قُودِي ۖ من شَاطِىءِ الوَادِي الأَيْمَن فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ منَ الشَّجَرَةِ ﴾ ( أَنَّ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حولها﴾(٢). فلما سمع موسى النداء فَرَع وقال: الحمد فله رب العالمين، فنودي: ﴿ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا الله رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ ٢٠. ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى \* قالَ هِي عَصَايَ أَتَوُكّاً عَلَيْهَا وأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنْمِي ﴾ ، يقول أضرب بها الورق، فيقع للغنم من الشجر ﴿ وَلِيَ فِيهَا مَآرَبُ أَخْرَى ﴾ ، يقول: حواثج أخرى أحمل عليها المزود والسقاء، فقال له: ﴿ أَلَّتِهَا يا مُوسَى \* فَأَلَّقَاهَا فإذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴾ (٤). ﴿ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتُزُّ كَانُهَا جَانُّ وَلَى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ ، يقول: لم ينتظر. فنودي: ﴿ يا مُوسَّى لا تَخَفْ إنِّي لا يَخَافُ لَذَيُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ \* \* ﴿ أَقُبِلَ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الأَمِنِينَ ﴾ (٢)، ﴿ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرُّهُب فذانكَ بُرْهَانانِ مِنْ رَبِّكَ﴾(١) العصا واليد آيتان، فذلك حين يدعو موسى ربه، فقال: ﴿رَبُّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمُّ نَفْسَاً فَاخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ \* وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلَهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي \* ، يقول: كيما يصدقني ﴿إنِي إِخَاتُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ (١) قال: ﴿وَلَهُمْ عَلِّي ذَنْبٌ فَأَخَاتُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾ \_ يعنّى بالقتيل \_ ﴿قَالَ سَنشُدُ عَضُدَكُ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً﴾ . والسلطان الحجة . ﴿فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بَآيَاتِنَا أَتُتُمَا وَمَن اتَّيْمَكُمَا الْغَالُونَ كَانَ ، ﴿فَاتُّيا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبُّ الْمَالِمِينَ ﴾ (٧٠.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة: ﴿ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ ﴾، خرج - فيما ذكر لي ابن إسحاق، عن وهب بن منبِّه اليمانيّ \_ فيما ذكر له \_ عنه، ومعه غنم له، ومعه زند له وعصاه في يده يهشُّ بها على غنمه نهاره، فإذا أمسى اقتدح بزنده ناراً، فبات عليها هو وأهله وغنمه، فإذا أصبح غدا بأهله وبغنمه يتوكأ على عصاه، وكانت \_ كما وُصف لي عن وهب بن منبِّه \_ ذات شعبتين في رأسها، ومحجن في طرفها.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق، عمن لا يتَّهم من أصحابه، أن كعب الأحبار قدم مكة وبها عبدالله بن عمرو بن العاص، فقال كعب: سلوه عن ثلاث، فإن أخبركم فإنه عالم، سلوه عن شيء من الجنة وضعه الله للناس في الأرض، وسلوه ما أوَّلُ ما وضع في الأرض؟ وما أوَّل شجرة غرست في الأرض؟ فسئل عبدالله عنها فقال: أما الشيء الذي وضعه الله للناس في الأرض من الجنة فهو هذا الركن الأسود، وأما أوَّل ما وضع في الأرض فبَرهوت باليمن يردُّه هام الكفار، وأمَّا أوَّلُ شجرة غرسها الله في الأرض فالعوسجة التي اقتطع منها موسى عصاه. فلما بلغ ذلك كعباً قال: صدق الرجل، عالم والله !

قال: فلما كانت الليلة التي أراد الله بموسى كرامته، وابتدأه فيها بنبوَّته وكلامه، أخطأ فيها الطريقَ حتى لا يدري أين يتوجه، فأخرج زنده ليقدح ناراً لأهله ليبيتوا عليها حتى يصبح، ويعلم وجه سبيله، فأصلد عليه زنده فلا يورى له ناراً، فقدح حتى إذا أعياه لاحت النار فرآها، ﴿فَقَالَ لَإِهْلِهِ آمَّكُنُوا إِنِّي آنسْتُ نَاراً لَعَلى

<sup>(</sup>٥) سورة النمل ١٠

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٢١ ـ ٣٥.

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٢٩ (٢) سورة النمل ٨ (٣) سورة القصص ٣٠

٧١) سورة الشعراء ١٦

<sup>(</sup>٤)) سورة طه ۱۷ ـ ۲۰

آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْأَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَّى﴾(١٠)، بقبس تصطلون، وهدى: عن علم الطريق الذي أضللنا بنعت من خبير. فَخرج نحوها، فإذا هي في شجرة من العُلَّيق. وبعض أهل الكتاب يقول: في عوسجة، فلما دنا استأخرت عنه، فلما رأى استئخارها رجع عنها، وأوجس في نفسه منها خيفة، فلما أراد الرجعة دنَّتُ منه، ثم كُلُّم من الشجرة، فلما سمع الصوت استأنس، وقال الله: يا موسى: ﴿ أَخْلَعُ نَعْلَيْكَ إِنْكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسُ طُوني﴾(٢). فالقاهما ثم قال: ﴿ هَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى \* قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنْمِي وَلِيَ فِيهَا مَآدِبُ أَخْرَى ﴾، أي منافع أخرى، ﴿قالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى \* فَالْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيُّهُ تَسْعَى ﴾ (٢) قد صار شُعْبَاها فمها وصار محجنها عُرْفاً لها، في ظهر تهتز، لها أنياب، فهي كما شاه الله أن تكون. فرأى أمراً فظيماً فولى مدبراً ولم يعقّب، فناداه ربه: أنْ يا موسى أقبل ولا تخف، ﴿ سَنَّمِيدُهَا سِيرَتُهَا الْأُولَى ﴾(١)، أي سيرتها عصا كما كانت. قال: فلما أقبل قال: ﴿ خُذْهَا وَلا تَخَفُّ ﴾(١)، أدخلُ يدك في فمها، وعلى موسى جبَّة من صوف، فلفَّ يده بكمَّه وهو لها هائب، فنودي أن ألق كمك عن يدك، فألقاه عنها، ثم أدخل يده بين لحيِّيها، فلما أدخلها قبض عليها فإذا هي عصاه في يده، ويده بين شعبتيها حيث كان يضعها، ومحجنها بموضعه اللَّتي كان لا ينكر منها شيئًا. ثم قيلَ: ﴿ الْدَجْلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غُيْرِ سُوهٍ ﴾ (٥) أي من غير بَرَص .. وكان موسى عليه السلام رجلًا آدم أقنى جَعْداً طُوالًا .. فأدخل يده في جيبه ثم أخرجها بيضاء مثل الثلج، ثم ردُّها في جيبه، فخرجت كما كانت على لونه، ثم قال: ﴿فَذَانِكَ بُرْهَانَان مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَتِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِين ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿ وَانْحِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ﴾، أي يبين لهم عني ما أكلّمهم به، فإنه يفهم عني ما لا يفهمون. ﴿قَالَ سَنشَدُّ عَضَّدَكَ بِأَخِيكَ وَتَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بآيَاتِنَا انْتُمَا وَمَن ٱتَّبَعْكُمَا الْغَالِبُونَ ﴾ (٦).

رجع الحديث إلى حديث السُّدّي . فاقبل موسى إلى أهله فسار بهم نحو مصر حتى أتاها ليادً ، فتضيف على أمه وهو لا يعرفهم ، فاتاهم في ليلة كانوا باكلون فيها الطَّفْيَشُل ، فنزل في جانب الدار ، فجاه هارون فلما أبصر ضيفه سأل عنه أمه وهو لا يعرفهم ، فاتاهم في ليلة كانوا باكلون فيها الطَّفْيَشُل ، فنزل في جانب الدار ، فجاه هارون نلما أبصر ضيفه سأل هم وسى : يا هارون انطلق قال: أنا موسى ، فقام كل واحد منهما إلى صاحبه فاعتقه ، فلما أن تعارفا قال له موسى : يا هارون انطلق معي إلى فرعون ، إن شاء الله قد أرسلنا إليه ، فقال هارون : سمع وطاعة ، فقامت أنهها فصاحت وقالت: أنشدكما الله ألا تنجبا إلى فرعون فيقتلكها فأبيا . فانطلقا إليه ليلاء ، فأتيا الباب فضرباه ففزع فرعون ، وفزع البواب ، وقال فرعون : من هذا الذي يضرب بابي في هذه الساعة؟ فأشرف عليهما اليواب ، فكلمهما ، فقال له موسى : ﴿ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْمَالْمِين ﴾ الأن فقرع البواب فاتى فرعون فاخيره فقال: إن هاهنا إنساناً مبتوناً له وسول رب العالمين ، قال: أدخله ، فنحل فقال: إني وسول رب العالمين ؛ أن أرسل معي بني يزعم أنه رسول رب العالمين ؛ أن أرسل معي بني إسرائيل، فعرفه فرعون فقال: ﴿ وَقَمَلْتُ فَمُلْتَكُ أَمُلِكُ فَيُنَا وَلِيدًا وَلِيدًا فَينَا وَلِيدًا وَلِيدًا وَلِيدًا عَيناً وَلِيدًا وَلِيدًا عَيناً وَلِيدًا وَلَيْتُ فِينَا وَلِيدًا وَلِيدًا وَلِيدًا عَيناً وَلِيدًا وَلِيدًا وَلَيْتُ فَيناً وَلِيدًا وَلَيْتُ وَلِيا وَلَمُ فَيناً وَلِيدًا وَلَيْتُ وَلِياً وَلِياً وَلِياً وَلَيْتُ وَلَمَاتُ فَعَلَكُ وَلَا لَوْلُولُ وَلَيْتُ وَلِياً وَلِياً وَلِياً وَلَيْتُ وَلِياً وَلَمُ عَلَيْكُ وَلَمُ وَلَوْلَا وَلَمُ اللّهُ وَلَا وَلِي قَالَكُ فَالَتَكُ فَالْتَكُ وَلَمُ لِنَا فِي اللّهِ وَلَمُ اللّهُ وَلَيْ وَلَيْ وَلِي الْمَلْكُولُ وَلِياً وَلَوْلِهُ وَلَا لَعْلَالِهُ وَلِهُ وَلَا فَعِلْهُ وَلَا فَالْعَلَقُ وَلَمُولُ مِينِينًا هو وَلَمُلُولُ وَلِياً وَلَمُ عَلَيْ وَلِياً وَلَهُ وَلَا وَلِي اللّهُ وَلَيْ وَلَمُولُ وَلِيْكُمُ وَلِي الْمَلْعُ الْمُؤْلِقُ وَلَمُولُ وَلِيْ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَمُ وَلَا وَلَا وَلِي الْعِلْمُؤْلُولُ وَلَيْكُولُ وَلَا وَلَمُولُ وَلِيلُولُ وَلَمُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيْكُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلًا وَلَيْكُولُ وَلَمُولُ وَلِهُ وَلَا وَلَمُلْكُولُ وَلَكُولُ وَلَيْكُولُ

<sup>(</sup>۱) سورة طه: ۱۰ (۵) سورة النمل ۱۲.

<sup>(</sup>٢) سورة طه: ١٢ (١) سورة طه: ٣٠ (١) سورة القصص ٣٢\_ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ١٧ ــ ٧٠ . (٧) سورة الزخرف ٢٩

<sup>(</sup>٤) سورة طه ٧١.

وَالْتَ مِنَ الكَافِرِينَ ﴾ . معنا على ديننا هذا الذي تعب؛ ﴿قَالَ فَمَلَتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالَيْنَ ﴿ فَفَرْرُتُ مِنْكُمْ قَمْاً وَمَنَّ عَبْمُ اللّهُ وَمِنْ مِنْكُمْ قَمْاً وَمَنَّ عَبْمُ اللّهُ وَمِنْكِنَ ﴾ . والحكم النبوة .. ﴿وَيَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ وَقَمْلُ رَبُّكُما يَا مُوسَى ﴾ قالُ عَبْمُ مَنْكُ وَمِنَ هَا فَقَلَ يَوْمُونُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ ((. ﴿قَمَلُ رَبُّكُما يَا مُوسَى ﴾ قالُ له: ربّعا أَلْكِي عَبْمُ اللّهُ عَلَى الكلام ما ذَكُ اللّه تعلى الكلام ما ذكر الله تعلى الكلام ما ذكر الله تعلى الكلام ما ذكر الله تعلى مور قال مين ﴿ فَأَنْ مِنْكُونُ وَمَا يَوْمُ وَلَيْكُ مِنْ الصَّافِقَ عَلَى عَلَى عَلَى مور قالُونُ وَالْحَلَى عَمَالُ فَإِذَا هِي ثَمْيَالُ مُنْ عَلَى عَلَى مور المُعْلِقَ فَيَا الرّصُولُ فَلْ عَلَى مور المُعْلَقِ فَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَى عَلَى مور المُعْلَقِ فَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَى المُولِعَلَى عَلَى مور المُعْلَقِ فَيْكُونُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى مور المُعْلَقِ فَيْكُونُ وَعَلَى عَلَى مور اللّهُ مَنْ يَلْكُونُ وَعِلْكُ عَلَى مُولِعَلَى عَلَى مور وصلا : يا موسى خذما وأنا أون بك وأرسلُ معك بني إسرائيل. فاخلما موسى فعادت عصا، ثم نزع يله وأذا هي بيضاء للناظرين. فضرح موسى عن عند على ذكل وأيم في فودون أن يؤمن به أو وأخري أي الله وعون أن يؤمن به أنه وأن يؤمن به أَنْهُ وسُرَا لَمُنْ عَلَى الطَّينَ وَالْمُونُ مُنْ يَلْ فَيْرِي فَا يُعْمَلُ أَنْهُ وَمِنْ أَنْهُ وَمِنْ أَوْمُ فَيْمُ لَلْمُونُ فَيْ وَالْمُونُ وَمِنْ أَنْهُ إِنْهُ وَمِي مُلْعُلْحُهُ وَمَا وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا عَلَمُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ إِلّهُ فَيْرِي وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ أَنْهُ وَمِنْ أَلْهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع، قال: حدثنا سميد، عن قتادة: ﴿فَاتَوَلَّدُ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّين ﴾، قال: كان اول مَنْ طبخ الآجرّ يبنى به الصرح.

وأما ابن إسحاق، فإنه قال ما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: خرج موسى لما بعثه الله عزّ وجلّ حتى قدم مصر على فرعون هو وأخوه هارون، حتى وقفا على باب فرعون موسى لما بعثه الله عزّ وجلّ حتى قدم مصر على فرعون هو وأخوه هارون، حتى وقفا على باب فرعون يلتمسان الإذن عليه، وهرا يقول : إنا رسولا ربّ العالمين، فآفزوا بنا هذا الرجل، فمكتا فيما بلغنا مستين يغدوان على بابه ، ويروحان لا يعلم بهما، ولا يجترى أحد على أن يخره بشأنهما، حتى دخل عليه بقال له ينا بابها غيرك بيله ويله بقال له الها غيرك ، قال: يله به ويله بقال له الها غيرك ، قال: أخلوه، فلنخط فدخه فلنا له أنها أعيل المالمين، فحرفه فلخون فقال أن إني رسول رب العالمين، فحرفه فرعون قال له : إني رسول رب العالمين، فحرفه فرعون قال له : إني رسول رب العالمين، الكافرين \* قال فَمَلْتُ قالُ وأَمْ يُنَ الشَّالُونَ \* إي خطأ لا إريد ذلك . ثم أقبل علم موسى ينكر عليه ما ذكر من الكافرين \* قال فَمَلْتُ بشَعَهُ عَلَيْ المُعَلِّلُ : إِن إنه المعلى المعالمين المنافرية والله المنافرة على المنافرة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ١٨ ـ ٢٣

<sup>(</sup>٢) سورة طه ٤٩، ٥٠ (٣) سورة الأعراف ١٠٦

 <sup>(3)</sup> سورة الشعراء ۳۰ ـ ۳۲.
 (0) سورة القصص ۳۸.
 (۲) سورة الشعراء ۱۷ ـ ۳۲.

رُمُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجُوْنَهُم اِي ما هذا بكلام صحيح إذ يزعم أن لكم إلها غيري، ﴿ قَالَ رَبُّ النَّمْرِي وَالْمَغْرِبِ وَمَا بِينَهُمَا أَنْ كُتُمْ تَقْقِلُونَهُ لَي خَالِقُ المشرق والمغرب وما بينهما من الخلق إن كتتم تعقلون. ﴿ قَالْ بَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ لِهُ لَمُعْلَقُونِهُ وَقَالُ اللَّهُ عَلَيْكُ لِعَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ لِهُ لَمُعْلَقُونِهُ وَقَالُ وَالْمُولِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ لِهُ لَمُعْلَقُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ لِهُ لَمُعْلَقُونَ مِنْ الْمُعْلِقُونَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُعْلِقُلِقُونَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ الْمُولِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِلَةُ اللَّهُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِلَةُ الْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْل

فحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: حدَّثت عن وهب بن منبِّه اليمانيّ، قال: فمشى بضعاً وعشرين ليلة، حتى كادت نفسه أن تخرج، ثم استمسك فقال لملئه: ﴿إِنَّ هَذَا لَسَاجِرُ عَلِيمٌ ﴾ أي ما ساحر أسحر منه، ﴿يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ ٱرْضِكُمْ بَسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ (٢) أقستله؟ فقال مؤمن من آل فرعون ـ العبد الصالح وكان اسمه فيما يزعمون حبرك : ﴿ اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ الله وَقَدْ جَاءُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبُّكُمْ ﴾ بعصاه ويده ا ثم خوّفهم عقاب الله وحذرهم ما أصاب الأمم قبلهم ، وقال : ﴿يَا قَوْم لَكُمُ ٱلْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بأسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِيكُمْ إلا ما رِّي وما أهدِيكُم إلَّا سَبيلَ الرُّشَادِ ﴾(٣). وقال الملا من قومه ـ وقَدُّ وهنهم من سلطان الله ما وَهنهم : ﴿ أَرْجِهُ وأخَاهُ وابْعَثْ فِي الْمَدَائِن حَاشِرِينَ \* يأتُوكَ بِكُلُّ سَحَّارِ عَلِيمٍ ﴿ إِنَّ } أي كاثِرْه بالسحرة لعلك أن تجد في السحرة من جاء بمثل ما جاء به. وقد كان موسى وهارون خرجا من عنده حين أراهم من سلطان الله ما أراهم، وبعث فرعون مكانه في مملكته، فلم يترك في سلطانه ساحراً إلا أتى به؛ فذكر لي \_ والله أعلم \_ أنه جمع له خمسة عشر ألف ساحر، فلما اجتمعوا إليه أمرهم أمره، فقال لهم: قد جاءنا ساحر ما رأينا مثله قَطّ، وإنكم إن غلبتموه أكرمتكم وفضَّلتكم وقرَّبتكم على أهل مملكتي، قالوا: إن لنا ذلك عليك إن غَلَبْناه! قال: نعم، قالوا: فعدُّ لنا موعداً نجتمع نحن وهو، فكان رؤوس السحرة الذين جمع فرعـون لموسى: ساتور، وعادور، وحطحط، ومصفى؛ أربعة؛ وهم الذين آمنوا حين رأوا ما رأوًا من سلطان الله، فآمنت السحرةُ جميعاً وقالوا لفرعون حين توعدهم القتل والصلب: ﴿ لَنْ نُؤْثِرُكُ عَلَى مَا جَاءَنَا مِن البِّنات والَّذِي فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا النَّتَ قَاضٍ ﴾ (°). فبعث فرعون إلى موسى: أن اجعل ﴿بَيْنَنَا وَبِيْنَكَ موعداً لا يُخْلِفُهُ نحْنُ ولا أنتَ مَكَاناً سُوى \* قَالَ مَوْعِدُكُمْ يومُ الزينة﴾، يوم عيـد كان فـرعون يخـرج إليه، ﴿وَأَنْ يُحْشَر النَّاسُ ضُحّٰى ﴿ ٢٠)، حتى يحضروا أمري وأمرك، فجمع فرعون الناس لذلك الجمع، ثم أمر السحرة فقال:

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ١٧ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) صورة الشعراء ٢٤، ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر ٢٨، ٢٩

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ٣٦، ٣٧.

<sup>(</sup>٥) سورة طه: ٧٧. (٦) سورة طه: ٨٥، ٥٥

﴿ التُّواصَفُّا وَقَدْ أَفْلَحَ الَّيْوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ﴾ (١) ، أي قد أفلح من استعلى اليوم على صاحبه. فصفّ خمسة عشر الف ساحر، مع كلّ ساحر حباله وعصيه، وخرج موسى ومعه أخوه يتكيء على عصاه، حتى أتى الجمع وفرعون في مجلسه ومعه أشراف أهل مملكته، وقد استكفُّ له الناس، فقال موسى للسحرة حين جاءهم: ﴿ وَيُلْكُمْ لَا َّنَفْتُرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَيُسْمِعَتُكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى (٢٠)، فترادّ السحرة بينهم، وقال بعضهم لبعض : ما هذا بقول ساحر، ثم قالوا والشار بعضهم إلى بعيض بتناج : ﴿إِنَّ هذانِ لَسَاحِرَانِ يُريدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ سِيحْرِهِمَا وَيَذْهَبا بطَريقَتِكُمُ الْمُثْلَى ١٩٠٨. ثم قَالُوا: ﴿يَا مُوسَى إمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنَّ نَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَلْقَيَ \* قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبِاللَّهِم وَعِصِيَّهُمْ يُخْيِلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهُمُ أَنَّهَا تُسْعَى (٤) . فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى ويصر فرعون، ثم أبصار الناس بعد، ثم ألقى كلُّ رجل منهم ما في يده من العصيّ والحبال، فإذا هي حيّات كأمثال الجبال، قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً. ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خيفةً مُوسى ﴾ (٤٠)، وقال: والله إن كانت لَعِصيًا في ايديهم، ولقد عادت حيّات، وما تعدو عصاي هذه \_ أو كما حدَّث نفسه \_ فأوحى الله إليه : ﴿ وَالنَّى مَا فِي بِمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إنَّما صَنَعُوا كيدُ ساحر ولا يُثْلِحُ السَّاحرُ حَيْثُ أني ﴿ (٩). وقُرح عن موسى فالقي عصاه من يده، فاستعرضت ما القوا من حبالهم وعصيهم ـ وهي حيّات في عين فرعون وأعين الناس تسعى ـ فجعلت تُلْقفها، تبتلعها حية حية، حتى ما يُرى في الوادي قليل ولا كثير مما ألقوا، ثم أخذها موسى فإذا هي عصاه في يده كما كانت، ووقع السُّحرّة سَجَداً ﴿قَالُوا آمنًا بِرِبُّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ ، لو كان هذا سحراً ما غَلَبنا. قال لهم فرعون ـ وأسف ورأى الغلبة البيِّنة: ﴿ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي علَّمَكُمُ السَّحْرِ ﴾ ، أي لسعظيم السَّحَار الذي علمكسم ﴿ فَالْ قَطِّعَنَّ آيِدْيَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خَلَافَ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿ فَأَقْضَ مَا أَنْتَ قَاضَ ﴾ ، أي لسن نؤثرك على الله وعلى ما جاءنا من الحجج مع نبيه فاقض ما أنت قــاض ، أي فاصنع ما بدا لكُ، ﴿إِنَّمَا تُقْضِي مَذِهِ الحياةَ الدنيا، التي ليس لك سلطان إلا فيها، ثم لا سلطان لك بعدها، ﴿إِنَّا آمَنًا بِرَبِّنا لِيَغْفِرُ لَنَا خَطَايانًا وَمَا أَكْرَهُمَّنا عليهِ من السُّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾(٢) ، أي خير منك ثواباً، وأبقى عقاباً. فرجَع عدوُّ الله مغلوباً ملعوناً ثم أبي إلا الإقامة على الكفر، والتمادي في الشر، فتابع الله عليه بالآيات، وأخذه بالسنين، فأرسل عليه الطوفان.

رجع الحديث إلى حديث السديّ. وأما السدّيّ فإنه قال في خبره: ذُكِر أن الآيات التي ابتُلي الله بها قوم فرعون كانت قبل اجتماع موسى والسحرة، وقال: لما رجع إليه السهم ملطخاً بالدم قال: قد قتلنا إله موسى. ثم إن الله أرسل عليهم الطوفان \_ وهو المطر \_ فغرق كلُّ شيء لهم، فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشفُ عنا، ونحن نؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فكشفه الله عنهم، ونبتت زروعهم، فقالوا: ما يسرُّنا أنا لم نُمْطَر. فبعث الله عليهم الجراد فأكل حروثهم، فسألوا موسى أن يدعو ربُّه فيكشفه ويؤمنوا به، فدعا فكشفه، وقد بقى من زروعهم بقية، فقالوا: لن نؤمن وقد بقي لنا من زروعنا بقية، فبعث الله عليهم الدِّبا - وهو القُمِّل - ، قلحس الأرض كلُّها، وكان يدخل بين ثوب أحدهم وبين جلده فيعضُّه، وكان أحدُّهم يأكل الطعام فيمتلىء دباً حتى إنّ أحدهم ليبني الأسطوانة بالحصّ والآجرّ، فيّْزْلِقها حتى لا يرتقى فوقها شيء

(٣) سورة طه: ٦٣.

<sup>(</sup>٤) سورة طه ٢٥ ـ ٢٧. (١) سورة طه: ٦٤ (٢) سورة: طه ٦١

<sup>(</sup>٥) سورة طه ٦٩

<sup>(</sup>١) سورة طه: ۷۴۷،۷۰

تاريخ ما قبل الهجرة

من الذباب، ثم يرفع فوقها الطعام، فإذا صَعد إليه ليأكله وجده ملآن دباً، فلم يصبهم بلاء كان أشدّ عليهم من الدبا؛ وهو الرِّجز الذي ذكره الله في القرآن أنه وقع عليهم. فسألوا موسى أن يدعو ربه فيكشفُه عنهم ويؤمنوا به، فلما كُشف عنهم أبوا أن يؤمنوا، فأرسل الله عليهم الدم، فكمان الإسرائيليّ يأتي هو والقبطي فيستقيان من ماء واحد، فيخرج ماء هذا القبطى دماً، ويخرج للإسرائيليّ ماء. فلما اشتدّ ذلك عليهم سألوا موسى أن يكشفه ويؤمنوا به فكُشِف ذلك عنهم، فأبؤا أن يؤمنوا، فذلك حين يقول الله: ﴿فَلَمَّا كَشْفْنَا عَنْهُمُ العذابَ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ﴾(١) ما أعطوًا من العهود، وهو حين يقول: ﴿ولقد أَخَذْنَا آل فِرْعَوْنَ بِالسَّنين ﴾ \_ وهو الجرع \_ ﴿ وَنَقْص مِنَ الثَّمراتِ لَعَلَّهُمْ يَدُّكُّرُونَ ﴾ (٧) .

ثم إن الله عزَّ وجلَّ أوحى إلى موسى وهارون أن: ﴿ قُولًا لَهُ قُولًا لَيُّناً لعلُّه يَتَذَكُّرُ أُو يَخْشَى ﴾ (٣)، فأنياه فقال له موسى: هل لك يا فرعون في أن أعطيَك شبابك ولا تهرم، وملكك لا ينزع منك، ويردّ إليك لذَّة المناكح والمشارب والركوب، فإذا مُتّ دخلت الجنة؟ تؤمن بي! فوقعت في نفسه هذه الكلمات، وهي اللينة، فقال: كما أنت حتى يأتي هامان. فلما جاء هامان قال له: [ أشعرت ] أن ذلك الرجل أتاني؟ قال: من هو؟ \_ وكان قبل ذلك إنما يسمَّيه الساحر، فلما كان ذلك اليوم لم يسمَّه الساحر \_ قال فرعون: موسى، قال: وما قال لك؟ قال: قال لي: كذا وكذا، قال هامان: وما رددت عليه؟ قال: قلت: حتى يأتيّ هامان فاستشيره، فعجَّزه هامان وقال: قد كان ظنّي بك خيراً من هذا، تصير عبداً يُعبد بعد أن كنتَ ربا يُعبداً فللك حين خرج عليهم فقال لقومه وجمعهم فقال: ﴿ أَنَا رَبُّكُم الْأَعْلَى ﴾ (٤). وكان بين كلمته ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرِي ﴾(٥) وبين قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُم الْأَعْلَى ﴾ أربعون سنة. وقال لقومه: ﴿إِنَّ هَذَا لَسَاجِرٌ عَلِيمٌ \* يُريدُ أَن يُخْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسِحرهِ فماذا تَأْمُرون \* قالوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَابَّمَتْ في المدائِن حاشرين \* يأتوكَ بكل سَحُّار عليم (٢) . قال فرعون : ﴿ أَجِنْنَا لِتُخْرِجَنا مِن أَرْضِنا بسحركَ يا مُوسَى \* فلنَاتِنَك بسحر مثله فاجْعَلْ بْيِنْنَا وَبْيْنَكَ مَوْجِداً لا نُخْلِقُهُ نَحْنُ ولا أَنْتَ مَكَاناً سُوّى ﴿ يقول: عَدَلاً ، قال موسى : ﴿ مَوْجِدُكُمْ يُوْمُ الزَّيْنَةِ وَانَّ يُحشَرَ النَّاسُ ضُحّى ﴾ - وذلك يوم عيد لهم - ﴿ فَتَولَّى فِرْعُونُ فجمعَ كيدَه ثم أَتَّى ﴾ (٧) . وأرسل فرعون في المدائن حاشرين؛ فحشَروا عليه السحرة، وحشروا الناس ينظرون، يقول: ﴿ هَلَّ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ \* لَعَلَّنا نتِّم السُّحَرةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الغَالِبينَ ﴾ - إلى قوله : ﴿ أَيْنُ لَنا لا جُراً إِنْ كُنَّا نحنُ الغالبين ﴾ - يقول : عطية تعطينا -﴿ قَالَ نَمْمُ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴾ ( ). فقال لهم موسى : ﴿ وَيُلْكُمْ لَا تَقْتُرُوا عَلَى اللهِ كَذِياً فَيُسْجِعَكُمْ بِعَذَابِ﴾، يقول: يهلككم بعذاب. ﴿فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النُّجْوَى﴾ من دون موسى وهارون، وَقَالُوا أَنِّى نَجُواهُم : ﴿إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِوَان يُريدانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهما وَيَدَّهَبَا بِطَريقَتِكُمُ المُثلَى ﴾ (٩)، يقول: يذهبا بأشراف قومكم.

فالتقي موسى وأمير السحرة، فقال له موسى: أرأيتك إن غلبتُك أتؤمنُ بي وتشهد أن ما جتت به حق؟

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ٥٠ (٢) سورة الأعراف ١٣٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء ٢٤ ـ ٣٧ (V) سورة طه ۷۵ \_ ۲۰ .

<sup>(</sup>A) سورة الشعراء ٣٩ .. ٢٤

<sup>(</sup>٩) سورة طه ٦١ - ٢٣

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النازعات ٢٤.

<sup>(</sup>٥) سورة القصص: ٣٨.

قال: نعم، قال الساحر: لآتينٌ غداً بسحر لا يغلبه سحر، فوافة لئن غلبتني لأومِنَنَّ بك، ولأشهدنُّ أنك على حق \_ وفرعون ينظر إليهما \_ وهو قول فرعون: ﴿إِنَّ هَذَا لَمَكُّر مَكُرتُمُوهُ في اللِّدِينَة ﴾، إذ التقيتما لتتظاهرا ﴿ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ﴾ (١) فقالوا: ﴿ يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْن المُلْقِينَ ﴾ (١) قال لهم موسى: ألقوا فألقوا حبالهم وعصيُّهم ـ وكانوا بضعة وثلاثين ألف رجل، ليس منهم رجل إلا ومعه حبـل وعصا . ﴿ فَلَمَّا الدُّوا سَحَرُّوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهِم ﴾ (٢) يقول: فرَّقوهم. ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ مُوسَى﴾(٣)، فأوحى الله إليه: الا تخف، ﴿وَأَلْقُ مَا فِي يَمِينِكُ تَلْقَفُ مَا صَنْعُوا﴾(٤). فألقى موسى عصاه قَاكَلَت كُلُّ حِية لهم، فلما رَأَوْا ذلك سجدوا، وَقَالُوا: ﴿ آمُّنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبٌّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴾ (٥). قال فرعون: ﴿ فَلْا فَظُمْنُ أَيْدِيكُمْ وَارْجُلَكم مِن خِلافٍ ولاصلَبْنُكم فِي جُذُوعِ النَّخُلِ ﴾ (١) فقتلهم وقطَّعهم - كما قال عبدالله بن عباس ـ حين قالوا: ﴿رَبُّنَا أَفرغْ علينا صَبْراً وتوفُّنا مُسْلِمِين﴾ ٧٧. قال: كانوا في أول النهار سحرة، وفي آخر النهار شهداء.

ثم أقبل على بني إسرائيل فقال لـه قومـه: ﴿ أَتَذَرُ سُوسَى وَقَوْمَه لِيُفْسِدُوا فِي الأرض ويَـلُوك وَالْهِتَكِ﴾(^)، وَالْهِتُه ـ فيما زعم ابن عباس ـ كانت البقر، كانوا إذ رأوا بقرة حسناء أمرهم أن يعبدوهما، فلذلك أخرج لهم عجلًا بقرة.

ثم إن الله تعالى ذكره أصر موسى أن يخرج ببني إسرائيل فقال: ﴿ أَنَّ أَسُر بعبادِي﴾ ليـالَّا ﴿ إِنَّكُمْ مُتَّبِّعُونَ﴾ (٩) فأمر موسى بني إسرائيل أن يخرجوا ، وأمرهم أن يستعيروا الحليُّ من القبُّط، وأمر ألا ينادي إنسان صاحبُه، وأن يُسرجوا في بيوتهم حتى الصبح، وأنَّ من خرج إذا قال: موسى، قال: (عمروه. وأمر مَنْ خرج يلطخ بابه بكفٌّ من دم حتى يعلم أنه قد خرج. وإن الله أخرج كل ولد زنا في القِبْط من بني إسرائيل إلى بني إسرائيل، وأخرج كلِّ ولد زنا في بني إسرائيل من القِبْط إلى القِبط، حتى أتوًّا آباءهم.

ثم خرج موسى ببني إسرائيل ليلًا والقبَّط لا يعلمون، وقد دعوا قَبَّل ذلك على القبط، فقال موسى: ﴿رَبُّنا إِنْكَ آتَيْتُ فِرْغُونَ وَمَلَّهُ زَيِنةً وَأَمْوَالاً فِي الْمَيَاةِ الدُّنْيا﴾ إلى قوله:﴿مَتَّى يَرَوُا المَذَابَ الألِيمِ﴾ (١٠)، فقال الله تعالى: ﴿ فَدُّ أُجِيبَتْ دَعُوتُكُمَّا﴾ فزعم السديّ أن موسى هو الذي دعا وأمَّن هارون، فلملك حين يقول الله: ﴿ قُدُ أُجِيبَتْ دُعُوتُكُمَّا ﴾ (١٠):

وقوله: ﴿ رُبُّنَا اطْمِسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ﴾ (١٠ فَذِكِرَ أن طمُّس الأموال أنه جعل دراهمهم ودنانيرهم حجارة، ثم قال لهما استقيمًا، فخرجًا في قومهمًا، وألقِيَ على القِبْط الموتُ، فمات كل بكُـر رجل، فـأصبحوا يَدفنونهم، فشُغِلوا عن طلبهم حتى طلعت الشمس؛ فللك حين يقول الله: ﴿فَأَتَبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴾ (١١)

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١١٥، ١١٦.

<sup>(</sup>١٦) سورة طه ١٧٠. (٤) سورة طه ٦٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء ٤٧ ٨٠ .

<sup>(</sup>١) سورة طه ٧١.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف ١٢٦

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف ١٢٧

<sup>(</sup>٩) سورة الشعراء ٢٥. (۱۰) سورة يونس ۸۸، ۸۹.

<sup>(</sup>١١) سورة الشمراء ٦٠.

وكان موسى على سَاقة بني إسرائيل، وكان هارون أمامَهم يقدمهم، فقال المؤمن لموسى: يا نبيّ الله، أين أمِرت؟ قال: البحر، فأراد أن يقتجم فمنعه موسى. وخرج موسى في ستماثة ألف وعشرين ألف مقاتل، لا يُعُدُّون ابن العشرين لصغره ولا ابنَ الستين لكِبَره، وإنما عَدُّوا ما بين ذلك سوى الذريَّة، وتبعهم فرعون، وعلى مقدمته هامان، في ألف ألف وسبعمائة ألف حصان، ليس فيها مباذيانـة، وذلك حين يقــول الله: ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِن حَاشِرِينَ \* إِنَّ هُؤُلاءِ لَشِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ \* وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِـظُونَ﴾ \_ يعني بني إسرائيل - ﴿وَإِنَّا لَجَمِيمٌ حَاذِرُونَ ﴾ (١)، يقول: قد حذِرنا فأجمعنا أمرنا، ﴿فَلَمَّا تُرَاءَى الجَمْعَانِ، فنظرت بنو إسرائيل إلى فرعون قد ردفهم، قالوا: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ ٢٠. قالوا: يا موسى، أوذينا من قبل أن تأتينًا، كانوا يذبَّحون أبناءنا، ويستحيُون نساءنا، ومن بعدما جثتنا اليوم يدركنا فرعون فيقتلنا إنا لمدرِّكُون، البحرُ من بين أيدينا وفرعون من خلفنا، قال موسى: ﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي مَيْهُدِين﴾ ٢١)، يقول: سيكفيني، ﴿قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدَّوُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُون﴾ (٣). فتقدم هارون فضرب البحر فأبي البحر أن ينفتح، وقال: مَنْ هذا الجبّار الذي يضربني! حتى أتاه موسى فكناه أبا خالد، وضربه، ﴿ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطُّوْوِالْمَظِيمِ ﴾ (٤) ، يقول: كالجبل العظيم، فدخلت بنو إسرائيل، وكان في البحر اثنا عشر طريقاً، في كُل طريق سِبْط، وكأنّ الطرق إذ انفلقت بجدران. فقال كلّ سبط: قد قتل أصحابنا، فلما رأى ذلك موسى دعا الله فجعلها لهم قناطر كهيئة الطيقان، فنظر آخرُهم إلى أولهم، حتى خرجوا جميعاً؛ ثم دنا فرعون وأصحابه، فلما نظر فرعون إلى البحر منفلِقاً قال: ألا ترون البحر فرق مني، وقد تفتّح لى حتى أدرك أعدائي فأقتلهم! فذلك قول الله: ﴿وَأَزْلُفُنا ثُمَّ الْأَخْرِينَ﴾(٧)، يقول: قرّبنا ثُمُّ الأخرين؛ هم آل فرعون.

قلما قام قرعون على أفواه الطرق ابت خيلة أن تقتحم، فنزل جبرئيل على ماذيانة، فشمّت الحُمّن ربح الماذيانة فاقتحمت في أثرها حتى إذا هم الوَّلهم أن يخرج ودخل آخرهم، أمر البحر أن ياتخدهم فالنظم عليهم، وتفرد جبرئيل بفرعون بمقلّة من مقل البحر، فجعل يدشها في قد، فقال حين أوركه الغرق: ﴿أَنَهُ لاَ إِلَّهُ إِلاَّ اللّهِ يَهُ السَّرِائِيلَ وَأَن مِن اللّهِ البحر، فجعل يدشها في قد، فقال حين أوركه الغرق: ﴿أَنَهُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللّهِ يَهُ السَّرِائِيلَ وَأَن مِن المُسْلِمِينَ ﴾، فبعث الله إليه ميكانلي يعيّره، قال: ﴿آلاَ وَآلَ مِن المُسْلِمِينَ ﴾، فبعث الله إليه ميكانلي يعيّره، قال: ﴿آلاَ عَصْبُ عَلَيْ البحر، فالمحدا، ما أبعضت أحداً من الخلق ما أبغضت وربحه رجله، أو أما الأخر فهو فرعون حين قال: ﴿أَنَّ لَهُمُ الأَمْلَى ﴾، ولورايتني يا محمد، وأنا آخذ مقل البحر فأدخله في فم فرعون مخافة أن يقول كلمة يرحمه الله بها! وقالت بنو إسوائيل: لم يغرق فرعون، الآن يدركنا فيقتلنا، فدعا الله موسى: فأخرج فرعون في متمالة الله وصدى: فأخرج فرعون في متمان الله الفرعون؛ ﴿فَأَلْيَرْمُ لِمَنْ خَلَفُكُ آيَهُ ﴾ "؟ يقول: لبني إسرائيل يمثلون به، وذلك قول الله لفرعون؛ ﴿فَأَلَيْرُمُ لِمُنْ خَلَفُكُ آيَهُ ﴾ "؟ يقول: لبني إسرائيل فسألهم: ما بالنّاع فقالوا له: إن يوسف لما بمصر أخذ على إخوته عهداً ألا تخرجوا من مصر حتى تخرجوني معكم، فلك هذا الأمر، فسألهم: ما تاسم أحدا على إخوته عهداً ألا تخرجوا من مصر حتى تخرجوني معكم، فلك هذا الأمر، فسألهم:

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ٦٣.

 <sup>(</sup>٥) سورة الشعراء: ٦٤.

<sup>(</sup>١) سورة يونس: ٩١ . ٩٢.

<sup>(</sup>۱) سورة الشعراء ۵۳ـ۵۳. (۲) سورة الشعراء ۵۲. ۲۲.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١٢٩.

أين موضع قبره؟ فلم يعلموا، فقام مومى ينادي: أنشِد الله كلَّ مَنَّ كان يعلم أين موضع قبر يوسف إلا أخبرني 
به، ومن لم يعلم فضمّت أذناه عن قولي ا وكان يمرّ بين الرجلين ينادي فلا يسمعان صوته، حتى سمعته 
عجوز لهم ففالت: أرايتك إن دللنگ على قبره اتعطيني كلَّ ما سألتك؟ فأبي عليها وقال: حتى أسال ربي، 
عجوز لهم فقال عن يعطيها، فاتالها فاعطاها، ففالت: إني أريد الا تنزل غُرقة من المجنة إلا نزليها ممك، 
قال: نهم، قالت: إني عجوز كبيرة لا استطيع أن الشيئ فاحملني، فصحلها، فلما فنا من الليل، قالت: إنه 
قال: نهم، قالت: إنه قال أن يُحسِر عنه الماء، فنعا الله فحسر الماء عن القبر، فقالت: احفره، ففعل فحمل 
عظام، ففتح لهم الطريق، فساروا، ﴿فَأَنْوَا عَلَى قَوْمٍ يَشْكُمُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُرسَى اجْمَلُ لَنَّا اللهأ 
كمّا أَنْهُمْ آلِهُمْ قَالُوا يَا مُرسَى اجْمَلُ لَنَّا اللهأ 
كمّا أَنْهُمْ آلِهُمْ قَالُوا عَلَى مَاهِيهُ فَرَاءً مُثَيِّرًا مُثَمَّ فِيهِ \_ يقول: مهلك ما هم فيه \_ ﴿وَرَاطِلُ مَا كَانُوا 
يَعْمُمُونَ هَالَ اللهُمْ آلَهُمْ قَالًا؟

فأما ابنُ إسحاق، فإنه قال - فيما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة عنه - فنابع الله عليه بالأيات ـ يعني على فرعون - وأحده بالسنين إذ أبي أن يؤمن بعد ما كان من أمره وأمر السحوة ما كان، فأرسل عليه الطوفان، قم الجراد، ثم القمّل، ثم الضفادع، ثم الله آيات مفصّلات، أي آية بعد آية، يتبع بعضها بعضاً، فأرسل الطوفان وهو الماء، ففاض على وجه الارض، ثم ركد، لا يقدرون على أن يحرثوا، ولا يعملوا شيئاً، فأرسل الطوفان وهو الماء، ففاض على وجه الارض، ثم ركد، لا يقدرون على أن يحرثوا، ولا يعملوا شيئاً، وكَنْ مَثَلُث مَنَا الرَّجْزِ أَنُومْنَ لَكَ عليه الماء المنهم ذلك قالوا: يا موسى ادع لنا ربك، هوائين مَثَلُث عنا الرَّجْز أَنُومْنَ لَكَ عليم الجراد فأكل الشجر - فيما بلغني حتى إنه كان لكاكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم عليهم العراد فأكل الشجر - فيما بلغني حتى إنه كان لكاكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقد دورهم ومساكنهم، فقالوا مثل ما قالوا، فلحم يعب فقيه به بها فائتال عليهم القمل عليه من المنابعة، فيم يقبل عنهم المن والمنابعة، ومنعهم النوم والقرار، فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا، فدعا رئم على المنابعة عنهم فلم يقوا له مثل المبياء المنابعة عليه المنفلاع، فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا، فدعا رئم فاقلوا، فلمنابع المنفلاع، فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا، فلمنابع أنهما المنفلاع، فلما عليهم الشمه والأنه فلم المنفلاع، فلما عليهم الله فصارت البوت والإطعمة فلك المنابعة فلماء المنابعة فلماء بقوا له بشم عما قالوا، فلرسا أنه عليهم الفضاء عليه الماء فصارت ما عبيناً. الوراء فلم أن الإراء فلم المنابعة ولمن وينه إلا يقون من إنه إلى يغيز فون من إنه إلا يعترف من إنه إلى يغيز فون من إنه إلا يعترف من إنه إلى يغيز فون من إنه إلا عادت ما عبيناً.

حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: فحدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن كعب الفرظيّ أنه حدّث أن المرأة من آل فرعون كانت تأتي المرأة من بني إسرائيل حين جهدهم العطش، فتقول: اسفيني من ماثك، فتعرف لها من جَرْتِها أو تصُبُ لها من قربتها، فيعود في الإناه دماً، حتى إن كانت لتقول لها: اجعله في فيكا صار دماً، فمكنوا في ذلك سبعة ألها: اجعله في فيكا صار دماً، فمكنوا في ذلك سبعة أيام، فقالوا: ﴿ وَالْمُو لِلْمُ اللّهِ عَيْدَلُ لِينَّ كَشَفَّتَ عَنْا الرَّجْزَ لَنْوَمَنَّ لَكُ وَلُمْ رَسِلًا مَعَلَى بَنِي وَاحْمِره أَنْهُ وَلِمُ اللّهِ عَلَى المَعْرا أَلْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٣٨، ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ١٣٤.

منجَيه ومَنْ معه، ومهلكُ فرعون وجنوده، وقد دعا موسى عليهم بالطُّنْسة؛ فقال: ﴿وَزَلَنَا إِنْكَ آتَيْتَ فِرْعُوْن وَمَالَّهُ نِينَةً وَأَسُولاً فِي الْحَيَّاةِ النَّنْسَا رَبُّنَا لِيُضِلُوا عَنْ سَبِيلكَ﴾ \_ إلى .. ﴿وَلَا تَتُهِمَانُ صَبِيلَ الَّذِينَ لا يشَلَمُون﴾(١). فمسنح الله أموالهم حجارة: النخل والوقيق والأطعمة، فكانت إحلى الآيات التي أراهنُ الله فرعون.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن اسحاق، عن بُريَّنة بن سفيان بن فروة الأسلميّ، عن محمد بن كمب الفرظيّ، قال: حالتي عمر بن عبد العزيز عن التسع الآيات التي آواهنّ الله فرعون، فقلت: الطوفان، والجمراد، والفلسة، والبحر. فقال عمر: قَالً عمر: قَالً عمود: قَالً عمود: قَالً عمود: قَالً عمود: قَالً عمود: قالً عمودة أنه الله أموالهم حجارة، فقال: كع عرفت أن الطمسة إحداهنّ وقلت: وعا عليهم موسى وأمن هارون، فمسخ الله أموالهم حجارة، فقال: كها يكون الفقه إلا هكذا! ثم دعا بعربيطة فيها أشياء مما كان أصبب لعبد العزيز بن مروان بمصر؛ إذ كان عليها من بنايا أموال آل فرعون، فأخرج البيضة مقشورةً نصفين؛ وإنها لحجر، والجوزة مقشورة وإنها لحجر، والحوزة مقشورة وإنها لحجر، والحدسة.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد، عن رجل من أهل الشام كان بمصر، قال: فد رأيت النخلة مصروعة، وإنها لحجّر، وقد رأيت إنساناً ما شككت أنه إنسان وإنه لحجّر، من وقيقهم، فيقول الله عزّ وجلّ : ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْمَ آياتٍ بَنِّبَاتِ﴾ إلى قوله ﴿مَثْهُوراً﴾ "، يقول: شقيًا.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه، أن الله حين أمر موسى بالمسير ببني إسرائيل أمره أن يحتمل يوسف معه حتى يضعه بالأرض المقلسة، فسأل موسى عمن يعرف موضع قبره، فما وجد إلا عجوزاً من بني إسرائيل، فقالت: يا نبي الله، أنا أعرف مكانه. إن أنت أخرجتني معك ولم تخلفني بأرض مصر دللتك عليه. قال: أقمل، وقد كان موسى وعد بني إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع المنجر، فلحا ربّه أن يؤخّر طلوعه حتى يفرغ من أمر يوسف، ففعل، فخرجت به المجوز حتى أنه إياه في ناحية معه، قال عروة: عن أرته إياه في الماء، فاستخرجه موسى صندوقاً من مرم، فاحتمله معه، قال عروة: فمن ذلك تحيل اليهود موتاها، من كلّ أوض إلى الأرض المقدسة.

حدثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: كان ـ فيما ذُكِّر لي ـ ـ أن موسى قال لبني إسرائيل فيما أمره الله به: استعيروا منهم الأمتمة والخُلِيّ والثياب فإني منفُلكم أموالُهم مع هلاكهم؛ فلما أذَن فرعون في الناس كان مما يحرّض به على بني إسرائيل أن قال حين ساروا: لم يرضوا أن خرجوا بأنفسهم حتى ذهبوا بأموالكم ممهم.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن كعب الفرظيّ، عن عبدالله بن شداد بن الهاد، قال: لقد ذكِرَ لي أنه خرج فرعون في طلب موسى على سبعين الفاً من دُهُم المخيل سوى ما في جنده من شيات الخيل، وخرج موسى حتى إذا قابله البحر ولم يكن عنه منصّرف طلع فرعون في جنده من

<sup>(</sup>۱) سورة يونس ۸۸، ۹۹.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٢٠١، ١٠٢.

تاريخ ما قبل الهجرة بالمجرة بالمجرو بالمجرة بالمجرة بالمجرة بالمجرة بالمجرو با

خلفهم، ﴿ فِللْمَا تراهى الْجَمَّمَانَ قال أَصَّحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُمُّرَكُونَ ۞ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَبِيْ رَبِي سَيَهَلِينِ﴾ (١)، اي للنجاة، وقد وعدني ذلك ولا خُلُف لموعود.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: فأوحى الله تبارك وتعالى .. فيها ذهر لي - إلى البحر: إذا ضربك موسى بعصاه، فانفلق له، فيات البحر يضربُ بعضه بعضاً فرقاً من الله وانتظاراً لأمره، فأوحى الله عزّ وجلَّ إلى موسى: أن اضرب بعصاك البحر، فضربه بها وفيها سلطان الله الذي أعطاه، فإفائفلق فكان كُلِّ فَرْقِي كالطُرَّة المُعظِيم في (٢٠)، أي كالجبل على نشر من الأرض. يقول الله لموسى عليه السلام: فإفاضربُ لهم طريقاً في البحر يسناً لا تخاتُ دركاً ولا تَدْخَشُ إلاً استقرً له البحر على طريق قائمة بيس سلك فيه موسى ببني إسرائيل، واتبعه فرعون بجنوده.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن كعب القرظي، عن محمد بن كعب القرظي، عن عبدالله بن شداد بن الهواد اللّيثي، قال: حُدثت أنه لما دخلتُ بنو إسرائيل فلم يبق سنهم أحد النبل فرعون وهو على حصان له من الحيل، حتى وقف على شغير البحر وهو قائم على حاله، فهاب الحصان أن يتقدم، فعرض له جبرتيل على فرس انفى وريق، فقرّبها منه فشمها الفحل، ولما شمها قلمها، فتقدم معه الحصان عليه فرعون، فلما رأى جند فرعون أنّ فرعون قد دخل دخلوا معه، وجبرئيل أمامه، فهم يتبعون فرعون، وميكائيل على فرس خلف القوم يشحلهم يقول: الحقوا يصاحبكم، حتى إذا فصل جبرئيل من البحر ليس أمامه أحدً، ووقف ميكائيل على الناحية الأخرى ليس خلفه أحد، طبّق عليهم البحر، وفادى فورن حين رأى من سلمان الله وقدرته ما رأى، وعرف ذلّه وخذك نفسه، نادى: أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وأنا

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا أبو داود البصريّ، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، قال: جاء جبرايل إلى النبي عليه السلام فقال: يا محمد، لقد رأيتني وأنا أدسٌ من حما البحر في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة! يقول الله: ﴿الْآَلُ وَقَلْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ المُمْسَدِينَ ﴿ قَالِمِمْ نَدَجُيكَ بَدَئِكَ ﴾، أي سواءً لم يذهب منك شيء، ﴿وَلِتُكُونُ لِمْنَ خَلْفُكُ آيَةُ ﴾(ا، أي عبرة وبينة. فكان يقال: لو لم يخرجه الله ببدنه حتى عرفوه لشكُ فيه بعضُ الناس.

ولما جاوز بيني إسرائيل البحر أثوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، ﴿فَالُوا يَا مُوسَى اجْمَلُ لَنَا إِلَنَهَا كما لهمْ الهَهُ قال إنْكُمُ فَوْمَ تُجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هُولاءٍ مُثَبِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَيَاظِلُ مَاكانُوا يَصْمُلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرُ اللّهِ أَبْتِبْكُمْ إِلهَا وَهُو نَضُلكُمْ عَلَى الْعالمِينَ﴾ (°). ووعد الله موسى حين العلك فرعون وقومه ونجاه وقومه ثلاثين لملة.

رجع المحديث إلى حديث السديّ. ثم إن جبرتيل أتى موسى يذهب به إلى الله عزّ وجلّ، فأقبل على

 <sup>(1)</sup> سورة الشعراء (1) (٢٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ٦٣

<sup>(</sup>۳) سورة طه ۷۷.

<sup>(</sup>۱) سررة يرنس ۹۱، ۹۲.

روع سورة الأعراف: ١٣٨ .. ١٤٠.

٢٥٠ . . . تاريخ ما قبل الهجرة

فرس فرآه السامري فانكره، ويقال: إنه فرس الحياة، فقال حين رآه: إنّ لهذا لشأناً، فاخد من تربة الحافير حافر الفرس، فانطلق موسى واستخلف هارون على بني إسرائيل، وواعدهم ثمالانين ليلة، وألمها الشاه بعشر، فقال لهم هارون: يا بني إسرائيل، إنّ المنتيمة لا تحلّ لكم، وإن حُلِيّ القِبْط إنما هو غنيمة، فاجمعوها جميماً فاحفروا لها حفرة فادفنوها فيها، فإن جاء موسى فاحلها اختدتموها، وإلاّ كان شيئاً لم تأكلو، فجمعوا ذلك الحليّ في تلك الحفرة، وجاء السامري بتلك القيضة فقائها، فاخرج الله من الحليّ عجلاً جسداً له ذلك الحليّ في بتلك الحفرة، وجاء السامري بتلك القيضة فقائها، فاخرج الله من الحليّ عجلاً جسداً له رأوه قال لهم السامريّ: ﴿ هَذَا النّهُ تُعرِي الله يُومُ واليوم يوماً، فلما كان المشر خرج لهم المجلّ فلما يعلى المامريّ في وكان يخور ويمشي، فقال لهم هارون: فيا بني اسرائيل أنها فيتشم بهم يقول: إنسا بني اسرائيل لا يقاتلونهم، وانطلق موسى إلى إلهم بكلم، فلما كلمه قال ف: ﴿ وَمَا أَصَجَكَ عَنْ فَوْلِكَ بَا مُوسى ﴾ قال هي أولاي غربي وعجومة قال موسى: إلى إليّوضى ﴿ قال فيانا قد قتنا فوتك مِنْ بقدك وأضياً لم

ثم إن موسى لما كلمه ربّه أحبّ أن ينظر إليه ، هؤنال ربّ أيني أنظر إليّك قال لنّ تراني وَلَكِنِ انْظَرْ إلَى الْ الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرْ مُكَانَةُ فَسَوْفَ تَرَافي ﴾(١)، فخف حول المجل الملائكة، وخُفّ حول الملائكة بنار، وخُفّ حول النار بملائكة، وحول الملائكة بنار، ثم تجلّ ربه للجبل.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ١٤٣ ــ ١٤٥. (٦) سورة طه ٨٦. ٨٧.

<sup>(</sup>٧) سورة طه ٩٤,

<sup>(</sup>۱) سورة طه ۸۸. (۲) سورة طه ۹۰. (۳) سورة طه ۸۳...۸۵. (2) سورة الأعراف ۹۶۲.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن حكيم بن جبيره عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس، قال: كان السامريّ رجلاً من أهل باجّرها، وكان من قوم يمبدون البقر، من خال عباس عباس عباس عباس قبل بني إسرائيل، فلما فصل هارون في بني إسرائيل، فلما قصل هارون في بني إسرائيل، وقصل معهم إلى ربه تبارك وتمالى قال لهم هارون: إنكم قد تحملتُم أوزاراً من زينة القوم أن وفصل موسى معهم إلى ربه تبارك وتمالى قال لهم هارون: إنكم قد تحملتُم أوزاراً من زينة القوم في المنافقة وقصل على المنافقة وقصل على من ذلك ألم على واقد لهم تاراً، وقال: اقلفوا ما كان ممكم من ذلك أنها الحليّ وتلك الأمتمة فيقذفون به فيها، حتى إذا الكسرت الحليّ فيها، رأى السامري أثر فرس جَبْرَئيل، فأحد تراباً من أثر حافره، ثم أقبل إلى الحفرة فقال المكسرت الحليّ فيها، وألى الحفرة فقال للهرون: يا نبيّ الله، القبى ما في يدي؟ قال: نمم، ولا يظن هارون إلاّ أنه كيمض ما جاء به غيره من تلك الأمتمة والحليّ، فقله فيها، وقال: كن عجلًا جسداً له خوار، فكان للبلاء والفتنة، فقال: هذا إلهكم واله موسى، فعكفوا عليه وأحبوه جبًا لم يحبوا مثله شيئاً قط، فقال الله عزّ وجلّ: ﴿فَنْسِيّهُ وَلا يَبْعِلُكُ فَهُمْ ضَرًا وَلا نَمْعاهُ ﴿نَ

قال: وكان اسمُ السامريَ موسى بن ظفر، وقع في أرض مصر، فلنحل في بني إسرائيل، فلما رأى هارون ما وقعوا فيه قال: ﴿ وَإَا قَرْمَ إِنَّمَا فَيَنَتُمْ بِهِ ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿ حَمَّى يَزْجِعَ إِلَيّنَا مُوسَى ﴾ (٢٠. فقام مارون فيمن معه من المسلمين ممن لم يفتن، وأقام مَنْ يعبد العجل على عبادة العجل، وتخوف هارون إن سار بمن معه من المسلمين أن يقول له موسى : ﴿ وَتُرْفَّتُ بَيْنَ يَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْفَّبُ قَرْلِي ﴾ (٣)، وكان له هائباً مطيعاً، ومضى موسى ببني إسرائيل إلى الطور، وكان الله عزّ وجل وعدّ بني إسرائيل حين أنجاهم وأهلك عدوهم جانب الطور الأيمن، وكان موسى حين سار بني إسرائيل من البحر قد احتاجوا إلى الماء، فاستسقى موسى لقوم، فابر أن يضرب بعصاه الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً، لكل ببشط عين يشربون منها قد

<sup>(</sup>٥) سورة طه ۸۸، ۸۹.

<sup>(</sup>۱°) سورة طه ۹۰، ۹۱. (۱°) سورة طه ۹۰، ۹۱.

<sup>(</sup>۱) صورة طه: ۱۲،۲۳ (۷) سورة طه: ۱۹۶.

 <sup>(</sup>١) سورة طه ٩٥ ـ ٩٧.
 (٢) سورة البقرة ٩٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف 124.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٤٥.

عرفوها، فلما كلِّم الله موسى طمع في رؤيته، فسأل ربه أن ينظر إليه، فقال له: إنَّكَ ﴿ لَنْ تُرَانِي وَلَكِن انظُرْ إلى الْجَبَل ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنَّا أُوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾(١).

ثم قال الله لموسى: ﴿ إِنِّ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَيكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكُ ﴾ إلى قوله: ﴿ سَأْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (١). وقال له: ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ﴾ إلى قوله: ﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أُسِفاً ﴾ (٢)، ومعه عهد الله في ألواحه.

ولما انتهى موسى إلى قومه فرأى ما هم فيه من عبادة العجل ألقي الألواح من يده، وكانت ـ فيما يذكرون - من زبرجد أخضر، ثم أخذ برأس أخيه ولحيته ويقول: ﴿مَا مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْتُهُمْ ضَلُّوا \* أَلَّا تَتَّبعني ﴾ الى قوله: ﴿ وَلَمْ تَرْقُبُ قُولِي ﴾ (٢٠). فقال: ﴿ يَا بْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِي الأعَمَاءَ وَلَا خَمُعَلَيْ مَمَ الظُّلْمِينَ ﴾ ٢٠ ، فارعوى موسى وقال: ﴿وَرَبُّ اغْفِرْ لِي وَّلَاّبِينِ وَأَدْجَلْنَا فِيَّ رَحْمَتِكَ وَانْتَ أَرْحَمُ الرَّاجِينَ﴾ .

وأقبل على قومه فقال: ﴿ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعُداً حَسَناً ﴾ إلى قوله: ﴿ عَجْلًا جَسَداً لَهُ خُوَارُ ﴾ (٥٠). وأقبل على السامريّ فقال: ﴿فَمَا خَطُلُكَ يَا سَامِريُّ ﴿ قَالْ بَشُرْتُ بِمَا لَمْ يَشْصُرُوا بِهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَسِيمَ كُلّ شَيْء عِلْماً﴾(٢. ثم الحد الالواح، يقول الله: ﴿أَخَذَ الْأَلُواحَ. وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلّذِي يُرْهَبُونَ ﴿(٧) .

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن صدقة بن يسار، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: كان الله تعالى قد كتب لموسى فيها موعظة وتفصيلًا لكلَّ شيء وهدي ورحمة، فلما القاها رَفع الله سنةَ أسباعها وأبقى سبعًا، يقول الله عـزّ وجلّ : ﴿ وَفِي نُسْخَتِهَـا هُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يْرْهُبُونَ﴾، ثم أمر موسى بالعجل فأحرق، حتى رجع رماداً، ثم أمر به فقلف في البحر.

قال ابن إسحاق: فسمعت بعض أهل العلم يقول: إنما كان أحرقه ثمّ سَحَله ثم ذرّاه في البحر. والله أعلم.

ثم اختار موسى منهم سبعين رجلًا: المخيَّر فالمخيِّر، وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم وسلُّوه النوبة علَى من تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتطهِّروا وطهِّروا ثيابكم، فخرج بهم إلى طور سيناه لميقات وقَّته له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم، فقال له السبعون ـ فيما ذكر لي ـ حين صنعوا ما أمرهم به، وخرجوا معه للقاء ربه: اطلب لنا نسمع كلام ربنا، فقال: أفعل، فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشَّى الجبل كلَّه، ودنا موسى فلخل فيه، وقال للقوم: ادنوا، وكان موسى إذا كلَّمه وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضُّرب دونه بالحجاب، ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً، فسمعوه وهــويكلّم موسى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل، فلما فرغ إليه من أمره

<sup>(</sup>١) صورة الأعراف ١٤٣ ـ ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) سورة طه ٨٦ ـ ٨٨.

<sup>(</sup>١) سورة طه ٥٥ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف: ١٥٤.

<sup>(</sup>Y) mo (5 do 7A - FA.

<sup>(</sup>Y) me cā da 7 9 - 3 9.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ١٥٠ <u>ــ ١</u>٥١

انكشف عن موسى الغمام ، فأقبل إليهم فقالوا لموسى: ﴿ وَلَنْ تُوْمِنَ لَكَ حَمَّى نَرَى الله جَهْرَةُهُ (٢) و ﴿ فَأَضَلَتُهُمُ الرَّجِفَةُ ﴾ (٢) وهي الصاعقة ، فالفلت أرواحهم فمانوا جميعاً ، وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ، ويرغب إله ويقول : ﴿ وَبُ لَوْ شِثْتَ أَهَلَكْتُهُم مِنْ قَلْ وَلِيَاتِي ﴾ (٣) قد سفهوا ، أفتهاك من ورائي من بني إسرائيل ، مما فعل السفهاء منا إنّ هذا هلاك لهم ، اخترت منهم سبعين رجلاً الخيّو فالخيّر ، أرجع إليهم وليس معي رجل واحد، فما الذي يصدقونني به اقلم يزل موسى يناشد ربه ، وساله ويطلب إليه حتى ردِّ إليهم أرواحهم ، وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل، فقال: لا ، إلّا أن يقتلوا أنشسه . وقال: فبلغني أقهم قالوا لموسى: نصبر لأمر الله، فأمر موسى مَنْ لم يكن عبد العجل أن يقتل مَنْ عبده فجلسوا بالأفية ، واصلت عليهم القوم السيوف ، فجعلوا يقتلونهم، ويكن موسى ويهش إليه الصبيان والنساء يطلبون المفوعهم ، قتاب عليهم وعفا عنهم ، وأمر موسى أن يرفع عنهم السيف .

وأما السدي فإنه ذكر في خبره الذي ذكرت إسناده قبل أن مصير موسى إلى ربه بالسيمين الذين اختارهم من قومه بعد ما تاب الله على عبدة العجل من قومه، وذلك أنه ذكر بعد القصة التي قد ذكرتها عنه بعد قوله: ﴿ أَنْهُ هُوَ التُّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ أَنَّهُ مُوَ التُّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ أَنَّهُ مُوا التُّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ أَنَّهُ مَنَ اللهِ مَن بني إسرائيل يعتلرون إليه من عبدة العجل، ووعدهم موعداً، فاختار موسى قومه سبعين رجلاً على عيثه نه ذهب بهم ليعتلروا، فلما اتوا ذلك المكان قالوا: ﴿ أَنْ تُوْمِنُ لَكُ حَتَّى نَزَى اللهُ جَهُوَتُهُ ﴿ أَنَّ فَإِنْ عَلَى قَلْ كُلّتِه فَإِنْهُ مِن اللهُ عَلَمُونَهُ وَ اللهُ عَلَمُ وَاللهُ وَلَمُ اللهُ عَلَمُ وَاللهُ وَلَا عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ مَن اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلِمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ ال

ثم أمرهم بالسير إلى أريحا، وهي أرض بيت المقدس، فسادوا حتى إذا كانوا فريناً منه بعث موسى الشيارين، فلقيهم رجل من التي عشر نقيباً من محميم أسباط بني إسرائيل، فسادوا يريدون أن يأتوه بخبر الجبارين، فلقيهم رجل من الجبارين يقال له عاج، فأخذ الاثني عشر فجعلهم في حُجزته وعلى رأسه حملة حطب، فانطق بهم إلى الراجه فقال: الغائم المراج فقال: الغائم المراجعة المنازية والمنازية والمنازية والمنازية المنازية المن

 <sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٤٥، ٥٥.
 (٥) سورة الأعراف: ٥٥٥، ١٥٦.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ٥٥، ٥٦.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٥٥. (٢) سورة الأعراف ٧٨. (٢) سورة الأعراف ١٥٥

فأتوا موسى وهارون فأخبروهما الخبر، فذلك حين يقول الله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَيَعَلَّنَا مِنْهُمُ أَثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾(١). فقال لهم موسى: ﴿يا قُومِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَـعَـلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاهَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً ﴾ (٢) ، يملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله . ﴿ يَا قَوْمُ النَّجُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَلَّمَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ (٢)، يقول: التي أمركم الله بها ﴿وَلا تُرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ \* قَالُوا ﴾ ٢٠ مما سمعوا من العشرة ﴿إنَّ فِيهَا قَوْمًا جَنَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَلْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرِجُوا مِنْها فَإِنَّا دَاخِلُونَ \* قالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنَّكُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ (٢) ، وهما اللذان كتما، وهما يوشع بن نون فتي موسى وكالوب بن يوفنة \_ وقيل: كلاب بن يوَفُّنه ختن موسى ـ فقالا: يا قوم ﴿اذُّخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ﴾. ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا أَبْداً مَّا دَامُوا فِيهَا فَأَذْهُبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَفَاتِلا إِنَّا هُمُّنَا قَاعِلُونَ﴾ (٣) . فغضب موسى، فدعا عليهم، فقال: ﴿رَبِّ إِنِّي لاَّ أُمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَاقْرُقْ بَيِّنَنَا وَبَيْنَ الْقُوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾(٣) وكانت عجلة من موسى عجلها، فقال الله: ﴿فَإِنَّهَا مُحْرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَزْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (٣. فلما ضُرب عليهم التيه، ندم موسى وأتاه قومه الذين كانوا معه يطيعونه، فقالوا له: ما صنعت بنا يا موسى؟ فلما ندم أوحى الله عزَّ وجلَّ إليه: ألَّا تأسَّ، أي لا تحزن على القوم الذين سميتهم فاسقين. فلم يحزن، فقالوا: يا موسى، فكيف لنا بماء ها هنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المنَّ والسلوى، فكان يَسقط على الشجر الترنجبين والسُّلُوي ـ وهو طير يشبه السُّماني ـ فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير، فإن كان سميناً دُبحه وإلا أرسله، فإذا سمن أتاه، فقالوا: هذا الطعام فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاء الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً، يشرب كل سِبُط من عين. فقالوا: هذا الطعام والشراب، فأين الظلُّ؟ فظلل الله عليهم الغمام، فقالوا: هذا الظلُّ، فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان، ولا يتخرق لهم ثوب، فذلك قوله: ﴿وَظُلُّلْنَا عَلَيْهُمُ الْغُمَامُ وَانْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمُنَّ والسُّلُوي (1). وقوله: ﴿ وَإِذِ اسْتَسْفَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَاتُفَجَرُتْ مِنْةُ النَّنَا عَشْرَةَ عَيْنَا فَلْدَ عَلِمَ كُلُّ أَنْاسَ مَشْرَبَهُمْ ﴾ (٣)، فاجمعوا ذلك، فقالوا: ﴿ فِيَا شُوسَى لَنْ نَصْبِرُ عَلَى طَعَامِ وَاجِدِ فَادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُعْرِجُ لَنَا مِنَا تَنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَيُعْالِهَا وَفُومِهَا ﴾ (٣). وهي الحنطة -﴿ وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا ﴾ .وقال: ﴿ أَتُسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ مَوْرًا أَهْبِطُوا مِصْراً ﴾ (٥) من الأمصار، ﴿ فَإِنَّ لْكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ﴾ (") فلما خرجوا من التيه رفع المنّ والسلوي، وأكلوا البقول، والتقي موسى وعاج فنزا موسى في السماء عشرة أذرع، وكانت عصاه عشرة أذرع، وكان طوله عشرة أذرع، فأصاب كعب عاج فقتله.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا مُؤمِّل، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن نوِّف، قال: كان طول عوج ثمانمائة فراع، وكان طول موسى عشرة أفزها وعصاه عشرة أفرع، ثم وثب في السماء عشرة أفزع، فضرب عوجاً فأصاب كعبه فسقط ميتاً، فكان جِسْراً للناس يمرّون عليه.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن عطية، قال: أخيرنا قيس، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كانت عصا موسى عشرة أفزع، ووثبته عشرة أفزع، وطوله عشرة أفزع، فأصاب كعبّ عرج فقتله، فكان جسراً لأهل النيل. وقيل إن عوج عاش ثلاثة آلاف سنة.

Yot

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ١٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ١٦٠. (٥) سورة البقرة ٢٠، ٦١.

<sup>(</sup>۲) سورة المائلة ۲۰. (۳) سورة المائلة ۲۱. ۲۲.

### ذكر وفاة موسى وهارون ابنى عمران عليهما السلام

حدثنا موسى بن هارون الهمَّدانيّ، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا اسباط، عن السُّديّ في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح ، عن ابن عباس \_ وعن مرة الهمدانيّ عن عبدالله بن مسعود \_ وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ: ثم إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى، أني مُتُوفٌ هارون، فأت به جبل كذا وكذا. فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل، فإذا هما بشجرة لم يُرَ مثلها، وإذا هما ببيت مبنيّ، وإذا هما فيه بسرير عليه فرش، وإذا فيه ربحٌ طيبة، فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه، فقال: يا موسى إني لأحبُّ أن أنام على هذا السرير، قال له موسى: فنمْ عليه، قال: إني أخاف أن يأتيَ ربُّ هذا البيت فيغضب على، قال له موسى : لا ترهب أنا أكفيك ربُّ هذا البيت فنم، قال : يا موسى بل نم معى، فإن جاء رب البيت غضب على وعليك جميعاً، فلما ناما أخذ هارون الموت، فما وجد حسه قال: يا موسى خدعتني، فلما قُبض رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورُّفع السرير إلى السماء، فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل، وليس معه هارون قالوا: فإن موسى قتلَ هارون وحسده لحبُّ بني إسرائيل له، وكان هارون أكفّ عنهم وأليّن لهم من موسى ، وكان في موسى بعض الغلظ عليهم ، فلما بلغه ذلك قال لهم : ويحكم! كان أخي، أفتروُّنني أقتله! فلما أكثروا عليه قام فصلًى ركعتين ثم دعا الله فنزل بالسرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدَّقوه. ثم إن موسى بينما هو يمشى ويوشع فتاه إذا أقبلت ريح سوداء، فلما نظر إليها يوشع ظنَّ أنها الساعة والتزم موسى، وقال: تقوم الساعة وأنا ملتزم موسى نبي الله، فاستلَّ موسى من تحت القميص وترك القميص في يد يوشع، فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل، وقالوا: قتلت نبي الله! قال: لا والله ما قتلتُه، ولكنه استُلُّ مني، فلم يصدّقوه وأرادوا قتله. قال: فإذا لم تصدقوني فأخَّروني ثلاثة أيام، فدعا الله فأتِي كلّ رجل ممن كان يحرسه في المنام، فأخبر أن يوشع لم يقتل موسى، وأنَّا قد رفعناه إلينا، فتركوه ولم يبق أحد ممن أبي أن يدخل قرية الجبّارين مع موسى إلا مات، ولم يشهد الفتح.

حدثنا ابن هميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: كنان صغيُّ الله قد كدو الموت وأعظمه، فلسيا كرهه أراد الله تعالى أن يحبِّب إليه العرت ويكره إليه الحياة، فحوّلت النبرة إلى يوشع بن نون، فكان يغذُو عليه ويروع، فيقول له موسى: يا نبيُّ الله، ما أحدث الله إليك؟ فيقول له يوشع بن نون: يا نبيً الله، اللمُ أصحيات كنا وكذا سنة، فهل كنتُ أسألُك عن شيء مما أحدث الله إليك حتى تكون أنت اللدى تبديه، به وتلكره؟ فلا يذكر له شيئًا، فلما رأى موسى ذلك كره الحياة وأحبً العوت. قال ابن حميد: قال سلمة: قال ابن إسحاق: وكان صفتي الله ـ فيما ذكر لي وهب بن منبّه ـ إنسا يستظلّ في حريش ويأكل ويشرب في نقير من حَجّر؛ إذا أراد أن يشرب بعد أن أكل كرع كما تكرع الدابة في ذلك النقير، تواضعاً لله حين أكرمه الله بما أكرمه به من كلامه.

تاريخ ما قبل الهجرة

قال وهب: فلكر لي أنه كان من أمر وفاته أن صفي الله خرج يوماً من عريشه ذلك لبعض حاجته لا يعلم به أحدً من خلق الله عن من من الملائكة يحفرون قبراً فعرفهم وأقبل إليهم، حتى وقف عليهم ، فإذا هم يحفرون قبراً لم ير شيئاً قط أحسن منه ، ولم ير مثل ما فيه من الخضرة والنضرة والبهجة ، فقال لهم : يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر ؟ قالوا: نحفره لعبد كريم على ربًّ ، قال : إنّ هذا العبد من الله لبمنزل ! ما رأيت كاليوم مضجماً ولا مدخلًا ! وذلك حين حضر من أمر الله ما حضر من قبضه ، فقالت له الملائكة : يااصفي الله ، أتحب أن يكون لك؟ قال : ودحت قالوا: فانزل فاضطجع فيه ، وتوجه إلى ربك ، ثم تنفس أسهل تنفس تنفسته قط . فنزل فاضطجع فيه ، وتوجّه إلى ربك ، ثم متوت عليه الملائكة . وكان صفى الله تعالى روحه ، ثم متوت عليه الملائكة ، وكان صفى الله زاهداً في الدنيا راغباً فيا عند الله .

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا مصعب بن المقدام، عن حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار مولى، من عمار بن أبي عمار مولى بني هاشه، عن عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن مُلك الموت كان يأتي الناس عباناً حتى أثى موسى فقاً عيني، ولولا كرامت عليك لشققت عليه، فقال: التم عبدي موسى، فقل له: فليضع كفه على متن ثور، فله بكل شعرة وارت يد سنة، وخرَّه بين فلك وبين أن يموت الآن، قال: فأتله فخيّره، فقال له موسى: فما بعد ذلك؟ قال: الموت، قال: فالأن الكان فضيّرة وضع شعة، وخرَّه الكان فضيّرة فضية وضعة بعد ذلك إلى الناس خُفية،

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن أبي سنان الشيباني، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن مين أبي إسحاق، عن عمرو بن مين ون أبي إسحاق، عن عمرو بن مين ون الله إلى من وكانا خرجا جميعاً في النبه إلى بعض الكهوف، فمات هارون، فلذنه موسى، وانصرف موسى إلى بني إسرائيل، فقالوا: ما فمل هارون؟ قال: مات، قالوا: كذبت ولكنك قتلته لحيّنا إياه، وكان محبّباً في بني إسرائيل، فتضرّع موسى إلى ربّه، وشكا ما لهي من بني إسرائيل، فأوحى الله إليه أن انطلق بهم إلى موضع قبره، فإني باعثه حتى يخبرهم أنه مات موتاً ولم تقتله. قال: فانطلق بهم إلى قبر هارون، فنادى: يا هارون، فخرج من قبره ينفض رأسه، مات فتلتك؟ قال: لا والله، ولكني متّى، قال: فقدٌ إلى مضجعك، وانصرفوا.

فكان جميع ملة عمر موسى عليه السلام كلها مائة وعشرين سنة، عشرون من ذلك في ملك أفريدون، ومائة منها في ملك بتُوشهر، وكان ابتداء أمره من لدن بعثه الله نبياً إلى أن قبضه إليه في ملك بتُوشهر.

## ذكر يوشع بن نون عليه السلام

ثم ابتمث الله عزّ وجلً بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون بن إفراييم بن يوصف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نبيًّا، وأمره بالمسير إلى أريحا لحرب من قبها من الجبارين. فاختلف السلفُ من أهل العلم في ذلك، وعلى يدمَنُ كان ذلك؟ ومتى سار يوشع إليها؟ في حياة موسى بن عمران كان مسيره إليها أم بعد وفاته؟

فقال بعضهم: لم يسر يوشع إلى أريحا، ولا أبر بالمسير إليها إلا بعد موت موسى، وبعد هلاك جميع من كان أبى المسير إليهامع موسى بن عمران، حين أمرهم الله تعالى بقتال مَنْ فيها من الجبارين، وقالوا: مات موسى وهارون جميماً في التيه قبل خورجهما منه.

### ذكر من قال ذلك:

حدثني عبد الكريم بن اغيثم، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، قال: حدثنا مفيان، قال: قال أبو سعيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال الله تعالى: لما دعا موسى \_يعني بدعائه قوله: ﴿وَرَبُّ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ إِلَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافَرُقْ بَيْنَا وَبَيْنَ الْفَوْمِ الفَّاسِقِينَ ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرِّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ صَنَّةً يَبْهُونَ فِي الأَرْضَى اللهِ عَلَى فَلْحَلُوا التهه، فكلِّ من دخل الته ممن جاوز العشرين سنة مات في الته، قال: فمات موسى في الته، ومات هارون قبله. قال: فلبلوا في تيههم أربعين سنة، وناهضَ يوشعُ بمن بقي معه مدينة الحبَّارين فافتتح يوشع المدينة.

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا سعيد عن قتادة. قال: قال الله تعالى: ﴿إِنُّهَا مُحْرَنَهُ عَلَيْهُمُ أَرْبِعِينَ سَنَةً . . ﴾ الآية، حرَّمت عليهم القرى، فكانوا لا يهبطون قرية، ولا يقدرون على ذلك أربعين سنة.

وذكر لنا أنَّ موسى مات في الأربعين سنة، ولم يدخل بيتَ المقدس منهم إلا أبناؤهم، والرجلان اللذان قالا ما قالا .

حدثني موسى بن هارون الهمدانيّ، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ في الخبر الذي ذكرت إسناده فيما مضى: لم يبنّ أحدً ممن أبيّ أن يدخلَ مدينة الجبّارين مع موسى إلا مات، ولم

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٢٥. ٢٦.

يشهد الفتح. ثم إن الله عزّ وجلّ لما انفضت الأربعون سنة بعث يوشع بن نون نبيًّا فأخبرهم أنه نبيّ وأنّ الله قد أمره أن يقاتل الجبارين، فبايعوه وصدّقوه، فهوم الجبارين، واقتحموا عليهم، فقتلوهم، فكانت العصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عنّق الرجل يضربونها لا يقطعونها.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا سليمان بن حرّب، عن هلال، عن قتادة في قول الله تعالى: ﴿فَوَالِّهَا مُحرَّمَّةً عَلَيْهِمْ ﴾، قال: أيداً.

حدثني المثنّى قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، عن هارون النحويّ، عن الزبير بن الخرّيت، عن عكرمة في قوله: ﴿فَإِنَّهَا مُحَرِّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾، قال: التحريم النّيه.

وقال آخرون: إنما فتح أريحا موسى؛ ولكن يوشع كان على مقدمة موسى حين سار إليهم.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: لما نشأت النواشي من ذراريّهم ـ يعني برن أبدرا لله من دراريّهم ـ يعني برن ذراريّ من دراريّهم ـ يعني المربّ ذراريّ اللين أبوًا تقال الجبارين مع موسى ـ وهلك آباؤهم، وانقضت الأربعون سنة التي تُنهوا فيها؛ سار بهم موسى ومعه يوشع بن نون، وكلاب بن يوفئة، وكان فيما يزعمون على مريم ابنة عمران أخت موسى وهارون، فكان لهم صهراً، فلما انتهوا إلى أرض كتمان، وبها بلمم بن باعور العروف، وكان رجلاً قد آناه الله علماً، وكان فيما يشكل حلماً، وكان أسئل الله علماً، وكان شعل المحلم اسم الله الأعظم ـ فيما يذكرون ـ الذي إذا ديمي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سالم أبي النَّضْر، أنه حدَّث أنَّ موسى لما نزل أرض بني كُنْعان من أرض الشأم، وكان بلعم ببالعة ـ قرية من قرى البُّلقاء ـ فلما نزل موسى ببني إسرائيل ذلك المنزل، أتى قوم بلعم إلى بلعم، فقالوا له: يا بلعم، هذا موسى بن عمران في بني إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا، ويقتلنا ويُحلُّها بني إسرائيل، ويسْكنها، وإنَّا قومك وليس لنا منزلٌ، وأنت رجل مُجابُ الدعوة، فاخرج فادعُ الله عليهم، فقال: ويلكم! نبي الله معه الملائكة والمؤمنون اكيف أذهب أدعو عليهم، وأنا أعلم من الله ما أعلم! قالوا: ما لنا من منزل، فلم يزالوا به يرقَّقونه، ويتضرعون إليه حتى فتنوه، فافتنن فركب حمارةٍ له متوجهاً إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل، وهو جبل حُسْبان، فما سار عليها غير قليل، حتى ربضت به، فنزل عنها فضربها حتى أذلقها فقامت فركبها، فلم تسرُّ به كثيراً حتى ربضت به ، ففعل مثل ذلك ، فقامت فركبها ، فلم تسر به كثيراً حتى ربضت به ، فضربها حتى إذا أذلقها أذن الله لها فكلمتْه حُجَّةً عليه، فقالت: ويحك يا بلعم ا أين تذهب! ألا ترى الملائكة أمامي تردّني عن وجهي هذا ا أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم! فلم ينزع عنها يضربها، فخلَّى الله سبيلُها حين فعل بها ذلك، فانطلقت حتى إذا أشرفت به على جبل حُسّبان، على عسكر موسى ويني إسرائيل، جعل يدعو عليهم، فلا يدعو عليهم بشيء إلاّ صرف الله لسانه إلى قومه، ولا يدعو لقومه بخيـر إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل، فقال له قومه: أتدري يا بلعم ما تصنع؟ إنما تدعو لهم، وتدعو علينا، قال: فهذا ما لا أملك، هذا شيء قد غُلب الله عليه، واندلع لسانُه فوقع على صدره، فقال لهم: قد ذهبت الآن مني الدنيا والآخرة، فلم يبق إلا المكر والحيلة، فسأمكر لكم وأحتال، جَمَّلوا النساء وأعطوهنَّ السَّلِع، ثم أرسلوهنَّ إلى العسكر

يبعنها فيه، ومروهنّ فلا تمنع امرأة نفسَها من رجل أرادها؛ فإنه إن زني رجل واحد منهم كُفيتموهم، ففعلوا، فلما دخل النساء العسكر مرَّت امرأة من الكنعانيين اسمها كستى ابنة صور ــرأس أمته وبني أبيه من كان منهم في مديّن، هو كان كبيرهم ـ برجل من عظماء بني إسرائيل، وهو زمري بن شلوم، رأس سِبُط شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فقام إليها فأخذ بيدها حين أعجبه جمالًها، ثم أقبل حتى وقف بها على موسى، فقال: إني أطنك ستقول: هذه حرام عليك! قال: أجل هي حرام عليك لا تقرَّبُها، قال: فوالله لا تُطيعك في هذا، ثم دخل بها قبَّته فوقع عليها، فأرسل الله الطاعون في بني إسرائيل. وكان فنحماص بن العيزار بن هارون صاحب أمَّر موسى، وكان رجلًا قد أعطِيَ بسطة في الخلق، وقوة في البطش، وكان غائباً حين صنع زمري بن شلوم ما صنع، فجاء والطاعون يحوس في بني إسرائيل، فأخبر الخبر، فأخذ حربته ـ وكانت من حديد كلُّها . ثم دخل عليهما القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته، ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء، والحربة قد أخذها بذراعه، واعتمد بمرفقه على خاصرته، وأسند الحربة إلى لحيته ـ وكان بكّر العيزار ـ فجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك! ورُفع الطاعون فحسب من يهلك من يني إسرائيل في الطاعون .. فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنحاص .. فوجدوا قد هلك منهم سبعون ألفاً، والمقلِّل لهم يقول: عشرون ألفاً، في ساعة من النهار، فمن هنالك تُعطى بنو إسرائيل ولـد فنحاص بن العبزار بن هارون من كلِّ ذبيحة ذبحوها القِبَة والذراع واللُّحي، لاعتماده بالحربة على خاصرته، وأخله إياها بذراعه، وإسناده إياها إلى لحيته، والبكُّر من كل أموالهم وأنفسهم، لأنه كان بكر العيزار، ففي بلعم بن باعور، أنزل الله تعالى على محمد ﷺ: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَّأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آياتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا﴾ \_ يعني بلعم بن باعور، ﴿ فَأَتَّبَعُهُ الشَّيْطَانِ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكُّرُونَ ﴾ (١) يعني بني إسرائيل؛ أنى قد جثتهم بخبر ما كان فيهم مما يخفون عليك لعلهم يتفكرون فيعرفون أنه لم يأت بهذا الخبر عمَّا مضى فيهم إلا نبي يأتيه خبر من السماء .

ثم إن موسى قدّم يوشع بن نون إلى أويحا في بني إسرائيل فلنخلها بهم، وقتل بها الجبابرة الذين كانوا فيها، وأصاب من أصاب منهم، ويقيت منهم بقية في اليوم الذي أصابهم فيه، وجنع عليهم الليل، وخُشيّ إن لبسهم الليل أن يُعجزوه، فاستوقف الشمس، ودعا الله أن يحسها، ففعل عزّ وجلّ حمى استأصلهم؛ ثم دخلها موسى ببني إسرائيل، فأقام فيها ما شاء الله أن يقيم، ثسم قبضه الله إليه، لا يعلم بقيره أحد من النخلائق.

قاما السّديّ في الخبر الذي ذكرت عنه إسناده فيما مضى؛ فإنه ذكر في خبره ذلك أن الذي قاتل الجباريين بوشع بن نور بمد موت موسى وهارون، وقصّ من أمره وأمرهم ما أنا ذاكره، وهو أنه ذكر فيه أن الله بعث يوشع نبياً بعد أن انقضت الأربعون سنة، فدعا بني إسرائيل فاشبرهم أنه نبيّ، وأنَّ الله قد أمره أن يقاتل الحبارين، فبايعوه وصدّفوه، وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له: بلمم \_وكان عالماً، يعلم الامسم الأعظم المحتوم \_ فكفر وأتى الحبارين، فقال: لا ترميوا بني إسرائيل ؛ فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعُو عليهم دعوة فيهاكون؛ فكان يتنح السائعة ما نباه من عظمهنّ، فكان ينكح

<sup>(</sup>١) صورة الأعراف ١٧٥، ١٧٦.

الشَّيْفَانُ فَكَانُ مِنْ الْفَاوِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَائِلُ عَلَيْهِمْ ثَبَّا الْلِي آتِينَاهُ آياتِنَا﴾ أي فيصر ﴿ فَاتَسْلَغَ مِنْهَا فَتَبَعَهُ الشَّيْفَانُ فَكَانُ مِنْ الْفَاوِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَكِنَّهُ الْحَلْمُ اللَّرْضِ والْبِع هَرَاهُ فَعَنَّلُهُ كَمْثُلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْكَلْبِ فَضِح يوشِع بقاتل الجبارين في الناس، على عالجبالين على الناس، على البرائيل وحرج بلعم مع الجبارين على أتانه، وهو يريد أن يلمّن بني إسرائيل، فكلما أراد أن يدعُو على بني إسرائيل جماء على الجبارين، فقال الجبارون: إنسك أفسا تلم على على على المتحافظ على يشركها فلا تتحرك، بني إسرائيل فلم الما بلغ بلغ بالله المناب المناس، فقال بلذي الله وقد يريد أن الله وقد يريد أن المناس، ودخل السبت. فقاله فقال للشمس: إنك في طاعة الله وأنا في طاعة الله، اللهم أردد علي الشمس، فردت عليه الشمس، فردت عليه الشمس، فردت عليه الشمس، فريد له في النهار يومثل ساعة، فهزم الجبارين واقتحموا عليهم يقتلونهم، والشمس، فردت عليه الشمس، في يد له في النهار يومثل ساعة، فهزم الجبارين واقتحموا عليهم يقتلونهم، فكان يومي والم الني يومد على النيمة على من الرجل يضربونها لا يقطونها. وجمعوا غنائهمهم، فكان المنابة من يومد إلى الناز تأكلها، فقال: علم ما عندال الناز ألكها، فقال: علم ما عندال؛ اثانه براس ثور وجل ذمهم بوض أن باليوتون والجوهر، كان قد علَه، فجعله في القريان، وجمل الرجل معه، فجامت النار فاكلوبان.

وأما أهلُ التوراة؛ فإنهم يقولون: هلك هارون وموسى في التَّيه، وإن الله أوحى إلى يوشع بعد موسى، وأمره أن يعبر الأردنَّ إلى الأرض التي أعطاها بني إسرائيل، ووعدها إياهم، وأن يوشع جَدٌّ فَي ذلك ووجُّه إلى أريحا من تعرّف خبرها، ثم سار ومعه تابوت الميثاق، حتى عبّر الأردنّ، وصار له ولأصحابه فيه طريق، فأحاط بمدينة أريحا ستة أشهر، فلما كان السابع نفخوا في القرون، وضحّ الشعب ضجة واحدة، فسقط سور المدينة فأباحوها وأحرقوها، وما كان فيها ما خلا الذهب والفضة وآنية النحاس والحديد، فإنهم أدخلوه بيت المال، ثم إن رجلًا من بني إسرائيل غلّ شيئًا، فغضب الله عليهم وانهزموا، فجزع يوشع جزعاً شديداً. فأوحى الله إلى يوشم أن يُـقُّرع بين الأسباط، ففعل حتى انتهت القُرْعة إلى الرجل الذي عَلَى، فاستخرج غُلوله من بيته، فرجّمه يوشم وأحرق كلُّ ما كان له بالنار، وسمّوا الموضم باسم صاحب الغلول، وهو عاجر فالموضع إلى هذا اليوم غُوْر عاجر. ثم نهض بهم يوشع إلى ملك عايي وشعبه، فأرشدهم الله إلى حربه، وأمر يوشع أن يكمن لهم كميناً ففعل، وغلب على عايي وصلّب ملكها على خشبة، وأحرق المدينة وقتل مِنْ أهلها أثنيُّ عشر ألفاً من الرجال والنساء، واحتال أهلُ عماق وجيعون ليوشع حتى جعل لهم أماناً، فلما ظهر على خديمتهم دعا الله عليهم أن يكونوا حَطَّابين وسقائين، فكانوا كذلك، وأن يكون بازق ملك أورشليم يتصدق، ثم أرسل ملوك الأرمانيين، وكانوا خمسة بعضهم إلى بعض، وجمعوا كلمتهم على جيعون، فاستنجد أهل جيعون يوشع، فأنجدهم وهزموا أولئك الملوك حتى حدّروهم إلى هَبْطة حوّران، ورماهم الله بأحجار البَرَد، فكان مَنْ قتله البرد أكثر ممن قتله بنو إسرائيل بالسيف، وسأل يوشع الشمسَ أن تقف والقمر أن يقوم حتى ينتقم من أعداثه قبل دخول السبت، ففعلا ذلك وهرب الخمسة ملوك فاختفوا في غار، فأمر يوشع فَسُدَّ بابُ الغار حتى فرغ من الانتقام من أعداثه، ثم أمر بهم فأخرجوا، فقتلهم وصلبهم ثم أنزلهم من الخشب، وطرحهم في الغار الذي كانوا فيه، وتتيّم سائر الملوك بالشام؛ فاستباح منهم أحداً وثلاثين مملكاً، وفرق الأرض التي غلب عليها. ثم مات يوشم، فلما مات دُفن في جبل أفراييم، وقام بعده سبطً يُهوذا وسبطً شمون بحرب الكنمانيين، فاستباحوا حريمهم، وقتلوا منهم عشرة آلاف ببازق، وأخلوا ملك بازق فقطحوا إيهائيّ يديه ورجليه، فقال عند ذلك ملك بازق: قد كان يلقط الخيز من تحت مائدتي سبمون ملكاً مُقطّعي الأباهيم، فقد جزاني الله بمسيعي، وأدخلوا ملك بازق أورشسليم، فمات بها. وحارب بنو يهوذا سائر الكنمانيين واستولوا على أرضهم، وكان عُمر يوشع مائة سنة وستًا وعشرين سنة. وتدبيره أمر بني إسرائيل منذ توفي موسى إلى أن تُوفي يوشع بن فون سبعًا وعشرين سنة.

وقد قبل إن أوّل مَنْ ملك من ملوك اليمن، ملك كان لهم في عهد موسى بن عمران من حمير، يقال له : شمير بن الأملوك، وهو اللّذي بنى مدينة ظُفار باليمن، وأشريح مَنْ كان بها من المماليق، وإن شمير بن الأملول الحميري هذا كان من عُمّال ملك الفرس يومئد على اليمن ونواحيها.

وزعم هشام بن محمد الكلي أن بقيةً بقيت من الكنمائيين بعد ما قشل يوشع من قتل منهم، وأن إفريقس بن قيس بن صيفي بن سبأ بن كعب بن زيد بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان مرّ بهم متوجهاً إلى إوريقية، فاختملهم من سواحل الشام، حتى أتى بهم إلى يقيّة، فافتتحها وقشل ملكها جراجيرا، واسكنها البقية التي كانت بقيت من الكنمائين الذين كان احتملهم معه من سواحل الشام. قال: فهم البرابرة، قال: وإنما سُمُوا برراً، لأن إفريقيس قال لهم: ما أكثر بربرتكم! فسموا لذلك بربراً، وذكر أن إفريقس قال في ذلك من أمرهم شمراً، وهو قوله:

> بَـرْبَـرَتْ كنمانُ لبَّا سُفْتُهُا مِنْ أراضي الْهُلْكِ للعيش العَجَبِ قال: وأقام من حمير في البرير صِنْهاجَة وكُتامة، فهم فيهم إلى اليوم.

٣٦٢ ..... تاريخ ما قبل المجرة

# ذكر أمر قارون بن يصهر بن قاهث

وكان قارون ابنَ هم موسى عليه السلام . حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قوله: ﴿ إِنَّ قَالَونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى ﴾ ('')، قال: ابن عمه، أخني أبيه. فإنَّ: قارون بن يصفر ـ هكذا قال القاسم، وإنما هو يصهر ـ بن قاهث، وموسى بن عرم بن قاهث، وعرمر بالعربية عمران؟ هكذا قال القاسم، وإنما هو عمرم .

وأما ابن إسحاق فإنه قال ما حدثنا به ابن حميد، قال: حدثنا سلّمة، عنه: تزوج يصهر بن قاهث شميت ابنة تباويت بن بركيا بن يقسان بن إبراهيم. فولدت له عمران بن يصهر وقارون بن يصهر، فقارون ــ على ما قال ابن إسحاق ــ همّ موسى أخو أبيه لأبيه وأمه.

وأما أهلُ العلم من سلف أمتنا ومن أهل الكتابين فعلى ما قال ابن جريج.

ذكر من حضرنا ذكره ممن قال ذلك من علماتنا الماضين:

حدثنا أبر كريب، قال: حدثنا جاير بن نوح، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن إبراهيم في قوله: ﴿ إِنْ قَارُونُ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، مُوسَى ﴾، قال: كان ابن همّ موسى.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن إبراهيم، قال: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى ﴾، كان قارون ابنَ عمّ موسى.

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن سماك، عن إبراهيم: ﴿ إِنْ قَارُونَ كَانَ مِنْ قُوْمٍ. مُوسَى ﴾، قال: كان ابن عمه فبفي عليه.

حدثنا ابن وكبيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سماك بن حرب، عن إبراهيم، قال: كان قارون ابنّ عم *موسى* .

حدثنا ابن وكميع، قال: حدثنا أبو معاوية، عن ابن أبي خالف، عن إبراهيم، قال: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى ﴾، قال: كان ابنَ حمه.

حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قُوْم

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٧٦.

مُوسَى ﴾، كنا نحدث أنه كان ابن عمه أخي أبيه، وكان يسمى المنوّر من حسن صورته في التوراة، ولكن عدو الله نافق كما نافق السامريّ، فأهلكه البغي.

حدثني بشر بن هلال الصواف، قال: حدثنا جمغر بن سليمان الضبعيّ، عن مالك بن دينار، قال: بلغني أنَّ موسى بن عمران كان ابنَ عمّ قارون، وكان الله قد آناه مالاً كثيراً، كما وصفه الله عزَّ وجعلّ، فقال: ﴿ وَآتِينَا هُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَمَاتِهُمُ لَتَنْرِءُ بِالْمُشْبِيّةِ أُولِي الْفُرَّةِ ﴾، يعنى بقوله: ﴿ تَنُوءُ ﴾ تتفل.

وذكر أن مفاتيح خزالته كانت كالذي حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن خيشة في قوله : ﴿ مَا إِنَّ مُفَاتِدَمُهُ لَنَتُمُومٌ إِلَّهُمُسُبَةً أُولِي القُوْقِ ﴾ قال: نجد مكنوباً في الإنجيل: مفاتيخ قارون وَقَرستين بغلاً هُزاً عجّلة، ما يزيد مفتاح منها على إصبم؛ لكل مفتاح منهاكنز.

حدثني أبو كريب، قال: حدثنا مُقَيِّم، قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم، عن أبي صالح: ﴿ مَا إِنَّ مُعَايِّمَهُ لَتَنْهُ بِالْمُصْبَةِ ﴾، قال: كانت مفاتيح خزائنه تحمَّل على أربعين بغلاً.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا جابر بن نوح، قال: أخيرَنا الاعمش عن خيشة، قال: كانت مفاتيح قارون تحمّل على ستين بغلاً، كلّ مفتاح منها لباب كنز معلوم، مثل الإصبع، من جلود.

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا أبي، عن الاعمش، عن خيشة، قال: كانت مفاتيح قارون من جلود، كلّ مفتاح مثل الإصبع، كل مفتاح على خزانة على جدة، فإذا ركب حُبلت المفاتيح على ستين بغلًا أهرً محجًا..

فبغّى عدو الله لما أراد الله به من الشقاء والبلاء على قومه بكثرة ماله.

وقبل إن بغيه عليهم كان بأن زاد عليهم في الثياب شبراً. كذلك حدثنا علي بن سعيد الكنديّ وأبو السائب وابن وكيم، قالوا: حدثنا حفص بن غيات، عن ليث، عن شهر بن حُرْسب.

فوعظه قومه على ما كان من بغيه وبهؤه عنه، وأمروه بإنفاق ما اعطاه الله في سبيله والمعمل فيه بطاعته،
كما أخبر الله عزّ وجلٌ عنهم أنهم قالوا له فقال: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَشْرَحُ إِنَّا اللهُ لاَ يُحْبُ الْفَرِحِينَ ﴾ وابتمنر
فيما آتاك الله الذار الاخرة وَلا تملّس نصيبك مِن اللهُنيَّا وأحسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِنَّكُ وَلا تَشْمَ في دنياك
الأرْض إِنَّ اللهُ لاَ يُحِبُ المُمنِيدِينَ ﴾ (١٠، وحنى بقوله: ﴿ وَلا تَشْسَ نَصِيبَكُ مِن الدُّنْيَا فَا لَهُ تَسْمَ في دنياك
ان تأخذ نصيبك فيها لاخرتك، فكان جوابه إياهم جهلاً منه، واختراراً بحلم الله عنه، ما ذكر الله تعالى في
كتابه أن قال لهم: إنما أوتيتُ من هله الدنيا على علم عندي فقيل: معنى ذلك: على خير عندي، كذلك

وقال غيره: عنى بذلك: لولا رضاء الله عنى ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا، قال الله عزّ وجلّ مكذابًا قيله: ﴿ أَوْلَمْ بَعْلُمُ أَنَّ اللهُ قَدْ أَهْلُكُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ الْمُؤْرِكِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُؤَ وَأَتَثَرُ جَمْعًا ﴾ ٣٦ للأموال، ولو كان الله إنما يُعطى الأموال والدنيا من يعطيه إياها لرضاء عنه، وفضله عنده، لم يهلك من ألملك من أرباب

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٧٦، ٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ٧٨.

الأموال الكثيرة قبله ، مع كثرة ما كان أعطاهم منها ، فلم يردعُه عن جهله ، وبنيه على قومه بكثرة ماله عظةً من وعظه ، وتذكير مَنْ ذكره بالله ونصيحته إياه ؛ ولكنه تمادى في غيه وخسارته ، حتى خرج على قومه في زينته راكباً بردَّوْناً أبيضَ مسرجاً بسرج الأرجُوان ، قد لبس ثياباً معصفرة ، قد حمل معه من الجواري بمثل هيئته وزينته على مثل بردُّوْنه ثلاثمائة جارية وأريعة آلاف من أصحابه .

وقال بعضهم: كان الذين حملهم على مثل هيئته وزينته من أصحابه سبعين ألفاً.

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: ﴿ فَخَرَجُ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴾، قال: على برافين بيض، عليها سروج الأرجوان، عليهم المعصفرة، فتمنى أهل الخسار من الدين خرج عليهم في زينته مثل الذي أوتيه، فقالوا: ﴿ يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّه لَـلُوحَظُ عَظِيم ﴾ (١)، فانكر ذلك من قوله عليهم أهل العلم بالله فقالوا لهم: ويلكم أيها المتموّن مشل ما أوتي قارون! اتقوا الله، واعملوا بما أمركم الله به، وانتهوا عما نهاكم عنه، فإن ثواب الله وجزاءه أهل طاعته خيرُ لمن آمن به ويرسله، وعمل بما أمره به من صالح الأعمال، يقول الله: ﴿ وَلاَ يُلْقَامُا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴾ (١)، يقول: لا يلقى مثل هذه الكلمة إلا الذين صبروا عن طلب زينة الدنيا، وآثروا جزيلَ ثواب الله على صالح الأحمال على لذات الدنيا وشهواتها، فعملوا له بما يوجب لهم ذلك.

قلما عتا الخبيث وتمادى في غيّه، ويطر نعمة ربه ابتلاء الله عزّ وجلّ من الفريضة في ماله والحق اللدي
 الزمه فيه ما ساق إليه شحّه به أليم عقابه، وصار به عبرة للغابرين وعظة للباقين.

فحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا جابر بن نوح، قال: أخبرنا الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن المحارث، عن ابن عباس، قال: لما نزلت الزكاة أتى قارونُ موسى فصالحه عن كلَّ ألف دينار ديناراً، وعلى كلِّ ألف درهم درهماً، وعلى كلِّ ألف شيء شيئًا، أو قال: وكلَّ ألف شاه شاةً .. قال أبو جعفو الطبريّ: أنا أشدّ ـ قال: ثم أتى بيته فحسبه فوجده كثيراً فجمع بني إسرائيل، فقال: يا بني إسرائيل، إن موسى قد أمركم بكل شيء فاطعتموه، وهو الآن يريد أن ياخذ أموالكُم. فقالوا له: أنت كبيرُنا وسيدنا، فمرّنا بِما شئت، فقال: آمركم أن تُجيئوا بفلانة البغيّ فتجعلوا لها جُعلاً فتقلفه بنفسها. فدعوها فجعلوا لها جُعلا على أن تقلفه بنفسها، ثم أتى موسى فقال: إنَّ قومك قد اجتمعوا لتأمرهم وتنهاهم، فخرج إليهم وهم في براح من الأرض، فقال: يا بني إسرائيل، مَنْ سرق قطعنا يده، ومن افتري جلدناه ثمانين، ومن زنا وليس له امرأة جلدناه ماثة، ومن زنا وله امرأة جلدناه حتى يموت ـ أو قال: رجمناه حتى يموت ـ قال أبو جعفر أنا أشك ـ فقال له قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا. قـال: وإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة، فقال: ادعُوها، فإن قالت فهو كما قالت، فلما أن جاءت قال لها موسى: يا فلانة، قالت: لبيك! قال: أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ قالت: لا، وكذبوا، ولكن جعلوا إلىّ جُعلًا على أن أقذنَك بنفسي، فوثب فسجد وهو بينهم، فأوحى إليه: مُر الأرض بما شئت، قال: يا أرض خِليهم، فأخلتهم إلى أقدامهم، ثم قال: يا أرض خُديهم فأخذتهم إلى ركبهم، ثم قال: يا أرض خديهم، فاحذتهم إلى أعناقهم، قال: فجعلوا يقولون: يا موسى، ويتضرّعون إليه، قال: يا أرض خليهم، فأطبقت عليهم، فأوحى الله إليه: يا موسى يقول لك عبادي: يا موسى، يا موسى، فلا ترحمهم، أما لو إيايٌ دعُوا لوجدوني قريباً بجيباً، قال: فللك قوله: ١٦م سورة القصص ٧٩، ٨٠.

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴾، وكانت زيته أنه خوج على دوابٌ شُقْر عليها. سروج الرجوان، عليها ثياب مصبّنة باليهرمان، : ﴿ قَالَ اللَّذِينَ يُرِيدُونَ الحَيَاةَ اللَّذِينَ بَالِّتِنَ لَنَا مِثْلُ مَا أُوتِيَ قَارُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ لاَ يُغْلِمُ الكَابِرُونَ ﴾. يا محمد ﴿ قِلْكَ الدَّارُ الاخِرَة تَجْمَلُها لِلْلِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُولًا فِي الأَرْضِ وَلا قَسَاداً والنَّاقِيثَةِ لِلْمُنْظِينَ ﴾ (١).

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا يحيى بن عيسى، عن الأصدش، عن المنهال، عن رجل، عن ابن عباس بنحوه، وزادني فيه: قال: فأصاب بني إسرائيل بعد ذلك شنة وجوع شديد، فاتوا موسى فقالوا: ادع لنا ربك، قال: فدعا لهم فأوحى الله إليه: يا موسى، أتكلمني في قوم قد أظلم ما بيني وبينهم من خطاياهم، وقد دعوك فلم تجهم أما لو إياي دعوا لأجيتهم.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا عليّ بن هاشم ابن البريد، عن الاعمش، عن المنهال، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس في توله: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قُوْمٍ مُوسَى ﴾، قال: كان ابن عباس في توله: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قُوْمٍ مُوسَى ﴾، قال: كان ابن عباس في توله: ﴿ إِنَّ قَالُونَ فَالَ: فنحا بغيّة كانت في بني إسرائيل في موسى اتاه في تعلل على أن ترقى موسى بنفسها، فتركه، حتى إذا كان يوم يجتمع فيه بنو إسرائيل إلى موسى اتاه فيوب موسى، ما حدًّ مُن سرق؟ قال: إن تقلم يده، قال: فإن كنت أنت؟ قال: هاك: فياحا حدٍ من زنا؟ قال: أن يُرجم، قال: فإن كنت أنت؟ قال: بعل اللهم أذْ نشدتنى، فإني بشلائة ، فدعاها موسى فقال: أنشدُك بالمذي أنزل التوراة، أصدق قارون؟ قالت: اللهم أذْ نشدتنى، فإني أشهد أنك بريء ، وأنك رسولُ الله، وأن عدو الله قارون جعل في جُعلًا على أن أرميك بنفسي، قال: قوشب موسى فخر ساجداً، فأوسى الله، إله أن ارفع رأسله قاد أسرت الأرض أن تعليمك، فقال موسى: خلايهم، موسى فخر ساجداً، فأوسى الله إليه أن رفع رأسله فأخذ أمرت الأرض أن تعليمك، فقال موسى، قال: غليهم، قال: فلمهوا، قال قاوسى الله إليه: يا موسى، استغاث بك فلم ثمنه، أمالو استغاث بي، لاجبتُه طيخته. وكذيته،

حدثنا بشر بن هلال الصّواف، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعيّ، قال: حدثنا علي بن زيد بن جُدُّعان، قال: خرج عبد الله بن الحارث من اللدار، ودخل المقصورة فلما خرج منها جلس وتساند عليها وجلسنا إليه، فذكر سليمان بن داود و ﴿ قَالَ يَأْيَّهَا الْمَلاَ أَيُّكُمْ يَأْتِيني بِمَرْشِها قَبْل أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِونِين ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ رَبِّي غَيْنٌ كُرِيم ﴾ (٢). قال: ثم سكت عن حديث سليمان، فقال: ﴿ إِنْ قَارُونَ كَانَ بِنْ قوم مُرسَى فَبَنِي عَلْيَهِمْ ﴾ ، وكان قد أوتِي من الكنوز ما ذكره الله في كتابه. ﴿ مَا إِنْ مَقَاتِحَهُ لَتَنْهُ بِالمُشْيَةُ أُولِي الْمُوَّة ﴾ (٣). فقال: إنما أوتيتُه على علم عندي. قال: وعاد موسى وكان مؤذياً له، فكان موسى يصفح عنه، ويمفو للقرابة حتى بنى داراً، وجعل باب داره منْ ذهب، وضرب على جدر داره صفائح اللهب، وكان الملا من بني إسرائيل يغدون عليه ويروحون، فيطممهم الطعام ويحدثونه ويضحكونه، فلم تدعه شقوته والبلام

<sup>(</sup>١) سورة القصص: ٧٩ ـ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ٣٨ ـ ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ٧٦.

حتى أرسل إلى امرأة من بني إسرائيل مشهورة بالخنا مشهورة بالسب، فجاءت قال لها: هل لك أن أموّلك وأعطيَك وأخلِطُك بنسائي، على أن تأتيني والملأ من بني إسرائيل عندي فتقولي: يا قارون ألا تنهي عنّي موسى! قالت: بلي، فلما جلُّس قارون، وجاءه الملأ من بني إسرائيل أرسل إليها فجاءت، فقامت بين يديه، فقلب الله قلبها، وأحدَث لها تَوْبة، فقالت في نفسها: لا أجد اليومَ توبةً أفضلَ من ألا أوذي رسول الله وأعذب عدو الله، فقالت: إن قارون قال لي: هل لكِ أن أسولك وأعطيُك وأخلِطك بنسائي على أن تأتيني والملأ من بني إسرائيل عندي، فتقولى: يا قارون ألا تنهى عنى موسى! فلم أجد توبة أفضلَ من ألا أوذي رسولُ الله ، وأعلب عدوَّ الله . فلما تكلمت بهذا الكلام سُقط في يدي قارون، ونكس رأسه، وسكت عن الملاء، وعرف أنه قد وقع في هلكة، فشاع كلامُها في الناس، حتى بلغ موسى، فلما بلغ موسى اشتدٌ غضيُّه فتوضأ من الماء وصلى وبكى، وقال: يا ربِّ عدوك لي مؤذٍ، أراد فضيحَتي وشيّْني، يا ربِّ سلطني عليه. فأوحى الله إليه أن مر الأرض بما شئت تطعك، فجاء موسى إلى قارون، فلما دخل عليه عرف الشر في وجه موسى له، فقال له؛ يا يموسى ارحمني، قال: يا أرض خذيهم، قال: فاضطربت داره، وساخت بقارون وأصحابه إلى الكعبين، وجعل يقول: يا موسى ارحمني، قال: يا أرض خذيهم، فاضطربت داره وساخت، وتُحسِف بقارون وأصحابه إلى ركبهم وهو يتضرع إلى موسى: يا موسى، ارحمني! قال: يا أرض خليهم، فاضطربت داره، وساخت وخُسِف بقارون وأصحابه إلى سررهم، وهو يتضرع إلى موسى: يــا موسى، ارحمني ! قال: يا أرضٌ خُلِيهم، فخسف به وبداره وأصحابه، قال: وقيل لموسى: يا موسى، ما أفظك، أما وعزّتي لو إياى نادى الأجبته ا

حدثنا بشر بن هلال، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجُزيُّنِ، قال: بلغني أنه قبل لموسى: لا أعبَّدُ الارض لاحد بعدك أبداً.

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سميد عن قتادة ، ﴿ لَمُخَسَّفُنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضُ ﴾ ، ذكر لنا أنه يخسف به كل يوم قامة ، وأنه يتجلجل فيها لا ببلغ قعرها إلى يوم القيامة .

قال أبو جعفر: فلما نزلت نقمة الله بقارون حيد الله على ما أنهم به عليهم المؤمنون اللين وعظوه وأندروه بأمر الله ، وتصحوا له من المعرفة بحقة والعمل بطاعته ، ونيم اللين كانوا بتمنون ما هو فيه من كثرة المال ، والسعة في العيش على أمنيتهم ، وعرفوا خطأ أنفسهم في أمنيتها ، فقالوا ما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه : ﴿ وَيَكَالُ الله الله الله الله الله وجل منهم أي كتابه : ﴿ وَيَكَالُ الله الله الله تعالى من كل هول ابتلى به قارون وأصحابه مما كنا نتمناه بالأمس لخسف بنا كما خسف به ويهم . فنجى الله تعالى من كل هول ابتله موسى والمؤمنين به المعتمسكين بعهده من بني إسرائيل ، وقتاه يوشع بن نون المتبعين له بطاعتهم وبلاء نيم موسى والمؤمنين به المعتمسكين بعمهده من بني إسرائيل ، وقتاه يوشع بن نون المتبعين له بطاعتهم ربهم ، وأهلك أعداءه وأعدامهم : فرعون وهامان وقارون والكنعانيين بكفرهم وتمردهم عليه وعروهم ، بالمغرق بعضاً ، وبالخسف بعضاً ، وبالسنف بعضاً ، وبحملهم عبراً لمن اعتبر بهم ، وعظة لمن اتعظ بهم ، مع كثرة أموالهم وكثرة عدد جنودهم وأنصادهم ، وشعلة بطاهم من الله شيئاً ؛ إذ كانوا يجحدون بآيات الله ، ويسمون في اجسامهم ولا قواهم ولا جنودهم وأنصادهم عنهم من الله شيئاً ؛ إذ كانوا يجحدون بآيات الله ، ويسمون في اجسامهم ولا قواهم ولا جنودهم وأنصادهم عنهم من الله شيئاً ؛ إذ كانوا يجحدون بآيات الله ، ويسمون في

<sup>(</sup>١) سورة القصص: ٨٢.

الأرض فساداً، ويتّخلون عباد الله لانفسهم خَوَلًا، وحاق بهم ما كانوا منه آمنين؛ نعوذ بالله من عمل يقَرّب من سخطه، ونرغب إليه في التوفيق لما يدني من مجت، ويزنف إلى رحمته!

وروي عن النبي هي ما حدثنا أحمد بن عبد الرحين بن وهب، قال: حدثنا عمي ، قال: حدثني المضوفة في ، قال: حدثني الماضي بن محمد، عن أبي ذرّ، قال: الماضي بن محمد، عن أبي ذرّ، قال: قال: قال نور محمد، عن أبي ذرّ، قال: قال نور المؤلفة في المواثن الله ، ما كان في على الله عن المواثن الله ، ما كان في صحف موسى ؟ قال: كانت جبراً كلها، عجبت لمن أيقن بالنار ثم يضحك ، عجبت لمن أيقن بالموت ثم يفرح، عجبت لمن أبقن بالموت ثم يفرح، عجبت لمن أبقن بالحداث في عمل!

وكان تدبير يوشع أمر بني إسوائيل من لدن مات موسى، إلى أن توفي يوشع، كله في زمان منوشهو عشرين سنة، وفي زمان فَراسَياب سبع سنين.

ونرجع الآن إلى:

# ذكر القائم بالملك ببابل من الفرس بعد منوشهر

إذ كان التاريخ إنما تدرك صحته على سِياق مدة أعمار ملوكهم.

ولما هلك بنُوشِهْر الملك بن منشخورنر، قَهَر فواسياب بن فشنج بن وستم بن توك على خنيـارث ومملكة أهل فارس، وصار\_ فيما قيل- إلى ارض بابل، فكان يُكيّر المقام ببابل ويمهْرِجان قَلَق، فأكثر الفساد في مملكة أهل فارس.

وقيل: إنه قال حين غلب على مملكتهم: نحن مسرعون في إهلاك البريّة، وإنه عظُم جوره وظلمه، وخرّب ما كان عامراً من بلاد خنيارث، ودفن الأنهار والفتيّ، وقَجط الناس في سنة خمس من ملكه، إلى أن خرج عن مملكة أهل فارس، ورّدّ إلى بلاد الترك، ففارت المياه في تلك السنين، وحالت الاشجار المشهرة.

ولم يزل الناس منه في أعظم البلية، إلى أن ظهر زوّ بنّ طهماسب وقد يلفظ باسم ورزّ، بغير ذلك فيقـول بعضهم: زاب بن طهماسفان، ويقول بعضهم: زاغ، ويقـول بعضهم: واسب بن طهماسب بن كانجو بن زاب بن أرفس بن هواسف بن ونديج بن أريج بن نوذ وجوش بن منسوا ـ بن نوذر بن مُنوشهر.

وأم زوّ مادول ابنة وامن بن واذرجا بن قود بن سَلَّم بن ألمريدون.

وقيل: إن مِنوشِهْر كان وجَد في أيام ملكه على طهماسب بسبب جناية جناها، وهو مقيم في حدود التوك لحرب فراسيّاب، فأراد منوشِهْر قتله بسبب ذلك، فكلّمه في الصفح عنه عظماءً أهل مملكته. وكان من علم أوسيّات فاراد منوشِهْر قتله بسبب ذلك، فكلّمه في الصفوية، إذا منوشهر- فيما ذكر- أنه قد كان يسوّي بين الشريف والموضيع، والقريب والبعيد في المقوية، إذا استوجها بعض رعبته على ذنب آناه - فأي إجابتهم إلى ما سألوه من ذلك، وقال لهم: هذا في الدين وَهَنَّ، ولكنّكم إذْ أييتم عليّ، فإنه الا يسكنُ في شيء من مملكتي، ولا يقيم به، فنفاه عن مملكته فشخص إلى بلاد التولى المواقعة في المنتجمين كانوا ذكروا لوامِن البواء أنها تليد ولذا يُقتله، حتى أخرجها من القصر الذي كانت محبوسة فيه بعد أن حملت منه بزوّ.

ثم إن مِنْوشِهْر أذِن لطهْمَاسب بعد أن انقضت أيامُ عقوبته في العود إلى خينارث مملكة فارس، فأخرج مادول ابنة وامن بالحيلة منها ومنه في إخواجها من قصرها من بلاد التوك إلى مملكة أهل فارس، فولدت له زرًا بعد العمود إلى بلاد إيرانكرد.

ثم إن زوًّا - فيما ذكر - قتل جدَّه، وأمَّن في بعض مغازيه الترك، وطرد فراسيَّاب عن مملكة أهل

فارس، حنى ردّه إلى الترك بعد حروب جرت بينه وبينه وقتال، فكانت غُلَبَة فَرَاسُوَكِ أهل فارس على إقليم بابل الثني عشر سنة، من لدن توفي مِنوشِهُر إلى أن طرده عنه، وأخرجه زرّ بن طهماسب إلى تركستان.

وذكر أن طُرْدَ زوّ فراسياب عمّا كان عليه من مملكة أهل فارس في روزابان من شهر آبانماه، فانخذ المجم هذا اليوم عيداً لما رفع عنهم فيه من شر فراسياب وعَسْفه وجعلوه الشالث من أعيادهم النوروز والجهرجان.

وكان زوّمحموداً في مُلكه، محسناً إلى رعيته، فأمر بإصلاح ما كان فراسياب أنسد من بلاد خنيارث، ومملكة بابل ويناء ما كان هُمم من حصون ذلك، ونثل ما كان طمّ وغوّر من الأنهار والقنى، وكرى ما كان النفراج سبع اندف من المبهاء حتى أعاد كلَّ ذلك. فيما ذكر - إلى أحسن ما كان عليه، ووضع عن الناس الخراج سبع سنين، ودفعه عنهم، فعمرت بلاد فارس في ملكه، وكثّرت المياه فيها، ودرّت معايش أهلها، واستخرج بالسواد نهراً وسماه الرّاب، وأمر فبنيت على حافتهه مدينة وهي التي تسمى المدينة العثيقة، وكوّرها كورة، وسماها الرّوابي، وجعل لها ثلاثة طساسيج: منها عشرج الرّاب الأعلى، ومنها طشّوج الرّاب الأسفاء ومنها طشرح الرّاب الأسفاء والمربحمل بُرور الرياحين من الجبال إليها وأصول الأشجار، ويذر ما يبدّر من ذلك، وغرس ما يغرس منه، وكان أول من أتبخذ له ألوان الطبيخ وأمر بها ويأصناف الأطعمة، وأعطى جنوده مما غيم من الخيل والرّكاب، مما أوبّهن على من أموال الترك وغيرهم. وقال يوم ملك وعقد التاج على رأسه: نحن متقدم ن في عمارة ما أخريه الساحر فراسياب.

وکان له کنرشاسب بن آشرط بن سهم بن نریمان بن طورك بن شیراسب بن أروشسب بن طوج بن آفریدون الملك .

وقد نسبه بعض نسايي الفرس غير هذا النسب فيقول: هو كرشامف بن أشناس بن طهموس بن أشك بن ترس بن رحو بن دودسرو بن بنوشِيْر الملك .. مؤازراً له على ملكه.

ويقول بعضهم: كان زوّوكرشاسب مشتركيْن في الملك، والمعروف من أمرهما أن الملّك كان لزوّ بن طهماسب وأن كرشاسب كان له مؤازراً وله معيناً .

وكان كرشاسب عظيم الشأن في أهل فارس، غيرٌ أنه لم يملك، فكان جميعٌ ملك زرَّ إلى أن انقضى ومات فيما قيل - ثلاث سنين.

ثم مَلك بعد زوَّ كيقباذ، وهو كيقباذ بن زاغ بن نوحياه بن منشو بن نوذ بن مِنْوشِهْر. وكان متزوجاً بفرتك ابنة تدرسا التركي، وكان تدرسًا من رؤوس الأتراك وعظمائهم، فولنت له كبي إفنه، وكبي كاوس، وكبي أرش، وكبيه أرش، وكيفاشين وكبيبة، وهؤلاهم الملوك الجبابرة وآباء الملوك الجبابرة.

وقيل إن كيقباذ قال يوم ملك وهقد التاج على رأسه: نحن مدوّخون بلاد النزك ومجتهدون في إصلاح بلادنا، حلمبون عليها، وأنه قدّر مياه الأنهار والعيون لشرب الأرضين، وسمى البلاذ بأسمائهـا، وحدَّهـا بحدودها، وكوَّر الكُور، وبيَّن حير كل كُورة منها وحريمها، وأمر الناس باتخاذ الأرض، وأخد المُشْر من غَلاتها لأرزاق الجند، وكان ـفيما ذكر ـكيقباد يُشْبَه في حرصه على العمارة، ومنعه البلاد من العدو، وتكرّر

وقبل إن الملوك الكيبة وأولاحهم من نسله، وجرت بينه وبين الترك وغيرهم حروب كثيرة، وكان مقيماً في حدّ ما بين مملكة الفرس والترك بالقرب من نهر بُلْخ، لمنع الترك من تطرق شيء من حدود فارس، وكان ملكه مائة صنة، والله أعلم.

ونرجع الآن إلى:

# ذكر أمر بني إسرائيل والقوّام الذين كانوا بأمرهم بعد يوشع ابن نون والأحداث التي كانت في عهد زَّو وكَيْقَبَاذ

ولا خلاف بين أهل العلم بأخيار العاضين وأمور الأمم السالفين من أميّنا وغيرهم أن الفيّم بأمور بني إسرائيل بعد يوشم كان كالب بن يُوفنًا، ثم حِرْقِيل بن بُوذى من بعده. وهو الذي يقال له ابن العجوز.

فحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: إنما سمي حِزقيل بن بوزي ابن المجوز؛ أنها سألت الله الولد، وقد كبرت وعقِمت، فوهبه الله لها، فبذلك قبل له: ابن العجوز؛ وهو الذي دعا للقوم الذين ذكر الله في الكتاب عليه السلام كما بلغنا: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا بِن بِيَادِهِمْ وَهُمْ أَلُوتُ حَلَّرَ الْمُؤْتِ ﴾ (١).

حدثني محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال: حدثني عبد الصعد بن معمد التم معقل؛ أنه سمع وهب بن منه يقول: أصاب ناساً من بني إسرائيل بلاة وشدة من الزمان، فشكوًا ما أصابهم فقالوا: يا لبننا قلد منا فاسترحنا مما نحن فيه! فأوحى الله إلى جزّقيل: إنّ قومك صاحوا من البلاء، وزعموا أنهم وقُوا لو مانوا فاستراحوا، وأيّ راحة لهم في الموت! إيظنون أني لا أقدر على أن أبعثهم بعد الموت! فانطلق إلى جَبّائة كما كذا كذا فإن فيها أربعة آلاف. قال وهب: وهم اللبن قال الله تعالى: ﴿ أَلُم تُنْ إلى اللّذِينَ وَال الله تعالى: ﴿ أَلُم تُنْ إلى اللّذِينَ وَال الله تعالى: ﴿ أَلُم تُنْ إلى اللّذِينَ وَال الله تعلى عظام كل والسباع، فناهام قال عَبْمعي. فاجتمع عظام كل والسباع، فناهاما جزّقيل، فقال: يا أيّتها العظام النجرة، إن الله عزّ وجلْ يأمرك أن تجتمي، اللحم، فاكتست اللحم، إن الله يأمرك أن تكتمي اللحم، فاكتست اللحم، وبعد اللحم جلداً و كانت أجساداً، ثم نادى حزقيل الثالثة فقال: أيتها الأرواح، إن الله يأمرك أن تعودي في أحسادك. فقاموا يإذن الله، وكبّروا تكبيرة واحدة.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرة الهمّدّانيّ، عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصمحاب النبي ﷺ: ﴿ أَلَمْ مَنَّ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دَيَاوِهِمْ وَهُمْ أَلُوفَ حَنْرَ الْمُوتِ قَفَالَ لَهُمْ ٱلْوَوْرَ أَمَّمُ أَحْيَاهُمُ ﴾ كانت قرية يقال لها داورْدان قبل واسط، فوقع بها الطاعون، فهرب عامة أهلها فتراوا ناحية منها، فهلك أكثرٌ مَن بقي في القرية وسلم الاخرون، فلم يت منهم كثير، فلها ارتفع الطاعون رجعوا سالمِن، فقال الذين بقوا: أصحابًنا هؤلاء كانوا أحرَّم منا، لو صنعنا كها صنعوا بقينا! ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجنَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٤٣.

معهم. فوقع في قابل فهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفاً، حتى نزلوا ذلك المكان، وهو واد أفيح، فناداهم مَلك من أسفل الوادي، وآخر من أحلاه: أن موتوا، فماتوا حتى هلكوا، وبليت أجسادهم، فمرّ بهم نبيًّ يقال لمه هرفيل، فلي المن المنافقة عليهم فقيل أن المنافقة وأصابعه، فأوحى الله إليه: يا هرفيل، أتريد أن أريك كيف أحيهم؟ فقال: نعم، فقيل له: ناد، أريك كيف أحيهم؟ فقال: نعم، فقيل له: ناد، فنادى ياأيّها العظام؛ إن الله يتجمعي، فجعلت العظام يطير بعضها إلى بعض؛ حتى كانت أجساداً من عظام: ثم أوحى الله إن ناد، فقال له: ناد، فادى: يا أيّها العظام؛ إن الله يأمرك أن تكتبي لحياً فاكتست لحياً ودماً وثباتها التي ماتت فنها؛ وهي عليها، ثم قبل له: ناد، فنادى: يا أيّها العظام؛ إن الله يأمرك أن تكتبي لحياً فاكتست لحياً ودماً وثباتها التي ماتت

حدثني موسى، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، قال: فزعم منصور بن المعتمر عن مجاهد أنهم قالوا حين أخُوا: سبحانك ربنا ويحمدك لا إله إلا أنت؛ فرجموا إلى قومهم أسياء يعرفون أنهم كانوا موق، مسحنة الموت على وجوههم، لا يلبسون ثوباً إلا عاد دسياً مثل الكفن، حتى مانوا لأجالهم التي كنيت لهم.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا حكماً م عن عنبسة، عن أشعث عن سالم النَّصْرِيّ، قال: بينها عمر بن الحفاب يصلي ويهوديان خلفه، وكان عمر إذا أواد أن يرتم خوَّى، فقال أحدهما لصاحبه: أهر هو؟ قال: فلما انفتل عمر قال: إن انجد في كتابنا قرناً من حديد يعطَى ما أعطى حرقبل الذي أحيا الموق بإذن الله ، فقال عمر: ما نجد في كتابنا حزقبل، ولا أحيا الموق بإذن الله إلا عيسى ابن مريم، فقالا: أما تجد في كتابنا حقل أنه أن قُرْصُمَهم عَلَيْكُ في "، فقال عمر: بلى، قالا وأما إحياء الموقى فسنحدثك أن بني إسرائيل وقع فيهم الوباء، فخرج منهم قوم حتى إذا كانوا على رأس ميل أماتهم الله فيذو عليهم انقال: ما شاء الله أن جتى إذا بليت عظامهم بعث الله جزّفيل فقام عليهم، فقال: ما شاء الله أنه بعجهم الله له، فائزل الله في ذلك: ﴿ أَلْمَ تَرَ إلَى اللّذِينَ خَرْجُوا مِنْ وَيَارِهم وَهُمْ أَلُوفٌ حَلَى المَوْتِ ... ﴾ الآية.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن وهب بن منبه: أن كالب بن يوفناً لما قبضه الله بعد يوشع، خلف فيهم ـ يعني في بني إسرائيل ـ حزقيل بن بوذى، وهو ابن العجوز، وهو الذي دعا للقوم الذين ذكر الله في الكتاب لمحمد ﷺ كما بلغنا: ﴿ أَلَمْ تَرَ لِلْي الَّذِينَ مَرَجُوا مِنْ يَدَارِهِمْ . . . ﴾ الآية.

قال ابن حميد: قال سلمة قال ابن إسحاق: فبلغني أنه كان من حديثهم أنهم خرجوا فراراً من بعض الاوباء من الطاعون، أو من سُقم كان يصيب الناس حلراً من الموت وهم ألوف، حتى إذا نزلوا بصحيد من البلاد قال الله لهم: موتوا، فماتوا جميعاً، فعمد أهلُ تلك البلاد فحظروا عليهم حظيرة دون السباع، ثم تركوم فيها، وذلك أنهم كثروا عن أن يغيبوا، فمرت بهم الأزمان والدهور، حتى صاروا عظاماً نخرة، فمر بهم حزفيل بن بوذى، فوقف عليهم، فتعجب لأمرهم، ودخلته رحمة لهم، فقيل له: أغب أن يحبيهم الله؟ فقال، نعمة فقيل له: فقل: إنها العظام الرميم، التي قد رمّت ويليت، ليرجعُ كل عظم إلى صاحبه. فناداهم بلك، فظال العظم تتواثب يأخذ بعشها بعضاً، ثم قيل له: قل أيها اللحم والحَمَّب والجلد، اكس العظام بلك، فقيل المنظم الرميع، الله على المنظم، عن امتوا خلقاً ليست فيهم بلك، قال الخطار، حتى امتوا خلقاً ليست فيهم بلانك، قال فظر إلى العظام العسب يأخذ العظام، ثم اللحم والجلد والأشمار، حتى امتوا خلقاً ليست فيهم

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٦٤.

الأرواح، ثم دعا لهم بالحياة، فتغشُّاه من السياء شيء كُرَبه، حتى نُمشيّ عليه منه، ثم أفاق والقوم جلوس يقولون: سبحان الله فقد أحياهم الله!

فلم يذكر لنا مدة مكث حِزْقيل في بني إصرائيل.

ولما قبض الله جزّقيل كترت الأحداث. فيها ذكر - في بني إسرائيل، وتركوا عهد الله الذي عهد إليهم في التوراة، وعبدوا الأوثان، فبعث الله إليهم فيها قبل: إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عموان.

فيز صمون \_ والله أعلم \_ أن إلياس استرجم وقام شعرٌ رأسه وجلده، ثم رفضه وخرج عنه فقعل ذلك الملك فعل أصحابه؛ عَبَدَ الأوثان، وصنع ما يصنعون. فقال إلياس: اللهمّ إن بني إسرائيل قد أبوًا إلا الكفر بك، والعبادة لنبرك، فغيَّر ما بهم من تعملك. أو كما قال.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، قال: ذكر لي أنه أوحي إليه: إنا قد جعلنا أمر أرزاقهم بيدك وإليك؛ حتى تكون أنت الذي تأمر في ذلك. فقال إلياس: اللهم فأمسيك عنهم المطر. فحبس عنهم ثلاث سنين حتى هلكت الماشية والدوابّ والهوامّ والشجر، وججهد الناس جهداً شديداً.

وكان إلياس ـ فيما يذكرون ـ حين دعا بذلك على بني إسرائيل قد استحفى شفقاً على نفسه منهم، وكان حيث ما كان وضع له رزق، فكانوا إذا وجدوا ربح الخيز في دار أو بيت قالوا: لقد دخل إلياس هذا المكان، فطلبوه، ولفي أهل ذلك المنزل منهم شرًا. ثم إنه أوى ليلة إلى امرأة من بني إسرائيل، لها ابن يقال

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: ١٢٣ - ١٢٦.

له اليسع بن أخطوب، به ضُرٌّ، فأوته وأخفت أمرَه، فدعا إلياس لابنها فعوفي من الضَّرُّ الذي كان به، واتبع اليسم فآمن بهوصدُّقه ولزمه، فكان يذهب معه حيثما ذهب، وكان إلياس قد أسنَّ وكبر، وكان اليسع غلاماً شابًا. فيزعمون \_والله أعلم \_أن الله أوحى إلى إلياس أنك قد أهلكت كثيراً من الخلق ممن لم يعص ، سوى بني إسرائيل ممن لم أكن أريد هلاكه بخطايا بني إسرائيل من البهائم والدوابّ والطير والهوامّ والشجر، بحبس المطر عن بني إسرائيل. فيزعمون - والله أعلم -أن إلياس قال: أيّ ربّ، دعني أكن أنا اللي أدعو لهم به، وأكن أنا الذي آتيهم بالفرج مما هم فيه من البلاء الذي أصابهم، لعلهم أن يرجعوا وينزعوا عما هم عليه من عبادة غيرك. قيل له نعم، فجاء إلياس إلى بني إسرائيل، فقال لهم: إنكم قمد هلكتم جهداً، وهلكت البهائم والدوابّ والطير والهوام والشجر بخطاياكم، وأنكم على باطل وغرور ـ أوكما قال لهم ـ فإنْ كنتم تحبُّون أن تعلموا ذلك وتعلموا أنَّ الله عليكم ساخط فيما أنتم عليه، وأن الذي أدعوكم إليه الحق، فاخرجُوا بأصنامكم هذه التي تعبدون وتزعمون أنها خير مما أدعوكم إليه؛ فإن استجابت لكم فذلك كما تقولون، وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل فنزعتم، ودعوت الله ففرَّج عنكم ما أنتم فيه من البلاء. قالوا: أنصفت، فخرجوا بأوثانهم وما يتقربون به إلى الله من أحداثهم التي لا يرضى، فدعوها فلم تستجب لهم، ولم تفرَّج عنهم ما كانوا فيه من البلاء، حتى عرفوا ما هم فيه من الضلالة والباطل، ثم قالوا لإلياس: يا إلياس؛ إنا قد هلكنا، فادع الله لنا، فدعا لهم إلياس بالفرج مما هم فيه، وأن يُسْقُوا، فخرجت سحابة مثل الترس بإذن الله على ظهر البحر، وهم ينظرون، ثم ترامي إليه السحاب، ثم أدجنت، ثم أرسل الله المطر فأغاثهم، فحييت بلائهم، وفرج عنهم ما كانوا فيه من البلاء، فلم ينزعوا ولم يرجعوا وأقاموا على أخبث ما كانوا عليه. فلما رأى ذلك إلياس من كفرهم دعا ربَّه أن يقبضه إليه فيريحه منهم، فقيل له . فيما يزعمون: انظريوم كذا وكذا فاخرج فيه إلى بلد كذا وكذا، فما جاءك من شيء فاركبه ولا تهبه، فخرج إلباس، وخرج معه اليسع بن أخطوب حتى إذا كان بالبلد الذي ذكر له في المكان الذي أمر به أقبل فرسٌ من نار، حتى وقف بين بديه فوثب عليه، فانطلق به فناداه اليسم: يا إلياس، يا إلياس، ما تأمرني؟ فكان آخر عهدهم به، فكساه الله الريش وألبسه النور، وقطع عنه لذة المطعم، والمشرب، وطار في الملائكة، فكان إنسيًّا مَلكيًّا أرضيًّا سمائيًا.

ثم قام بعد إلياس بأمر بني إسرائيل . فيما حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق، قال: كما ذكر لمي عن وهب بن منبّه قال: ثم نتَّىء فيهم - يعني في بني إسرائيل - بعده يعني بعد إلياس ـ اليسم، فكان فيهم ما شاه الله أن يكون، ثم قبضه الله إليه، وخلفت فيهم الخلوف، وعظمت فيهم الخطايا، وعندهم التابوت يتوارثونه كابراً عن كابر، فيه السكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فكانوا لا يلقاهم عدوًّ فيقدون التابوت ويزحفون به معهم إلا هزم الله ذلك العدو.

والسكينة فيما ذكر ابن إسحاق عن وهب بن منه عن بعض أهل العلم من بني إسرائيل رأسُ هرة ميــــّـة، فــاذا صَرَحت في التابوت بصُراخ هرّ ايقنوا بالنصر، وجاءهم الفتح.

ثم خلف فيهم ملك يقال له إيلاف، وكان الله قد بارك لهم في جبلهم من إيلها، لا يدخله عليهم عدو، ولا يحتاجون معه إلى غيره، فكان أحدهم ـ فيما يذكرون ـ يجمع التراب على الصخرة، ثم ينبذ فيه الحبّ، فيخرج الله له ما يأكل منه سنة وهو وعياله ، ويكون لأحدهم الزينونة فيعتصر منها ما يأكل ؛ هو وعياله سنة ، فلما عظمت أحداثهم ، وتركوا عهد الله إليهم ، نزل بهم علدٌ فخرجوا إليه وأخرجوا التابوت كما كانوا يخرجونه ، ثم زحفوا به فقوتلوا حتى اشتيلب من أيديهم ، فانني ملكهم إيلاف ، فاخير أن التابوت قد أخط واستلب ، فعالت عنقه فعات كمداً عليه ، فمرج أمرهم بينهم واختلف ووطئهم عدوهم حتى أصيب من أبنائهم ونسائهم، فمكذوا على اضطراب من أمرهم، وإختلاف من أحوالهم بتمادون احياناً في يُؤهمٌ وضلالهم ، فسلط الله عليهم مَنْ ينتقم به منهم، ويراجعون التوية أحياناً فيكفيهم الله عندذلك شرمَنْ بَعَاهم سواءاً ، حتى بعث الله فيهم طالوت ملكاً ، وردَّ عليهم تابوت الميثاق.

وكانت مدة ما بين وفاة يوشع بن نـون\_ التي كان أمّـر بني إسرائيــل في بعضها إلى القضــاة منهم والساسة ، وفي بعضها إلى غيرهم ممن يقهرهم فيتملُّك عليهم من غيرهم إلى أن ثبت الملك فيهم، ورجعت النبوة إليهم بشمويل بن بالي ـ أربعمائة سنة وستين سنة. فكان أولَ من سُلِّط عليهم فيما قيل رجل من نسل لوط، يقال له: كوشان، فقهرهم وأذلهم ثماني سنين، ثم تنقَّذهم من يده أخ لكالب الأصغر يقال له عتنيل بن قيس - فقام بأمرهم فيما قيل . أربعين سنة ، سُلُط عليهم ملك يقال له جعلون فملكهم ثماني عشرة سنة ، ثم تنقَّلهم منه .. فيما قيل \_ رجل من سبط بنيامين يقال له أهود بن جيرا الأشلُّ اليمني، فقام بأمرهم ثمانين سنة، مم سلط عليهم ملك من الكنعانيين يقال له يافين، فملكهم عشرين سنة، ثم تنقَّذهم - فيما قيل - امرأة نبية من أنبيائهم يقال لها دبورا فدبر أمرهم ـ فيما قيل ـ رجل من قِبلها يقال له باراق أربعين سنة، ثم مُلط عليهم قوم من نسل لوط كانت منازلهم في تخوم الحجاز فملكوهم سبع سنين، ثم تنقَّذهم منهم رجل من ولد نفثالي بن يعقوب يقال له جدعون بن يواش، فدبر أمرهم أربعين سنة، ثم دبر أمرهم من بعد جدعون ابنه أبيملك بن جدعون ثلاث سنين، ثم دبرهم من بعد أبيملك تولغ بن فوا بن خال أبيملك. وقيل إنه ابن عمه ـ ثلاثاً وعشرين سنة، ثم دبر أمرهم بعد تولغ رجل من بني إسرائيل يقال له: يائير اثنتين وعشرين سنة، ثم ملكهم بنو عمون، وهم قوم من أهل فلسطين ثمانيَ عشرة سنة، ثم قام بأمرهم رجل منهم يقال له يفتح ست سنين، ثم ديرهم من بعده يجشون، وهو رجل من بني إسرائيل سبيعَ سنين، ثم ديرهم بعده ألون عشر سنين، ثم من بعده كيرون ـ ويسميه بعضهم عكرون ـ ثماني سنين، ثم قهرهم أهل فلسطين وملوكهم أربعين سنة، ثم وليهم شمسون وهو من بني إسرائيل عشرين سنة، ثم بقُوا بغير رئيس ولا مدبّر لأمرهم بعد شمسون ـ فيما قبل - عشر سنين، ثم دبر أمرهم بعد ذلك عالى الكاهن، وفي أيامه غلب أهل غزّة وعسقلان على تابوت الميثاق، فلما مضى من وقت قيامه بأمرهم أربعين سنة، بعث سمويل نبياً فدبر شمويل أمرهم ـ فيما ذكر ـ عشر سنين. ثم سألوا شمويل حين نالهم بالذل والهوان بمعصيتهم ربهم أعداؤهم، أن يبعث لهم ملكـاً يجاهدون معه في سبيل الله، فقال لهم شمويل ما قد قصّ الله في كتابه العزيز.

### ذكر خبر شمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن اليهو ابن تهو بن صوف، وطالوت وجالوت

كان من خبر شمويل بن بالي أن بني إسرائيل لما طال عليهم البلاء وأذلتهم المملوك من غيرهم. ووطنت بلادهم، وقتلوا رجالهم، وسبؤا ذراريّهم، وخلبوهم على النابوت الذي فيه السكينة والبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وبه كانوا ينصرون إذا لفوا العدو، ورغبوا إلى الله عزّ وجلّ في أن يبعث لهم نبيًّا يقيم أمرهم.

فحداثني موسى بن هارون الهمداني ، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط عن السدّي ، في خبر ذكره عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب رسول الله \$\frac{1}{2}{2}\$ : كانت بنو إسرائيل يقاتلون العمالقة ، وكان ملك العمالقة جالوت ، وأنهم ظهروا على بني إسرائيل فضربوا عليهم الجزية ، وأخلوا توراتهم ، فكانت بنو إسرائيل يسألون الله أن يبعث لهم نبيًّا يقاتلون مهمه ، وكان مبلط النبوة قد هلكوا ، فلم يتى منهم إلا أمرأة خبلى فاخذوها فحيسوما في بيت ، وهمة أن تلد عجاب بفلام ، لما ترى من رغبة بني إسرائيل في ولدها، فجملت المرأة تدعو الله أن يرزقها غلاماً ، فولدت غلاماً فسمته سمعون ، تقول أن يورقها غلاماً ، فاسلمت يعملم التوراة في بيت المقدس ، وكفله شيخ من علمائهم ، وتبناه ، فلما يلغ المنلام أن يعمله المنبئ ، أن أنه جبريل والغلام نائم إلى جنب الشيخ ، وكان لا يأمن عليه أحداً غَيره فدعاه بلحن الشيخ : يا شمويل ، فقام أنه فرعاً إلى الشيخ ، فقال: يا بنيّ ، ارجع فنم ، فرجع الغلام ، فقال: يا بنيّ ، ارجع فنم ، فرجع الغلام ، فقال: يا بنيّ ، ارجع فنم ، فرجع الغلام فقال : دعوتني ! فقال : دعوتني ! فقال وجع فنم ، فإن دعوتك الثالثة فلا تجنبي ، فلما كانت الخالة ظهر له جبرئيل عليه السلام فقال : ذهب إلى قومك فيلمهم رسالة ربك ، فإن الله قد يعتك فيهم سبيل الله ، أنه من نبوتك ، قال لهم سمعون : حسى إن كُتِب عليكم القتال أني تقاتلوا .

قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وأبناتنا باداء الجزية، قدعا الله فاتى بعصاً، تكون مقداراً على طول الرجل الذي يُبعث فيهم ملكاً، فقال: إن صاحبكم يكون طوله طولَ هذه العصا، فقاسوا أنفسَهم بها، فلم يكونوا مثلها، وكان طالوت رجلاً سمَّاء يستقي على حمارًا، فضلَّ حمارُه، فانطلق يطلبه في الطريق، فلما رأوه دعوه فقاسوه بها فكان مثلها؛ وقال لهم نيهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْتَ لَكُمْ طَالُوتَ

مُلِكَأَهُ^‹‹ قال القوم: ما كنتَ قطَّ أكدلب منك الساعة، ونحن من سِبْط المملكة، وليس هو من سِبْط المملكة، ولم يؤتَ ابضاً سعةً من المال فتيعه لذلك، فقال النبي: ﴿إِنَّ اللهُ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بِشَطَةً فِي العِلْمِ والْجِسْمِ ﴾‹ )، فقالوا: فإن كنت صادقاً فاتنا بآية أنَّ هذا ملِك، قال: ﴿إِنَّ آيَةً مُلْكِهِ أَنْ يُأْتِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةً مِنْ رَبِّكُمْ مَرِئِيقَةً مِنَّا تَزِكَ آلَ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ﴾ ("

والسكينة طِسْت من ذهب يُغسل فيها قلوب الأنبياء ، أعطاها الله موسى ، وفيها وضم الألواح ، وكانت الألواح ـ فيما لمغنا ـ من در وياقوت وزبرجد ، وأما البقية فإنها عصا موسى ورُضاضة الألواح ، فأصبح التابوت وما فيه في دار طالوت ، فآمنوا بنبرةً صممون ، وسلّموا الملك لطالوت .

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريع، قال ابن عباس: جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض، وهم ينظرون إليه حتى وضمته عند طالوت.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: نزلت الملائكة بالتابوت نهاراً ينظرون إليه عياناً، حتى وضعوه بين اظهرهم، قال: فأقرُّوا غيرَ راضين، وخرجوا ساخطين.

رجع الحديث إلى حديث السدّي. فخرجوا معه وهم ثمانون ألفاً، وكان جَالوت مِن أعظم الناس وأشكم بأساً، يخرج يسير بين يدي الجند، ولا يجتمع إليه أصحابه حتى يهزم هو مَنْ لفي، فلما خرجوا قال لهم طالوت: ﴿وَإِنْ اللّهُ مَنْتَلِكُمْ بِنَهُو فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَظْمَمُهُ فَاللّهُ مِنْي ﴾ (٢) وهـ وبـــ ولم طالوت: ﴿وَإِنْ اللّهُ مَنْتَلِكُمْ بِنَهُو فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ أَلْكُمْ مِنْهُ وَاللّهِيْ مَنْهُ اللّهُ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْهِ اللّهِيْ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ وَاللّهِيْ مَنْهُ اللّهُ وَلَمْ وَيَى اللّهُ وَاللّهِيْ مَنْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهِيْ مَنْهُ اللّهُ وَاللّهِيْ مَنْهُ وَاللّهِيْ مَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْهُ وَاللّهِيْ مَنْهُ اللّهُ وَاللّهِيْ مَنْهُ اللّهُ وَاللّهِيْ مَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَسَعَمَ وَمُعانُونَ وَكُمْ مِنْ فِتَمْ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَسَعَمَ اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلِمُعَمِّوْهُ اللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمْ مَالّهُ وَلِمُعْتُمْ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلَمْ الللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلَمْ الللّهُ الللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلَّمْ الللّهُ الللّهُ وَلِمْ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلِمْ الللّهُ اللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلِمْ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّ

حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: 
حدثني عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهب بن منه يقول: كان لعيلى الذي ربى شمويل ابنان شابان، 
أحدثا في القُربان شيئاً لم يكن فيه كان مشوط القُربان الذي كانوا يسوطونه به كلاّيين، فما أخرجا كان للكاهن 
الذي يَسُوطه، فجعله ابناه كلاليب، وكانا إذا جامت النساء يصلين في القدس يتشبئان بهن. فينما أشمويل 
الذي يَسُوطه، قالي كان ينام فيه عيلى إذ سمع صوتاً يقول: أشمويل افرنب إلى عيلى فقال: 
مالك دعوتني؟ قال: لاا ارجع، فنم. فنام، ثم سمع صوتاً آخر يقول: أشمويل فرثب إلى عيلى أيضاً، 
ققال: لبيك، مالك دعوتني؟ ققال: لم أفعل، ارجع فنم، فإن سمعت شيئاً فقل: ولبيك، مكانك، ومرني 
فافعل، عن رجع فنام فسمع صوتاً أيضاً يقول: أشمويل، نقال: لبيك، أنا هذا فمرني أفعل، قال: انطلق إلى 
عيلى، فقل له: منعه حُبّ الولد من أن يزجّر ابنيه أن يُحدثا في قدسي وقُرباني، وأن يُحصباني، فالانزعن منه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢٤٩.

الكهانة ومن ولده، ولأهلكنَّه وإياهما، فلما أصبح سأله عيلى فأخبره، ففزع لذلك فزعاً شديداً، فسار إليهم عدوًّ ممن حوله فأمر ابنيه أن يخرجا بالناس ويقاتلا ذلك العدو، فخرجا وأخرجا معهم التابوت الذي فيه الألواح وعصا موسى لينتصروا به. فلما تهيأوا للقتال هم وعدوهم جعل عيلي يتوقع الخبر: ماذا صنعوا؟ فجاءه رجل يخبره وهو قاعد على كرسيه: أنَّ ابنيَّك قد قتلا، وأن الناس قد انهزموا، قال: فما فعل التابوت؟ قال: ذهب به العدو قال فـشهِـتى ووقع على قفاه من كرسيه فمات، وذهب الذين سَبُوا التابوت حتى وضعوه في بيت آلهتهم، ولهم صنم يعبدونه، فوضعوه تحت الصنم والصنم من فوقه، فأصبح من الغد الصنم تحته، وهو فوق الصنم، ثم أخذوه فوضعوه فوقه، وسمُّروا قدميه في التابوت، فأصبح من الغد قد قطعت يد الصنم ورجلاه، وأصبح ملقئ تحت التابوت، فقال بعضهم لبعض: اليس قد علمتم أن إله بني إسرائيل لا يقوم له شيءا فأخرجوه من بيت الهتكم. فأخرجوا التابوت فوضعوه في ناحية من قريتهم، فأخذ أهل تلك الناحية التي وضعوا فيها التابوتُ وجُعٌ في أعناقهم، فقالوا: ما هذا؟ فقالت لهم جارية كانت عندهم من سني بغي إسرائيل: لا تزالون تروُّن ما تكرهون! ما كان هذا التابوت فيكم، فأخرجوه من قريتكم. قالوا: كذبت، قالت: إن آية ذلك أن تأتوا ببقرتين، لهما أولاد لم يوضع عليهما نيرٌ قطَّ، ثم تضعوا وراءهما العجل، ثم تضعوا التابوت على العجل وتسيّروهما وتحبسوا أولادهما، فإنهما تنطلقان به مذعنتين، حتى إذا خرجتا من أرضكم ووقعتا في أدنى أرض بني إسرائيل كسرتا نِيرَهما، وأقبلتا إلى أولادهما، ففعلوا ذلك، فلما خرجتا من أرضهم، ووقعتا في أدنى أرض بني إسرائيل، كسرتا نيرهما وأقبلتا إلى أولادهما، ووضعتاه في خربة فيها حصاد من بني إسرائيل، ففزع إليه بنو إسرائيل، وأقبلوا إليه فجعل لا يدنومنه أحد إلا مات، فقال لهم نبيهم السمويل اعترضوا، فمن آنس من نفسه قوة فليدنُّ منه، فعرضوا عليه الناس، فلم يقدِرْ أحد على أن يدنو منه؛ إلا رجلان من بني إسرائيل، أذن لهما بأنَّ يحملاه إلى بيت أمهما، وهي أرملة، فكان في بيت أمهما، حتى مَلَكُ طَالُوت، فَصَلَّحَ أَمْرُ بني إسرائيل مع أشمويل. فقالت بنو إسرائيل: لأشمويل: ابعث لنا ملكاً يقاتل في سبيل الله ، قال: قد كفاكم الله القتال، قالوا إنا نتخوف من حولنا، فيكون لنا ملك نفزع إليه، فأوحى الله إلى أشمويل: أن ابعثُ لهم طالوت ملكاً وادهنُّه بدهن القدس، فضلت حمر لأني طالوت، فأرسله وغلاما له يطلبانها فجاءا إلى أشمويل يسالانه عنها، فقال إنَّ الله قد بعثكَ ملكاً على بني إسرائيل، قال: أنا! قال: نعم، قال أو ما علمت أنّ سِبْطي أدنى أسباط بني إسرائيل! قال: بلي، قال: أفما علمت أنّ قبيلتي أدنى قبائل سِبْطي ا قال: بلي، قال: أما علمت أن بيتي أدنى بيوت قبيلتي؟ قال: بلي، قال: فبأية آية؟ قال: بآية أنك ترجع وقد وجد أبوك حُمرًه، وإذا كنت في مكان كذا وكذا نزل عليك الوحي. فدهنه بدُّهُن القدس، وقال لبني إسرائيل: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُّوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَمْنُ أَحَنُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهْ بَسْطَةً فِي الْعِلْم وَالْجِسْم (١٠).

رجع الحديث إلى حديث السديّ . ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوت وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْراً﴾(٣) . فعمَر يومثذ أبو داود فيمنْ عبَر في ثلاثة عشر ابناً له ، وكان داود أصغرَ بنيه وإنه أتاه ذات يوم فقال: يا أبناه ، ما أدمي بقدّانني شيئاً إلا صرعته ، قال: أبشيرْ يا بني ، إن الله قد جعل رزقك في قَدّافتك ، ثم أتاه مرة أخرى فقال:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) صورة البقرة: ٢٥٠.

يا أبناه لقد دخلت بين الجبال فوجدت أسداً رابضاً فركبت عليه وأخذت بأذنيه فلم يهجني، فقال: أبشريا بني، لمإن هذا خيرٌ يعطيكه الله ، ثم أناه يوماً آخر ، فقال : يا أبناه إنى لأمشى بين الجبال فأسبِّح فلا يبقى جبل إلا سبِّح معي، فقال: أبشِرْ يا بني، فإنَّ هذا خيرٌ أعطاكه الله ـ وكان داود راعياً، وكان أبوه خلَّه، يأتي إلى أبيه والى إحوته بالطعام . فأتي النبي عليه السلام بقرن فيه دُهن وتَنُّور من حديد، فبعث به إلى طالوت، قال: إنّ صاحبكم الذي يقتل جالوت يوضع هذا القرن على رأسه، فيغلى حتى يدَّهن منه ولا يسيل على وجهه، ويكون على رأسه كهيئة الإكليل، ويدخل في هذا التنور فيملأه. فدعا طالوت بني إسرائيل، فجرُّ بهم به فلم يوافقه منهم أحد، فلما فَرَغوا قال طالوت لأبي داود: هَلْ بقي لك ولد لم يشهدنا؟ قال: نعم، بقي ابني داود، وهو يأتينا بطعام، فلما أتاه داود مرَّ في الطريق بثلاثة أحجار فكلَّمنه وقلن له: خذنا يا داود تقتل بنا جالوت، قال: فأخلهنّ وجعلهن في مخلاته، وكان طالوت قد قال: مَنْ قتل جالوت زوّجته ابنتي، وأجريت خاتمه في ملكي، فلما جاء داود وضعوا القرن على رأسه، فغلَى حتى ادَّهن منه ولبس التنور فملأه، وكان رجلًا مسقاما مصفارًا، ولم يلبسه أحد إلا تقلقل فيه، فلما لبسه داود تضايق التنور عليه حتى تنقّض، ثم مشي إلى جالوت، وكان جالوت من أجْسَم الناس وأشدُّهم، فلمَّا نظر إلى داود قُلِفَ في قلبه الرعب منه، فقال له: يا فتى، ارجع فإني أرحمك أن أقتلُك، فقال داود: لا بل أنا أقتلك. فأخرج الحجارة فوضعها في القَدَّافة، كلُّما رفع منها حجراً سمَّاه، فقال: هذا باسم أبي إبراهيم، والشاني باسم أبي إسحاق، والثالث بــاسم أبي إسرائيل، ثم أدار القذَّافة فعادت الأحجار حجراً واحداً، ثم أرسلَه فصكٌ به بين عيني جالوت فَنَقَبْتُ رأسه. ثم قتلته ؛ فلم تزل تقتل كلّ إنسان تصيبه تنفذ فيه ، حتى لم يكن بحيالها أحد ، فهزموهم عند ذلك ، وقتل داود جالوت، ورجع طالوت فأنكح داود ابنته، وأجرى خاتُّمه في ملكه، فمال الناس إلى داود وأحبُّوه.

فلما رأى ذلك طالوت وجد في نفسه وحسده، وأراد قتله، فعلم داود أنه يريده بلذلك، فسجّى له زِقً حمر في مضجعه، فدخل طالوت إلى منام داود وقد هرب داود، فضرب الزق ضربة فخرقه، فسالت الخمر منه، فوقعت قطرة من خمر في فيه، فقال: يرحم الله داود، ما كان أكثر شريه للخمرا ثم إن داود آناه من القابلة في بيته وهو نائم، فوضع سهمين عند رأسه، وعند رجليه وعن يمينه ومن شماله سهمين سهمين، ثم نزل، فلما استيقظ طالوت بهمر بالسهام فعرفها فقال: يرحم الله داود، هو خير مني، فقال طالوت: اليوم أقتل يى فكف عني اثم إنه ركب يوماً فوجداً يمشي في البرية، وطالوت على فرس، فقال طالوت: اليوم أقتل داود - وكان داود إذا فرع لم يدرك - فركض على أثره طالوت، ففزع داود، فاشتذ فدخل غاراً، فأوحى الله إلى المنكبوت فضربت عليه يتاً، فلما انتهى طالوتً إلى الغار نظر إلى بناء المنكبوت، قال: لو كان دخل ها هنا لخرق بيت المنكبوت، فخيًل إليه فترك.

وطمن العلماء على طالوت في شأن داود، فجعل طالوت لا ينهاه أحدٌ عن داود إلا قتله، وأغراه الله بالعلماء يفتلهم، وأغراه الله بالعلماء يفتلهم، فلم يكن يقدل في بني إسرائيل على عالم يكليق قتله إلا قتله، حتى أيِّن بامرأة تعلم اسم الله الاعظم، فأمر الحبَّالِ أن يقتلها، فرحمها الخبازا وقال: لعلنا نحتاج إلى عالم. فتركها، فوقع في قلب طالوت التوبة وفدم، وأقبل على البكاء حتى رحمه الناس، وكان كلَّ ليلة يخرج إلى الفيور فيبي، وينادي: أنشد الله عبداً علم أن ني توبة إلا أحبرني بها الهاما أكثر عليهم ليالي نداه مناد من القبور: أن يا طالوت، أما ترضى أن قتلتنا أحياء حتى تؤذينا أمواناً افازداد بكاء وحزناً، فرصمه الخبار فكلمه فقال: مالك؟ فقال: هار

تعلم لي في الأرض عالماً أسأله: هل في من توبة؟ فقال له الخباز: هل تدري ما مثلك؟ إنما مثلك مثل ملك نولية عشاء فصاح اللديك، فتطيّر منه، فقال: لا تتركوا في القرية ديكاً إلا فبحتموه، فلما أراد أن ينام قال: إذا صاح الديك فأيقلونا حتى تُذلِع، فقالوا له: وهل تركت ديكاً يُسمع صوته! ولكن هل تركت عالماً في الأرض! فازداد حزناً وبكاه، فلما رأى الخباز منه الجدّ، قال: أرابتك إن دللتك على عالم لعلك أن تقتله! الأرض! فازداد حزناً وبكاه، فلما رأى الخباز منه الجدّ، قال: أرابتك إن دللتك على عالم لعلك أن تقتله! قال: لا يقول على المنافق على من توبة؟ وكان إنما يعلم فلك الإسمام أهل بيت؛ إذا فيت رجالهم علمت النساء، فقال: إنها إن أرابتك عليها عليها ألخبار، فقال ابنا إن أرابتك عليها النبان منه عليك؟ أنجبتك من القتل، وأويتك عندي. قالت: بلى، قال أنها إليك حاجة، هذا ظالوت يسألك: هل له من أنجبتك من القتل، وأركب على تعلم لطالوت يسألك: هل له من توبة؟ قالت: لا، والله من المالم فللاتهم قال: ما كم ما علم لطالوت نوبة من ومن يون ينفض رأسه من التراب، فلما نظر إلهم ثلاثيهم قال: ما كم؟ أما ما اعلم لطالوت من فرج يوشع بن نون ينفض رأسه من التراب، فلما نظر إلهم ثلاثيهم قال: ما كم أكم من المكاه، وبحن طاوده فيقاتلون بين يديه في سبيل الله، حتى إذا قُتِلوا شدًم مو فطرد، فيقاتلون بين يديه في سبيل الله، حتى إذا قُتِلوا شدًم مو فطرد، فيقاتلون بين يديه في سبيل الله، حتى إذا قُتِلوا شدًم مو فقط ميناً في القبر.

ورجع طالوت أحزن ما كان؛ رهبة ألا يتابعه ولده، فبكى حتى سقطت أشفار عينيه، ونحَلَ جسمه، فدخل عليه بنره وهم ثلاثة عشر رجلاً فكلموه وسالوه عن حاله، فانحبرهم خبره، وما قبل له في توبته: فسألهم أن يغزوا ممه، فجهّزهم فخرجوا معه، فشدُّوا بين يديه حتى قتلوا، ثم شدُ بعدهم هو فقتل، وملك داود بعد ذلك، وجعله الله نبيًّا، فذلك قوله عزّ وجلً : ﴿وآتَاهُ اللهُ المألك والجكّمةَ ﴾، قبل: هي النبوة؛ آتاه نبرة شمعون وملك طالوت.

واسم طالوت بالسريانية شاول بن قيس بن أبيال بن ضرار بن بحرت بن أفيح بن أيش بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.

وقال ابن إسحاق: كان النبي الذي بعث لطالوت من قبره حتى أخبره بتوبته البسم بن أخطوب؛ حدثنا بذلك ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق.

وزعم أهل التوراة أنَّ مدة ملك طالوت من أولها إلى أن قتل في الحرب مع ولده كانت أربعين سنة.

# ذكر خبر داود بن إيشى بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمي نادب بن رام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يمقوب بن إسحاق بن إبراهيم

وكان داود عليه السلام ـ فيما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق، عن بعض أهل العلم، عن وهب بن منه ـ قصيراً أزرق قليل الشعر، طاهر القلب نقيّة.

حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني ابن زيد في قول الله: ﴿ وَأَلَمُ مَنِ اللّهِ اِينَ الله الوينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالطّالِمِينَ ﴾ (١٠ قال: اوحى الله: ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالطّالِمِينَ ﴾ (١٠ قال: اوحى الله بنهم أن في وَلد فلان رجلًا يقتل الله به جالوت، ومن علامته هذا القون يضمه على رأسه فيفيض ماه، قاله فقال: إن الله عَرْ وجلٌ أمثال السّواري، وفيهم رجلًا بارع عليهم، فبحل يعرضهم على الله قال: فاخرة عليه الله: إنا لا ناخذ الرجال على صورهم، قال: ولا غيرى شبئاً، فيقول: إن لا ياحد الرجال على صورهم، ولكنا ناخذهم على الله: إنا لا ناخذ الرجال على صورهم، قال: إن ربع، قد زعم أنه ليس له ولد غيره، فقال: كلب، فقال: إن ربع، قد كذبك، وقال: إن لك ولداً قصيراً استحيبت أن يراه قد كذبك، وقال: إن لك ولداً قصيراً استحيبت أن يراه لناس فجملته في الغنم، قال: فاين هو؟ قال: في شِعْب كذا وكذا، من جبل كذا وكذا، فخرج إليه فوجد الناس فجملته في الغنم، قال: فاين هو؟ قال: في شِعْب كذا وكذا، من جبل كذا وكذا، يُخرج إليه فوجد الواري قد سال بينه وبين البقعة التي كان يربح إليها. قال: ووجده يحمل شاتين شاتين، يُحيزُ بهما السُّيل ولا المورض بهما السليل. فلما أنه قال: هذا هو، لا شلك فيه، هذا يرحم الهاتم، فهو بالناس أرحم ا قال: فوضع بها المؤسل وله رأسه ففافير.

حدثني المشئى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد المسئل لطالوت، أوحى الله إلى نيي بني الصمد بن معقل، عن وهب بن منبه قال: لما سلمت بنو إسرائيل المُلكُ لطالوت، أوحى الله إلى نيي بني إسرائيل: أن قل لطالوت: فأيغز أهلَ مدين، فلا يترك فيها حيًّا إلا تناه، فإني سأظهور عليهم، فخرج بالنام حتى أتى مدين، فقتل من كان فيها، إلا ملكهم فإنه أسره، وساق مواشيهم، فارحى الله إلى أشمويل: ألا تعجبُ من طالوت إذ أمرتُه بأمري فاحتل فيه، فجاء بملكهم أسيراً، وساق مواشيهم، قالته فقل له: لانزعن الملك من بيته، ثم لا يعود فيه إلى يوم القيامة، فإني إنما أكرمُ مَنَّ أطاعني، وأهن من هان عليه أمري، فلقيه فقال له: عالم سفت مواشيهم؟ قال: إنما سفت المواشي لاقربها، قال له أشمويل: إن الله قد نزع من بينك المُلك ثم لا يعود فيه إلى يوم القيامة، فأوحى الله إلى أشمويل: إن الطاق

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٤٣ ـ ٢٤٦.

إلى إيشى فيعرض عليك بنيه، فادهُن الذي آمرك بدُّهْن القدس، يُكنَّ ملكاً على بني إسرائيل. فانطلق حتى أتى إيشى، فقال: اعرض عليّ بنيك، فدها إيشى أكبر ولده، فأقبل رجل جسيم حسَنُ المنظر، فلما نظر إليه أشمويل أعجبه، فقال: المحمد لله، إن الله بصير بالعبادا فاوحى الله إليه: إنّ عينيك تُبصران ما ظهر، وإني يقول: لهم على القدوب، ليس بهذا، اعرض عليّ غيرة، فعرض عليه ستة، في كلَّ ذلك يقول: ليس بهذا، اعرض عليّ غيرة، فعرض عليه ستة، في كلَّ ذلك الفتم، قال: المين بهذا، اعرض عليّ غيرة، فعرض عليه ستة، في كلَّ ذلك الفتم، قال: المين المناه على على المناه على على المناه على المناه على المناه المناه على على المناه المناه على المناه

قال أبوجمفر: وفي هذا الخبر بيان أنّ داور قد كان الشحوّل الملك له قبل قتله جالوت، وقبل أن يكون من طالوت إليه ما كان من مخاولته قتله، وأما سائر مَنْ روينا عنه قولاً في ذلك، فإنهم قالوا: إنما مَلك داود بعد ما قتل طالوت وولده.

وقد حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق فيما ذكر لي بعض أهل العلم ـ عن وهب بن منبّه قال: لما قتل داودٌ جالوت، وانهزم جنده قال الناس: قتل داود جالوت وخلع طالوت، وأقبل الناس على داود مكانه حتى لم يسمم لطالوت بلدُّر.

قال: ولما اجتمعت بنو إسرائيل على داود أنزل الله عليه الأبور، وعلّمه صنعة الحديد، والانه له وأمر الحبل والمؤلف المنافقة المنافقة وأمر الحبل والمؤلف المنافقة المنافقة

وقد حُدِثنا بشر بن معانى قال: حدثنا بزيد، قال: حدثنا سميد، عن تعادة: ﴿وَادْكُرُ عَبْدُنا دَاوْدُ ذَا الْأَبْدِ إِنّهُ أَوْاُ ﴾، قال: أعطِي قوةً في العبادة، وفقهاً في الإسلام. وقد ذُكِر لنا أن داود عليه السلام كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر. وكان يحرسه ـ فيما ذكر ـ في كلّ يوم وليلة أربعةً آلاف.

حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن المفضّل، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، في قوله: ﴿وَشَلَدُنَا مُلْكُمُهُم قال: كان يحرسُه كلّ يوم وليلة أربعة آلاف.

وذُكر أنه تمنّى يوماً من الايام على ربّه منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وسأله أن يمتحنه بنحو الذي كان امتحنهم، ويعطيّه من القضل نحوّ الذي كان أعطاهم.

<sup>(</sup>۱) سورة ص ۱۷ ـ ۱۸.

<sup>(</sup>٢) سورة ص ٢٠.

فحدثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن المفضل، قال: حدثنا أسباط، قال: قال السُّدّي: كان داودُ قد قسّم الدهر ثلاثة أيام: يوماً يقضِي فيه بين الناس، ويوماً يخلُو فيه لعبادة ربه، ويوماً يخلُّو فيه لنسائه، وكان له تسع وتسعون امرأة، وكان فيما يقُرَّأ من الكتب أنه كان يجد فيه فضلَ إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فلما وجَد ذلك فيما يقرأ من الكتب، قال: يا ربُّ أرى الخير كلُّه قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي، فأعطني مثلَ مـا أعطيتَهم، وافعل بي مثلَ ما فعلت بهم. قال: فاوحى الله إليه أنَّ آباءكُ ابتُلوا ببلايا لم تبتَّل بها، ابتليّ إبراهيمُ بذبح ابنه، وابتلي إسحاق بذهاب بَصره، وابتُليّ يعقوب بحزنه على ابنه يوسف، وإنك لم تبتلُ من ذلك بشيء. قال: يا ربّ ابتلِني بمثل ما ابتليتهم به، وأعطني مثل ما أعطيتُهم. قال: فأوحى إليه إنك مبتلِّي فاحترس. قال: فمكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكُث إذ جاءه الشيطان قد تمثُّل في صورة حمامة من ذهب، حتى وقع عند رجليَّه وهو قائم يصلَّى، قال: فمدَّ يده ليأخله فتنحَّى فتبعه، فتباعَد حتى وقع في كُوَّة، فذهب ليأخذه، فطار من الكُوَّة، فنظر: أين يقع فيبعث في أثره، قال: فأبصر امرأة تغتسل على سطح لها، فرأى امرأة من أجمل النساء خُلْقاً، فحانت منها التفاتة فأبصرته، فالقّت شعرها فاستترت به، قال: فزاده ذلك فيها رغبة، قال: فسأل عنها فأخبر أن لها زوجاً، وأن زوجها غائب بمسلَّحة كذا وكذا، قال: فبعث إلى صاحب المسلحة يأمره أن يبعث أهريا إلى عدو كذا وكذا. قال: فبعثه ففتِح له، قال: وكتب إليه بلالك، فكتب إليه أيضاً: أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا، أشدّ منهم بأساً. قال: فبعثه ففيَّح له أيضاً، قال: فكتب إلى داود بذلك، قال: فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا. قال: فبعثه، قال: فقتل المرّة الثالثة، قال: وتزوَّج داود امرأته، فلما دخلتْ عليه لم تلبث عنده إلا يسيراً حتى بعث الله مَلَكُيْن في صورة إنسيّين فطلبا أن يدخلا عليه، فوجداه في يوم عبادته، فمنعهما الحرسُ أن يــنُّخلا عليــه، فتسوّرا عليــه المِحْراب، قال: فما شَعُر وهو يصلِّي إذا هو بهما بين يَديُّه جالسين، قال: ففزع منهما، فقالا: لا تُخفُّ، إنما نُحْنُ ﴿ خَصْمَانِ بَغِي بَعْضًا عَلَى بَعْض فَاحْكُمْ بَيْنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْعِلُه ، يقولْ: لا تجنف، ﴿ وَإِهْدِنا إِلِّي سَوَاءٍ الصِّراط ﴾ إلى عدل القضاء. قال: قُصًّا على قصّتكما، قال: فقال أحدهما: ﴿إِنَّ هٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نُعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةَ﴾(١). فهو يريد أن يَاخُذ نعجتي، فيكمُّل بها نعاجَه مائة، قال: فقال للآخو: ما تقول؟ فقال: إن لي تسعاً وتسعين نعجة، ولأخي هذا نعجة واحدة، فأنا أريد أن آخذها منه، فأكمّل بها نعاجي ماثة، قال: وهو كاره! قال: وهو كاره، قال: إذاً لاَ نَدعك وذاك، قال: ما أنت على ذلك بقادر! قال: فإن ذهبت تُرُوم ذلك أو تريد ذلك، ضربنا منك هذا وهذا \_وفسر أسباط طَرف الأنف والجيهة \_فقال: با داود، أنت أحقُّ أنْ يُضرب منك هذا وهذا، حيث لك تسع وتسعون امرأة، ولم يكن لأهـريا إلا امـرأة واحدة. فلم نزل به تعرَّضه للقتل حتى قُتِل، وتزرَّجت امرأتُه. قال: فنظر فلم يرَ شيئاً، قال: فعرَف ما قد وقع فيه، وما ابتُلِيّ به، قال: فخرّ ساحداً فبكي، قال: فمكث يبكي ساجداً أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلا لحاجة لا بدّ منها، ثم يقَع ساجداً يبكي، ثم يدعو حتى نبت العُشب من دموع عينيَّه، قال: فأوحى الله عرَّ وجلَّ إليه بعد أربعين بوماً: يا داود، ارفع رأسَك فقد غفرتُ لك، فقال: يا ربّ، كيف أعلم أنّك قد غفرتَ لي وأنت حَكّمٌ عدل لا تبعيفُ في القضاء؛ إذا جاء أهريا يومَ القيامة آخذاً رأسه بيمينه أو بشماله تَشخَب أوداجه دماً في قِبَلُ

<sup>(</sup>١) سورة ص ٢٢، ٢٣.

عرشك: يقول: يا ربّ، سلَّ هذا فيمَ تتلني! قال: فاوحى الله إليه: إذا كان ذلك دعوتُ أهريا فاستوهبك منه، فيهبك لي فائيه بذلك الجنة. قال: ربّ الآن علمت أنّك قد غفرتَ لي، قال: فما استطاع أن يملأ عينيه من السماء حياة من ربه حتى قبض.

حدثني علي بن سهل، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر، قال: حدَّثني عطاء الحراسانيّ، قال: نقش داود خطيئته في كفه لكيلا ينساها؛ فكان إذا رآها خَفقتُ يِنَّه واضطربت.

وقد قبل: (ن سببَ المحدَّة بما امتُحن به، أنَّ نفسَه حدثَثه أنه يُطيق قطّع يوم من الأيام بغير مُقارقة سوء، فكان اليوم الذي عَرْض له فيه ما عرض، اليوم الذي ظنَّ أنه يقطعه بغير اقتراف سوء.

#### ذكر من قال ذلك

حدثنا بشره قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن مطر، عن الحسن، أن داود جُوًّا الذهر أوبعة ويداكرونه، ويداً لبنيائه، ويوماً لعبادته، ويوماً لعضادته، ويوماً لعضادة، بني إسرائيل، ويوماً لبني إسرائيل؛ يذاكرهم ويذاكرونه، ويُبكونه، فلما كان يوم بني إسرائيل، ذكروا فقالوا: هل يأتي على الإنسان يوم لا يصبب فيه ذنباً فضمر داود في نفسه أنه سيُعلِق ذلك، فلما كان يوم عبادته غلق أبوابه، وأمر الا يُخخل عليه آحد، وأكب فلها من كل لون حسن، قد وقعت بين يديه، فاهوى إليها على التوزيد، فلما المنافقة على التوزيد، فنداؤه على بعيد، من غير أن تؤيشه من نفسها، قال: فما زال يتبعها حتى أشرف على الرأة تغنسل، فأعجبه خُلقها وحسنها، فلما رأت ظله في الأرض جلّلت نفسها بشعرها، فزاده ذلك أيضاً امرأة تغنسل، فأعجبه خُلقها وحسنها، فلما رأت ظله في الأرض جلّلت نفسها بشعرها، فزاده ذلك أيضاً إلى مكان كلا وكدا (مكان إيضا أن إنفا أيضا أنها بنه المنافقة على بعض جيوشه، فكتب إليه أن يسير إلى مكان كدا وكدا (مكان إنفا أن أيضاً المراب ففرع منهم حين المحراب فقالوا: ﴿لا تَحْفَلُ مُنْ مَنْ مَنْ عَلَى المُنْ الله عَلَى المنافقة وكان المخاذ وعنياه، وكان الخصان إذا أنوي الترفق المحراب، فقالوا: ﴿لا تَحْفِلُهُ تَعْمُ عَنْ مَنْ عَلَى الله عَنْ وَهُولُهِ عَلَى المنافقة عَلَى الله بين المرحل المراب فقالوا: ﴿لا تَحْفَلُهُ تَعْمُ عَنْ الله عَلَى الله بينافوه من المراب وفيلها المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على أن المنافقة على المنافقة على المنافقة على أن المنافقة على المنافقة على

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن إدويس، قال: سمعت ليناً يذكر عن مجاهد، قال: لما أصاب داود الخطيئة، خَرَ لله ساجداً أربعين يوماً، حتى نبت من دموع عينيه من البقل ما فطّى راسه، ثم نادى: با ربّ قَرِخ الجبين، وجَمَلت العين! وداود لم يُرجَع إليه في خطيته شيء. فنودي: اجائع فتطمّ ؟ أم مريض فتشفى؟ أم مظلوم فينتصر لك! قال: فنجب نَحْبَةً هاج كلّ شيء كان نبت، فعند ذلك غَيْر له. وكانت خطيته مكتوبة بكفه يقراها ، وكان يؤق بالإنام ليشرب فلا بشرب إلا تُلَكَّه أو نصلَه، وكان يذكر خطيته فينتحب النُحْبة تكاد مفاصله يزول بعضها عن بعض، ثم ما يتم شربه حتى يملأ الإنام من دموعه. وكان يفتحب النُحْبة تكاد مفاصله يزول بعضها عن بعض، ثم ما يتم شربه حتى يملأ الإنام من دموعه. وكان

<sup>(</sup>١) سورة ص ٢٢ ـ ٢٤ .

القبامة خطيئته مكتوبة بكمَّه فيقول: ربّ ذنبي ذنبي فَلَمْنِي! قال: فيقَدّم فلا يأمن، فيقول: رب اخرني، قال: فيؤخّر فلا يأمن.

حداثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن أبي صمخي، عن يزيد الرقاهية، عن أبي صمخي، عن يزيد الرقاهية، عن أنس بن مالك يقول: صمعت رسول الش تلله يقول: إن داوذ الذي عليه السلام حين نظر إلى الموأة فاهم، فقطع على بني إسرائيل بعثاً، فأوصى صاحب البحث، فقال: إذا حضر المعدو فقرّب فلاتاً بين يدي التابوت أم يرجع حتى يقتل أو ينهزم عنه الحبيش، فقيل زوج المرأة، ونزل الملكان على داود يقصّان عليه قضّته، فقيل داورا فسجد، ينهزم عنه الحبيش، فقيل دوج متى يقتل أو ينهزم عنه الحبيش، فقيل دوج المرأة، ونزل الملكان على داود يقصّان عليه قضّته، فقيل داورا فسجد، مسجود - فلم أحص من الرقاشي إلا هؤلاء الكلمات: ربِّ زلّ داود زلة أبعد مما بين المشرق والمغرب! ربُّ بسجود - فلم أحص من الرقاشي إلا هؤلاء الكلمات: ربِّ زلّ داود زلة أبعد مما بين المشرق والمغرب! ربُّ ليلة فقال: يا دولاء وقد عرفُّ أن الله علم لا يدين عنه الله على المؤلف من بعد اربعين لينه على الله على الله عنه الله يا حرب القيامة؛ فقال: يا ربُّ ليلة فقال جرائيل وصحد داود، فقدك ما شاء الله ثم نزل، فقال: قد صالت الله يا داود عن الذي أرسلتني فيه فقال: قل له يا داود عن الذي أرسلتني فيه فقال: قله له يا داود، ونهذول اله عنه المتهاة فيقول: قلك على عداد داود، فيقول: هو لك يا ربٌ، له يعجمعكما يوم القيامة فيقول: هو مك يا دماك الذي عند داود، فيقول: هو لك يا ربٌ، فيقول: فإن لك في الجنة ما شت وما المشهت وما الشتهت وما المتها أنه المناء الله يقتل: قلول. في المؤل لك في الجنة ما شت وما المشتهت وما الشتهت وما الشتهت وما المشتهت وما المشتهت وما المشتهت وما المشتهت وما المتها ومناء المناء ا

ويزعم أهلُ الكتاب أن داود لم يزل قائماً بالملك بعد طالوت إلى أن كان من أمره وأمر امرأة أوريا ما كان، فلما واقع من الخطيئة اشتغل بالنوية منها - فيما زعموا - واستخفّ به بنو إسرائيل، ووثب عليه ابن بقال له إيشى، فنحا إلى نفسه فاجتمع إليه أهلُ الزّيغ من بني إسرائيل، قالوا: فلما تاب ألله على داود ثابت إليه ثانية من اناس، فحارب ابنه حتى هزمه، ووجه في طلبه قائداً من قواده، وتقلّم إليه أن يتوقى حُتُهُ، ويتلطّف لاسره، فطلبه القائد وهو منهزم، فاضيطره إلى شجرة فركض فيها - وكان ذا جُمّة - فتمكن بعض أغصان الشجرة بشعره فحبسه، ولحقه القائد فقتله خالفاً لامر داود، فحزن داود عليه حزناً شديلاً، وتنكّر بعض أغصان الشجرة بشعره فحبسه، ولحقه القائد فقتله خالفاً لامر داود، فحزن داود عليه حزناً شديلاً، وتنكّر للفائد، وأصاب بني إسرائيل في زمانه طاعون جارف، فخرج بهم إلى موضع بيت المقلص يدعون الله ويسألونه كشف ذلك البلاء عنهم، فاستجيب لهم، فاتخلوا ذلك الموضع مسجداً، وكان ذلك ـ فيما قبل \_ لإحدى عشرة سنة مضت من ملكه. وتوفي قبل أن يستتم بناه، فأوصى إلى سليمان باستسامه، وقتَّل القائد. والما يتنا أخاه، فلما دفّته سليمان نفذ لامره في القائد وقتله، واستتم بناه المسجد.

وقيل في بناء ذلك المسجد ما حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثني إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهب بن مئه يقول: إن داود اراد أن يعلّم عدد بني إسرائيل كم هم؟ فبحث لذلك عُرفاء ونقباء، وأمرهم أن يرفعوا إليه ما بلّع عددُهم، فعتب الله عليه ذلك، وقال: قد علمت أني وعدت إبراهيم أن أبارك فيه وفي ذريته حتى أجعلهم كعدد نجوم السماء، وأجملهم لا يحصّى عددُهم، فاردت أن تعلّم عدد ما قلت: إنه لا يحصّى عددُهم، فاختاروا بين أن أبتليكم بالجوع ثلاث سنين، أو أسلّط عليكم العدو ثلاثة أشهر، أو الموت ثلاثة أيام! فاستشار داود في ذلك بني إسرائيل فقالوا: ما لنا بالنجوع ثلاث سنين صَبْر، ولا بالعدو ثلاثة أشهر، فليس لهم بقيّة، فإن كان لا بدَّ فالموت بيده لا بيد غيره. فنحر وهب بن منبه أنه مات منهم في ساحة من نهاد ألوف كبيرة، لا يبدر ما عددهم، فلما رأى ذلك داود، شَقَّ عليه ما بلّغه من كثرة الموت، فنبنًا إلى الله ودعاه فقال: يا ربّ، أنا آكلُ الحُمَاض وبن إسرائيل بقضر سون أي واعف عن بني إسرائيل، أنها أي من شيء في واعف عن بني إسرائيل: فاستجاب الله له ورفع عنهم الموت، فرأى داود الملائكة سألين سيوقهم يغملونها، يرتقون في سلم من فاستجاب الله له ورفع عنهم الموت، فرأى داود الملائكة سأين فيه مسجد، فأراد داود أن يأخذ في بنائه، فأرحى الله إليه أن هذا بيت مقدس، وأنك قد صبغت يديك في الدماء، فلست بنانيه، ولكن ابنً لك أملكه بميده سميمان، أسلّمه من المماه،

فلما ملك سليمان بناءه وشرّفه، وكان عمر داود ـ فيما وردت به الأخبار عن رسول الله ﷺ ـ ماثة سنة. وأما بعض أهل الكتب، فإنه زعم أن عمر كان سبعاً وسبعين سنة، وأن مُدّة ملكه كانت أربعين سنة.

## ذكر خبر سليمان بن داود عليهما السلام

ثم ملك سليمان بن داود بعد أبيه داود أمر بني إسرائيل، وسخّر الله له الجنّ والإنس والطيو والربع، وآتاه مع ذلك النبوة، وسأل ربَّه أن يُوتيه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، فاستجاب اللَّهُ له فاصطاه ذلك.

كان فيما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن بعض أهل العلم، عن وهب بن منبه : [ذا خرج من بيته إلى مجلسه عكفت عليه الطير، وقام له الإنس والجن، حتى بجلسَ على مريه، وكان حقيما يزصون أبيض جسيماً وضيئاً، كثير الشعر يلبس من الثياب البياض، وكان أبوه في أيام ملكه بعد أن بلغ سليمان مبلغ الرجال يشاوره - فيما ذكر - في أموره. وكان من شأنه وشأن اليه داود الحكم في الغنم التي نشنت في حرف القوم، الذين قصّ الله في كتابه خيرهم وخيرمها فقال: ﴿وَوَالُوهُ وَسُلْيَمَانَ إِذْ يَهْمَنَاهَا سُلْيَمَانَ وَكُلُّ آتَيَنَا حُكُما فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفْشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقُوم وَكُنَّا لِمُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ \* فَفَهُمْنَاهَا سُلْيَمَانَ وَكُلُّ آتَيَنَا حُكُما وَ وَمِلْ الْمَالَهِ اللهِ في كتابه خيره وخيرهما فقال وكلاً المُوالِي وَكُلًّا لِمُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ \* فَفَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا لَيْنَا لَمُعْمِهُمْ شَاهِدِينَ \* فَفَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانُ وَكُلًّا لِمُعْمِهُمْ شَاهِدِينَ \* فَفَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلُّ آتَيْنَا حُكُمانَ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُولِيلُ اللهُ اللهُ

فحدثنا أبو كريب وهارون بن إدريس الأصمّ، قالا: حدثنا المحاريمَ، عن أشعث، عن أبي إسحاق، عن مرّة، عن أمي وسحاق، عن مرّة، عن أبن مسعود في قوله: ﴿ وَوَالَوْ وَسُلّتِهَانَ إِلَّا يُحْكَمَانِ في الحَرْثِ إِذْ تَفَضَّتُ فِيهِ غَنَمُ الْفَرْمِ ﴾، قال: كُرّم قد أبنت عناقيده فأفسدته، قال: فضعى داوه بالغنم لهساحب الكرّم، فقال سليمان: غير هذا يا نبيّ الله؟ قال: وبعد الكرّم إلى صاحبه، ودفعت الغنم إلى صاحبه، الكرّم فيصيب منها، حتى إذا كان الكرّم كما كان، وفعت الكرّم إلى صاحبه، ودفعت الغنم إلى صاحبه، الكرّم فيصيب منها، حتى إذا كان الكرّم كما كان، وفعت الكرّم إلى صاحبه، ودفعت الغنم إلى صاحبها، من الأرض إلا أتاه حتى يُؤلف، وكان أي محل علم النبي حييه، على الخشم، عن ابن إسحاق في ناحية يناحية يناحية المرب كلها، حتى إذا حمل معه ما يريد، أمر الماصف من الربح فدخلت تحت ذلك الله الناس المعالى المعتملة عن الربح فدخلت تحت ذلك الخشب، فاحتملت حتى إذا حمل معه ما يريد، أمر الماصف من الربح فدخلت تحت ذلك الخشب، فتحدث إذا الله عَرْوجة، وشهراً في غلوته إلى حيث أراد. الخشية، فيهو قبل ﴿ وَلَمُنْ اللهُ اللهُ عَرْوجة والله المؤمن الربح فد قبل الغرب عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَوْ الله عَنْ وقال الله يقول الله عَرْوجلَ: ﴿ وَلَمُنْ اللهُ عَلَمُ وَرَوّا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَله اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله اللهُ عَنْ الله اللهُ عَنْ الله اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ ال

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٧٨، ٧٩.

<sup>(</sup>۲) سورة ص ۳٦

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ ١٢.

قال: وذكر لي أنَّ منزلًا بناحية دجلة مكتوب فيه: كتاب كتبه بعض أصحاب سليمان، إما من الجن، وإما من الإنس: ونحن نزلناه وما بنيناه، ومبنيًّا وجدناه، غدوّنا من إصطخر فقلّناهُ، ونحن رائحون منه إن شاء الله، فبائتون بالشام.

قال: وكان ـ فيما بلغني ـ لتمرّ بعسكره الربيع، والرُّخاء تهوي به إلى ما أواد، وإنها لتُمرُّ بالمزرعة فما تحرُّكُها.

وقد حدثنا القامم بن الحسن، قال: حدثني الحسين، قال: حدثني حجاج، عن أبي معشر، عن محمد بن كعب القرطق، عن أبي معشر، عن محمد بن كعب القرطق، قال: بلغنا أن سليمان كان عسكوه مائة فرسخ، خمسة وعشرون منها للإنس، وخمسة وعشرون للطير، وكنان له ألف بيت من قوارير على الخشب، فيها ثلثمائة صريحة، وسبعمائة سرّية، فأمر الربح الماصف فوفت وأمر الرخاء فسيرته، فأرحى الله إليه وهو يسير بين السماه والأرض: أني قد زدتُ في ملكك، أنّه لا يتكلم أحدً من الخلائق إلا جاء به الربح وأشبرتك،

حدثني أبر السائب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: كان سليمان بن داود يوضّح له ستمانة كرسيّ، ثم يجيء أشرافُ الإنس فيجلسون مما يليه، ثم يجيء أشراف المجنّ فيجلسون مما يلي الإنس، قال: ثم يذعو الطير فتظلّهم، ثم يدخو الربح فتحملهم، قال: فتسير في المغداة الواحدة مسيرة شهو.

# ذكر ما انتهى إلينا من مغازي سليمان عليه السلام

فمن ذلك غزوته التي راصل فيها بلغيس - وهي فيها يقول أهل الأنساب ـ يلمقة ابنة البشرح - ويقول بعضهم: ابنة أيلي شرح، ويقول بعضهم: ابنة ذي شرح ـ بن ذي جَدَن بن أيلي شرح بن الحارث بن قيس بن صيفيّ بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. ثم صارت إليه سِلْمَا بغير حرب ولا قتال. وكمان سبب مراسلته إياها ـ فيها ذكر ـ أنه فقد الهدهد يوماً في مسير كان يسيره، واحتاج إلى الماء فلم يَعلم مَنْ حضره بُعَدَه، وقبل له علم ذلك عند الهدهد، فسأل عن الهدهد فلم يجده، وقال بعضهم: بل إنما سأل سليمانً عن الهدهد. الإخلاله بالدّرية.

قكان من حديثه وحديث مسيره ذلك وحديث بلغيس، ما حدثي العباس بن الوليد الآملي، قال: حدثنا على بن عاصم، قال: حادثنا عطاء بن السائب، قال: حدثنا عجاد، عن ابن عباس، قال: كان سليمان بن داود إذا سافر أو أراد سفراً قَمَل على مريره ووضعت الكراحي يميناً وشمالاً، فياذن للإنس، ثم ياذن للجنّ عليه بعد الإنس، فيكونون خلف الجنّ، ثم يرسل إلى الطير بعد الإنس، فيكونون خلف الجنّ، ثم يرسل إلى الطير فنظلهم من فوقهم، ثم يرسل إلى الربح فتحملهم وهو على سريره، والناس على الكراحي قسير بهم، غدوها منظهم وراحها شهره رواحها شهره براه على المناسبة على المنابة المنابة على المنابة على

قال: ومرَّ الهدهد على قصر بلقيس، فرأى بستاناً لها خلّف قصرها، فمال إلى الخضرة فوقع عليها، فإذا هو بهدهد لها في البستان، فقال هدهد سليمان: أينَّ أنت عن سليمان؟ وما تصنع ما هنا؟ قال له هدهد

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٢٠، ٢١.

49.

بلقيس: ومن سليمان؟ فقال: بعث الله رجلاً يقال له سليمان رسولاً ، وسحّر له الربع والجن والإنس والمطر. قال: فقال له هدهد بلقيس: أيّي شيء تقول اقال: أقول لك ما تسمع ، قال: إن هذا لعجب من واعجب من ذلك أن كثرة هؤلاء القوم تملكهم امراة ، ﴿ أُوتِيَتْ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ وَلَهَا عُرْشَ عَظِيمٌ ﴾ . جعلوا الشكر لله أن ذلك أن كثرة هؤلاء القوم تملكهم امراة ، ﴿ أُوتِيَتْ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ وَلَهَا عُرْشَ عَظِيمٌ ﴾ . جعلوا الشكر لله أن وذكر الهدهد سليمان فنهض عنه ، فلها انتهى إلى العسكر تلقّته الطبر وقالوا: توصّلك وسول الله ؟ قالوا: بل قال: أو أيت من معراة الأورض ، أو ليدبحه فلا يكون له نسل إبداً . قال: فقال المذهد: أو ما استثنى رسول الله ؟ قالوا: بل قال: أو أيتشك بين الله على من معري ؟ قال: ﴿ أَحَمّلُ بِمَا أَلْ الله الله الله الله المنان : قد اعتللت، ﴿ مَنْفَلُ أُمِنَّ أُومَدُقُ أُمِّ أَنْ عَنْ الله بشيء واضيره عن المناقب المناقب الله المناف الله المناف الله المناف على معراء فالخرج و فخرجت فقعدت عليه بينا أنه المناف على المنافق النافق المنافق المنافق

فلها جاء سليمان الهندية قال لهم سليمان: ﴿ أَتُعِدُّونَ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِنَّا آتَاكُمْ ﴾ \_ إلى قوله: ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (\*) يقول: وهم غير محمودين، قال: بعث إليه بخرْزة غير مثقوبة ، فقالت: اثقب هذه ، قال: فسأل سليمان الإنس فلم يكن عندهم علم ذلك ، أم سأل الجرن فلم يكن عندهم علم ذلك ، قال: فسأل الشياطين، فقالوا: ترسل إلى الأرضة، فجاحت الأرضة فأعندت شعرة في فيها فنحلت فيها فنقبتها بعد حين، فلها رجع إليها رسولها خرجت فزعة في أول النبار من قومها وتبعها قومها. قال ابن عباس: وكان معها ألفَّ

قال ابن عباس: أهل اليمن يسمّون القائد قيلاً، مع كل قيل عشرة آلاف. قال العباس: قال عليّ: عشرة آلاف الف.

قال العباس: قال عليّ: فأخبرنا حصين بن عبد الرهمن، قال: حدثني عبد الله بن شداد بن الهاد، قال: فأقبلت بَلقيس إلى سليمان ومعها ثلثمائة قبل واثنا عشر قَيلًا، مع كل قبل عشرة آلاف.

قال عطاء، عن مجاهد، عن ابن عباس: وكان سليمان رجلاً مهيباً لا يُبتذا بشيء حتى يكون هو الذي يُشألُ عنه، فخرج يومتذ فجلس عل سريره، فرائ رهجاً قريباً منه، فقال: ما مذا؟ قالوا: بلفيس يا رسول الله، قال: وقد نزلت بنًا بهذا المكان! قال مجاهد: فوصف لناذلك ابن عباس فحَوْرُتُه ما بين الكوفة والحيرة قدّر

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٢٢ ـ ٢٨.

 <sup>(</sup>٤) سورة النمل ٣٣ ـ ٣٥.
 (٥) سورة النمل ٣٦، ٣٧.

 <sup>(</sup>٢) سورة النمل ٢٧ - ٢٩.
 (٣) سورة النمل ٢٩ - ٣١.

﴿ قَالَ الَّذِي عِنْدُهُ عِلْمٌ مِن الْكِتَابِ أَنَّ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكُ ﴾ ، فنظر إليه سليمان ، فلم 
قطع كلامه ورَّ سليمان بِعمره على العرش، فراى سريرها قد خرج ونيع من تحت كرسيه، ﴿ فَلْمًا رَهَّ مُسْتَقِراً
عِنْدُهُ قَالَ مَنْدُ مِنْ فَلْهَا رَبِّي لِيَبْلُونِي أَلْشُكُر ﴾ إذا قان به قبل أن يوتَدُ إليّا طرق ﴿ أُمْ أَكُو ﴾ إذ جعل مَنْ تحت
يدي اقدَّر على المجيء به بقي، قال: فوضعوا لها عرشها، قال: فلما جاءت قعلت إلى سليمان، قبل لها:
على المذرّ على المجيء به بقي، قالت: ﴿ وَتَلَّهُ هُو ﴾ (١) أنه قالت: لفد تركتُه في حصوني، وتركت الجنود
عيظة به، فكيف جيء بهذا يا سليمان إلى الله أن اسألك عن شيء فائسريه، قال: سَلّى، قالت: أخبرل عن
ماء رَوَاه، لا من سياء ولا من أرض - قال: وكان إذا جاء سليمان غيء لا يعلمه بدأ فسأل الإنس عنه، فإن كان
عند الإنس فيه علم والا سأل الجنّ، فإن لم يكن عند الجنّ علم به مال الشياطين - قال: فقالت له الشياطين:
ما أموذَ هذا يا رسول اللها أم والحيل فلتجر ثم تماذ الآنية من عَرَقها، فقال لها سليمان: عَرقُ الحيل، قالت:
صَدفت. قالت: أخبرتي عن لون الربّ. قال: قال ابن عباس: فوثب سليمان عن سريره فخرّ عا سريه.
العباس: قال على: فأخبر عمرو بن عبيد، عن الحسن، قال: صبق فَلْيقى عليه، فخرّ عن سريه.

ثم رجع، إلى حديثة قال: فقامت عنه، وتفرقت عنه جنود، وجاءه الرسول فقال: يا سليمان، يقول لك ربك: ما شائك؟ قال: سألتني عن أمر يكابرني - أو يكابدني - أن أعيدة، قال: فإنَّ الله يأمرك ان تمودَ إلى سريك فقعد عليه، وقرسل إليها وإلى من حضوها من جنودها، وترسل إلى جميع جنودك الذين حضروا سريك فقعد عليه أو تسالهم عما سائتك عنه. قال: فقط، فلها حضروا عليه جميعاً، قال لها: عمَّ سائتيني؟ فلك: عرق الحيل، قالت: سائتك عنه ما مائتك عنه. قال: قلت لك: عرق الحيل، قالت: صدقت، قال: قالت: سائته عنه فلائي ثيء خررتُ عن سائتيني؟ قالت: ما سائتك عن شيء غير هذا. قال: قال لها سليمان، فلائي شيء خررتُ عن سريري؟ قالت: قد كان ذلك لشيء لا ادري ما هور قال المياس: قال علي، تسبته قال: فسأل جنودها فقالوا: ما سائتك مثل ما قالت، قال: فسأل جنوده، فقالوا: ما سائتك بيا رسول الله إلا عن ماء رَوَا، قال - وقد كان قال له الرسول: يقول الله لك: عُد إلى مكانك فإني قد كشيكم ما المناسبة على الم

قال: وكانت امرأة شُعراء الساقين، فقالت الشياطين: ابنوا له بنياناً ليرى ذلك منها، فلا ينزوجها، فبنوًا له صرحاً من قوارير أخضر، وجعلوا له طواييق من قوارير كأنه المله، وجعلوا في باطن الطوابين كلَّ شيء يكون من الدوابّ في البحر من السمك وغيره، ثم أطبقوه، ثم قالوا لسليمان: ادخل الصّرح، قال: فالقي لسليمان كرميّ في أقصى الصّرح، فلم دخله ورأى ما رأى أل الكرميّ، فقعد عليه، ثم قال: أدخلوا عليّ بلفس، فقيل

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٣٨ ـ ٤٢.

٧٩٧ . . . . تاريخ ما قبل الهنجرة

لها: ادخلي الصّرح، فلها ذهبت تدخله رأت صورة السمك وما يكون في الماء من الدوات، فحسبته بُّـة ( حسبته ماء ) وكشفت عن ساقيها لتدخل، وكان شعرً ساقيها مادوياً على ساقيها، فلما رآما سليمان، ناداها ـ وصرف بعضره عنها: إنه صَرْح عرّد من قواريو، فالفت قوبها فقالت: ﴿ رَبُّ إِنَّي ظَلْمُتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعْ سُلْيُمَانُ لِلْهِ رَبُّ الْمَالَّوِينَ ﴾ (١) قال: ولما الله ولا الله المادين ﴾ (١) قال: فدعا سليمان الإنس فقال: ما أقبح هذا! ما يُذْهِب هذا؟ قالوا: يا يرسول الله المواسى، قال: المواسى، قال: المؤلفة بالمؤلفة فقالوا: لا تَشْرِي، ثم دعا المشياطين فقالوا: لا تَشْرِي، ثم دعا المشياطين فقال: ما يُلاهِب غذا؟ قالوا على المؤلفة بالمؤلفة عالى المؤلفة عليه، ثم عالم المشارعة عليه، ثم عالم المؤلفة المؤلفة المؤلفة عليه، ثم عالمؤلفة ويقولها له المؤلفة على المراق. قال: فلكتوا عليه، ثم

حدثنا ابن حميد: قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن بعض أهل العلم، عن وهب بن منيه، قال: لم ارجعت الرسل إلى بلقيس بما قال سليمان، قالت: قد والله عرفتُ ما هذا بملك، وما أننا به من طاقة، وما نستمُ بمكاثرته شيئاً، وبعثت إليه اتي قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظرَ ما أمرك، وما تدعو إليه من دينك. ثم أمرت بسرير مُلكها الذي كانت تجلس عليه ـ وكانَ من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤاؤ ـ فجُعل في سبعة أبيات بعضها في بعض، ثم أقفلت على الأبواب، وكانت إنما تُخذَمها النساء، معها ستمائة أمرأة تخدُمها النساء، معها ستمائة أمرأة تغذه المنات بمضعه في بعض، ثم أقفلت على الخبواب وكانت إنما تخذي ما سيمان في أنهي عشر ألف قبل معها من ملوك اليهن، عمن يد كل قبل منهم الوف كثيره، فجمت إلى سليمان في أثني منهم الوف كثيرة، فجمع سليمان بيعث الجنّ فيأتونه بمسيرها ومتقاها كلّ يوم وليلة، حتى إذا دنت جُمّ مع عند من الجنّ كرّ ورفع في المنات بيعث الجنّ فيأتونه بمسيرها ومتقاها كلّ يوم وليلة، حتى إذا دنت جُمّ مع عند من الجنّ والإنس عمن تحت يديه، فقال: ﴿ يَأْيُهَم المُرْأُ أَلْكُم مَّ إَتِنِي بِمُرْشِها قَبْلُ أَنْ أَنْ يُما يُونِي مُسْلِطينَ أَن أَرْفِي مُن المِمان المعان ورجلاً من أمرها: اختاري رجلاً من الما كن الما كن الما كن الما كن المنات ومنال مقالت: زوّجين إن فقالت: زوّجين إن قال: نحم و الله كم الممان باليمن ودعا زومها ذا يكم اليمن، ودعا زومها ذا يكم الميمن له فيها ما أواد؛ حتى مات سليمان بن داود عليه السلام.

فلها حال الحول وتبينت الجنّ موت سليمان أقبل رجل منهم، فسلك تهامة حتى إذا كان في جوف اليمن صرح بأعلى صوته: يا معشر الجنّ، إن الملك سليمان قد مات فارقعوا أيديكم. قال: فعمدت الشياطين إلى حجرين عظيمين، فكتبوا فيهها كتاباً بالمستد: نحن بنينا سُلْحين، سبعة وسبعين حريفاً دائيين، وبنينا صِرْوَاح ومراح ويَتَبُونه برحاضة آيدين، وهندة وهنيدة، وسبعة أنجلة بقاعة، وتلثيم بريَّادة، ولولا صارح بتهامة، لتركنا باليون إمارة.

قال: وسُلْجِن وصِرُواح ومَراح وبَيْنُون وهنلة وهنيدة وتلثوم حصون كانت باليمن، عملتها الشياطين للبي تُبِّع، ثم وفعوا أيديهم، ثم انطلقوا، وانقضى ملك ذي تُبِّع وملك بلقيس مع ملك سليمان بن داود عليهما السلام.

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٤٤. (٢) سورة النمل ٣٨.

## ذكر غزوته أبا زوجته جرادة وخبر الشيطان الذي أخذ خاتمه

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن بعض العلماء، قال: قال وهب بن منبه: سمع سليمان بمدينة في جزيرة من جزائر البحر، يقال لها صيدون، بها ملك عظيم السلطان لم يكن للناس إليه سبيل، لمكانه في البحر، وكان الله قد آتي سليمان في ملكه سلطاناً لا يمتنع منه شيء في برّ ولا بحر، إنما يركب إليه إذا ركب على الربح، فخرج إلى تلك المدينة تحمِله الربح على ظهر الماء، حتى نزل بها بجنوده من الجنَّ والإنس، فقتل ملكَها واستفاء ما فيها، وأصاب فيها أصاب ابنةً لذلك الملك لم يُر مثلُها حسناً وجمالًا، فاصطفاها لنفسه، ودعاها إلى الإسلام فأسلمت على جفاء منها وقلة ثقة، وأحبِّها حبًّا لم يجبُّه شيئاً من نسائه، ووقعت نفسُه عليها، فكانت على منزلتها عنده لا يلهب حزبًا، ولا يرقأ دمعها، فقال لها، لما رأى ما بها وهو يشقّ عليه من ذلك ما يرى: ويحكِ، ما هذا الحزن الذي لا يذهب، والنمعُ الذي لا يرقا! قالت: إن أبي أذكُره وأذكر ملكه وما كان فيه وما أصابه، فيحزنني ذلك، قال: فقد أبدَلك آلله به ملكاً هو أعظم من ملكه، وسلطاناً هو أعظم من سلطانه، وهداك للإسلام وهو خير من ذلك كلُّه، قالت: إنَّ ذلك لكذلك؛ ولكنَّى إذا ذكرتُه أصابني ما قد تري من الحزن، فلو أنَّك أمرت الشياطين، فصوَّروا صورة أبي في داري التي أنا فيها، أراها بكرة وعشيًّا لرجوتُ أن يُّذهب ذلك حزني، وأن يسلِّي عني بعض ما أجد في نفسي، فأمر سليمان الشياطين، فقالَ: مثَّلوا لها صورة أبيها في دارها حتى ما تنكر منه شيئًا، فمثَّلُوه لها حتى نظرت إلى أبيها في نفسه، إلا أنه لا روح فيه، فعمِدت إليه حين صنعوه لها فأذَّرته وقمَّصتُه وحَمَّمته وردَّته بمثل ثيابه التي كان يلبس، مثل ما كان يكون فيه من هيئة، ثم كانت إذا خرج سليمان من دارها تغذُو عليه في ولاثدها حتى تسجد له ويسجدُنَ له، كيا كانت تصنع به في ملكه، وتروح كلُّ عشية بمثل ذلك، لا يعلم سليمانُ بشيء من ذلك أربعين صَباحاً، ويلغ ذلك أصف بن برخيا\_ وكان صديقاً، وكان لا يُردّ عن أبواب سليمان أيّ ساعة أراد دخولَ شيء من بيوته دخل، حاضراً كان سليمان أو غائبًا ! فأتاه فقال: يا نبيّ الله، كبرت سِني، ودقّ عظمى، ونفِد عمري، وقد حان مني ذهاب! وقد أحببت أن أقوم مقاماً قبل الموت أذكر فيه مَنْ مضى من أنبياء الله، وأثني عليهم بعلمي فيهم، وأعلم الناسَ بعضَ ما كانوا يجهلون من كثير من أمورهم، فقال: افعل، فجمع له سليمان الناس، فقام فيهم خطيباً، فذكر مَنْ مضي من أنبياء الله، فأثنى على كلِّ نبيُّ بما فيه، وذكر ما فضَّله الله به، حتى انتهى إلى سليمان وذكَّره، فقال: ما كان أحلمَك في صغرك، وأورعَك في صغرك، وأفضلك في صغرك، وأحكم أمرك في صغرك، وأبعدك من كلُّ ما يُكِّرُه في صغرك! ثم انصرف فوجَد سليمان في نفسه حتى ملأه غضباً، فلما دخل سليمان داره أرسل إليه، فقال: يا آصف، ذكرت مَنْ مضى من أنبياء الله فأثنيت عليهم خيراً في كلُّ زمانهم، وعلى كلُّ حال من أمرهم، فلما ذكرتني جعلت تُثني عليّ بخير في صغري، وسكتّ عما سوى ذلك من أمري في كِبَري، فها الذي أحدثتُ في آخر أمري؟ قال: إن غير الله اليُّعبَد في دارك منذ أربعين صباحاً في هوى امرأة، فقال: في داري! فقال: في دارك، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! لقد عرفتُ أنك ما قلتَ إلَّا عن شيء بلغك. ثم رجع سليمان إلى داره فكسُّر ذلك الصنم، وعاقب تلك المرأة وولائدها، ثم أمر بثياب الطهرة فأنَّ بها، وهي ثياب لا يضرفها إلا الأبكار، ولا ينسجها إلا الأبكار، ولا يغسلها إلا الأبكار، ولا تمسّها امرأة قد رأت الدم، فلبسها ثم خرج إلى فلاة من الأرض وحلَم، فأمر بوماد ففرش له، ثم أقبل تائباً إلى الله حتى جلس على ذلك الرماد، فتمعَّك فيه بثيابه تذللًا لله جلّ وعزّ وتضرّعاً إليه، يبكي ويدعو ويستغفر نما كان في داره، ويقول فيها يقول ـ فيها ذكر لي والله أعلم: رُبُّ ماذا ببلائك عند آل داود أن يعبدوا غيرك، وأن يُقِرُّوا في دورهم وأهاليهم عبادةً غيرك! فلم يزلُ كذلك يومه حتى أمسى، يبكى إلى الله ويتضرّع إليه ويستغفره، ثم رجع إلى داره ــ وكانت أمّ ولد له يقال لها: الأمينة؛ كان إذا دخل مذهبه، أو أراد إصابة امرأة من نسائه وضع خاتمه عندها حتى يتطهر، وكان لا يمسّ خاتمه إلا وهوطاهر، وكان ملكُه في خاتمه، فوضعه يوماً من تلك الأيام عندها كهاكان يضعه. ثم دخل مذهبه، وأتاها الشيطانُ صاحب البحر ـ وكان اسمه صخراً ـ في صورة سليمان لا تنكر منه شيئاً، فقال: خاتمي يا أمينة 1 فناولته إياه، فجعله في يده، ثم خرج حتى جلس على سرير سليمان، وعكَفت عليه الطير والجنّ والإنس، وخرج سليمان فأي الأمينة، وقد غُيَّرت حالته وهيئته عند كلُّ من رآه، فقال: يا أمينة، خاتَّمي! فقالت: ومن أنت؟ قال: أنا سليمان بن داود، فقالت: كذبت، لست بسليمان بن داود، وقد جاء سليمان فاخذ خاتمه، وهو ذاك جالس على سريره في ملكه. فعرف سليمانٌ أن خطيته قد أدركته، فخرج فجعل يقف على الدار من دور بني إسرائيل، فيقول: أنا سليمان بن داود، فيحتُّون عليه الترابِّ ويسبُّونه، ويقولون: انظروا إلى هذا المجنون، أيّ شيء يقول ا يزعم أنه سليمان بن داود. فلما رأى سليمان ذلك عبد إلى البحر، فكان ينقل الحيتان لأصحاب البحر إلى السوق، فيُعطونه كلّ يوم سمكتين، فإذا أمسى باع إحدى سمكتيه بأرغفة وشوى الاخرى، فأكلُها، فمكث بدلك أربعين صباحاً، عِدَّة ما عُبد ذلك الوثن في داره، فأنكر آصف بن برخيـا وعظاء بني إسرائيل حُكْم عدو الله الشيطان في تلك الأربعين صباحاً، فقال أصف: يا معشر بني إسرائيل، هار رأيتم من اختلاف حكم ابن داود ما رأيت! قالوا: نعم، قال: أمهلوني حتى أدخل على نسائه فاسألمنَّ: هل أنكرنَ منه في خاصة أمره ما أنكرنا في عامة أمر الناس وعلانيته؟ فدخل على نسائه فقال: ويحكنّ ا هل أنكرتنّ من أمر ابن داود ما أتكرنا؟ فقلن: أشدُّه ما يدع امرأة منَّا في دمها، ولا يغتسل من جنابة، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! إن هذا لهو البلاء المبين، ثم خرج إلى بني إسرائيل، فقال ما في الخاصَّة أعظم بما في العامَّة، فلما مضى أربعون صباحاً طار الشيطان عن مجلسه، ثم مرّ بالبحر، فقلف الخاتم فيه، فبلعته سمكة، وبصر بعض الصيادين فأخذها وقد عمل له سليمان صدّر يومه ذلك، حتى إذا كان العشيّ أعطاه سمكتيه، فأعطى السمكة التي أخذت الخاتم، ثم خرج سليمان بسمكتيه فيبيع التي ليس في بطنها الخاتم بالأرغفة، ثم عمد إلى السمكة الأخرى فبقَرها ليشويَها فاستقبله خاتمه في جوفها، فأخذه فجعله في يده ووقع ساجداً لله، وعكَفَ عليه الطير والجنَّ، وأقبل عليه الناس وعرف أن الذي دخل عليه لما كان أحدث في داره، فرجع إلى ملكه، وأظهر التوبةَ من ذنبه، وأمر الشياطين فقال: اثتوني به، فطلبته له الشياطين حتى أخذوه، فأتى به، فجاب له صخرة، فادخله

فيها، ثم سدَّ عليه بأخرى، ثم أوثقها بالحديد والرصاص، ثم أمر به فقذف في البحر.

حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن الفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السدي في قوله: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَّيْمَانَ وَأَلْقَيَّنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ﴾ (١)، قال: الشيطان حين جلس على كرسيه أربعين يوماً، قال: كان لسليمان ماثة امرأة، وكانت امرأة منهنّ يقال لها جرادة، وهي آثر نسائه عنده، وآمنهنّ عنده، وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه، ولا يأتمن عليه أحداً من الناس غيّرها، فجاءته يوماً من الأيام فقالت له: إن أخي بينه ويين فلان خصومة ، وأنا أحبُّ أن تقضي له إذا جاءك، فقال: نعم، ولم يفعل، فابتُل فأعطاها خاتمه، ودخل المحرج فخرج الشيطان في صورته، فقال: هاتي الخاتم، فأعطته، فجاء حتى جلس على مجلس سليمان، وخرج سليمان بعد فسألها أن تعطيه خاتمه، فقالت: ألم تأخذه قبل؟ قال: لا، وخرج من مكانه تائهاً، قال: ومكث الشيطان بحكم بين الناس أربعين يوماً. قال: فأنكر الناس أحكَّامه، فاجتمع قراء بني إسرائيل وعلماؤهم، وجاؤوا حتى دخلوا على نسائه فقالوا: إنا قد أنكرنا هذا، فإن كان سليمان، فقد ذهب عقله، وأنكرنا أحكامه! قال: فبكي النساء عند ذلك، قال: فأقبلوا يمشون حتى أتوه، فأحدقوا به ثم نشروا فقرأوا التوراة، قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة والخاتم معه، شم طار حتى ذهب إلى البحر، فوقع الخاتم منه في البحر، فابتلعه حوت من حيتان البحر، قال: وأقبل سليمان في حاله التي كان فيها حتى انتهى إلى صياد من صيادي البحر وهو جاثم، وقد اشتدّ جوعه، فاستطعمه من صيدهم، وقال: إني أنا سليمان، فقام إليه بعضُهم فضربه بعصاً فشجّه، قال: فجعل يفسل دمه وهو على شاطىء البحر، فلام الصيادون صاحبُهم الذي ضربه وقالوا: بئس ما صنعت حيث ضربته! قال: إنه زعم أنه سليمان، قال: فأعطوه سمكتين عما قد ضُرب عندهم. فلم يشغله ما كان به من الضرب، حتى قام على شطِّ البحر، فشقَّ بطونها، وجعل يغسلها، فرجد حاتمه في بطن إحداهما، فأخذه فلبسه، فرد الله عليه بهاه، ومُلْكُه، وجاءت الطبر حتى حامتْ عليه، فعرف القوُّم أنه سليمان، فقام القوم يعتذرون بما صنعوا، فقال: ما أحمدكم على عُذْركم، ولا ألومكم على ما كان منكم ، كان هذا الأمر لا بدّ منه .

قال: فجاء حتى أن مُلَكَ، فارسل إلى الشيطان فجيء به، وسُخُرتُ له الربح والشياطين يومثذ، ولم تكن سُخُرت له قبل ذلك، وهو قوله: ﴿ وَمَبْ لِي مُلكًا لَا يُنْبَغِي لاَحْدِ مِنْ بَشْدِي إِلَّكَ الْتَ الْوَهْاب ﴾ (٢٠.

وبعث إلى الشيطان فأن به، فأمر به فجعل في صندوق حديد، ثم أطبق عليه، وأقفل عليه بقُفْل، وختم عليه بخاتم، ثم أمر به فالقرّ في البحر، فهو فيه حتى تقوم الساعة، وكان اسمه حبقيق.

قال أبو جمفر: ثم لبث سليمان بن داود في ملكه بعد أن ردّه الله إليه، تعمل له الجنّ ما يشاء من محاريب وتماثل وجمان كالجواب وقدور راسيات، وغير ذلك من أعماله، ويعلّن من الشياطين من شاء، ويطلق من أحبّ منهم إطلاقه، حتى إذا دنا أجله، وأراد الله قبضه إليه، كان من أمره - فيا بلغني - ما حدثني به أحمد بن منصور، قال حدثنا موسى بن مسمود أبو حدثية، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عطاه بن السائب، عن سعيد بن مجيّر، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: كان سليمان نبيّ الله إذا صلّ رأى شجرة نابتة بين يليه،

<sup>(</sup>١) سورة ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة ص ٣٥.

فيغول لها: ما اسمك؟ فتقول: كذا وكذا، فيقول: لأيّ شيء أنت؟ فإن كانت لغرس غُرِست، إن كانت لدواه كتبت، فينها هو يصليّ ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه، فقال لها: ما اسمُك؟ قالت: الحُرُوب، قال: لأيّ شيء أنت؟ قالت: لحراب هذا البيت، فقال سليمان: اللهم حَمّ على الجنّ موتي حتى يعلم الإنس أن الجنّ لا يعلمون الغيب، فنحتها عصاً، فتوكاً عليها حولاً ميناً، والجنّ تعمل، فأكلتها الأرضة فسقط، فتبينت الإنس أن الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.

قال: وكان ابن عباس يقرأها وحولًا في العذاب المهين ، قال: فشكرت الجنّ الأرْضة، فكانت تأتيها بالماء.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، عن أسباط، عن السدّي في حديث ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح ، عن ابن عباس \_وعن مرة الهمدَانيّ، عن ابن مسعود \_وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ قال: كان سليمان يتجرِّد في بيت المقدس السنة والسنتين، والشهرِّ والشهرين، وأقلُّ من ذلك وأكثر، يدخل طعامه وشرابه، فأدخله في المرَّة التي مات فيها، فكان بدء ذلك أنه لم يكن يومٌّ يصبح فيه إلا نبتت في بيت المقدس شجرة، فيأتيها، فيسألها: ما اسمك؟ فتقول الشجرة: اسمى كذا وكذا، ؛ فيقول لها: لأيّ شيء نبتّ؟ فتقول: نبت لكذا وكذا فيأمر بها فتقطع، فإن كانت نبتت لغرس غرسها، وإن كانت نبتت دواء قالت: نبت دواء لكذا وكذا، فيجعلها لذلك، حتى نبتت شجرة يقال لها الخروية فسألها: ما اسمك؟ قالت: أنا الخروية، قال: ولأي شيء نبت؟ قالت: نبت الخراب هذا المسجد. قال سليمان: ما كان الله ليخربه وأناحي، أنت التي على وجهك هلاكي وخرابٌ بيت المقدس، فنزعها وغرسها في حائط له، ثم دخل المحراب فقام يصل متكتاً على عصاه فمات، ولا تعلم به الشياطين، وهم في ذلك يعملون له يخافون أن يخرج فيعاقبهم، وكانت الشياطين تجتمع حولُ المحراب، وكان المحراب له كُويّ بين يديه وخلفه، فكان الشيطان الذي يريد أن يخلم يقول: الستّ جليداً إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب؟ فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر، فدخل شيطان من أولئك، فمرّ ـ ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان في المحراب إلا احترق ـ ولم يسمع صوت سليمان، ثم رجع فلم يسمع، ثم رجع فلم يسمع ثم رجع فوقف في البيت فلم يحترق، ونظر إلى سليمان قد سقط ميناً، فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات، ففتحوا عنه فاخرجوه، ووجدوا مِنْسأته ـ وهي العصا بلسان الحبشة ـ قد أكلتها الأرضة، ولم يعلموا منذ كم مات، فوضعوا الأرضة على العصا، فأكلت منها يوماً وليلة، ثم حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة، وهي في قراءة ابن مسعود: و فمكثوا يدينون له من بعد موته حولًا كاملًا »، فأيقن الناس عند ذلك أن الجنّ كانوا يكذبونهم، ولو أنهم علموا الغيب لعلموا موت سليمان، ولم يلبثوا في العذاب سنة يعملون له ، وذاك قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ مَا دَلُّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابُّةُ الأرْض ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿ فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴾ يقول: بينَّ أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم. ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنتِ تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام، ولو كنتِ تشريين الشراب سقيناك أطيب الشراب، ولكنا سننقل إليك الماء والطين. قال: فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت. قال: ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب فهو ما يأتيها به الشياطين شكراً لها!

وكان جميع عمر سليمان بن داود فيها ذكر نيفاً وخسين سنة، وفي سنة أربع من ملكه ابتدأ ببناء بيت المقدس فيها ذكر.

# ذكر من ملك إقليم بابل والمشرق من ملوك الفرس بعد كيقباذ

قال أبو جعفر: ونرجع الآن إلى الخبر عمَّن ملك إقليم بابل والمشرق من ملوك الفرس بعد كيقباذ.

وملك بعد كيقباذ بن زاغ بن يوجياه كيقاوس بن كيبيه بن كيقباذ الملك. فذّكر أنه قال يوم مَلك: إن الله تعالى إنما خُولنا الارض وما فيها لنسكى فيها بطاعت، وأنه قتل جماعة من عظياء البلاد التي حولُه، وحمى بلاده ورعيّته عمن حواليهم من الأعداء أن يتناولوا منها شيئاً، وأنه كان يسكن بُلغ، وأنه وُلد له ابن لم يُرَ مثله في عصره في جاله وكماله وتمام خُلقه، فسمّاه سياوخش، وضمّه إلى رستم الشديد بن دستان بن بريمان بن جودنك بن كرشاسب بن الرط بن سهم بن نريمان.

وكان إصبَهْد سِجِسْتَان وما يليه من قِبُله يربِّيه ويكفُّلُه، وأوصاه به فأخذه منه رستُم، فمَضَى به معه إلى موضع عمله سِجِسْتَان، فربًّاه رستَم ولم يزل في حِجْره يجمع له وهو طفلٌ الحواضِن والمرضعات، ويتخيّرهنّ له، حتى إذا ترعرع جمع له المعلّمين، فتخيّر له منهم من اختاره لتعليمه، حتى إذا قَدَر على الركوب علّمه الفروسيّة حتى إذا تكاملتْ فيه فنون الأداب، وفاق في الفروسيّة قدم به على والده رجلًا كاملًا، فامتحنه والده كيقاوس، فوجده نافذاً في كلِّ ما أراد بارعاً، فسر به، وكان كيفاوس تزوّج \_ فيها ذكر \_ ابنة فراسياب ملك الترك، وقيل: بل إنها بنتُ ملك اليمن، وكان يقال له سوذابة، وكانت ساحرةً، فهويت سياوخش، ودعته إلى نفسها، وأنه امتنع عليها، وذكرتُ لها ولسياوخش قصة يطول بذكرها الكتاب، غير أن آخر أمرهما صار في ذلك ـ فيها ذكر لي \_ أن سوذابة لم تزل لما رأت من امتناع سياوخش عليها فيما أرادت منه من الفاحشة بأبيه كيقاوس حتى أفسدته عليه، وتغيّر لابنه سياوخش، فسأل سياوخش رستم أن يسأل أباه كيقاوس توجيهَه لحرب فَراسُياب لسبب منعهِ بعضٌ ما كان ضمن له عند إنكاحه ابنته إياه، وصلُّح جرى بينه وبينه، مريداً بذلك سياؤخش البُّعد عن والله كيقاوس، والتنُّحي عَما تكيد به عنده زوجته سوذابة، ففعل ذلك رستم، واستأذن له أباه فيها سأله، وضمَّ إليه جنداً كثيفاً، فشخص إلى بلاد الترك للقاء فراسياب، فلما صار إليه سياؤخش، جرى بينهما صلح، وكتب بذلك سياوُحْش إلى أبيه يعلمه ما جرى بينه وبين فراسياب من الصلُّح، فكتب إليه والده يأمره بمناهضة فراسياب ومناجزته الحرب، إن هو لم يُذِّعن له بالوفاء بما كان فارقه عليه، قرأى سياؤخش أنَّ في فعله ما كتب به إليه أبوه من محاربة فراسياب بعد الذي جرى بينه وبينه من الصالح والهدنة من غير نقض فراسياب شيئاً من أسباب ذلك عليه عاراً ومنقصةً ومأثمًا. فامتنع من إنفاذ أمر أبيه في ذلك، ورأى في نفسه أنه يؤتى في كلِّ ذلك من زوجة أبيه التي دعته إلى نفسها فامتنع عليها، ومال إلى الهرب من أبيه، فراسل فراسياب في أخذ الأمان لنفســه منه، واللحاق به، وترك واللده، فأجابه فراسياب إلى ذلك ـ وكان السفير بينهما في ذلك ـ فيها قبل ـ رجلًا من النوك من عظمائهم يقال له: فيران بن ويسغان ـ فلما فعل ذلك سياؤخش انصرف عنه مَنْ كان معه من جند أبيــه كيقاوس.

فلما صاد سياوخش إلى فراسياب برأه وأكرمه وزوّجه ابنة له يقال لها: وسفافريد، وهي اتم كيخسرونه، شم لم يزل له مُكّرِماً حتى ظهر له أدب سياوخش وعقله وكماله وقم وسيته ونجدته ما أشفق على ملكه منه، فأفسده ذلك عنده، وزاده فساداً عليه سمّي ابنين له وأخ يقال له: كندر بن فشنجان عليه بإفساد أمر سياوخش عنده، حسداً منهم له، وحدراً على ملكهم منه، حتى مكّنهم من قتله، فذكر في سبب وصولهم إلى قتله أمر يطول بشرحه الحقلب إلا أنهم قتلوه ومقلوا به وامرأته ابنة فراسياب حاصلً منه بابنه كيخسرونه، فعللموا الحيلة لإسقاطها ما في بطنها فلم يسقط، وأن فيران الذي معمى في عقد الصلح بين فراسياب وسياوخش لما صع عنده ما فعل فراسياب من قتله سياوخش، أنكر ذلك من فعله، وخَوْنه عاقبة الفند، وحدَّره الطلب بالمثار من والذه كيفاوس ومن رُسَتُم، وسأله دفع ابنته وسفافريد إليه لتكون عنده إلى أن تَضع ما في بطنها ثم يقتله.

ففعل ذلك فراسياب، فلما وضعت رقّ فيران لها وللمولود، فترك قتلَه وستر آمرَه، حتى بلغ المولود، فوجّه - ليها ذكر - كيقاوس إلى بلاد الترك بيّ بن جوذرز، وأمره بالبحث عن المولود الذي ولدته زوجة ابنـه سيارخش، والتأتيّ لإخراجه إليه، إذا وقف على خيره مع أمه، وأنّ بيَّا شَخَص لذلك؛ فلم يزل يفحصُ عن أمر ذلك المولود، متنكّراً حيناً من الزمان فلا يُعرَفُ له خَبرُ، ولا يدُله عليه أحد.

ثم وقف بقد ذلك على خبره، فاحتال فيه وفي أمه حتى أخرجهها من أرض الترك إلى كيقاوس، وقد كان كيفاوس - فيها ذكر - حين اتصل به قتل ابنه السخص جماعةً من رؤساء قواده؟ منهم رستم بن دستان الشديد، وطوس بن نوذران، وكانا ذرّي بأس ونجدة، فاتخنا النرك قَثلًا وأسراً، وحاربا فراسياب حرباً شديدة وأن رستم قتل بيده شهر وشهرة ابني فراسياب وأن طوساً قتل بيده كندر أشا فراسياب .

وذكر أن الشياطين كانت مسكّرة لكيمتاوس، فوعم بعضُ أهل العلم بالخيار المتقدمين أنَّ الشياطين الذين كانوا سُخِّروا له إنما كانوا يُطيعونه عن أمر صليمان بن داود ايَّاهم بطاعته، وأنَّ كيقاوس أمر الشياطين فينوا له مدينةً سماها كنكدر، ويقال: قيقلون؛ وكان طولها ـ فيها زعموا ـ أثنائاته فرسنغ، وأمرهم فضربوا عليها سوراً من صُغْر، وسوراً من شُبّه، وسوراً من نحاس، وسوراً من فخار، وسوراً من فضة، وسوراً من ذهب، وكانت الشياطين تنقلها ما بين السياه والأرض وما فيها من الدوابّ والحزائن والأموال والناس. وذكروا أنَّ كيقاوس كانَّ

ثم إن الله تعالى بعث إلى المدينة التي بناها كذلك مَنْ يُخْرَبها، فأمر كيفاوس شياطينه بمنع مَنْ قصد لتخريبها، فلم يقدروا على ذلك، فلما رأى كيفاوس الشياطين لا تطبق الدفع عنها، عطف عليها، فقتل رؤساءها. وكان كيفاوس -فيها ذكر -عظفراً لا يناوته أحدّ من الملوك إلا ظفر عليه وقهوه، ولم يزل ذلك أمرُه حتى حدثته نفشه ـ لما كان أن من العز والملك، وأنه لا يتناول شيئاً إلا وصل إليه ـ بالصُّعود إلى السياه.

فحنَّنت عن هشام بن محمد أنه شَخَص من خراسان حتى نزل بابل، وقال: ما يَقِي شيءً من الأرض إلا وقد ملكتُه، ولا يدُّ من أن أعرف أمرَ السياء والكواكب وما فوقها، وأنَّ اللهُ أعطاء قوةً ارتفع بها ومَنْ معه في الهواء

حتى انتهوًا إلى السحاب، ثم إنَّ الله سلَبهم تلك القوة فسقطوا فهلكوا، وأفلت بنفسه وأحدَث يومثذ، وفسدً عليه ملكه، وتَرَقت الأرض، وكثرت الملوك في النواحي، فصار يغزّوهم ويغزون، فيظفر مرَّة ويُنْكَبُ اخرى.

قال: فغزا بلاد اليمن ـ والملك بها يومئذ ذو الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الرائش ـ فلها ورد بلاد اليمن خرج عليه ذو الأذعار بن أبرهة وكان قد أصابه القالج؛ فلم يكن يغزو قبل ذلك بنفسه. قال: فلها أظله كيقاوس ووطىء بلاده في ججوعه خرج بنفسه في جموع جُبر وولد قحطان، فظفر بكيفاوس، فأسره، واستباح عسكره، وحبسه في بثر، وأطبق عليه طبقاً. قال: وخرج من سبحشتان رجل يقال له رمتم، كان جباراً قوياً فيمن أطاعه من الناس. قال: فزعمت الفرس أنه دخل بلاد اليمن، واستخرج قبوس من بحبسه وهو كيفاوس. قال: وزعم أهل اليمن أنه لما بلغ ذا الأذعار إقبال رستم خرج في جنوده وعنده، وخندق كل واحد منها على عسكره، وأنها أشفقا على جنديها من البوار، وتخوقا إن تزاحفا اللا تكون لها بقية، فاصطلحا على دفع كيفاوس على بابل، وكتب كيفاوس لوستم عتماً من عبودة الملك، إلى رستم، ووضع الحوب، فانصرف رستم بكيفوس إلى بابل، وكتب كيفاوس لوستم عتماً من عبودة الملك، وأقطعه سيجستان وزائبلستان، وأعطاه قلنسوة منسوجة بالذهب وترجه، وأمره أن يجلس على سرير من فضة،

قال: وكان ملكه مائة وخمسين سنة.

وزعم علماً الفرس أن أؤلّ من سرّد لباسه على وجه الجداد شادوس بن جودرز على سيارّحش، وأنه فعل ذلك يوم رّرَد على كيفاوس نَمْيُّ ابنه سياوخش وقتل فراسياب إيَّاه، وغدره به، وأنه دخل على كيفاوس، وقد لبس السواد، فأعلمه أنه فعل ذلك لأنّ يومّه يوم إظلام وسواد.

وقد حقق ما ذكر ابن الكليم من أسر صاحب اليمن قابوس الحسن بن هان، في شعر له فقال: وَقَــافَلُ قـــابِــوسُ فِي سَـــالاَمِـــالِئُــا سِــنِــينَ سَــُــــاً وَلَــَّتُ لِحَــاسِـــــِهــا ثم ملك من بعد كيقاوس ابنُ ابنه كيخسرو بن سياوخش بن كيقاوس بن كبيبه بن كيقباذ.

وكان كيقاوس حين صار به وبامه وسفاقريد ابنة فراسياب ـ وربما قيل وسفقو - بيًّ بن جوذرز إليه من بلاد الترك . ملكه ، فلما قام بالملك بعد جدًه كيقاوس ، وعقد التائج على رأسه خطب رعيته خطبة بليفة ، أعلمهم فيها أنه على الطلب بدم أبيه سياوخش قبل فراسياب التركي ، ثم كتب إلى جوذرز الأصبهباد ـ كان ـ بأصبهان ونواحي خواسان ـ يأمره بالمصيد إليه ، فليا صار إليه أعلمه ما عزم عليه من الطلب بناره من قتل والده ، وأمره بوض جينده ، وانسخاب ثلاثين ألف رجل منهم ، وضمهم الى طوس بن نوذران ، ليتوجه بهم الى بلاد الترك ، فقمل ذلك جوذرن ، وضمهم إلى طوس ، وكان فيمن أشبخص معه برزافره بن كيقاوس ، عثم كيخسرو و بي بن جوذرن ، وجماعة كثيرة من إخوته ، و وققدم كيخسرو إلى طوس ؛ أن يكون قصده المراسياب وطراحته ، والأ يكر تروجها في بعض مدائل الترك ، وكان فيها أخ له يقال له فروذ بن سياوخش من امرأة يقال طا برزا فريد ، كان سياوخش تروجها في بعض مدائل الترك ايام سار إلى فراسياب ، ثم شخص عنها ومي حبيل، فلو فروذ فالم بوضعه تركيب غلط طوس في أمر فروذ حيا قبل - وذلك أنه كما من بحيث سرو كتب إلى برزافرة عمّه كتابا غلظائم . ويغيد حرب بمعض الأسباب ، فهلك فروذ فيها فله أقصل خبره بكيفسرو كتب إلى برزافرة عمّه كتابا غلظائم أم نوامه فيه ما ورد عليه من خبر طوس إليه مقيداً مناولاً ، يعلمه فيه ما ورد عليه من خبر طوس إليه مقيداً مناولاً ،

وتقدُّم إليه في القيام بأمر العسكر والنفوذ به لوجهه، فلما وصل الكتابُ إلى بـــرزافوه، جـــم رؤساء الأجنــاد والمقاتلة، فقرأه عليهم، وأمر بغَلّ طـوس وتقييده، ووجُّهه مع ثقـات من رسله إلى كيخسرو، وتـولّى أمرً العسكر، وعَبْر النهر المعروف بكاسبروذ، وانتهى الخبر إلى فراسياب، فوجُّه إلى برزافره جماعةٌ من إخهاته وطراخنته لمحاربته، فالتقوُّا بموضع من بلاد الترك يقال له واشن، وفيهم فيران بن ويسغان وإخوته طراسيف بن جوذرز صهر فراسياب، وهماسف بن فشنجان، وقاتلوا قتالاً شديداً، وظهر من برزافره في ذلك اليوم فشاً, لما رأى من شدّة الأمر وكثرة القتلى، حتى انحاز بالعلّم إلى رؤوس الجبال واصطرب على ولد جوذرز أمرُّهم، فقتل منهم في تلك الملحمة في وقعة واحدة سبعون رجلًا، وتُتِل من الفريقين بَشَرٌ كثير، وانصرف برزافره ومن كان معه إلى كيخسرو، وبهم من الغمّ والمصيبة ما تمنُّوا معه الموت، فكان خوفهم من سطوة كيخسرو أشدّ، فلما دخلوا على كيخسرو أقبل على برزافره بلائمة شديدة، وقال: أثيتم في وجهكم لترككم وصيَّتي ومخالفة وصية الملوك، تورد مورد السوء، وتُورِث الندامة، وبلغ ما أصيبوا به من كيخسرو حتى رثيت الكَّابة في وجهه، ولم يلتذ طعاماً ولا نوماً. فليا مضت لموافاتهم أيام أرسل إلى جوذرز فليا دخل عليه أظهر التوجّع له، فشكا إليه جوذرز برزافره، وأعلمه أنه كان السبب للهزيمة بالعلم وحذلانه ولده، فقال له كيخسرو: إن حقك بخدمتك لأبائنا لازم لنا، وهذه جنودنا وخزائننا مبذولة لك في مطالبة ترتِكَ، وأمرَه بالتهيؤ والاستعداد والتوجه إلى فراسياب، والعمل في قتله وتخريب بلاده، فلما سمع جوذرز مقالة كيخسرو نهض مبادراً فقبَّل يده، وقال: أيها الملك المظفِّر، نحن رعبتك وعبيدك، فإن كانت آفة أو نازلة، فلتكنُّ بالعبيد دون ملوكها، وأولادي المقتولون فداؤك، ونحن من وراء الانتقام من قَرَاسْياب والاشتفاء من مملكة الترك، فلا يغمنُّ الملك ما كان، ولا يَدّعنُّ لهوه؛ فإن الحرب دُوِّل، وأعلمه أنه على النفوذ لأمره. وخرج من عنده مسروراً.

فلها كان من المغد أمر كيخسرو أن يدخّل عليه رؤساء أجناده والوجوه من أهل مملكته، فلها دخلوا عليه الحكمهم ما عزم عليه من عاربة الأتراك، وكتب إلى عمّاله في الأفاق يُعلِمهم ذلك، ويأمر بموافاتهم في صحواه أعليه المكمة ما عزم عليه من عاربة الأتراك، وكتب إلى عمّاله في الأفاق يُعلِمهم ذلك، ويأمر بموافاتهم في صححواه تُعرف بشاه أسطون، من تُحوق بلغهم، وشخص إليه تُعرف بإصحابها، وفيهم برزاؤه عمّه وأهل بيته، وجوذرز وبيقة ولده. فلها تكاملت الملحمة، واجمعت المرازبة، وفي كيخسرو بنفسه عَرض الجند حتى عرف مبلغهم، وقهم الحوالهم، ثم دعا بجوذرز بن جشوادغان، ومبلاذ بن جرجين وأغص بن بهالل حراغص ابن وصيفة كالت لسياوخش، بقال لها: شواهان خاطمهم أنه قد أواد إدخال المساكر على الزئم من أربعة أوجه، حق يحيطوا بهم برا وبحراً، وأنه قد قُود على تلك العسامر، وجمّل أعظمها إلى جوذرة وصيَّل مدخله من ناحية خواسان، وجمل فيمن ضمّ إليه برزاؤهم تحد وقي به ويعرف أوليا الذي كاتاوا يسمّرونه وتحد وقي أله يومئذ العمّام الكبر الذي كاتاوا يسمّرونه وتحد وي الموافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق عن الأمور العظام. وأمر مهاذه باللحول عا يلي الصين، وضمّ إلى جاعة كثيرة دون مَنْ ضمّ إلى جوذرة، وأمر أغص باللخول عن ناحية المن مؤرق على الى ميلاد، وضم إلى ميلاد، وضم إلى شورة وصبًا لى شوريق بين طريق جوذرة وميلاد.

ويقال: إن كيخسرو إنما غزا شومهان لخاصّتها بسياوخش، وكانتْ نَذَرت أن تطالب بدمه. فمضى جميعُ هؤلاء لوجههم، ودخل جوذرز بلادَ الترك من ناحية خُراسان، وبدأ بفيران بن ويسغان، فىالتحمت بينها حَرْبٌ

شديدة مذكورة، وهي الحرب التي قتل فيها بيزن بن بي خمان بن ويسغان مبارزة، وقتل جوفرز فيراناً إيضاً، ثم قصد جوفرز فراسياب، وأحقت عليه العساكر الخالات، كل عسكر من الوجه الذي دخل منه، واتبع القوم بعد ذلك كيخسرو بنفسه، وجعل تُقشده للوجه الذي كان فيه جوفرز، وصيَّر مدخله مه، فواقي عسكر جوفرز، وقد أثخن في النزلاء وقتل فيران رئيس إصبهبلي فراسياب، والمرشّح للملك من بعده، وجماعة كثيرة من إخوته، مثل خمان، وأوستهن، وجباياد، وسيامتي، وبهرام، وفرشخاذ، ووزخلاد. ومن ولده، مثل روين بن فيران، مثل خمان، وأوستهن، وجباياد، وسيامتي، وبهرام، وفرشخاذ، وزخلاد. ومن ولده، مثل روين بن فيران، وكان مقدماً عند فراسياب، وجماعة من إخوة فراسياب، مثل: رتداري، وأندرمان، وأسفخرم: وأحست. وأسربروا بن فشنجان قاتل سيازخش، ووجد جوفرز قمد أخصى الثقل والأسرى، وما غيم من الكُراع والورق والأموال ما لا يجمى كثرة، وأمر كلَّ واحد من الوجوء الذين كانوا معه أن يجعل أسيره أو قتيلة من الأثراك عند علمه لينظر كيخسرو إلى ذلك عند موافئه.

فلها وافى كيخسرو العسكر وموضع الملحمة اصفطتُ له الرجال، وتلقاء جوذرز وسائسر الإصبهبذين، فلها دخل العسكر جعل يجر بعلم علم، فكان أول قتيل رآه جنة فيران عند علم جوذرز، فلها نظر الإصبهبذين، فلها دخل العسكر بعلم علم، فكان أول قتيل رآه جنة فيران عند علم جوذرز، فلها نظر وقف ثم قال المحب الله المعب الله أل المنبي الأحران الم أمه أبلك لك نفسي، وأعرض عليك ملكي فلم تحبين الاختيار الست الصدوقى اللسان ، الخافظ للإخوان ، الكاتم للأسرار اللم أعلمتك مكر فراسياب وقلة وفاته فلم تفعل ما أمرتك بل مضيت في نومك حتى احتوشتك الليوث من مقاتلتنا وأبناء علكتنا! ما أعنى عنك فراسياب، وقد فارقت الدنيا وأفنيت الويسخان! وفهبك او ويل لسخائك وصدقك! إنّا بك اليوم تُوجَعون!

ولم يزل كيخسرو يرثي فيران حتى صار إلى عَلمٌ بيّ بن جوذرن فلها وقضً عليه وجد بروا بن فشنجان حَيًّا أسيراً في بدئي بيّ، فسال عنه فاخبر أنه بروا قاتل سيادخش الماثل به عند قتله إياه . فقرّب منه كيخسرو، ثم طأطا رأسه بالسجود شكراً لربه، ثم قال: الحمد لله الذي أمكنني منك يا بروا! أنت الذي قتلت سياوخش، ومثلت به! وأنت الذي سلبة زيته وتكلّفت من بين الأتراك إبارته، فغرست لنا بغملك هذه الشجرة من العداوة، وهنّجت بيننا هذه المحاربة، وأشعلت في كلا الغريقين ناراً موقدة! أنت الذي جَرى على يدبك تبديل صورته، وتوهين قوته! أما تبيّبت أيها التركيّ جَاله! ألا أبقيت عليه للنور الساطم على وجهه! أين نجدتُك وقوتك اليوم! وأين أخوك الساحر عن نصرتك! لست أتشك لفتلك إياه؛ بل لكلفتك وتوليك ما كان صلاحاً

ثم أمر أن تقطع أعضاؤه حياً ثم يذبح ففعل ذلك به بيّ، ولم يزل كيخسرو بمر بعلّم علّم، وأصبهبذ أصبهبذ ا فإذا صار إلى الواحد منهم قال له نحو ما ذكرنا، ثم صار إلى مضاربه، فلما استقرّ فيها دعا ببرزافره عمّه، فلما دخل عليه أجلّسه عن بمينه، وأظهر له السرور بقتله جلباذ بن ويسخان مبارزة، ثم أجزل جائزته وملّكه على كِرْمان ومُكْرَان ونواحيها، ثم دعا بجوذرز، فلها دخل عليه قال له: أيها الأصبهبذ الرشيد، والكهل الشفيق؛ إنه مهها كان من هذا الفتح العظيم فمن ربَّنا عزَّ وجلَّ، وعن غير حيلة منا ولا قوة، ثم برعابتك حقنا، وبَذَٰلِك نفسك وأولادك لنا، وذلك مذخور لك عندنا، وقد حبؤناك بالمرتبة التي يقال لها دبُـرُزُر جفر صداره؛ وهي الوزارة، وجعلنا لك أصبهان وجُرَّجان وجياهها، فاحيش رعاية الملها. ۳۰۱ . تاريخ ما قبل الهجرة

فشكر جوفرر ذلك، وخَرَج من عنده بَهجاً مسروراً، ثم أمر بالوجوه من أصبهبذته الذين كانوا مع جوفررز ممن حسن بلاؤه، وتولى قتل طواخنة الأتواك، ولد فشنجان وويسفان؛ مثل جرجين بن ميلاذان، وبي، وشادوس ولحام، وجدمير بن جرفرز، وبيزن بن بي، وبرازه بن بيفغان، وفرونه بن فامدان وزنده بن شابريغان، ويسطام بن كزدهمان، وفرته بن تفارغان. فنخلوا عليه رجالاً رجلاً؛ فمنهم من ملكه على البلدان الشريفة، ومنهم مَنْ خَصَّه بأعمال من أعمال حضرته، ثم لم يلبث أن وردت عليه الكتب من ميلاذ وأغص وشومهان بإشخانهم في بلاد الترك، وأنهم قد هزموا فراسياب عسكراً بعد عسكر، فكتب إليهم أن يجدَّرا في عاربة القوم، وأن يوافوه بموضع سمّاه هم من بلاد الترك. فزعموا أن العساكر الأربعة لما أحاطت بفراسياب، وأناه بين قتل مَنْ قتل، وأمر مَنْ أسر، وخواب ما خرّب ما أتاه، ضافت عليه المذاهب، ولم يبق معه من ولده إلا شيده ... وكان ساحراً ـ فرجّهه نحو كيخسرو بالعدَّة والعتاد، فلها وافي كيخسرو أعلم أنَّ أباه إنما وجَهه للاحتيال عليه، فجمع أصبهبلته وتقدّم إليهم في الاحتراس من غيلته.

وقيل: إن كيخسرو أشفق يومثل من شيده وهانه، وظن الأطاقة له به، وأن القتال اتصل بينها أربعة أيام وإن رجلاً من خاصة كيخسرو، فاحسن تعبيتهم، وكثرت القتل بينهم واستماتت رجال خنيارث وجلدت، وأيفن شيده ألا طاقة له بهم فانهزم، واتبعه كيخسرو فكترت القتل بينهم واستماتت رجال خنيارث وجلدت، وأيفن شيده ألا طاقة له بهم فانهزم، واتبعه كيخسرو بمن معه، ولحقه جرد فضربه على هامته بالمعمود ضربة خرَّ منها ميناً، ووقف كيخسرو على جيفته، فعاين منها سماجة شيعة، وغنم كيخسرو ما كان من عسكرهم، وبلغ الخبر فراسياب، فأقبل بجميع طراختنه، فلما التقى برجال النزلة، وامتد الامر بينهم حتى لم تقم العين يومئل إلا على الدهاء، والأسر من جوذر ولده وجرجين وجرد وبسطام، ونظر فراسياب وهم يحمون كيخسرو كانهم أسود ضاربة، غائزم موليًا على وجهه هارباً، فاحصيت وبسطام، ونظر فراسياب وهم يحمون كيخسرو كانهم أسود ضاربة، فإنهن به غل الحصيت القتل فيها ذكر بيوب من بلد إلى بلد حتى أن أذربيجان، فاسترفي غدير مناك يعرف بيئر خاسف، ثم غفر به، فلما أن كيخسرو استوثق منه نام عدر ولا محبّة، فأمر بهتله، فقام إليه بي بن جوذرز، فذبَحه كها ذبع سياوخش، ثم أن سياوخش، فقلم يكن طاده أي امر والماله فله يكن طاده يده، ثم أن كيجسرو استوثق منه فلم يكن لعدر ولا محبّة، فأمر بقتله، فقام إليه بي بن جوذرز، فذبَحه كها ذبع سياوخش، ثم أن كريبجان ظافر أغانها ميها.

وذُكِر أن عدة من أولاد كيبيه جَد كيخسرو الأكبر وأولادهم كانوا مع كيخسرو في حرب النرك، وأن ممن كان معه كي أرش بن كيبيه، وكان مُلكًا على خوزستان وما يليها من بابل وكي به أرش، وكان ملكاً على كرمان ونواحيها، وكي أوجى بن كيمنوش بن كيفاشين بن كيبيه، وكان مُلكاً على فارس، وكي أوجى هذا هو أبوكي الهراسف الملك؛ ويقال إن أخا لفراسياب كان يقال له: كي شراسف، صار إلى بلاد الترك بعد قبل كيخسرو أخاه، فاستوتى على ملكها، وكان له ابن يقال له خرزاسف، فملك البلاد بعد أبيه، وكان جباراً عاتياً، وهو ابن أخي فراسياب ملك الترك الذي كان حارب منوشهر، وجوذرز هو ابن جشواغان بن يسحره بن قرحين بن محربين رسود بن أورب بن تاج بن رشيك بن أرس بن وندح بن رعر بن نودراحاه بن مسواغ بن نوذر بن مخيشهر.

فلها فرغ كيخسرو من للطالبة بوتُره، واستقر في ملكته زهد في الملك، وتنسّك، وأعلَم الوجوه من الهله والمبرا ملك م وأهل مملكته أنه على التخلّي من الأمر، فاشتد لذلك جزعهُم، وعظمت له وحشتهم، واستغاثوا إليه، وطلبوا وتضرّعوا، وراودوه على المقام بتدبير ملكهم، فلم يجدوا عنده في ذلك شيئاً، فلما يُسوا قالوا باجمهم: فإذا قمتً على ما أنت عليه فسمٌ للملك رجلاً نقلده إياه، وكان لمراسف حاضراً، فأشار بيده إليه، وأعلمهم أنه خاصّته ووصيّّه، فأقبل الناس إلى لمراسف، وذلك بعد قَبْرك الوصية. ولُقِد كيخسرو، فبعض يقول: إنه غاب للنسك فلا يذرى أين مات، ولا كيف كانت ميته، ويعضّ يقول غَيرذلك.

وتقلد لهراسف الملك بعده على الرسم الذي رسم له، وولد كيخسرو: جاماس، وأسبهـر، ورمى، ورمين.

وكان ملك كيخسرو ستين سنة.

٣٠٤ . . . تاريخ ما قبل الهجرة

#### أمر إسرائيل بعد سليمان بن داود عليهيا السلام

رجع الحديث إلى الخبر عن أمر بني إسرائيل بعد سليمان بن داود عليهما السلام .

ثم ملك بعد سليمان بن داود على جميع بني إسرائيل ابنه رُجُبِّم بن سليمان، وكان ملكه . فيها قيل .. سبع عشرة سنة . ثم افترقت بمالك بني إسرائيل فيها ذكر بعد رُجُبِّم، ، فكان أبيًا بن رُجُبِّم ملك سبط يهوذا وبنيامين، دون سائر الأسباط؛ وذلك أنَّ سائر الاسباط ملكوا عليهم يوربعم بن نابط، عبد سليمان، لسبب الفربان الذي كانت زوجة سليمان قرّبته في داره، وكانت قرّبت فيها جوادةً لصنم، فتوعَدم الله بإزالة بعض . الملك عن ولده، فكان ملك رُجُبِّم إلى أن تُوقى . فها ذكر ـ ثلاث سين .

ثم ملك أمًا بن أبيًّا أمر السَّبْطين اللليَّن كان أبوه عِلك أمرهما - وهما سبط يهوذا وسبط بنيامين - إلى أن توقي إحدى وأربعين سنة .

# ذكر خبر أَسًا بن أبِيًّا وزرح الهنديّ

حدثني عمد بن سهل بن حسكر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم؛ قال: حدثني عبد الصمد بن معقل، المسمد بن ابنًا، كان رجلًا صالحًا، معقل، أنه سمع وهب بن منبً يقول: إن ملكاً من ملوك بني إسرائيل يقال له أسا بن أبنًا، كان رجلًا صالحًا، وكان أمريًا أعرج وكان ملكاً جباراً فاسقاً يدعو الناس إلى عبادته، وكان أبنًا عبد المستماع بد صنان يعبدهما من دون الله، ويدعو الناس إلى عبادتها؛ حتى أضل عامة بني إسرائيل، وكان يعبد الأصنام؛ له صنمان يعبدهما من دون الله، ويدعو الناس إلى عبادتها؛ حتى أضل عامة بني إسرائيل، وكان يعبد الأصنام وعبادتها، وظهرت طاعة الله وأهماها، فليس كافر من بني إسرائيل يطلع رأسه بعد البرم بكُفر في ولايتي ودهري، إلا أني قائله. فإن الطوفان لم يُعزق الدنيا وأهلها، ولم إسرائيل يطلع رأسه بعد البرم بكُفر في ولايتي ودهري، إلا أني قائله. فإن الطوفان لم يُعزق الدنيا وأهلها، ولم يضب بالقرى، ولم تقطر الحجارة والنار من السياء إلا بترك طاعة الله، وإظهار معصبته؛ فمن أجل ذلك ينبغي أن نظر ناهجاه من خالفنا في ذلك بالحرب والنمي من بلادنا.

فلها سمع ذلك قومًه ضجُّوا وكرهوا، فاتوا الم أسا الملك فشكوا إليها فعل ابنها بهم وبالهنهم، ودعامه إياهم إلى مفارقة دينهم، واللدخول في صادة ربَّهم، فتحمّلتُ لهم أمه أن تكلّمه وتصرفه إلى عبادة أصنام واللده فينا الملك قاعد وعنده أشراف قومه ورؤوسهم ودؤو طاعتهم؛ إذ أقبلتُ أمّ الملك فقام لها الملك من مجلسه، وأمرَّها أن تجلس فيه، معرفة بحقها، وتوقيراً لها. فابت عليه وقالت: لستَ ابني إن ام تجبني إلى ما أدهوك إليه، وتضع طاعتك في يدي حتى تفعل ما آمرك به، وتحبيني إلى أمر؛ إن اطعني فيه رَشدت وأخذت بحقّلك، وإن عصيتني فحطُّك بخسب، ونفسك ظلمت. إنه بلغني يا بني آنك بدأت قومك بالعظيم؛ دعوتهم إلى خالفة دينهم، والكفر بألمنهم، والتحوّل عمّا كان عليه آباؤهم، وأحدثت فيهم سنة، وأظهرت فيهم بدعة؛ أردت بللك دفيا رعمت تعظيماً لوقارك، ومعرفة بمكانت، وتشديداً لسلطانك؛ وفي التقصير يا بني دخلت، بلك عن ذلك يا بني الاكرة طيشك، وحدالة سناك وأن العله، وخالف الحكهاء، وأتبت رأي السفهاء. ولعموي عبداً، والضعيف لك شديداً؛ صفّهت بذلك وأي العلها، وخالف الحكهاء، وأثبت رأي السفهاء. ولعموي ما حلك على ذلك يا بني الاكرة طيشك، ولا ينبغي الملك لمثلك. يا بني باي شيء تُبلُ على قومك؟ لعلك أوتيت من الملك، من نسل والذك، ولا ينبغي الملك لمثلك. يا بني بأي شيء تُبلُ على قومك؟ لعلك أوتيت من القوة ما أوبي المروف مثل ما أن موسى إلى فرعون؛ إن غرقه وأنجى قومه من الظُلهة. أو لعلك أوتيت من ما الهرق على ما التي موسى إلى فرعون؛ إن غرقه وأنجى قومه من الظُلهة. أو لعلك أوتيت من من المؤلفة من المؤلفة مثل ما أن موسى إلى فرعون؛ إن غرقه وأن العربي قومه من الظُلهة. أو لعلك أوتيت من المؤلفة من المؤلفة من المؤلفة من المؤلفة من المؤلفة من المؤلفة من المؤلفة من المؤلفة من المؤلفة الم داود؟ أن قتل الأسد لقومه، ولجِق اللفتِ فشق شِدْقه، وقتل جالوت الجِبَار وحده. أو لعلك أوتيتَ من الملك والحكمة أفضلَ ممَّا أوقِ سليمان بن داود رأس الحكهاء؛ إذ صارت حكمتُه مثلًا للباقين بعده! يا بنتي إنه ما يأتك من حسنة فأنا أحظَى الناص بها، وإن تكن الأخرى فأنا أشفاهم بشقوتك.

فلها سمعها الملك اشتدّ غضبًه، وضاق صدوه، فنال لها: يا أمه! إنه لا ينبغي أن آكلَ على مائدة واحدة مع حبيبي وعدوي، كذلك لا ينبغي أن أعبد غيرَ ربِّ.. هلشي إلى أمر إن أطَّمَتني فيه رُشدت، وإن تركيّه عويت؛ أن تعبدي الله وتكفري بكلّ ألهة دونه، فإنه ليس أحد يردُّ هذا عليّ إلا هو لله عدوً، وأنا ناصره لأتي عـلـه.

قالت له: ما كنت لأفاوقَ أصنامي، ولا دينَ آبائي وقومي . ولا أثركُ ذلك لقولك، ولا أعبد الربِّ الذي تدعوني إليه .

فقال لها الملك: حينئذ يا أمَّه، إنَّ قولَك هذا قد قطع فيها بيني وبينك رجمي.

وأمر بها الملك عند ذلك فاخرَجوها وغرّبوها، ثم أوضى إلى صاحب شُرْطته وبابه أن يقتلُها إن هي المُت يمكانه .

فلها مسع ذلك منه الاسباط الذين كانوا حوله وقعت في قلوبهم للهابة، فأدعنوا له بالطاعة، وانقطعت فيا
ببنهم وبينه كل حيلة، وقالوا: قد فعل هذا بالله، فاين نقع نحن منه إذا خالفنا في أمره، ولم نجبه إلى دينه ا
فاحتالوا له كل حيلة، فحفظه الله وآباد مكرّهم. فلما لم يكن لهم عن ذلك صبر، ولا على فراق ديبهم قوام ؛
التعمول الله يهربوا من بلاده، ويسكنوا بلاداً غيرها ؛ فخرجوا متوجهين إلى زُرِّح ملك الهند يعطلبون أن
يستحملوه على أمنا ومن اتبعه؛ فلما دخلوا على زُرِّح مبعدوا له، فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن عبيدك،
قال: وأي عبيدي أنتم؟ قالوا: نحن من أرضك أرض الشام، وأنا كنا نعتر بالمكك، فتن خيدك صبي
حديث السن سفيه، فقير ديننا، وسقم رأينا، وكفر آباءنا، وهان عليه سخطنا، فاتيناك لنعلمك ذلك، فتكون
أنت أولى بملكنا، ونحن رؤوسهم، وهي أرض كثير مالها، ضعيف أهلها، طيّه معيشتها، كثيرة أنضارها،
فتحن وأرضنا لك، وبلادنا بلادك، وهم الذين كان يوشع بن نون خليفة موسى ساز بهم في البحر هو وقومه؛
وأنفسهم هسلة،

قال: لهم زرح: لمُمْرِي، ما كنت لاجيبكم إلى ما دعوتموني إليه، ولا استجيب إلى مقاتلة قوم لعلّهم أطوعُ لي منكم، حتى أبعث إليهم من قومي أمناء، فإن وقع الأمرُ على ما تكلّمتم به قدّامي نفعكم ذلك عندي، وجعلتكم عليها ملوكاً، وإن كان كلامكم كذباً فإني منزِل بكم العقوبة التي تنبغي لمن كذّيني.

قال القرم: تكلَّمتَ بالعدل، وحكمتَ بالفسط، ونحن به راضون. فامر عند ذلك بالارزاق فاجريتَ عليهم، واختار من قومه أمناه ليبيغهم جواسيس، فلوصاهم بوصيته، وخوقهم وحلَّرهم بطشه إن هم كذبوه، ووعدهم المعروف إن هم صدَّقوه. وقال زرح: إنَّي موسلكم لأمانتكم، وشحَّكم على دينكم، وحسن رايكم في قومكم، لتطالعوا في ارضاً من ارضي، وتبحثوا في عن شأنها، وتُعلموني عِلْم أهلها وملكها وجردها وعلدها وعدد مياهها، وفِجاجها وطرقها، ومداخلها وغارجها، وسهولتها وصعوبتها، حتى كاني شاهد ذلك وعالمه،

وحاضر ذلك وخابره. وخذوا معكم من الخزائن من الياقوت والمرجان والكسوة ما يفرغون إليــه إذا رأو.. ويشترون منكم إذا نظروا إليه.

فأمكتهم من خزالنه حتى أخذوا منها، فجهّزهم لبَرهم وبحرهم، ووصف لهم القوم الذين أتنوهم الطرق، ودلوهم على مقاصدها، فساروا كالتجاز، حتى نزلوا سلحل البحر، ثم ركبوا منه حتى أرسوًا على ساحل إيليّاء، ثم سادوا حتى دخلوها، فخلفوا أنقالهم فيها، والظهروا أمتنهم وبضاعتهم، ودعوا الناس إلى أن يشتروا منهم؛ فلم يعرُّغوا لبضاعتهم، وكسدت تجارئهم، فجعلوا يعطون بالشيء القليل الشيء الكثير؛ لخرجوهم من قريتهم، حتى يعلموا أخبارهم، ويمقوا شأنهم ويستخرجوا ما أمرهم به ملكهم من أخبارهم...

وكان أسا الملك قد تقدّم إلى نساء بني إسرائيل ألا يُقدّر على امرأة لا زوج لها بهيئة امرأة لها زوج إلا قتلها أو نظاها من بلاده إلى جزائر البحراء فإن إيليس لم يدخل على أهل الدّين في دينهم بحكيدة همي أشدّ من النساء فكانت المرأة التي لا زوج لها لا تخرج إلا منتقبة في رقة الثباب لتألّم تعرف قبل بذل هؤلاء الأمناء بضاعتهم ما الله دوم بدوهم، جعل نساء بني إسرائيل يشربن خُفية بالمليل سراً، لا يعلم بين آحد من أهل دينهن على أنفقوا بضاعتهم واشترقا بها حاجتهم، واستوصوا خَبر مدينتهم وحصوبهم، وعدد مياههم، وكانوا قد كتموار ؤوس بضاعتهم وعاصبها من اللؤلؤ والمرجان والياقوت هدية للملك، وجعل الأمناء يسألون من رأوا من أهل القرية عن خبر الملك وشائه إذ لم يشتر منهم شيئا، وقالوا: ما شأن الملك لا يشتري منا شيئاً! إن كان غنيًا فإن عند عند المشاعات فنعطيه ما شاء مما لم يدخل مثله في خوائد، وإن كان عناجاً في إعنمه أن شاء مند شعر ال

قال لهم مَنْ حضرهم من أهل القرية : إنَّ له من الغنى والحنزائن وفنون المتاع ما لم يُقدّر على مثله ؛ إنه استغرغ الحزائن التي كان موسى ساربها من مصر، والحليّ الذي كان بنو إسرائيل أخدلوا، وما جمه يوشع بن نون خليفةً موسى، وما جمع سليمانُ رأس الحكها والملوك، من الغنى الكثير والآنية التي لا يقدّر على مثلها.

قال الإمناء: في اقتاله؟ ويأي شيء عظمته؟ وما جنوده؟ أرأيتم نو أنّ ملكاً انحرف عليه ففتق ملكه ما كان إذاً قتالُه إياه؟ وما عدُّتُه وعدد جنوده؟ أم بأيّ الحيل والفرسان غلبت؟ أم من أجل كثرة جمعه وخزائنه وقعت في قلوب الرجال هييته!

فاجابهم الفوم وقالوا: إن أسا الملك قليلة عدّته، ضعيفة قوته، غيرًا أنّ له صديقاً لو دعاه واستمان به عل أن يزيل الجبال أزالها؛ فإذا كان معه صديقه فليس شيء من الحلّق يطيقه.

قال لهم الأمناء : ومَنْ صديق أسَا؟ وكم علد جنوده؟ وكيف مواجهته وقتالُه؟ وكمْ علد عساكره ومراكبه؟ وأين قراره ومسكنه؟ .

فاجابهم القوم: أمّا مسكنّه ففوق السموات العلا، مستو على عرشه، لا يجسى عدد جنوده، وكلّ شيء من الخلق له عبد، لو أمر البحر لطمّ على البرّ، ولو أمر الانهار لفارت في عنصرها، لا يُرى ولا يعرف قراره، وهو صديق آمناً وناصره.

فجعل الامناء يكتبون كلّ شيء أخبروا به من أمر أسًا وقضية أمره، فلـخل بعض هؤلاء الامناء عليه فقالوا: يأبها الملك، إن معنا مدية نريد أن نهديها لك من طرائف بلادنا، أو تشتري منا فنُرخصه عليك.

قال لهم: التوني بذلك حتى أنظر إليه، فلما أتؤه به قال لهم: هل يسقى همذا لأهله وييقون له؟ قالوا: بل يغنى هذا ويغنى أهله، قال هم أمّا: لا حاجةً لى فيه، إنما طَلبتي ما تبقى مهجتُه لأهله، لا تزول ولا يزولون عنه.

فخرجوا من عنده، وردَّ عليهم هديَّتهم، فساروا من بيت المقدم متوجهين إلى زرح الهنديَّ ملكهم، فلما أنوه نشروا له كتاب خبرهم وأنبتوه بما انتهى إليهم من أمر ملكهم، وأخبروه بصديق أسا. فلما سمع ذرح كلائهم استحلفهم بعرِّنه، وبالشمس والقمر اللذين يعبدونهما ولهما يصلُّون آلاً يكتموه من خبر ما رأوا في بني إسرائيل شيئاً، فصدَّقه.

فلما فرغوا من خبرهم وخيرٌ أمّا ملكهم وصديقه، قال لهم زرح: إن بني إسرائيل لما علموا أنكم جواسيس، وأنكم قد اطلعتم على عوراتهم ذكروا لكم صديق أمّا وهم كاذبون؛ أرادوا بلدلك ترهيبكم. إن صديق أما لا يطيق أن يأتي بأكثر من جندي، ولا بأكمل من عدّتي، ولا بأنسى قلوباً ولا أجرأ على القتال من قويم؛ إن لقيّي بألف لقيته بأكثر من ذلك.

ثم عمد زرح عند ذلك فكتب إلى كلّ من في طاعته أن يجهّزوا من كل غلاف جنداً بعدّتهم حتى استمد يأجوج وماجوج والترك وفارس مع منّ سواهم من الأمم ممن جورت عليه لزرح طاعة؛ كتب:

من زرح الجبار الهنديّ ملك الأرضين، إلى مَنْ بلغته كتبي : أما بعد فإن لي أرضاً قد دنا حصادُها واينع ثمرُها؛ وأردت أن تبعثوا إليّ بعمّال أغنّمهم ما حصدوا منها، وهم قوم قَصَوْا عني، وغلّبوا على أطراف من أرضي وقهروا مَنْ تحت أيديهم من رقيقي، وقد منحتهم مَنْ نهض إليهم معي، فإن قصّرتُ بكم قوّة فعندي قوّتكم، فإنه لا تتمطل خزائق.

فاجتمعوا إليه من كلّ ناحية، وأمدّوه بالخيل والفرسان والرّجالة والعدّة؛ فلها اجتمعوا عنده أمكنهم من السلام والجهاز من خزائته، ثم أمر بإحصاء عددهم وتعبيتهم، فبلغ عددُهم ألف الف ومائة ألف سوى الهل بلادهم. وأمر بمائة مركب، فقرن له البغال، كلّ أربعة أبغُل جميعاً عليها سرير وقبّة، وفي كلّ قبّة منها جارية، ومح كلّ مركب عشرة من الخدم، وخسة أفيال من فيلته، فبلغ في كلّ عسكر من عساكره مائة ألف، وجعل خاصّته اللين يركبون معه مائة من رؤوسهم، وجعل في كلّ عسكر عُرفاه، وخطبهم وحرّضهم على الفتال، فلها نظر إليهم وساد فيهم تعرّز وتعظم شأنه في قلوب من حضره، ثم قال زرح: أين صديق أسا؟ هل يستطيع أن يعصمة مني؟ أو مَنْ يطيق غلبتي؟ فلو أن أسا وصديقه ينظران إليّ وإلى جندي ما اجتراً على فتالي؛ لأن عندي يعصمة مني؟ أو مَنْ يطيق غلبتي؟ فلو أن أسا وصديقه ينظران إليّ وإلى جندي ما اجتراً على فتالي؛ لأن عندي

فجعل زرج ينتقص أسًا ويقول فيه مالا ينبغي، فيلغ أسًا صنيعً زرح وجمُّه عليه، فدعا ربَّه فقال: اللهمّ أنت الذي بقوَّتك خلقت السموات والأرض ومَنْ فيهنَّ حتى صار جميعُ ذلك في قبضتك، انتَ ذو الأناة الرفيقة والغضب الشديد، أسألك الا تذكرنا بخطايانا فيها بيننا ويبنك، ولا تعمدنا ولا تجزينا على معصيتك؛ ولكن تذكرنا برحنك التي جعلتُها للخلائق، فانظر إلى ضَمَّهنا وقوة عدونا، وانظر إلى قَلْتنا وكثرة عدونا، وانظر إلى ما تاريخ ما قبل الهجرة . . . . ٣٠٩

نحن فيه من الشيق والغمّ، وانظر إلى ما فيه عدوّنا من الفرح والراحة، فغرّق زرحاً وجنوبه في اليمّ بالقدرة التي غرّفّت بها فرعون وجنوده، وأنجيت موسى وقومه. واسالك أن تُحِلّ على زرح وقومه عذابك بغتة!

فأري أَسَا في المنام - والله أعلم - أي قد سبعت كلامُك، ووصل إلى ُجُوارُك، وأنى على عرشي، وأني إن غرَّفت زرحاً الهندي وقوَمه، لم يعلم بنو إسرائيل ولا مَنْ كان بحضرتهم كيف صنعت بهم، ولكن ساظهوُ في زرح وقويه لك ولن اتبعك قدرة من قدري، حتى أكتفيك مؤنتهم، وأهب لك غنيمتهم، وأضمَ في أيديكم عساكرَهم؛ حتى يعلم أعداؤك أن صديقَ أسا لا يطاق وأيّه، ولا يهزَم جنده، ولا يخيب مُطيعُه، فأنا أتمهل له حتى يغرغ من حاجته، ثم أسوقه إليك عبداً، وهساكره لك ولقومك خَوَلًا.

فسار زرح ومن معه حتی حلّوا علی ساحل ترشیش، فلم یکن إلا محلّة یوم حتی دفنرا أنهارها، وتحوّا مروجها، حتی کان الطیر ینقصف علیهم، والوحش لا تستطیع الهرب منهم، فساروا حتی کانوا علی مرحلتین من ایلیاء، ففرق زرح عساکره منها إلی ایلیاء، وامتلات منهم تلك الارضُ: جبالها وسهولها، وامتلات قلوبُ آهل الشام منهم رُهبًا، وعاینوا هلكتهم.

فسمع بهم أسا الملك؛ فبعث إليهم طليعة من قومه، وأمرهم أن يخبروه بعددهم وهيتتهم. فسار القوم اللدين بعثهم أساحتى نظروا إليهم من رأس تل، ثم رجعوا إلى أسا فاخبروه أنه لم تر عيون بني آدم، ولا سممت أقائهم مثلهم ومثل أفيالهم وخيولهم وفرسانهم؛ وما ظننًا أنّ في الناس مثلهم كثرة وعدة، قُلُت من إحصائهم عقولًا، وقُلَت من تتالهم حيلتنا، وانقطع فيا بينا وبينهم رجاؤنا.

فسمع بذلك أهلُ الغرية فشقُّوا نيابهم، وذرُّوا التبراب على رؤومههم، وعَجُوا بالمويل في أزقتهم وأسواقهم، وجعل بعضَّهم يورَّع بعضاً. ثم سارواحتى أنوا الملكَ فقالوا: نحن خارجون باجمعنا إلى هؤلاء القوم فدافعون إليهم أيديّنا، لعلهم أن يرحمونا فيقرَّونا في بلادنا. قال لهم أسا الملك: معاذ الله أن نُلقي بأيدينا في أيدي الكفرة، وأن نُخرِّ بيه الله وكتابه للفجرة! قالوا: فاحتَّل لنا حيلة، واطلب إلى صديقك وربك الذي كنت تعدَّنا بنصره وتدعونا إلى الإيمان به، فإن هو كشف عنَا هذا البلاء؛ وإلاَّ وضعنا أيديّنا في أيدي عدونا لعلنا نتخلُص بذلك من القتل.

قال لهم أسا: إنَّ ربي لا يطاق إلا بالتضرَّع والتبتل والاستكانة. قالوا: فابرز له لعلّه أن يجيبك فبرحم ضعفنا، فإن الصديق لا يسلِم صديقه على مثل هذا. فدخل أسا المصَّلَّ، ووضع تاجه من رأسه، وخلَّ شيابه، ولبس المسوح وافترش الرماد، ثم مدّ يده يدعو ربه بقلب حزين، وتضرَّع كثير، وهموع سجال، وهو يقول: اللهمّ ربّ السموات السبع وربّ العرش العظيم، إله إيراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؛ أنت المستخفي من خلفك حيث شئت، لا يدرك قرارك، ولا يطاق كثمُ عظمتك، أنت اليقظان الذي لا تنام، والجديد الذي لا تبليك الليالي والأيام؛ أسألك بالمسألة التي سألك بها إيراهيم خليلك فأطفأت بها عنه النار، وألحقته بها بالأبرار، وبالدعاء الذي دعاك به نجيًّك موسى فانجيت بني إسرائيل من الظلمة، وأعتقبهم به من العبودية، وسيرتهم في البرّ والمبحر، وغَرَقت فرعون ومن اتبعه. وبالتضرَّع الذي تضرَّع لك عبدًك داود فرفعته، ووهبتَ له من بعد الضعف القوة، ونصرته على جالوت الجبَّار، وهرمته. وبالمسألة التي سألك بها سليمان نبيك ٣١٠ . . . . . تاريخ ما قبل الهنجرة

خالداً لا تفنى، وجديداً لا تبلَى. اسألك يا إلهي ان ترحَقي بإجابة دعـوتى فإن اعرَجُ مسكين من أضعف عبادك، وأقلّهم حيلة، وقد حلَّ بنا كرب عظيم؛ وحَرَّبٌ شديد، لا يطيق كشفَه غيرُك، ولا حول ولا قوة لنا إلاّ بك، فارحم ضعفنا بما ششت؛ فإنك ترحم من تشاء بما تشاء .

وجعل علماء بني إسرائيل يدعون الله خارجاً وهم يقولون: اللهمّ أجب اليوم عبدك؛ فإنه قد اعتصم بك وحمّلُك، ولا تخلّ بينه وبين عدوّك، واذكر حبّه إياك، وفراقه أنّه وجميع الخلائق إلا من اطاعك.

قالقى الله على أسا النوم وهو في مصلاًه صاجداً، ثم أناه من الله آت .. والله أعلم ـ فقال: يا أسا، إن الحبب لا يُسلم حبيبه، وإن الله عزّ وجلّ يقول: إني قد ألقيت عليك عبني، ووجّب لك نصري، فأنا الذي أكفيك عدولك، فإنه للا يهون من توكّل على، واسلمك عند أكفيك عدولك، فإنه للا يهون من توكّل على، واسلمك عند الشداله، وكنت تدعوني آمناً، وأنا أسلمك خائفاً؛ إن الله القوي يقول: أنا أنسم أن لو كايَدْتك السموات والارض بمن فيمن لجعلت على غرجاً، فأنا الذي أبحث طرفاً من زبانيتي يقتلون أعدائي، فإني معمك، ولن يخلص إليك ولا إلى من معك أحد.

فخرج أسا من مصلاًه وهو يجمَد الله ، مسفراً وجهّه ، فاخيرهم بما قبل له ، فأمّا المؤمنون فصدّقوه ، وأمّا المنافقون فكذّبوه ، وقال بعضهم ليعض : إنّ أسا دخل أحرج وخرج أعرج ، ولو كان صادقاً أن الله قد أجابه إذاً الأصلح رجّله ، ولكن يعرّنا ويمنّينا ، حتى تقّع الحوب فينا فيهلِكنا!

فيينا الملك بمجبرهم عن صنع الله بهم إذ قدم رسل من زرح فلدخداوا إيلياء ومعهم كتب من زرح إلى أسّا، فيها شتمٌ له والمقوم، وتكذيب بالله، وكتّب فيها: أن ادعُ صديقك الذي أضللت به قومَك فلميبارزني بجنوده، وليظهر لي مع ما أليّ أحلم أنه لن يطيقني هو ولا غيره؛ لأني أنا زرح الهنديّ الملك.

فلها قرأ أسا الكتب التي قدم بها عليه تحمّلت عيناه بالبكاء، ثم دخل مصاده، ونشر تلك الكتب بين يدي الله، ثم قال: اللهم ليس لي شيء من الاشياء أحبّ إليّ مِنْ لقائك؛ غير أني اتخوف أن يُطفًا هذا النور الذي اظهرتُه في أيامي هذه، وقد حضرتُ هذه الصحائف وعلمتُ ما فيها، ولو كنت المراد بها كان ذلك يسيراً، غيرً أن عبدك زرحاً يكايدك، ويتناولك، فَخَر بغير فخر، وتكلّم بغير صدق، وأنت حاضر ذلك وشاهده.

فاوحى الله إلى آسًا ــ والله أعلم ــ أنه لا تبديلَ لكلماتي، ولا خُلْفَ لموعدي، ولا تحويل لامري، فاخرج من مصلاًك، ثم مُرّ خيلك أن تجتمع، ثم اخرج بهم ويمن آتبعك حتى تقفوا على نَشْرَ من الارض.

فخرج أسا فأخيرهم بما قبل له، فخرج الناعشر رجالاً من رؤسائهم، مع كلَّ رجل منهم رهط من قومه؛
فلها أن خرجوا، ودَعوا أهاليهم بألاً يرجعوا إلى الدنيا. فوقفوا لزرح على رابية من الأرض، فابصروا منها زرحاً
وقومَه، فلها أبصرهم زرح نفض رأسه ليسخر منهم، وقال: إنما تبضت من بلادي، وأنفقت أموالي لمثل هؤلاءا
ودعا عند ذلك بالنفر اللمين كانوا نَمتوا عنده أسا وقومه، فقال: كلبتموني وزعمتم أن قومكم كثير عندهما وأمر بهم وبالأمناء الذين كان بعثهم ليخبروه خبرهم، فقبلوا جيماً، واسافي ذلك كثير تضرعه، ممتصم بربه، فقال زرح: ما أدري ما أفعل بهؤلاء القوم؟ وما أدري ما قلرً قِأنهم في كثرتنا؟ إني لاستيلهم عن للحاربة؛ وأرى الا فارسل زرح إلى أسا فقال له: أين صديقُك الذي كنت تمدُّنا به، وتزعم أنه مُخلَّصك نما يُملَّ بكم من سَطُوانِ! أفتضعون أيديَكم في بيري فامضى فيكم حكمى، أو تلتمسون قتالي!

فاجابه أسا فقال: يا شفتيّ، إنك لست تعلم ما تقول، ولستّ تدري! أتريد أن تغالب ربّك بضعفك، أم تريد أن تكاثر، بقلتك؟ هو أعزّ شيء وأعظمه، وأغلبُ شيء وأقهره، وجادُه أذلُّ وأضعف عنده من أن ينظروا إليه معايّنة. هو معي في موقفي هذا، ولم يغلبَ أحدٌ كان الله معه. فاجتهد يا شقيّ بجهدك حتى تعلم ماذا مجلً ىك.

فلها اصطف قوم زرح وأخدوا مراتبهم، أمر زرح الرماة من قومه أن يرموهم بنشابهم. فبعث الله ملائكة من كلّ سياء \_ والله أعلم \_ عوناً لأما وقومه , ومادة أنه ، فوقفهم أما في مواقفهم ، فلها رمؤا نشابهم ، حال المشركون بين ضوم الشمس وبين الأرض ؛ كأنها سحابة طلمت فنكتها الملاتكة عن أما وقومه ، ثم رمت بها الملاتكة قوم زرح ، فأصابت كلّ رجل منهم نشابته التي رمى بها ، فقيل رماتهم بها كلها وأسا وقومه في كلّ ذلك يحدون الله كثيراً ، ويعجّون إليه بالتسبيح ، وتراءت الملاتكة لهم \_ والله أعلم \_ فلها أنهم أن أمم الشغتي زرح وقع الرعب في قلبه ، وسُبقط في يده ، وقال: إن أسا لعظيم كيده ، ماض سحره ، وكذلك بنو إسرائيل ، حيث كانوا لا يغلب سحره مساحر، ولا يُطيق مكرهم عالم وإنما تعلموه من مصرً ، وبه ساروا في البحر ، ثم نادى الهندي في قومه : أن سألوا سيوفكم ، ثم احلوا عليهم حملة وإخاء تعلموه من مصرً ، وبه ساروا في البحر ، ثم نادى الهندي في قومه : أن سألوا سيوفكم ، ثم احلوا عليهم حملة وإخاء تعلموه من مصرً ، وبه ساروا في البحر ، ثم نادى الهندي في

فسلُّوا سيـوفهم ثم حملوا على الملائكة فقتلتهم الملائكة، فلم يبق منهم غير زرح ونسائه ورقيقه.

ظلم رأى ذلك زرح ولمّ مدبراً خارًا هو ومن معه، وهو يقول: إن أسا ظهر علانية، وأهلكني صديقًه سرًا، وإني كنت أنظر إلى أسا ومَنْ معه واقفين لا يقاتلون والحرب واقمة في قومي .

فليارأى أسا أن زرحاً قد وتى مديراً قال: اللهم إن زرحاً قد ولى مديراً، وإنك إنْ لم تُحُلُّ بيني وبينه استنفر علينا قومه ثانية، فاوحى الله إلى اسا: إنك لم تقتل مُنْ قتل منهم ولكني قتلتُهم، فقِفَ مكانك، فإلى لو خليت بينك وبينهم أهلكوكم جميعاً؛ إنما يتقلب زرح في قيضتي، ولن ينصرَّه أحد مني، وأنا لؤرح بالمكان الذي لا يستطيع صدوداً عنه ولا تحويلاً؛ وإني قد وهبت لك ولقومك عساكرَه وما فيها من فضة ومتاع ودابة، فهذا أجرك إذا اعتصمت بي، ولا ألتمس منك أجراً على نُصرتك!

فسار زرح حتى أن البحريريد بذلك الهَرب، ومعه مائة ألف، فهيأوا سفتهم ثم ركبوا فيها، فلما ساروا في البحر بعث الله الربح من أطراف الأرضين والبحار إلى ذلك البحر واضطربت من كل ناحية أمواجج، وضربت البعضاً حتى تكسرت؛ فنرق زرح ومن كان معه، واضطربت بهم الأمواج حتى فزع لذلك أهلً القرى حولهم، ورجفت الأرض، فبعث أسامنً يعلمه علم ذلك، فاوحى الله إليه و والله أهلم أن اهبط أنت وقومك أهل قراكم، فخذوا ما غَمَّكم الله بقوة، وكونوا فيه من الشاكرين؛ فإني قد سوغت كلَّ من أخذ من هذا لحساكر أبي قراهم ثلاثة أشهر. والله أعلم.

ثم ملك بعده يهوشافاظ بن أسا إلى أن هلك خسأ وعشرين سنة.

تأريخ ما قبل الهجرة

ثم ملكت عتليا وتسمى غزليا ابنة عمرم أم أخزيا، وكانت قتلت أولاد ملوك بني إسرائيل، فلم يبق منهم

إلا يواش بن أخزيا، فإنه سُتر عنها، ثم قتلها يواش وأصحابه، وكان ملكُها سبع سنين. ثم ملك يواش بن أخزيا إلى أن قتله أصحابه، وهو الذي قتل جدَّته، فكان ملكه أربعين سنة.

ثم ملك أموصيا بن يواش إلى أن قتله أصحابه تسماً وعشرين سنة .

ثم ملك عوزيا بن أموصيا \_ وقد يقال لعوزيا :غوزيا \_ إلى أن توفى، اثنتين وخمسين سنة. ثم ملك يوتام بن عوزيا إلى أن توفي، ست عشرة سنة.

ثم ملك أحاز بن يوتام إلى أن توفى، ست عشرة سنة.

ثم ملك حزقيا بن أحاز إلى أن توفي. وقيل إنه صاحب شعيا الذي أعلمه شعيا انقضاء عمره، فتضرع إلى ربه فزاده وأمهله ، وأمر شعيا بإعلامه ذلك .

وأما محمد بن إسحاق فإنه قال: صاحب شعيا الذي هذه القصة قصته اسمه صديقة.

## ذكر صاحب قصة شعيا من ملوك بني إسرائيل، وسنحاريب

فلما ملك ذلك الملك بعث الله معه شعيا بن أمصيا، وذلك قبل مبعث عيسى وزكرياء ويحيى وشعيا اللي بشر بعيسى ومحمد، فعلك ذلك الملك بني إسرائيل وبيت المقلس زمانياً، فلما انقضى ملكم، وعظمت فيهم الأحداث، وشعيا معه، بعث الله عليهم سنحاريب ملك بابل معه ستماثة ألف راية، فاقبل سائراً حتى نزل حول بيت المقلس والملك مريض، في ساقه تُرْحة، فجاءه النبي شعيا، فقال له: يا ملك بني إسرائيل، ولا سنحاريب ملك بابل، قد نزل بك هو وجنوده في ستماثة ألف راية، وقد هابهم الناس وفرقوا منهم، فكر ذلك على الملك، فقال: يا نبي الله، هل أتاك وحيّ من الله فيما حدّث فتخبرنا به كيف يفعل الله بنا وبسنحاريب وجنوده الحالك، فقال: يا نبي الله، هل أتاك وحيّ من الله فيما حدّث فتخبرنا به كيف يفعل الله بنا وبسنحاريب وجنوده الحالك، فقال له النبي عليه السلام: لم يأتني وحي حَدّث إلىّ في شائك.

فبينما هم على ذلك أوجى الله إلى شعيا النّيّ : أن أثت ملك بني إسرائيل فأمره أن يوصيّ بوصيّت، ويستخلِف على ملكه مَنْ يشاء من أهل بيته . فأتى النبيّ شعيا ملك بني إسرائيل صديقة، فقال له : إن ربُّك قد أوحى إليّ أن آمرك توصي وصيّتك، وتستخلف مَنْ شنت على الملّك من أهل بيتك، فإنك ميت.

فلما قال ذلك شعيا لصديقة: أقبل على القبلة، فصلًى وسيّح، ودعا ويكي، وقال وهو يبكي ويتضرّع إلى الله بقلب خملس، وتوكّل وصبر، وظنّ صادق: اللهم ربَّ الأرباب، وإلهّ الألهة، الفُّدُوس المتندّس، . يا رحمن يا رحيم، المترسّم، الرؤوف الذي لا تأخله سنة ولا نوم. اذكرتي بعملي وفعلي وحسن قضائي على بني إسرائيل، وذلك كله كان منك، فأنت أعلم به من نفسي وسرّي وعلائيتي لك. وإن الرحمن استجاب له وكان عبداً صالحاً. فأوحى الله إلى شعيا، فأمره أن يخبر صديقة الملك أن ربَّه قد استجاب له وقبِل منه

<sup>(</sup>١) صورة الإسراء ٤ - A

ورحمه ، وقد رأى بكاء ، وقد أخر أجله خمس عشرة سنة ، وأنجاه من عدو سنحاريب ملك بابل وجنوه . فلما قال له ذلك ، ذهب عنه الوجع ، وانقطع عنه الشرّ والحزن، وخرّ ساجداً ، وقال : يا إلهي وإله آبائي ، لك سجّلت وسبِّحت ، وكرّمت وعظمت . أنت الذي تُعطي الملك مَنْ تشاه ، وتنزعه ممن تشاه ، وتعرّ من تشاء ، وتلِلْهُ مَنْ تشاء ، عالم الغيب والشهادة ؛ أنت الأوّلُ والآخر ، والظاهر والباطن ، وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين ، أنت الذي أجبت دهوتي ، ورحِمت تضرَّعي .

فلما رفع رأسه أوسى الله إلى شعيا: أن قل للملك صديقة، فيأمر عبداً من عبيده، فيأتبه بماء النين فيجعله على قرحته فيشفى ويصبح وقد برىء. فغمل ذلك فشفي، وقال الملك لشعيا النبيّ: سلَّ ربك أن يجعل لنا علميًّ بما هوصائع بعدونا هذا، فقال الله لشعيا النبيّ: قل له إني قد كفيتُك عدوًك، وانجيتُك منهم، وإنهم سيصبحون موتى كلهم إلا سنحاريب وخمسة من كتًابه،

فلما أصبحوا جاء صارخ فصرخ على باب المدينة: يا ملك بني إسرائيل، إن ألله قد كفاك حدولًا خرج، فإن ستحاريب فلم يوجد في الموقى، فاحرج الملك التمس ستحاريب فلم يوجد في الموقى، فبعث الملك التمس ستحاريب فلم يوجد في الموقى، فبعث الملك الملك المستحرب بن في طالح، في معلوهم في المحوام، أن أتوابهم ملك بني إسرائيل، فلما رآهم خر ساجداً من حين طلمت الشمس حتى كانت العصر، ثم قال لستحاريب: كيف ترى فعل رئيا بكم؟ ألم يقتلكم بحوله وقوته ونحن وانتم فافلون! فقال ستحاريب له: قد أتاني خبر ربكم ونصره إياكم، ورحمته التي رحمكم بها قبل أن اخرج من بلادي، فلم اطلم مرشداً ولم يأتي في الشقوة فلبت علي وعلى من ولم يأتي بني السوائيل: المحمد لله رب المرة الذي كفاناكم بما شاء، إن ربنا لم يبقك ومن معك لكرامة لك عليه؛ ولكنه إنما أيقاك ما أيقال مدى معت أن تودادوا شقوة في الدنيا، وعذاباً لكرامة لك عليه؛ ولكنه إنما أيقاك ما أيقال من عدى ربنا له يبقك ومن معك لكرامة لك عليه؛ ولكنه إنما أيقاك ما رايتم من فعل ربنا، ولتنازوا من معدك، ولولا ذلك ما أيقاكم. ولدمك في الأخرة، ولتُخروا من وداء على الله من فعل ربنا، ولتنازوا من معك به ولدك الله ما أيلم من فعل ربنا، ولتنازوا من معك مولدك الله ما الله من فعل ربنا، ولتنازوا من معك م ولولا ذلك ما أيقاكم. ولدمك من الله من فعل ربنا، ولتنازوا من معك م ولولا ذلك ما أيقاكم. ولدمك على الموشر لك ولمن معك م ولولا ذلك ما أيقاكم. ولدمك من ولولا ذلك ما أيقاكم.

ثم إن ملك بني إسرائيل أمر أمير حرسه فقلف في رقابهم الجوامم، وطاف بهم سبعين يوماً حول بيت المقدس، وكان يرزقهم كل يوم خيزتين من شعير، لكل رجل سفهم، فقال سنحاريب لملك بني إسرائيل: القتل خير مما تفعل بنا، فافعل ما أمرت، فأمر بهم الملك إلى سجن القتل، فارسى الله إلى شعيا النبيّ: أن قل لملك بني إسرائيل يرسل سنحاريب ومن معه لينلروا من ورامهم، وليكرمهم وليحملهم حتى يبلغوا بلادهم. فيلغ النبيّ شعيا الملك ذلك، فقعل، فخرج سنحاريب ومن معه حتى قيدوا بابل، فلما قدموا جمع الناس فأخبرهم كيف فعل الله بجنوده. فقال له كُهانه وسحرته: يا ملك بابل، قد كتا نفس عليك خبر ربّهم وخبر نبهم وحرب بناه الى المرسنحاريب معا أمّة لا يستطيعها أحد من ربهم، فكان أمر سنحاريب معا خوفوا به، ثم كفاهم الله إلى نبيهم، فلم تطعنا؛ وهي أمّة لا يستطيعها أحد من ربهم، فكان أمر سنحاريب بعد ذلك سبم سنين ثم مات.

وقد زعم بعضٌ أهل الكتاب أن هذا الملك من بني إسرائيل الذي سار إليه سنحاريب كان أعرجً، وكان عَرَجُه من عِرْق النَّسا، وأن سنحاريب إنما طمع في مملكته لزّمانته وضعفه، وأنه قد كان سار إليه قبل سنحاريب ملك من ملوك بابل، يقال له ليفر، وكان بختنصر ابنَ عمّه كاتبه، وأن الله أرسل عليه ريحاً أهلكت تاريخ ما قبل الهجرة . . . . ٥٠١٠

جيشه، وأفلتَ هو وكاتبه، وأن هذا البابليُّ قتله ابن له، وأن بختشُر غضب لصاحبه، فقتل ابنه الذي قتل أباه، وأنَّ سنحاريب سار بعد ذلك إليه، وكان مسكنه بنيسَوى مع ملك أذرّبيجان يومئذ؛ وكان يُدعى سلمان الأعسر، وأن سنحاريب وسلمان اختلفا، فتحارياً حتى تفاتّى جنداهما، وصار ما كان معهما غنيمة لبني إسرائيل.

وقال بعضهم: بل الذي غزا حزقيا صاحبٌ شعيا سنحاريبٌ ملك الموصل؛ وزعم أنه لما أحاط ببيت المقدس بجنرده بعث الله ملكاً، فقتلَ من أصحابه في ليلة واحدة مائة ألف وخمسة وثمانين ألف رجل. وكان ملكه إلى أن تُوفِّق تسعاً وعشرين سنة .

ثم ملك بعده \_ فيما قيل \_ أمرَهم بِنَشًا بن حزقيا إلى أن توفي، خساً وخمسين سنة .

ثم ملك بعده أمون بن مِنشًا إلى أن قتله أصحابُه، اثنتي عشرة سنة.

ثم ملك بعده يوشيا بن أمون إلى أن قتله فرعون الأجدع المقعد ملك مصر، إحدى وثلاثين سنة.

ثم ياهواحاز بن يُوشِيا، وكان فرهون الأجدع قد غزاه وأسره وأشخصـه إلى مصر، وملّك فرعون الأجدع يُوياقيم بن ياهواحاز على ما كان عليه أبوه، ووقّف عليه خراجاً يؤديه إليه، فكان يوياقيم يجيي ذلك فيما زعموا ـ من بني إسرائيل، ويحمله ـ فيما زعموا ـ اثنتي عشرة سنة.

ثم ملك أمرهم من بعده يوياحين بن يوياقيم، فغزاه بختنصّر، فأسره وأشخصه إلى بابل بعد ثلاثة أشهر من ملك، وملك مكانّه مثّنها عمه وسماه صديقها فخالفه، فغزاه فظفر به، فأرثقه وحمله إلى بابل بعد أن ذبح ولده بين يديه، وسَمَل عينيه وخرَّب المدينة والهيكل، وسيّى بني إسرائيل، وحَمَلهم إلى بابل، فمكثوا بها إلى أن ردَّهم إلى بيت المقدس كيرش بن جاماسب بن أسب، من أجل القرابة التي كان بينه ويينهم؟ وذلك أن أمّه أشتر ابنة جاويل - وقيل: حاويل - الإسرائيليّ، فكان جميع ما ملك صديقها مع الثلاثة الأشهر التي ملك فيها يوياحين - فيما قبل - إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر.

ثم صار ملَّك بيت المقدس والشام لأشتاسب بن لهراسب، وعامله على ذلك كلَّه بختنصّر.

وذكر محمد بن إسحاق، فيما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا صلمة عنه: أن صديقة ملك بني إسرائيل الذي قد ذكرنا خبره، لمّا فيضه الله مُرح أمرُ بني إسرائيل، وتنافسوا الملك، حتى قتل بعضُهم بعضاً عليه، ونبيُّهم شعيا معهم، لا يرجعون إليه ولا يقبلون منه. فلما فعلوا ذلك قال الله ـ فيما بلغنا ـ لشعيا: قم في قومك أرح على لسانك؛ فلما قام أنطق الله لسانه بالوحي، فوعظهم وذكّرهم وخوَّفهم الغِيْر، بعد أن عدّد عليهم نعم الله عليهم، وتمرَّضَهم للثِير.

قال: فلما فرغ شعيا إليهم من مقالته عنّرًا عليه - فيما بلغني - ليقتلوه، فهرب منهم، فلقبته شجرة، فانفلقت له، فدخل فيها وأدركه الشيطان، فأخذ بهُذبة من ثوبه فأراهم إياها، فوضموا المنشار في وسطها، فنشروها حتى قطعوها وقطعوه في وسطها.

وقد حدّثني بقصة شعيا وقومه من بني إسرائيل وقتلهم إياه، محمد بن سهل البخاريّ، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدّثني عبد الصمد بن معقل، عن وهب بن منبّه.

# ذكر خبر لهراسب وابنه بشتاسب وغزو بختنصر بني إسرائيل وتخريبه بيت المقدس

ثم ملك بعد كيخسرو من الفرس لهراسب بن كيوجي بن كيمنوش بن كيفاشين، باختيار كيخسرو إياه، فلما عقد التاج على رأسه قال: نحن مؤثرون اليرّ على غيره. وأتخذ سريراً من ذهب مكالًّة بأنواع الجواهر للجلوس عليه، وأمر فينيت له بأرض خراسان مدينة بأنخ، وسماها الحسناء، ودوَّن الدواوين، وقوَّى ملكه بانتخابه لنفسه الجنود، وعمر الأرض واجتبى الخراج لأوزاق الجنود، ووجه بختنصُّر، وكان اسمه بالفارسية ـ فيما قبل ـ بخترشه.

فَحُدَثَتُ عن هشام بن محمد قال: مَلك لهراسب ـ وهو ابن أخيى قبوس ـ فبنى مدينةً بلّغ، فاشتدت شُوكة النرك في زمانه، وكان منزله ببلغ يقاتل الترك. قال: وكان بختيصر في زمانه، وكان أصبيها ما بين الاهواز إلى أرض الروم من غربي دجلة، فشخص حتى أتى دمشق، فصالحه المها ووجه قائداً أه، فأتى بيث المقدس فصالح ملك بني إسرائيل، وهو رجل من ولد داود، وأخذ منه رهائن وانصرف. قلما بلغ طبريّة وثبت بنو إسرائيل على ملكهم فقتلوه، وقالوا: راهنت أهل بابل وخللتنا واستعدوا للفتال، فكتب قالما بختيصر إليه بما كان، فكتب إليه يأمره أن يقيم بموضعه حتى يوافيه، وأن يضرب أعناق الرهائن الذين معه، فسار بختنصر حتى أتى بيت المقدس، فأخذ المدينة عَبْرة، فقتل المقاتِلة، وسبى الذريَّة.

قال: ويلغنا أنه وجد في صبحن بني إسرائيل إرميا النبيّ، وكان الله تعالى بعثه نبيًا فيما بلغنا - إلى بني اسرائيل راميا النبيّ، وكان الله تعالى بعث منيّ وقتل مقابلتهم، ويُشيى خزاريهم، إن لم يتوبوا وينزعوا عن سيّىء أعمالهم. فقال له بختنصّر: ما خطبُك؟ فأخيره أن الله بعث إلى قومه ليحدُوهم الذي حلّ بهم، فكذبوه وحبسوه. فقال بختنصّر: بش القموم قرمٌ عصموًا رسول ربّهم! وخلى سبيله، وأحسن إليه أن الله منا اليه من فظمانا، ونحلى سبيله، وأحسن إليه من فقالوا: إنا قد أسانا وظلمنا، ونحن نتوب إلى الله مما صنعنا، فادع الله أن يقبل توبتنا. فدعا ربّه فالوحي إليه أنهم غيرٌ فاعلين، فإن كانوا صادقين فليقيموا ممك بهله البلدة، فأخيرَهم بما أمرهم الله، فقالوا: كيف نقيم ببلدة قد خُرِيت وغضب الله على أملها! فأبوا أن يفيموا، فكتب بختصر إلى ملك مصر: أنّ عبيداً لي هربوا مني إليك ، فسرَّحهم إليّ ، وإلا غزوك وأوطات بلاذك الخيل. فكتب إليه ملك مصر: ما هم بعبيدك؛ ولكنهم الأحرار أبناء الأحرار؛ فغزاه بختيصر فقتله، وسبى أهل مصر، ثم سار في أرض المغرب، حتى بلغ أقصى تلك الناحية، ثم انطاق بسبي. بختصر فقتله، وسبى أهل مصر، فيهم دانيال وغيره من الأنبياء.

قال: وفي ذلك الزمان تفرّقت بنو إسرائيل، ونـزل بعضهم أرض الحجاز بيشرب ووادي القرى، وغيرها.

قال: ثم أوحى الله إلى إرميا ـ فيما بلغنا: إلّي عامر بيت المقدس فاخرج إليها، فانزلها ، فخرج إليها من عامرها ، وتنه يعمر هذه ، ومتى يحييها الله بعد موقها ! ثم وضع رأسه فنام ومعه حماره وسلة فيها طعام ، فمكث في نومه سبعين سنة ، حتى هلك بختنصر والملك الذي فوقه ، وهو لهراسب الملك الأعظم وكان ملك لهراسب مائة وعشرين سنة ، ومَلك بعده بشتاسب ابنه ، فبلغه عن بلاد الشام أنها خراب ، وأن السباع قد كثرت في أرض فلسطين ، فلم يق بمن إلا السباع قد كثرت في أرض فلسطين ، فلم يق من إلى المناه أن يرجع إلى الشام فليرجم . وملك عليهم رجلًا من آل داود ، وأمره أن يعمر بيت المقدس ويبني مسجدها ، فرجعوا المعاه في منه فعمرها ، وفح الله إلى إلى المدينة كيف تعمر وتبنى ، ومكث في نومه ذلك ، حتى تمت له فعمرها ، وفح الله فلى كلَّ شيء فلي را يظل المنا نظر إليها قال:

قال: وأقام بنو إسرائيل بيبت المقدس ورَدُّ إليهم أمرُهم، وكثروا بها حتى غلبت عليهم الروم في زمان ملوك الطوائف، فلم يكن لهم بعد ذلك جماعة.

قال هشام: وفي زمان بشتاسب ظهر زُرادُشت، الذي تزعم المجوس أنه نبيهم، وكان زُرادُشت - فيما زعم قوم من علماء أهل الكتاب - من أهل فلسطين، خادماً لبعض تلاملة إدبيا النيّ خاصًا به، أثبراً عنده، فخانه فكلّب عليه، فدعا الله عليه، فبرص فلحق ببلاد أذربينجان، فشرع بها دين المجوسية، ثم خرج منها متوجهاً نحو بشتاسب، وهو بيلّخ، فلما فلم عليه وشرح له دينه أعجبه فقسر الناس على اللخول فيه، وقتل في ذلك مِنْ رعبّته مقتلة عظيمة، ودانوا به، فكان ملك بشتاسب مائة سنة وانشى عشرة سنة.

وأما غيره من أهل الأخبار والعلم بأمور الأوائل فإنه ذكر أن كي لهراسب كان محموداً ، في أهل مملكته ، شديد القمع للملوك المحيطة بإيران مُهر، شديد التفقد لأصحابه ، بعيد الهمة كثير الفكر في تشييد البنيان ، وشقً الأنهار، وعمارة البلاد، فكانت ملوك الروم والمغرب والهند وغيرهم يحملون إليه في كلَّ سنة وظيفة معروفة وإناوة معلومة ، ويكاتبونه بالتعظيم ويقرّون له أنه مَلِك العلوك هيية له وحلداً.

قال: ويقال: إن بختنصر حمل إليه من أوريشليم خزائن وأموالاً، فلما أحسّ بالضعف من قوته ملك إنه بشتاسب، واعتزل الملك وفوضه إليه، وكان ملك لهراسب. فيما ذكر ا مائة سنة وعشرين سنة.

وزعم أن بختنصر هذا الذي غزا بني إسرائيل اسمه وبخترضه، وأنه رجل من العجم، من ولد جوذرز، وأنه عاش دهراً طويلاً جاوزت مدته ثلاثماثة سنة، وأنه كان في خدمة لهراسب الملك، أي بشتاسب، وأن لهراسب ويجهه إلى الشام وبيت المقدس ليجلي عنها الهود. فسار إليها ثم انصرف، وأنه لم يزل من بعد لهراسب في خدمة ابنه بشناسب، ثم في خدمة بهمن من بعده، وأنّ بهمن كان مقيماً بمدينة بُلّخ وهي التي كانت تسمى المصناء وأنه أمر بخرشه بالتوجّه إلى بيت المقدس ليُجبِّي الهود عنها، وأنّ السبب في ذلك وثوبٌ صاحب بيت المقدس على رسُل كان بهمن وجُههم إليه، وقتله بعضهم، فلما ورد ٣١٨ تاريخ ما قبل الهيورة

الخبر على بهمن دعا بخترشه فملكته على بايل، وأمره بالمسير إليها، والنفوذ منها إلى الشام وبيت المقدس، والقصد إلى البهود حتى يعتَّل مقاتلتهم، ويسيني ذواريهم، ويسط يده فيمن يختار من الأشراف والقواد، فاختار من أهل بيت المملكة داريوش بن مهرى، من ولد ماذي بن يافث بن نوح، وكان ابن أخت بخترشه، واختار كيرش كيرش كيرش بن كيرش بن جاملت المعلقب بالعالم، ويهرام بن كيرش بن بشتاسب. فضم بهمن إليه من أهله وخاصته هؤلاء الأربعة، جاماسب الملقب بالعالم، ويهرام بن كيرش بن بشتاسب. فضم بهمن إليه من أهله وخاصته هؤلاء الأربعة، ما احتاج إليه، وفي إثباتهم، ثم أقبل بهم حتى صار إلى بابل، فاقم بها للتجهز والاستعداد سنة، والنقت إليه ما احتاج إليه، وفي إثباتهم، ثم أقبل بهم حتى صار إلى بابل، فاقم بها للتجهز والاستعداد سنة، والنقت إليه جماعة عظيمة، وكان فيمن سار إليه رجل من ولد سنحاريب، الملك الذي كان غزا حزقيا بن أحزا الملك، الذي كان بالشام وبيت المقدس من ولد سليمان بن داود صاحب شعيا، يقال له بختنصر بن نبوزدادان بن سنحاريب، صاحب الموصل وناحيتها، بن داريش بن عبيرى بن تبرى بن روبا بن رابيا بن سلامون بن سنحاريب، صاحا بن رما بن رما بن رما بن رما بن نوح عليه السلام.

وكان مسيره إليه بسبب ما كان آتي حزقيا وينو إسرائيل إلى جدّه سنحاريب عند غزوه إياهم، وتوسّل إليه بذلك، فقدّمه في جماعة كثيرة، ثم أتبّمه، فلما توافت العساكر ببيت المفدس، نُصِر بخترشه على بني إسرائيل لما أراد الله بهم مُن البقتوية، فسياهم، وهدّم البيت وانصرف إلى بابل، ومعه يوياحن بن يوياقيم ملك بني إسرائيل في ذلك الوقت، من ولد سليمان بعد أن ملك مثّيا عمّ يوحينا، وسماه صدقيا.

فلما صار بختنصر ببابل خالفه صدقيا، فغزاه بختنصّر ثانية فظفر به، وأخرب المدينة والهيكل، وأوثق صدقيا، وحمله إلى بابل بعد أن ذبح ولده، وسَسل عينيه. فمكث بنو إسرائيل ببابل إلى أن رجعوا إلى بيت المقدس، فكان غلبة بختنصّر ـ المسمى بخترشه ـ على بيت المقدس إلى أن مات ـ في قول هذا الذي حكينا قوله ـ أربعين منة.

ثم قام من بعده ابن يقال له أولمرودخ، فملك الناحية ثلاثاً وعشرين سنة، ثم هلك وملك مكانه ابن يقال له بلتشصر بن أولمرودخ سنة، فلما ملك بلتشصر خلط في أمره، فعزله بهمن وملك مكانه على بابل وما يتصل بها من الشأم وغيرها داريوش الماذوي، المنسوب إلى ماذي بن يافث بن نوح عليه السلام حين صار إلى المشرق، فقتل بلتشصر، وملك بابل وناحية الشأم ثلاث سنين. ثم عزله بهمن وولى مكانه كبرش النيامية، من ولد غيلم بين سام بين نوح، الذي كان نزع إلى جامر مع ماذي عندما مضى جامر إلى المشرق؛ الغيلميّ، من ولد غيلم بين سام بين نوح، الذي كان نزع إلى جامر مع ماذي عندما مضى جامر إلى المشرق؛ فلماصار الأمر إلي كيرش كتب بهمن أن يوقى بيني إسرائيل، ويُطلق لهم النزول حيث أحبُّوا، والرجوع إلى أرضهم، وكان مُلك كبرش أرضهم، وأن يوليً منتصر، هو ثلاث منتر، فصارت هذه السنون من وقت غلبة بختصر إلى انقضاء أمره وأمو ولده ومُماك كيرش الغيلميّ ـ معدودة من خواب بيت المقدس، منسوبة إلى بختنصر، ومبلغها سبعون سنة.

ثم ملك بابل وناحيتها من قِبَل بهمن رجل من قَرابته، يقال له أخشوارش بن كيرش بن جاماسب. الملقّب بالعالم، من الأربعة الوجوه الذين اختارهم بخترشه عند توجهه إلى الشأم من قِبَل بهمن؛ وذلك أن اخشوارش انصرف إلى بهمن من عند بختنصّر محموداً، فولّاه ذلك الوقت بابل وناحيتها؛ وكان السبب في ولايته . فيما زعم . أنَّ رجلًا كان يتولى لبهمن ناحية السَّند والهند يقال له كراردشير بن دشكال خالفه، ومعه من الأتباع ستمائة ألف، فولَّى بهمن أخشويرش الناحيَّة، وأمره بالمسير إلى كراردشير، ففعل ذلكٌ وحاربه، فقتله وقتل أكثر أصحابه، فتابع له بهمن الزيادة في العمل، وجَمَع له طوائف من البلاد، فلزم السُّوس، وجمع الأشراف، وأطعم الناس اللحم، وسقاهم الحمر، وملك بابل إلى ناحية الهند والحبشة وما يلي البحر، وعقد لماثة وعشرين قائداً في يوم واحد الألويّة، وصيّر تحت يد كل قائد ألف رجل من أبطال الجند الذين يُعدل الواحد منهم في الحرب بماثة رجل، وأوطنَ بابل، وأكثر المقام بالسُّوس، وتزوج من سَبْي بني إسرائيل امرأة يقال لها أشتر ابنة أبي جاويل، كان ربَّاها ابن عمَّ لها يقال له مردخي، وكان أخاها من الرضاعة؛ لأن أمَّ مردخي ارضعت أشتر، وكان السبب في تزوُّجه إياها قتله امرأة كانت له جليلة جميلة خطيرة، يقال لها وشتا، فأمرها بالبروز ليراها الناس، ليعرفوا جلالتها وجمالها، فامتنعت من ذلك فقتلها، فلها قتلها جَزع لقتلها جزعاً شديداً، فأشير عليه باعتراض نساء العالم، ففعل ذلك، وحبّبت إليه أشتر صنعاً لبني إسرائيل؛ فتزحمُ النصاري أنها ولدت له عند مسيره إلى بابل ابناً فسماه كيرش، وأن مُلك أخشويرش كان أربع عشرة سنة، وقد علمه مردخي. التوراة، ودخل في دين بني إسرائيل، وفهم عن دانيال النبي عليه السلام ومن كان معه حينتذ، مثل حننيا وميشايل وعازريا، فسألوه بأن يأذن لهم في الخروج إلى بيت المقدس فأبي وقال: لو كان معي منكم ألف نبيّ ما فارقني منكم واحد ما دمت حيًّا . وولَّي دانيال القضاء، وجعل إليه جميعَ أمْره، وأمّره أن يُخرج كلُّ شيء في الخزائن بما كان بختنصر أخله من بيت المقدس ويردّه، وتقلم في بناء بيت المقدس، فبُني وعمّر في أيام كيرش بن أخشويرش. وكان ملك كيرش، عما دخل في ملك بهمن وخماني اثنتين وعشرين سنة.

ومات بهمن لئلاث عشرة سنة مضت من ملك كيرش، وكان موت كيرش لأربع سنين مضيَّن من ملك خُماني، فكان جميم ملك كيوش بن أخشويرش اثنتين وعشرين سنة.

فهذا ما ذكر أهل السير والأخبار في أمر بختنصّر وما كان من أمره وأمر بني إسرائيل.

وأمّا السلف من أهل العلم ظاهم قالوا في أمرهم أقوالاً غتلقة ؛ فمن ذلك ما حدثني القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثت الحسين، قال: حدثت الحسين، قال: حدثت الحسين، قال: حدثت حداج من ابن جُريع، قال: حدثت عليكم عبداد أثنا ولي بأس شديد بن جُبير، أنه سمحه يقول: قال رجل من بني إسرائيل يقرل، حق الذاب ذلك ما شاء الله من الزمان أثم قال: أيّ ربّ أوني هذا الرجل الذي جعلت هلاك بني إسرائيل على يديه، فأري في المنام مسكيناً ببابل يقال له بختنص، فالطلق بما وأعيد له - وكان رجلاً موسراً - فقيل له: أين تربياً وفقال: أربيد التجارة؛ حتى نزل داراً ببابل فاستكراها، ليس فيها أحد غيره، فجعل يدعو المساكين ويلطف بهم حتى لا يأتي أحد إلا أعطاه، فقال: هل فاستكراها، ليس فيها أحد غيره، فجعل يدعو المساكين ويلطف بهم حتى لا يأتي أحد إلا أعطاه، فقال: هل فاستكرن غيركم؟ فقال: ما اسمك؟ قال: بختيمًا، فقال لغلمته: احتملوه. فقلة إليه فمرضمه حتى برىه، فالطلق حتى أداء فقال: ما اسمك؟ قال: بالرحيل، فبكي بختيمًا، فقال الإسرائيليّ: ما يكيك؟ قال: أبكي وكسه وأعطاه فققة، ثم أذن الإسرائيليّ بالرحيل، فبكي بختيمًا، فقال الإسرائيليّ: ما يكيك؟ قال: أبكي

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٥.

أنك فعلت بي ما فعلت، ولا أجد شيئاً أجزيك! قال: بلى شيئاً يسيراً، إن ملكتَ اطعتَني. فجعل الاخريتيمه ويقول: تستهزىء بي! ولا يمنمه أن يعطيه ما سأله إلا أنه يرى أنه يستهزىء به، فبكي الإسرائيليّ وقال: لقد علمتُ ما يمنمك أن تعطيني ما سالئك؛ إلا أن الله عزّ وجلّ يُريد أن يُنقذ ما قضى وكتب في كتابه.

وضرب الدهر من ضوبه، فقال صيحون، وهو ملك فارس ببابل: لو أنَّا بعثنا طليعة إلى الشام! قالوا: وما ضَوَّكَ لَو فعلت! قال: فمن تروُّن؟ قالوا: فلان، فبعث رجلًا، وأعطاه ماثة ألف، وخرج بمختنصِّر في مطبخه لا يخرج إلا ليأكل في مطبخه، فلما قدم الشام رأى صاحبُ الطليعة أكثرَ أرض الله فرساً ورجلًا جلداً، فكسره ذلك في ذرعه، فلم يسأل؛ فجعل بختنصّر يبجلس مجالس أهل الشام فيقول: ما يمنعكم أن تغزوا بابل؟ فلو غزوتموها، فها دون بيت مالها شيء. قالوا: لا نحسِن القتال ولا نقــاتل حتى تنفــلـ مجالس أهل الشام، ثم رجعوا. فأخبَر متقدُّم الطليعة ملكهم بما رأى، وجعل بختنصّر يقول لفوارس الملك: لو دعاني الملك لأخبرته غير ما أخبّره فلان. فرفع ذلك إليه، فدصاه فأخبـره الحبر، وقـال: إن فلانـاً لمَّا رأى أكثرُ أرض الله كُراعاً ورجلًا جلداً، كسر ذلك في ذَرَّعه، ولم يسألهم عن شيء، وإني لم أدع مجلساً بالشام إلا جالست أهله، فقلت لهم كذا وكذا، فقالوا لى كذا وكذا له للذي ذكر سعيد بن جبير أنه قال لهم \_ فقال متقدم الطليعة لبختنصُّر: فضحتني! لك ماثة ألف وتنزع عما قلت. قال: لو أعطيتني بيت مـال بابـل ما نزعتُ. وضرب الدهر من ضويه، فقال الملك: لو بعثنا جريدة خيل إلى الشام، فإن وجدوا مساغاً ساغوا، وإلا امتشُّوا ما قدروا عليه، قالوا: ما ضرَّك لو فعلت! قال: فمنْ ترون؟ قالوا: فلان، قال: بل الرجل الذي أخبرني بما أخبرني، فدعا بختنصر، فأرسله وإنتخب معه أربعة آلاف من فرسانهم، فانطلقوا فجاسوا خلال الديار، فسبُّوا ما شاء الله ولم يخرّبوا ولم يقتلوا، ورُّمي في جنازة صيحون، قالوا: استخلفوا رجلًا، قالوا: عَلَى رِسْلِكُم حتى يأتي أصحابُكم، فإنهم فرسانُكم؛ أن ينفّصوا عليكم شيئًا! فأمهَلوا حتى جاء بختنصّر بالسُّبِّي وما معه، فقسمه في الناس فقالوا: ما رأينا أحداً أحقُّ بالملك من هذا ا فملكوه.

وقال آخرون منهم: إنما كان خروج بختنصُّر إلى بني إسوائيل لحربهم حين قتلت بنو إسرائيل يحيى بن زكرياء.

## ذكر بعض من قال ذلك منهم:

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السُدي، في الحديث الذي ذكرنا إسناده قبل: أن يختنصُّر بعثه صيحائين لحرب بني إسرائيل حين قتل ملكهم يحمى بن زكرياء عليه السلام، وبلغ صيحائين قتله.

حدثنا ابن حُمَيد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال فيما بلغني: إستخلف الله عزَّ وجلَّ على بني إسرائيل بمد شعيا رجلاً منهم يقال له ياشية بن أموص، فبعث الله لهم المخضر نبيًّا، واسم المخضر فيما كان وهب بن منهّ يزعم عن بني إسرائيل إرميا بن حلقيا، وكان من سِبَط هارون.

وأما وهب بن منبّه فمإنه قـال فيه مـا حدثني محمـد بن سهل بن عسكـر البخاريّ، قـال: حدثنـا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل، قال: سمعت وهب بن منبه يقول:

وحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبِّه اليمانيُّ أنه كان

يقول: قال الله عزّ وجلّ لإرميا حين بعثه نبياً إلى ينبي إسرائيل: ويا إرمياء مِن قبل أن أخلقك اخترتُك، ومن قبل أن أصورُرك في بطن أمك قدستُك، ومِن قبل أن أخرِجك من بطن أمك طهرتك، ومن قبل أن تبلغ السُّمي نُبيّتك، ومن قبل أن تبلغ الأشدّ اختيرتك، ولامر عظيم اجتبيتك،. فبعث الله عزَّ وجلَّ إرميا إلى ذلك الملك من بني إسرائيل يستّده ويرشده، ويأتيه بالخبر من قبّل الله فيما بيته وبين الله عزَّ وجلَّ .

قال: ثم عظُّمت الأحداث في بني إسرائيل، وركبوا المعاصِي، واستحلُّوا المحارم، ونسُوا ما كان الله صنع بهم، وما نجَّاهم من عدوَّهم سنحاريب وجنوده، فاوحى الله عزَّ وجلَّ إلى إرميا: أن أثت قومَك من بني إسرائيل، فاقصُّصْ عليهم ما آمرك به، وذكَّرهم نِعَبِي عليهم، وعرِّفهم إحداثهم. فقال إرميا: إني ضعيف إن لم تقوّني، عاجز إن لم تبلُّغني، مُخطىء إن لم تسدّدني، مُخلولٌ إن لم تنصرني، ذليلٌ إن لم تعزّني. قال الله عزَّ وجلَّ: ألم تعلم أن الأمور كلُّها تصدُّر عن مشيئتي، وأن القلوبُ كلُّها والالسن بيدي، أقلُّبها كيف شئت فتطيعني! وأني أنا الله الذي لا شيء مثلى، قامت السموات والأرض وما فيهنّ بكلمتي، وأنا كلُّمت البحار ففهمتْ قوليَّ، وأمرتُها فعَقلتْ أمّري، وحدَّدتُ عليها بالبطحاء فـلا تُعدِّي حَـدّي، تأتي بـأمواج كالجبال؛ حتى إذا بلغت حدِّي ألبَسْتها مذلَّةُ طاعتي خوفاً واعترافاً لأمرى، إني معك ولن يصل إليك شيءٌ معي ؛ وإني بعثتُك إلى خلق عظيم من خَلْقي لتبلُّغهُم رسالاتي، ونستجقُّ بذلكُ مثل أجر مَن اتَّبعك منهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، وإن تقصّر به عنها تستحقُّ بللك مثل وزّر من تركت في عماه؛ لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً. انطلق إلى قومك فقل: إن الله ذَّكَر بكم صلاح آبائكم، فحمَّله ذلك على أن يستتبكم يا معشر الأبناء. وسلُّهم كيف وجد آباءهم منبَّة طاعتي، وكيف وجدوا هم مغبَّة معصيتي1 وهل علموا أن أحداً قبلهم أطاعني فشقى بطاعتي، أو عصاني فسعد بمعصيتي إ وأن الدوابٌ مما تذكر أوطانها الصالحة تنتابها، وأن هؤلاء القوم رتَّعوا في مروج الهلكة. أما أحبارُهم ورهبانهم فاتَّخذوا عبادي خـوَلاً يتعبَّدونهم دوني، ويحكمون فيهم بغير كتابي، حتى أجهلوهم أمري، وأنسؤهم ذكري، وغرّوهم مني. وأما أمراؤهم وقادتهم فبطروا نعمتي، وأمِنوا مكري، ونَبَذوا كتابي، ونسُوا عهدي، وغيُّروا سُنَّتى، وادَّان لهم عبادي بالطاعة التي لا تنبغي إلا لي؛ فهم يطيعونهم في معصيتي، ويتابعونهم على البدع التي يبتدعون في ديني، جُواةً عليَّ وغِرَّة، وفِرْية عليّ وعلى رُسُلي، فسبحان جلالي وعلوّ مكاني وعظمة شأني! وهل ينبغي لبشر أن يُطاع في معصيتي ا وهل ينبغي أن أخلق عباداً أجعلهم أرباباً من دوني ا وأما قرَّ اؤهم وفقهاؤهم فيتعبَّدون في المساجد، ويتزيَّنون بعمارتها لغيري لطلب الدنيا بالدين، ويتفقهون فيها لغير العلم، ويتعلَّمون فيها لغير العمل. وأما أولاد الأنبياء فمكثورون مفهورون مغترّون، يخوضون مع الخائضين، فيتمنُّون علىّ مثل نصرة آبائِهم، والكرامة التي أكرمتهم بها، ويزعمون أن لا أحد أولى بذلك منهم مني بغير صدق ولا تفكر ولا تدبّر ولا يذكرون كيف نصر آبائهم لي، وكيف كان جدَّهم في أمري، حين غَيَّر المغيّرون، وكيف بذلوا أنفسهم ودماءهم، فصبروا وصدقوا حتى عزّ أمري، وظهر ديني، فتأنَّيت بهؤلاء القوم لعلُّهم يستجيبون، فأطولتُ لهم، وصفحت عنهم لعلهم يرجعون، وأكثرت ومددت لهم في العمر يتفكرون، فأعذرت. وفي كلِّ ذلك أمطر عليهم السماء، وأنبت لهم الأرض، وألبسهم العافية، وأظهرهم على العدوَّ؛ فلا يزدادون إلا طغياناً وبعداً مني. فحتى متى هذا! أبي يتمرّسون! أم إياي يخادعون! فإني أحلف بعزّتي لأقيّضنّ لهم فتنة يتحيّر فيها الحليم، ويضِلُّ فيها رأيُ ذي الرأي وحكمة الحكيم. ثم لأسلِّطنُّ عليهم جباراً قاسياً عاتياً، ألبسه الهيبة، وأنزع مِن صدره الراقة

والرحمة والليان، يتبعه عند مثل سواد الليل المظلم، له عساكر مثل قِطَع السحاب، ومراكب أمثال العجاج؛ كان خفيق راياته طيرانُ النسور، وكان حمَّلة فوسانه كرير العقبان.

ثم أوحى الله عزَّ وجلَّ إلى إرميا أنَّي مهلك بني إسرائيل بيافث. ويافث أهلُ بابل، فهم من ولــد يافث بن نوح عليه السلام ـ فلما سمع إرميا وشي ربَّه صباح ويكى وشقَّ ثيابه، ونبذَ الرماد على رأسه، فقال: ملعون يوم ولدت فيه، ويوم لقُنت فيه التوراة، ومن شرَّ إيامي يوم ولدت فيه، فما أبقيتُ آخر الأنبياء إلا لما هو شرَّ عليَّ، لو أواد بي خيراً ما جعلني آخر الأنبياء من بني إسرائيل؛ فمن أجلي تصبيُهم الشقرة والهلاك!

فلماسمع الله عزَّوجلَّ تضرَّع الخضر وبكاه، وكيف يقول، ناداه: يا إرميا، أشتَّ عليك ما أوحيت لك! قال: نعم يا ربُّ؛ أهلكني قبل أن أرى في بني إسرائيل ما لا آسرّ به، فقال الله تعالى: وعزَّتي وجلالي لا أهلِك بيت المقدس وبني إسرائيل حتى يكونَ الأمر من قَبَلك في ذلك. ففرح عند ذلك إرميا لما قال له ربَّه، وطابت نفسه وقال: لا، والذي بعث موسى وأنبياه بالحقَّ، لا آمر ربيَّ بهلاك بني إسرائيل أبداً.

شم أترى مليك بني إسرائيل فاخبره بما أوَّحى الله إليه فاستبشر وفرح؛ وقال: إن يعدِّينا ربنا فبلـنوب كثيرة قدَّمناها لانفسنا، وإن عفا عنّا فبقدرته.

ثم إنهم لبنوا بعد هذا الوحي ثلاث سنين لم يزدادوا إلا معصية وتمادياً في الشرّ، وذلك حين اقترب 
هلاكهُم، فقلَّ الوحيُ حين لم يكونوا يتلكّرون الآخوة، وأمسك عنهم حين ألهتهم الدنيا وشأنها، فقال لهم 
ملكُهم: يا بني إسرائيل، انتهوا عمّا أنتم عليه قبل أن يعمّدكم بأسُّ الله، وقبل أن يمعّد الله عليكم قوماً لا 
رحمة لهم بكم، فإنَّ ربكم قريب التوبة مبسوط البدين بالخير، حرجم بمن تاب إليه. فابوا عليه أن ينزعوا عن 
شيء مما هم عليه. وإنَّ الله ألقى في قلب بختصر بن نبوزراذان بن سنحاريب بن دارياس بن غريد بن 
شيء مما هم عليه. وإنَّ الله ألقى في قلب بختصر بن نبوزراذان بن سنحاريب بن دارياس بن غريد بن 
فالغ بن عابر .. ونمروذ صاحب إبراهيم عليه السلام، الذي حاجه في ربه .. أن يسير إلى بيت المقدس، ثم 
يفعل فيه ما كان جنَّه ستحاريب أراد أن يفعل. فخرج في ستمائة ألف راية يريد آهل بيت المقدس، فلما 
فصاف المارأ أتى ملكُ بني إسرائيل الخبر أن بختصر قد أقبل هو وجنوده يريدكم، فأرسل الملك إلى إرميا، 
فجاءه فقال: يا إرمياء أين ما زعمّت لنا أنَّ ربك أوحى اليك ألاّ يهلك أهل بيت المقدس حتى يكون منك 
الأمر في ذلك إفقال إرميا للملك ! إن ربيّ لا يخلف الميعاد، وإنا به واثق.

فلما اقترب الأجل وبنا انقطاع ملكهم، وعزم الله تعالى على هلاكهم، بعث الله عزّ وجلَّ مُلكاً من عنده فقال له: إذهب إلى إرميا واستفته. وأمره بالذي يستفته فيه. فأقبل الملك إلى إرميا واستفته. وأمره بالذي يستفته فيه. فأقبل الملك إلى إرميا، وأستفتك في بعض أمري، رجلاً من بني إسرائيل استفتك في بعض أمري، فأذن له، فقال له الملك: يا نبي الله، أتبتك أستغتيك في أهل رحيى، وصلتُ ارحامهم بعا أمرني الله به، لم أت إليهم إلا أسخاطاً لي، فأقبتي فيهم يا نبي الله! أت إليهم إلا إسخاطاً لي، فأقبني فيهم يا نبي الله! أن أحسل في المرب بعضر. قال: فأنصرف عند الملك، فقال له: أحسن فيما بينك وبين الله، وصرة ذلك الرجل الذي كان جاءه، فقعد بين يديه، فقال له إرميا: من أنت؟ قال. أن المراك المنافرة لك أخلاقهم بعد، ولم تر قبل تراجع المنافرة لك أخلاقهم بعد، ولم تر

إلا وقد أتبتها إليهم وأفضل من ذلك. فقال النيّ : ارجم إلى أهلك فاحسن إليهم، واسأل الله الذي يُعسلح عادة الصالحين أن يصلح عادة الصالحين أن يصلح عادة الصالحين أن يصلح عادة الصالحين أن يصلح فلم المبلك من عناه فلب أياماً وقد نزل يختصّر وجُنوه حول بيت المقدس باكثر من الجراد، فقزع منهم بنو إسرائيل فزعاً شديداً، وشن ذلك على مبلك بني إسرائيل فدها إرميا فقال: يا نيّ الله، أين ما وعدك الله؟ فقال: إني بريّي شديداً، وشن ذلك على مبلك أقبل إلى إرميا وهو قاعد على جدار بيت المقدس يضحك ويستبشر بنصر ربّه الذي وعدا، فقعد بين يليه، فقال له إرميا: من أنت؟ قال: أنا الذي كنت أتبتك في مناه أهلي مرتين، فقال له النبيّ : أو لم يأل لهم أن يُعتبون منهم قبل النبيّ : أو لم يأل لهم أن يُعتبون منهم قبل اللهم في خمل لا يرضاء الله والموجئة، قال له النبيّ : على أيّ عمل رايتهم؟ قال عليهم، وصبرت لهم ورجوتهم، وكني غضبت اليوم كانوا على من سَخط الله ، فلو مناوا على من المنافر الله عليه، وصبرت لهم ورجوتهم، وكني غضبت اليوم لله ولك فأنتبك لاخبرك خبرهم، وإني أسألك بالله الذي هو بعثك بالحق إلا ما دعوت عليهم أن يُهلكهم له ولك، فأنت الميك المسوات والأرض؛ إن كانوا على حقّ وصواب فابقهم، وإن كانوا على صخطك الله. قال إذا يا حق أمياً لا رضاء فاهليكهم،

فلمًا خوجت الكلمة من في إرميا أوسل الله عزّ وجلٌ صاعقةً من السماء في بيت المقدس فالتهب مكان القربان ، وخُريف بسبعة أبواب من أبوابها ، فلما رأى ذلك إرميا صاح وشقّ ثيابه ، وبَندُ التراب على رأسه ، وقال: يا ملك السماء ويا أرحم الراحمين ، اين ميعاذك الذي وعلمتني ! فنُودي : يا إرميا ؛ إنه لم يصبّهم الذي أصابهم إلا بفُتياك التي أفتيت بها رسولنا . فاستيقن النبيّ أنها فتياه التي أفتى بها ثلاث مرات ، وأنه رسولً . ربّ .

وطار إرساحتى خالط الوحوش، ودخل بختنصر وجنود بيت المقدس، فوطى الشام، وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم، وخرب بيت المقدس، فتم أمر جنوده أن يملا كل رجل منهم تُرسه تراباً ثم يقذه في بيت المقدس، فقافوا فيه التراب حتى ملاوه. ثم أمر جنوده أن يملا كل رجل منهم تُرسه تراباً ثم يقذه في بيت المقدس كلهم، فاجتمع عنده كل صغير وكبير من بني إسرائيل، وأمرهم أن يجمعوا من كان في بيت المقدس كلهم، فاجتمع عنده كل صغير وكبير من بني إسرائيل، فاختار منهم مائة ألف صبي، فلما خرجت غنائم جنده، وأراد أن يقسمها فيهم، قالت له الملوك الدين كانوا معه: إيها المملك، لك غنائمنا كلها واقيم بينا هؤلاء الصبيان الذين اخترتهم من بني إسرائيل، فغل فاصلب كل رجل منهم أربعة غلمة وكان من أولئك الغلمان: دانيال، وحنائيا، وعزاويا، ووسيشاليل، وسبعة آلاف من أهل بيت داود، وأحد عشر ألفاً من سيط يوسف بن يعقوب وأثبيه بنيامين، وثمانية آلاف من سيط وليل ولارى ابني يعقوب، وأربعة تلاف من من علم روبيل ولارى ابني يعقوب، وأربعة آلاف من من بط يهونا بن يعقوب، ومن بقي من بني إسرائيل، وجعلهم بختص شرخ فرق، فلنا أقر بالشام، ولمنا شبى، وثلناً قتل، وذهب بأنية بيت المقدس حتى أقدمها بابل، وكانت هذه الوقعة الأولى التي أنزلها الله بني إسرائيل بإحدائهم وظلمهم.

فلما ولى بختنص عنهم راجعاً إلى بابل بمن معه من سبايا بني إسرائيل أقبل إرميا على حمار له معه من سبايا بني إسرائيل أقبل إرميا على حمار له معه من سبايا بني إسرائيل أقبل إرميا على حمار له معه من من بيايا بني المخولة وسلة تين، حتى ضفي إيلياء فلما وقف عليها ورأى ما بها من الخراب دخلة شك، فقال: أثني يحتي هذه الله بعد موقها! فأماته الله مائة عام، وحماره وعميره وسلة تينه عنده حيث أماته الله وأمات حمد، وأعمى الله عنه العيون فلم يره أحد. ثم بعثه الله فقال له: ﴿ وَكُمْ لَيْتُ تَنْفَرُ ما أَوْ اللهُ يَعْمَى ﴿ وَانْظُرْ إَلَى كَعَامِكُ وَشَرَابِكُ لَمْ يَسْتُنْهُ لِهِ يَسْلُهُ لِهِ يقل له يعني ﴿ وَانْظُرْ إِلَى الْمِقْلُم يُعْتَ نَشْرُهُما ثُمْ يُخْسُوهَا لَحْمَهُ ( أَن عَلَى المعلل من يقتل إلى حماره يقصل بعض الله عنه المتوعى، ثم يعقل الموحى، فقل الله عنه الموحى، ثم يعقل الموحى عنه الموحى، ثم يعقل الموحى فيها الموحى فيه الروحى، فقام ينهن . قول الله على على من قال وضعه لم يتغير . فلما عاين من قال : ﴿ وأعلمُ أَنَّ اللهُ على كُلُّ شيء قليرُهُ ( ) . ثم عمر الله إرميا بعد ذلك ، فهو الذي يرمى بقالوات الأرض والبلدان .

ثم إذ بختنصر أقام في سلطانه ما شاء الله أن يقيم، ثم رأى رؤيا، فبينما هو قد أعجبه ما رأى إذ رأى شيئا أصابه فأنساء الذي كان رأى، فدها دانيال، وحنانيا وعزاريا، وميشايل من فراري الانبياء، فقال: أشبروني عن رؤيا رأيتها، ثم أصابني شيء فأنسانيها، وقد كانت أعجبتني ما هي؟ قالوا أن اخبرنا بها نخبرك أخبروني عن رؤيا رأيتها، فخرجوا من عنده، فلنقرأ الله التوليها، قال: هن سائهم عنه، فجاؤوه فقالوا أنه رئيات من المنافئ الذي سائهم عنه، فجاؤوه فقالوا أنه رئيات واستغاثوا وتضرعوا إليه، وسائوه أن يعلمهم إلياها، فأعلمهم اللذي سائهم عنه، فجاؤوه فقالوا أنه رأيت موسلاه عنه، فيحرف من نقشة، وصدره من نقشة، وصدره من دوستونيا والنافئ ويقله من حديد. قال: صدقتم، قالوا: فينما أنت تنظر إليه قد أعجبك، فأرسل الله عليه صخوة من السماء فدقته، فها تأويلها؟ قالوا: تأويلها أنك أريت مُلك المطرف، فكان أول الملك الفخار وهو أضعف، ويعضهم كان أحسن مُلكاً من بعض، ويعضهم كان أشدة مُلكاً فوقه النحاس وهو أفضل منه وأشدة، ثم كان فوقه النحاس وهو أفضل منه وأشدة، ثم كان فوقه النحاس وهو أفضل منه وأشدة، ثم كان فوق النحاس الصحرة التي وأست أرسل الله فوق النحاس الفضة وهي أفضل من ذلك وأحسن، ثم كان قبله، وكانت الصحرة التي وأست أرسل الله من السباء فيدق ذلك أجم، ويصير الأمر إليه.

ثم إن أهل بابل قالوا لبخنتُسر: أرايتُ هؤلاء الخلمان من بني إسرائيل الذين كنا سألناك أن تعطيناهم ففعلت! فإناً والله لقد أنكرنا نساءنا منذ كانوا معنا، لقد رأينا نساءنا غلقن بهم، وصرفنَ وجوههنَ إليهم، فاخرجهم من بين أظهرنا أو اقتلهم، قال: شأنكم بهم، فمن أحبّ منكم أن يقتل من كان في يلد فليلمل، فأخرجوهم. فلما قربوهم للفتل نضرَّعوا إلى الله فقالوا: يا ربّنا، أصابنا اللهم بدنوب غيرنا، فتحنّن الله عليهم برحمت، فوعدهم أن يحييهم بعد قتلهم، فقتلوا إلا من استبقى بختنصّر منهم، وكان ممن استبقى منهم: دانيال، وحنانيا، وعزاريا، وسشايل.

ثم إن الله تبارك وتعالى حين أراد هلاك بختنصّر، انبعث فقال لمن كان في يديه من بني إسرائيل:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٥٩.

أرايتم هذا البيت الذي أخربت، وهؤلاء الناس الذين قتلت، من هم؟ وما هذا البيت؟ قالوا: هذا بيت الله ومسجد من مساجده، وهؤلاء أهلّه كانوا من ذراري الأنبياء، فظلموا وتمدّوا وعصواً فسلطت عليهم بذنويهم، وكان رئيهم ربّ السموات والأرض، وربّ الخلق كلهم يكرمهم ويمتمهم ويعزّهم، فلما فعلوا ما فعلوا ما فعلوا الله وسلط عليهم غيرهم. قال: فاخيروني ما الذي يعلله بي إلى السياء العليا، لعلي أطلع السيها العليا، لعلي أطلع السيها العليا، لعلي أطلع لي الله السياء العليا، لعلي أطلع لي الله السياء العليا، لعلي أقطيها، قالوا له: ما تقدر على ذلك وما يقدر عبل ذلك أحد من الخلائق، قال: التعملُ أو فيها، قالوا له: من الخلائق، قال: التعملُ الو الكذلكم عن أخدركم، فيكوا إلى الله وتضرّموا إليه، فبعث الله بقدرته مايريّم، ضمفه وهسوانه عليه عليه منظره ثم مائحت في منخره ثم ساخت في دماغه حتم عضّت بأم تماغه، فما كان يُثر ولا يسكن حتى يوجأ له رأسه على أمٌ دماغه فلما عرف النوب قال خاصته من أمله: إذا مت فشقُوا رأسي، فانظروا ما هذا الذي تعليم وردهم إلى الشام وإلى إيلياء المسجد المقدّس، فبنوا فه وبرياء ويرياء ويرياء ويرياء ويرياء ويرياء ويرياء ويرياء ويروراء حين كان يثور واء حين كان يقور على إيلياء المسجد المقدّس، فبنوا فه ويرياء ويرياء ويرياء ويرياء ويرياء ويرياء العمد المقدّس، فينوا فه ويرياء ويرياء ويرياء ويرياء ويرياء العرباء المقدّس، فينوا فه ويرياء و

فيزعمون ـ والله أعلم ـ أنَّ الله أحيا أولئك الموتى اللين قتِلوا فلحقوا بهم.

ثم إنهم لما دخلوا الشام دخلوها وليس معهم عهد من الله؛ كانت الثوراة قد استيت منهم فحوقت وهلكت، وكان عُزير من السبايا الذين كانوا ببابل فرجع إلى الشام يمكي عليها ليله ونهاره، قد خرج من الناس فتوحد منهم؛ وإنما هو ببطون الأودية وبالفلوات يمكي؛ فيينما هو كذلك في حزنه على النوراة وبكاله عليها، إذ أقبل إليه رجل وهوجالس، فقال: با غُزير ما يبكيك؟ قال: أبكي على كتاب الله وههده كان بين اطهرنا، الذي وأخدت علينا أن سلط علينا عدونا، فقال وجالنا، وأسرب بلادنا، وأحرق تعاب المناس عليا على الناس الله على النوراة وبكاله تعاب أن الناس على الناس المناس الله علينا عدونا، فقتل رجالنا، وأسرب بلادنا، وأحرق عمل المناس عنها قال: وهل إلى ذلك من سبيل؟ قال: مم ارجع فصيه وتطهر وطهر وطهر يابك، ثم موعدك هذا المكان غداً. فرجع عُزير فصام وتطهر وطهر الباء، ثم عبد إلى المكان الذي وُعده فجلسات التوراة في فيحاس مدينا في المناس وحدودها وحدودها ومناه والمؤلفية وحدودها وحدودها ومناه على بني إسرائيل، فوضع لهم التوراة يمرفونها بحلالها وحرامها وسننها وفرائضها وحدودها في عرب بين قبله وقلت التوراة بهن فالمرهم، واقام بين أظهرهم غزير مؤدياً لحق قبضه الله على ذلك، ثم حدثت فيهم الإحداث حتى قالوا لمزيز: هو ابن الله، وعاد الله عليهم الوما فيهم الإحداث حتى قالوا لمزيز: هو ابن الله، وعاد الله عليهم فيهم الأمرهم بإقامة الورزة وما فيها.

وقال جماعة أخر عن وهب بن منبه في أمر بختنصًّر ويني إسرائيل وغزوه إياهم أقوالاً غير ذلك، تركنا ذكرها كراهة إطالة الكتاب بلكرها.

#### ذكر خبر غزو بختنصر للعرب

حُدَّثت عن هشام بن محمد، قال: كان بده نزول العرب أرض العراق وثبوتهم فيها، واتخاذهم الحيرة والانبار منزلاً \_ فيما ذكر لنا والله أعلم \_ أنَّ الله عزَّ وجلَّ أوحى إلى برخيا بن أحنيا بن زربابل بن شلتيل من ولد يهوذا \_ قال هشام: قال الشرقيّ: وشلتيل أوَّل من اتخذ الطفشيل \_ أن اثن بختنصُّر وأمره أن يغزُّو العرب الذين لا أغلاق ليوتهم ولا أبواب، ويطأ بلادهم بالجنود، فيقتُل مقاتلتهم ويستبيح أموالهم، وأعلِمُه كفرُهم يمي، واتخاذهم الآلهة دوني، وتكليبهم أنبيائي ورسلي .

قال: فأقبل برخيا بن تُمجّران حتى قدم على بختنصَّر ببابل ـ وهو ونبوخد نصره فمرّبته العرب ـ وأخيرًه بما أوحى الله إليه وقصّ عليه ما أمره به، وذلك في زمان مَقدّ بن عدنان. قال: فوثب بختنصَّر على مَنْ كان في بلاده من تجار العرب، وكانوا يقدمُون عليهم بالتجارات والبِياعات، ويمتارون من عندهم الحبُّ والتمر والبُّك وفيرها.

فجمع من ظفر به منهم، فبنى لهم حَيْراً على النَّجف وحصَّنه، ثم ضمَّهم فيه ووكَّىل بهم حرساً وحفَظة، ثم نادى في الناس بالغزو، فتأمَّبوا لذلك وانتشر الخبر فيمن يليهم من العرب، فخرجت إليه طوائف منهم مسالمين مستأمنين، فاستشار بختنصر فيهم برخيا، فقال: إن خروجَهم إليك من بلادهم قبل نهوضك إليهم رجوع منهم عمّا كانوا عليه، فاقبل منهم، فأحسن إليهم رجوع منهم عمّا كانوا عليه، فاقبل منهم عبد

قال: فانزلهم بختنصً السواد على شاطىء الفرات، فابتنوًا موضع عسكرهم بعد، فسمُّوه الأنبار. قال: وخلُّ عن أهل الحَّيْر، فاتُخلوها منزلًا حياة بختنص، فلما مات انضموا إلى أهل الأنبار، ويقيّ ذلك الحَّدُّ خوالًا

وأما غير هشام من أهل العلم بأخبار الماضين فإنه ذكر أن معدّ بن عدنان لما ولد، ابتدات بنو إسرائيل بأنبياتهم فقتلوهم، فكان آخر من قتلوا يحيى بن زكرياء، وعد أهل الرّس على نبيهم فقتلوه، وعدا أهل حضور على نبيهم فقتلوه، فلما اجترؤوا على أنبياء الله أذن الله في فناء ذلك القرن اللدين معدّ بن عدنان من أنبيائهم، فبحث الله بختنصر على بني إسرائيل، فلما فرغ من إخراب المسجد الأقصى والمدائن وانتسف بني إسرائيل نسفاً، فأوردهم أرض بابل أري فيما يرى الناتم - أو أمر بعض الأنبياء أن يامره - أن يدخل بلاد العرب فلا يستحيى فيها إنسيًّا ولا بهيمة، وأن يتسف ذلك نسفاً، حتى لا يُبقى لهم أثراً، فظم بختنصر ما بين إبلة والأبلة خيلاً ورجالاً، ثم دخلوا على العرب فاستعرضوا كلّ ذي روح أثرًا عليه وقدروا عليه. وأن الله تعالى أوحى إلى إدميا وبرخيا أنّ الله قد انذر تومكما، فلم ينتهوا، فعادوا بعد المُملُك عبيداً، ويعد نعيم العيش عالة يسألون الناس، وقد تقدّمت إلى أهل عربة بمثل ذلك فابؤا إلا لحاجة، وقد سلطت بخنصر عليهم لانتهم منهم. فعليكها بمعدّ بن عدنان، الذي من ولده محمد الذي أخرجه في آخر الزمان، أخيمٌ به النبوّة، وأرفع به من الضمّة.

قخرجا تُعطَّى لها الأرض حتى سبقا بختصر، فلقيا عدنان قد تلقاها، فطوياه إلى معدل المحدد القاهسا، فطوياه إلى معدد ولمحد يدوية على السراق، وريف خلف، فانتهيا إلى خران من ساعتها، وطويت الأرض لإرسا فاصبح بحران، فالتني عدنان وغنتمر بدات عرق، فنهزم بختصر واتبع عدنان، وعلى بختصر واتبع عدنان، وعناتهي بختصر واتبع عدنان، وعناتهي بختصر اليها، وقد اجتمع أكثر العموب من أقطار من عربة إلى خَفُسور، فخندان فانتهي بختصر اليها، وقد اجتمع أكثر العموب من أقطار من عربة إلى خَفُسور، فخندان الأبياء المنحذة السيون، بختصر معنان المن يمن الديهم، فندوا على ذنويهم، فنادوا بالويل، وبيُعي عدنان عن الأبياء المنحذة وبي بختصر وبي المعرف، من بين إلديهم، فندوا بالويل، وبي المعرف، وبي فين نذرة بختصر وبي بختصر وبي المناز، والمن من الله بقوله: بختصر وبي بين المناز، والمناز، والمنا

فرجع بختنصُّر إلى بابل بما جمع من سبايا عَربَة فالقاهم بالاتبار، فقيل أنبار العرب، وبذلك سميت الاتبار، وخالطهم بعد ذلك النَّبط.

فلما رجم بخنتصر مات عدنان ويقيت بلاد العرب خراباً حياة بختنصر، فلما مات بختنصر خرج معد بن عدنان معه الأنبياء أنبياء بني إسرائيل صلوات الله عليهم حتى أتى مكة فاقام اعلامها، فحج وحج الأنبياء معه، ثم خرج معد حتى أتى ريسوب فاستخرج أهلها، وسأل عَمَن بفي من ولد الحارث بن مُضاض الجرهميّ، وهو الذي قاتل دوس العتق، فأفنى أكثرهم جرهم على يديه، فقيل له: بقي جوشم بن جلهمة، فتزوج معد ابتته معانة، فولدت له نزار بن معدّ.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ١١ ـ ١٥.

# رجع الحبر إلى قصة بشتاسب وذكر ملكه والحوادث التي كانت في أيام ملكه التي جرت على يديه ويد غيره من عماله في البلاد خلا ما جرى من ذلك على يد يختنصر

ذكر العلياء بأخبار الأمم السالفة من العجم والعرب، أنّ بشتاسب بن كي هراسب لما عقد له التاج، قال يوم ملك: تحن صارفون فكرنا وعملنا وعلمنا إلى كلّ ما يُنال به البرّ. وقيل: إنه ابني بفارس مدينة فَسَا، وبيلاد المند وغيرها بيوتاً للنبران، ووكّل بها المرابلة، وإنه رئب سبعة نفر من عظاء أهل مملكته مرانب، وملك كلّ واحد منهم ناحية جعلها له، وإن زرادشت بن أسفيمان ظهر بعد ثلاثين سنة من مُلكه فادّمى النبوّة، وأراد حمل قبل على عنه فالمنتع من ذلك ثم صدّقه، وقبل ما دعاء إليه وآناه به من كتاب أدعاه وحياً، فكتب في جلد اثني عشرة ألف بقرة خفراً في الجلود، ونقشا باللهب، وصبّر بشتاسب في أيامه تلك موضى من أصطخر، يقال لم دزنبشت، ووكّل به الهرابلة، ومن متاتب ذلك في موضى من أصطخر، يقال لم دزنبشت، ووكّل به الهرابلة، ومنه تعليمه العامة. وكان بشتاسب في أيامه تلك مهاذنا تحرزاسف بن كمي سواسف، أخني فراسيك ملك الترك على ضمر فيها أي الباب الملوك، فأشار زرادشت على بشتاسب عفاسدة بناب خرزاسف، فغضب من بباب خرزاسف، فغضب من المملك الرك، فقبل ذلك منه، وبعث إلى الدابة والمؤكّل به، فصرفها إليه، وأظهر الخبر طرزاسف، فغضب من خلك وركان ساحراً عاتباً - فاجع على عرابة بشتاسب، وكتب إليه كتاباً غليظاً عنيفاً، أملمه فيه أنه أحدث عظياً، وأنكر قبوله ما قبل من زرادشت، وأمره بتوجيهه إليه، وأقسم إن امنتم أن يغزوه حتى بسفك دمه، أهل بيته،

فلها ورد الرسول بالكتاب على بشتاسب، تُحمّ إليه أهلّ بيته وعظياء أهل مملكته، وفيهم جاماسف عالهم وحاسبهم، وزرين بن فراسب. فكتب بشتاسب إلى ملك النوك كتاباً غليظاً جواب كتابه، آذنه فيه بالحرب، وأصلمه أنه غير تحسل عنه إن أمسك. فسار بعضهها إلى بعض، مع كلَّ واحد منها من المقاتلة ما لا يُّعمى كثرة، ومع بشتاسب يومثل زرين أخوه ونسطور بن زرين وإسفنديار ويشونن ابنا بشتاسب، وآل فراسب جمعاً، ومع خراسف وجوهرمز وأندرمان أخواه وأهل بيته، ويبدرفش الساحر، فقُيل في تلك الحروب زرين، واشتذ ذلك على بشتاسب، فأحسن الغناء عنه ابنه إسفنديار، وقتل بيدوفش مُبارزة، فصارت الدَّرة على الرك، فقيلوا قتلاً خريماً، ومضى خرزاسف هارباً، ورجع بُشتاسب إلى بُلْخ، فلما مضت لتلك الحروب سنون سعى على إسفنديار رجل يقال له قطيفه رجل يقال له جبل يقال له طميفر رجل يقال له جبل إيقال له طميفر وسيد، ثم أمر بتقييده وصيره في الحصن الذي فيه حبسُ النساء، وشخص بشتاسب إلى ناحية كِرُمان وسيحِستان، وصار منها إلى جبل يقال له طميفر للدراسة دينه والنسك هناك، وخلف فراسب أباه مدينة أيخ شيخاً قد أبطله الكِبُر، وتوك خزاته وأمواله ونساءه

مع خطوس امرأتيه، فحملت الجلواسيس الحبر إلى خرزاسف، فلها عرف جمع جنوداً لا يُحضُون كنزة، وشخص من بلاده نحو بأخرى وقد أشل أن يجد فرصة من بشتاسب ومملكته. فلها انتهى إلى تخوم ملك فارس قدم أمامه جوهرمز أخاه ـ وكان مرضّحاً للملك بعده في جماعة من المقاتلة كثيرة ـ وأمره أن يغذ السير حتى يتوسّط المملكة ويُوقع بالهملها، ويُغير على القرى والملان، ففعل ذلك جوهرمز، وسفك الدماء واستولى من الحرّم ما لا يحصى، واتبعه خرزاسف فأحرق الدواوين، وقتل فراسف والحرابذ، وهدم بيوت النيران، واستولى على الأموال والبحد ورسمين ابنين لبشتاسب، يقال لإحداهما: خاني، وللأخرى باذافره، واخذ ـ فيها اخذ ـ العلم الأكبر اللذي كانوا يسمّونه دونش كابيان، وشخص متّبماً لبشتاسب، وهرب منه بشتاسب حتى تحصّن في تلك الناحية عمل يلى فارس في الجبل الملذي يعرف بطميلر، ونزل ببشتاسب، ما ضاق به ذرعاً؛ فيقال إنه لما اشتذ به الأمر وبتّمه الى المستديار إليه، ووعده عقد إلى اسمنديار جاماسب حتى استخرجه من عبسه، ثم صار به إليه، فلها أدخيل عليه اعتذر إليه، ووعده عقد إلى السفنديار جاماسب حتى استخرجه من عبسه، ثم صار به إليه، فلها أدخيل عليه اعتذر إليه، ووعده عقد الناج على رأسه، وأن يفعل به مثل الذي فعل فراسب به، وقله، القيام بأمر عسكو، وعاربة خرزاسف.

فلها سمم إسفنديار كلامه كقر له خاضعاً، ثم نهض من عنده، فنولى عرْس الجند وتبييزهم، وتقدم فيها احتاج إلى التقدم فيه، وبات لبلكه مشغولاً بتعبيته، فلها أصبح أمر بنفخ القروف، وجمع الجنود، ثم سار جم نحو عسكر الترك ، فلها رأت الترك عسكره خرجوا في وجوههم يسابقون، وفي القوم جوهرمز وأندرمان، فالتحمت الحرب بينهم، وانقض إسفنديار وفي يامه الرمح كالبرق الخاطف، حتى خاله القوم، واكب عليهم بالطمن، فلم يكن إلا مُديهة حتى ثلم في العسكر تُلمة عظيمة، وفشا في الترك أنَّ إسفنديار قد أطلق من الحبس، فاميزموا لا يأدون عل شيء، وانصرف إسفنديار، وقد ارتجع العلم الاعظم، وحمله معه منشوراً، فلما يخل على لا يأدون عل شيء، وانصرف إسمنديار، وقد ارتجع العلم الاعظم، وحمله معه منشوراً، فلما يخل على بشتاسب استبشر بطفوء، وأمره باتباع القوم، وكان نما أوصاه به أن يقتل خرزاسف إن قدر عليه بلهراسف، ويقتل جمون الترك ويحرمز واندرمان بمن قتل من ولنده، وبيهم حصون الترك ويحرمز واندرمان بمن قتلوا من قتلوا من حملة المدين، ويستنقد السبياء. وويته معه ما احتاج إليه من القراد والعظاء.

فلدكروا أنّ إسفنديار دخل بالاد الترك من طريق لم يُؤمه أحد قبله، وإنّه قام ـ من حراسة جنده، وقتل ما قتل ما سباع، ورقي المنقاء المذكورة ـ يما لم يقم به أحد قبله، ودخل مدينة الترك التي يسمونها درُرُولين ـ وتفسيرها بالعربية الصَّفرية ـ عنوة حتى قتل الملك وإخوته ومقاتلته، واستباح أموالُه وسبى نساءه، واستنقل أختيه، وكتب بالفتح إلى أبيه، وكان أعظم المُغناء في تلك المحاربة بعد إسفنديار لفشوق أخيه وأدرنوش ومهرين ابن ابنته. ويقال إمهم لم يصلوا إلى المدينة حتى قطعوا أنهاراً عظيمة مثل كاسروذ، ومهرروف، ونهراً آخر لهم عظياً، وإن إسفنديار دخل أيضاً مدينة كانت لفراسياب، يقال لها وهشكند، ودوّخ البيلاد وصار إلى آخر حدودها، وإلى إسلام صول، ثم قطع البلاد وصير كلّ ناحية منها إلى رجل من وجوه الترك بعد أن أمنهم، حدودها، وإلى واحد منهم خراجاً بجمله إلى بشاسب في كلّ سنة، ثم انصرف إلى بلخ.

ثمّ إن بشتاسب حسد ابنه إسفنديار لما ظهر منه، فوجّهه إلى رسّتم بِسجسّنان، فحدَّدت عن هشام بن محمد الكلبيّ أنه قال: قد كان بشتاسب جعل المُلك من بعده لابنه إسفنديار، وأغزاه الترك، فظفر بهم، وانصرف إلى أبيه، فقال له: هذا رستم متوسطاً بلادنا، وليس يعطينا الطاعة لادعائه ما جعل له قابوس من العتق من رقّ الملك، فسرّ إليه فأتني به، فسار إسفنديار إلى رستم فقاتله، فقتله رستم. ومات بشتاسب، وكان

ملكه مائة سنة واثنتي عشرة سنة .

وذكر بعشهم أن رجادٌ من يني إسرائيل؛ يقال له سمي كان نبيًّا، وأنه بُعِث إلى بشتاسب فصار إليه إلى بلُخ، ودخل مدينتها، فاجتمع هو وزرادشت صاحب المجوس، وجاماسب العالم بن فخد، وكان سمي يتكلَّم بالعبرانية ريعرف زرادشت ذلك بتلقين، ويكتب بالفارسية ما يقول سمي بالعبرانية، ويدخل جاماسب معها في ذلك، ويهذا السبب سمي جاماسب العالم.

وزعم بعض العجم أن جـاماسب هـو ابن فخد بن هـو بن حكـاو بن نــلاكـاو بن فـرس بن رج بن خــوراسـرو بن منــوشهـر الملك، وأن زرادشت بن يــوسيف بن فــردواسف بـــن ارتحمــد بن منجــدسف بن جخشنش بن فيافيل بن الحدي بن هـردان بن سفمان بن ويدس بن أدرا بن رج بن خوراسـرو بن منوشهـر .

وفيل إن بشتاسب وأباء لهراسب كانا على دين الصابئين، حتى أتاه سمي وزرادشت بما أثياه به، وأهها أتباه بذلك لثلاثين سنة مضت من ملكه

وقال هذا القاتل: كان ملك بشتاسب مائة وخمسين سنة، فكان نمن رتب بشتاسب من النفر السبعة المراتب الشريفة، وسماهم عظياء بهكا بهند ومسكنه مِوهستان من أرض جرجان، وقارن الفلهويّ ومسكنه ماه لهاوند، وسورين الفلهوي ومسكنه سِبحستان، وإسفنديار الفلهري ومسكنه الرّي.

وقال آخرون: كان ملك بشتاسب مائة وعشرين سنة.

### ذكر الخبر عن ملوك اليمن في أيام قابوس وبعده إلى عهد بهمن بن إسفنديار

قال أبو جعفر: قد مضى ذكرنا الخبر عمّن زعم أن قابوس كان في عهد سليمان بن داود عليهها السلام، ومضى ذكرًنا مَنْ كان في عهد سليمان من ملوك اليمن والخبر عن بالقيس بنت إيليشرح.

فحلَّث عن هشام بن محمد الكلبِّي أن اللَّك باليمن صار بعد بلقيس إلى ياسر بن عمرو بن يعفر الذي كان يقال له ياسر أنعم. قال: وإنما سمَّوه ياسر أنعم لإنعامه عليهم بما قوَّى من ملكهم، وجَمَّع من أمرهم.

قال: فزعم أهلُ اليمن أنه سار غازياً نحو المغرب حتى بلغ وادياً يقال له وادي الرمل، ولم يبلغه أحد قبله، فلما انتهى إليه لم يجد وراءه مجازاً لكثرة الرمل، فينيا هو مقيم عليه إذ انكشف الرمل، فأمر رجلاً من أهل بيته -يقال له عمرو - أن يعبر هو وأصحابه؛ فبروا فلم يراجعسوا، فلها رأى ذلك أمر بصنم نحاس فصنع، ثم نصب على صخرة على شفير الوادي، وكُتِب في صدره بالمستد: و هذا الصنم لياسر أنعم الحُميري، وليس ورامه مذهب، فلا يتكلفن ذلك أحدً فيعطب ؟.

قال: ثيم ملك من بعده تُبِّع، وهو تُبيان أسعد، وهو أبو كرب بن ملكي كرب بُنِّع بن زيد بن عمرو بن تُبِّع؛ وهو ذو الأذعار بن أبرهة تُبع ذي المتار بن الرائش بن قيس بن صيفيٌ بن سباً. قال: وكان يقال لمه الرائد.

قال: فكان تبع هذا في أيام بشتاسب وأردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب، وأنه شخص متوجهاً من البعرة المهن في الطريق المذي سلكه الرائش، حتى خرج على جيل طيى من ثم سار يربد الأنبار، فلها انتهى الى الحيرة وذلك ليلاً مقيرة وأقام مكانه وسُمعي ذلك الموضع الحيرة، ثم سار وخلف به قوماً من الأرق ولهم وجدام وعاملة وقطاعة، فبنوا وأقاموا به، ثم انتقل إليهم بعد ذلك ناس من طيىء وكلب والشكون ويلمحارث بن كعب وإلى المناز ثم إلى الموصل، ثم إلى أفرييجان، فلقي الترك بها فهزمهم، فقتل المقاتلة، وسبى المدرية، ثم انكفا راجعاً إلى المهمن. فقتل المعادية والمهود وسائر طُرف بلاد الهند، فراى ما لم يَن مثله، فقال: ويحك! أكما ارى في بلادكم! فقال: أيست اللمن! أقل ما ترى في بلادنا، وأكثره في بلاد الصين، ووصف له بلاد المعين وسمحاب حق الى الركائك وأصحاب للملائس السود، ووجه رجلاً من أصحابه، يقال له ثابت نحو المعين، في جمع عظيم فأصيب، فسار تُمّع حي
دخل الممين، فقتل مقاتلها، واكتسح ما وجد فيها. قال: ويزعمون أن مسيره كان إليها ومقامه بها ووجعته منها المهين، فقتل مقاتلها، واكتسح ما وجد فيها. قال: ويزعمون أن مسيره كان إليها ومقامه بها ووجعته منها المهين، فقتل مقاتلها، واكتسح ما وجد فيها. قال: ويزعمون أن مسيره كان إليها ومقامه بها ووجعته منها المهين، فقتل مقاتلها، واكتسح ما وجد فيها. قال: ويزعمون أن مسيره كان إليها ومقامه بها ووجعته منها

٧٧٧ . . . . تاريخ ما قبل الهجرة

في سبع سنين، وأنه خالَف بالنَّبِّت الثي عشر ألف فارس من حُمير، فهم أهلُ التَبَّت، وهم اليوم يزعمون أنهم عرّب، وخلقهم والواجم خلق العرب والوانها .

حدثني عبد الله بن أحمد المروزي، قال: حدّنني أبي، قال: حدّنني سليمان، قال: قرآت على عبد الله، عن إسحاق بن يجيى، عن موسى بن طلحة: أن نبّماً خرج في العرب يسبر، حتى تميّروا بظاهر الكوفة، وكان منزلاً من منازله، فبتي فيها من ضعفة الناس، فسئيت الحيرة لتحيّرهم، وخرج تُبّع سائراً، فرجع إليهم وقَد بنوا وأقاموا، وأقبل تُبّع إلى اليمن وأقاموا هم، ففيهم من قبائل العرب كلّها من بني لجيان، وهليل وتحيم، وجُعفيّ وطهيء، وكلب.

# ذكر خبر أردشير بهمن وابنته لحماني

ثم ملك بعد بشتاسب ابن ابنه أردشير بجمن؛ فذكر أنه قال يوم ملك وعقد التاج على رأسه: نحن عافظون على الرقاء، ودائنون رعيّتنا بالحير، فكان يدعى أردشير الطويل الباع؛ وإنما لقب بذلك - فيها قيل ــ
لتناوله كلَّ ما مدّ إليه يَده من الممالك التي حوله، حتى ملك الأقاليم كلّها. وقيل إنه ابتنى بالسواد مدينة، وسماها بجمن الماد أردشير هي القرية المعروفة بهُميّنا من الزاب الأعلى، وابتنى بكور دجُلّة مدينة وسماها بجمن أردشير، وهي الأبلّة، وسار إلى سيجسّتان طالباً بثلر أبه، فقتل رستم وأباه وستان وأخاه إزواره وابنه فرمرز، واجبى الناس لأرزاق الجند ونفقات الهرابلة وبيوت النيران وغير ذلك أموالاً عظيمة؛ وهو أبو دارا الأكبر، وأبو ساسان أبي ملوك المقرس الأخر أردشير بن بابك وولمه، وأم دارا خاني بنت بحن.

فحدثت عن هشام بن محمد قال : ملك بعد بشتاسب أردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب؛ وكان ـ فيها ذكروا ــ متواضِعاً مرضياً فيهم، وكانت كتبه تخرج من أردشير: « عبد الله وخادم الله ، السائس لأمركم » . قال: ويقال إنه غزا الروميّة الداخلة في ألف ألف مقاتل .

وقال غير هشام: هلك بهمن ودارا في بطن أمّه، فملكوا خماني شكراً لأبيها بهمن، ولم تزل ملوك الأرض تحمل إلى بهمن الإتاوة والصلح، وكان من أعظم ملوك الفرس - فيها قالوا - شاناً، وأفضلهم تدبيراً، وله كتب ورسائل تفوق كتب أردشير وعهده، وكانت أم بهمن أستوريا، وهي استار بنت ياثير بن شمعي بن قيس بن ميشا بن طالوت الملك بن قيس بن أبل بن صارور بن بحرث بن أفيح بن أيشى بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إيراهيم خليل الرحمن عليه السلام . وكانت أمّ ولده واحب بنث فنحس من ولمد رُحيَّمُم بن سليمان بن داود عليه السلام . وكان بهمن ملك أخاها زربابل بن شلتايل على بني إسرائيل، وصير له رياسة الجالوت، وردّه إلى الشام بمسألة راحب اختِه إياه ذلك، فتوتى بهمن يوم توتي وله من الولد: ابناه دارا الأكبر وساسان، وينانه: خاني التي ملكت بعده، وفرنك وبهمن دخت، وتفسير و بهمن ، بالعربية و الحسن النية ٤٠

فأما ابن الكلبي هشام فإنه قال: كان ملكه ثمانين سنة.

شم ملكت خماني بنت جمس، وكانوا ملكوها حبًّا لإبيها بهمن، وشكراً لإحسانه ولكمال عقلها وبهائها وفروسيَّتها ونجدتها \_ فيها ذكره بعض أهل الأخبار ـ فكانت تلقَّب بشهرازاد . وقال بعضهم: إنما ملكت خماني بعد أبيها بهمن أنها حين حملت منه دارا الأكبر سألته أن يعقِد الناج له في بطنها ويؤثره بالملك، فغمل ذلك بهمن ٣٣٤ . . تاريخ ما قبل المجرة

بدارا، وعقد عليه التاج حَمَّلاً في بطنها، وساسان بن بهمن في ذلك الوقت رجل يتصنع للملك لا يشكّ فيه. فلها رأى ساسان ما فعل أبوه من ذلك لحق بإصطخر، فتزهّد وخوج من الحلية الاولى وتميّدفلحق برؤوس الجبال يتمبّد فيها، والمُخذ غُنيّمةً، فكان يتولّى ماشيته بنفسه، واستشنعت العامّة ذلك من فعله، وفظيّت به، وقالوا: صار ساسان راعيّا، فكان ذلك سبب نسبة الناس إياه إلى الرّمي، وأم ساسان ابنة شالتيال بن يوحنّا بن أوشيا بن أمون بن منشى بن حازقيا بن أحاذ بن يوثام بن عوزيا بن يورام بن يوشافط بن أبيا بن رُحُبّهُم بن سلمان بداد.

وقيل: إن بهمن هلك وابنّه دارا في بطن خانى، وأنها ولدته بعد أشهر من مُلكها وأنفت من إظهار ذلك، فجعلته في تابوت، وصيّرت معه جوهراً نفيساً، وأجرته في نهر الكُرّ من إصطخر. وقال بعضهم: بل نهر بلخ، ا وإن التابوت صار إلى رجل طحّان من أهل إصطخر، كان له ولد صغير فهلك، فلها وجده الرجل أن به امرأته، فسرت به لجماله ونفاسة ما وجد معه، فحضنوه، ثم أظهر أمره حين شب، وأقرّت أهاني بإسامتها إليه وتعريفها إياه للتلف، فلها تكامل امتحن فرُجِد على غاية ما يكون عليه أبناء الملوك، فحوّلت التاج عن رأسها إليه، وتقلّد أمر المملكة، وتنقلت خاني وصارت إلى فارس وبنت مدينة إصطخر، وأغزت الروم جيشاً بعد جيش، وكانت قد أوتيت ظفراً، فقمّت الأعداء، وشغلتهم عن تطرّف شيء من بلادها، ونبال رعينها في ملكها رفاهة وخفضاً. وكانت خماني حين أغزت أرض الروم شبي لها منها بشر كثير، وجُولوا إلى بلادها، فاموت من فيهم من بنائي الروم، فبنوا لها في كلّ موضع من حيّر مدينة إصطخر بنياناً على بناء الروم منهاً معجباً، أحد ذلك البنيان في مدينة إصطخر، والثاني على المدرجة التي تسلك فيها إلى دارابجرد، على فرسخ من هذه المدينة، والثالث على أربعة فراسخ منها في المدرجة التي تسلك فيها إلى دارابجرد، على فرسخ من هذه المدينة، والثالث على أربعة فراسخ منها في المدرجة التي تسلك فيها إلى دارابجرد، على فرسخ من هذه المدينة، والثالث على أربعة فراسخ منها في المدرجة التي تسلك فيها إلى داراسان. وإنها أجهدت نفسها في طلب مرضاة الله عزّ وجلً ؛

وكان مُلْكها ثلاثين سنة .

ثم نرجع الآن إلى:

### ذكر خبر بني إسرائيل ومقابلة تأريخ مدة أيامهم إلى حين تصرمها بتأريخ مدة من كان في أيامهم من ملوك الفرس

قد ذكرنا فيما مشى قبلٌ مسبب انصراف من انصرف إلى بيت المقدس من سبايا بني إسرائيل اللمين كان بختصر سباهم وحملهم معه إلى أرض بابل، وأنّ ذلك كان في أيام كيرش بن أخشويرش وملّكه ببابل من قبل جمن بن إسفنديار في حياته وأربع سنين بعد وفاته في ملك ابنته خاني، وأن خاني عاشت بعد هلاك كيرش بن أخشويرش سناً وعشرين سنة في ملكها، تمام ثلاثين سنة. وكانت ملة خراب بيت المقدس من لمدن خَرّبه بختصر إلى أن عبر - فيها ذكره أهل الكتب القديمة والعلماء بالإخبار - سبعين سنة، كلّ ذلك في أيام بهمن بن السفنديار بن بشتاسب بن لهراسب بعضه، ويعضه في أيام خاني، على ما قد بين في هذا الكتاب.

وقد زعم بعشهم أن كيرش هو بشتاسب، وأنكر ذلك من قيله يعشهم، وقال: كي أرش إنما هو عمّ بلد بشتاسب، وقال: هو كي إرش أخو كيفاوس بن كيبيه بن كيقباذ الأكبر، وبشتاسب الملك هو ابن كيلهراسب بن كيوجي بن كيمنوش بن كيقاوس بن كيبيه بن كيقباذ الأكبر، قال: ولم يملك كي أرض قط، وإنما كان مملًاً على خوزستان وما يتصل بها من أوض بابل من قبل كيقاوس، ومن قبل كيخسرو بن سياوخش بن كيقاوس، ومن قبل طواسف من بعده. وكان طويل المُمر، عظهم الشأن، ولما عُمر بيت المقدس ورجع إليه أهله من بني إسرائيل كان فيهم عُرَير وقد وصفت ما كان من أمره وأمر بني إسرائيل - وكان الملك بناحيتهم عليهم بعد ذلك من قبل الموسر؛ إمّا رجل منهم وإما رجل من بني إسرائيل، إلى أن صار الملك بناحيتهم قبل منائية والروم بسب غلبة الإسكندر على تلك الناحية حين قبل دارا بن دارا. وكانت جلة مدة ذلك - فيا قبل مثانياً والروم بسب غلبة الإسكندر على تلك الناحية حين قبل دارا بن دارا. وكانت جلة مدة ذلك - فيا

ونذكر الآن:

### خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر ابن دارا الأكبر وكيف كان هلاكه مع خبر ذي القرنين

وملك دارا بن جمن بن إسفنديار بن بشتاسب، وكان ينبه بجهرازاد \_ يعني به كريم الطبع \_ فلكروا أنه نزل بابل، وكان ضابطاً للكه، قاهراً لمن حوله من الملوك، يؤثون إليه الخراج، وأنه ابتني بفارس مدينة سماها دارا بجرد، وحذف دواب البُرد ورتبها، وكان معجباً بابنه دارا، وأنه من حبه إياه سمله باسم نفسه، وصيّر له الملك من بعده، وأنه كان له وزير يسمى رستين محموداً في عقله، وأنه شَجَر بينه ويين غلام تربي مع دارا الأصغر، يقال له بري شر وصداوة، فسمى رستين عليه عند الملك، فقيل: إن الملك سقى بري شرية مات منها، واضطفن دارا على رستين الوزير وجماعة من القواد، كانوا عاونوه على بري ما كان منهم، وكان مُلك دارا الثق عشرة سنة.

ثم ملك من بعده ابنه دارا بن دارا بن جمن؛ وكانت أمه ماهيا هند بنت هزارمرد بن بهرادمه، فلها عقد الناج على الناج على الناج على وقبل إنه بَنِي بارض الناج على رأسه قال: لن ندفع أحداً في مُهُوى الهَلَكة، ومن تَرَكَّى فيها لم نكففه عنها. وقبل إنه بَنِي بارض الجزيرة مدينة دارا، واستكتب أخا بري واستوزره لأنسه كان به ويأخيه، فافسَد قلبه على أصحابه، وجمله على تقلل عنه الخاصة والعامة، ونفروا عنه، وكان شابًا غرًّا حيًّا حقوداً جبَّاراً.

وحُدَّثت عن هشام بن محمد قال: ملك من بعد دارا بن أردشير دارا بن دارا أربع عشرة سنة، فاساء السيرة في رحيت، وقتل رؤساءهم، وغزاه الإسكندر على تبَّغة ذلك، وقد مله أهل مملكته وسنمسوه، وأحبَّوا الراحة منه، فلحق كثير من وجوههم وأعلامهم بالإسكندر، فاطلعوه على عورة دارا، وقوّوه عليه، فالتقيا ببلاد الجزيرة، فاقتتلا سنة. ثم إن رجالًا من أصحاب دارا وثبُّوا به فقتلوه، وتقرّبوا برأسه إلى الإسكندر، فأمرّ بقتلهم، وقال: هذا جزاء من اجتراً على مُلِكَه. وتزوّج ابنتَه روشنك بنت دارا، وغوّا الهند ومشارق الارض، ثم انصرف وهو يريد الإسكندرية، فهلك بناحية السُّواد، فحمِل إلى الإسكندرية في تابوت من ذهب، وكان تمل أربع عشرة سنة، واجتمع ملك الروم، وكان قبل الإسكندر متفرقًا، وتفرّق ملك فارس وكان قبل الإسكندر مجتمهاً.

قال: وذكر غير هشام أنَّ دارا بن دارا لما مَلُك أمَر فينيت له بأرض الجزيرة مدينة واسعة وسماها دارنوا، وهي التي تسمّى اليوم دارا، وأنه عمرها وشحنها من كلّ ما يجتاج إليه فيها، وأن فيلفوس أبا الإسكندر اليونانيّ من أهل بلدة من بلاد اليونانيين تدعى مقدونيّة، كان ملكاً عليها وعلى بلاد أخرى احتازها إليها، كان صالحً دارا عل خراج يحمله إليه في كلّ سنة، وأن فيلفوس هلك، فملك بعده ابنه الإسكندر، فلم يحمل إلى دارا ما

كان بحمله إليه أبوه من الخراج، فأسخط ذلك عليه دارا، وكتب إليه يؤنّيه بسوء صنيعه في تركه خُل ما كان أبوه يحمل إليه من الخراج الصّبا والجهل، وبعث يحمل إليه من الخراج الصّبا والجهل، وبعث إليه بصرِّجان وكرة وقفيز من سمسم، وأعلمه فيها كتب إليه أنه صبيّ، وأنه إنما أينا ينبغي له أن يلعب باللصوَّجان والكرة اللذين بعث جها إليه، ولا يتقلّل الملك، ولا يتلبّس به، وأنه إن لم يقتصر على ما أمره به من ذلك، وتعاطى المُلك واستعمى عليه، بعث إليه من بأنيه به في وقاق، وأن عنّة جنوده كملة حَبُ السمسم الذي يعث اله.

فكتب إليه الإسكندر في جواب كتابه ذلك، أن قد فهم ما كتب، وأن قد نظر إلى ما ذكر في كتابه إليه من إرساله الصوّلجان والكرة، وتيمّن به لإلفاء الملقي الكرة إلى الصولجان، واحترازه إياها؛ وشبّه الأرضَ بالكرة، وأنه متاز مُذلك دارا إلى ملكه، ويلائه إلى حيّره من الأرض، وأنّ نظره إلى السمسم الذي بعث به إليه كنظره إلى الصوّلجان والكرة لتسمه ويعده من المرارة والحرافة، ويعث إلى دارا مع كتابه بِصُرّةٍ من خردل، وأعلمه في ذلك الجواب انَّ ما بعث به إليه قليل؛ غيرانٌ ذلك مثل الذي بعث به في الحرافة والمرارة والفوة، وأن جنوده في كلّ ما وصف به منه.

ظلم وصل إلى دارا جواب كتاب الإسكندر، جمّع إليه جنده، وتأهّب لمحاربة الإسكندر، وتأهّب الإسكندر وسار نحو بلاد دارا.

وبلغ ذلك دارا، فزحف إليه فالتقى الفتتان، واقتتلا أشد القتال، وصارت الدّبرة على جند دارا، فلها رأى ذلك رجلان من حرس دارا، يقال إنها كانا من أهل همذان، طعنا دارا من خلقه فاردياه من مركبه، وارادا بطعنها إلياه الحُقَّوة عند الإسكندر، والوسيلة إليه، وفادى الإسكندر أن يُوسَر دارا أسراً ولا يقتل، فاخير بشأن دارا، فسار الإسكندر حتى وقف عنده، فرآه بجود بنفسه، فنزل الإسكندر عن دابّت حتى حبس عند رأسه، وأخبره أنه لم يهم تقلّب وأن الذي أصابه لم يكن عن رأيه، وقال له: سَلْني ما بدا لك فاسمفك فيه، فقال له دارا: في إليك حاجتان: إسعداهما أن تنتقم في من الرجلين اللذين فتكا بي - وسماهما ويلادهما - والأخرى أن تتوقع ابيتي روشنك، فأجابه إلى الحاجتين، وأمر بصلّب الرجلين اللذين انتهكا من دارا ما انتهكا، وتروَّج روسً طو بلاد دارا، وكان ملكه له.

وزعم بعض أهل العلم باخبار الأولين أنَّ الإسكندر هذا الذي حارب دارا الأصغر؛ هو أخمو دارا الأصغر؛ هو أخمو دارا الأصغر؛ هو أخمو دارا الأصغر؛ هو أخمو والمها هلاي، وأنها الأصغر الذي حاربه، وأنها التي عادل الأكبر كان ترزّج أمَّ الإسكندر، وأنها ابته الله المائية عنها، فاجتمع رأيُّ أهل المعرفة في مداواتها على شجرة يقال لها بالفارسية و سندر »، فطبخت لها فغيلت بها وعائها، فأذهب ذلك كثيراً من ذلك للتنن، ولم يُلهب كله، وانتهت نفسه عنها لبقيَّة ما بها، وعافها وردَما إلى أهلها، وقد علِقت منه فولدت غلاماً في أهلها، فسمتُه باسمها واسم الشجرة التي تُعسلت بها، حتى أذهب عنها نتنها: و هلاي سندوس »، فهذا أصل الإسكندروس.

قال: وهلك دارا الأكبر، وصار الملك إلى ابنه دارا الأصغر، وكانت ملوك الروم تؤثّي الحّراج إلى داراً الأكبر في كلِّ سنة، فهلك أبو هلاي ملك الروم جدّ الإسكندر لأمّه، فلها صار المُلك لابن ابنته بعث دارا الاصغر إليه للمادة: إنّك أبطأت علينا بالخراج الذي كنت تؤثّيه ويؤديه من كان قبّلك، فابعث إلينا بخراج بلادك والا نابذناك المحارية. فرجع إليه جوابه: أنّي قد ذبحت الدجاجة، وأكلت لحمّها، ولم يبن لها بقيّة، وقد بقت الأطراف، فإن أحببت وادهناك، وإن أحببت ناجزناك. فعند ذلك نافره دارا وقاجزه القتال، وجعل الإسكندر لحاجبا دارا الأطراف، فإن أحببت وادهناك به، فاحتكما شبئاً، ولم يشترطا أنفسها، فلما التقوّ المحرب، طعن حاجبا دارا دارا في الوقعة، فلحقه الإسكندر صريعاً، فنزل إليه وهو بآخر رمق، فمسح التراب عن وجهه ووضع راسه في حجره، ثم قال له: إلما قتلك حاجباك، ولقد كنتُ أرغب بك يا شريف الأشراف وحوّ الأحرار وملك الملوك عن مذا المصرع؛ فأوصية واحباك، ولقد كنتُ أرغب بك يا شريف الأشراف وحوّ الأحرار وملك الملوك عن مذا المصرع؛ فأوصية من الموساء دارا أن يتزوّج بابته روضنك، ويتّخلها لنفسه ويستبقيّ أحرارً فارس، ولا يوفيّ عليهم غيرهم. فقبل وصيّته وعمل بأمره، وجاء الللان قتلا دارا إلى الإسكندر فلف إليها مارس، ولا يوفيّ عليهم غيرهم. فقبل وصيّته وعمل بأمره، وجاء الللان قتلا دارا إلى الإسكندر فلف إليها حكمها، ووقيّ لما ثم قال لهمإ: قد رقيت لكها كما اشترطتها ولم تكونا اشترطتها أنفسكها، فأنا قاتلكها، فإنه ليس ينبغى لفتلة الملوك أن يُستهقرًا إلا يلمّة لا فقطها.

وذكر بعضهم أن ملك الروم في أيام دارا الأكبر كان يؤدي إلى دارا الإتاوة فهلك، وملك الروم الإسكندر، وكان رجلاً ذا حزم وقوّة ومكر ؛ فيقال أنه غزا بعض ملوك المغرب فظفر به، وآنس لللك من نفسه القوة فنشز على دارا الأصغر، وامتنم من خمّل ما كان أبوه بجمله من الحراج، فحميّ دارا لذلك، وكتب إليه كُمبًا عنيفة، على دارا الأصغر، وامتنم من خمّل الكتب والرسائل، ففسد ما بينها وصار كُل واحد منها إلى صاحبه وقد احتشدا والثقيا في الحدّ. واختلفت بينها الكتب والرسائل، ووجل الإسكندر من عادية دارا و ودعاء إلى الموادعة، فاستشار دارا أصحابة في امره، فزيّوا له الحرب المسافقة لموجم عليه. وقد اختلفوا في الحدّ موضع التقاقها؛ فذكر بعضّهم أن التفاهما كان بناحية حُراسان عما يلي الحقور، فاقتلوا قتالاً شديداً حتى خُلص اليها السلاح، وكان تحت الإسكندر يومئة فرس له حجبب يقال له بوكفراسب، ويقال إن رجلاً من أهل فارس حل ذلك اليوم حتى تخرّق الصفوف، وضرب الإسكندر ضربة بالسيف خيف عليه منها، وإنه تعجّب من فعله وقال: هلما من فوسان فارس الذين كانت تُوصف شائمهم، بالسيف خيف عليه منها، وإنه تعجّب من فعله وقال: هلما من فوسان فارس الذين كانت تُوصف شائمه، فكانت منيّة من طعناه، فكانت منيّة من طعناه، فكانت منيّة من طعناه، وكان أحد مربدلان من أهل هندان، فراسلا الإسكندر والتمسا الحيلة لذادار حي طعناه، فكانت منيّة من طعنها إياه، شم هريا.

فقيل إنه لما وقعت الصيحة، وانتهى الحبر إلى الإسكندر ركب في أصحابه، فلما انتهى إلى دارا وكجده بجود بنفسه، فكلمه ووضع رأسه في حجره، ويكى عليه، وقال له: أتيت من مامنك، وغَدَر بك ثقائك، وهرج ببني بين أعدائك وحيداً، فسلّني حوائجك فلنِّ على للحافظة على القرابة بيننا ـ يعني القرابة بين سلم وميرج ابني أفريدون ـ فيها زعم هذا القاتل ـ وأظهر الجزع لما أصابه، وحمد ربه حين لم يبتله بامره، فسأله داراً أن يترقح ابنته روشنك، ويرغى لها حقّها، ويعظم قدرها، وأن يطلب بثاره، فلجاب الإسكندر إلى ذلك. ثم أتما الرجلان اللذان وتبا على دارا يطلبان الجزاء، فأمر بضرب رقابها وصلبهها، وأن ينادَى عليها: هذا جزاءً من اجتراً على مَلِكه، وغشَّ أهل بلده.

ويقال: إن الإسكندر حمل كتباً وعلوماً كانت لاهل فارس من علوم ونجوم وجكمة، بعد أن نقل ذلك إلى السريانية ثم إلى الروميّة.

وزعم بعضُهم أن دارا قَبُل وله من الولد اللكور: أشك بن دارا وينو دارا وأردشير. وله من البنات روشنك، وكان مُلُك دارا أربع عشرة سنة. وذكر بعضُهم أن الإتارة التي كان أبو الإسكندر يؤديها إلى ملوك الفرس كانت يتّضاً من ذهب؛ فلها ملك الإسكندر بعث إليه دارا يطلب ذلك الحراج، فبعث إليه: إنَّي قد ذبحت تلك الدجاجة التي كانت تبيض ذلك البيض، وأكلتُ لحمها فَأَذَنْ بالحرب. ثم ملك الإسكندر بعد دارا بن دارا. وقد ذكرت قول من يقول: هو أخو دارا بن دارا من أبيه دارا الأكبر.

وأما الروم وكثير من أهل الأنساب فإنهم يقولون: هو الإسكندر بن فيلقوس، ويعضهم يقول: هو ابن بيلبوس بن مطريوس، ويقال: ابن مصريم بن هرمس بن هردس بن ميطون بن رومي بن ليطي بن يونان بن يافث بن ثوبة بن سرحون بن رومية بن زنط بن توقيل بن رومي بن الأصفر بن اليفز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. فجمع بعد مهلك دارا مُلِّك دارا إلى ملكه، فملك العراق والروم والشام وصعر، وعرض جند بعد هلاك دارا فوجدهم - فيها قبل - ألف ألف وأربعمائة ألف رجل؛ منهم من جنده شاعاته ألف، ومن جند دارا ستمائة ألف.

وذُكر أنه قال يوم جلس على سريره: قد أدالنا الله من دارا، ورزقنا خلاف ما كان يتوعدنا به، وأنه قدم ما كان في بلاد الفرس من الملدن والحصون وبيوت النيران، وقَتَىل الهرابـلـة، وأحرق كتبَهم ودواوين دارا، واستعمل على مملكة دارا رجالاً من أصحابه، وسار قُلماً إلى أرض الهند، فقتل ملكِها وفتح مدينتها، ثم سار منها إلى الصين، فصنع بها كصنيمه بارض الهند، ودانت له عامة الأرضين، وملك النَّبت والصين، ودخل الظلمات مما يلي القطب الشمائي والشمس جنوبية في أربعمائة رجل يطلب عين الخُلاء فسار فيها ثمانية عشر يوماً، ثم خرج ورجم إلى العراق، وملك ملوك الطوائف، ومات في طريقه بشُهْرَدُود.

وكان عمره ستًّا وثلاثين سنة في قول بعضهم، وحُمِل إلى أمه بالإسكندرية.

وأما الغرس فإنها تزعم أن مُلك الإسكندر كان أربع عشرة سنة ، والنصارى تزعم أن ذلك كان ثلاث عشرة سنة وأشهراً ، ويزعمون أن قتُل دارا كان في أول السنة الثالثة من مُلكه .

وقيل إنه أمر ببناء مدن فينيت اثنتا عشرة مدينة ، وسماها كلها إسكندرية ، منها مدينة بأصبهان يقال جميّ ، بنيت على مثال الحريّة ، وثلاث مدائن بخراسان ، منهنَّ مدينة هَراة ومدينة مَرْو ومدينة سمرْقَنْد، وبارض بابل مدينة لروشنك بنت دارا ، وبأرض اليونانية في بلاد هيلاقوس مدينة للفرس، ومدناً أخرَ غيرها .

ولما مات الإسكندر عرض الملك من بعده على ابنـه الإسكندروس، فمايى واختار النَّــُـك والعبادة، فملَّكت اليونانية عليهم - فيها قبل - يطلميوس بن لوغوس، وكان ملكه ثمانياً وثلاثين سنة، فكانت المملكة أيام اليونائية بعد الإسكندر وحياة الإسكندر إلى أن تحوّل الملك إلى الروم المُصاص لليونانية، ولبني إسرائيل ببيت المفدس ونوارحها المديانة والرياسة على غير وجه الملك إلى أن خرَّبت بلادَهم الفرس والروم، وطردوهم عنها بعد قتل يحيى بن زكرياء عليه السلام.

ثم كان الملك ببلاد الشأم ومصر ونواحي المغرب بعد بطليموس بن لوغوس لبطليموس دينايوس أربعين سنة.

ثم من بعده لبطليموس أورغاطس أربعاً وعشرين منة.

٣٤ . . . تاريخ ما قبل الهجرة

ثم من بعده لبطلميوس فيلافطر إحدى وعشرين سنة.

ثم من بعده لبطلميوس أفيفانس اثنتين وعشرين سنة.

ثم من بعده لبطلميوس أورغاطس تسعاً وعشرين سنة .

ثم من بعده لبطلميوس ساطر سبع عشرة سنة .

ثم من بعده لبطلميوس الأحسندر إحدى عشرة سنة.

ثم من بعده لبطلميوس الذي اختفى عن ملكه ثماني سنين.

ثم من بعده لبطلميوس دونسيوس ست عشرة سنة .

ثم من بعده لبطلميوس قالوبطري سبع عشرة سنة.

فکل ہؤلاء کانوا بونانین؛ فکل ملك منہم بعد الإسكندر كان يدعى بطلميوس، كيا كـانت ملوك الفرس يدعون أكاسرة، وهمَّ الذين يقال لهم المفقانيون.

شم ملك الشام بعد قالوبطري ـ فيها ذكر الروم ـ المصاص، فكان أول من ملك منهم جايوس يوليوس خس سنين .

ثم ملك الشام بعده أغوسطوس سناً وخسين سنة. فلما مضى من ملكه اثنتان وأربعون سنة ولد عيسى بن مريم عليه السلام، ويين مولده وقيام الإسكندر ثلاثمائة سنة وثلاث سنين.

#### ذكر أخبار ملوك الفرس بعد الإسكندر وهم ملوك الطوائف

ونرجع الآن إلى ذكر خبر الفرس بعد مهلك الإسكندر لسياق التأريخ على ملكهم.

فاختلف أهلُ العلم بأخبار الماضين في الملك الذي كان بسواد العراق بعد الإسكندر، وفي عند ملوك الطوائف الذين كانوا ملكوا إقليم بابل بعده إلى أن قام بالملك أردشير بابكان.

فأما هشام بن عمد فإنه قال في أحدثت عنه: ملك بعد الإسكندر يلاقس سلقيس، ثم أنطيحس. قال: وهو الذي بني مدينة أنطاكية. قال: وكان في أيدي هؤلاء الملوك سواد الكوفة. قال: وكانوا يتطرّقون الجبال وناحية الأهواز وفارس؛ حتى خرج رجل يقال له أشك، وهو ابن دارا الأكبر، وكان مولده ومنشؤه بالرّي، فجمع جماً كثيراً وصلا يريد أنطيحس، فزحف إليه إنطيحس، فالتقها ببلاد الموصل فقتل أنطيحس، وخلّب أشك على السواد، فصار في يده من الموصل إلى الرّيّ وأصبهان، وعظمه سائرٌ ملوك الطوائف لنسبه، وشرّفه فيهم ما كان من فعله، وعرفوا له فضله، ويداوا به في كتبهم، وكتب إليهم فبداً بنفسه، وسمّوه ملكاً، وأهدؤا إليه من غير أن يعزل أحداً منهم أو يستعمله.

ثم ملك بعده جوذرز بن أشكان. قال: وهو الذي غزا بني إسرائيل المرة الثانية، وكان سبب تسليط الله 
إياه عليهم - فيها ذكر أهل العلم - تخلهم يجبى بن زكرياء، فأكثر القتل فيهم، فلم تعد هم جاعة كجماعتهم 
إياه عليهم - فيها ذكر أهل العلم - تخلهم يجبى بن زكرياء، فأكثر القتل فيهم، فلم تعد هم جاعة كجماعتهم 
الأولى، ورفع الله عنهم النبوة وأنزل بهم الذل. قال: وقد كانت الروم غزت بلاد فارس، يقودها ملكها الأعظم 
تعد المنتسب أن يلارك بنارها في فارس لقتل أشك ملك بالم إن أنظيمتم، وما اجتمعت عليه الروم من غزّ و بلادهم، وأنه 
تقدله أردشير بن بابك، فكتب بلاش إلى مال لا الطوائف أيلهمهم ما اجتمعت عليه الروم من غزّ و بلادهم، وأنه 
قد بلغه من حاجم على أ. فرحته أ. فرحته كأ ملك من 
ملوك الطوائف إلى بلاش من الرجال والسلاح والمال بقد قوته، حتى اجتمع عنده أربعمائة ألف رجل، فيل 
عليهم صاحب الحضر - وكان ملكاً من ملوك الطوائف يلي ما بين انقطاع السواد إلى الجزيرة - فسار بهم حتى 
لقي ملك الروم فقتله واستباح عسكره، وذلك هيج الروم على بناه القصططينية ونقل الملك من روسة إليها، 
مكان الذي ولي إنشاءها الملك تصطنطين، وهو أول مؤك الروم تفرّ، وهو أجل مؤك الروم بنه بناه أنهم عنه في من بني إسرائيل عن 
فلسطين والأردن المتلهم - بزعمه - عيسى بن مريم، فاعند الخشبة التي وجندهم يزعمون أنهم صلبوا المسيح 
عليها، فعظمها الروم، فلاحتلوها خزائهم، فهي عندهم إلى اليوم .

قال: ولم يزل ملك فارس متفرّ قا حتى ملك أردشس فذكر هشام ما ذكرت عنه، ولم يبين مدة ملك القوم.

وقال غيره من أهل العلم بأخيار فارس: ملّك بعد الإسكندر مُلّك دارا أناس من غير ملوك الفرس، غير أهم كانوا يخضعون لكلّ من يملك بلاد الجبل ويمنحونه الطاعة.

قال: وهم الملوك الأشغانون الذين يُدعون ملوك الطوائف. قال: فكان ملكهم ماثني سنة وسنّاً وستين سنة.

فملك من هذه السنين أشك بن أشجان عشر سنين.

ثم ملك بعده سابور بن أشغان ستين سنة ؛ وفي سنة إحدى وأربعين من ملكه ظهر عيسى بن مريم بارض فلسطين. وإن ططوس بن أسفسيانوس ملك روميّة غزا بيت المقدس بعد ارتفاع عيسى بن مريم بنحو من أربعين سنة، فقتل مَنْ في مدينة بيت للقدس، وسهى فزاريَّم، وأمرهم فنُسفت مدينة بيت المقدس، حتى لم يترك بها حجراً على حجر.

> ثم ملك جوفرز بن أشغانان الأكبر، عشر سنين. ثم ملك بيزن الأشغاني، إحدى وعشرين سنة. شم ملك نومي الأشغاني، أربعين سنة. ثم ملك فرمز الأشغاني، أربعين سنة. ثم ملك كسرى الأشغاني، اثنتي عشرة سنة. ثم ملك كسرى الأشغاني، اثنتي عشرة سنة. ثم ملك بلاش الأشغاني، أربعين سنة. ثم ملك بلاش الأشغاني، أربعاً وعشرين سنة. ثم ملك أردوان الأصغر الأشغاني، ثلاث عشرة سنة.

وقال بعضهم: ملَك بلاد الفرس بعد الإسكندر ملوك الطوائف الذين فرّق الإسكندر المملكة بينهم، وتفرّد بكلّ ناحية مَنْ مَلَك عليها من حين ملكه، ما خلا السواد، فإنها كانت أربعاً وخمسين سنة بعد ملاً ا الإسكندر في يد الروم. وكان في ملوك الطوائف رجلً من نسل الملوك علَّكا على الجبال وأصبهان، ثم غلب ولده بعد ذلك على السواد، فكانوا ملوكاً عليها وعلى الماهات والجبال وأصبهان، كالرئيس على سائر ملوك الطوائف، لأن السنة جرت بتقديمه وتقديم ولده؛ ولذلك تُعيد لذكرهم في كتب سيّر الملوك، فاقتُصر على تسميتهم دون غيرهم.

قال: ويقال إن عيسى بن مريم عليه السلام وُلد بأوريشَايم بعد احدى وخسين سنة من ملوك الطوالف؛ فكانت سنُو ملكهم من لدن الإسكندر إلى وثوب أودشير بن بابك وقتله أردوان واستواء الأمر له، مائين وستًا وسنين سنة . قال: فمن الملوك اللدين ملكوا الجيال ثم تبيّات لأولادهم بعد ذلك الغَلبة على السواد أشك بن حره بن رسبيان بن أرتشاخ بن هرمز بن ساهم بن رزان بن إسفنديار بن بشناسب. قال: والفرس تزعم أنه أشك بن دارا. وقال بعضهم: أشك بن أشكان الكبير، وكان من ولد كيبيه بن كيقياذ، وكان ملكه عشر سنين.

ثم ملك من بعده أشك بن أشك بن أشكان، إحدى وعشرين سنة.

ثم ملك سابور بن أشك بن أشكان، إحدى وعشرين سنة.

ثم ملك سابور بن أشك بن أشكان، ثلاثين سنة.

ثم ملك جوذرز الأكبر بن صابور بن أشكان، عشر سنين.

ثم ملك بيرن بن جوذرز، إحدى وعشرين سنة.

ثم جوذرز الأصغر بن بيزن، تسع عشرة سنة.

ثم نرسه بن جوذرز الأصغر، أربعين سنة.

ثم هرمز بن بالاش بن أشكان، سبع عشرة سنة.

ثم أردوان الأكبر وهو أردوان بن أشكان، اثنتي عشرة سنة.

ثم كسرى بن أشكان، أربعين سنة.

ثم بهافريد الأشكاني، تسع سنين.

ثم بلاش الأشكاني، أربعاً وعشرين سنة.

ثم أردوان الأصغر وهو أردوان بن بلاش بن فيروز بن هرمز بن بلاشر بن سابور بن أشك بن أشكان الأكبر، وكان جدَّه كبيه بن كيقباذ. ويقال: إنه كان أعظم الأشكانية مُلكاً، وأظهرهم عزَّا، وأسناهم ذكرًا، وأشدَّهم قهراً لملوك الطوائف، وأنه كان قد غلب على كورة إصطخر لاتُصالها بأصبهان، ثم تخطّى إلى جُور وغيرها من فارس، حتى غلب عليها، ودانت له ملوكها لهية ملوك الطوائف كانت له، وكان ملكه ثلاث عشرة

ثم ملك أردشير.

وقال بعضهم: ملك العراق وما بين الشام ومصر بعد الإسكندر تسعون ملكاً على تسعين طائفة كلّهم يعظّم مَنْ بملك المدائن، وهم الأشكانيون. قال: فملك من الأشكانيين أفقور شاه بن بلاش بن سابور بن أشكان بن أرض الجبار بن سياوش بن كيفاوس الملك، اثنتين وستين سنة.

ثم سابور بن أفقور ـ وعلى عهده كان المسيح ويحيى عليهها السلام ـ ثلاثاً وخمسين سنة .

ثم جوذرز بن سابور بن أفقور الذي غزا بني إسرائيل طالباً بثّار يحيى بن زكرياء، ملك تسعاً وخمسين نة

ثم ابن أخيه أبزان بن بلاش بن سابور، سيعاً وأربعين سنة .

٤٤٤ . تاريخ ما قبل الهجرة

ثم جوذرز بن أبزان بن بلاش، إحدى وثلاثين سنة.

ثم أخوه نرسي بن أيزان، أربعاً وثلاثين سئة.

ثم عمَّه الحرمزان بن بالاش، ثمانياً وأربعين سنة.

ثم ابنه الفيروزان بن الحرمزان بن بلاش، تسعاً وثلاثين سنة.

ثم ابنه كسرى بن الفيروزان، سبعاً وأربعين سنة.

ثم ابنه أردوان بن بلاش، وهو آخرهم، قتله أردشير بن بابك، خمساً وخمسين مـنة.

قال: وكان ملك الإسكندر وملك سائر ملوك الطوائف في النواحي خمسمائة وثلاثاً وعشرين سنة.

## ذكر الأحداث التي كانت في أيام ملوك الطوائف

فكان من ذلك ـ فيها زعمته الفرس ـ لمضيّ خس وستين سنة من غلّبة الإسكنندر على أرض بـابل.، ولإحدى وخمسين سنة من ملك الأشكانيّن. ولامة مريم بنت عمران عيسى بن مريم عليه الـــــلام .

فاما النصارى فإنها تزعم أنَّ ولادتها إياه كانت لمضيُّ ثلاثمائة سنة وثلاث سنين من وقت غُلبة الإسكندر على أرض بابل. وزعموا أن مولد بمحيى بن زكرياء كان قبل مولد عيسى عليه السلام بستة أشهر. وذكروا أن مريم حملت بعيسى ولها ثلاث عشرة سنة، وأن عيسى عاش إلى أن رُفع ائتتين وثلاثين سنة وأياماً، وأنَّ مريم بقيت بعد رفعه ست سنين، وكان جميع عمرها نَيَّاهاً وخسين سنة.

قال: وزعموا أن يحيى اجتمع هو وعيسى بهر الأردن وله ثلاثون سنة ، وأن يحيى قتل قبل أن يرفع عيسى . وكان زكرياء بن برخيا أبو يحيى بن زكرياء وعمران بن ماثان أبو مريم متزرّجين بأختين ؛ إحداهما عند زكرياء وهي أمّ يحيى ، والأخرى منها عند عمران بن ماثان ، وهي أمّ مريم ، فمات عمران بن ماثان وأمّ مريم حامل بمريم ، فلم ولمنت مريم كُفَلُها زكرياء بعد موت أمّها ، لأن خالتها أخت أمّها كانت عنده . واسم أمّ مريم حنة بنت فاقود بن قبيل ، واسم أختها أم يحيى الأشباع ابنة فاقود . وكفلها زكرياء ، وكانت مسمّاة بيوسف بن يعقوب بن ماثان بن المحازار بن البوذ بن أحين بن صادوق بن صازور بن الياقيم بن أبيوذ بن زربابل بن شلتيل بن يسوحنها بن يوشيا بن أمون بن منشا بن حرقها بن أحاز بن يوثام بن عوزيها بن يورام بن يهوشافاظ بن أسا بن أبيها بن رحبهم بن سليمان بن داود، ابن عمّ مريم .

وأما ابن حميد، فإنه حدثنا عن سلّمة، عن ابن إسحاق، أنه قال: مريم ـ فيها بلغني عن نسبها ـ ابنة عمران بن ياشهم بن أمون بن منشأ بن حرقها بن أحزيق بن يوثام بن عزويا بن أمصيا بن ياوش بن أحزيهو بن يارم بن بهشافاظ بن أسا بن أيها بن رُسُجَبَّم بن سليمان. فولد لزكرياء بجمي ابن خالة عيسى بن مريم، فنتيء صغيراً، فساح، ثم دخل الشأم يدعو الناس، ثم اجتمع بجمي وعيسى، ثم افترقا بعد أن عَمَّد يجمي عيسى.

وقيل: إن عيسى بعث يجمى بن زكريله في اثنيَّ عشر من الحوارين يعلَمون الناس: قال: وكان فيها خبوهم عنه نكاحٌ بنات الاخ، فحدثني أبو السائب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الاعمش، عن المبال، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: بَعث عيسى بن مربع يجمى بن زكرياء، في اثني عشر من الحواريين يعلَمون الناس، ؛ قال: فكان فيها خبوهم عنه نكاحٌ ابنة الاخ. قال: وكان لملكهم ابنة أخ تُعجبه، يريد أن يتزوّجها، وكانت لها كلّ يوم حاجة يقضيها، فلها بلغ ذلك أشها قالت لها: إذا دخلت على الملك، فسألك حاجتك فقولى: ٣٤٦ .... ... تاريخ ما قبل الهجرة

حاجتي أن تذبح لي يجمى بن زكرياء . فلما دخلت عليه سألها حاجتها، فقالت:حاجتي أن تـذبح لي يجمى بن زكرياء ، فقال : سليني غير هذا ، قالت : ما أسلك إلاّ هذا ، قال : فلما أبث عليه يجمى ، ودعا بطست فلبحه ، فنذرت قطرة من دمه على الأرض فلم تُزَلُّ تغلي حتى بعث الله بختنصر عليهم ، فجاءته عجوز من بني إسرائيل ، فدلّته على ذلك الذم ، قال : فألفى الله قي قلبه أن يُقتَل على ذلك المم منهم حتى يسكن ، فقتَل سبعين الفاً منهم من من واحدة ، فسكن .

حدثنا موسى بن هارون المقداني، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي، في خير ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس وعن مرة الهمداني، عن ابن مسعود وعن ناس من خير ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس وعن مرة الهمداني، عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي هي آن رجلاً من بني إسرائيل، وأي في النوم أن خراب بيت المقدس وهلاك بني إسرائيل على يدي علاج ينيم، ابن أرملة من أهل بابل، بأرغى معنتمر، وكانوا يصدقون فتصدق رؤياهم، فأقبل يسأل عنه، حتى نزل على أنه وهو يحتطب فلها جاء وعلى رأسه خرتمة حطب القاها، ثم قعد في جانب البيت، فكما من من المعرب خيراً، والمرتبع لما أي ريدهم عنها، ويدومم خيراً، ويدوم خراً، فاكلوا وشربوا؛ حتى إذا كان اليوم الثالث فعل ذلك، ثم قال: إني خراً من النالي فعل ذلك، ثم قال: إني حراً من المعرب عندي يدراً ما عليك أن تكذب بي أماناً إن التمريب له أماناً، فقال: تخذ جاء عندي يداً فكتب له أماناً، فقال: أن تخذ بم اسميقاً فكتب له أماناً، فقال: أن يتحذ با عندي يذاً فكسه واعطه.

ثم إن ملك بني إسوائيل كان يكرم يجمى بن ذكرياء ويدي بحلسه، ويستشيره في امره، ولا يقطع امراً 
دونه، وإنه هوي أن يترقرج ابنة امراة له، فسأل يجمى عن ذلك، فنهاه عن نكاسها، وقال: لست أرضاها للك، 
فبلغ ذلك أشها فحقلت على يجمى حين نهاه أن يترقرج ابنتها، فمبدت إلى الجارية حين جلس الملك على شرابه، 
فالمستمها تباياً رفاقاً حراً، وطيتها، والبستها من الحواج البستها فوق ذلك كساء أسود، فأوسلتها إلى الملك، 
وأمرتها أن تسقيه، وأن تعرض له، فإن أرادها على نفسها أبت عليه، حتى بعطيها ما سأته، فإذا أعطاها ذلك 
سأله أن تؤقى برأس يجمى بن ذكرياء في طست، ففلت فبعملت تسقيه وتعرض له، فلما أتحذ فيه الشراب 
أوادها على نفسها، فقالت: لا أقعل حتى تعطيتي ما أسالك، قال، عا متسائير؟ قالت: أسالك أن تبحث إلى 
بحص بن ذكرياء، فأون برأسه في هذا الطّست، ففال: ويجك اسليني غير هذا! قالت: ما أريد أن أسألك إلا 
لل علما أصبح إذا دمّه يغلي، فأمر بترأب فأليّني عليه، فرقى اللم فوق التراب يغلى، فألقي عليه التراب 
ليفا، فارتف الدم فوقه، فلم يزل يُهمّى عليه التراب حتى بلغ صور أي ذلك يغلي، وبلغ صبحائين 
أيضاً المناف وألدا أن يعث إليهم بيضاً، ويؤمّر عليهم رجلاً، فأنتا بخنتهم، وقال: إن الله 
ختى إذا بلغوا ذلك المكان تحصيوا منه في مدائهم، فلم إشادت كلام أهلها، فلقام، وجاع أصبحائه أراد 
والمرجع ، فخرجت إليه عجوز من عجائز بني إسرائيل، فقالت: إين أمير الجند؟ فألى به إليها، فقالت: إنه الراجوع، فخرجت إليه عجوز من عجائز بني إسرائيل، فقالت: إنه المراجعة، إليه وحولة فقالت: إنه المراجة المها، والها إليه فقالت: إنه المروجة المن عجوز من عجائز بني إسرائيل، فقالت: إنه المراجعة المناء وسعائه الهاء، وجاع أصبحائه الراجوع، فخرجت إليه عجوز من عجائز بني إسرائيل، فقالت: إنه أمير الجند؟ فألى به إليها، فقالت: إنه الراجعة على المناء المناء المعاشرة عربية مدائهم، فقالت: إنه أمير الجند؟ فألى به إليها، فقالت: إنه الراجوع، فخرجت إليه عجوز من عجائز بي إسرائيل، فقالت: إنه أمير الجند؟ فألى به إليها، فقالت: إنه المراجعة في المناء المعاشرة على المناء المناء المعاشرة المناء المناء المعاشرة المناء المعاشرة المعاشرة المناء المعاشرة المعاشرة

بلغني أنك تربد أن ترجعَ بجندك قبل أن تفتح هذه المدينة. قال: نعم، قد طال مقامي، وجاع أصحابي، فلستُ أستطيع المقام فوق الذي كان منى، فقالت: أرأيتك إن فتحتُ لك المدينة، أتعطيني ما أسألك؛ فتقتل مَنْ أمرتك بقتله، وتكفُّ إذا أمرتُك أن تكفُّ؟ قال لها: نعم، قالت: إذا أصبحت فاقسم جندك أربعة أرباع، ثم أَقِمْ عَلَى كُلُّ زَاوِية ربعاً، ثم ارفعوا بأيديكم إلى السهاء، فنادوا: إنَّا نستفتحك با ألله بدم يحبى بن زكرياء؛ فإنها سوف تتساقط. ففعلوا، فتساقطت المدينة، ودخلُوا من جوانبها، فقالت له: كفّ يدك، اقتل على هذا الله حتى يسكن، فانطلقت به إلى دم يحيى وهو على تراب كثير، فقتل عليه حتى سكن، فقتل سبعين ألف رجل وامرأة، فلما سكن المدم، قالت له: كفّ يدك، فإنّ الله عزّ وجلّ إذا قُتِلَ نبيّ لم يرضَ حتى يقتل من قتله ومَنْ رضي قتله. فأتاه صاحبُ الصحيفة بصحيفته، فكفُّ عنه وعن أهل بيته، وخرَّب بيت المقدس، وأمر به أن تطرح فيه الجيف، وقال: مَنْ طرح فيه جيفة فله جزَّيتُه تلك السنة، وأعانه على خرابه الروم من أجل أنَّ بني إسرائيل قتلوا يجيي بن زكرياء، فلما خرّبه بختنصر ذهب معه بوجوه بني إسرائيل وسراتهم، وذهب بدانيال وعليا وعزريا وميشائيل؛ هؤلاء كلُّهم من أولاد الأنبياء، وذهب معه برأس الجالوت، فلما قدِم أرضَ بابل وجد صيحائين قد مات، فملك مكانه، وكان أكرم الناس عليه دانيال وأصحابه، فحسدهم المجوس، فوشُوا بهم إليه، فقالوا: إنَّ دانيال وأصحابه لا يعبدون إلهك، ولا يأكلون من ذبيحتك، فدعاهم فسألهم فقالوا: أجلُّ إنّ لنا ربًّا نعبده، ولسنا ناكل من ذبيحتكم، وأمر بخَدّ فخُدّ، فالقُوا فيه وهم ستـة، وَالقِيَ معهم سَبُّعُ ضارِ ليأكلهم، فقالوا: انطلقوا فلنأكل ولنشرب، فذهبوا، فأكلوا وشربوا، ثم راحوا فوجدوهم جلوساً، والسبُع مفترش ذراعَيْه بينهم لم يخلِش منهم أحداً، ولم ينكاه شيئًا، فوجَدوا معهم رجلًا، فعدّوهم فوجدوهم سبعة، فقال: ما بال هذا السابع؟ إنما كانوا ستة! فخرج إليه السابع \_ وكان مَلَكاً من الملائكة .. فلطمه لطمة فصار في الوحش، فكان فيهم سبع سنين.

قال أبو جعفر: وهذا القول- الذي رُوي َ عَمن دَكرت في هذه الاخبار الني رويت وعمن لم يذكر في هذا الكتاب، من أنَّ بختصر، هو الذي غزا بني إسرائيل عند قتلهم بحين بن زكرياه - عند أهل السير والأخبار والخبار والمعلم بأمور الماضين في الجاهلية، وهند غيرهم من أهل الملل غَلْط؛ وذلك أنهم بأجمهم جمعونَ عَلى أن بعنتصر ألما غزا بني إسرائيل عند قتلهم نبيَّهم شعبا في عهد إرميا بن حلقيا، وبين عهد ارميا وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكرياه أربعمائة سنة وإحدى وستون سنة في قول اليهود والنصارى. ويذكرون أن ذلك عندهم في كتبهم وأسفارهم مُبينً، وذلك أنهم يُمدّون من لدن تخريب بختنصر بيت المقدس إلى حين عمرانها في عهد كيرش بن أخشويرش أصبهبذ بابل من قبل أردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب، ثم من قبل أردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب، ثم من وقبل أي مبدع عمرانها إلى غلامته ثمانيًا وحيازة مماكنها إلى علكته ثمانيًا وقباين سنة، ثم من بعد عمرانها إلى طهور الإسكند عليها وحيازة مماكنها إلى علكته ثمانيًا وقباين سنة، ثم من بعد عمانها إلى طهور الإسكند عليها وحيازة مماكنها إلى علكته ثمانيًا وقباين سنة، ثم من بعد عملكة الإسكندر لها إلى مولد يحيى بن زكرياه ثلاثمائة سنة وثلاث سنين، فللك على قوهم أربعمائة سنة والحدى وستون سنة.

وأما المجوس فإنها توافق النصارى والمهود في ملّة خراب بيت المقدس، وأمر بختنصّر، وما كان من أمره وأمر بني إسرائيل إلى غَلَبة الإسكندر على بيت المقدس والشام وهلاك دارا، وتخالفهم في مدة ما بين ملك الإسكندر ومولد يجيى، فتزعُم أنَّ مدة ذلك إحدى وخسون سنة. فين المجوس والنصارى من الاختلاف في ملّة ما بين ملك الإسكندر ومولد يجيى وعيسى ما ذكرت.

والتصارى تزعم أنَّ يجيى ولد قبل عيسى بستة أشهر، وأنَّ الذي قتله ملك لبني إسرائيل يقال له هيردوس، بسبب امرأة يقال لها هيروذيا، كانت امرأة أخ له، يقال له فيلغوس، عَشِفَها فوافقت على الفُجور، وكان له ا وكان لها ابنة يقال لها دمنى فأراد هيردوس أن يطأ امرأة أخيه المسماة هيروذيا، فنهاه يجيى وأعلمه أنه لا تحلّ له، فكان هيردوس محجباً بالابنة ، فألمته يوماً، ثم سألته حاجة فأجابها إليها، وأمر صاحباً له بالنفوذ لما تأمره به، فأمرة أن يأتيها برأس يجيى، فقعل، فلما عرف هيرودس الخبر أسْقِط في يده، وجزع جزعاً شليداً.

وأما ما قال في ذلك أهلُ العلم بالأخبار وأمور أهل الجاهلية فقد حكيتُ منه ما قاله هشام بن محمد الكلئي .

وأما ما قال ابن إسحاق فيه، فهو ما حدثنا به ابنُ حميد، قال: حدثنا سلّمة، عن محمد بن إسحاق، قال: عمرت بنو إسحاق، قال: عمرت بنو إسرائيل بعد ذلك \_ يعني بعد مرجمهم من أرض بابل إلى بيت المقدس عُجدثون الأحداث، ويعمر الله الله عليهم ويبعث فيهم الرسل، فغريقاً يكذّبون وفريقاً يقتلون؛ حتى كان آخر منْ بعث فيهم من أنبيائهم زكرياه وعيمى بن مريم، وكانوا من بيت آل داود عليه السلام. وهو يحيى بن زكرياه بن أدى ابن مسلم بن صدوق بن نحشان بن داود بن سليمان بن مسلم بن صديقة بن برخية بن شفاطية بن فاحور بن شاوه بن يضائط بن أسا بن أبيا بن رُحبُّهُم بن سليمان بن داود.

قال: فلما رَفع الله عيسي عليه السلام من بين أظهرهم، وقتلوا يحيى بن زكرياء عليه السلام \_ وبعض الناس يقول: وقتلوا زكرياء - ابتعث الله عليهم ملكاً من ملوك بابل بقال له خردوس، فسار إليهم بأهل بابل؛ حتى دخل عليهم الشام، فلما ظهر عليهم أمر رأساً من رؤوس جنوده يدعى نبوزراذان، صاحب القتل، فقال له: إني كنت حلَّفت بإلهي: لثن أنا ظهرت عبلي أهل بيت المقبدس لأقتلنَّهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكري؛ إلى ألاّ أجد أحداً أقتله، فأمره أن يقتلهم. حتى يبلغ ذلك منهم. وإنَّ نبوزراذان دخل بيت المقدس، فقام في البقعة التي كانوا يقرّبون فيها قربانهم، فوجد فيها دماً يغلي، وسألهم، فقال: يا بني إسرائيل؛ ما شأن هذا الدم يغلي؟ أخبروني خبرًه ولا تكتموني شيئاً من أمره، فقالوا: هذا دم قربان كان لنا كنا قرّبناه فلم يقبَل مِنا، فلذَلك هو يغلي كها تراه، ولقد قرّبنا منذ ثمانمائة سنة القربان، فيُقبل منـا إلا هذا القـربان. قـال: ما صدقتموني الخبر، قالوا له : لو كان كأوَّل زماننا لقبل منَّا؛ ولكنه قد انقطع مِنَّا الملك والنبوَّة والوحي؛ فلذلك لم يقبَل منا. فذبح منهم نبوزراذان على ذلك الدم سبعمائة وسبعين روحاً من رؤوسهم فلم يهدا، فأمر فأتى بسبعمائة غلام من غلمانهم، فلُبحوا على الدم فلم يهدا، فأمر بسبعة آلاف من بنيهم وازواجهم فلبحهم على الدم فلم يبرد، فلما رأى نبوزراذان الدم لا يهدأ قال لهم: يا بني إسرائيل، ويلكم ا أصدقُوني واصبروا على أمر ربكم؛ فقد طالما ملكتم في الأرض تفعلون فيها ما شئتم، قبل ألَّا أثرك منكم نافخ نار؛ أنثى ولا ذكراً إلا قتلته! فلها رأوا الجهد وشدَّة القتل صدَّقوه الخبر فقالوا: إن هذا دم نبيّ منّا كان ينهانا عن أمور كثيرة من سخط الله، فلو أطعناه فيها لكان أرشدَ لنا، وكان يخبرنا بأمركم فلم نصدَّقه فقتلناه، فهذا دمه. فقال لهم نبوزراذان: ما كان اسمُه؟ قالوا: يحيى بن زكرياء، قال: الأن صدقتموني، لمثل هذا ينتقم ربَّكم منكم. فلمها رأى نبوزراذان أنهم قد صدقوه خَرّ ساجداً، وقال لمن حوله: أغلقوا أبواب المدينة، وأخرجوا مَنْ كان ها هنا من جيش خردوس وخلا في بني إسرائيل. ثم قال: يا يجيى بن زكريًّاء، قد علم ربّي وربُّك ما قد أصاب قومَك من أجلك، وما قتِل منهم من أجلك، فاهدأ بإذن الله قبل ألاّ أبقىَ من قومك أحداً، فهدأ دم يحيى بإذن الله، ورفع نبوزراذان عنهم

الفتل، وقال: آمنتُ بما آمنت به بنو إسرائيل، وصنقتُ به وإيفنتُ أنه لا ربَّ غيره، ولو كان معه آخر لم يصلح ، ويركان معه آخر لم يصلح ، ويركان معه آخر لم يصلح ، وتبلاك وتقلّس وتسيَّح وتكبّر وتعقّم! ملك الملوك الذي يملك السموات السبع بعلم وتُحكّم وجبروت وعزّة، الذي بسط الأرض واللقي فيها رواسي لا تزول؛ فكذلك ينبغي لربي أن يكون ويكون مُلكه. فأوحى إلى رامن من رؤوس بقية الأنبياء أنّ بنوزراذان حبور صدوق. والحيور بالعبرائية حديث الإيمان وأنّ بوزراذان قال لبني إسرائيل: إنّ عدو الله خروس أمرن أن اقتل منكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسكوه. وإلى فاعل، لستُ استطيع أن اعصيه. قالوا له: افعل ما أمرت به، قامرهم من الخيل والبخال والحمير والبقر والغنم والإيل فذبحها، حتى سال اللم في المسكر، وأمر بالقتل الذين كانواقتلوا قبل قتل من مواشيهم؟ حتى كانوا فوقهم؛ فلم يظرّحوا على ما قتل من مواشيهم؟ حتى كانوا فوقهم؛ فلم يظرّخوا على ما قتل من مواشيهم؟ حتى كانوا فوقهم؛ فلم يظرّخوا على ما قتل من مواشيهم؟ حتى كانوا فوقهم؛ فلم يظرّخوا على ما قتل من مواشيهم؟

فلها بلغ الدم عسكره أرسل إلى نبوزراذان: أرفع عنهم، فقد بلغي دماؤهم، وقد انتقمت منهم بما فعلوا. ثم انصرف عنهم إلى أرض بابل، وقد أفني بني إسرائيل أو كاد؛ وهي الوقعة الأخيرة التي أنزل الله ببني إسرائيل؛ يقول الله تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿ وَقَضَيْنًا إلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَهَمَعْلَنَا جُهِنَّمُ للْكَافِرِينَ حَمِيْرًا ﴾ (١٠. و و عبى ۽ من الله حقّ، فكانت الواقعة الأولى ، ثم رد الله لهم الكرة عليهم ثم كانت الموقعة الأخيرة خردوس وجنوده، وهي كانت أعظم الوقعين، فيها كان خراب بلادهم وقتل رجالهم وسيئ ذراديهم ونسائهم؛ يقول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَلْيَنْبُرُوا مَا عَلُوا تَتِيراً ﴾ (٢٠).

قال: فيحدثني محمد بن سهل بن عسكر البخاريّ، قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدّثني عبد الصمد بن معقل، ابن أخي وهب، قال: سمعت وهباً قال: لما أرسل الله عزّ وجلّ جبرئيل إلى مريم، تمثّل لها بشراً سويّاً. فقالت: ﴿ إِنّ أُصُودُ بِالرَّحْنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِبًا﴾، ثم نفخ في جيب درعها حتى وصلت النفخة إلى الرَّجِم، واشتملت على حيسي.

 <sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٤ - ٨.
 (١) سورة الإسراء ٧
 (٤) سورة الإسراء ٧

قال: وكان معها ذو قرابة لها يقال له يوسف النجَّار، وكانا منطلِقَينْ إلى المسجد الذي عند جبل صهيون؛ وكان ذلك المسجد يومئذ من أعظم مساجدهم، وكانت مريم ويوسف يخدمان في ذلك المسجد في ذلك الزمان، وكان لخدمته فضل عظيم، فرغبا في ذلك، فكانا يُليّان معالجته بأنفسهما وتجميره وكناسته وطهوره، وكلُّ عمل يعمل فيه، فكان لا يُعلم من أهل زمانها أحدُّ أشدَّ اجتهاداً وعبادة منها، وكان أول مَنْ أنكر حَمْل مريم صاحبُها يوسف، فلها رأى الذي بها استعظمه، وعظم عليه، وفظع به، ولم يدر على ماذا يضع أمرها! فإذا أراد يوسف أن يتُهمها ذكر صلاحَها ويراءتها، وأنها لم تغِبْ عنه ساعة قطُّ، وإذا أراد أن يبرِّئها رأى الذي ظهر بها. فلمَّا اشتدَّ عليه ذلك كلُّمها، فكان أولُ كلامه إياها أن قال لها: إنه قد وقع في نفسي من أمرك أمر قد حرصت على أن أميته، وأكتمه في نفسي، فغلبني ذلك، فرأيتُ أنَّ الكلام فيه أشفى لصدري، قالت: فقل قولًا جِيلًا، قال: ما كنت لأقول إلا ذلك، فحدَّثيني: هل ينبت زرع بغير بَذْر؟ قالت: نعم، قال: فهل ثنبت شجرة من غير غيث يصيبها؟ قالت: نعم، قال: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم، ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خَلَقه من غير بدر، والبذر إنَّما كان من الزرع الذي أنبته الله من غير بدرا أو لم تعلم أنَّ الله أنبت الشجر من غير غيث، وأنه جعل بتلك القدرة الغيث حياة للشجرة بعد ما خلِّق كلُّ واحد منها وحده! أو تقول لم يقدر الله على أن ينبت الشجر، حتى استعان عليه بالماء، ولولا ذلك لم يقدِرُ على إنباته إقال لها يوسف: لا أقول ذلك، ولكنيَّ أعلم أنَّ الله بقدرته على ما يشاء يقول لذلك: كن فيكون. قالت له مريم: أو لم تعلم أنَّ الله عزّ وجلّ خلّق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى؟ قال: بلي، فليا قالت له ذلك وقع في نفيه أنّ الذي بهاشيء من الله عزُّ وجلُّ، وأنه لا يسعه أن بسألهًا عنه؛ وذلك لما رأى من كتمانها لذلك. ثم توَّلي يوسف خدمة المسجد، وكَفاها كلُّ عمل كانت تعمل فيه؛ وذلك لما رأى من رقّة جسمها واصفرار لونها، وكلّف وجهها، ونتوء بطنها، وضعف قوّتها، ودأب نظرها؛ ولم تكن مريم قبل ذلك كذلك؛ فلما دنا نفاسها أوحر. الله إليها أن أخرجي من أرض قومك؛ فإنهم إن ظفروا بك عيُّرُوك وقتلوا ولدك. فأفضت عند ذلك إلى احتها - واختُها حينتُذ حُبل، وقد بُشّرت بيحيى - فلم التقيا وجدت أمّ يحيى ما في بطنها خرّ لوجهه ساجداً معترفاً بعيسي، فاحتملها يوسفُ إلى أرض مصر على حمار له، ليس بينها حين ركبت الحمار وبين الإكاف شيء، فانطلق يوسف بها؛ حتى إذا كان مُتاحمًا لأرض مصر في مُنقطَع بلاد قومها أدرك مريم النفاس، وألجأها إلى آريّ حمار \_يعني مِزْود الحمار \_ في أصل نخلة؛ وذلك في زمان الشتاء، فاشتد على مريم المخاض؛ فلما وجدت منه شدّة التجأت إلى النخلة، فاحتضنتُها واحتوشتها الملائكة، قاموا صفوفاً محدقين بها.

فلما وضعت وهي عزونة، قبل لها: ﴿ أَلاَ تُحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيّاً ﴾ إلى ﴿ إنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَن صَوْماً فَلَنْ أَكُلُمَ الْيُومَ إِنْسِيّاً ﴾ (١)، فكان الرُّطبُ ينساقط عليها، وذلك في الشناء.

فأصبحت الأصنام التي كانت تُعبد من دون الله حين ولدت بكلّ أرض مقلوبة منكوسة على رؤوسها، ففزعت الشياطين وراعها، فلم يدرُوا ما سبب ذلك، فساروا عند ذلك مسرعين، حتى جاؤوا إيليس، وهو على عرش له، في لِجَّة خضراء، يتمثّل بالعرش يوم كان على الماه ويجتجب، يتمثّل بحجب النور التي من دون الرحمن، فأتوه وقد خلاست ساعات من النهار، فلها رأى إيليسُ جاعَتهم، فزع من ذلك، ولم يرهم جميماً منذ

<sup>(</sup>۱) صورة مريم ۲۶ - ۲۱.

فرقهم قبل تلك الساحة؛ إنما كان يراهم المتناتاً، فسالهم فاخيروه أنه قد حدث في الأرض حدث أصبيّحتُ الأصنام منكوسة على رؤوسها، ولم يكن شيء أعونُ على هلاك بني آدم منها؛ كنا ندخلُ في أجوافها فنكلَّمهم، وللم الصابها هذا الحدث صغرَها في أعين بني آدم، وإذَّفًا وأدناها، ذلك وقد خشينا الأرضَ، وقلبنا البحار وكلَّ شيء قوينا وقد خشينا الأرضَ، وقلبنا البحار وكلَّ شيء قوينا عليه؛ فلم عليه، له ملحت بأن كُتِمتُه، وكونوا على عليه؛ فلم عليه، له ملكون علم يليس: إنَّ هذا الأمر عظيم، لفد علمت بأن كُتِمتُه، وكونوا على مكانكم هذا. فطار إبليس عند ذلك، فلبت عبم ثلاث ساعات، فمر قبهنّ بالمكان اللي ولد فيه عيسى؛ فلها رأى الملائكة عيدون بذلك المكان، عليم أن ذلك الحيد فيه، فاراد إبليس أن يأتيه من فوقه، فإذا فوقه رؤوس الملائكة واسمة أسفل مما المراش؛ فإذا اقدام الملائكة واسمة أسفل مما الراض؛ فإذا اقدام الملائكة واسمة أسفل مما الرائس. شم أراد أن يدخل من بينهم فندَّوه عن ذلك.

ثم رجع أبليس إلى أصحابه فقال لهم: ما جنتكم حتى أحصيت الأرض كلّها مشرقها ومغربها، وبرَّها وبحرها، والحافقين، والجنَّو الأعلى؛ وكلّ هذا بلغتُ في ثلاث ساعات؛ وأخبرهم بمولد المسيح، وقال لهم: لقد كيمتُ شأنه، وما اشتملت قبله رحم أنفى على ولد إلا بعلمي، ولا وضعتْ قطَّ، إلاَّ وأنا حاضرها؛ وأنبي لارجو أن أضِلَ به أكثر نما يهتدي به، وما كان نبيّ قبله أشدَّ عليّ وهليكم منه.

وخرج في تلك الليلة قوم يُؤمُّونه من أجل نجم طلع أنكروه، وكان قبل ذلك يتحدَّثون أنَّ مطلع ذلك النجم من علامات مولود في كتاب دانيال. فخرجوا يريدونه، ومعهم الدهب والمَّر والليّان، فحرّوا بملك من ملوك الشأم، فسألهم: أين يريدون؟ فأخبروه بذلك، قال: فيا بألَّ الذهب والمَّر والليان أهديتموه له من يبن الأشياء كلّها؟ قالوا: تلك أمثاله: لأنَّ اللهب موسيّد المتاع كلَّه، وكذلك هذا النيّ هوسيّدٌ أهل زمانه، ولأنّ المرّ يُجرَّر به الجرح والكسر، وكذلك هذا النيّ يشفي به الله كلَّ سقيم ومريض، ولأن اللبان ينال دخانه السياه ولا ينالها دخان غيره، كذلك هذا النيّ يؤمه الله إلى السياء لا يرفع في زمانه أحد غيره.

فلها قالوا ذلك لذلك الملك حدّث نفسه بقتله، فقال: اذهبوا، فإذا علمتم مكانه فأعلموني ذلك، فإني أرغب في مثل ما رغبتم فيه من أمره. فانطلقوا حتى دفعوا ما كان معهم من تلك الهدية إلى مريم، وأرادوا أن يرجعوا إلى هذا الملك ليعلموه مكانً عيسى، فلقيهم ملك فقال لهم: لا ترجعوا إليه، ولا تُعلموه بمكانه، فإنه إنما أراد بذلك ليقتله؛ فانصرفوا في طريق آخر، واحتملته مريم على ذلك الحمار ومعها يوسف، حتى وردا أرض مصر، فهي الربوة التي قال الله: ﴿ وَآوَيْنَامُمُ الْنِي رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَادٍ وَمَعِينَ ﴾ (١).

فمكنت مريم اثنتي عشرة مننة تكتمه من الناس، لا يطّلع عليه أحد؛ وكانت مريم لا تأمن عليه ولا على معيشته أحداً، وكانت مريم لا تأمن عليه ولا على معيشته أحداً، كانت تلتقط السنبل من حيث ما سمعت بالحصاد، والمهد في منكبها والوعاء اللني تجعل فيه السنبل في منكبها الآخر، حتى تمّ لعيسى عليه السلام اثنتا عشرة سنة و فكان أوّل آثا الناس منه أنّ أمّه كان ذلك الدَّمقان قد سُرقت له خزانة، وكان لا يسكن في داره إلا المساكون، فلم أنّ أمّ يقميمهم، فحزنت مريم لمصيبة الدِّمقان، فلم أنّ رأى عيسى خُرْنُ أمّه بحصيبة صاحب ضيافتها. قال ها: يا أمّه، أغْيِرَنُ أنّ ذله على ما له؟ قالت: نحم يا يُقِيَّ، قال: قولي له يجمع في مساكين داره، فقالت مريم

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنين ٥٠.

للدهقان ذلك، فجمع له مساكين داره، فلها اجتمعوا عيد إلى رجاينً منهم: أحدهما أعمى والآخر مُقعَد، فحمل المقعد على عاتق الأعمى، ثم قال له: قم به، قال الأعمى: أنا أضبعف من ذلك، قال عيسى عليه السلام: فكيف قويت على ذلك البارحة؟ فلها سمعوه يقول ذلك، بعثوا الأعمى، حتى قام به، فلها استقل قاتم السلام: فكيف قويت على ذلك البارحة، لأنه استعان الأعمى بشرّته، حاملاً مَوْنِي المقعد بعينيه، فقال المقعد بالمقعد والأعمى: صلحة، قال عيسى: هكذا احتالا لمالك البارحة، لأنه استعان الأعمى بشرّته، والمقعد بعينيه، فقال المقعد والأعمى: صلحة، فردًا على الدهقان ماله ذلك، قلت، فوضعه الدّمقان في خزائته، مثانًا، ثم لم يلبث الدهقان أن أعرس ابنً له قضنع له عيداً فجمع عليه أهل مصر كُلهم، فلها اتفضى ذلك زاره قوم من أهل الشام لم يخدرم الدهقان، عن صفان من جرار، فامر عيسى بدع لى أقوامها، وهو يشى، فكلًا أمريه على فرح مناه المنات والمائه من ذلك ، قاوحى الله عزّ وجل إلى أمّه مريم، أن انطلعي به إلى الشأم، فقعلت الذي أمرت به، فلم تلو بالشأم حتى كان ابن ثلاثين سنة، فجاءه الوحيً على ثلاثين سنة، وكانت نوّته الماك منه والمواح المعان في المناز، أو إليس، وجم تأمه الماري، من أوهيات، وكانت نوّته الات سنين. أمرت بدرا أنه إلى، فلم أرة إليس، وجم تقيه على المعتبة لم يُعلَّى منه شيئا، فنشل له برجل في سنّ وهيئة، وخرج معه مه شيطانان ماودان متماين كما قط إلى المعرب معه شيطانان ماودان متماين كما قط إلى المعرب عن خاطوا جاعة الناس.

وزعم وهب أنه ربما اجتمع على عيسى من المرضى في الجماعة الواحدة خسون ألفاً، فمن أطاق منهم أن يَبلُغه بلغه، ومن لم يبلِشُّ ذلك منهم أناه عيسى عليه السلام يحيي إليه، وإنما كان يُداويهم بالمدعاء إلى الله عرَّ وجلَّ، فجاه إلميس في هيئة يُنهِرُّ الناس حسنُها وجلفاً فلم إلى ألمان فرغوا له، ومالوا نحوه، فجعل يخبرهم بالأعاجيب، فكان في قوله: إنَّ شأن هذا الرجل لمَجّب؛ تكلم في المهد، وأحيا المرق، وأنباً عن الغيب، وشفى المريض؛ فهذا الله. قال أحد صاحبيه: جهلت أيها الشيخ، وبشس ما قلت الا ينبغي لله أن يتجلَّ للمباد، ولا يسكن الأرحام، ولا تسعه أجواف الساء؛ ولكنه ابن الله. وقال الثالث: بشس ما قلتها، كلاكها قد أخطأ وجهل؛ ليس ينبغي لله أن يتخذ ولداً؛ ولكنه إله معه؛ ثم غابوا حين فرغوا من قولهم، فكان ذلك آخر المعده؛ من غابوا حين فرغوا من قولهم، فكان ذلك آخر المعده منه.

حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن هاد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي في خبر ذكره، عن البيالك، وعن أي صالح، عن ابن عباس وعن مرّة الهندائي عن ابن مسمود وعن ناس من أصحاب النبي على قال: خرجت مربم إلى جانب المحراب لحيض أصابها فأتُحدّت من دونهم حجاباً من الجندان، وهو قول: ﴿ فانتبلت مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرِقاً ﴾ فَاتَّخَذَتُ مِنْ دُونِهم ججاباً ﴾ في شوق المحراب، فلما ظهوت إذا هي برجل معها، وهو قوله: ﴿ فَأَرْسَلنَا إلْبَهَا رُوحَنا ﴾ في فيوجبروني ﴿ قَتَشُلُ لَهَا بَشُرا سَويًا ﴾ . فالماراته فزعت عن وقالت: ﴿ أَنِي أَفُوذُ بِالرَّحْمَىٰ مِنْكُ إِنْ كُنتَ تَقِيًا ﴾ قال أنه فزعت من وقال: ﴿ فَأَن اللَّهَا مَكَاناً شَرِقَعَ هَا قَالَ أَنْهَا أَنْ رَسُولُ رَبِّكِ إِلَمْ اللَّهَ عَلَىٰ مَلَا اللَّهُ عَلَىٰ مَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعَلِيَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ١٦ ـ ٢١.

جيب درعها .. وكان مشقوقاً من قُدَّامها ـ فلخلت النفخة في صدرها، فحملت، فأنتها أختها امرأة زكرياء ليلةً نزورها، فلما فنحت لها الباب التزمُّها، فقالت امرأة زكرياء: يا مريمُ أشعرت أني حبلي. قالت مريم: أشعرت أن أيضاً حبلي. قالت امرأة زكرياء: فإن وجدتُ ما في بطني يسجد لما في بطنك، فذلك قوله: ﴿ مُصَدُّقاً بِكَلِمَةٍ مَنَ اللهِ ﴾ (١). فوللت امرأةً زكرياء يحيى، ولما بلغ أن تضع مريم، خرجتُ إلى جانب المحراب الشرقيّ منه، فاتت أقصاه: ﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِلَّاعِ النَّخَلَّةِ ﴾ يقول: الجاها المخاص إلى جذع النخلة، قَالَتْ ﴾: وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس: ﴿ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَنْذَا وَكُنْتُ نَشْياً مُنْسِيًّا ﴾ تقول: نسياً: نُسيَ ذكري، ومنسيًّا، تقول: نُسِي أثري، فلا يرى لي أثر ولا عين. ﴿ فَنَادَاهَا ﴾، جبرئيل: ﴿ مِنْ تَحْتِهَا ٱلَّا تُحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِياً ﴾، والسريّ هو النهر. ﴿ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِدْعُ النّخْلَةِ ﴾، وكان جدعاً منها مقطوعاً فهزَّته، فإذا هو نخلة، وأجرى لها في المحراب نهراً فتساقطت النخلة رطباً جنيًّا، فقال لها: كُلي واشربي وقرّي عيناً، ﴿ فَإِمَّا تَرَبِنُ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَـٰن صَوْماً فَلَنْ أَكُلُّمَ الْيَوْمُ الْسِيَّـا﴾، فكان من صام في ذلك الزمان لم يتكلُّم حتى يمسى، فقيل لها: لا تزيدي على هذا، فلم ولدته ذهب الشيطان فأخبر بني إسرائيل أنَّ مريم قد ولدت، فأقبلوا يشتدون، فدعوها ﴿ فَأَنْتُ بِهِ قُوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَد جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا﴾ - يقول عظيها - ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَان أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوِهِ وَمَا كَانَتْ أَمُّكِ بَغِيًّا ﴾ ، فها بالك أنت يا أخت هاُرون! وكانت من بني هارون أخي موسى؛ وهو كها تقول: يا أخا بني فلان؛ إنما تُعني قرابتُه. فقالت لهم ما أمرهم الله ، فلما أرادوها بعد ذلك على الكلام ، أشارت إليه \_ إلى عيسى \_ فغضبوا وقالوا: لَسُخريتُها بِنَاحين تأمرنا أن نكلم هذا الصبى أشدُّ علينا من زناها! ﴿ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبيًّا ﴾ فتكلُّم عيسى فقال: ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتَانِي الْكِتَابِ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيُّنَمًا كُنْتُ ﴾ (٢) فقالت بنو إسرائيل: ما احبلها أحد غير زكرياء، هو كان يدخل إليها، فطلبوه ففرّ منهم فتشبّه لــه الشيطان في صورة راع، فقال: يا زكرياء، قد أدركوك، فادعُ الله حتى تنفتح لك هذه الشجرة فتدخل فيها، فدعا الله فانفتحت له الشجرة، فلخل فيها وبقي من ردائه هُدَبٌ، فمرت بنو إسرائيل بالشيطان، فقالوا: يا راعي، هل رأيتُ رجلًا من ها هنا قال: نعم سحر هذه الشجرة، فانفتحت له، فدخل فيها، وهذا هُدب ردائه، فعمِدوا فقطعوا الشجرة، وهو فيها بالمناشير، وليس تجد يهودياً إلا تلك الهدبة في ردائه؛ فلها ولد عيسى لم يبق في الأرض صنم يعبَد من دون الله إلا أصبح ساقطاً لوجهه.

حدثني المنتى، مقال: حدثنا إسحاق بن الحباج، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل، أنه صمع وهباً يقول: إن عيسى بن مريم عليه السلام لما أعلمه الله أنه خارج من الدنيا جزع من الموت، وشقى عليه، فلحا الحواريين، فصنع لهم طعاماً، فقال: احضروني الليلة، فإن لي إليكم حاجة، فلها اجتمعوا إليه من الليل، عشاهم وقام يخدمهم، فلها فرضوا من الطعام أخذ يغشل إلمديم ويوضئهم بيده، ويسمع أيديم بيابه، فتعاظموا ذلك وتكارهوه، فقال: ألا من ردّ على شيئاً الليلة بما أصنع فليس مني ولا أنا ماه صنعت بكم الليلة عا خدمتكم على الطعام، وغسلت أيديكم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٣٩.

<sup>(</sup>۲) سورة مريم ۲۳ - ۳۱.

بيديّ، فليكن لكم بي أسوة، فإنكم تروّن أني خيركم، ولا يتعظمْ بعضكم على بعض، وليبذُل بعضكم نفسَه لبعض؛ كما بذلت نفسي لكم. وأما حاجتي التي أستعينكم عليها، فتدعون الله لي، وتحتهدون في الدعاء أن يؤخر أَجَلي، فليًّا نصبوا أنفسهم للدعاء، وأرادوا أن يجتهدوا، أخذهم النوم؛ حتى لم يستطيعوا دعاء، فجعل يُوقظهم، ويقول: سبحان الله! ما تصبرون لي ليلة واحدة تعينوني فيها! قالوا: والله ما ندري ما لنا! لقد كنا نسمُر فنكثر السُّمَر، وما نطبق الليلة سَمَراً، وما نريد دعاءُ إلا حيلَ بيننا وبينه! فقال: يُذْهَب بالراعي وتتفرق الغنم. وجعل يأتي بكلام نحو هذا، ينعَى به نفسه، ثم قال: الحقُّ ليكفرنَ بي أحدكم، قبل أن يصبحُ الدلكُ ثلاث مرات؛ وليبيعنِّني أحدكم بدراهم يسيرة، وليأكلنّ ثمني. فخرجوا فتفرَّقوا؛ وكانت اليهود تطلبه، فأخدوا شمعون، أحد الحواريين، فقالوا: هذا من أصحابه، فجحد وقال: ما أنا بصاحبه، فتركوه ثم أخذه آخر فجحد كذلك، ثم سمع صوت ديك، فبكِّي، فلما أصبح أن أحدُ الحواريين إلى اليهود، فقال: ما تجعلون لي إن دللتُكم على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً، فاخذها ودهم عليه - وكان شُبُّه عليهم قبل ذلك - فاعذوه، فاستوثقوا منه، وربطوه بالحبل، فجعلوا يقودونه، ويقولون: أنت كنت تحيى الموتى، وتنتهر الشيطان، وتبرىء المجنون، أفلا تفتح نفسك من هذا الحبل! ويبصقون عليه، ويُلقُون عليه الشوك، حتى أتوًا به الحشبة التي أرادوا أن يصلبوه عليها، فرفعه الله إليه، وصلبوا ما شُبَّه لهم، فمكث سبعاً. ثم إن أمه والمرأة ـ التي كان عيسي يداويها فأبرأها الله من الجنون ـ جاءتا تبكيان عند المصلوب، فجاءهما عيسي عليه السلام، فقال: على مَنْ تبكيان؟ فقالتًا: عليك، فقال: إني قد رفعني الله إليه، ولم يُصبني إلّا حير، وإنْ هذا شيء شُبِّه لهم، فأمرًا الحواريين أن يلقون إلى مكان كذا وكذا، فلقوه إلى ذلك المكان أحدَ عشر، وفقد الذي كان باعه، ودلُّ عليه اليهود، فسأل عنه أصحابه، فقالوا: إنه ندم على ما صنع، فاختنق وقتل نفسه، فقال: لو تاب تاب الله عليه! ثم سألهم عن غلام يتبعهم يقال له يحيى، فقال: هو معكم، فانطلقوا فإنه سيصبح كل إنسان منكم يحدّث بلغة قوم فليتلرهم وليدَّعهم.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة ، عن ابن اسحاق، عمنَ لا يتّهم ، عن وَهّب بن منّه اليمازيّ، قال: توفّى الله عيسى بن مريم ثلاث ساحات من النهار، حتى رفعه الله إليه .

حدثنا ابن حيد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أنه توقاه الله سبع ساعات من النهار؛ ثم أحياه الله ، فقال له: اهبط، فأنزل على مريم المجدلانية في جبّلها، فإنه لم يبك عليك آحد بكامها، ولم يجزن عليك أحد حزنها؛ ثم لتجمع لك الحواريين، فبنّهم في الأرض دُعاة إلى الله، فإنك لم تكن فعلت ذلك. فاهبطه الله عليها، فاشتمل الجبل حين هبط نوراً ، فجمعت له الحواريين، فبنهم وأمرهم، ان يبلغوا الناس عنه ما أمره الله به، ثم رفعه الله إليه، فكساه الريش، والبسه اللور، وقطع عنه لماة المطعم والمشرب، فطار في الملاتكة وهو معهم حول العرش، فكان إنسبًّا مُلكياً سمائيًّا أرضيًّا، وتفوق الحواريون حيث أمرهم؛ فتلك المياة التي تدخين فيها النصارى.

وكان بمن ويجه من الحواريين والأتباع الذين كانوا في الأرض بعدهم، فطرس الحواري ومعه بولس ـ وكان من الأتباع، ولم يكن من الحواريين ـ إلى روميّة، وأندراييس ومثى إلى الأرض التي يأكل أهملها الناس ــ وهي فيها نرى للأساود ــ وتوماس إلى أرض بابل من أرض المشرق، وفيلبس إلى القيّروان وقرطاجنّة؛ وهي أفريقيّة، ويُحُسّ إلى دفسوس؛ قرية الفتية أصحاب الكهف، ويعقوس إلى أوريَشلِم، وهي إيليا بيت المقدس، وابن تلها إلى العرابية، وهي أرض الحجاز، وسيمن إلى أرض البربر دون أفريقيّّة، وجودًا ـ ولم يكن من الحواريين ـ إلى أريوس، وجُعِل مكان بوذس زكريا يوطا، حين احدث ما أحدث.

حدثنا أبنَ حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن عمر بن عبدالله بن عروة بن الزبير، عن اسلم المنصاري، ثم الزُرتِي، قال: كان على امرأة منا نَلْرَ، لتظهرنَ على رأس الجناء -جبل بالعقيق من ناحية المدينة - قال: كان على امرأة منا نَلْرَ، لتظهرنَ على رأس الجناء - عليه حجران عظيمان؟ ناحية المدينة - قال وحجر عند رجليه؛ فيها كتاب بالسنّه، لا أدري ما هوا فاحتملت الحجرين معي؛ حتى إذا كتت بمض الجنوب منها نُلُلا على فالقيت احدَّم او هطت بالآخري، فعرضته على أهل السريانية: على يعرفون كتابهُ؟ فلم يعرفون، عورضته على من يكتب بالشهر من أهل اليمن، ومن يكتب بالشند فلم يعرفون. قال: فلما أجد أحداً من يعرف نا يعرف نا نائم من المن ماه من الفرس يتغون أم المحداً من الغرس يتغون المنافقة على الكم من تتاب ؟ فقالوا: نعم، فاعرجت إليهم الحَجر، فإذا هم يقرأونه، فإذا هم يكرز أهلها في ذلك المنافقة على المراجع المالات المالات عندهم فلخوه على رأس الجيل النائم المنافقة عندهم فلخوه على رأس الجيل المناؤة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنائم المنافقة عندهم فلخوه على رأس الجيل المنافقة عندهم فلخوه على رأس الجيل المنافقة على المنافقة على المنافقة عندهم فلخوه على رأس الجيل المنافقة عندهم فلخوه على رأس الجيل المنافقة عندم فلخوه على رأس الجيل المنافقة عندهم فلخوه على رأس الجيل المنافقة عندم فلخوه على رأس الجيل المنافقة على ا

حدُّثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلَمة، عن ابن إسحاق، قال: ثم عدوًا على بقية الحواريَّن بشمسومهم ويملاونهم، وطافوا بهم، فسمع بذلك ملك الروم وكانوا تحت يديه، وكان صاحب رثن و فقيل له: إن رجلاً كان في هؤلاء الناس الذين تحت يديك من بني إسرائيل عدوًا عليه فقتلوه، وكان يخبرهم أنه رسول الله، قد أراهم العجائب، وأحيا لهم المرق، وأبراً هم الاسقام، وخَلق لهم من الطين كهيئة الطيم، ونفخ فيه فكان طائراً بإذن الله، وأخبرهم بالغبوب. قال: ويحكم إ فها منحكم أن تذكروا هذا لي من أمره وأمرهم! فوالله لو علمت ما خليث بينهم وبينه. ثم بعث إلى الحواريين، فانتزعهم من أيديهم، وسألهم عن دين عيسى وأمره، فأخبروه خيره، فتأخبره المسجل عليها، فأكرمها وصاحبًا لما مسهما منه، واستنزل سرجس فعيه، وأخذ خشبته التي صلب عليها، فأكرمها وصاحبًا لما مسهما منه، وعدا كن يوروه.

وذكر بعض أهل الأخبار أنَّ مولد عيسى عليه السلام كان لفسيّ التندين وأربعين سنة من مُلك أغوسطوس، وأنَّ أغوسطوس عاش بعد ذلك بثيَّة ملكه، وكان جميع ملكه ستاً وخمسين سنة ـ قال بعضهم. وأناماً.

قال: ووتبت اليهود بالمسيح، والرياسة ببت المقدس في ذلك الوقت لقيصر، والملك على ببت المقدس من قبل قيصر هيردوس الكبير الذي دخلت عليه رُسُل ملك فارس الذي وجَّههم الملك إلى المسيح، فصار إلى هيرووس غلطاً، وأخبروه أن ملك فارس بعث بهم ليقرّبوا إلى المسيح الطاقاً معهم من ذهب، ومرّ وليان، وأنهم نظروا إلى نجمه قد طلع، فعرفوا ذلك بالحساب، وقرّبوا الألطاف إليه ببيت لحم من فلسطين. فلها عرف هيردوس خيرهم كاد المسيح، فطلبه ليقتله، فأمر الله الملك أن يقرل ليوسف الذي كان مع مريم في الكنيسة ما أواد هيردوس من قتله، وأمره أن يهرب بالغلام وأمّه إلى مصر، فلها مات هيردوس قال الملك ليوسف وهو عمر إن هيروس قدمات، وملك مكانه أركلاوس ابتُه، وذهب من كان يطلب نفس الغلام، فانصرف به عمر، إن هيروس قدمات، وملك مكانه أركلاوس ابتُه، وذهب من كان يطلب نفس الغلام، فانصرف به

٣٥٦....... تاريخ ما قبل المجرة

إلى ناصرة من فلسطين ليتم قول شعيا النبيّ: من مصر دعوتُك. ومات أركلاوس، وملك مكانه هيردوس الصغير، الذي صُبلب شبه المسيح في ولايته، وكانت الرياسة في ذلك الوقت لملوك اليونانية والسروم، وكان هيردوس وولده من قِبَلهم؛ إلاَّ أنهم كانوا يلقبون باسم الملك، وكان الملوك الكبار يلقبون بقيصر، وكان ملك بيت المقدس في وقت الصلب غيردوس الصغير من قبل طيباريوس بن أغوسطوس دون القضاء، وكان القضاء لرجل روعيّ يقال له: فيلاطوس من قبَل قيصر، وكانت رياسة الجالوت ليونن بن بهيوش.

قال: وذكروا أن الذي شُبّه بعيسى وصُلِب مكانه رجل إسرائيليّ، يقال له: أيشوع بن فنديرا. وكان ملكُ طيباريوس ثلاثاً وعشرين سنة وأياماً منها إلى وقت ارتفاع المسيع ثمانيّ عشرة سنة وأيام؛ ومنها بعد ذلك خمس سنين.

## ذكر من ملك من الروم أرض الشام بعد رفع المسيح حليه السلام إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قول النصارى

قال أبو جمغمر: زعموا أن مُملك الشمام من فلسطين وغيـرها صـــار بعد طبيــاريوس إلى جــايوس بن طبيـاريوس، وأن ملكه كان أربع صنين.

ثم ملك بعده ابن له آخر، يقال له: قلوديوس أربع عشرة سنة.

ثم ملك بعده نيرون، الذي قتل فطرس ويولس، وصلَّبه مـنكَّساً، أربع عشرة سنة.

ثم ملك بعده بوطلايوس، أربعة أشهر.

ثم ملك بعده أسفسيانوس أبو طعلوس الذي وجّهه إلى بيت المقدس عشر سنين. ولفضيّ ثلاث سنين من ملكه وتمام أربعين سنة من وقت رفع عيسى عليه السلام وَجّه أسفسيانوس ابنّه ططوس إلى بيت المقدس، حتى هذمه وقتل مَنْ قتل من بنى إسرائيل غضباً للمسيح .

ثم ملك بعده ططوس بن أسفسيانوس، سنتين.

ثم من بعده دو مطيانوس، ست عشرة سنة.

ثم من بعده نارواس، ست سنين.

ثم من بعده طرايانوس، تسم عشرة سنة.

ثم من بعده هدریانوس، إحدى وعشرین سنة .

ثم ملك من بعده ططورس بن بطيانوس؛ اثنتين وعشرين سنة.

ثم من بعده مرقوس وأولاده، تسم عشرة سنة.

ثم من بعده قوذوموس، ثلاث عشرة سنة.

ثم من بعده فرطناجوس، ستة أشهر.

ثم من بعده سبروس. أربع عشرة سنة.

ثم من بعده أنطنياوس، سبع سنين.

ثم بعده مرقبانوس، ستّ سنين.

ثم بعده أنطنيانوس، أربع سنين. ثم الحسندروس، ثلاث عشرة سنة. ثم غسميانوس، ثلاث سنين. ثم جورديانوس، ست سنين. ثم بعده فليفوس، سبع سنين. ثم داقيوس، ست سنين. ثم قالوس، ست سنين. ثم بعده والريبانوس وقاليونس، خس عشرة سنة. ثم قلوديوس، سنة. ثم من بعده قريطاليوسي، شهريان ثم أورليانوس، خس سنين. ثم طيقطوس، ستة أشهر. ثم فولوريوس، خسة وعشرين بيماً. ثم فرابوس، ست سنين. ثم قوروس وابناه، سنتين. ثم دوقلطيانوس، ست سنين. ثم محسميانوس، عشرين سنقي ثم قسطنطينوس، ثلاثين سنة. ثم قسطنطين، ثلاثين سنة. ثم قسطنطين عشرين سنة. ثم اليانوس المنافق، سنتبن. ثم يويانوس، سئة. ثم والمطيانوس وغرطيانوس، عشر سنين. ثم خرطانوس، ووالنطيانوس الصغير، سنة. ثم تباداسيس الأكبر، سبع عشرة سنة.

ثم أرقديوس وأنوريوس، عشرين سنة. ثم تياداسيس الأصغر ووالنطيانوس ست عشرة سنة.

ثم مرقيانوس، سبع سنين.

ثم لاون، ست عشرة سنة.

ثم زانون، ثماني عشرة سنة. ثم أنسطاس، سبعاً وعشرين سنة.

ثم يوسطنيانوس، سبع سنين.

ثم يوسطنيانوس الشيخ، عشرين سنة.

ثم يوسطينس اثنتي عشرة سنة.

ثم طيباريوس، ست سنين.

ثم مريقيس وتاذاسيس ابنه، عشرين سنة.

ثم فوقا الذي قُتل، سبع سنين وستة أشهر.

ثم هِرَقْل الذي كتب إليه رسول الله ﷺ، ثلاثين سنة.

فمن لدن عُمِر بيت المقدس بعد تخزيبه بختنصرً إلى الهجرة ـ على قولهم \_ ألف سنة ونيق، ومن لملك الإستخدر إليها تسعمائة سنة ونيق، ومن هذاك من وقت ظهوره إلى مولد عيسى ثلاثمائة سنة وثلاث سنين. ومن مولده إلى ارتفاعه اثنتان وثلاثون سنة، ومن وقت ارتفاعه إلى الهجرة خمسمائة وخمس وثمانون سنة وأشهر.

وزعم بعض أصحاب الأخبار أن قتل بني إسرائيل مجمى بن زكرياه كان في عهد أردشير بن بابك لثمانيً سنين خلتُ من ملكه ،وان يختنصر إنها صار إلى الشأم لقتال اليهود من قبل سابور الجنود ابن أردشير بن بابك.

### نزول قبائل العرب الحيرة والأنبار أيام ملوك الطوائف

وكان من الأحداث أيام ملوك الطوائف إلى قيام أردشير بن بابك بالملك ـ فيها ذكر هشام بن محمد ـ دنوً من دنا من قبائل العرب من ريف العراق ونزول من نزل منهم الحيرة والأنبار وما حوالي ذلك .

فحُدَّثت عن هشام بن محمد، قال: لما مات بختنصر انصم الذين كان أسكتهم الحيرة من العرب حين أمريتهم إلى أهل الأنهار وبقي الحير خواباً، فعبَرُوا بذلك زماناً طويلاً، لاتطلع عليهم طالعة من بلاد العرب، ولا يقدّم عليهم قادم، وبالانبار أهلها ومن انضم إليهم من أهل الحيرة من قبائل العرب من بني إسماعيل وبني معدّ بن عدنان، فلي كثر أولاد معدّ بن عدنان ومن كان معهم من قبائل العرب، وملاوا بلادهم من يهامة وما يليهم، فرتهم حروب وقعت بينهم، وأحداث حدثت فيهم، فخرجوا يطلبون المنسع والريف فيا يليهم من بلاد اليمن ومشارف الشام والريف فيا يليهم من بلاد اليمن ومشارف الشام، وأقبلت منهم قبائل حق نزلوا المبحرين، وبها جماعة من الأزد كانوا نزلوها في دهر عمران بن عمرو، من بقايا بني عامر، وهوماه السهاء بن حارثة، وهو النيظريف بن ثملية بن امرى، القيس بن

وكسان السلين أقبلوا من يهسامسة مسن العصرب مسالسك وعمسرو ابنسنا قهم بن تدم الله بين أسمد بن وبَسرة بن تُطْلِب بن خُلُوان بن عمسران بن الحنافي بن قضاعة ومسالسك بن زهسير بن عمسرو بن فَهُم بن تسيم الله بن أسسد بين ويَسرة، في جماعسة من قسومسهم والحَميْقسار بين الحميش بن عُمر بن الطلقان بن عوذ مناة بن عُمَر بن قنص بن معقد بن عدنان، في قَنص كلُها. ولحق بهم غطفان بن عمرو بن الطُلئان بن عوذ مناة بن يُقْلُم بن أفعى بن دُهر بن إياد. وصُبح بن صبيح بن الحارث بن الحميل بن ذِهر بن إياد.

فاجتمع بالبحرين جماعة من قبائل العرب، فتحالفوا على التنزخ ـ وهو المقام ـ وتعاقدوا على الشوازر والتناصر، فصاروا يداً على الناس، وضَمّهم اسم تُنوخ، فكانوا بذلك الاسم، كانهم مُمارة من العمائر.

قال: وتَنْجَ عليهم بعلون من تُمارة بن لخم. قال: ودعا مالك بن زهير جَذِيَّة الأبرش بن مالك بن فهم بن غانم بن دَوْس الأزديِّ إلى التَّنوخ معه، وزوَّجه اخته ليس ابنة زهير، فَتنتُم جَلِيمَة بن مالك وجماعة مئ كان بها من قومهم من الأزد، فصار مالك وعمرو ابنا فهم والأزد حُلفاء دون سائر تُنْوخ، وكلمة تُنُّوخ كلّها واحدة.

وكان اجتماع من اجتمع من قبائل العرب بالبحرين وتحالفهم وتعاقدهم أزمان ملوك الطوائف اللين ملكهم الإسكندر، وقرق البلدان بينهم عند قتله دارا بن دارا ملك فارس، إلى أن ظهر أردشر بن بابك ملك فارس على ملوك الطوائف، وقهرهم ودَان له الناس، وضبط له الملك.

قال: وإنما سُمُوا ملوك الطوائف؛ لأنّ كلّ ملك منهم كان ملك. قليلًا من الأرض، إنما هي قصور وأبيات، وحولها خندق وعلموه قريب منه، له من الأرض مثل ذلك ونحوه، يُعبِر أحدُهما على صاحبه ثم يرجم كالحطفة.

قال: فتطلّمتُ أنفسُ مَنْ كان بالبحرين من العرب إلى ويف العراق، وطمعوا في غلبة الاعاجم على ما يلى بلاد العرب منه أو مشاركتهم فيه، واهتبلوا ما وقع بين ملوك الطوائف من الاختلاف، فاجمع رؤساؤهم بالمسير إلى العراق، ووطن جماعة من كان معهم على ذلك؛ فكان أول من طلع منهم الحيقار بن الحيق في جماعة قومه وأخلاط من الناس، فوجلوا الارمانيين ـ وهم اللين بأوض بابل وما يليها إلى ناحية الموصل. يضائلون الاردوانيين، وهم ملوك الطوائف؛ وهم فيها بين يُقُر ـ وهي قرية من سواد العراق إلى الأبلّة وأطواف البادية ـ ظلم تَدِيْثُ لهم، فلقعوهم عن بلادهم.

قال: وكان يقال لعادارم، فلما هلكت قبل لثمود إرم، ثم سمّوا الأرمانيّين؛ وهم بقايا إرمّ، وهم نَبط السواد. ويقال لنمشق: إرم.

قال: فارتفعوا عن سواد العراق وصاروا أشلاء بعدُّ في عرب الأنبار وعرب الحيرة، فهم أشلاء قَنَص بن معدً، واليهم ينسب عمرو بن عديّ بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سعود بن مالك بن عَمّم بن تُمارة بن لخيم

وهذا قول مضر وحمَّاد الرواية؛ وهو باطل، ولم يأت في قَنَص بن معدَّ شيء البُتُ من قولُ جُبير بن مُطَّيم. إذَّ التعمان كان من ولده.

قال: وإنما سمّيت الأنبار أنبار لأنها كانت تكون فيها أنابير الطعام، وكانت تسمَّى الأهراء، لأنَّ كسرى يرزق أصحابه رزقهم منها.

قال: ثم طلع مالك وعمرو، ابنا قيم بن تهم الله ، ومالك بن زهبر بن قهم بن تهم الله ، وغلفان بن عمرو بن الطُمْنان، وزهر بن الحارث وصُبح بن صُبح ؛ فيمن تنخ عليهم من عشائرهم وحلفائهم على الأنبار، على ملك الأرمانين، فطلع تحارة بن قيس بن تُعارة، والشجدة ـ وهم قبيلة من العماليق يدعون إلى كندة ـ وملكان بن كندة، ومالك وعمرو ابنا قيم ومن حالفهم، وتَنخ معهم على يَقْر على ملك الأردوانيّين، فانزلهم الحير الذي كان بناه بختنصر تتجار العرب الذين وُجِداوا بحضرته حين أمر بغزو العرب في بلادهم، وإدخال الحيوش طليهم، فلم تزل طالعة الأنبار وطالعة يَقْر على ذلك، لا يدينون للأعاجم، ولا تدين لهم الأعاجم؛ حتى قدمها تُبع ـ وهو أسعد أبو كرب بن ملكيكرب ـ في جيوشه، فخلف بها مَنْ لم تكن به قوة من الناس، ومن يُحمّل بن عَجْرة بن قُمر بن ثملية بن عوف بن مالك بن بكر بن حَبيب بن عمرو بن غَنم بن تغلب بن وائل:

وَغَــزَا تُسبُّـمُ فِي جِمْـيَر حَــقًى لَـــزَلَ ٱلجِــيـرَةَ مِــنُ أَهْــلِ عَــدَنْ وخرج نبّع سائراً ثم رجع إليهم، وأقاموا فاقرهم على حالهم، وانصرف راجعاً إلى اليمن، وفيهم من كلّ القبائل من بني لجنيان؛ وهم بقايا جُرْهم؛ وفيسهم جعفيٌ، وطهىء، وكلب، وتميم؛ وليسوا إلا بالحيرة ـ يعني بقايا جرهم . قال ابن الكليميّ : لجيان بقايا جُرِّهم.

ونزل كثير من تشوخ الأنباز والحيوة وما بين الحيرة إلى طفًّ الفرات وغربيّه، إلى ناحية الأنبار وما والاها في المظافي المظافية المنافقة المنا

قال ابن الكليخ: : قوس بن عُدْثان بن عبدالله بن نصر بن زَهْـران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباً.

قال ابن الكلتي: ويقال إن جَائِية الإبرش من العاربة الأولى، من بني وَسَاربة أميم بن لوذ بن سام بن نوح. قال: وكان جَائِية من أفضل ملوك العرب رأيا، وأبعدهم مُقاراً، وأسدهم مُقاراً، وأسدهم بُقاراً، وأسدهم بُقاراً، وأسدهم يُقاراً، وأسدهم يُقاراً، وأسدهم يُقاراً، وأسدهم يُقاراً، وأسدهم يُقاراً، وأسد العرب، وضوا الله عنه وهابت العرب العرب، وضاوا بالمجلوب عنه، وهابت العرب أن تسبّه به وتسبه إليه إعظاماً له، فقيل: جَدْية الوصَّاح، وجَدْيةة الإبرش؛ وكانت منازله فيها بين الحيرة والأملقُ المائة وخَيْلة ما والاما، وعُجْبّى المه الأولى، وتُقِد إليه الوفود، وكان غزا طسها وجديسا في منازلهم من جَوِّ وما حولهم؛ وكانت طسم وجديس الأمان، من المنافرة بالعربية، فأصاب حسانً بن تَبَع السعد أي كرب، قد أغار عل طسم وجديس بالهمامة، فانكفا جذية المنافرة عنه خيرهم، وقال خيرة عنه المنافرة عنه خيرهم، فقال جذية:

به ويع جبيه سيرسم ها من بعد المنالات أو بالديا خزوة باتسوا في بالديا خزوة باتسوا أن محدولة عمر المقدوم حدولة أخبكنا وهم بالتسوال أشتنات أخبكم المستودان أشتنات فا تحدم خويسي والهايي ناجياً في خير أصوات خردي المساوا في خير أصوات خردي المنالي خردي المنالي خردي المنالي المنالية المنال

رُبُّا أُوْفَيْتُ فِي عَلَمِ فِي فَنْتُوْ أَنَّا كَالِتُهُمْ فُمْ أَلْمَنَا غَالِمِي فَحَمِ فَحُنُ كُنّا فِي تَمَرِّهِمُ وَلَنَا كَاتُوا وَلَحْنُ إِذَا وَلَنَا الْبِيدُ الْبِيدَادُ الَّي فَلْنَا الْبِيدُ الْبِيدَادُ الَّي فَلْنَا الْبِيدُ الْمِيدَادُ الَّي فَلْمَا الْمِيدُ الْمُحَدِرِ فَسَاهِمُهُ فَمْ لَمُ مَا كَانَ مِنْ كَرَمِ فَمْ مَلْ مَا كَانَ مِنْ كَرَمِ

يعني بالكانت الذي يكفت أرواحهم، والفات الذي يفيتُهم أنفسهم؛ يعني الله عزّ وجلّ. قال ابن الكابئ: ثلاثة أبيات منها حقّ، والبقية باطل. قال: وفي مغازيه وغاراته على الأمم الخالية من العاربة الأولى يقول الشاعر في الجاهلية:

أَضْحَى جَسلِيمةً فِي يَسْرِينَ مَسْزِلِهِ . قَدْ حَازَ مَا جَمَتْ فِي دَهْرِهَا عَادُ

فكان جَدْيَة قد تنبًا وتكهّن، واتخذ صنيعين، يقال لها: الضيزنان قال: ومكان الضيزنين بالحيرة معروف ـ وكان يستسقي جها ويستنصر جها على العدق، وكانت إياد بعين أباغ، وأباغ رجل من العماليق، نزل بتلك العين، فكان يغازيهم؛ فذُكِر لجدية غلام من تحم في أخواله من إياد يقال له عدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سعود بن مالك بن عمم بن تحارة بن شحم، له جمال وظوف، فنزاهم جديمة، فبعث إياد قوماً فسقوا سَدَنة الصنعين الحمر، وسرقوا الصنعين، فأصبحا في إياد، فبعث إلى جَذْيَة: إنَّ صنعيْك أصبحا فينا، ذهبة أيك ورشة فيناء فإن أوثقت لنا الا تغزونا رددناهما إليك.

قال: وعدي بن نصر تدفعونه إلى ... فدفعوه إليه مع الصنمين، فانصرف عنهم، وضم عديًا إلى نفسه، وولاه شرابه، فأبصرته رقاش ابنة مالك أخت تجذيقه معرفته وراسلته، وقالت: يا عدي، اخطبني إلى الملك، فإن لك حسباً وموضعاً، فقال: لا اجترىء على كلامه في ذلك، ولا أطعم أن يروتجنيك، قالت: إذا جلس على شرابه، وحضرة ندماؤه، فاسقه صرفاً، واسق القوم بزاجاً، فإذا أخلبت الحمرة فيه، فاخطبني إليه، فإنه أخلت الحدرة المحتمدين المهم، فقط المناسبة به، فلها أخلت المحدرة المحددة المح

حَلَثْمِينِ وأَنْتِ لاَ تَكُلِيتِينِ أَبِحُرِّ زَنَيْتِ أَمْ بِمُجِسِنا أَمْ بِمُجِسِنا أَمْ بِمُجِسِنا أَمْ بِمُجِسِنا أَمْ بِمُنْدِ فَأَنْتِ الْمُلُّ لِمُدُودِ فَأَنْتِ الْمُلُّ لِمُدُودِ فَأَنْتِ الْمُلُّ لِمُدُودِ فَأَنْتِ الْمُلُّ لِمُدُودِ

فغالت: لا بل أنت رَقِجَنَني أمرأ عربياً، معروقاً حسيباً، ولم تستأمِرُن في نفسي، ولم أكن مالكةٌ لاموى؛ فكفّ عنها، وعرف علمرّها.

ورجع عديًّ بن نصر إلى إياد، فكان فيهم، فخرج ذات يوم مع فنية متصيّدين، فرمى به فنيً منهم من له فيها بين جبلين، فتنكّس فمات، واشتملت رقاش على حَبّل، فولدت غلامًا، فسمّت عمراً ورشّحت؛ حتى إذا ترعرع عطّرته والبسته وحاته، وأزارته خاله جَلِيقة، المها رآه أعجب به، والفينُ عليه منه مقة وعبة، فكان يختلف مع ولده، ويكون معهم. فخرج جلديمة متبلياً بأهله وولده في سنة خصبة مُكّرلة، فضريتُ له أبنية في رَوْضة ذات زهرة وغُلْر، وخرج ولده وعمرو معهم بجنتون الكمَّاة، فكانوا إذا أصابوا كماة جيَّدة أكلوها، وإذا أصابها عمرو خباها في مُحبَّرَته فانصرفوا إلى جليمة يتعادرُن، وعمر ويقول:

هُــلَا جَــلَـايَ وَجِــيَــارُهُ فِــهِ إِذْ كــلُّ جَــانٍ يَــلُهُ إِلَى فِــهِـــهِ فضمّه إليه جَذِية والتزمه، وسُرَّ بقوله وفعله، وأمر فجعل له حليٍّ من فضة وطوق، فكان أول عربيُّ البس

قصمه إيه جديده وانتزمه و مر بعومه ومعه ، و اس مجين سسي س حد رسود . طوقاً، فكان يسمّى عمراً ذا الطرق، فينها هو على أحسن حاله ، إذا استطارته الجنّ فاستهوته ، فضرب له جُذِرٍ . في البلدان والأفاق زماناً لا يقدر عليه. قال: وأقبل رجلان أسموان من بُلقين ـ يقال لها: مالك وتقيل ابنا فارج بن مالك بن كعب بن القين بن جَسْر بن شيع الله بن أسد بن وَبَرة بن تغلب بن حُلوان بن عمران بن الحاف بن تُضاعة ـ من الشام يريدان جَلاية، قد أهديا له طُوقًا ومتاعاً، فلها كانا ببعض الطريق نزلا منزلاً، ومعها ثينة لها يقال لها: أمّ عمرو، فقدّمت إليها طعاماً، فينها هما يأكلان إذ أقبل فتى عُريان شاحب، قد تلبّد شُعْره، وطالت أظفاره، وساءت حاله، فجاء حتى جلس حَجْرة منها، فمذ يده يريد الطعام، فناولته القينة كُراعاً، فأكلها ثم مذّ يُده إليها، فقالت: «تعطي العبد كُراعاً فيطمع في الذراع»، فذهبت مثلًا، ثم ناولت الرجلين من شراب كان معها، وأوكّث زقّها، فقال عمرو بن عدى:

صَدَدُتِ الكَاسَ عَنَّا أَمُّ عَصْرِو وَكَانَ الكَاسُ مُخْرَاهَا النِيعِينَا وَمَا شُرُّ النَّمَالِية أَمُّ عَصْرِو فقال مالك وغيل: من أنت يا فق؟ فقال: إن تنجراني أو تنكرا نسبي، فإلى أنا عمرو بن عديّ، ابن تنويحيّة، اللخميّ، وخداً ما تريال في عمارة غير معميّ».

فنهضا إليه فضمًاه وضلا رأسه، وقلمًا أظفاره، واخداً من شعره والبساه عاكان معها من النياب وقالا:
ما كنا للهدي بلديمة هدية أنفس عنده، ولا أحب إليه من ابن أخيته، قد رده الله عليه بنا. فخرجا به، حتى دفعا
إلى باب بجديمة بالحيرة، فيشراه، فسر بلدلك سروراً شديداً، وأنكره خال ما كان فيه، فقالا: أبيت اللعن ا إنّ
من كان في مثل حاله يتغيّر. فأرصل به إلى أمّه، فمكث عندها أياماً ثم إعادته إليه، فقال: لقد رأيتُه يوم ذهب
وحميه طرق، فيا ذهب عن عيني ولا تبلي إلى الساعة، فأعادوا عليه الطرق، فلها نظر إليه قال: وشب عمرو عن
الطُوق، فأ ذهب عا مينيا وبقيل: حُكْمَكها، قالا: حُكْمنا منادمتك ما بقينا وبقيت! فهها نَدْمانا
الطُوق، عناصها مثلًا، وقال لمالك وعقيل: حُكْمكها، قالا: حُكْمنا منادمتك ما بقينا وبقيت! فهها نَدْمانا

لَمُسْرُكَ مَا مَلُتْ كَبِيشَةً طَلْعَتِي وَانْ تُنوَاسِي عِنْدَهَمَا لَقَّلِيلُ الْمُ تَعْلَمِي انْ قَدْ تَغَرَّقَ قَبْلَنَا نَدِيهَا صَفَاهِ مَالِكُ وَعَقِيلُ وقال مُتَمِّينِ وَيُوْدَة:

وَكُنُا كَنَسَلَمُ الْ جَلِيمَةَ حِفْبَةً مِنْ السَّلْهَ رِخَيْ قِبِلَ لَنْ يَتَصَلَّمَا فَلَا تَسْلَمُا كَالُةً مَعًا لَا لَيْ يَصَلَّمُا لَكُلُولِ الْمُجْتِمَاعِ لِمُ نَبِثُ لَبُلَةً مَعًا

وكمان مِلك العرب بـأرض الجـزيـرة ومشارف بـلاد الشام عـمـرو بنَ ظرب بن حسّـان بن أدينة بن السُّـيَّذَع بن هوبر العملقيّ ـ ويقال الممليقيّ ، من عاملة العماليق، فجمع جَذَيَّة جموعاً من العرب، فسار إليه بريد غَزاته، وأقبل عمرو بن ظَرِب بجموعه من الشام، فالتقوّا، فاقتلوا قتالاً شديداً، فقُتِل عمرو بن ظَرِب، وانفضَّت جموعه، وانصرف جَدْيَة بمن معه سالمين غائمين، فقال في ذلك الأعور بن عمرو بن مُناعة بن مالك بن فهم الأزدى:

> كَنَانُّ عَمْرُو بْنَ السَّرْبِي لَمْ يَعِشْ مَلِكاً ۚ وَلَمْ تَكُنْ حَــوْلَـهُ السَّرْايَــانُ تُخْتَفِقُ الراقى جَــلْجَــة في جَــاوَاءَ مُـشْــعِـلة لِيهِــا حَـــوَاشِفُ بِــالنِّــوَانِ تَــرُئِشِقُ فعلكت من بعد عمرو ابنته الزّباء واسمها ناثلة، وقال في ذلك القعقاع بن الدرماء الكلين :

### التعرب مَشْرِلاً بَينَ الْمُسَقِّى ﴿ وَيَنِنْ يَجْسِرٌ نَسَائِلَةُ الْمُصَادِيسِمِ

وكان جنود الزباء بقايا من العماليق والعاربة الأولى، وتزيد وسَليح ابني خُلوان بن عمران بن الحافي ابن فضاعة ومن كان معهم من قبائل قضاعة ، وكانت للزباء أحت يقال لها زبيبة ، فبنت لها قصراً حصينا على شاطىء الفرات الغربية ، فبنت لها قصراً حصينا على شاطىء الفرات الغربية ، وكانت تشتُو عند أختها ، وترج ببعل النجار ، وتصبر إلى تدمُر . فلها أن استجمع لها أمرُها، واستحكم لها مُلكها ، اجمعت لعزوجيدية الإبرق تطلب بنار أبيها ، فقالت في أصبت ثارك ، وإن ذات رأي يدهاء وإن باب الخرب وأصبت ثارك ، وإن تأتي أبو أما أمركا من ناوالي وساماك ، ولم أن المنافقة ، وعلى من تكون المائية ا فضالت لها المزابم : قد أديب تربي بؤسام أو يغير أ، ولا تعرين لمن تكون العائمة ، وعلى من تكون المائية ا فضالت لها المزابم : قد أديب النصيحة ، وأحسنات الروية ، وإن الراقي ما رأيت ، والقول ما قلت . فانصرف عما كانت أجمعت علمه من غرو ومنظمة ، وأحسنات ذلك ، وأنت أمرها من وجوه الحقل والحقاع وللكر. فكتبت إلى تجذيمة تلاصوه إلى فسها وملكها ، وأن يممل بلاده بهلادها . وكان فها كتبت به : أنها لم تجدم أملك النساء إلا إلى قبح في السماع ، وضعف في السلمان ، وقلة ضبط المملكة ، وإنها لم تجدّ لمري ، وضعة أمرك ، وصِلْ بلادي ببلادك ، وجبل بلادي ببلادك ، وتقالد أمري مع أمرك .

فلها انتهى كتابُ الزّياء إلى جَدية، وقدم عليه رسُلها استخفّه ما دعته إليه، ورغب فيها أطمعته فيه، وجم إليه أهما الخجى والنّبي، من ثقات أصحابه، وهو بالرّبقة من شاطىء الفرات، فعرض عليهم ما دعته إليه الزيّاء، وعرضته عليه، واستشارهم في أمره، فأجم وأيّهم على أن يسير إليها، ويستونيّ على ملكها. وكان فيهم رجل يقال لله قصير بن سعد بن عمر بن جذية بن قيس بن دبي بن خُمارة بن تخم. وكان سعد نزرّج آمّة لجذية، فولمنت فعيم أن ويأم على المنافقة في أشارها به عليه، وقال: وورأي فائتر، وغدر حاضري، فلمبت مثلًا. فرادّوه المكلام ونازعوه الرأي، فقال: وإني لأرى أمراً ليس بالحسا ولا الزكاء، فذهبت مثلًا. وقال اليها، فإن كانت صادقة فلتقبل إليك، وإلا لم تحكّها من نفسك، ولم تقم في حبالها، وقد وترّبًها، وقتلت أباها. فلم يوافق جَذية ما أشار به عليه قصير، فقال قصير:

ِ إِنِّي الْسَرُّةُ لَا يُبْهِيلُ الْمَجْدُزُ تَسْرُويَتِي ﴿ إِذَا اتَّسَتْ ذُونَ شَسِيْءِ مِسْرَةُ الْوَفَمِ

فقال جذيمة: لا ولكنك امرؤ رأيك في الكِنَّ لا في الضَّحَّ، فلـهبت مثلًا.

فدعا جَذيمة ابنَ أخته عمرو بن عديٌ فاستشاره، فشجّعه على المسير، وقال: إنَّ أُعارة قومي مع الزبّاء، ولو قدروا لصاروا معك، فأطاعه وعصي قصيراً، فقال قصير: ولا يطاع لقصير أمرَّه، وفي ذلك يقول فهشل بن حَرِّيّ بن ضَمِّرة بن جابر التميميّ:

وي بن حسوبين بير السيسي، ومَسَوْلَى عَصَدانِي وَاسْتَبَدُ بِرِزَابِهِ كَمَا لَمْ يُسَطَعُ بِالْبَقَّتَيْنِ قَصِيرُ فَلَسَّا رأى ما غِبُ أَسْرِي وَأَشْرِهِ تَمَثَّى تَعِيشاً أَنْ يَكُونَ أَطَاعَنِي وَقَدْ حَدَثَتْ بِمُعَدَّالِ الْأُسُورِ صَدُورُ تَمَثَّى تَعِيشاً أَنْ يَكُونَ أَطَاعَنِي وَقَدْ حَدَثَتْ بِمُعَدَّ الْأُسُورِ أَصُورُ

وقال المرب: وبيقة ابرم الأمري، فذهبت مثلا، واستخلف جذيية عمرو بن عديٌ على مُلكه وسلطانه، وجعل عمرو بن عبد الجزّ الجرْميّ معه على خيوله، وسار في وجوه أصحابه، فأخذ على الفرات من الجانب الغربيّ. فلما نزل الشُرْضَة دعا قصيراً، فقال: ما الراي؟ قال: هيفة تركت الرائيّ، فلهبت مثلاً، واستقبلته رَمُسُل الزّباء بالهدايا والألطاف، فقال: يا قصير، كيف ترى؟ قال: وخَطُر يسيرٌ في خَطُب كبيره، فلهجت مثلاً، وستلقال الخواطت بك من خَلَفك؟ مثلاً، وستلقال الخواطت بك من خَلَفك؟ فإن المرأة صادقة ؛ وإن الحداث جنبيْك وأحاطت بك من خَلَفك؟ فإن القرم عادون، فاركب العصا. وكانت فوساً لجليمة لا تجازى ـ فإنَّ راكبُها ومسايرك عليها. فلقيّته الحنول والكتائب، فحالت بينه وبين العصا، فركبها قصير، ونظر إليه جَلْيمة مولياً على مُنتها، فقال: وويل الخمص المُ حَرْمًا على مُنتها، فقال: وويل المُحمل المرابعة فلم العصا، وفلمها يُرْجاً يقال له برج العصا، وقالت العرب: وخيرٌ ما جاءت به العصاء، وقالت العرب: وخيرٌ ما جاءت به العصاء، مثل تضربه.

وسار بجليمة، وقد احاطت به الخيول، حتى دخل على الزبّاء، فلما رأته تكشّفت فإذا هي مضفورة الإسب، فقالت: يا جليمة وأداب عروس ترى!» فلهبت مثلًا، فقال: بلغ المبدّى، وجفّ الشرى، وامر غلّد أرى، فقالت: وأما وإلهب ما بنا من عدم مؤاس، ولا قلّة أواس؛ ولكنه شيمة ما أناس، فلهبت مثلًا، وقالت: إلى أنبتت أن دعاء المعلوث شفاة من الكلب، ثم أجلسته على نطع، وأمرت بطلست من ذهب، فاعدته له وسفّته من الخمر حتى الحدث مأخلها منه وأمرت براهشيه فقطا، وقدّمت إله الطلست، وقد قبل لها: إن قَطَرَ من دمه شيءٌ في غير الطَّست علب بدمه وكانت المعلوك لا تُقتل بفمرب الاعناق إلا في تتال، تكوية الملكك. فلما ضعفت بداء مقطاء، فقطر من دمه في غير الطست، فقالت: لا تفيهوا مم الملك، فقال للملك. فلما ضعفت بداء مقطاء، فقطر من دمه في غير الطست، فقالت: لا تفيهوا مم الملك، فقال جذيمة: ودعوا دماً ضيّمه المهاي، فلهبت مثلاً، فهلك بجليمة واستبقت الزباء دمه، فجعلته في برس قطن في ربّه لها، وخرج قصير من الحيّ الذي هلكت العصا بين أظهرهم؛ حتى قدم على عمرو بن عدى وهو بالحيرة، فقال له قصير: أدائر أم ثاثر، قال: لا، بل ثائر سائر، فلمجت مثلاً، ووافق قصير الناس وقما باحيرة، فقال له قصير: أدائر أم ثائر، قال: لا، بل ثائر سائر، فلمجت منهم مع عمرو بن عدى؛ واضائطه منهم مع عمرو بن عدى؛ واضائطه على العمرو بن عدى؛ وانقاد عمرو بن عدى؛ وانقاد عمرو بن عدى؛ ومال إله الناس، فقال عمرو بن عدى في في ذلك:

تَشَايَعَ فِي خَـرْبِ السُّفَـاهِ وَكُلْسَمَـا مَـرَيْـتُ هَــوَاهُ مَـرْيَ آمٍ رَوَالِــمَـا دَعَوْتُ ابْنَ عَبْدِ الْجِنِّ لِلسَّلْمِ بَعْدَمَا فَلَمَّا ارْعَوَى عَنْ صَدِّنَا بِاعْتِرَامِـهِ فقال عمرو بن عبد الجنّ مجيباً له:

أَمَا وَدِصَاءِ مَـائِـرَاتِ تــخَـالُـهَـا عَلَى قُلُةِ المُـرَّى اوِ النَّسْرِ عَلْــدَمَـا وَمَا وَدَصَاءِ مَــائِمَـا وَمَا وَدَصَاءِ مَــائِدُمُــا وَمَــا الْكِيلِينِ الْمَسِيحِ بْنُ مَــرْيَمَــا وَمَا وَمَــائِمَــا

ـ قال: هكذا وجد الشعر ليس بتامً؛ وكان ينبغي أن يكون البيت الثالث: «لقد كان كذا وكذا» \_

ـ فقال قصير لعمرو بن عديّ ; تهياً واستعدّ ، ولا تُطِلَّ دمّ خالك . قال: وكيف لي بها وهي أمنم من مُقاب الجو؟ فذهبت مثلاً ، وكانت الزَّباء سألت كاهنةً لها عنْ أمرها وملكها، فقالت: أرى هلاكيك بسبب غلام مهين؟ غير أمين، وهو عمرو بن عديّ ؛ ولن تموتي بيلم، ولكنّ حتفك بيدك، ومن قبّله ما يكون ذلك. فحدِّرت عمراً ، واتّخلت نفقاً من مُجَلسها الذي كانت تجلس فيه إلى حصن لها داخل مديتها، وقالت: إن فَجَاني أمر دخلت النفق إلى حصني . ودعت رجلًا مُصوّراً أجْرِد أهل بلادها تصويراً، وأحسنهم عملًا لذلك، فجهزته وأحسنت إليه، وقالت له: سر حتى نقدم على عمرو بن عدي متنكراً، فتخلو بحشمه، وتنضمً إليهم، وتخالطهم وتعلمهم ما عندك من العلم بالصور. والثقافة له؛ ثم أثبتْ عمرو بن عدي معرفةً، وصوّره جالساً وقائماً، وراكباً ومتفضّلًا، ومسلّحا بهيئته وثبسته وثيابه ولونه؛ فإذا أحكمتَ ذلك، فأقبل إلى.

فانطلق المصوَّر حتى قدم على عمرو، وصنع الذي أمرته به الزَّباء، ويلغ ما أوصته به، ثم رجع إليها بعلم ما وجَهته له من الصُّور على ما وسفت له، وأرادت أن تعرف عمرو بن عديثم ، فلا تراه على حال إلا عرفته وخَلِرته، وعلمت علمه. فقال قصير لعمرو بن عديّ : اجْدَع الني واضرب ظهري، ودعمي وإياها. فقال عمرو: ما أنا بفاعل وما أنت لذلك بمستحقَّ مني ا فقال قصير: وخَلَ عني إذْ وَحلاك دَمَّ، فلهبت

قال ابن الكليمّ: كان أبو الزيَّه اتَّخذ النفق لها ولاختها، وكان المحصن لاختها في داخل مدينتها، قال: فقال له عمرو، فانت أبصر، فجذع قصير أنفه، واتَّر بظهره، فقالت العرب: «لمكر ما جمدع أنفه قصير»، وفي ذلك يقول المتلمس:

وَمِنْ حَسَلْرِ الْأُوْتَسَارِ مِسَا حَسَرٌ الْفَسَهُ قَصِيرٌ وَخَاضَ المَوْتَ بِالسَّهْمِ بِيْهُسُ ويروى: دورام الموت، وقال عدى بن زيد:

كَفَسِيرٍ إِذْ لَمْ يَجِدْ غَيْسَ انْ جَ لِدَعَ اشْرَافَهُ لِشُكُر فَعِيسِرُ

فلما أن جدع قصيرٌ أنفه وأثَّر تلك الآثار بظهره، خرج كانه هارب، وأظهر أن عمراً فعل به ذلك، وأنه يزعم أنه مَكَر بخاله جذيمة ، وغرَّه من الزبَّاء ، فسارَ قصير حتى قلم على الزبَّاء ، فقيل لها: إن قصيراً بالباب، فأمرت به فأدخِل عليها، فإذا أنفُه قد جُدِع، وظهره قد ضرب، فقالت: ما الذي أرى بك يا قصير؟ فقال: زعم عمرو بن عدي أنَّى غروت خاله، وزَّيْنت له السيرَ إليك، وغششته ومالأتُك عليه؛ ففعل بي ما تريِّن ا فأقبلتُ إليك، وعرفت أني لا أكونُ مع أحد هو أثقل عليه منك. فألطفَّته وأكرمته، وأصابت عنده بعض ما أرادت من الحزم والرأي والتجربة والمعرفة بأمور الملوك؛ فلمّا عرفت أنها قد استرسلت إليه، ووثقت به، قال لها: إنَّ لي بالعراق أموالًا كثيرة، ! وبها طرائف وثياب وعطر؛ فابعثيني إلى العراق لأحمل مالي وأحمل إليك من بُزُوزها وطرائف ثيابها، وصنوف ما يكون بها من الأمتعة والطُّيبُ والنجارات، فتصيبين في ذلك أرباحاً عظاماً، وبعضَ ما لا غنى بالملوك عنه؛ فإنه لا طرائف كطرائف العراق! فلم يــزل يزيّنُ لهــا ذلك حتى سرّحته، ودفعت معه عيراً، فقالت: انطلق إلى العراق، فبع بها ما جهزناك به، وابتمُّ لنا من طرائف ما يكون عمرو بن عدي، فأخبره بالخبر، وقال: جهَّزني بالبِّرِّ والطُّرَف والأمتعة؛ لعلَّ الله يمكن من الزباء فتصيب نْأُرك، تَقْتُل عَدُوك. فأعطاه حاجته، وجهَّزه بصنوف الثياب وغيرها، فرجع بذلك كله إلى الزبَّاء؛ فعرضه عليها، فأعجبها ما رأتْ، وسرُّها ما أتاها به، وازدادت به ثقة، وإليه طمأنينة؛ ثم جهَّزته بعد ذلك بأكثر مما جهَّزته في المرة الأولى، فسار حتى قدِم العراق، ولقي عمرو بن عدي، وحمل من عنده ما ظنَّ أنه موافق للزبَّاء؛ ولم يترك جَهْداً، ولم يدع طُرُّفةً ولا متاعاً قدر عليه إلا حمَّله إليها. ثم عاد الثالثة إلى العراق فأخبر عمواً الخبر، وقال: اجمع لي ثقاب أصحابك وجندك، وهمّىء لهم الغرائر والمسوح ـ قال ابن الكلميّ: و وقصير أول من عمل الغرائر ـ واحمِلْ كلَّ رجليْن على بعير في غوارتين، واجعلْ معقد رؤوس الغرائر من باطنها، فإذا دخلوا مدينة الزّباء أقمتك على باب نفقها، وخرجت الرجال من الغرائر، فصاحوا بأهل المدينة فمن قاتلهم قتلوه، وإن أقبلت الزبّاء تريد النفق جَمَلْتُها بالسيف.

ففعل عمروبن عديّ، وعمل الرجال في الغرائر على ما وصفّ له قصير، ثم وجّه الإبل إلى الزبّاء عليها الرجال وأسلحتهم، فلما كانوا قريباً من مدينتها، تقدّم قصير إليها، فبشُرها وأعلمها كثرة ما حمل إليها من الثياب والطرائف، وسألها أن تخرج فتنظر إلى قطرات تلك الإبل، وما عليها من الأحمال؛ فإني جئت بما صاء وصمت فذهبت مثلًا. وقال ابن الكلبي: وكان قصير يكمن النهار ويسير الليل وهو أوَّل من كمن النهار وسار الليل: فخرجت الزباء فابصرت الإبل تكاد قوائمها تسوخ في الأرض من ثقل أحمالها، فقالت: يا قصس:

مَا لِلْجَمَالِ مَشْيُهَا وَثيدًا! اجَنْدَلًا يَحْدِلْنَ أَمْ حَدِيدًا! أَمْ صَرَفَاناً يَادِهًا صَدِيدًا

فلخلت الإبل المدينة، حتى كان آخرها بعيراً مرّ على بواب المدينة وهو نَبطيّ بيده منحَسة، فنخس بها الغرائر التي تلبه، فتصيب خاصرة الرجل الذي فيها، فضرط. فقال البواب بالنبطة وبشتابسقا، يعني بقوله: وبشتابسقا، يعني بقوله: وبشتابسقا، يعني بقوله: وبشتابسقا، يعني مولًا المدينة انبخت، ودلً قصيرعمراً على باب النفق قبل ذلك، وأراه إياه، وخرجت الرجال من الغرائر، وصاحوا: بأهل المدينة او وضعوا فيهم السلاح، وقام عمرو بن عديّ على باب النفق، وأقبلت الزيّاء مولية مبادوة تريد النفق لتدخله، وأمسرت عمراً قائماً، فمرفته بالصورة التي كان صوّرها لها المصوّر فمصّت خاتمها، وكان فيها سمّ - وقالت: وابعدي لا بيلك يا عمروى، فلهبت مثلًا، وتلقّاها عمرو بن عديّ، فجلّلها بالسيف فقتله، وأصاب ما أصاب من أمل المدينة، وانكفاً راجعاً إلى العراق، فقال عديّ بن زيد في أمر جذيمة وقصير والزبّاء وقتل عمرو بن

السِنْكَسِ الْمُسْنَادِلُ الْمُ خُفِينَا تَعْسَادَمَ مَهْدُهُمَا لَمُ قَدْ يُسَلِينَا لِلْمُ الْمُ قَدْ يُسَلِينَا لِلْمُ الْمُ قَدْ يُسَلِينَا لِلْمُ الْمُ فَدْ يُسَلِينَا لِلْمُ الْمُ فَدْ يُسَلِينًا لِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي ع

وقال المخبّل، وهو ربيعة بن عوف السعدي :

\*\*4

جُرْداً كَانَّ مُتُونَهَا الأَهُا لَاقُ مِسمًّا أَفَاءَ وَلاَ أَفَادَ عَنَاقُ رَفُدٌ أُمِيلَ إِنَازُهُ مُسهَرَاقُ يَبُ النُجَالِبَ وَالنَّزِائِسِمَ حَـوْكَ، فَـأَنَّتُ عَلِيه مساعَةً مَـا إِنْ لَـهُ فَـكَـأَنُّ ذَلِكَ يَـوْمَ حُـمٌ فَـضَـاؤُهُ وقال بعض شعراء العرب:

وَنَحُنُ خَتِنَا نَبْتَ زَبًّا بِمِنْجَلِ

نَحْنُ قَتَلْنَا فَشَحَالًا وابن راعن فَلَمَّا أَتْنَهَا الْعِيرُ قَالتُ أَبَارُدُ

وقال عبد باجر ــ واسمه بهرا من العرب العاربة؛ وهم عشرة أحياء: عاد، وثمود، والعماليق، وطسم، وجديس، وأميم، والمود، وجرهم، ويقطن، والسلق قال: والسلف دخل في حمير ــ :

لا ذَكِبَتُ رِجْمُلُكِ مِنْ يَهُنِ السَّلُسِ لَقَسَدُ ذَكِبَ صَرَّكِنَا خَهُرَ السَّوْطِي عَلَى المَسْرَاقِي بِصَعْماً مِنَ السَّلُويِ إِنْ كُتُبِ غَضْيَى فَاغْضَبِي عَلَى الرَّكِي وَصَالِيهِ الْفَيْمَ حَسُرُومِنَ صَدِي

فصار الملك بعد جَيْيِمة لابن أشته عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن عمرو بن نُمارة بن لخم، وهو أوّلُ من اتخذ الحيرة منزلاً من ملوك العرب، وأول من مجده أهل الخيرة في كتبهم من ملوك العرب بالعراق، وإله ينسبون؛ وهم ملوك آل نصر، فلم يزل عمرو بن عدي مإكماً حتى مات وهو ابن مائة وعشرين سنة، منفرداً بملكم، مستبدأ بأمره، يغزو المغازي ويصيب الغنائم، وتقد عليه الوفود دهره الأطول؛ لا يدين لملوك الطوائف بالعراق، ولا يدينون له؛ حتى قدم أردشير بن بابك في اهل فارس.

وإنما ذكرنا في هذا الموضع ما ذكرنا من آمر بجذيبة وابن أخته عمرو بن عدي لها كنا قلمنا من ذكر ملوك البمن؛ أنه لم يكن لملكهم نظام، وإنَّ الرئيس منهم إنما كان ملكاً على مخلافه وعجره، لا يجاوز ذلك ان نوع منهم نازع ، أو نغ منهم نابغ فتجاوز ذلك إن بعدت مسافة سيره من مخلافه وغيره، لا يجاوز عن غير ملك له موظّه، ولالإبائه؛ ولا لإبنائه، ولكن كالذي يكون من بعض من يشرُّه من المتلقصفة، فيُغير على المتلقضفة، فيُغير على المتلقضفة فيُغير على المتلقضفة المعلى المتلقضفة فيُغير على المتلقضفة المتلقضة المتلقضة المتلفضة من عير أن يدين له أحد من غير أهل مخلافه بالطاعة، أو يؤكي إليه خرَّجاً، حتى كان أمر ملوك اللهب، واجماً منهم بعد الواحد يخرج عن مخلافه ومحجره أحياناً فيصيب مما يمرَّ به ثم يتشمّر عند خوف الطلب، واجماً على موضعه ومرضعة من غير أن يدين له أحد من غير أهل مخلافه بالطاعة، أو يؤكي إليه خرَّجاً، حتى كان المعلى على ما كان بزاحي المروء إلى أختى أبن المرب با باستعمال ملوك فارس إياهم على ذلك، الملك على ما كان بزاحي المروب با إلى أن قتل أبرويز بن هرز النعمان بن المنز، ولكيم من المرب با إلى أن قتل أبرويز بن هرز النعمان بن المنز ولك، إذ كنا نريم علي من أجل ذلك ؛ إذ كنا نريد الموسي يجعلونه إليهم على غلك مؤلو فارس، ونستشهد على صحة ما روي من أمرهم على وجدنا إلى الاستشهاد به نسوق غام الناريخ على مثل ملك الحير، المرب بالذين هم عليها الميراء المدين واحتم الموك النوس وعمالهم على ثمر المرب الذين هم بادية المراق عند أهل الحيرة متمالًا مثبتاً عندهم في كنائسهم وأسفارهم.

وقد حُدَّثت عن هشام بن محمد الكلبيّ أنه قال: إني كنت أستخرج أخبارُ العرب وأنساب آل نصر بن

٧٧٠. ... . تاريخ ما قبل الهجرة

ربيعة، ومبالغُ أعمار مَنْ عمل منهم لأل كسرى وتاريخ سنيهم من بِيْع الحيرة، وفيها ملكهم وأمورهم كلُّها.

قاما ابن حميد، فإنه حدثنا في أمر ولد نصر بن ربيعة ومصيرهم إلى أرض العراق غير الذي ذكره هشام؛ واللذي حدثنا به من ذلك عن سلمة، عن ابن إسحاق، عن بعض أهل العلم: أنّ ربيعة بن نصر الله الله عن سلمة، عن ابن إسحاق، عن بعض أهل العلم: أنّ ربيعة بن نصر والمحميّ رأى رؤيا نذكرها بعدُ عن ذكر أمر الحيشة، وظلّتهم على اليمن وتعبير سطيح وشِنَّ وجوابهما عن رؤياء من ذكر في خبره ذلك أن ربيعة بن نصر لما فرغ من مسألة معليح وشِنَّ وجوابهما إياه، وقع في نفسه أنّ اللي قالا له كائن من أمر الحيشة؛ فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يُصلحهم، وكتب لهم إلى مَلِك من ملك فارس يقال له سابور بن خرزاذ، فأسكنهم الحيرة. قال: فمن بقيّة ربيعة بن نصر كان النعمان ملك حيرة، وهو النعمان بن المنلد بن العمان بن المنلد بن العملد بن عمرو بن عديّ بن ربيعة بن نصر. ذلك الملك في نسب أهل اليمن وعلمهم.

قال أبو جعفر: وتذكر الآن أمر طسم وجديس إذ كان أمرهم أيضاً كان في أيام ملوك الطوائف، وأنَّ فناء جُدِيس كان على يد حسان بن تُبِّع، إذ كنّا قدّمنا فيما مضى ذكر تبابعة حمير، الذين كانوا على عهد ملوك أحد....

وحُدَّثت عن هشام بن محمد. وحدَّثنا ابن حميد، قال: حدَّثنا سلمة، عن ابن إسحاق وغيرهما من علماء العرب، أن طُمسًا وجديساً كانوا من ساكِني اليمامة؛ وهي إذ ذاك بِنُ اخصب البلاد وأعمرها وأكثرها خيراً، لهم فيها صنوف الثمار ومعجِبات الحدائق والقصور الشامخة، وكان عليهم مَلِك من طُسْم ظلوم غشوم، لا ينهاه شيء عن هواه، يقال له عملوق، مُضراً بجَّدِيس، مستذلًا لهم.

وكان ممّا لقرا من ظلمه واستذلاله؛ أنه أمر بالا تُهنّتى بكّر من جَدِيس إلى زوجها حتى تدخلَ عليه فيمتزعها، فقال رجل من جَدِيس، يقال له الأسود بن غفار لرؤساء قومه: قد تروّن ما نحن فيه من العار واللذّ الذي ينجي للكلاب أن تعافه وتمتحض منه؛ فأطيعوني فإني أدعوكم إلى عزّ الدهر، ونفي الذلّ. قالوا: وما الذي ينجي للكلاب أن تعافه وتمتحض منه؛ فأطيعوني فإني أدعوكم إلى عزّ الدهر، ونفي الذلّ. قالوا: وما ذاك؟ قال: إنى صانع للملك ولقومه طعاماً، فإذا جاؤوانهضنا إليهم بأسيافنا وانفردتُ به فقتلته، وأجهز كلّ رجل منكم على جليسه، فأجابوه إلى ذلك، وأجمع رايهم عليه فأعدّ طعاماً، وأمر قومه فانتضوا سيوفهم، ثم شدّوا عليهم قبل أن يأخلوا مجالسهم، ثم اقتلوا الرؤساء؛ فإنكم إذا قتلتموهم لم تكن الدفلة شيئا؛ وحضر الملك فقتل وقتل الرؤساء فشئوا عنه فقرب رجل من طَسم يقال له دياح بن مرة، حتى أتى الرؤساء فشئوا على العامة على ثلاث، وأم عن من من عشم على وجه الأرض أبصر منها، إنها لتبصر حسان بن جمير، فلما كان من اليمامة على الاث، أنهم شهرة اللهورا إن إلى إنجا لها: المعامة، اليموم بعدا الرض أبصر منها، أنها لتبصر أمم المنا والمنا من وهي في يده، فامرهم حسان بذلك، فعمر أصحابك، فليقط كل رجل منهم شجرة فلقال بعديس؛ لقد سارت جمير، فقالوا: وما الذي ترين؟ قالت: أرى رجلًا في شجرة، ومهمه كيف يتمر أعلى وضويهم، واحرب بالاهم وهذم يعضو بمنكونهم، ومدم وهذم وحضورهم، ومدم واحسون في وحصونهم، واحرب بالاهم وهذم وحضورهم.

وكانت اليمامة تسمّى إذ ذاك جَوَّا والقرية؛ وأتى حسان باليمامة ابنة مرَّة، فأمر بها ففقتت عيناها؛ فإذا فيها عروق سود، فقال لها: ما هذا السواد في عروق عينيك؟ قالت: حُجّير أسود يقال له الإثمد، كنت أكتجل به. وكانت فيما ذكروا أوَّلُ من اكتحل بالإثمد، فأمر حسان بأن تسمَّى جو اليمامة.

وقد قالت الشعراء من العرب في حسان ومسيره هذا، فمن ذلك قول الأعشى:

كوني كَوِثْل الَّـٰذِي إِذْ غَابَ وَافِـٰدُهَـا مَا نَنظَرَتُ ذَاتُ أَشْفَارِ كَنَاظُرُتُ لَا إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا إِذْ قَلْبُتْ مُقْلَةً لَيْسَتْ بِمُقْرَفَة قَالَتُ أَرَى رَجُالًا فِي كُفُّهِ كَتِفً فَكَلُّهُ مُوهَا بِمَا قَلَّكُ فَصَبَّحَهُمْ فَاسْتَشْزَلُوا أَهْلَ جَوْمِنْ مَسَاكِنِهِمْ

ومن ذلك قول النمرين تولب العُكِّليّ:

نملأ سألت بعايهاة وتبييه وَفَعَاتِهِمْ عَنْمَ عَشَيْهُ آنَحَسُنُهُ آلَحَسُنُ وَرَأْتُ مُقَادُمُ أَ الْخَمِيسِ وَقَبَلَهُ فَكَانًا صَالِحَ أَهُلِ جَوُّ غُدُوةً كَانُوا كَانُعُم مِنْ رَأَيْتُ فَأَصَّبَحُوا قَالَتْ يَمَامَاتُ احْمِلُونِي قَاتِماً

أَهْدَدُتْ لَهُ مِنْ يَعِيدِ نَظُرُةٍ جَدِهَا حَقًّا كُمَّا صَلِقَ الذُّنْبِيُّ إِذْ سَجَعًا إِذْ يُسْفِعُ الْآلُ رَاسَ الْكَلْبِ فَارْتَفَعًا أَوْ يَخْصِفُ النَّحْلَ، لَهُفَى أَيُّةً صَنْعًا! نُو آل حَسَّانَ يُزْجِي المَوْتَ وَالشُّرَعَا وَهَدُّمُوا شَاخِصَ النُّسُانِ فَاتَّضَعًا

وَالْخَـلُّ وَالْخَمْرِ الَّتِي لَمْ تُمُنَّع مِنْ يَعْدِ مَرَّأَى فِي الْفَضَاءِ وَمَسْمَعِ اصْلاً وَجَدُّ آمِنُ لَمْ يَسَفَّزَع رُقْصَ السرُّكَابِ إِلَى الصِّيَاحِ بِتَبُعِ صُبحُ وا بِلَيْفُ انِ السَّمَامِ ٱلْمُنْفَعِ يَسَلُوُونَ زَادَ السرَّاكِبِ السُّمُسَمُّتُ إِنْ تَبْعَشُوهُ بَارِكَا بِي أَصْسَرَع

وحسان بن تُبُّع، الذي أوقع بجديس، هو ذو معاهر، وهـو تُبُّع بن تُبُّع تُبان أسعـد أبي كرب بن ملكيكرب بن تبَّع بن أقرن؛ وهو أبو تبِّع بن حسان الذي يزعم أهل اليمن أنه قدِم مكة، وكسا الكعبة، وأن الشُّعب من المطابخ إنما سمى هذا الاسم لنصبه المطابخ في ذلك الموضع وإطعامه الناسِّ؛ وأنَّ أجياداً إنما سمى أجياداً، لأنَّ خيله كانت هنالك؛ وأنه قدم يثرب فنزل منزلًا يقال له منزل الملك اليوم، وقَتَل من اليهود مقتلة عظيمة بسبب شكاية من شكاهم إليه من الأوس والخزرج بسوء الجوار، وأنه وجُّه ابنه حسان إلى السُّند وسمِرا ذا الجناح إلى خراسان، وأمرهما أن يستبقا إلى الصين، فمرَّ سمِر بسمرَّ قَند فأقام عليها حتى افتتحها، وقتل مقاتلتها، وسبى وحوى ما فيها ونفذ إلى الصين، فوافي حَسَّان بها يهفمن أهل اليمن مَنْ يزعم أنهما ماتا هنالك، ومنهم مَنْ يزعم أنهما انصرفا إلى تبُّع بالأموال والغنائم.

ومما كان في أيام ملوك الطوائف وما ذكره الله عزَّ وجلِّ في كتابه من أمر الفتية الذين أووا إلى الكهف فضرب على آذانهم. ٣٧٢ - ...... .... . .... تاريخ ما قبل الهجرة

## ذكر الخبر عن أصحاب الكهف

وكان أصحاب الكهف فتية آمنوا بريَّم ؟ كيا وصفهم الله عزّ رجلٌ به من صفتهم في القرآن المجيد ؟ فقال لنيه محمد ﷺ: ﴿أَمْ حَسِبُتَ أَنَّ أَصَّدَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آياتِنَا عَجَباً ﴾(١) . والرقيم هو الكتاب الذي كان القوم الذين منهم كان الفتية ، كتبوه في لوح بِلكر خبرهم وقصصهم ، ثم جعلوه على باب الكهف الذي أووًا إليه ، أو نقروه في الجيل الذي أووًا إليه ، أو كتبوه في لوح وجملوه في صندوق خلّفوه عندهم هإذ أوى الفتية إلى الكهف.

وكان حدد الفتية \_ فيها ذكر ابن عباس \_ سبعة ، وثامنهم كلبهم .

حدّثنا ابن بشار ، قال : حدّثنا عبد الرحمن ، قال : حدّثنا إسرائيل ، عن سِماك ، عن عِحْرِمة ، عن ابن عباس : ﴿ مَا يَشْلُمُهُمْ إِلّا قَلِيلٌ ﴾٢٦ ، قال : أنا من القليل ، كانوا صيعة .

حدّثنا بشر ، قال : حدّثنا يزيد ، قال : حدّثنا سميد ، عن قتادة ، قال : ذكر لنا أنّ ابن عباس كان يقول : أنا من أولئك القليل الذين أستثنى اللّه تعالى ؛ كانوا سبمة وثامنهم كلبهم .

قال : وكان اسمُ أحدهم -وهو الذي كان يُل شِرًا الطعام هم ، الذي ذكره الله عنهم أنهم قالوا إذ هُوا من دقدتهم : ﴿ فَابْعَثُوا أَحَدُكُمْ مِرْوِيَّكُمْ هَلِهِ إلى الْمَدْيِنَةِ فَلْيَنْظُرُ الَّهَا أَزْكَىٰ طَمَاماً فَلْيَاتِكُمْ بِرِزْقِ مِنْهُ ﴾ (٣٠ ـ حدَّثِي عبد الله بن محمد الزّهريّ ، قال : حدَّثنا سفيان ، عن مقاتل : ﴿ فَابْتَثُوا أَحَدُكُمْ بِوَرِيْكُمْ هَلِهِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ ﴾ - اسمه يمنيخ .

وأما ابنُ إسحاق فإنه قال ـ فيها حدَّثنا به ابن حُميد ـ قال : حدَّثنا سلَّمة ، عنه : اسمه يمليخا .

وكان ابن إسحاق يقول : كان عدد الفتية ثمانية ؛ فعل قوله كان كليُهم تاسمهم . وكان سفيها حدّثنا ابنُ هميد ، قال : حدّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ـ يسمِّيهم فيقول : كان أحدهم ـ وهو أكبرهم والذي كلّم المليك عن سائرهم ـ مكسملينا ، والآخر محسملينا ، والثالث يمليخا ، والرابع مرطوس ، والخامس كسوطونس ، والسادس بيرونس ، والسابع رسمونس ، والثامن بطونس ، والتاسع قالوس . وكانوا أحداثاً .

<sup>(</sup>١) سورة الكيف: ٩.

<sup>(</sup>٢) سررة الكهف: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: ١٩.

وقد حدّثنا ابن حميد : قال : حدّثنا سلمة ، عن ابن إسحىاق ، عن عبد الله بن أبي نَجيح ، عن مجاهد ، قال : لقد حُدّثت أنه كان على بعضهم من حداثة آسنام، وضح الورق . وكانوا من قوم يعبدون الأوثان من الروم ، فهداهم الله للإسلام ، وكانت شريعتهم شريعةً عيسى في قول جماعة من سلف علمائنا .

حدُثنا ابن حميد، قال: حدَثنا الحُكُم بن بشهر، قال: حدُثنا عمرو- يعني ابن قيس الملائي - في قوله: ﴿ إِنَّ أَصَحَابَ الْكَهُفُ وَالرَّقِيمِ ﴾ ، كانت الفتية على دين عيسى بن مريم ﷺ على الإسلام ، وكان ملكهم كافراً . وكان بعضهم يزعم أنَّ أمرهم ومصيرهم إلى الكهف كان قبل المسيح ، وأنَّ المسيح أخبر قومه خبرَهم ، فإنَّ الله عزَّ وجلِّ ابتعثهم من وقدتهم بعدما وفع المسيح ، في الفترة بينه ويين محمد ﷺ ؛ والله أعلم أيَّ ذلك كان .

فامًّا الذي عليه علياء أهل الإسلام فَعَلَ أنَّ أمرهم كنان بعد المسيح . فأمَّا أنَّه كنان في أيام ملوك الطواقف ؛ فإنَّ ذلك تما لا يدفعه دافع من أهل العلم بأخيار الناس القديمة .

وكان لهم في ذلك الزمان مُلِكُ يقال له : دقينوس ، يعبد الأصنام... فيها ذكر عنه ــ فيلغـه عن الفتية خلائهم إيّاه في دينه ، فطلبهم فهربوا منه بدينهم ، حتى صاروا إلى جبل لهم يقال له ــ فيها حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سلمة ، عن ابن إسحـاق ، عن عبد اللّه بن أبي تَجِيـح ، عن مجاهـد ، عن ابن عبـاس ــ نيحلوس .

وكان سببُ إيمانهم وخلافهم به قومهم \_فيها حدَّثنا الحسن بن يحيى ، قال : حدَّثنا عبد الرزاق ، قال : حدَّثنامعمر ، قال : أخبرني إسماعيل بن سدوس ، - أنه سمع وهب بن منبه يقول : جاء حواري عيسي بن مريم إلى مدينة أصحاب الكهف ، فأراد أن ينخلها ، فقيل له : إن علَ بابها صناً لا يدخلها أحد إلا سجد له ، فكره أن يدخلُها ، فأتى حَّاماً ، وكان فيه قريباً من تلك المدينة ، فكان يعمل فيه ، يؤاجـر نفسه من صاحب الحمَّام . ورأى صاحب الحمَّام في حمَّامه البركة ، ودرَّ عليه الرزق ، فجعل يعرض عليه الإسلام وجعل يسترسل إليه . وعُلِقه فتيةً من أهل المدينة وجعل يُخبرهم خبرَ السياء والأرض وخبر الآخرة ، حتى آمنوا به وصدَّقوه ، وكانوا على مثل حاله في حسن الهيئة ، وكان يشرُّط على صاحب الحمَّام أنَّ الليل لي ، لا تحول بيني وبين الصلاة إذا حضرت . فكان على ذلك حتى جاء ابنُ الملك باسرأة ، فدخـل بها ٱلحمَّــام ، فعيّره الحواريّ ، فقال : أنت ابنُ الملك وتدخلُ ومعك هذه الكذا ! فاستحيا ، فذهب . فرجع مرة أخرى ، فقال له مثل ذلك ، وسبَّه وانتهره ، ولم يلتفت حتى دخل ، ودخلت معه المرأة فماتا في الحمَّام جميعاً ، فأتى الملك فقيل له: قتل صاحبُ الحمَّام ابنك. فالتُّبسَ ، فلم يُقدرُ عليه فهرب . قال من كان يصحبه : فسمَّوا الفتية ؛ فالتُّوسوا فخرجوا من المدينة ، قمرُّوا بصاحب لهم في زرع له ؛ وهو على مثل أمرهم فذكروا أنهم التُّمسوا ، وانطلق معهم ومعه الكلب ؛ حتى آواهم الليل إلى الكهف ، فدخلوه فقالوا : نبيت ها هنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله ، فترون رأيَّكم . فضرب على آذانهم ، فخرج اللَّك في أصحابه يتبعونهم ، حتى وجدوهم قد دخلوا الكهف ؛ فكلُّما أراد رجل أن يدخلُ أُرعِب ، فلم يطق أحد أن يدخل ، فقال قائل : أليس لو كنت قدرت عليهم قتلتَهم ؟ قال : بلي ، قـال: فابن عليهم باب الكهف ، فدعّهم فيه يموتوا عطشاً وجوعاً . ففعل . فغبروا \_ بعدما بني عليهم باب الكهف \_ زماناً بعد زمان .

ثم إنَّ راعياً أدركه المطر عند الكهف ، فقال : لو فتحت هذا الكهف فأدخلته غنمي من المطر ! فلم يزل

يما لجه حتى قتح ما أدخل فيه ، ورد الله إليهم أرواتهم في أجسادهم من الغد حين أصبحوا ، فبعثوا أحدهم بعرفون يشتري لهم طعاماً ، فكأيا أن باب مدينتهم رأى شيئاً ينكره ، حتى دخل على رجل ، فقال : بعني بهذه الدراهم حلماء أ ، قال : ومن أين لك هذه الدراهم ا قال : خرجت وأصحاب في أسس ، فآوانا الليل حتى أصبحوا ، فأرسلوني ، فقال : هذه الدراهم كانت على عهد اللك فلان فأن لك بها ا فرفعه إلى لللك . وكان أصبحاب في أمس حتى أدركنا الليل في ملكاً صالحاً في أمس حتى أدركنا الليل في كيف كذا وكلاً ، ثم أمروني أن أشتري لهم طعاماً ، قال : وأين أصحابك ؟ قال : في الكهف ، قال : كهف كذا وكلاً ، ثم أمروني أن أشتري لهم طعاماً ، قال : وأين أصحابك ؟ قال : في الكهف ، قال : أنه فانطلقوا معه حتى أشرًا باب الكهف ، فقال : دعوني أدخل إلى أصحابي قبلكم ، فلها رأوه ودنا منهم ضُرب على أنه وأذاه م أدبوا كله أصحاباً اليهم ، فبنوا عندهم كنيسة ، والخذاوه المسجداً يصدون فيه .

حدّثنا الحسن بن بجيى ، قال : حدّثنا عبد الرزّاق ، قال: اخبرنا مممّر ، عن قتادة ، عن عِكْرهة ، فا : كان أصحابُ الكهف أبناء ملوك الروم ، رزقهم الله الإسلام ، فتفرّدوا بدينهم ، واعتلوا قوقهم ، حي التهوا إلى الكهف ، فضرب الله على مُمنّاتهم . فالبؤا دهراً طويلاً ، حتى ملكت أمّتهم، وجامت أمّة مسلمة ، وكان ملكهم مسلما ، واختلفوا في الروح والجسد ، فقال قائل : تبعث الروح والجسد بهما ، وقال قائل : تبعث الروح ، وأما الجسد المتاكله الأرض ، فلا يكون شيئا . فشق على ملكهم اختلافهم ، فانطلق فائل : تبعث الروح ، وأما الجسد المتاكله الأرض ، فلا يكون شيئا . فشق على ملكهم اختلافهم ، فانطلق ملم ما يبين هم ، فيعث الله أصحاب الكهف ، فبعثوا أحدهم يشتري هم طعاماً ، فلنخل السوق ، فبعمل يُنكِر الوجوه وعمرف الطرق ، ويرى الإيمان بالمدينة ظاهراً ، فانطلق وهو مستخف ، حتى ال رجلاً يشتري منه طعاماً ، فلن ظلم الورق أنكرها حقال - حسبت أنه قال : كامها أعفاف الرُّم يعني الإبما المتعارب طعاماً ، فلم نظم نظر المنافق المؤتى : المس ملككم فلان ؟ قال : بل ملكنا فلان ، فلم ينها حتى رفعه إلى الملك ، فسأله فائل له نقى تعرب المحبول من قوم فلان - يعيها حتى رفعه قال المنى : انطاق وجل قد بعث لكم آية ، فهذا رجل من توم فلان - يعي ملكهم الذي مضى - قائل المنى : انطاق وحبل قد بعث لكم آية ، فهذا رجل من المناف المناف : المنافق وحبل قد بعث كم آية ، فهذا النفى : دطون ادخل إلى أصحابي ، فرك الملك وخيل الناس معه ، فإذا أصحابه ، غيرا الملك وخيل الناس معه ، فإذا أحساد لا ينكرون منها شيئاً غيراً أما لا أرون فيها . فقها . فقال الملك .

قال قَتَادة : وغزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة ، فمرَّوا بالكهف ؛ فإذا فيه عظام ، فقال رجل : همله عظام أصحاب الكهف ، فقال ابن عباس : لقد ذهبت عظامهم منذ أكثر من ثلاثمائة سنة .

قال أبو جعفر : فكان منهم .

### يونس بن متى

- فكان فيها ذُكِر - من أهل قرية من قرى الموصل يقال لها : نينوى ، وكان قومه يعبدون الأصنام ، فبعث الله إليهم يونس بالنهي عن عبادتها ، والأمر بالنوبية إلى الله من كفرهم ، والأمر بالنوسيد . فكان من أمره وأمر المدن بُعرهم ، والأمر بالنوسيد . فكان من أمره وأمر المدن بُعرب أنهم ما قصّه الله في كتابه ، فقال عزّ وجلّ : ﴿ وَقَالَ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقد اختلف السَّلْفَ من علياء أمة نبيّنا محمد ﷺ في ذهابه لربّه مغاضباً وظنّه أن لن يُعدَر عليه ، وفي حين ذلك .

فقال بعضهم : كان ذلك منه قبل دعائه القوم الذين أرسِل إليهم ، وقبل إلانهم المادة إيلاغه إياهم رسالة ربَّه ؛ وذلك أنَّ القوم الذين أرسِل إليهم لمَّا حضرهم عذاب الله أُمِّر بالمصبر إليهم؛ ليمِلههم ما قد أظلَّهم من ذلك ، لينبوا بمَّا هم عليه مقيمون مما يسخَطه الله ، فاستنظر ربَّه المصبر إليهم ، فلم يُنظِرُه ، فغضب لاستعجال الله إياه للنفوذ لاموه وترك إنظاره .

#### ذكر من قال ذلك :

حدُّنني الحارث ، قال : حدُّننا الحسن الأنسيب ، قال : صمعت أبا هلال محمد بن سَلَيْم ، قال : حدُّننا شهر بن حَوْشب ، قال : حدُّننا شهر بن حَوْشب ، قال : أن النَّرِهم أنَّ الله من النَّبَوْم ، قال : أناه جبريل عليه السلام - يعني يونس - وقال : النسل حدّاء ، قال : الأمر المجلل من ذلك ، قال : ألنسل حدّاء ، قال : الأمر أعجل من ذلك ، قال : ألنسل حدّاء ، قال ! لأمر أعجل من ذلك ، قال : أنشم ب ، فنضب ، فنضب ، فنضب ، فنضب ، فنضب ، فناطلق إلى السفينة فركب ، فنردي الحوت : أيا حوت ؛ إنا لم نجعل يونس قال : فساهموا . قال : قُسُهم فجاء الحوت يبصبص بذنبه ، فنودي الحوت : أيا حوت ؛ إنا لم نجعل يونس لك رزقاً ، إنما جملناك له جرّزاً ومسجداً ، فالتقمه الحوت ، فانطلق به من ذلك المكان حتى مرّ به على الأيلة ، ثم انطلق به حتى ألقال في نيتُوني.

حدُّثني الحارث ، قال : حدُّثنا الحسن ، قال : حدَّثنا أبو هلال ، قال حدُّثنا شهر بن حَوْشب ، عن ابن

<sup>(</sup>١) سورة يونس: ٩٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: ٨٨ ، ٨٨.

عباس ، قال : إنَّما كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحوت .

وقال آخرون : كان ذلك منه بعد دعائه مَنْ أرسل إليهم إلى ما أمره الله بدعائهم إليه ، وتبليغه إياهم رسالة ربَّه ، ولكنَّه وعدهم نزول ما كان حلَّرهم من بأس الله في وقت وقَّته لهم ، فغارقهم إذ لم يتوبوا ولم يراجعوا طاعة الله والإيمان ، فلما أظلَّ القومَ عدابُ الله ، فغشيَهم ــ كما وصف الله في تنزيله ــ تابوا إلى الله ، فرفع الله عنهم العداب ، ويلم يونس سلامتهم وارتفاع المعداب الذي كان وعدَّهمو، ، فغضِب من ذلك ، وقال : وعدتهم وعداً ، فكلُّب وعدِي ! فذهب مغاضباً ربَّه ، وكره الرجوع إليهم وقد جُرُبوا عليه الكذب .

### ذكر بعض من قال ذلك:

حدّثنا ابن حُمِد، قال : حدّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن زياد ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن سهد الله بن أبي سلمة ، عن سهد بن أبي مسلمة ، عن سميد بن جُبَير، عن ابن عبّاس ، قال : بعثه الله تعالى ـ يعني يونس ـ إلى أهل قريته ، فسردُّوا عليه ما جاءهم به ، وامتنعوا منه ، فلها فعلوا ذلك أوْسَى الله إليه : إنَّي مرسل عليهم المناب في يوم كذا وكذا ، فاخرَجُ من بين اظهركم فهو والله كان ما وعدكم . فلها كانت اللهذه اللى وُعده الله بن عنابه إياهم ، فقالوا : إرمَّهُوه ، فإن هو خرج من بين اظهركم فهو والله كان ما وعدكم . فلها كانت اللهذه اللى وُعدوا اللهذاب في صبيحنها أدابع وراه القوم ، فصولو وا . فضرو ما . فضرو ما نقرية لها كبراز من أرضهم م ، وفرقوا بين كل دابّة وولدها ، ثم عجّوا إلى الله واستقالوه فعطو اللهزية بن بين اللهرك من بين ألهركم عرفوا أنه صدّقهم ما وعدهم من العذاب ، فخرجوا من قريتهم إلى بَراز من العذاب . فطروا منهم ، ونُشر عنهم العذاب . الأرجع إلى الله وتابوا إليه ، فقبل منهم ، وأشر عنهم العذاب . قال يوس عند ذلك وفضب : والله لا أرجع إلى الله وتابوا إليه ، فقبل منهم ، وأشر عنهم العذاب في يوم ، ثم رُدًّ قال يوس عند ذلك وفضب : والله لا أرجع إليهم كثّاباً أبداً ، وعدتُهم المذاب في يوم ، ثم رُدً

حدثني المثنى بن إبراهيم ، قال : حدَّثنا إسحاق بن الحجاج ، قال :

حدثنا عبدالله بن أبي جمفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس، قال: حدثنا رجل قد قرأ القرآن في صدره في أمارة عبد بن أحسن من الربيع بن أنس، قال: حدثنا رجل قد قرأ القرآن في المداب وفارقهم، فلما رأوا ذلك وغشيهم العداب ؛ لكتهم خرجوا من مساكتهم ، وصعدوا في مكان رفيع ، والمداب والمرتبع البهم رسوهم ، قال: وأنهم جاروا إلى ربيم ، ووعوه غلصين له الدين أن يكشف عنهم العداب ، وأن يرجع البهم رسوهم ، قال: فني ذلك الزل أنه تمالى : ﴿ فَلُولًا كَانَتُ فَرْبِع أَامَنَتُ فَنَفَقَهُمْ إيمانُهُم اللّا فَقْ بِونُسُ لَمّا أَمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْحَرْقِي فِي النّمَاةِ الدُّنُولُ وَمَنْقَعَلُمْ عَلَابً اللّه قوم الله عنه الله عنها الله قوم الله عنها المداب ثم أمسك عنها إلا قوم يونس خاصة ، فلم إلى ونس عاصة عنها الله قوم حتى ركب سفينة ، فأصاب أهلها عاصف من الربح . فقالوا : هذه يخطيئة أحدكم . وقال يونس .. وقد عرف أنه موصاحب الذنب : هذه بعظيئتي ، فالتُونِ في البحر . وإنهم أبؤا عليه حتى أفاضوا بسهامهم ، ﴿ فَسَاهَمُ فَكُانُ مِنَ المُدَّنَةِ عَنْهِمَ أَبُوا عليه عَنى أَلْمُونِ في البحر . وإنهم أبؤا عليه حتى أفاضوا بسهامهم ، ﴿ فَسَاهَمُ فَكُانُ مِنَ المُدَّنِي مَنْ مَذَا الأَمْرَ بَدُنْنِي . وإنَّم أبؤا عليه أن عَدَا الأمر بَدْنِي . وإنَّم أبؤا عليه أن عَدَا الأمر بَدْنِي . وإنَّم أبؤا عليه أن عَدَا المُر بَدُنِي . وإنَّم أبؤا عليه أن عَدَا الأمر بَدُنِي . وإنَّم أبؤا عليه أن عَدَا المُر بَدُنْ عَنْ أَلْمُونِهُ عَلَانُ عَنْ مَنْ مَنَ أَلْهُ اللّه عَنْ عَلَى اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ عَنْ أَمْ اللّه عَنْ عَنْ اللّه عَنْ عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْهُ عَنْ اللّه عَنْهُ عَنْهُمُ عَلْمَاهُمُ عَنْهُ عَنْهُ اللّه عَنْهُ اللّه مَنْهُمُ عَنْهُمْ عَنْهُ اللّه عَنْهُ عَنْهُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُمْ عَلْمُ اللّه عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّه عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ اللّه عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّه عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّه عَنْهُ عَنْهُ اللّه عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّه عَنْهُ عَن

<sup>(</sup>١) سورة يونس: ٩٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات: ١٤١.

البحر، حتى أفاضوا بسهامهم الثانية ؛ ﴿ فَكَانَ مِنَ الْمُلْحَضِينَ ﴾ . فقال لهم : قد اخبرتكم أنّ هذا الأمر بلغيي ، وإنّهم أبؤا عليه أن يُلقوه في البحر حتى أفاضوا بسهامهم الثالثة ، ﴿ فَكَانَ مِنَ الْمُلْمَاتِ ﴾ () - وعرف رأى ذلك ألتى نفسه في البحر ، وذلك تحت الليل ، فابتلمه الحوت ﴿ فَنَادى في الظَّلْمَاتِ ﴾ () - وعرف المخطينة -﴿ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبُّحَانَكُ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلْلِمِينَ ﴾ () . وكان قد سبق له من العمل الصالح ، فانزل الله فيه فقال : ﴿ فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُمَسِّعِينَ ﴾ لَلْبِنَ فِي يَطْيَهِ إِلَى يُومٍ يُبْتَعُونَ ﴾ ؛ ولئك أنّ العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عَمَز ؛ ﴿ فَيَلْنَاهُ بِالْمُوا وَهُمْ سَقِيمٌ ﴾ () . والنفي علي سلحل البحر ، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين - وهي فيما ذكر - شجرة القرع يتقطر عليها ، فعوته بقيل له : أحزِنَتُ على شجرة ، ذاتَ يوم إلى الشجرة فوجدها قد يسِست ، فحزن ويكي عليها ، فعوت فقيل له : أحزِنَتُ على شجرة ،

ثم إنّ الله اجتباه من الضّلالة ، فجعله من الصالحين ، ثم أمر أن يأتي قومَه ويُخيرَهم أنَّ الله قد تاب عليهم . فعمَد إليهم ، حتى لقيّ راعياً ، فسأله عن قوم يونس وعن حالهم ، وكيف هم ؟ فأخيره أمم بدخير ، وأخم بدخير ، وأخم أن يرجع إليهم رسوفُهم ، فقال له : فأخيرهم أنَّ قد لقيت يونس . فقال : لا أستطيع إلا بشاهد ، فسمّى له عنواً من غنمه ، فقال : هله تشهد لك أنّك قد لقيت يونس ، قال : وماذا ؟ قال : وهذه ؟ الله أنك قد لقيت يونس ، قال : وهذه الشجوة تشهد لك أنّك قد لقيت يونس ، قال : وهذا ؟ قال : وهذه المنجوة تشهد لك أنّك قد لقيت يونس ، وأنه رجع الراعي إلى قومه فأخيرهم أنه لقيّ يونس فكذّبوه وحمَّوا به شرًا ، فقال : لا تمجلوا علي حتى أصبح ، فلها أصبح غَذا بهم إلى البقعة التي لقيّ فيها يونس فاستنطقها ، فأخيرته أنه لقي يونس ، وسأل المعز به أنه لقي يونس ، وسأل المنز ، فأخير أنه أنّك يونس . ثم إن يونس أتاهم بعد ذلك . قال : ﴿ وَأَرْسَلْمُ إِلَىٰ عَانَدُ اللّهِ أَنْ عَنْ وَانْمُ اللّهُ إِلَىٰ مَاتَوْ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ إِلَىٰ مَاتَوْ اللّهِ أَنْ وَانْدُوا كُمْتُكُوا لُمُمْ إِلَىٰ جبن ﴾ (٢) .

حدَّثني الحسين بن عمرو بن محمد المُنقَري ، قال : حدَّثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون الأوديّ ، قال : حدَّثنا أبن مسمود في بيت المال ، قال إنَّ يونس كان وعد قومه العذاب ؛ وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام ، ففرّقوا بين كلّ والمدة وولدها ، ثم خرجوا فجأروا إلى الله ، واستغفروه ، فكفّ الله عهم العذاب ، وغدا يونس ينتظر العذاب ، فلم ير شيئاً ، وكان مَنْ كذب ولم يكن له بيّنة قبل فانطلق مغاضباً ﴿ فَتَأْدَى فِي الظُّلُماتِ ﴾ ، قال : ظلَّمة بطن الحوث ، وظلمة الليل ، وظلْمة البعر .

حدثنا ابنُّ حميد ، قالَ : حدثنا سلَمة ، عن ابن إسحاق ، عمن حدَّثه عن عبد الله بن رافع ، مولى أم سلَمة زوج النبي ﷺ ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ : لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوسى الله إلى الحوت أنْ تُعدَّه ولا تخيش له لحيًا ، ولا تخسر عظياً ، فأخذه ، ثم مَوَى به إلى مسكنه من البحر . فلها انتهي به إلى أسفل البحر ، سمع يونس حسًّا ، فقال في نفسه : ما هذا ؟ فاوسى الله إليه وهو في بطن الحوت : إنَّ هذا تسبيح دوابُّ البحر . قال : فسيّح وهو في بطن الحوت ، قال : فسمحت الملائكة

<sup>(</sup>١) صورة الأنبياء: ٨٧.

 <sup>(</sup>٢) سورة الصافات: ١٤٣ ـ ١٤٥.
 (٣) سورة الصافات: ١٤٨، ١٤٨.

تسبيحَه ، فقالوا : يا ربنا ، إنا لنسمع صوتاً ضعيفاً بارض غريبة . قال : ذلك عبدي يونس ، عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر ، قالوا : العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كلّ يوم وليلة عمل صالح ! قال : نعم ، قال : فضفعوا له عند ذلك . فأور الحوت ، فقذف في الساحل كها قال الله : ﴿ وَهُو سَقِيمٌ ﴾ ، قال : نعم الله عند ذلك ، فأور الحوت على الساحل كالصبيّ المنفوس ، قد بُشر اللحم والعظم .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن زياد ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن سعيد بن جُنير ، عن ابن عباس ، قال : خرج به ـ يعني الحوت ـ حتى لفظه في ساحل البحر ، فطرحه مثل الصبئ المنفوس ، لم ينقص من خلقه شيء .

حدّثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدّثني أبو صخر ، قال : أخبرني ابن قُسَيط أنه سمع أبا هريرة يقول : طُوح بالعراء ، فأنبت الله عليه يقطينةً ، فقلنا : يا أبا هريرة ، وما اليقطينة ؟ قال : شجرة الذّباء ، هيّا الله له أرويّة وحشيّة ، تأكل من حَشَاش الأرض .. أو هشاش الأرض ـ فتفشّح عليه ، فتُرُويه من لبنها كلّ عشيّة وبكّرة ، حتى نبت .

وبما كان أيضاً في أيام ملوك الطوائف :

#### إرسال آلله رسله آلثلاثة

الذين ذكرهم في تنزيله ، فقال : ﴿ وَاضْرِبُ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابُ الْفَرْيَةِ إِذْ جَاهَمًا الْمُرْسَلُونَ ﴾ إذْ أَلْسَلْنَا إِلَهِمُ النَّذِنِ فَكَلْبُوهُمَا فَمَرَّزُنَا بِكَالِثِ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ . . ﴾ (١٧ ، الآيات التي ذكر تعالى ذكره في خيرهم .

واختلف السلف في أمرهم ، فقال بعضهم : كان هؤلاء الثلاثة ـ الذين ذكرهم الله في هذه الآيات ، وقصَّ فيها خبرهم ـ أنبياء ورسلاً أرسلهم إلى بعض ملوك الرَّوم ، وهو أنطيخس ، والقرية التي كان فيها هذا. الملك الذي أرسل الله إليه فيها هؤلاء الرسل أنطاكيَّةً .

#### ذكر من قال ذلك:

حدّثنا ابن حُمِد ، قال : حدّثنا عمله ، قال : كان من حديث صاحب و يس ، على حدثنا عمله بن إسحاق ـ قال : كنا عمله بن إسحاق ـ قال : كنا بنه كان رجلاً من ألهل أنطاكية ، وكان منه المنه عن كعب الأحبار ، وعن وهب بن منه اليحاق ، أنه كان رجلاً من ألهل أنطاكية ، وكان منزله عنذ باب من ألهواب وكان اسمه حبياً وكان منوله عنذ باب من ألهواب الملينة قاصياً ، وكان مؤمناً ذا صدّقة ، مجمع كسبه إذا أسمى حلي يلكرون - فيقسمه نصفين ، فيطّعم نصماً عياله ، ويتصدّق بنصف ، فلم يمنه مدينة مولاً عمله ولا ضعفه حين ظهّر قلبه ، واستقامت فطرته ، وكان بالملينة التي هو بها ؛ مدينة أنطاكية ، فرعون من الفراعة يقال له أنطيخس بن أنطيخس بن أنطيخس بن أنطيخس ، يعبد الأصنام ، صاحبُ ثِيرُك فبت الله المراسلين ، وهم ثلاثة : صادق وصدوق وشاوم ، فقلم الله إليه وإلى أهل مدينة منهم أثين ، فكذبوهما ، ثم عزّر الله بثالث .

وقال آخرون : بل كانوا من حوارتي عيسى بن مريم ، ولم يكونوا رسلاً لله ، وإنما كانوا رسل عيسى بن مريم ، ولكن إرسال عيسى بن مريم إياهم ، أما كان عن أمر الله تعالى ذكره إياه بذلك ، أضيف إرساله إياهم إلى الله ، فقيل : ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلنَّيِنُ فَكَلَّبُومُمَا فَمَرُّوْنَا بِثَالِثٍ ﴾ .

#### ذكر من قال ذلك:

حدّثنا بِشْر بن معاذ ، قال : حــَـثنا يـزيد بن زُرَيـع ، قال : حــَـثنا سميـد ، عن قتادة ، قــرله : ﴿ وَاصْرِبُ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحَابُ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَمَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ اَزْسَلْنَا إِلَيْهِمْ ٱلْنَبِنَ فَكَلَّبُوهُمَا فَمُزَّزًا بِتَالِثُ فَقَالُوا إِنَّا الْلِيَكُمْ مُرْسَلُونَ ﴾ . . قال : ذكر لنا أنْ عبسى بن مريم بعث رجلين من الحواريّين إلى انطاكيّةً ،

<sup>(</sup>١) سورة يس: ١٣ وما بعدها,

مدينة بالروم ، فكذَّبوهما ، فأعرَّهما بثالث ، ﴿ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ . . . ﴾ ، الآية .

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق، فلها دعثه الرسل، ونادته بامر الله، وصدّعت بالذي أمرت به، وعالم من الله والمدت الذي أمرت به، وعابت ديهم وما هم عليه، قال أصحاب القرية لمم : ﴿ إِنَّا نَظِيَّوا بِكُمْ لَيْنَ لَمْ تَنْهُوا الْرَجْمَعُكُمْ وَلَيْمَسُكُمْ مُعَلِّمٌ أَنِي عُمْ المَلْ وَلَيْنَ اللهُ ال

حدّثنا بشر بن معاذ ، قال : حدّثنا يزيد : قال : حدّثنا بسعيد ، عن قتادة ، قال : لما انتهى ـ يعني حبيباً - إلى الرسل ، قال : هل تسالون على هذا من أجر ؟ قالوا : لا ، فقال عند ذلك : ﴿ يَا قَوْمِ ٱلْبُمُوا الْمُرْصَلِينَ ﴾ اتَّبِمُوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهَيَّدُونَ ﴾ .

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق: ثم ناداهم بخلاف ما هم عليه من عبادة الأصنام ، وأظهر لهم دينه وعبادة ربه ، وأخبرهم أنه لا يملك نفعه ولا ضرّه غيره ، فقال : ﴿ وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرْنِي وَالَّيْهِ تُرْجَمُونَ ﴾ أأتخذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ﴾ إلى قوله : ﴿ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴾ . أي آمنت بربكم ، الذي كفرتم به ، فاسمعوا قولي . فلما قال لهم ذلك وثبوا عليه ولبة رجل واحد فقتلوه ، واستضعفوه لضعفه ، ولم يكن أحد يدفع عنه .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حـدّثنا سلّمـة ، قال : حـدّثني ابن إسحاق ، عن بعض اصحابه ، أنّ عبد الله بن مسعود كان يقول : وطؤوه بارجلهم ، حتى خرج قُصْبُهُ من دُبُره .

وقال الله له : انْحَل الجُنَّة ، فلدخلها حَيَّا يرزق فيها ، قلد أذهب الله عنه سَقَم الدنيا وحزنها وَنَصَبَها ، فلما أفضى إلى رحمة الله وجَنَّته وكرامته ، قـال : ﴿ يَا لَيْتَ قَرْمِي يَمْلَمُونَ بِمَـا غَفَرَ لِي رَبِّي وَبَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمُينَ ﴾ . وغضب الله له لاستضعافهم إياه غضبة لم يُبْقِ معها من القوم شيئاً فعجُل لهم النقمة بما استحلَّوا منه وقال : ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَرْمِهِ مِنْ بَجْلِهِ مِنْ جَنْدٍ مِنْ السَّبَاءِ وَمَا كُنَّا مُتْزِلِينَ ﴾ ، يقول : ما كابدناهم بالجموع ، أي الأمر أيسر علينا من ذلك ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْمَةً وَاحِدَةً فَإِذَا لَمْمُ تَعامِدُونَ ﴾ . فأهلك الله ذلك الملك وأهل أنطاكية ، فبادوا عن رجه الأرض ، فلم يبق منهم باقية .

حدُّننا ابن حميد ، قال : حدُّننا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن الحسن بن عُمَـارة ، عن الحُكّم بن عتبية ، عن بقسم أبي القاسم ، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عبّاس ، أنه كان يقول : كان اسم صاحب « يس » حبيباً ، وكان الجُنام قد أسرع فيه .

حدُّننا ابن بشًار ، قال : حدَّننا مُؤمَّل ، قال : حدَّننا سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن أبي غمَلد ، قال : كان اسم صاحب « يس » حبيب بن مرىّ .

وكان فيهم :

تاريخ ما قبل الهجرة تاريخ ما قبل الهجرة

#### شمسون

وكان من أهل قرية من قرى الرُّوم ؟ قد هداه الله لرشده ، وكان قومه أهل أوثان يعبدونها فكان من خبره وحبرهم في اذكر ما حدَّثنا ابن حميد ، قال : حدَّثنا سلَّمة ، عن ابن إسحاق ، عن المغيرة بن أبي لبِّيد ، عن وهب بن منبه اليماني : أن شمسون كان فيهم رجلًا مسلماً ، وكانت أمّه قد جعلته نذيرةً ، وكان من أهل قرية من قراهم ، كانوا كفَّاراً يعبدون الأصنام ، وكان منزله منها على أميال غير كثيرة ، وكــان يغزوهم وحــده ويجاهدهم في الله ، فيصيب منهم وفيهم حاجته ، فيقتل ويَسْبي ، ويصيب المال ، وكـان إذا لقيّهم لقيهم بلُّحْي بعير لا يلقاهم بغيره ، فإذا قاتلوه وقاتلهم ، وتعب وعطش انفجَرُ له من الحجر الذي مع اللُّحْي ماء عذب فيشرب منه حتى يروّى ، وكان قد أعطِيَ قوّةً في البطش ، وكان لا يوثقه حديد ولا غيره ، وكان على ذلك يجاهدهم في الله ويغزوهم ، ويصيب منهم حاجتَه ، لا يقدرون منه على شيء ؛ حتى قالوا : لن تأتوه إلاَّ من قَبَلِ امرأته ، فدخلوا على امرأته ، فجعلوا لها جُعْلًا، فقالت : نعم أنا أوثِقه لكم ، فأعطوْها حُبْلًا وثيقاً ، وقالوا : إذا نام فأوثِقي يَدُه إلى عنقه حتى نأتيه فناخذه . فلما نام أوثقتُ يده إلى عنقه بذلك الحبل ، فلما هبّ جلبه بيده ، فوقع من عنقه ، فقال لها : لِم فعلت ؟ فقالت : أجرَّب به قوَّنَك ، ما رأيتُ مثلَك قط ا فارسلت إليهم أني قد رَبطتُه بالحبل فلم أغن عنه شيئاً ، فأرسلوا إليها بجامعة من حديد ، فقالوا : إذا نام فاجعليها في عنقه ، فلها نام جعلتُها في عنقه ، ثم أحكمتُها ، فلها هبُّ جنبها ، فوقعتْ من يله ومن عنقه ، فقال لها : لم فعلت هذا؟ قالت : أجرّب به قوّتُك ؛ ما رأيتُ مثلَك في الدنيا يا شمسون ! أمّا في الأرض شيء يغلبك ! قال : لا ، إلَّا شيء واحد ، قالت : وما هو ؟ قال : ما أنا بمخبرك به ، فلم نزل به تسأله عن ذلك ـ وكان ذا شعر كثير ـ فقال لَما : ويحك ! إنَّ أمَّى جعلتْني نذيرة ، فلا يغلبني شيء أبداً ، ولا يضبطني إلَّا شعري فلما نام أوثقت بده إلى عنقه بشعر رأسه، فأوثقه ذلك ، وبعثت إلى القوم ، فجاؤوا فأخذوه ، فجدعوا أنفه وأذنيه ، وفقاوا عينيه ، ووقفوه للناس بين ظهراني المثننة ـ وكانت مثذنةً ذات أساطين ، وكان ملكهم قد أشرف عليها بالناس لينظروا إلى شمسون ، وما يصنع به ـ فدعا الله شمسون حين مثَّلوا به ووقفوه أن يسلُّطه عليهم ، فأمر أن ياخذ بعمودين من عُمَّد المتذنة التي عليها الملك والناس الذين معه فيجذبها، فجلبها فردّ الله عليه بصره وما أصابوا من جسده ، ووقعت المئذنة بالملك ومَنَّ عليها من الناس ؛ فهلكوا فيها هذَّماً .

#### ذكر خبر جرجيس

وكان جرجس - فيها ذكر - عبداً نقد صالحاً من أهل فلسطين ، عُن أدرك بقايا من حواري عيسى بن مريم ، وكان جرجس - فيها ذكر - عبداً نقد صالحاً من أهل فلسطين ، عُن أدرك بقايا من حواري عيسى بن مريم ، وكان تاجراً يكسب بتجارته ما يستغني به عن الناس ، ويعود بالفضل على أهل المسكنة ، وإنّه تجهز وهب بن منبه وغيره من أهل العلم : أنه كان بالموصل داذانه ، وكان قد ملك الشام كله ، وكان جربيس رجلاً صالحاً من أهل فلسطين ، وكان فد ملك الشام كله ، وكان جربيس مصالحين ، يستخفون ، ويا يستخفون ، يستخفون عليم ، وكانوا قد أدركوا بقايا من الحواريين فسمعوا منهم ، وأخلوا عنهم . وكان جرجيس كثير المال ، عظيم التجارة ، عظيم الصدقة ، فكان يأتي عليه الزمان يتبلف ماله في الصدقة حتى لا يبقى منه شيء ؛ حتى يصير فقيراً ، ثم يضرب الضربة فيصيب مثل ماله أضعافاً مضاعفة ؛ فكانت هذه حاله في المال . وكان إنما يرجب في المال ، ويعمره ويكسبه من أجل الصدقة ؛ لولا ذلك كان الفقرُ أحبُ إليه من الغني .

وكان لا يامن ولآية المشركين عليه خافة أن يُوذو في دينه ، أو يَقْتِنُوه عنه ؛ فخرج يومّ ملك الموصل ، ومعه مالً يريد أن يُهديه له ؛ لتلاّ يجمل لأحد من تلك الملوك عليه سلطاناً دونه ؛ فجاءه حين جاءه ، وقد برز في جلس له ، وعنده عظاء قومه وملوكهم ؛ وقد أوقد ناراً ، وقرّب أصنافاً من أصناف العذاب الذي كان يعذب به مَنْ خالفه ، وقد أمر بصناء يقال له : و أفلون ، فُعيب ؛ فالناس يُعْرَضون عليه ، فمن لم يسجد له القبيّ في تلك النار ، وعذب بأصناف ذلك العذاب . فلما رأى جرجيس ما يصنع فظيم به واعظمه ، وحدّث نفسه بمنال النال الذي أراد أن يديه له قشمه في أهل ملته حتى لم يجهده ، والقدى أن ياهم ملته حتى لم يتون منه شيئاً ، وكره أن يجاهده بالمال ، واحبُّ أن يَل ذلك بفسه ؛ فأقبل عليه عندما كان أعشد غضباً وأسفاً ، فقال له : اعلم أنك عبد مملوك لا تملك لنفسل شيئاً ولا نفيرك ، وأن وقولك ربًا هو الذي يَلكك وعَبرك ، وهو الله يخلف ورزقك ، وهو الذي يُحييك وعيرت ويضرك وينهمك ، وأنت قد عمدت إلى خلق من خلقه عال له : كن فكان ـ أصم أبكم ، لا ينطق ولا يبصر ولا يسمع ، ولا يضرّ ولا ينفع ، ولا يغني عنك من الله قبلًا ، فزيتُم بالذهب والفضة لتجعله فتنة للناس ، ثم عَبدته دو دا الله ، وأجيرت عليه عباد الله ، ودعوته .

فكلَم المُلَكَ جرجيسٌ بنحو هذا ، من تعظيم الله وتمجيده ، وتعريفه أمرَ الصنم ، وأنَّـه لا تصلح عبادته . فكان من جواب الملك إياه مسألته إياه عنه ، ومَنْ هو ؟ ومن أين هو ؟ فأجابه جرجيس أن قال : أنا عبد الله وابن عبده وابن آخيه ، أذلًّا عباده وأفقرُهم إليه ، من النراب خُلِقَت ، وفيه أصبر . وأخبره ما الذي جاء به وحاله . وإنّه دعا ذلك الملك جرجيسٌ إلى عبادة الله ورفقس عبادة الأوثان . وإنّ الملك دعا جرجيسٌ إلى عبادة الصنم الذي يعبده ، وقال : لوكان ربُّك الذي تزعم أنه ملك الملوك كما تقول ، لَرُفيَ عليك أثره كما ترى أثرى على من حولى من ملوك قوس .

ناجابه جرجيس بتمحيد الله وتعظيم أمره . وقال له ـ فيا قال : أين تجمل طرقيلينا ، وما نال بولايتك ؛
فإنه عظيم قومك ، من الياس ، وما نال الياس بولاية الله ! فإنّ الياس كان بدؤه آمينًا ياكل الطعام ، ويمشي في
الاسواق ، فلم تتنّاه به كرامة الله حتى أنبت له الريش ، والبسه النّور ، فصل إنسيا ملكيًا ، مسمائيًا أرضيًا،
يطيرهم الملائكة . وحدَّثْنِي : أين تجمل عجليهيس ، وما نال بولايتك : فإنه عظيم قومك ، من المسيع بن مريم
وما نال بولاية الله ا فإنّ الله فضله على رجال العالمين ، وجعله وآمه آية للمعتبرين . ثم ذكر من أمر المسيع ما
كان الله خصّه به من الكرامة . وقال أيضاً : وحداثني : أين تجملها وما نالروح الطيب التي المتداره ما الله
لكلمته ، وطهر جوفها لروحه ، وسوّدها على إمائه ؟ فأين تجملها وما نالت بولاية الله ، من أزبيل وما نالت
بولايتك ؟ فإنها أو كانت من شيعتك ومأتك أسلمها الله عند عظيم ملكها إلى نفسها ، حتى اقتصحت عليها
الكلاب في بيتها ، فانتهشَّتُ لحمها ووفقَت دمها ، وجرّت الثعالب والضباع أوصالها ا فاين تجعلها وما نالت
بولايتك من مريم ابنة عموان وما نالت بولاية الله !

فقال له الملك : إنك لتحدّثنا عن أشياء ليس لنا بها علّم ، فاتني بالرجلين اللذين ذكوت أمرهما ؛ حتى أنظرَ اليهما ، وأعترَ بهما ؛ فإني أنكر أن يكون هذا في البَشَر .

فقال له جرجيس : إنَّما جاءك الإنكار من قبّل الغِرّة بالله ، وأمّا الرّجلان فلن تراهما ولن يرياك ؛ إلّا أن تعمل بعملها ، فتنزل منازلها .

فقال له الملك : أمّا نحن فقد أعدّرُنا إليك ، وقد تبيّن ننا كليبًك ، لانك فخرت بأمور عجزتَ عنها ، ولم نأت بتصديفها . ثم خيّر الملك جرجيس بين العدّاب وبين السجود لافلُون ، فيثيته !

فقال له جرجيس : إن كان أفلُون هو الذي رفع السياء ـ وعلّد عليه أشياء من قدرة الله ـ فقد أصبّت ونصحت ني ، وإلاّ فاضّماً أيّها النجس الملمون ا

فلها سمعه الملك يسبّه ويسبّ الفته غضب من قوله غضباً شديداً ، وأمر بخشبة فنصبت له للعذاب ، وجملت عليه أسلط المعداب ، وجملت عليه أمشاط الحديد ، فخيش جالال ذلك بالحل والحزدل . فلها وأى ذلك لم يتتله ، أمر بسنة مسامير من حديد فاحميتُ حتى إذا جعلت ناراً ، أمر بها فسمّر بها رأسه حتى سال منه دماغه . فلها رأى ذلك لم يتتله ، أمر بحوض من نحاس ، فاوقد عليه حتى إذا جعله ناراً أمر به فاخل في جوفه ، وأطبق عليه ، فلم يزل فيه حتى بَرْد حرَّى .

ظلم رأى ذلك لم يقتله ، دعا به فقال : ألم تجد الم هذا العذاب الذي تعذّب به ! فقال له جرجيس : آمًا أخبرتُك أنّ لك ربًّا هو الرفّ بك من نفسك ! قال : بَلّ قد أخبرتني ، قال : فهو الذي حَمَّل عنيٌّ عدابك ، وصبّرن ليحتجّ عليك . فلها قال له ذلك أيفن بالشرّ ، وخافه على نفسه ومُلّكه ، وأجمع مرأيه على أن يخلّله في السجن ، فقال الملأ من قومه : إنّك إن تركته طلبقاً يكلّم الناس أوشك أن يميل بهم عليك ، ولكن مُرْ له بعذاب في السجن يشغّله عن كلام الناس . فامر فيُطح في السجن على وجهه ، ثم أوّند في يديه ورجليه أربعة أوتاد من حديد ، في كلّ ركن منها ويّد ، ثم أمرر بأسطوان من رخام ، فوُضح على ظهره . حمل ذلك الأسطوان سبعة رجال فلم يفلّوه ، ثم أربعة عشر رجلًا فلم يقلّوه ، ثم ثمانية عشر رجلًا فأقلّوه ؛ فظلّ يومّه ذلك مُوّلداً تحت الحجر .

فلها أدركه الليل أرسلَ الله إليه مَلَكاً ـ وذلك أوّل ما أيَّدَ بالملائكة، وأوّل ما جاءه الوحي ـ فقلع عنه الحجر ، ونزع الأوتاد من يديه ورجليه ، وأطعمه وسقاه ، ويشُّره وعزًّاه ، فليا أصبح اخرجه من السجن ، وقال له : الحَتَّى بعدوَّك فجاهده في الله حقَّ جهاده ؛ فإنَّ الله يقول لك : أبشر واصبر ؛ فإنَّ أبتليك بعدرًي هذا سبع سنين ، يعذَّبك ويقتلك فيهنَّ أربع مِرار ، في كلِّ ذلك أردّ إليك روحك بغإذا كانت القتَّلة الرابعة تقبّلت روحك وأوفيتك أجرك . فلم يشعر الآخرون إلاَّ وقد وقف جرجيس على رؤوسهم يدعوهم إلى الله . فقال له الملك : أجرجيس ! قال : نعم ، قال : مَنْ أخرجك من السجن ؟ قال : أخرجَني الذي سلطانُـهُ فوق سلطانك . فلما قال له ذلك ملى عيظاً ، فدعا بأصناف العذاب حتى لم يُخلِّف منها شيئاً ، فلما رآها جرجيس تُصنُّف له ، أوجس في نفسه خيفة وجزعاً ، ثم أقبل على نفسه يعاتبها بأعلَىٰ صوته ، وهم يسمعون . فلما فرغ من عتابه نفسَه مذُّوه بين خَشَبَتينٌ ، ووضعوا عليه سيفاً على مفرق رأسه ، فَوَشَرُوه حتى سقط بين رجليه ، وصار جِزْلَتِينْ ، ثم عمدوا إلى جَزْلتيْه ، فقطعوهما قِطَعاً . وله سَبعة أسَّد ضارية في جُبِّ ، وكانت صنفاً مبر أصناف عذابه ، ثم رموًا بجسده إليها ، فلما هَوى نحوها أمر الله الأسد فخصعت برؤوسها وأعناقها ، وقامت على براثِنها ، لا تألو أن تقيّه الأذي ؛ فظلُّ يومه ذلك ميّناً ، فكانت أول ميتة ذاقها . فلها أدركه اللّيل جمر الله له جسده الذي قطُّعوه بعضه على بعض ، حتى سوَّاه . ثم ردَّ فيه روحه وأرسل مَلَكاً فأخرجه من قَمْر الجبُّ ، وأطعمه وسقاه ، وبشَّره وعزَّاه . فلما أصبحوا قال له الملك : يا جرجيس ، قال : لبَّيك ! قال : اعلمُ أن القلرة التي خُلِق آدم بها من تراب هي التي أحرجتُك من قعر الجُبّ ، فالحق بعدوًك ثم جاهده في الله حقّ جهاده ، ومت موت الصابرين .

فلم يشعر الآخرون إلا وقد اقبل جرجيس ، وهم حكوف على عيد لهم قد صنموه فرحاً ـ زعموا بموت جرجيس - فلها نظروا إلى جرجيس مقبلاً ، قالوا : ما أشبه هذا بجرجيس ! قالوا : كأنه هو ؟ قال الملك : ما بجرجيس صن خفاه ، إنه له و ا الا ترون إلى سكون ريحه ، وقلة هيئه . قال جرجيس : بل ، انا هو حقًا ! بجرجيس من خفاه ، إنه له و ا الا ترون إلى سكون ريحه ، وقلة هيئه . أحياني وردَ عليّ روحي . هلم إلى بش القوم أنتم ! قتلتم ومثلتم ، فكان الله . وحتى له -خيراً وارحم منكم . أحياني وردَ عليّ روحي . هلم إلى هذا الربّ المعظيم الذي أراكم ما أراكم ، فلها قال لهم ذلك ، أقبل بعضهم على بعض ، فقالوا : ساحر سمّ المنابكم وأعينكم عنه . فجمعوا له من كان ببلادهم من السّحرة ، فلها جاء السحرة ، قال الملك اكبيرهم : أيديكم وأعينكم عنه . فجمعوا له من كان ببلادهم من السَّحرة ، فلها اتي به نفت في إحدى أذنيه اعرض عليّ من كبير سحرك ما تسرّى به عنيّ ، قال له : ادع لي بثور من البقر ، فلما أتي به نفت في الحدى أذنيه وصدى بالتيرن ، ثم أمر ببلر فحرت ويذر ، وينبت الزرع ، واينع رحصد ، ثم داس وذرى ، وطحن وعجن ، وخيرً وأكل ذلك في ساعة واحدة كها ترون ! قال له الملك : هل رحصد ، ثم داس وذرى ، وطحن وعجن ، وخيرً وأكل ذلك في ساعة واحدة كها ترون ! قال له الملك : على نقدر على أن تحسخه في دائية ؟ قال الساحر : أي دائية أسسخه لك ؟ قال : كلباً ، قال : ادغ في يقدح من ماء ، نقد بنه في الساحر : أي دائية أسسخه لك ؟ قال : كلباً ، قال : ادغ في يقدح من ماء ، نظا أيّ بالقدح نفث فيه الساحر : ثم قال للمبلك : اعزم عليه أن يشرَبه ، فشربه جرجيس حتى أي على نظا أيّ بالقدح نفث فيه الساحر : ثم قال للعبلك : اعزم عليه أن يشرَبه ، فشربه جرجيس حتى أي على

آخوه ؛ فلما فرخ منه قال له الساحر : ماذا تجد ؟ قال : ما أجد إلاّ خيراً ، قد كنت عطشت فلطف الله لي جذا الشراب ، فقواني به عليكم . فلما قال له ذلك أقبل الساحر على الملك فقال : اعلم أثبها الملك ، أنّلك لو كنت تقامي رجُلاً مثلك إذاً كنت غلبتُ ، ولكمّنك تقامي جبًار السموات ، وهو الملك الذي لا يُرام !

وقد كانت امرأة مسكينة ، صمعت بجرجيس وما يُصنع من الأعاجيب ، فاتته وهو في أشدً ما هو فيه من البلاء ، فقالت له : يا جرجيس ، إنّي امرأة مسكينة ، لم يكن لي مال ولا عيش إلا ثور كنت أحرث عليه فمات ، وجتك لترخميني وتدعق الله أن يُجيئي في ثوري . فلرفت عيناه . ثم دعا الله أن يجيئي لها ثمروها ، وأعطاها عصا ، فقال : اختى بإذن الله . فقالت : يها وأعطاها عصا ، فقال : اختى بإذن الله . فقالت : يها جرجيس مات ثوري منذ أيام ، وتفرقته السباع ، ويبني ويبنك أيام ، فقال : لولم تجبيع عنه إلا سنأ واحدة ثم قرعتها بالمصالقام بإذن الله . فانطلقت حتى أنت مصرع ثورها ، فكان أوّل ثيء بدا لها من ثورها أحد رَوَقيّه وضَعر ذَنبه ، فجمعت أحدَهما إلى الاخو ، ثم قرعتها بالمصالقا ، وقالت كما أمرها ، فعاش ثورها ، وعليه حتى جاءهم الحير بذلك .

فليًا قال الساحر للملك ما قال ، قال رجل من أصحاب الملك . وكان أعظَّمهم بعد الملك : اسمعوا مني أيّها الفوم أحدثكم ، قالوا: نعم ، فتكلّم ، قال: إنكم قد وضعتم أمر هذا الرجل على السّحر ، وزعمتم أنه مسحر أينكم عنه وأعينكم . فاراكم أنكم قد قتلتوه فلم يمتّ ، فهل اليه عذابكم ا وأراكم أنكم قد قتلتوه فلم يمتّ ، فهل رايتم ساحراً قط قدر أن يدراً عن نفسه الموت ، أو أخياً ميناً قطأ أثم قصّ عليهم فعل جرجيس ، وفعلهم به ، وفعلهم بالله وفعلهم بالله عذابكم المؤلم بالمؤلم بالم

فلها سمع الناس بموته أفزعهم ، وكتموا شأنه ، فلها رآهم جرجيس يكتمونه برز للناس ، فكشف لهم أمرَه ، وقصَّ عليهم كلامه ، فاتّبعه على كلامه أربعة آلاف وهو ميّت ، فقالوا : صدق ، ويُعْم ما قال ! يرحمه الله ! فعمَة إليهم الملك فأوثقهم ، ثم لم يزل يلوَّن لهم العذاب ويقتلهم بالتَّلات ، حتى أفناهم .

فلها فرغ منهم أقبل على جرجيس ، فقال له : هاد دعوت ربّك ، فأحيا لك أصحابك ؛ هؤلاء الذين قَيْلُوا بجريرتك ! فقال له جرجيس : ما خلّ بينك وبينهم حتى خارّ لهم . فقال رجل من عظمائهم يقال له مجليطيس : إِنْك زحمت يا جرجيس أنّ إلهك هو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده ، وإنّ سائلك أمراً إن فعله إلهك آمنت بك وصدّقتك ، وكفيتك قومي هؤلاء ؛ هذه تحتنا أربعة عشر منبراً حيث ترى ، ومائلة بيننا عليها أقداح وصحاف ، وكلَّ صنع من الخشب اليابس ، ثم هو من أشجار شتى ؛ فأخّ ربّك ينشىء هذه الأنية رهذه المنابر ، وهذه المائلة ، كيا بداها أوّلَ مرّة ؛ حتى تعود خضواً نعرف كلَّ عود منها بلونه وورقه وزهره وثمره .

فقال له جرجيس : قد سألتَ أمراً عزيزاً علىّ وعليك ، وإنّه عَلَىٰ الله لهيّنَ . فدعا ربه ، فها برحوا مكامهم حتى اخضرَت تلك المنابر ، وتلك الآنية كلّها ، فساختُ عروقها ، والبِّسَت اللَّحاء ، وتشمَّبت ، ونبت ورقها وزهرها وثمرها ؛ حتى عرفوا كلَّ عود منها باسمه ولونه وزهره وثمره .

فلما نظروا إلى ذلك انتلبَ له مجليطيس ، الذي تمنّى عليه ما تمنّى ، فقال : أنا أعدَّب لكم هذا الساحر عذاباً يضلُّ عنه كيده . فعمدَ إلى نحاس فصنع منه صورة ثور جوفاء واسعة ، ثم حشاها يْفْطأ ورصاصاً وكبريتاً وزرنيخاً ، ثم أدخل جرجيس مع الحشو في جوفها ، ثم أوقد تُحُتّ الصورة ، فلم يزل يُـوقد حتى التهبت الصورة ، وذابٌ كلَّ شيء فيها واختلط ، ومات جرجيس في جوفها . فلها مات أرسل الله ريحاً عـاصفاً ، فملأت الساء سحاباً أسود مظلماً ، فيه رعدٌ لا يفتر ، وبرقٌ وصواعقٌ متداركات ، وأرسل الله إعصاراً فملأت بلادهم عجاجاً وَقَتَاماً ، حتى اسودً ما بين السهاء والأرض وأظلم ، ومكثوا أياماً متحيّرين في تلك الظلمة ، لا يفصلون بين الليل والنهار . وأرسل الله ميكائيل فاحتَمَلَ الصورة التي فيها جرجيس ، حتى إذا أقلُّها ضرب بها الأرض ضرباً ، فزع من رُوعته أهل الشأم أجمعون ، وكلُّهم يسمعه في ساعة واحدة ؛ فخرُّوا لـوجوههم صَعِقِين من شلة الهول ، وانكسرت الصورة ، فخرج منها جرجيس حيًّا ، فلما وقف يكلَّمهم انكشفت الظلمة ، وأَسْفَر ما بين السياء والأرض ، ورجعتْ إليهم أنفسهم . فقال له رجل منهم يقال له طرقبلينا : لا ندري يا جرجيس أنت تصنع هذه العجائب أم ربّك ؟ فإنْ كان هو الذي يصنعها ، فادعه عُمّى لنا موتانا ، فإنّ في هذه القبور التي ترى أمواتاً من أمواتنا ، منهم من نعرف ومنهم من مات قبل زماننا ، فادعه يُحيهم حتى يعودُوا كما كانوا ونكلُّمهم ، وبعرف مَنْ عرفنا منهم ، ومَنْ لا نعرف أخْبرُّنا خبره . فقال له جرحيس : لقد علمتُ ما يصفح الله عنكم هذا الصفح ، ويُريكم هذه العجائب إلَّا ليتمّ عليكم حججه ، فتستوجبوا بذلك غضبه . ثم أمر بالقبور فنبِشت وهي عظام ورُفات ورميم . ثم أقبل على الدعاء فيا برحوا مكانهم ؛ حتى نظروا إلى سبعة عشر إنساناً : تسعة رهط وخمس نسوة وثلاثة صبية ؛ فإذا شبيخ منهم كبير ، فقال له جرجيس : أيها الشبيخ ، ما اسمك ؟ فقال : اسمى يوبيل ، فقال : متى مِتَّ ؟ قال : في زمان كذا وكذا ، فحسبوا فإذا هو قد مات منذ

فلها نظر إلى ذلك الملك وصحابته ، قالوا : لم يبق من أصناف عذا يكم شيء إلاَّ قد عذبتموه ، إلاَّ الجوع والمحطش ، فعدً بوه بها . فعمدوا إلى بيت عجوز كبيرة فقيرة ، كان حريزاً ، وكان لها ابنَّ أعمى أبكم مقعد ، فعصوره في بيتها فلا يصلُّ إليه من عند أحدٍ طعام ولا شراب . فلما بلغه الجوع ، قال للعجوز : هم عنك طعام أو شراب ؟ قالت : لا والذي يُحلف به ،ما عهدان بالطعام منذ كذا وكذا ، وساخرج والتمس لك شيئاً . قال لها جريس : هل تعرفين الله ؟ قالت له : نعم ، قال : فإياه تعبدين ؟ قالت : لا ، قال : فدعاها إلى الله فصدّة، م وانطلقت تطلب له شيئاً ، وفي بيتها وعلمة من خشبة يابسة تحمل خشب البيت ، فأتبل على الدعاه، فما كان كشيء حتى اخضرت تلك الذعاء ، فما كان كشيء حتى اكن فيها أنبت الله واللوياء .

قال أبو جعفر : اللّذاء نبت بالشام له حبّ يؤكل . وظهر للدَّعامة فرع من فوق البيت أظله وما حوله وأقبلت العجوز ، وهو فيها شاء يأكل رُعَدا ؛ فلها رأت الذي حدث في بيتها من بعدها ، قالت : آست بالذي أطعمك في بيت الجوع ، فلاحُ هذا الربّ العظيم ليشفيّ ابني ، قال : أدنيه مني ، فأدنته منه ، فبصَنَّ في عينه فأبسر ، فنفتُ في أذنيه فسمع ، قالت له : أطلق لسانه ورجليه ، رحمك الله ! قال : أخريه ؛ فإن له يوماً عظيماً . وخرج الملك يسير في ملينته ، فلها نظر إلى الشجرة ، قال الاصحابه : إني أرى شجرة بمكان ما كنت اعرضها به ، قالو له بالمحرة نبت لذلك الساحر الذي أردت أن تعدّب بالجوع ؛ فهو فيها شاء قد شبح المروضة المناه الله شبح

منها ، وشبعت الفقيرة وشفى لها ابنيا . فامر بالبيت فهذم ، وبالشجرة لتقطع ، فلها هموا بقطعها اليسها الله 
تعالى كها كانت أوّل مرة ، فتركوها ، وأمر بجرجيس قبطح على وجهه وأوند له أربعة أوتاد ، وأمر بمجَل فاوقر 
أسطوانا ما حمل ، وجعل في أسفل العجل خناجر وشعاراً ، ثم دعا بأربعين ثوراً ، فنهضت بالعجل بمشة 
واحدة ، وجرجيس تحتها ، فتقطع ثلاث قطع ء ثم أمر بقطعة فأحرقت بالنار ؟ حتى إذا عادت رماداً يعث 
بلدك الرماد رجالاً فلزوه في البحر ، فلم يرحوا مكالهم حتى معموا صوتاً من السياء يقول : يا بحر ، إنّ الله 
يأمرك أن تحفظ ما فيك من هذا الجسد الطبّ ، فإنّ أريد أن أعيده كها كان . ثم أرسال الله الرياح فاخرجته من 
يأمرك أن تحفظ من عدا الرماد صُبرة وكبيته قبل أن يلوّ و ، واللين فرّوه قيام لم يوحوا . ثم نظروا إلى الرماد 
يادر حمى خرج منه جرجيس محبيراً ينفض رأسه ، فرجعوا ، ورجع جرجيس ممهم ، فلما انتهوا إلى 
المبكد كان ، حتى خرج منه جرجيس محبيراً ينفض رأسه ، فرجعوا ، ورجع جرجيس ممهم ، فلما انتهوا إلى 
المبكد كتبرره خبر الصوت الذي أحياه ، والربع التي جدته . فقال له لللك : هل لك يا جرجيس فيا هوخير 
في ولك ا فلولا أن يقول الناس إنك قهرتني وظليتي لاتبعاك وأست بك ؟ ولكن اسجد لافأون سجدة ، أنا أقمل ما يسرك .

فلما سمع جرجيس هذا من قوله طمع أن يُهلك الصنم حين ينخله عليه ، ورجاه أن يؤمن له الملك حين يهلك صنمه ، وييشس منه ، فخدعه جرجيس ، فقال : نعم ؛ إذا شتت فادخلني على صنمك أسجد له ، وأذبح له ، ففرح الملك بقوله ، فقام إليه فقبَل يديه ورجليه وراسه ، وقال : إني أعزم عليك ألاّ تظلّ هذا اليوم ، ولا تبيت هذه الليلة إلاّ في بيني وعلى فراشي ، ومع أهلي حتى تستريع ويلهب عنك وصبُ العذاب ، فيرى الناس كرامتك عليّ . فأخل له بيته ، وأخرج منه مَنْ كان فيه . فظلٌ فيه جرجيس ؛ حتى إذا أدركه الليل ، قام يصليّ ، ويقرأ الأبور - وكان أحسنَ الناس صوتاً - فليًا سمعته امرأة الملك استجابت له ، ولم يشعر إلاّ وهي خلفه تبكي معه ، فدعاها جرجيس إلى الإيمان فأمنت ، وأمرها فكتمت إيمانها ، فلها أصبح غذا به إلى بيت الأصنام ليسجدَ لما ، وقبل للعجوز التي كان سجن في بينها : هل علمت أنَّ جرجيس قد فتن بعدك ، وأصفى إلى الدنيا ، وأطمعه الملك في ملكه ، وقد خرج به إلى بيت أصنامه ليسجد لها ا فخرجت العجوز في أعراضهم ، تحمل ابنها على عائفها ، وتويَّع جرجيس ، والناس مشتغلون عنها .

فلها دخل جرجيس بيت الأصنام ، ودخل الناس معه ، نظر فإذا المجوز وابنها على عاتقها أوربُ الناس معه ، نظر فإذا المجوز وابنها على عاتقها أوربُ الناس معه مناماً ، فدعا ابن العجوز باسمه ، فنطق بإجابته وما تكلّم قبل ذلك قط ، ثم اقتحم عن عاتق أتم يشي على رجليه سويّين ، وما وطيء الأرض قبل ذلك قط بقدميه ، فلها وقف بين يدني جرجيس قال: اذهب ، فلام قلم الأصنام ، وهي حيننا على منابر من ذهب ، واحد وسيعون صنها ، وهي بيدلون الشمس والقمر مهها ، فقال له الخلام : كيف ألول للأصنام ؟ قال : تقول لها : إنَّ جرجيس بسالك ويعزم عليك بالذي يتملها ؛ إنَّ ما الخام . فلها قال المنافر أهل أن المنافر ويعزم عليك بالذي برجله ، فخسف بها وعنابرها ، وخرج إيليس من جوف صنم منها ماراً فرقاً من الخسف ، فلها مرّ بجرجيس ، اشد بناصيته ، فخضع له برأسه وعنه ، وكلمه جرجيس فقال له : أخبرني أيتها الروح بجرجيس ، أشد بناصيته ، فخضع له برأسه ويعنه ، وكلمه جرجيس قال له : أخبرني أيتها الروح النجاب على المنافرة على الناس معك ، وأنت تعلم أنك وجنباك الناس معك ، وأنت تعلم أنك وجنبك تناس مواطله عليه الميل ، وين هلكة يني أدم وضلالهم أو واحد منهم طرقة عن ، لاخترت طرقة العين على ذلك كله ؛ وإنه ليقم لمي من

الشهوة في ذلك واللَّذَة مثل جميع ما يتلذَّذ به جميع الخلق . ألم تعلم يا جرجيس أنَّ الله أسجد لأبيك آدم جميع الملائكة ، فسجد له : جبريل ، وميكائيل ، وإسرافيل ؛ وجميع الملائكة المقرِّبين، وأهلُّ السموات كلُّهم ، وامتنعت من السجود ، فقلت : لا أسجد لهذا الخلُّق وأنا خير منه ! فلها قال هذا خلَّاه جرجيس ؛ فها دخل إبليس منذ يومثذ جوف صنم ، مخافة الحسف ، ولا يدخُّلُه بعدها ـ فيها يذكرون ـ أبداً . وقال الملك : يــا جرجيس خدعتني وغررتني ، وأهلكت آلهتي ، فقال له جرجيس : إنَّا فعلت ذلك عَمْداً لتعتبر ولتعلم أنها لو كانت آلهة كها تقول إذاً لامتنعتْ مني ، فكيف ثقتك ويلك بآلهة لم تمنع أنفسها مني ! وإنَّمَّا أنا مخلوق ضعيف لا أملك إلًّا ما ملَّكني ربِّ . قال : فلما قال هذا جرجيس ، كلَّمتْهم امرأة الملك ، وذلك حين كشفت لهم إيمانها ، وباينتُهم بدينها ، وعدَّدت عليهم أفعال جرجيس ، والعبَّر التي أراهم . وقالت لهم : ما تنتظرون من هذا الرجل إلاَّ دعوة فتُخسف بكم الأرض فتهلكوا ، كما هلكت أصنامكم . الله الله أيُّها القوم في أنفسكم | فقال لها الملك : ويحاً لك إسكندرة ! ما أسرع ما أضلُك هذا الساحر في ليلة واحدة ! وأنا أقاسيه منذ سبع سنين ؛ فلم يُعلق مني شيئًا . قالت له : أفها رأيت الله كيف يظفِره بك، ويسلُّطه عليك ، فيكون له الفلُّجُ والحجَّة عليك في كلُّ موطن ! فأمر بها عند ذلك فحمِلت على خشبة جرجيس التي كان علَّق عليها ، فعلَّقت بها ، وجعلت عليها الأمشاط التي جعلت على جرجيس . فلما ألمت من وجع العذاب قالت : ادعُ ربك يا جرجيس يُخَفِّ عني ، فإني قد ألمت من العذاب فقال : انظري فوقك . فلها نظرت ضحكت ، فقال لها : ما الذي يضحكك ؟ قالت : أرى مُلَكِين فوقى ، معهما تاج من حُلَّى الجُنَّة ينتظران به روحي أن تخرج ، فإذا خرجت زيَّناها بذلك التاج ، ثم صعدا بها إلى الجنة ، فلها قَبضَ الله روحها أقبل جرجيس على الدعاء ؛ فقال : اللَّهمّ أنت الذي أكرمتني بهذا البلاء ، لتعطيني به فضائل الشهداء! اللهمّ فهذا آخرُ أيامي الذي وعدتني فيه الراحة من بلاء الدنيا ، اللهمَّ فإني أسألك ألاَّ تقبض روحي ، ولا أزولَ من مكاني هذا حتى تنزل بهذا القوم المتكبّرين من سطواتك ونقمتك ما لا قبَل لهم به ، وما تشفي به صدري ، وتقرّ به عيني ؛ فإنهم ظلموني وعدبوني . اللهمّ وأسألك ألّا يدعو بعدي داع في بلاء ولا كرب فيذكرني ، ويسألك باسمي إلَّا فـرّجت عنه ورحمته وأجبته ، وشفّعتني فيه .

فلمًا فَرَعُ من هذا الذّعاء ، أمطر الله عليهم النار ، فلما احترقوا حمّدوا إليه فضربوه بالسيوف غيظاً من شدّة الحريق ، ليعطيه الله تعالى بالفتلة الرابعة ما وحله . فلم احترقت المدينة بجميع ما فيهما ، وصارت رماداً ، حملها الله من وجه الأرض حتى أقلّها ، ثم جعل عاليها سافلها ، فلبثت زماناً من الدهر يخرج من تحمتها دخان متن، لا يشمّه أحد إلاَّ سقم سقماً شديداً ، إلاَّ أنها أسقام غتلفة ، لا يشبه بعضها بعضاً ، فكان جميع من آمن بجرجيس ، وقتل معه أربعة وثلاثين ألفاً ، وإمرأة الملك . دحها الله ،

ونرجع الآن إلى :

# ذكر الخبر عن ملوك الفرس وسني ملكهم

لسياق تمام التأريخ ؛ إذ كنا قد ذكرنا الجلائلَ من الأمور التي كانت في أيام ملوك الطوائف في الفرس ، وبني إسرائيل، والروم ، والعرب ، إلى عهد أردشير .

ولما مضى من لدن مَلَك الإسكند أرضَ بابل في قول النصارى وأهل الكتب الأول خسمانة سنة وثلاث وعشرون سنة ، وفي قول المجوس مائتان وست وستون سنة ، وَقَبَ أَقَرْفِيرِ بن بابك شاه ملك خور بن ساسان الأصغر بن بابك بن سلسان بن بابك بن مهرمس بن ساسان بن بَهُمن الملك بن أسفَّذيوار بن بِشَخالَس بن هُراسُب بن كَيْوَجِي بن كَيْمَنْش وقيل في نسبه : أَرْدَشِير بن بابك بن ساسان بن بابك بن زرار بن بهويد بن من ساسان الأكبر بن بَهْمَن بن إسفَّندوار بن بشتائب بن هُراسب - بفارس طالباً - بزعمه بنم ابن عمّه دارا بن ساسان الأكبر بن إسفَّندوار بن بشتائب بن هُراسب - بفارس طالباً - بزعمه بنم ابن عمّه دارا بن المنقدوار ، الذي حارب الإسكندر ، فقتله حاجباه ، مُريداً - فيها يقول - ردَّ الملك إلى أهله ، وإلى ما لم يزل عليه أيام سلّفه وآبائه الذين مضورًا قبل ملوك الطواقف ، وجمعه لرئيس واحد وملك واحد .

وذُكِر أن مولده كان بقرية من قرى إصْطَخْر يقال لها طيروده ، من رُسْتَاق خير من گورة إصْطَخْر . وكان جدّه ساسان شجاعاً شديد البطش ، وإنّه بلغ من شجاعته وشدة بطشه ، أنه حارب وحده ثمانين رجكّ من أهل اصْطَخْر: ذيري بأس ونجدة ، فهزمهم . وكانت امرأتُه من نسل قوم من الملوك ، كانوا بفارس، يعرفون بالبازرنجين، يقال لها : راميهشت ، ذات جمال ، وكمال ،وكان ساسان قيًّا على بيت نار إصْطَخْر ، يقال له بيت نار أناهيد ، وكان مُخرَماً بالصيد والفروسيّة ، فولدت راميهشت لساسان بابك ، وطولُ شعره حين ولدته أطولُ من شبر . فلها اختَنَك قام بأمر الناس بعد أبيه ، ثم ولد له ابنه أردشير .

وكان مَلَك إصطخر يومثل رجل من الباز رنجين ، يقال له -فيا حدَّمت عن هشام بن محمد -جُورْهُم . وقال أن لارشير وقال غيره : كان يسمّى جُورْهُم ، وكان له خَصيّ يقال له يَهرَى ، قد صبّره أرّجَبنا، بدارابَجِرَه ، فلما أن لارشير سبعٌ سنين ، سار به أبوه إلى جُورْهُم ، وهو بالبيضاء ، فوقفه بين يديه ، وسأله أن يضمّه إلى يَهرَى ؛ ليكون ربيباً له ، وأرجَبنا من بعده في موضعه . فأجابه إلى ذلك ، وكتب بما سأله من ذلك به وصار به إلى يَهرَى ، فلم الى يَهرَى ففيله أحسن قبله به واعلمه قوم من المنجّمين فقيله أحسن قبول ، وتشعّ قبله به واعلمه قوم من المنجّمين والعرافين صلاح مولده ، وأنه يملك البلاد ، فلدكر أن أردشير تواضع واستكان لذلك ، ولم يزل بزداد في الحير كل يوم ، وأنه رأى في نومه ملكاً جلس إلى رأسه ، فقال له : إنَّ الله يملّك البلاد ؛ فليأخذ لذلك أهبتَه ، فلها أستيقظ سُرٌ بذلك ، وأحسَّ من نفسه قوَّة وشدّة بطش ، لم يكن يعهد مثله .

وكان أوَّل ما فعل أنه سار إلى موضع من دارابجرد ، يقال له جوبانان ، فقتل ملكاً كان بها يقال له فاسبن . ثم سار إلى موضع بقال له وضع بقال له موضع بقال له وضع بقال له وضع بقال له كروس ، فقتل ملكاً كان بها يقال له مؤرشهر ، ثم إلى موضع بقال له لورس ، فقتل ملكاً كان بها يقال له مؤرشهر ، ثم إلى موضع بقال له ورس ، فقتل ملكاً كان بها يقال له ورس ، فقتل ملكاً كان بها يقال له دارا ، وملك ها خالم وأمره بالوثوب بجره وهو بالبيضاء ، فغعل ذلك ، وقبل جره وأضد تاجه ، وكتب إلى أزدّوان البهلويّ ملك الجبال وما يتصل بها ، يضمّ ع له ويساله الإذنّ في تتوبع صابور ابنه بتاح جُرِهر . فكتب إلى أردوان كتابًا الله أدوان كتابًا الإن عنها ، وهمك في تلك عنها ، وأعلمه أنه وابنه أودشير مسابور بن بابك بلكك ، وهلك في تلك الأباء ، فتشرّج سابور بن بابك بالمناج ، وهمل محرة أ وصلا به أي وصلام ، وضرح من إصطفح ، فلم من ذلك ، فغضب صابور من امتناه ، وجمع جوعاً ، وصلاح واحضروا الناج وسرير لللك ، فسلم الجميع من ذلك ، فتصلم الجميع على السرير ، وافتتح أمره بقوة وجدّ ، وربّب قوماً مرائب ، وصيّر رجلاً يقال له إلى المناقب من فقتل بعامة من أهما ، ثم صار إلى كرمان ، وبها ملك يقال له : بلاش ، فاقتتل وهو كانوا أردشير بنفسه حتى أسر بلاش ، واستولى على المدينة ؛ فعالك أردشير على كرمان ابناً له الدائرية أيضًا . ومكان أيضًا قاتل والهم أله المناه عن ألم المناه ، واستولى على المدينة ؛ فعالك أردشير على كرمان ابناً له الم أدرشير أيضًا . وفياً الله أنها أله أله أله المؤسل الها المؤسير أيضًا المنهأ .

وكان في سواحل بحر فارس ملك يقال له أيتنبود ، كان يعظّم ويُعيّد ، فسار إليه أودشير فقتله وقطّعه بسيفه نصفين ، وقتل مَنْ كان حوله ، واستخرج من مطامير كانت لهم كنوزاً مجموعة فيها ، وكتب إلى مِهْرُك ، وكان ملك إيراهسان من أرْدَشير خُرَّة ، وإلى جماعة من أمثاله في طاعت ، فلم يغملوا ، فسار إليهم ، فقتل يهُرُك ، ثم سار إلى جُور ، فأمسها ، وأخذ في بناء الجُوسَق الممروف بالطُّرْبُال ، وبيت نار هناك .

فبينا هو كللك إذ ورد عليه رسول الأردّوان بكتاب منه ، فجمع أردشير الناس لذلك ، وقرأ الكتاب بحضرتهم ؛ فإذا فيه : إنّك قد تمدّوت طورَك ، واجتلبت حنفك ، أيها الكرديّ المريّ في خيام الأكراد ! مَّا أذنّ لك في الناج الذي لبسته ، والبلاد التي احتويت عليها وغلبت ملوكها وأهلها ! وَمَنْ أَمَرُك بِبناه المدينة التي أمُّستها في صحراء ـ يريد جور ـ مع أنّا إنْ خليناك وبناءها فابني في صحراء طولها عشرة فراسخ مدينةً ، وصَمُها رام أردشير وأعلمه أنه قد وجَه إليه ملك الأهواز لياتيّ به في وَنَاق.

فكتب إليه أردشير: إنَّ الله حباني بالناج الذي لبستُه ، وملَّكني البلاد التي افتتحتُها ، وأعانني عل مَنْ قتلت من الجبابرة والملوك ؛ وأمَّا المدينة التي أبنيها وأسمّيها رام أردشير ، فأنا أرجو أن أمكن منك ، فأبعث برأسك وكنوزك إلى بيت النار الذي أسسته في أردشيرخرَّة .

ثم شخص أردشير نحو إصبطَخر ، وخلف أبرسام باودشير نُحَرَّة ، فلم بلبث أردشير إلاّ قليلاً حتى ورد علمه كتاب أبرسام بموافلة ملك الأهواز ، وانصرافه منكوياً . ثم سار إلى أشبهًان فاسر شاذ سابور ماكمها ، وقتله ، ثم عاد إلى فارس ، وتوجّه لمحاربة نيروفر صاحب الأهواز ، وسار إلى الرّجان وإلى بنيان وظائمان من رَامَهُومُو ، ثم إلى سُرُق . فلما سار إلى ما هنالك ، ركِب في رهط من أصحاب ؛ حتى وقف على شباطىء

أَخَيِّلُ ، فظفِر بالمدينة ، وابتنى مدينة سوق الأهواز ، وانصرف إلى فارس بالغنائم ، ثم ارتحل من فارس راجماً إلى الأهواز على طريق جوه وكارّرون ، ثم صار من الأهواز إلى ميّسان ، فقتل ملكاً كان بها بقال له بندو ، وبنى هنالك كُرْخ مَيْسان ، ثم انصرف إلى فارس ، وارسل إلى أزدّوان يرتاد موضعاً يفتتلان فيه ، فارسل إليه أردّوان : إني أوافيك في صحراء تدعى هُرَمُزجان ، لانسلاخ مهرماء . فوافاه أردشير قبل الوقت ، وتبرّاً من الصحراء موضعاً ، وخنلق على نفسه وجنده ، واحترى على عَيْنُ كانت هناك ، ووافاه أردّوان . فاصطفت المعرمة ، وفاد تقلّم سابور بن أردشير دافعاً عنه ، ونشب القتال بينهم ، فقتل سابور دارا بنداذ ، كاتب أزدّوان بينه ، فقتل سابور دارا بنداذ ، كاتب أزدّوان بينه ، فقتل سابور دارا بنداذ ، كاتب رحيه ، ويقال : إذّ اردشير من موضعه إلى أزدّوان حتى قتله ، وكثر القتل في أصحابه ، وهرب مَنْ بَقِيَ على رجهه ، ويقال : إذّ اردشير من موضعه إلى أزدّوان حتى قتله ، وكثر القتل في أصحابه ، وهرب مَنْ بَقِيَ على

ثم سار من موضعه إلى تمذان فافتتحها ، وإلى الجبل وأذّربيجان وإرمينية والموسل عُنْرة ، ثم سار من الموصل إلى مُدَذان فافتتحها ، وإلى على شاطميء وجُنلة قبالة مدينة طهسبون ـ وهي المدينة الموسون ـ وهي المدينة الله في شرقي المدان و وهي الشواد إلى أوضعك من المدان و وهي المدينة عن يقد وسماها به أزدَشير ، وكرّرها وضم إليها بَهْرَسِير ، والرُّومَقَان ، وثير سجستان ، ثم جُرْجان ، ثم إلى أأرشهُو ، ومرَّو ، ويلُغ ، وخُوارِدَم ؛ إلى تقوم بلاد خُواسان . ثم رجع إلى مُوه ، وقتل جاء و والله مُرَّو ، وقتل جاءة وبعث رؤوسهم إلى بيت نار أناهيذ ، ثم انصرف من مُرَّد إلى فارس . ونول جُور ، فائته رسل ملك كُوشان ، وملك طُوران ، وملك مُكُران بالطاعة . ثم توجّه أزدَشير من جُور إلى البَّشرين ، فحاصر سنطرق ملكها ، واضعلوه الجُهْد إلى أن رمى بنفسه من سُور الحسن ، فهلك . ثم انصرف إلى المدائن ، فأتام سنطرق ملكها ، واضطوره الجَهْد إلى أن رمى بنفسه من سُور الحسن ، فهلك . ثم انصرف إلى المدائن ، فأتام سنطرق ملكوا ، المباور إلله يتاجه في حياته .

ويفال : إنه كانت بقرية يقال لها الار ، من رُستَاق كُوجَرَان من رساتيق سِيف ارْفشير شَرَة ملكة تمظّم ونعبد ، فاجمعت لها اموال وكنوز ومقاتلة . فحارب اروشير سدّنتها وقتلها ، وغَنِم أموالا وكنوزاً عظاماً كانت لها : وإنه كان بني ثماني مدن ، مها بفارس مدينة اردشير خُرَّة ؟ وهي جُور ، ومدينة رام اردشير ، ومدينة ربو اردشير ، ويالاهواز مُرْمُز اردشير ؟ وهي سوق الاهواز ، وبالسّواد بِه اردشير ؛ وهي غربي المدائن ، وإسّتابالذ أردشير ؛ وهي كَرْخ مُيسان ، وبالبحرين فنياذ اردشير ؛ وهي مدينة الحَقط ، وبالموصل بعوذ اردشير ؛ وهي

وذكر أن أردشير عند ظهرره كُتُب إلى ملوك الطوائف كتباً بليغة ، احتجّ عليهم فيها ، ودعاهم إلى طاعته ، فلها كان في آخر أمره رسم لمن بعده عهده ، ولم يزل محموداً مظفّراً منصوراً ، لا يغلّ له جع ، ولا تردّ له راية ؛ وفهر الملوك حول مملكته وأذهُم ، وأشخن في الأرض ، وكوّر الكُوّر ، ومثّن المدن ، ورتّب المراتب ، واستكثر من المعارة . وكان ملكه من وقت قتله أردّوان إلى أن هلك أديع عشرة سنة . وقال بعضهم : كان ملكه أربع عشرة سنة وعشرة أشهر .

وخُدَّثت عن هشام بن محمد ، قال : قدم أردشير في أهل فارس يريد الغَلَبة على المُلك بالعراق ، فوافق بابا مَلكاً كان على الأرمانيَّين ، ووافق أردوان مَلِكاً على الأردوانيَّين .

قال هشام : الأرمانيُّون أنباط السّواد ، والأردوانيُّون أنباط الشأم .

.. تاريخ ما قبل الهجرة

قال : وكلّ واحد منهما يقاتل صاحبَه على الملك ، فاجتمعا على تنال أردشير . فقاتلاه متساندين ، يقاتله هذا يوماً ، وهذا يوماً ؛ فإذا كان يوم بابا لم يقم له أردشير ، وإذا كان يوم أردوان لم يقم لأردشير ؛ فلمّا رأى ذلك أردشير صالح بابا على أن يكفّ عنه ويدعه وأرادون ، ويخلُّ أردشيريين بابا وبين بلاده وما فيها ، وتفرُخ أردشير لحرب أردوان ، فلم يلبث أن قتله واستولى على ما كان له ، وسيع له ، وأطاع بابا ، فضبط أردشير مُلْك العراق ودانت له ملوكُها ، وقهر من كان يناوقه من أهلها ؛ حتى حملهم على ما أراد عا خالفهم ووافقه .

ولما استولى أردشير على الملك بالمبراق كره كثير من تتُنوخ أن يقيموا في مملكته ، وأن يدينوا له ، فخرجَ مَنْ كان منهم من قبائل قُضاعة الدين كانوا أقبلوا مع مالك وعمرو ابني فَهُم ، ومالك بن زهير وغيرهم ، فلحقوا بالشأم إلى مَنْ هنالك من قُضَاعة .

وكان ناس من العرب يُخيشون في قومهم الأحداث ، أو تضيق بهم المعيشة ، فيخرجون إلى ريف العراق ، وينزلون الحيرة على ثلاث أثلاث : ثلث تَنوخ ، وهو مَن كان يسكن المظالّ وبيوت الشَّمَر والوبر في غربيّ الفرات ، فيها بين الحيرة والأنبار وما فوقها ، والثلث الثاني العباد ، وهم الذين كانوا سكنوا الحيرة وابتنز بها ، والثلث الثالث الأحلاف ، وهم الذين لحقوا بأهل الحيرة ، ونزلوا فيهم ، ثمن لم يكن من تَنوخ الوبَر ؛ ولا من العباد الذين دانوا الأردشير .

وكانت الحيرة والأنبار بينتا جميعاً في زمن بختنصر ، فخريت الحيرة لتحوّل أهلها عنها عند هلاك بختنصر إلى الأنبار ، ومعرت الأنبار خمسائلة سنة وضيرة سنة ، إلى أن عمرت الحيرة في زمن عمرو بن عدي ، باتحاذه إياها منزلاً ، فميرت الحيرة خمسائلة سنة وبضماً وثلاثين سنة إلى أن وُضمت الكوفة ، ونزلها الإسلام ؛ فكان جميع مُلك عمرو بن عدي مائة سنة وثماني عشرة سنة ، من ذلك في زمن أردّوان وملوك الطوائف خمس وتسعون سنة ، وفي زمن ملوك فارس ثلاث وعشرون سنة ، من ذلك في زمن أردشير بن بابك أربع عشرة سنة وعشرة أشهر ، وفي زمن سابور بن أردشير ثماني سنين وشهران . تاريخ ما قبل الهجوة .. . . ١٩٥٠

## ذكر الخبر عن القائم كان بملك فارس بعد أردشير بن بابك

ولًا هلك أردشير بن بابك ، قام بملك فارس من بعده ابنه سابور . وكان أردشير بن بابك لما أنفين إليه الملك المأففي إليه أسلا أسوف في قتل الأشكانية ، الذين منهم كان ملوك الطوائف ، حتى أفناهم بسبب ألية كان ساسان بن أردشير بن بنهن بن إسفنايوار الأكبر ، جدّ أردشير بن بابك ، كان آلاها ، أنه إن ملك يوماً من الدهر لم يُستَنبّي من نسل أضك بن خرّة أحداً إن هم ملكوا ، أو من أسل أشك بن خرّة أحداً إن هم ملكوا ، أو ملكوا أو ملكوا ، أو ملكوا ،

فلذكر أنه لم يين منهم الحد ، غير أن جارية كان رُجدها أردشير في دار الملكة ، فاصجبه جالمًا وحسنها ،
فسألها - وكانت ابنة الملك المقتول - عن نسبها . فلذكرت أنها كانت خادماً لبعض نساء الملك ، فسألها : إيْكُرُ
انتٍ الم تُنبِ ؟ فاخبرته أنها بكر ؛ فواقعها وأتخذها لفسه ، فعلقت منه ، فلما أمنته على نفسها لاستمكانها منه بالحبّل ، أخبرته أنها من نسل أشك ، فنفر منها ودعا هرجيدا أبرسام - وكان شيخاً مُسنًا . فاخبره أنها أقرّت أنها من نسل أشك ، وقال : نحن أوَّلَى باستثما الوفاء بنذر أبينا ساسان ، وإن كان موقعها من قلمي على ما قد علمت ، فانعلائي بها فاقتلها . فنهيد الشيخ بالخبرة المائل ، فشهدت بعد ، ورجع لمي الملك ، فقال له للك : ما قد الأرض ، ثم قطع مذاكيرة وفضعها في حقّ ، ثم ختم عليه ، ورجع لمي المللك ، فقال لملك : ما فعلت ؟ قال : قد استوحتها بطن الأرض ، ووقع الحقّ إله ، وسأله أن مجتم عليه بخاته ، ويُودِعه بعض خزائته فعلم ، فقالت الجارية عند الشيخ ، حتى وضعت غلاماً ، فكوه الشيخ أن يُسمّى ابن الملك بعض خزائته فعلم به صبيًا حتى يدرك ، ويستحكمل الأدب . وقد كان الشيخ أنسان ويكون فيه بالخيار إذا علم به فسماه به طباء بورع » وترجمتها بالعربية : بورد أن يكري مناه الاسم ، وهو سابور الجنود بالعربية ، بين أرتشي هذا الاسم ، وهو سابور الجنود بالعربية ، بي أرتشير . وقال بعضهم : بال سمّاه و أنه بور » ، ترجمتها بالعربية : ولد أنشك ، الذي كانت أمّ

فعَبْر اردشىر دهراً لا يُولَد له ، فدخل عليه الشيخ الأمين ، الليي عنده الصبيّ ، فوجده عزوناً ، فقال : ما تجُونك أيها الملك ؟ فقال له اردشير : وكيف لا أحزن ، وقد ضريتُ بسيفي ما بين المشرق والمغرب حتى ظفرت بحاجتى ، وصفا لى المُلك ملك آبائي ، ثم أهلِك لا يعقبني فيه عَقِب ، ولا يكون لي فيه بثيّة ! فقال له الشيخُ : مَسَرَك الله أبها الملك وَعَمرك ! لك عندي ولد طَيّب نفيس ، فادع بالحُقّ الذي استودعتُك ، وختمتُه بخاتمك أرك برهان ذلك .

فدعا أردشير بالحق ، فنظر إلى نقش خاتمه ، ثم فضه ، وفتح الحق ، فوجد فيه مذاكير الشيخ ، وكتاباً فيه : إنّا لما اخترنا ابنة أشك التي عَلِمت من مَلِك الملوك أردشير حين أمرْنا بقتلها حين حملها ، لم نستحل أتواء ربح الملك الطيب ، فاودعناها بطن الأرض كيا أمرنا ملكنا ، وتبرأنا إليه من أنفسنا لثلا يجد عاضيه إلى غضهها سبيلا ، وقمنا بتقوية الحق المنزوح حتى لحق بأهمله ، وذلك في ساعة كذا من عام كذا . فأمره أردَشير عند ذلك أن يبيّمه في مائة غلام . وقال بعضهم : في الفت غلام من أترابه وأشباهه في الهيئة والقامة ، ثم يُذّجنُهم عليه جماً لا يفرق بينهم في زيّق رولا قامة ولا أدب ؛ فقمل ذلك الشيخ ؛ فليا نظر الهيم أردَشير قبلت نفسه ابنهم من غاصوالجة ، فلمبوا الكرة وهو في الإيوان به سريره ، فنخلت الكرة في الإيوان الذي هو فيه ، فكاع غاضًاوا صوالجة ، فلمبوا بالكرة وهو في الإيوان مسيور من بينهم فدخل فاستدل أردَشير بدخوله عليه ، وإقدامه الغلمان جيماً أن يدخلوا الإيوان ، وأقدم سابور من بينهم فدخل فاستدل أردَشير بدخوله عليه ، وإقدامه ويُحرَّده مع ما كان من قبول نفسه له أول مرة حين رآه ، ورقته عليه دون أصحابه أنه ابنه . فقال المذاهية نها ابنه بن بعله .

وكان سابور قد ابتنى منه أهلُ فارس - قبل أن يُفْضِيَ إليه المُلكُ في حياة أبيه - عقلًا وفضلًا وعلماً ، مع شدّة بطش ، وبلاغة منطق ، ورأفة بالرعيّة روقّة . فلما عَقِد التاج على رأسه ، اجتمع إليه العظياء ، فدعوًا له بطول البقاء ، وأطنبوا في ذكر والده وذكر فضائله ، فأعلمهم أنهم لم يكونوا يستدعُون إحسانه بشيء يعدِل عنده ذكرهم والله، ، ووعدَهم خريدًا.

ثم أمر بما كان في الحنزائن من الأموال ، فوسّع بها على الناس ، وقسّمها فيمن رآه لها موضماً ، من الوجوه والجنود وأهل الحاجة ، وكتب إلى عمّاله بالكُور والنّواحي أن يفعلوا مثل ذلك في الأموال التي في أيديهم ، فوصل من فضله وإحسانه إلى الفريب والبعيد ، والشريف والوضيع ، والحناص والعمام ما عمّهم ورُفِغتْ معايشهم . ثم تغيّر لهم العمّال ، وأشرف عليهم وعمل الرعيّة إشرافاً شديداً ، فبان فضلُ سيرته ، ويُعد

وقيل : إنه سار إلى مدينة تبجيبين ، لإحدى عشرة سنة مضت من مُلكه ، وفيها جنود من جنود الروم ، فحاصرهم حيناً ، ثم أتاه عن ناحية من خُراسان ما احتاج إلى مشاهدته ، فشخص إليها حتى احكم امرها ، ثم رجم إلى نَصِيبين . وزعموا أنَّ سورَ المدينة تصدّع وانفرجت له فُرِّجة دخل منها ، فقتل المقاتلة وسبّى واحدً أموالاً عظيمة كانت لفيصر هنالك ، ثم تجاوزها إلى الشام ويلاد الروم ، فافتتح من مدائنها مدناً كثيرة .

وقبل : إنّ فيها افتتح قالوقية وقدوقيّة ، وإنّه حاصر مَلِكاً كان بالروم ، يقال له الريانوس بمدينة أنطائِيّة ، فأسره وحمله وجماعة كثيرة معه ، وأسكنهم جُنلَتيْ سابور .

وذكر أنه أخذ الريانوس ببناء شافروان تُشتَر، على أن يجعل عَرْضه ألف ذراع ، فبناه السروميّ بقوم أشخصهم إليه من الروم ، وحكم سابور في فكاكه بعد فراغه من الشافروان ، فقيل إنه أخمل منه أسوالًا عظيمة ، وأطلقه بعد أن جَدّع أنفه . وقيل إنه قتله .

وكان بحيال تُكُويت بين دِجُلة والفرات مدينة يقال لها الحَضر ، وكان بها رجل من الجرامقة يقال له الساهرون ، وهو الذي يقول فيه أبو داود الأيادي :

وَأَرَىٰ الْمَــُوْتَ قَـدْ تَـدَلَّىٰ مِنَ الحَضْـ لِ عــلَى رَبُّ أَمْسِلِهِ السَّسَاطِــرُونِ

والعرب تسميه الضَّيْزن . وقيل : إن الضَّيزن من أهل بَاجَرْمَي .

وزعم هشام بن الكليتي أنه من العرب من قضاعة وأنه الضَّيَّرَن بن معاوية بن العَبيد بن الأجرام بن عمرو بن النَّخَع بن سَلِيح بن خُلُوان بن عِمْران بن الحاف بن قضاعة ، وأنَّ أمه من تَزيد بن حَلُوان اسمها جُهَلَة ، وأنه إنمّا كان يعرف بأنّه . وزعم أنه كان مَلك أرض الجزيرة ، وكان معه من بني عَبيد بن الأجرام وقبائل قُضاعة ما لا يُجمى ، وأنَّ ملكه كان قد بلغ الشام ، وأنه تطرف من بعض السُواد في ضية كان غابها إلى ناحية خراسان سابور بن أردشير ، فلها قدم من غيته أخبر بما كان منه ، فقال في ذلك من فعل الضَّيُّون ، عمرو بن إلة بن الجُدّى بن الدَّهاء بن جُشَم بن حُلُوان بن عمران بن الحاف بن نقاعة :

لَقِيْنَاهُمْ بِحَصْمِ مِنْ عِلَافٍ وَسَاقَيْلِ الصَّلَافِمَةِ اللَّهُورِ فَلَاقَتُ فَارِسٌ مِثْنَا نَكَالًا وَقَتُلْنَا مَرَابِلَا شَهْرَزُورِ وَلَفُنَا لِلْأَصَاجِمِ مِنْ بَعِيدٍ بِحَمْمٍ كَالْخَرِيرَةِ فِي السَّجِيرِ

فلم اخبر سابور بما كان منه شخص إليه حتى أناخ على حصنه ، وتحصّن الضّيّزن في الحصن ، فزعمَ ابنُ الكليمُ أنه أقام سابور على حصنه أربع سنين ، لا يقدر على هدمه ولا على الوصول إلى الضَّيِّزن .

وأمَّا الأعشى ميمون بن قيس فإنَّه ذكر في شعره أنه إنما أقام عليه حولين ، فقال :

أَلَىمْ تَنَ لِلحَصْدِ إِذْ أَمْلُهُ يِنُعْمَىٰ وَمَلَ خَالِدُ مَنْ نَعِمْ! اقام به ضاهَبُورُ الجُنُو دَخَوْلَيْنِ نَصْدِرِهُ فِيهِ الضَّدُمُ ضما زاقهُ زَيْهُ قُوةً وصِنْلُ مُجَارِدِهِ لَمْ يُفِيمَ فَلَمُا زَأَى رَبُّهُ فِحْلَةً أَتَاهُ طُورُوقًا فَامْ يَسْخَفِمُ وكانَ ذَمَا قَوْمَهُ دَمْرَةً مَلُمُوا إِلَىٰ أَسْرِكُمْ قَلْ مَسِيمً فصوتوا كِرَاماً بِأَسْفَافِكُمْ الرَّالُمَوْنَ يَحْشَمُهُ مَنْ جَشِيمً

ثم إنّ ابنة للضَّيْرُن يقال لها النَّصْيرة عَركت فَأَخْرِجت إلى رَيْض الملينة ، وكانت من أجمل نساء زمانها ـ وكذلك كان يُفعل بالنساء إذا هنّ عَرَضُن ـ وكان سابور من أجل أهل زمانه ـ فيها قبل ـ فولى كلّ واحد منها صاحبه ، فعيشقته وعيشقها ، فارسلت إليه : ما تجعل لي إن ذَلَتُكُ على ما تَبْدِم به سورَ هذه المدينة وتقتل أبي ؟ قال : حكمَك وأرفعُك على نسائي ، وأخصَك بفسي دويشّ . قالت : عليك بحمامة وَرَقاء مُطَوّقة ، فاكتب في رجلها بحيَّض حارية بِكُو زرقاء ، ثم أرْسِلُها ، فإنها تقع على حائط المدينة ؛ فتتداعى المدينة . وكان ذلك طِلَّسَم المدينة لا يهدِيُهما إلاَّ هذا ، ففعل وتأمَّب لهم ، وقالت : أننا أسقي الحَرْس الحَمر ، فإذا صُرعوا فاقتلهم ، وادخل المدينة . ففعل وتداعت المدينة ، ففتحها عَنوة ، وقتل الشَّيْزُن يومَثْل ، وأبيدَتُ أفناء تُضاعة الذين كانوا مع الضَّيِّزُن ، فلم يبنَّى منهم باق يُعرف إلى اليوم ، وأصيبت قبائل من بني خُلُوان ؛ فانقرضوا وفرَجوا ، فقال عمرو بن إلَّه ـ وكان مع الضَّيِّرُن :

> أَلَم يَحْرُنْكَ وَالأَسْبَاءُ تَنْمِي وَمَصْرَعُ ضَيْرِهِ وَيَشِي أَسِيهِ أَسَاهُمْ بِسَالَفُ يَسُول مُجَلَّلاتٍ فَهَامُمْ مِنْ أُولِين الجَصْن صَحْراً

بما لاقت سراة بنبي عبيدا وأحاكس الكتالب من تريدا وبالأبطال سابور المجنسود كنان شفالة ربد الحديد

تاريخ ما قبل الهجرة

وأخْرب سابور المدينة ، واحتمل النَّضِيرة ابنة الضَّيْرَن ، فاهرس بها بعين النَّهُ ، فذكر أنها لم تزل لبلقها تضوَّرُو من تخدرة فرشها ، وهي من حرير عشوة بالقرّ فالتُمس ما كان يُؤذيها ، فإذا ورقة آس ملتزقة بمُكْنة من عُكْنها قد اتَرت فيها . قال : وكان يُنظر إلى مُخْها من لين بشرتها - فقال لها سابور : ويجك بأيُّ شيء كان يغذوك أبوك ؟ قالت : بالزَّبْد والمُمَّ وشهد الأبكار من النحل وصفَّو الحمر . قال : وأبيك لأنا أحدثُ عهداً بك ، وآثرُ لك من أبيك الذي غذاك بما تذكرين . فأمر رجلاً فركب فرساً جموحاً ، ثم عصب غدالسرها بمنتَبِه ، ثم استركشها فقطعها قطاماً ، فذلك قول الشاعو :

> أَقْفَرَ الْجِمْنُ مِنْ نَصِيرُةَ فِالمِرْ بَيَاعُ مِنْهَا فَيجانبُ الشَّرِثارِ وقد أكثر الشعراء ذكر ضَيُّون هذا في أشعارهم؛ وإياه خفي عديٌّ بن زيد بقوله:

وَأَخُو الحَضْرَ إِذْ يَضَاهُ وَإِذْ يَجْ لَنَهُ تُسَجِّبَى إِلَيهِ وَالسَّحِابِورُ ضَادَهُ مَرْصِراً وَجَلَلُهُ كِلَّا صَالَ فَلِلْفُصِو فِي قُرَاهُ وُضُورُ لم يَهَنِّهُ رَبُّ المَشُورُ فِيادًا اللهِ مَسْلُكُ عَنْهُ فَسِيائِهُ مَهْجُسُور

ويقال إنَّ سابور بني بميَّسان شاذ سابور ، التي تسمَّى بالنَّبَطية ﴿ رَيَّا ﴾ .

وفي آيام سابور ظهر ماني الزندين ، ويفال : إن سابور لمّا سار إلى موضع جُندُيُّ سابور ليؤسسها صادف عندها شيخاً يقال له بيل ، فسأله : هل يجوز أن يتّخذ في ذلك الموضع مدينة ؟ فقال له يبل : إن ألمُجتُ الكتابة مع ما قد بلغت من السنّ جاز أن يبني في هذا الموضع مدينة . فقال له سابور : بل ليكن الأمران اللذان أنكرت كونها . فرصم المدينة وأسلم بيل إلى معلم ، وفرض عليه تعليمه الكتاب والحساب في سنة ، فخلا به المعلّم وبدأ بحلّق رأسه ولحيته لثلا يتشاغل بها ، ووجاده التعليم . ثم أنى به سابور وقد نفذ وَمَهُر ، فقلَده إحصاء النفقة على المدينة واثبات حسابها ، وكوّر الناحية وسمّاها بيّا زنديو سابور ، وتأويل ذلك : و خبير من أنطاكية » ، ومدينة سابور ـ وهي التي تسمّى جُندًى سابور ، وأهل الأهواز يسمونها « بيل » باسم القيّم كان على بنائها . ولما حضر سابور الموت ملك ابنّه هرمز وعهد إليه عهداً أمره بالعمل به .

واختلف في سني ملكه ، فقال : بعضهم كان ذلك ثلاثين سنة وخمسة عشر يوماً . وقال آخرون ; كان ملكه إحدى وثلاثين سنة وستة أشهر وتسعة عشر يوماً .

ثم قام بالملك بعد سابور بن أردشير بن بابك ابنًه هرمز . وكان يلقّب بالجريء ، وكان يُشَبُّه في جسمه وخلّه وصورته باردشير ؛ غير لاحق به في رأيه وتدبيره ، إلاّ أنه كان من البطش والجرأة وعِظُم الحلق على أمر تاريخ ما قبل الهجرة - ٧٧

عظيم .

وكانت أله \_ فيها قبل - من بنات مِهْرَك ، الملك الذي قتله أردشير بُرودشير خُرة . وذلك أن النجمين كانوا أخبروا أردشير أنه يكون من نسله مَنْ عَلك . فتتيع أردشير نَسله فقتلهم ، وأفلت أم هرمز . وكانت ذات عَقَل وجال وكمال وشدة خَلق ، فوقعت إلى البادية ، وأوت إلى بعض الرُّصاء . وإنَّ سابور خرج يوماً متصيداً ، فأمعن في طلب الصَّيْل ، واشتل به المطش ، فارتفعت له الأخبية التي كانت أم هرمز أوتُ إليها ، فقصلدها فوجد الرَّعاء غُيبًا ، فطلب الماء ، فناولته المرأة ، فعابين منها جالاً فائقاً ، وقواماً عجبياً ، ووجهاً عنيقاً . ثم لم يلبث أن حضر الرَّعاء ، فسالهم سابور عنها ، فنسبَها بعضهم اليه ، فسأله أن يزوِّجها منه ، فساعفه ، فصاد بها إلى منازله ، وأمر بها فنظفت وكُبيت وحليت ، وأرادها على نفسها ؛ فكان إذا خلا بها والتمس منها ما يلتمس الرجل من المرأة امتعت وقهرته عند المجاذبة قهراً ينكره . وتعجّب من قوّبها ، فلها تطاول ذلك من أمرها أنكره ؛ ففحص عن أمرها فأخبرته أنها ابنة مِهْرك ، وأنها إنما فعلت ما فعلت إيقاء عليه من أردشير ، فعاهدها على سُتْر أمرها ، ووطئها فولنت هُرْمن فستر أمره حتى أنت له سنون .

وإنَّ أردشير ركب يوماً ، ثم انكفاً إلى منزل سابور لشيء أراد ذكره له ، فلخل منزله مفاجأة ، فلما استقرّ به المقرّ به المقرّ أو الكرة ، فلتا وقعت عين أردّشير عليه القرار خرج مُرمز ، وقد ترعرع وبيده صولجان يلعب به وهو يصبح في أثره الكرة ، فلتا وقعت عين أردّشير عليه المرهم عليه النكره ، وروقف على المشابه التي في أن أردّشير كانت لا تخفى ، ولا يذهب أمرهم على أحد له لعلامات كانت فيهم ؛ من حُسن الوجوه ، وعَبالة الخَلِّق ، وأمور كانوا بها خصوصين في على أحد له للمامات كانت فيهم ؛ من حُسن الوجوه ، وعَبالة الخَلِّق ، وأمور كانوا بها خصوصين في أحد المعامهم . فاسبول الإقرار بالخطأ عاكان منه ، وأخبر أباه حَمْية الحَبر ، فعر مقرد أباه منه ، وأنهم إنما خمول فيه الله مهرد ؛ إذ كان من تَسْل مِهْرك ، وأنّ ذلك قد سلى ما كان في نفسه وأذهب .

فلها لهذك اردشير وافضى الأمر إلى سابور ولى هُرمز خُراسان ، وسيّره إليها ، فاستقلّ بالعمل ، وقَمّع مَنْ كان يليه من ملوك الاسم ، وأظهر تمبيَّراً شديداً ، فوضى به الوشاة إلى سابور ، ووشُمره أنّه إن دهام أنجيّ ، وأنّه على أن يبتزّه الملك ؛ وتمت الاخبار بذلك إلى هرمز ، فقيل : إنَّه خلا بنفسه ، فقطع يَده وحَسَسها، واللهى عليها ما يجفظها ، وأدرجها في نفس من الثياب ، وصيّرها في سَفَظ ، ويعث بها إلى سابور ، وكتب إليه بما بلغه ، وأنّه إنما فعل ، إزالةً للتهمة عنه ؛ ولأنّ في رسمهم الا يمكوا ذا عامة . فلها وصل الكتاب بما معه إلى سابور ، تقطّع أسفاً، وكتب إليه بما ناله من الغمّ بما فعل، واعتذر ، وأعلمه أنه لو قطّع بدنه عضواً عضواً ، لم يؤثر عليه أحداً بالملك . فملكه .

وقيل : إنه لما وضم التاج على رأسه ، دخل عليه العظياء ، فدعوًا له فأحسن لهم الجواب ، وتُحرُوا منه صدق الحديث ، وأحسن فيهم السيوة ، وعَدَلَ في رعيّته ، وسلك سبيل آبائه ، وتُحرّد كورة رام هرمز .

وكان ملكه سنة وعشرة أيام .

ثم قام بالملك بعده ابنه بهرام . وهو بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك .

وكان من عُمَّال سابور بن أردشير ، وهرمز بن سابور ، ويهرام بن هرمز بن سابور ـ بعد مَهلِك عمرو بن عدىً بن نصر بن ربيعة على فَرْج العرب من ربيعة ومُصَّر وسائر مَنْ ببادية العراق والحجاز والجزيرة يومثذ ـ ابنُّ لمعرو بن عدي ، يقال له امرؤ القيس النَّبَه ، وهو أوّل من تَنَصَرُ من ملوك آل نصر بن ربيعة وعمّال ملوك الفرس ، وعاش ـ فيها ذكر هشام بن محمد علّكاً في عمله مائة سنة واربع عشرة سنة ؛ من ذلك في زمن سابور بن أردشير ثلاثاً وعشرين سنة وشهراً ، وفي زمن مُوّمز بن سابور سنة وعشرة أيام ، وفي زمن بهرام بن هرمز بن سابور بن أوضير بن سابور بن أردشير ثما أن عشرة سنة .

وكان بهرام بن هرمز ـ فيها ذُكّر ـ رجلاً ذا حلَّم وتُؤُدَة ، فاستبشر الناس بولايته ، واحسن السيرة فيهم ، واتُنبَّم في ملكه في سياسة الناس آثار آباته ؛ وكان ماني الزنديق ـ فيها ذكر ـ يدعوه إلى دينه ، فاستبرَى ما عنده ، فوجده داعية للشيطان ، فأمر بقتله وسَلْخ جلده وحشوه تبناً وتعليقه على باب من أبواب مدينة جُندَي سابور ، بدعى باب الماني ، وقتل أصحابه ومَنْ ذَخُل في ملته .

وكان ملَّكه .. فيها قيل ــ ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام .

ثم قام بالملك بعده ابنه بُهُرام بن بُهُرام بن هرمز بن سابور بن أردشمير . وكان ذا علم .. فيها قبل .. بالأمور ، فلنمّا عقد التاج على رأسه دعا له العظهاء يمثل ما كانوا يدعون لآبائه ، فردّ عليهم مردًّا -حسنًا ، وأحسن فيهم السيرة ، وقال : إن ساعدنا الدهر نقبل ذلك بالشكر ، وإنْ يكنّ غيرَ ذلك نرضَر بالقسّم.

واختُلف في سِني ملكه ، فقال بعضهم : كان ملكه ثمانيَ عشرة سنة . وقال بعضهم : كان سبع عشرة سنة .

ثم ملك بَيْرام الملقب بشاهنشاه بن بَيْرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن اردشير ؛ فلها عُقد الناج على رأسه اجتمع إليه العظياء ، فدعوًا له ببركة الولاية وطول العمر ، فودٌ عليهم أحسن الردّ ، وكان قبل أن يُفْضِيَ إليه الملك علّكاً على سِجسْتان .

وكان ملكه أربع سنين .

ثم قام بالملك بعده فَرْسي بن بَهْرام ، وهو أخو بهرام النالث ، فليا عقد الناج على رأسه دخلت عليه الأشراف والعظياء ، فدعوًا له فوعدهم خيراً ، وأمرهم بمكانفته على أمره ، وسار فيهم بأعدل السيرة ، وقال يوم ملك : إنّا لن نُضْيَع شكر الله على ما أنسم به علينا .

وكان ملكه تسع سنين .

ثم ملك هُرَّمز بن نَرْسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير . وكان النَّس قد وَجلوا منه ، وأحسّوا بالفظاظة والشدّة ، فأعلمهم أنه قد عَلِم ما كانوا يخافونه من شدّة ولايته ، وأعلمهم أنه قد أبدل ما كان في خلقه من المِثْلِقَة والفظاظة رَقَّة ورافة ، وساسهم بأرفق السياسة ، وسار فيهم بأعَدَّل السيرة ، وكان حريصاً على انتعاش الضعفاء وعمارة المبلاد والعدل على الرعيّة . ثم هلك ولا ولد له ، فشقّ ذلك على الناس، فسألوا بميلهم إليه عن نسائه ، فذكر هم أن بعضهن حُبل . وقد قال بعضهم : إن هرمز كان أوصى بالملك لذلك الحمَّل في بطن أمّه ، وأنّ تلك المرأة ولدت سابور ذا الاكتاف .

وكان مُثْلُكُ هرمز في قول بعضهم ست سنين وخمسة أشهر ، وفي قول آخرين سبع سنين وخمسة أشهر .

ثم ولمد سابور ذو الأكتاف بن هرمز بن تَرَّسِي بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن اردشر ، ممَّلُكاً بوصبة أبيه هرمز له بالملك ، فاستبشر الناس بولادته ، وبنَّوا خبرَه في الآفاق ، وكتبوا الكتب ، ووجَهوا به البُرُد إلى الآفاق والأطراف ، وتقلّد الوزراءُ والكتّاب الأحمال التي كانوا يعملونها في ملك أبيه ، ولم يزالوا على ذلك ، حتى فشا خبرُهم، وشاع في أطراف عملكة الفرس أنّه كان لا ملكَ لهم ، وأنَّ أهلها إنما يتلوّمون صبيًّا في المهد ، لا يشرُون ما هو كائن من أموه ، فطمِعت في عملكتهم النوك والروم .

وكانت بلاد العرب أذن البلاد إلى فارس ، وكانوا من أحوج الأمم إلى تداول شيء من معايشهم وبلادهم ، لسوء حالهم وشظف عيشهم ، فسار جمع عظيم منهم في البحر من ناحية بلاد عبد المثيس والبشرين وكانوامة ، حتى أناخوا على أبرشهر وسواحل أردشير خُرة واسياف فارس ، وغلبوا أهلها على مواشيهم وخُروتهم ومعايشهم ، وأكثروا الفساد في تلك البلاد ، فحكنوا على ذلك من أمرهم حيناً ، لا يغزوهم أحد من القرس ، لعقدهم تأخ الله المنافق عنه المنافق عنه الأطفال ، وقلة هيئة الناس له ؛ حتى تحرك سابور وترعرع ، فاتما توعو ذكر أن أوّل ما عُرف من تدبيره وحسن فهمه ، أنّه استيقظ ذات لبلة وهو في قصر المملكة يطيسيون ، من ضوضاء الناس بستحر ، فسال عن ذلك ، فأخير أنّ ذلك ضبحة الناس عند ازدحامهم على جسر وجُملة مقبلين ومبتراً للمدبوين ، فلا يزدحم الناس في المرور عليها . فاستبشر الناس بم ارأوا من فطئته لما قلمن من ذلك على ميمتر سنه . وتقلم فيما أبور به الناس في المرور عليها . فاستبشر الناس بم ارأوا من فطئته لما قلمن من ذلك على ميمترسنه . وتقلم فيما أبور به من ذلك على ميمتر سنه . وتقلم فيما أبور به من ذلك على ميمتر سنه . وتقلم فيما أنه فاستراح من المخاطرة بأنفسهم في الجواز على الجسر ، وجَعل الفلام يتزيد في اليوم ما يتزيده غيره في الحيون

وجعل الكتّاب والوزراء يُعْرضون عليه الأمر بعد الأمر ، فكان فيها عُرض عليه أمرُ الجنود التي في التُغور ، ومَنْ كان منهم بإزاء الأعداء . وإنّ الأخبار وردت بأنّ أكثرهم قد أخلَ ، وعظّموا عليه الأمر في ذلك ، فقال لهم سابور : لا يكثرُنُ هذا عندكم ؛ فإنّ الحيلة فيه يسيرة ، وأمر بالكتاب إلى اولئك الجندود جميعاً ، بأنّه انتهى إليه طولُ مكتهم في النواحي التي هم بها ، وعظّم فئاتهم عن أولياتهم وإخوانهم ؛ فمن أحبُ أن ينصرف إلى الهله بأيضرف ماذوناً له في ذلك ، ومَنْ أحبُ أن يستكمل الفضل بالصُّبْر في موضعه عُرِف ذلك له . وتقلّم إلى من اختار الانصراف في لزوم أهله وبلاده إلى وقت الحاجة إليه .

فلما سمع الوزراء ذلك من قولِه استحسنوه ، وقالوا : لو كان هذا قد أطال تجربة الأمور ، وسياسة الجنود ما زاد رأيه وصحَّة منطقه على ما سمعنا به .

ثم تتابعت أخباره إلى البلدان والثغور ، بما قرّم أصحابه ، وقسع أعداه : حتى إذا تمتّ له ستّ عشرة سنة وأطاق حمل السلاح وركوب الخيل ، واشتلّ عظمه ، جمع إليه رؤساء أصحابه وأجناده ، ثم قام فيهم خطيباً ، ثم ذكر ما أندم الله به عليه وعليهم بآباته ، وما أقاموا من أديم ونفوا من أعدائهم ، وما اختلّ من أمورهم ، في الأيام التي مضت من أيام صباه ، وأعلمهم أنه يبتديء العمل في اللبّ عن البيّضة ، وأنه ينقدر الشخوص إلى بعض الأعداء لمحاربته ، وأنّ عنّة من يشخص معه من المقاتلة ألف رجل . فنهض إليه القوم داعين متشكرين ، وسألوه أن يُقِيم بموضعه ، ويوجّه القواد والجنود ليكُمُّوه ما قدّر من الشخوص فيه ، فلي أن يجيبُهم إلى المقام ، فسألوه الازدياد على العدَّة التي ذكرها فأبي . ثم انتخب ألف فارس من صناديد جنــده وأبطالهم ، وتقدُّم إليهم في المضيّ لأمره ، ونهاهم عن الإبقاء على من لقوا من العرب ، والعرَّجة على إصابة مال . ثم سار بهم فأوقع بمن انتجع بلاد فارس من العرب وهم غارُّون ، وقتل منهم أبْرَح القتل ، وأسر أعنف الأسر ، وهرب بقيَّتُهُم . ثم قطع البَحر في أصحابه ، فورد الخَطَّ ، واستقرَى بلاد البحرين ، يقتُل أهلها ولا يقبل فداء ، ولا يعرّج على غنيمة . ثم مضى على وجهه ، فورد هَجَر ، وبها ناس من أعراب تميم وبكر بن واثل وعبد القيس ، فأفْشَى فيهم القتل ، وسفك فيهم من الدماء سُفْكاً سالت كسيل المطر ؛ حتى كان الهارب مهم يرى أنه لن يُنْجِيَه منه غارٌ في حبل ، ولا جزيرة في بحر ؛ ثم عطف إلى بلاد عبد القيس ، قاباد أهلها إلا من هرب منهم ، فلمِعنَّ بالرمال ، ثم أن اليمامة ، فقتل بها مثل تلك المقتلة ، ولم يمرَّ بماء من مياه العرب إلَّا عَوَّره ، ولا جُبِّ من جِبابهم إلاَّ طَمُّه . ثم أنى قرب المدينة ، فقتل مَنْ وجد هنالك من العرب وأسر ، ثم عطف نحو بلاد بَكْر وتَغْلِب فيها بين مملكة فارس ومناظر الروم بأرض الشام ، فقتل مَنْ وجد بها من العرب ، وسبَى وَطمَّ مياهَهم. وإنَّه أسكن مَنْ من بني تَغْلب من البحرين دارين - واسمها هيْج - والخَطَّ، ومَنْ كان من عبد القيْس وطوائف من بني تميم هَجَر ، ومَنْ كان من بكر بن واثل كُرْمان ، وهم اللَّدين يُدَّعَوْن بكْر أبان ، ومَنْ كان منهم من بني حُنْظلة بالرَّملية من بلاد الأهواز . وإنه أمر فبنيَت بأرض السواد مدينة وسماها ، بُزُرْج سابور ـ وهي الأنبار ـ وبأرض الأهواز مدينَتان : إحداهما إيران خرَّة سابور ، وتأويلها ٥ سابور ويلاده ٥ ، وتسمَّى بالسريانية الكُرُّخ ، والأخرى السوس ؛ وهي مدينة بناها إلى جانب الحصن الذي في جوفه تابوت فيه جنَّة دانيال النبي عليه السلام . وإنه غزا أرض الروم فسبَّى منها سَبْياً كثيراً ، فأسكن مدينة إيران خرّة سابور ، وسمَّتُها العرب السوس بعد تحفيفها في النسمية . وأمر فبنِيت بباجَرْمَي مدينة سماها خُني سابور وكُور كُورة ، وبأرض خُراسان مدينة ، وسمَّاها نيسابور وكُوَّر كورة .

وإن سابور كان هادن قسطنطين ملك الروم ، وهو الذي بنى مدينة قُسطنطينيَّة ، وكان أوَّل مُنْ تنصَّر من ملوك الروم ، وهلك قسطنطين ، وفَرَق مُلكه بين ثلاثة بنين ، كانوا له ، فهلك بنوه الثلاثة ، فملكت الروم عليهم رجلاً من أهل بيت قسطنطين يقال له لَلْهانوس ، وكان يدين بمَلَّة الروم التي كانت قبل النَصرائيّة ، ويُسِرُّ ذلك ويظهر النَصرانية قبل أن بملك ، حتى إذا ملك أظهر ملّة الروم ، وأعادها كهيئتها ، وأمرهم بإحيائها ، وأمر بهدم البِّح وقتل الأساقفة وأحيار النصارى . وإنّه جمع جموعاً من الروم والحزر ، ومن كان في مملكته من العرب ، ليقاتل بهم سابور وجنود فارس .

وانتهزت العرب بذلك السبب الفُرصة من الانتفام من سابور ، وما كان من قُتله العرب ، واجتمع في عسكر للبانوس من العرب مانة الف وسيعون الف مقاتل ؛ فريَّجههم مع رجل من بطارقة الروم ، بعثه على مقلّمته يسمّى يوسانوس . وإن للبانوس سارحتى وقع ببلاد فارس ، وانتهى لمل سابور كثرة من معه من جنود الروم والعرب والخزر ، فهاله ذلك ، ووجّه عيوناً تأتيه بخبرهم ومبلغ علدهم وحالهم في شجاعتهم وعَيْهم فاختلفت أقاديل أولئك العيون فيها آتو، به من الاخبار عن للبانوس وجنله ، فتنكَّر سابور ، وسار في أناس من يُقاته ليماين عسكرهم ، فلها اقترب من عسكر يوسانوس صاحب مقدّمة للبانوس ، وجّه دهطاً مَن كان معه لى عسكر يوسانوس ليتحسّسوا الاخبار ، ويأتوه بها على حقائقها ، فنيرت الرّوم بهم ، فأخذوهم ودفعوهم إلى يوسانوس ، فلم بيرً أحدً منهم بالأمر الذي توجّهوا له إلى عسكره ، ما خلا رجلاً منهم أخبره بالفصّة على يوسانوس ، فلم بيرً أحدً منهم بالأمر الذي توجّهوا له إلى عسكره ، ما خلا رجلاً منهم أخبره بالفصّة على وسانوس ، فلم بيرً أحدً منهم بالأمر الذي توجّهوا له إلى عسكره ، ما خلا رجلاً منهم أخبره بالفصّة على وجهها ، ويمكان سابور حيث كان ، وسأله أن يوجّه معه جنداً ، فيدفع إليهم سابور . فأرسل يوسانوس حيث سمع هذه المقالة إلى سابور رجلًا من بطانته ، يعلمه ما لقيق من أمره ، وينفره ، فارتحل سابور من الموضع الذي كان فيه إلى عسكره . وإذَّ من كان في عسكر لليانوس من العرب سألوه أن يأذن لهم في عاربة سابور ، فأجابهم إلى ما سألوه ، فزحفوا إلى سابور ، فقاتلوه ففضّوا جمّه ، وقتلوا منهم مقتلةً عظيمة ، وهرب سابور فيم نبي من جنله ، واحتوى لليانوس على مدينة طيسبون عَلَّة سابور ، وظفّور ببيوت أموال سابور وخزالته فيها ، فكتب سابور إلى من في الأفاق من جنوه بعلمهم الذي لقيّ من لليانوس ومنَّ معه من العرب ، ويأمر من كان فيهم من القواد أن يقدّموا عليه فيمن بتلهم من جنوده ، فلم يلبث أن اجتمت إليه الجيوش من كلّ أنى ، فانصرف خارب المؤلف فيها بيئة ويين سابور . وإنَّ لليانوس مكان جالساً ذات يوم في حُجِّرته ، فأصابه سهم غَرْبُ في فؤلده فقتله ، فأشقط في بيئه وين سابور . وإنَّ لليانوس كان جالساً ذات يوم في حُجِّرته ، فأصابه سهم غَرْبُ في فؤلوده فقتله ، فأشقط في أبينه وين سابور ، فطلبوا إلى يوسانوس أن يتولى ألمُلك عليهم ولا سائس هم أنه المؤسوان من انتولى المُلك عليهم ، في ذلك ، وأخرا عليه فيه ، فاعلمهم أنه على مأية من وأخرا عليه فيه ، فاعلمهم أنه على مأية المؤسراتية ، وأنه الأ يلي ناساً له غالفين في الملة فأشجرته الروم أنهم على مأية ، وأنهم إلى الإلى يوسانوس أن يقول ألمُلك ما طلبوا ، ومأكمو عليهم ، وأطوروا التُسروري لا ملك عالمهم إلى يكتمونها خافة لليانوس ، وأنهم على مأية م وأنهم إلى مأي مأيته ما وأنهم إلى مأي مأيته ما مأيته ما وأنهم إلى مأي مألكوه ، والمؤسوا المؤسوانية المناسوان على مأته مؤسلكوه على والمهم المؤسوان المؤسوان المناسوان المؤسوان المؤسوان المؤسوان المهم المؤسوان المؤسوان المؤسوان المؤسوان المؤسوان المهم المؤسوان المؤسوان المؤسوان المالهم الما ما طلبوا ، ومأكموه على مأية عوالمهم المؤسوان المؤسوان المؤسوان المؤسوان المؤسوا الشورون الشهرانية عن مؤسوان المؤسوان المؤسوان المؤسوان المؤسوا والمؤسوان المؤسوان الم

وإنّ سابور علم بهلاك لليانوس ، فارسل إلى تواد جنود الروم ، يقول : إنّ الله قد أمكننا منكم ، واداتنا عليكم ، بظلمكم إيّانا ، وتخطيكم إلى بلادنا ، وإنا نرجو أن تمهلكواجها جوعاً من غير أن نهيّسء لقتالكم سيفاً ، ونشرَغ له رمحاً ؛ فسرّسوا إلينا رئيساً إن كنتم رأستموه عليكم . فعزم يوسانوس على إتيان سابور ، فلم يتابعه على رأبه أحدُ من قواد جنده ، فاستبدَ برأيه ، وجاء إلى سابور في ثمانين رجلًا من أشراف من كان في عسكره وجنده ، وعليه تاجه ، فبلغ سابور بجيته إليه ، فتلقاً، وتساجدا ، فعانقه سابور شكراً لما كان منه في أمره ، وطبع عنده يومثل ونعمي .

وإنَّ سابور أرسل إلى قواد جند الروم وفوي الرياسة منهم يُعلمهم انّهم لو ملكوا غير يوسانوس جُوري هلاگُهم في بلاد فارس ، وانَّ تمليكهم إياه يُنجيهم من سطوته . وقوييّ امر يوسانوس بجهده ، ثم قال : إنَّ الروم قد شُوًّا الغارة على بلادنا ، وقتلُوا بشراً كثيراً ، وقطعوا ما كان بارض السُّواد من نخل وشجر ، وصَوَّبوا عِمارتها ؛ فإنا أن يدفعوا إلينا قيمة ما أفسدوا وخرّبوا ، وإما أن يعوّضونا من ذلك نَصِيبين وَحَيْرُها ، عوضاً منه ، وكانت من بلاد فارس ، فغلبت عليها الرّوم .

فأجاب يوسانوس وأشراف جنده سابورَ إلى ما سأل من اليُوض ، ودفعوا إليه نصيبيين ، فبلغ ذلك أُهلُها ، فجلَّرًا منها إلى مدن في مملكة الروم ، غمافة على أنفسهم من ملك الملك المخالف ملتهم ، فبلغ ذلك سابور ، فنقل اثني عشر الفسأهل بيت من أهل إصْطاحر وإصبتهان وكُور أُخَر من بلاده وشيِّرَه إلى نصيبين ، وأسكتهم إياها ، وانصرف يوسانوس ومَنْ معه من الجنود إلى الزُّوم ، وملكها زمناً بيسوراً ثم هلك .

وإنَّ سابور شَرِيّ بقتل العرب ، ونزع أكتاف رؤسائهم إلى أن هلك . وكان ذلك سبب تسميتهم إيَّاه ذا الأكتاف . وذكر بعضُ أهل الأخبار أنَّ سابور بعد أن أثخن في العرب وأجلاهم عن النواحي التي كانوا صاروا إليها مَّا قرب من نواحي فارس والبحرين واليمامة ، ثم هبط إلى الشأم ، وسار إلى حدَّ الروم ، أعلم أصحابه أنَّه على دخول الروم حتى يبحث عن أسرارهم ، ويعرف أخبارَ مدنهم وعدد جنودهم ، فدخل إلى الروم ، فجال فيها حيناً ، وبلغه أنَّ قيصر أولم ، وأمر بجمع الناس ليحضروا طعامه ، فانطلَق سابور بهيئة السَّوال حتى شهد ذلك الجمع ، لينظر إلى قيصر ، ويعرف هيئته وحاله في طعامه ، فقُطِن له فاخِد ، وأمر به قيصر فادرج في جلُّد ثور ، ثم سار بجُنُوده إلى أرض فارس ، ومعه سابور على تلك الحالة ، فأكثر من القتل وخراب المدائن والقرى وقطع النخل والأشجار ، حتى انتهى إلى مدينةُ جُندَيْ سابور ، وقد تحصّن أهلُها ، فنصب المجانيق ، وهدم بعضها . فبينا هم كذلك ذاتَ ليلة إذ غفل الروم الموكُّلون بحراسة سابـور ، وكان بقـربه قـوم من سُئي الأهواز ، فأمرهم أن يُلقوا على القِدّ الذي كان عليه زيتاً من زقاق كانت بقرَّبهم ، ففعلوا ذلك ، ولان الجلد وانسلّ منه ، فلم يزل يدبّ حتى دنا من باب المدينة ، وأخبر حُرّاسهم باسمه . فلما دخل على أهلها ، اشتدّ سرورهم به ، وارتفعت أصواتهم بالحمد والتسبيح ، فانتبه أصحابٌ قيصر بأصواتهم ، وجمع سابور مَنْ كان في المدينة وعبَّاهم ، وخرج إلى الرُّوم في تلك الليلة سَحَراً ، فقتل الروم وأخذ قيصر أسيراً ، وغنم أمواله ونساءه ، ثم أثقل قيصر بالحديد وأخذه بعمارة ما أخرب ؛ ويقال : إنه أخذ قيصر بنقل التراب من أرض الروم إلى المدائن وجُنْدَيُّ سابور ، حتى يرمُّ به ما هدم منها ، ويأن يغرس الزيتون مكان النخل والشجر الذي عقره ، ثم قطع عقبه ورتقه ، وبعث به إلى الروم على حمار ، وقال : هذا جزاؤك ببغيك علينا ؛ فلذلك تركت الروم اتّخاذ الأعقاب ، ورأتن الدواب .

ثم أقام سابور في ممكته حيناً . ثم غزا الروم فقتل مِنْ أهلها ، وسَبى سبياً كثيراً ، وأسكن مَنْ مسبى مدينةً بناها بناحية الشّبوس ، وسمّاها إيرانشهر سابور ، ثم استصلح العرب ، وأسكن بعض قبائل تقلب وعيد القبس ويكر بن واثل كرّمان وقرّج والأهواز ، وبنى مدينة نيسابور وهدائن أخر بالسَّد وسجسّتان ، ونقل طبيباً القبس ويكر بن واثل كرّمان وقرّج والأهواز ، وبنى مدينة نيسابور وهدائن أخر بالسَّد وسجسّتان ، ونقل طبيباً من الهند فاسكته الكَرْخ من السُّوس ؛ وللم لك صار أهلُّ تلك الناحية أهلُّ السُّوس ؛ وللملك صار أهلُّ تلك الناحية أهلُّ السُّوس ؛ وللملك صار أهلُّ تلك الناحية أهلُّ اللعرب . وأوصى بالمُلك لاخيه أوشير .

وكان ملك سابور اثنتين وسبعين سنة .

وهلك في عهد سابور عاملُه على ضاحية مُضر وربيعة ، اصرؤ القيس البدء بن عصرو بن عدي بن ربيعة بن نصر ، فاستعمل سابور على عمله ابنه عمرو بن امرىء القيس - فيها ذُكِر ـ فبقيَ في عمله بقيَّة ملك سابور ، وجميع أيام أشيه أردشير بن هرمز بن نرسي ، ويعض أيام سابور بن سابور .

وكان جميع عمله ـ على ما ذكرت ـ من العرب ، وولايته عليهم ـ فيها ذكر ابن الكلبي ـ ثلاثين سنة .

ثم قام بالملك بعد سابور نبي الاكتاف أخوه أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك . فلما عُقِد التاج على رأسه جلس للعظاء ، فلما دخلوا عليه دعوًا لـــه بالنصر ، وشكروا عنده أخاه سابور ، فأحسن جوابّهم ، وأعلمهم موقع ما كان من شكرهم لأخيه عنده ، فلما استقرّ به الملك قراره عطف على العظاء وفوي الرياسة ، فقتل منهم خلقاً كثيراً ، فخلعه الناس بعد أربع سنين من ملكه .

ثم ملك سابور بن سابور ذي الأكتاف بن هرمز بن نرسي . فاستبشرت الرعيّة بذلك وبرجوع مُلك أبيه إليه ، فلفيهم أحسن اللقاء ، وكتب الكتب إلى العمّال في حُسْنِ السيرة والرّفق بالرّمية ، وأمر بمثل ذلك وزراءه وكتابه وحاشيته ، وخطيهم خطية بليغة ، ولم يزل عادلاً على رعيّته ، متحنّاً عليهم لما كان تبينٌ من مودّتهم وعبتهم وطاعتهم ، وخضع له عَمّه أردشير للخلوع ، ومنحه الطاعة . وإنَّ العظاء وأهل البيوتات قطعوا أطناب فُسْطاط كان ضُرب عليه في حجرة من حُجَره ، فسقط عليه الفسطاط .

وكان ملكه خمس سنين .

ثم ملك بعده أخوه بَهرام بن سابور فني الأكتاف . وكان يلقّب كُرّمان شاه ؛ وذلك أنّ أباه سابور كان ولاّه في حياته كُرْمان ، فكتب إلى قوّاده كتاباً يختُّهم فيه على الطاعة ، ويأمرهم بتَقْوى الله والنصيحة للملك ، وبنَّى بَكْرَمان مدينة ، وكان حَسَنَ السياسة لرعيّته ، محموداً في أمره .

وكان ملكه إحدى عشرة سنة . وإنَّ ناساً من الفتَّاك ثاروا إليه فقتله رجل منهم برمية رماها إيَّاه بنشَّابه .

ثم قام بالملك بعده يَزْدَجِرُد الملقّب بالأثيم ، بن بهرام الملقّب بكَرْمان شاه بن سابور ذي الأكتاف .

ومن أهل العلم بأنساب الفرس مَنْ يقول: إن يُؤَدِّجِرد الأنيم هذا ، هو اخو بهرام الملقّب بكُرمان شاه وليس بابنه ، ويقول : هو يُؤدِّجِرد بن سابور ذي الأكتاف . وعمن نسبه هذا النسب وقال هذا القول ، هشام بن محمد

وكان - فيها ذكر - قطًا غليظاً ذا عيوب كثيرة ، وكان من أشدً عيوبه وأعظمها - فيها قبل - رضّمه ذكاه ذهن وحسن أدب كان له وصنوفاً من العلم قد مهرها وعلمها ، غير موضعه ، وكثرة رؤيته في الفسار من الأمور ، وصمعال كلّ ما عنده من ذلك ، في الموارية والدهاء والمكاينة والمخاللة ، مع فطنة كانت بجهات الشرّ ، وشدة عُبِه بها عنده من ذلك ، في الموارية والدهاء والمكاينة والمخاللة ، مع فطنة كانت بجهات الشرّ ، وشدة عُبِه بها عنده من ذلك ، واستخفافه بكلّ ما كان في ايدي الناس من مِلّم وأدب ، واحتفاره له ، وقلة أعلق من رديء الطُّمَة حتى بلغ من شدة عُلقا مَنِي ما الشُّفافات عظياً . رهيء الطُّمَة حتى بلغ من لينة عَلقا مَنِي ما الشُّفافات عظياً . ثم لم يقفر أحد وإن الطُّمة من كان الطُّرة عنده بنيء من ذلك غيمة أ ، وكان دهره كلّه للناس متَها ، ولم يكن للك نفيما ، وكان دهره كلّه للناس متَها ، ولم يكن للك نفيما ، وكان دهره كلّه للناس متَها ، ولم يكن يكافىء على حسن البلاء . وإن هو أثلى الحسيس من المُرف استجول كان المؤلف الأمية والم الشبة والإ الوُقود القادمون عليه من قبل ملوك الأهم . وإن فيه ؟ وما أخلت عليه ؟ وما أولم يكن يكلّمه في داجل لمواها المؤلف الأمية والإ الوُقود القادمون عليه من قبل ملوك الأهم . وإن مؤسرة وبادجهم . وكان الخلال السيئة بمن كان قبل علك بالمشن المناس من وبالمولك الأمه . وإن وأن عادم والمدي من مثلها في مدة ثلاثمائة . وكان لذلك لا يقوعه الصاحة وباجه من الحالة المن رابه ان يمثلة من قبل ملك للذله لا يقوعه بسوط انتظارة من لماهة له بما ليس وراءه الخطع منه . وكان إذا بُلغة أن أحداً من بطانته صافى وجلاً من أمله ومن خدمة .

وكان استوزر عند ولايته نُرْسي حكيمَ دهره . وكان نُرْسي كاملًا في أدبه ، فاضلاً في جميع مذاهبه ، متقدّماً لأهل زمانه . وكانوا يسمّونه بهر نُرْسي وبههْرنُوسَة ، ويلقّب بالهزارزيُّندة ، فالملت الرعيَّة بما كان منه أن ينزع عن أخلاقه ، وأن يُصْلِح نَرْسِي منه ، فلها استوى له الملك ، اشتثت إهائته الاشراف والعظهاء ، وحَمَل على الضعفه ، وأكثر من سَفْك اللّهاء ، وتسلّط تسلّطاً لم يثّمَل الوعيّة بمثله في ايامه . فلها رأى الوجوه والاشراف أنه لا يزدل بهم من ظُلْهه ، وتضرّعوا إلى ربّهم ، والاشراف أنه لا يزدل بهم من ظُلْهه ، وتضرّعوا إلى ربّهم ، وابتهوا إليه بتعجيل إنقادهم منه . فزعهوا أنه كان بجُرْجان ، فرأى ذات يوم في قَصْره فرساً عائراً لم يُر مثله في الحيل ، في حسن صورة ، وعَمام خُلق اقبل حتى وقف على بابه ، فتعجّب الناس منه ، لائه كان متجاوز الحال ، فاخير يَزْدَجْر خَبَرَه ، فأمر به أن يُسرَج ويُلْجَم ، ويدخل عليه ، فحاول ساستُه وصلحب مراكبه الما ن عنه على الناس منه ، لائه كان متجاوز إلحامه وإسراجه ، فلم يمكن أحداً منهم من ذلك ، فأنهن اليه امتناغ القرس عليهم ، فخرج ببدنه إلى الموضع الله يكان فيه ذلك الفرس فالجمه بيده ، والقي إبُداً على ظهره ، ووضع فوقه سَرْجاً ، وشدّ جزامه وأبّته فلم يتحرُّك الفرس بشيء من ذلك ، حتى إذا رفع ذنبه ليُنْفِره استدبره الفرس فرعه على فؤاده رعة هلك منها مكانه ، ثم لم يماين ذلك الفرس . ويقال : إنّ الفرس هرا في فروجه جرياً فلم يدرّك ولم يوقف على السبب فيه ، وخاضت الرعيّة بينها ، وقالت : هما من صنع الله لنا ورافيته بنا .

وكان مُلك يُزْدَجُرْد في قول بعضهم اثنتين وعشرين سنة وخمسة أشهر وستة عشر يوماً . وفي قول آخرين إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر وثمانية عشر يوماً .

ولما هلك عمرو بن امرىء القيس البدء بن عصرو بن عديّ في عهد ساببور بن ساببور ، استخلف سابور بن ساببور ، استخلف سابور بن سابور على عمله أؤسّ بن قالام في قول هشام . قال : وهو من العماليق من بني عمرو بن عمليق ، فنار به جَسْجَمْ بن عَبِيك بن عَبِيك بن عَبِيك بن عَبِيك بن عَبيك بن عَلَم بن سابور فناو الله بن عمرو من امرىء القيس البدء بن عمرو حَساً في الكتاف . واستخلف بعده في عمله امرؤ القيس البدء بن عمرو منا امرىء القيس البدء بن عمرو حَساً النعاب النعمان بن امرىء القيس البدء بن عمرو مَساً النعاب النعمان بن امرىء القيس البدء بن عمرو بن امرىء القيس البدء بن عمرو بن امرىء القيس البدء بن عمرو بن امرىء القيس بن عمرو بن عديً ، وأمّه شفيقة ابنة أبي ربيعة بن ذُهُل بن شيبان ، وهو فارس عَلِيمة ؛ وصاحب الحَوْرَاتِينَ .

وكان سبب بنائه الحَوْرَقَيْد فيها دُّور - أن يُزْدَجِود الأثيم بن بَبُّوام كُرْمان شاه بن سابور ذي الاكتاف كان لا يبقى له ولد فولد له بهرام ، فشأل على ظهر الحيرة ، 
يبقى له ولد فولد له بهرام ، فسأل عن منزل برَّيَّ مربيء صحيح من الأقواء والاسقام ، فشأل على ظهر الحيرة ، 
فدفع ابه بهرام بجور إلى النّعمان هذا ، وأمره ببناء الحَوْرُقَقَ مسكناً له ، وأنزله إياه ، وأمره بإخراجه إلى بوادي 
العرب ، وكان الذي بيني الحَوْرُقَق رجلًا يقال له سِنمار ، فلها فرغ من بنائه ، تعجبوا من حُسنه وإتقان عمله ، 
فقال : لو علمت أنكم تُوفونني أجْرِي وتصنعون بي ما أنا أهله بنيته بناءً يدور مع الشمس حيثها دارت ، فقال : 
وأنك لتفدر على أن تبني ما هو أفضل منه ثم لم تبنه ا فامر به فطرح من رأس الحورنق ؛ ففي ذلك يقول أبو 
الطُمّةان الفَيْع . :

وبسالملآتِ والعُسزَّى جَسزَاءَ المكفُّسر

جَــزَاءَ سِـنِمُــارِ جَــزَاهَــا ، وَرَبِّـهَــا وقال سليط بن سعد :

وحُسْنِ فِعْسَلِ كَمَسَا يُجْسِزَى مِينِمُسَارُ

جَــزَى بنــوهُ أبــا الغِيــلَانِ عنْ كِبَــرٍ وقال يزيد بن إياس النّهشليّ :

جَـزَى آللهُ كمَّالاً بأسْرا فِعْلِهِ جَـزَاة سِيسمُـادِ جَـزَاءً مُـوَفِّـرا

وقال عبد العَّزي بن امرىء القيس الكلبيِّ - وكان أهدى أفراساً إلى الحارث بن مارية الغسَّانيُّ ، ووفد إليه فأعجبته وأعْجِب بعبد العُزِّي وحديثِه ، وكان للملك ابن مسترضَع في بني الحميم بن عـوف من بني عَبْدِوَدٌ ، من كُلْب ، فنهشتْه حيَّة ، فظنَّ الملك أنهم اغتالوه ، فقال لعبد العُزَّى : جثني بهؤلاء القوم ، فقال : هم قوم أحرار ، وليس لي عليهم فَضْل في نسب ولا فَعال ، فقال : لتأتيني بهم أو لأفعلنّ ولأفعلنّ ! فقال : رجونا من حبائك أمراً حال دونه عقابك . ودعا ابنيه : شُرَاحِيل وعبد الحارث ، فكتب معهم إلى قومه :

جَـزَاة سِنِمُـارِ وَمَـا كَـانَ ذَا ذَنْب يُعَلِّى عليه بالقراميد والسَّكْب وَآضً كَمِثْلُ الطُّودِ ذي الباذخ الصُّعب وقد هَرُّه أهْلُ المَشَارِقِ والغَرْب وفساز للديه بالمودة والعُرب فهذا لَعَمْرُ أللهِ مِنْ أَعْجَبِ الخَـطْبِ منَ السُّلُنْبِ مَا آلَىٰ يَميناً على كُلْبِ تحلُّلُ أَبِّيتُ اللَّمْنَ مِنْ قَـوْلِكَ المَّـرْبِي رجَالٌ يُسرِّدُونَ السِطْلُومَ عَنِ الشُّعْبِ فَغُــودِرَ مَشْلُولًا لِــدَىٰ الْأَكُم الصُّهُب

جَــزَانِــى جَــزاهُ آللهُ شَــرٌ جَــزَائــه سِوَى رَضَّه البُّنِيانَ عِشْرِينَ حِجُهَّ فَلَمَّا رَأَى البُّنِيانَ فَمَّ سُمُوفُهُ فَمَاتُهُمَهُ مِنْ بَعْدِ خَـرْس وَجِقْبَـةٍ وَظُـنُ سِنِـمُـارٌ بِـه كِـلٌ حَـبُـرَةِ فقـال أقلِفوا بالعِلْج مِنْ فَـوْق بُرْجـهِ وَمَا كَانَ لِي عِنْـدَ ابْنِ جَفْنَةَ فَـاعْلَمـوا لَيْلْتَمِسَنْ بِالْخَيْسِلِ عُفْسِرَ بِالْادِهِمْ ودُونَ الَّـــلِي مَنْىٰ أَبْنُ جَفْنَــةُ نَفْسَــهُ وقـــد رَامَنَا مِنْ قَبْلِكَ المَــرُءُ حَـارِثُ

قال هشام : وكان النَّعمان هذا قد غزا الشأم مراراً ، وأكثر المصائب في أهلها ، وسَبَى وغنِم ، وكان من أشدُّ الملوكِ بكاية في عدوًّه ، وأبعدهم مُغاراً فيهم ، وكان ملك فارس جعل معه كتيبتين : يقال لإحداهما : دُوْسر ، وهي لَنَنُوخ ، وللأخرى : الشهباء ، وهي لفارس ، وهما اللَّتان يقال لهما : القبيلتان ، فكان يغزو بهما بلاد الشام ومن لم يَدِنْ له من العرب.

قال : فذُّكِر لنا ـ والله أعلم ـ أنه جلس يوماً في مجلسه من الخورنَق ، فأشرف منه على النَّجَف وما يليه من البساتين والنخل والجنان والأنهار ثمّا يلي المغرب ، وعلى الفُراتِ ممّا يلي المشرق ، وهو على متن النُّجَف ، في يوم من أيام الربيع ، فأعَجِه ما رأى من الُّخُصْرة والنُّور والأنهار ، فقال لَّوزيره وصاحبه : هل رأيتَ مثل هذا المنظر قطِّ ا فقال : لا ، لو كان يدوم ! قال : فها الذي يَدُوم ؟ قال : ما عند الله في الآخرة ، قال : فيها يُنال ذاك ؟ قال : بتركك الدنيا وعبادة الله والتماس ما عنده ؛ فترك مُلَّكَه من ليلته ولبس المُسُوح ، وخرج مستخفياً هارباً لا يُعْلَم به ، وأصبح الناس لا يعلمون بحاله ، فحضروا بابه ؛ فلم يُؤذن لهم عليه كها كان يفعل ، فلما أبطأ الإذنُ عليهم ، سألوا عنه فلم يجدوه ، وفي ذلك يقول عديٌّ بن زيد العِبَاديُّ :

وَلَهُ خَدُ رَبُّ الْمُحْوَرُنُونَ إِذْ أَشْد حَرَف يَوْماً وَلِلْهُمَانَىٰ تَبْسِصِيسُ سُرَّة حالمة وكشرة ما يَمْ للله والبَحْرُ مُعْرِض والسَّديرُ فارْعَوَىٰ قَلْبُ فضالَ وَمَا غِبُ نُّمُّ بَعْدَ الفَلَاحِ والمُلَّكِ والإُّمَّ

علةٌ حَى إلى الْمَمَاتِ يَصِيرُ بِ وَارَثْنَهُمُ هُنَاكَ الْفُرُورُ ثمُّ اضْحَوْا كَأَنَّهُمْ وَرَقُ جَفَّ، فَأَلَّوْتُ بِهِ السَّبَ والسَّبُ والسَّبُورُ

فكان مُلْك النعمان إلى أن ترك مُلْكه وساح في الأرض تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر .

قال ابن الكلبيّ : من ذلك في زمن يُزْدَجِرْد خمس عشرة سنة ، وفي زمن بَبْرام جور بن يُزْدَجِرد أربع عشرة سنة .

وأمَّا العلماء من الفُّرْس بأخبارهم وأمورهم فإنهم يقولون في ذلك ما أنا ذاكره .

ثم ملك بعد يَزْدَجِرْد الأثيم ابنه بَيْرام جُور بن يُزْدَجِرْد الحُثِينِ بن بَهْرام كَرْسان شاه بن مسابور ذي الاكتاف . وفكر أن مولده كان هُرْمؤدروز فَرَرْدِين ماه ، لسبع ساعات مضين من النَّبار . فإنَّ اباه يَزْدَجِرْد دعا ساعة ولذ بَهْرام عَن كان بياه من المنجَّدين ، فاموهم بإقامة كتاب مولده وتبيّه بياناً يدلُ على الذي يؤول إليه كلَّ أمره ، فقامسوا الشمس ونظروا في مطالع النجوم ، ثم أخبروا يَزْدَجِرْد أنَّ الله مورَّث بَيْرَام بُلك أبيه ، وأنَّ الرفي النجوم ، ثم أخبروا يَزْدُجِرْد أنَّ الله مورَّث بَيْرَام بُلك أبيه ، وأنَّ الرفي أن يريّ بغير بلاده ، فأجال يُزْدَجِرْد الرأي في دفعه في الرضاع والتربية إلى بعض مَنْ ببابه من الرّوم أو العرب أو غيرهم عَن لم يكن من الفرس ، فبدا له في اختيار العرب الرخب توسيته مِنْرام ، وشرَّفه وأكرمه ، وملكه على العرب ، وحبَّاه بمرتبيّن صَنْبَيْين ، تدعى إحداهما : رام أبزوذ يزْدجِوْد ، وتأويله و زاد سرور يُزْدَجِرْد ؟ ، والأخرى تدعى وحبَاه بيهراء المؤلى ؟ ، وأمر له بِصلة وكُسوة بقدر استحقاقه لذلك في منزلته ، وأمره أن يسير بيمرام إلى بلاد العرب .

فسار به المنذر إلى عَلَته منها ، واختار لرضاعه ثلاث نسوة ذوات أجسام صحيحة ، وأذهان ذكية ، وآداب رضيَّة ؛ من بنات الأشراف ؛ منهنَّ امرأتان من بنات العرب ، وامرأة من بنات العجم ، وأمر لَهنَّ بما أصلحهنَّ من الكسوة والفرش والمطعم والمشرب وساثر ما احتجن إليه ، فتداولُنّ رضاعه ثلاث سنين ، وقُطم في السنة الرابعة ، حتى إذا أتت له خسُّ سنين ، قال للمنـ لر : أحضرُ في مؤدِّبين ذوى علم ، مدرِّبين بالتعليم ؛ ليعلِّموني الكتابة والرمي والفقه . فقال له المنذر : إنَّك بعدُ صغير السرُّ ، ولم يأن لك أن تاخذ في التعليم ؛ فالزم ما يلزم الصُّبيان الأحداث ، حتى تبلغَ من السن مَا يُطيق التعلُّم والتأدُّب ، وأحضر من يعلُّمك كلِّ ما سألت تعلُّمه . فقال بَهْرام للمنذر : أنا لعمري صغير ، ولكنَّ عقل عقل مُحتِّنك ، وأنت كبير السنّ وعقلك عقل ضَرَع . أما تعلمُ أيَّها الرجل ؛ أنَّ كلِّ ما يُتَقَدَّم في طلبهُ ينال في وقته ، وما يُطلب في وقته يُنال في غير وقته ، وما يُفرِّط في طلبه يَفوتُ فلا ينال ! وإنَّى من ولد الملوك ، والمُلك صائر إلىَّ بإذن الله ، وأوْلي ما كُلُف به الملوك وطلبوه صالح العلم ؛ لأنه لهم زَيْن ، ولملكهم ركن به يقوُّون . فعجُّل عليَّ بمن سالتُك من المؤدِّبين . فوجّه المتلر ساعة سمع مقالة بهرام هذه إلى باب الملك من أتاه برهط من فقهاء الفرس، ومعلّمي الرّمي والفُّر وسيَّة ومعلَّمي الكتابة وخاصَّة ذوي الأدب ، وجمع له حكياء من حكياء فارس والرَّوم ، ومحـدّثين من العرب، فالزمهم بَبَّرام ، ووقَّت الأصحاب كلُّ مذهب من تلك المَهن وقتاً يأتونه فيه ؛ وقدَّر لهم قدراً يفيدونه ما عندهم ، فتفرّغ بَهْرام لتعلّم كلّ ما سأل أن يتعلّم ، وللاستماع من أهل الحكمة وأصحاب الحديث ، ووعَى كلُّ ما استمع، وَثَقِف كلُّ ما علُّم بأيسر تعليم . وأَلْفِيَ بعد أن بلغ اثنتي عشرة سنة ، وقد استفاد كلُّ ما أفيد وحفظه ، وفاق معلَّميه ومَنْ حضره من أهل الأدب ؛ حتى اعترفوا له بفضله عليهم . وأثاب بهرام المنذر ومعلميه ، وأمرهم بالانصراف عنه ، وأمر معلمي الرشي والفروسيّة بالإقامة عنده ؛ ليأخذ عنهم كلَّ ما ينبغي له التدرّب به ، والإحكام له ؛ ثم دعا بَبْرام بالنّمان بن النّدر ، وأمره أن يؤذن العرب بإحضار خيلهم من الذكور والإناث على أنساجا ، فاذن التعمان للعرب بذلك ، وبلغ المنذر الذي كان من دأي بَبْرام في اختيام أو ولكن مُر مَرْ يعرض من دأي بَبْرام في اختيام ؛ ولكن مُر مَرْ يعرض الحيل عليك ، واختر منها رضاك ، وارتبعله لنضلك ، فقال له جرام : قد أحسنت القول ؛ ولكني أفضل الجيال سؤداً وشرفًا ، وليس ينبغي أن يكون مركبي إلاَّ أفضل الحيل ، وإنما يعرف فضلُ بعضها على بعض بالتجربة ؛ ولا تجربة بلا إجواء .

فرضي المنظر مقالته ، وأمر النّدمان العرب فاحضروا خيولهم ، وركبّ بَهْرام والمنظر لحضور الحلّمة ، وسرّحت الحيل من فرسخينٌ ، فيَدَز فرس أشقر للمنظر تلك الحيل جميعاً صابقاً ، ثم أقبل بعده بقيّمها بَدَادٍ بَدَادٍ من بين فرسين تاليينٌ ، أو ثلاثة موزَّعة ، أو سُكَيْبَاً . فقرّب المنظر بيده ذلك الأشقر إلى بَهْرام ، وقال : يبارك الله لك فيه ، فأمر بَهْرام بقبضه وعظم سروره به ، وتشكّر للمنظر .

وإنَّ بَبُرام ركب ذات يوم الفرس الأشقر الذي حمله عليه المناد إلى الصيد ، فَبَصُرَ بعانة ، فرمَى عليها وقصد نحوها ؛ فإذا هو باسد قد شدّ عل عَبْر كان فيها ، فتناول ظهره بنيه ليقُصِمه ويفترسه ، فرماه بَبُرام رمية في ظهره ، فنفلت النشابة من بعلنه وظهر العَبْر وسُرَّتِه حتى أفضت إلى الأرض . فساخت فيها إلى قريب من لشها ، فتحرُك طويلاً ، وكان ذلك بمشهد ناس من العرب وحرس بهرام وغيرهم . فأمر بَبُرام فصور ما كان منه في أمر الأسد والعَبْر في بعض بجائسه .

ثم إِنَّ بَهْرام أَصْلم المنذر أنه على الإلمام بأبيه ، فشخص إلى أبيه ، وكان أبوه يُزَّدَجِرد لسوء خُطُقه لا يحفل بولد له ، فاتَّخذ بَهْرام للخدمة ، فلقى بَهْرام من ذلك هناء .

ثم إِنْ يُزَدِّجِرُد وفد عليه أخ لقيصر ، يقال له : ثياذوس ، في طلب الصلح والهدنة لفيصر والروم ، فسأله بَهْرام أن يكلِّم يُزْدَجِرُد في الإذن له في الإنصراف إلى المنادر ، فانصرف إلى بلاد العرب ، فأقبل على التنظم والتلذذ .

وهلك أبوه يَزْدَجِرد وبهرام غائب، فتعاقد ناس من العظهاء وأهل البيوتات الأ يملكوا أحداً من ذريّة يَزْدَجِرد لسوء سيرته، وقالوا: إن يَزْدَجِرْد لم يخلّف ولداً بحصل الملك غير بَبْرام، ويُملُقهم، يَبْرام ولاية قط يُملُ بها خبره، ويمرف بها حاله، ولم يتأقب بادب العجم؛ وإنما أدنيه أدب العرب، ويُملُقهم تحدَّقُهم، لنشه بين اظهرهم. واجتمعت كلمتهم وكلمة العامة على صرف الملك عن بَبْرام إلى رجل من مجترة أردشير بن بابك، يقال له كسرى، ولم يقيمُوا أن ملكوه. فانتهى هلاكُ يَزْدَجِرْد واللّي كان من تمليكهم كسرى إلى بَبْرام وهو ببادية العرب، فدعا بالنفر والنعمان ابنه، وناس من عِلْمة العرب، وقال لهم: إنَّى لا أحبيكم تجمعدون خصّيهي والذي كان أتاكم محشر العرب بإحسانه وإنعامه كان عليكم، مع فظاظته وشدّقه كانت عمل الفرس؛ وأخيرهم باللذي أناه من نَحْي أبيه، وتحليك الفرس منْ ملكوا عن تشاور منهم في ذلك.

فقال المنذر : لا يهولنك ذلك حتى الطِف الحيلة فيه . وإنَّ المنذر جهَّز عشرة آلاف رجل من فرسان

٤٠٨ ..... تاريخ ما قبل الهجرة

العرب ، ووجَههم مع ابنه إلى طيسبون وبهازهشير مدينتي الملك ، وأمره أن يعسكر قريباً منها ، ويدمن إرسال طلائمه إليهها ، فإن تحرُّك أحد لقتاله قاتله وأغار على ما والاهما ، وأسر وسَيَىٰ ؛ وبهاء عن سَفَك الدماء . فسار النُّعمان حتى نول قريباً من المدينين ، ووجَّه طلائعه إليهها ، واستعظم قتال الفرس . وإنَّ مَنْ بالباب من العظاء وأهل البيوتات أوفدوا جوانى صاحب رسائل يُؤَوَّجِرُّد إلى المنذر ، وكتبوا إليه يعلمونه أمر النعمان ، فلها ورد جُوانى على المنذل معه مَنْ يوصله إليه . فلل أن الق الملك بهرام ، ووجَّه معه مَنْ يوصله إليه . فلخل جوانى على بهرام قراعه ما رأى من وسامته وبهائه ، وأغفل السجود دهشاً ، فعرف بهرام أنه إغا ترك السجود لما راعه من رُوائه ، فكمه بهرام أنه إغا ترك السجود لما راعه من رُوائه ، فكلمه بهرام ، ووعده من نفسه أحسن الوعد ، وردّه إلى المنذر ، وأرسل إليه أن يجرب في الذي تتب ، فقال المنذر لجوانى : قد تدبّرت الكتاب الذي أتبتّني به ؛ وإنما وجَه النعمان إلى ناحيتكم الملك بهرام حيث ملكه الله بعد أبيه ، وخوله إياكم .

فلما سمع جُوان مقالة المنذر ، وتذكّر ما عابن من رُواء بهرام وهيته عند نفسه ، وأنّ جميع مَنْ شاور في صوف الملك عن جُرام غمصوم محجوج ، قال للمنظر : إني لست مجراً جواباً ، ولكن سرٌ إن رايت إلى خلّة الملوك فيجتمع إليك مَنْ بها من العظهاء وأهل البيوتات ، وتشاوروا في ذلك . وأت فيه ما يجمل ؛ فإنهم لن يخالفوك في شيء ممّا تشير به .

فرة المنذر جُوانى إلى مَنْ أرصله إليه، واستعدّ وسار بعد فصول جوانى من عنده بيوم ، بيهرام في ثلاثين الف وجمع المر فجمع الله و حقى إذا وردهما ، أمر فجمع الف رجل من فُرسان العرب وفوي البأس والنجدة منهم إلى مدينتي الملك ؛ حتى إذا وردهما ، أمر فجمع الناس ، وجلس بترام على بنيد ، وتكلّم عظاء الفرس وأهل البيوتات ، وفرشوا للمنذر بكلامهم فظاظة يزوجرد أبي بيرام كانت ، وسوء سيرته ، وأنه أخوب بسوء رأيه البيوتات ، وأكثر الفتل ظلهاً ، حتى قد قَتَلَ النَّاس في البلاد التي كان يملكها ، وأمرراً غير ذلك فظيهة . وذكروا أنّم إنما تعاقدوا وتواثقوا على صرف الملك عن ولد يزوجرد لذلك ، وسالوا المنذر الا يجبرهم في أمر الملك على ما يكرونه .

فرضى المنذر ما بثُوا من ذلك ، وقال لبَهرام : أنت أولى بلِجابة القوم منيّ . فقال جرام : الَّي لستُ اكلَّبكم معشرُ المُتكلَّمِين في شيء مما نسبتم إليه يُزْوَجِرد لِمَّا استقرّ عندي من ذلك ، ولقد كنت زاريا عليه لسوء هَلْهِ ، ومَنتُكِّا لَطريقه ودينه ، ولم أزل أسأل ألله أن يَنّ على بالملك ، فأصلح كلَّ ما أفسد ، وأراب ما صدع ؟ فإن أنتُ لمكني سنة ولم أف لكم بهذه الأمور التي عددت لكم بَيْرَات من الملك طائعاً ، وقد أشهدت بذلك عليّ ألله وملائكته وموبَلدان مُؤيدً . وليُكُنْ هو فيها حَكماً بيني وبينكم . وأنا مع الذي بيّنت على ما أعلِمكم من رضاي بتمليككم مَنْ تناول الناج والزينة ؛ من بين أسدين ضاريين مُشْبلين ، فهو الملك .

فلها سمع القومُ مقالة بَمُرام هذه ، وما وعد من نفسه ، استبشروا بذلك ، وانبسطت أمالهم ، وقالوا فيها بينهم : إنّا لسنا نقدر على ردّ قول بهرام ؛ مع أنّا إن تمَمنا على صوف الملك عنه تتعقّوف أن يكون في ذلك هلاكنا لكثرة من استمدّ واستجاش من العرب ؛ ولكنّا نمتحنه بما عَرَض علينا مما لم يدّحه إليه إلاَّ ثقة بقوّته وبطشه وجرأته، فإن يكنّ على ما وصف به نفسّه، فليس لنا رأي إلاّ تسليم الملك إليه، والسمع والطاعة له، وإنّ يهلك ضعفاً ومُعْجَزَة، فنحن من مُلكته برآه، ولشرّه وغاللته آمنون. تاريخ ما قيل الهجرة. ... .. تاريخ ما قيل الهجرة.

وتفرُقوا على هذا الرأي ، فعاد بهرام بعد أن تكلّم بهذا الكلام ، وجلس كمجلسه الذي كـان فه بالامس ، وحضره مَنْ كان مجادّه . فقال لهم : إنّا أن تجيبوني فيها تكلّمت أمس ، وإما أن تسكنوا بالتحين لي بالطاعة . فقال القوم : أمّا نحن ، فقد اخترنا لتلبير الملك كسرى ، ولم نَز منه إلاّ ما نحبُّ ؛ ولكنّا قا، وضينا مع ذلك أن يُوضع الناج والزينة كها ذكرت بين أسدين ، وتتنازعانها أنت وكسرى ، فأبكها تناولها من بنها . سلّمنا له الملك .

فرضي بهرام بمقالتهم ، فاتي بالتاج والزينة ، ويذان مويَد ، الموكّل كان بعقد التّاج على رأس كلّ ماالا، يمك ، فوضعها في ناحية ، وجاء بسطام إصبيقبّد ، باسدين ضارين بموَعين مشبلين ، فوقف أسلم من الله جانب الموضع الذي وُضع فيه التاج والزينة ، والآخر بحدالله ، وارخى وثاقها ، ثم قال بهرام لكسرى : دونك التّاج والزينة . فقال كسرى : آنت أولى بالبده ويتناولها مني ؛ لأنك تطلب الملك بورائة ، وأنا فيه مغيقان مؤيّد : استماتتك في هذا الأمر الذي أقدمت عليه ؛ إنا هدر تطوع منائل ، لا عن رأى الما الفرس ، ونحن برآء إلى الله من إتلاف تشك . فقال بهرام : أنتم من ذلك برآء ، ولا وزر عايكم فيه من الفرس ، ونحن برآء إلى الله من إتلاف تشك . فقال بهرام : أنتم من ذلك برآء ، ولا وزر عايكم فيه من المسرح نحو الأسدين ، فيلز إليه أحدهما ، فيا أسرع نحو الأسدين ، فيد إليه أحدهما ، فيا المرع نحو الأسدين ، فيد إليه أحدهما ، فيا بالمؤلى أن بيرام وثب وثبة ، فعلا لأمي م عصر بحير على أسرع من نوالدي كان حمل ، ثم شد لأسد الأخر عليه ، فقيض على أدنيه ، وعركها بكلتا ياديه ، فام يزل بزد. راسه برأس الأسد الذي كان راكه حتى معفها ثم قالها كليها على راسها بالبَّرز الذي كان حمل ، ثم شد لأسد المخد المخلى . ومن صبيعه بمرأى من يُسْرَى وَمَنْ حضر ذلك المحفل .

فتناول بهرام بعد ذلك التاج والزينة ، فكان كسرى أؤل من هَتَت به ، وقال : عمَوك الله بهرام ! الذين مَنْ حولَهُ سامعون ، وله مطيعون ، ورزقه مُلك أقاليم الأرض السبعة . شم هتف به جميع الحضّر ، وقالوا : 10 . أذعنًا للملك بهرام ، وخضمنا له ورضينا به مُلكاً . وأكثروا الدَّعاء له . وإنَّ العظاء وأهلَ البيوتات وأص، امر الولايات والوزراء لقُوا المنذر بعد ذلك اليوم ، وسألوه أن يكلّم بهرام في التغمّد لإساءتهم في أمره ، والد : ج والشجاوز عنهم ، فكلّم المنذر بَبُرام فيها سألوه من ذلك ، واستوهبه ما كان احتمل عليهم في نفسِه ، فأسعه . أسعة منها من العهم في نفسِه ، فأسعه .

وانَّ بهرام مَلَك وهو ابن عشرين سنة ، وأمَر من يومه ذلك أن يُلزِم رعيَّته راحة وَدَعةً ، وجلس الناس بعد ذلك سبعة أيام متوالية ، يعِرَّدُهم الحَبرِ من نفسه ، ويامرهم بتقوى الله وطاعته .

شم لم يزل بهرام حيث ملك مؤثراً للهو على ما سواه ، حتى كثرتُ ملامة رعيّته إياه على ذلك ، وطدح من حوله من الملوك في استباحة بلاده ، والنقلبة على ملكه ؛ وكان أوّل مَنْ سبق إلى المكاثرة له عليه خاقان ملك، الشوك ، فإنّه غزاه في ماثنين وخمسين ألف رجل من الشوك ، فبلغ الفرس إقبال خاقـان في جَمع عظيم إلى، بلادهم ، فتعاظمهم ذلك وهالهم ، ودخل عليه من عظماتهم أناس لهم رأي أصيل ، وعندهم نظر للعامة ، فقالوا له : إنه قد أؤمَك أيها الملك من باثقة هذا العدرٌ ما قد شغلك عمّا أنت عليه من المهو والتلذّذ، فتأمّـ ك على اللهو والتلك والمهد . على اللهو والتلك والمهد .

وابه تجهّر فسار إلى أفريبجان لينسك في بيت نارها ، ويتوجّم منها إلى أرمينية ، ويطلب الصيد في المجها ، ويلهو في مسيرة في صبعة رمط من العظاء وأهل البيوتات ؛ وثلاثماته رجل من رابطته ذوي بأس ونجدة ، واستخلف أخا له يسمة رمط من العظاء وأهل البيوتات ؛ وثلاثمات حين بلغهم مسير بجرام فيمن سار واستخلاف أخا له يسمّى ترّمي على ما كان يدبر من ملكه . فلم يشك الناس حين بلغهم مسير بجرام فيمن سار واستخلاف أخاله يسمّى ترّمي على ما كان يدبر من ملكه . فلم يشك الناس حين بلغهم مسير بجرام إلى نحاقان ، والإقرار له بالقراح ، محافة منه لاستياحة بلادهم ، واصطلامه مقاتِلتهم وأمر جنده بالتورّع ، المنظل المنتهم ، وأمر جنده بالتورّع ، فان بيلم خاقان الذي الجميرام في المند الليل كالليل كانالا . معه فييّته ، وقتل خاقان الذي المتابع المنال به برام في المند الليل كانهم مه فييّته ، وقتل خاقان بيده ، وأمني الفتل في جرام في طلبهم يقتلهم ويحوي ما غينم منهم ، ومسيوه اكتنافهم ، ومسيوه كنافهم ، ومسيوه كان ويجهم وفراريهم وأثقافهم ، وأمعن بهرام في طلبهم يقتلهم ويحوي ما غينم منهم ، وتسيي فراريّهم والمناس من أهل البلاد المناجمة لما غلب عليه من بلاد الترك ، واستعمل على ما غلب عليه من بلاد الترك عليه من بلاد الترك غلب عليه مربا أمرة والملك ابن يؤوجره ، فقدمت إلى بلاد الترك ، ووبيّه بهرام قائداً من وقاده منازه ، وهي المنارة التي أمر بها فيروز الميلك بان يؤوجره ، فقدمت إلى بلاد الترك ، ووبيّه بهرام قائداً من قواده منزور ، وهذم بالله ويرام ، وقرور الميرورة وأدا المباردية وأداء الجزرة .

وانَّ بهرام انصرف إلى افرَيجان ، راجعاً إلى محلّته من السّواد ، وأمر بما كان في إكليل خاقان من ياقوت أحمر وسائر الجوهر ، فعلَّق على بيت نار آفرَيجان ، ثم سار وورد مدينة طيسبون ، فنزل دار المملكة بها ، ثم كتب إلى جُنْيه وعمَّاله بقتله خاقان ، وما كان من أمره وأمر جنله . ثم وئى أخاه نُرسي خُواسان ، وأمرَّه أن يسير اليها وينزل بلّغ ، وتقدّم إليه بما أراد .

ثم إنّ بَبْرام سار في آخر مُلكمه إلى ماه للصيد بها ، فركب ذات يوم للصيد ، فشدّ على عَيْر ، وأمعن في طلبه ، فارتطم في جُبّ ، فغرق ، فبلغ والدته فسارت إلى ذلك الجُبّ بأموال عظيمة ، وأقامت قريبة منه ، وأموت بإنفاق تلك الأموال على مَنْ يخرجه منه ، فنقلوا من الجبّ طيناً كثيراً وحَمَّاةً ، حتى جَعوا من ذلك آكاماً عظاماً ، ولم يقدروا على جُثّة بَهْرام .

وذُكِرُ أَن بَبْرَام لمَّا انصرف إلى ممكنته من غَرْوه النزك ، خطب آهلَ مملكته أياماً متوالية ، حُمّهم في خطبته على أزوم الطاعة ، وأصلمهم أنَّ نَيِّته الشوسعة عليهم ، وإيصالُ الخيراليهم ، وأنَّهم إن زالوا عن الاستقامة نالهم من غلظته أكثر بما كان نالهم من أبيه ، وأنَّ أباه كان افتتح أمرهم باللين والمعدلة ، فبجعدوا ذلك أو مَنْ جحده منهم ، ولم يخضموا له خضوع الحُوّل والعبيد للملوك ، فأصياره ذلك إلى القِلْظة وضرب الأبشار وسقالٍ اللماء . وإنَّ انصراف بهرام من غزوه ذلك كان على طريق الزيبجان ، وإنَّه نَحَل بيت نار الشيز ما كان في إكليل خاقان من اليواقيت والجوهر ومبيفاً كان لحاقان مُفصّصاً بدر وجوهر وجلّه كثيرة، وأخدمه خاتون المرأة خاقان ، ورفع عن الناس الحواج لثلاث سنين شكراً على ما لقي من النَّصر في وجهه، وقسّم في الفقراء والمساكين

مالاً عظياً، وفي البيوتات وذيري الأحساب عشرين الف ألف درهم، وكتب بخبر خاقان إلى الأفاق كتباً، يذكر فيها أن الخبر ورد عليه بورودخافان بلازه، وأنه عجد الله وعظمه وتوكّل عليه، وسار نحوه في سبعة رهط من أهل البيوتات، وللأطمالة فارس من تُدّخية رابطته على طريق أذّرييجان وجبل الشّرة؛ حتى نفذ على براري خُوالِدُم ومفارزها، فابلاه الله أحسن بلاء، وذكر لهم ما وضع عنهم من الخراج، وكان كتابه في ذلك كتاباً بلبغاً.

وقد كان بَهْرام حين أفضى إليه الملك أمر أن يرفع عن أهل الخراج البقايا التي بقيتُ عليهم من الخراج ، فاعلِم أنَّ ذلك سبعون ألف ألف درهم ، فأمر بتركها ويترك ثلث خراج السَّنة التي دَليَّ فيها .

وقيل إنَّ بهرام جُور لمَّا انصرف إلى طيسبُون من مَغْزاه خاقان التركيُّ ، ولَّى نَرْسي أخاه خراسان ، وأنزله بُلْخ ، واستوزر مِهْر نَرْسي بن بُرازة ، وخصَّه وجعله بُزُرجَفْرمَذار ، وأعلمه أنه ماض إلى بلاد الهند ، ليعرف أخبارها ، والتلطُّف لحيازة بعض مملكة أهلها إلى مملكته ؛ ليخفِّف بذلك بعض مؤونة عن أهل مملكته ، وتقدّم إليه بما أراد التقدُّم إليه فيها خلُّفه عليه إلى أوان انصرافه ، وأنه شخص من مملكته حتى دخل أرض الهنسد متنكراً ، فمكَّث بها حيناً لا يسأله أحدٌ من أهلها عن شيء من أمره غير ما يروُّن من فروسيَّته وقتله السباع، وجمال وكمال خلَّقه ما يعجبون منه ، فلم يزل كذلك حتى بلَّغه أنَّ في ناحية من أرضهم فيلًّا قد قطع السُّبُل ، وقتل ناساً كثيراً ، فسأل بعضهم أن يدله عليه ليقتله ، وانتهى أمره إلى الملك فدعا به ، وأرسل معه رسولًا ينصرف إليه بخبره . فلما انتهى بَهْرام والرسول إلى الأجَّمة التي فيها الفيل ، رقِيَ الرسول إلى شجرة لينظر إلى صُنْع بهرام . ومضى بَهْرام ليستخرج الفيل ؛ فصاح به ، فخرج إليه مُزيداً وله صوت شديد ، ومنظر هائل ، فلما قرب من بَهْرام رماه رميةً وقعت بين عينيه حتى كادت تغيب ، ووَقَلْم بالنُّشَّاب ، حتى بلغ منه ، ووثب عليه فَأَخَذُه بَشْفُوه ، فَاحِتَذَبِه جَذَّبَة جَثَا لها الفيل على ركبتيَّه ، فلم يزل يطعنه حتَّى أمكن من نفسه ، فاحتزّرأسه وحمله على ظهره حتى أخرجه إلى الطريق ، ورسول الملك ينظر إليه . فلما أنصرف الرسول اقتصّ خبره على الملك ، فعجب من شدَّته وجرأته ، وحباه جباء عظيماً ، واستفهمه أمره . فقال له بهرام : أنا رجل من عظياء القُرس ، وكان ملك فارس سَخِط عليّ في شيء فهربت منه إلى جوارك ، وكان لذلك الملك عدوّ قد نازعه مُلَّكُه ، وسار إليه بجنود عظيمة ، فاشتدَّ وَجَلُّ الملك صاحب بهرام منه لما كان يعرف من قُوَّته ، وأراده على الخضوع له وحَّل الحراج إليه ، وهمَّ صاحب بهرام بإجابته إلى ذلك ، فنهاه بهرام عن ذلك ، وضَمِن له كفاية أمره ، فسكن إلى قوله ، وخرج بهرام مستعدًّا له ، فلما التَّقَوَّا قال لأساورة الهند : احرسوا ظهرى . ثم حمل عليهم فجعل يضرب الرُّجُل على رأسه فتنتهي ضربتُه إلى فمه ، ويضرب وسط الرجل فيقطعه بالنين ، ويأتى الفيل فيقدَّ مِشْفره بالسيف، ويجتمل الفارس عن سرجه ـ والهند قوم لا يحسنون الرمي ، وأكثرهم رُجَّالة لا دواب لهم - وكان بهرام إذا رمي أحدَهم أنفذ السهم فيه ، فلها عاينوا منه ما عاينوا ، ولُّوا منهزمين لا يلوون على شيء ، وغَنِم صاحب بهرام ما كان في عسكر عدوّه ، وانصرف محبوراً مسروراً ، ومعه بَهْـرام ، فكان في مكَّافاته إِيَّاه أَن أَنْكُحه ابنَّتُه ، ونحَله الدُّيِّيل وَمُكْران وما يليها من أرض السُّند ، وكتب له بذلك كتاباً ، وأشهد له على نفسه شهوداً ، وأمر بتلك البلاد حتى ضُمَّت إلى أرض العجم ، وحمل خراجها إلى بَهْرام ، وانصرف بهرام مسروراً .

ثم إنه أغزى مِهْمَ نَرْسِي بن بُرازة بلاد الروم في اربعين ألف مقاتل ، وامرة أن يقصد عظيمَها ، ويناظرَه في أمر الإتاوة وغيرها ؛ ممّا لم يكن يقوم بمثله إلاَّ مثل مِهْم نَرْسي ، فتوجَّه في تلك العدّة ، ودخل الفُسطنطينيّة ، وقام مقاماً مشهوراً ، وهادنه عظيم الروم ، وانصرف بكلّ اللذي أراد بَجْرام ، ولم يزل بلُهْر نَرْسي مُكُوماً ، وربما خقّف اسمه فقيل « نَرْسي » وربمًا قيل « مِهْرَ نَرْسة » ، وهو مِهْر نَرْسي بنُ بُرازة بن فُرُّعزاذ بن خُورهَباذ بن سيسفاذ بن سيسنابروة بن كَنْ أشَك بن دارا بن دارا بن بَهْمن بن إسفنديار بن بشتاسب .

وكان مِهْر نَرْسي معظَّا عند جميم ملوك فارس بحسن أدبه ، وجودة آرائه ، وسكون العامَّة إليه ، وكان له أولاد مع ذلك قد قاربوه في القدر ، وعملوا للملوك من الأعمال ما كادوا يلحقون بمرتبته ؛ وإنَّ منهم ثلاثة قد كانوا برَّزوا : أحدهم زَرَوانداذ ؛ كان مِهْر نرسي قصد به للدين والفقه ، فأدرك مِنْ ذلك امراً عظيهاً ، حتى صيّره جهرام جور هِرْبدان هربد ، مرتبة شبيهة بمرتبة مَوْبدان مُوبَد . وكان يقال للآخر : ما جُشْنَس ، ولم يزل متولَّيًّا ديوان الخراج أيام بهرام جور . وكان اسم مرتبته بالفارسية « راستراي وشانسلان » . وكان الثالث اسمه كارد صاحب الجيش الأعظم ، واسم مرتبته بالفارسية ، أسطران سلار ، ؛ وهذه مرتبة فوق مرتبة الاصبهال تقارب مرتبة الأرْجَبَذ ، وكان اسم مِهْر نرسي بمرتبته بالفارسية ، بُزُرْ جفر ماندار ، ؛ وتفسيره بالعربية ، وزيو الوزراء ، أو رئيس الرؤساء . وقيل إنه كان من قرية يقال لها إبروان من رستاق دَشْتبارين من كورة أردشم خُرَّة ، فابتنى فيه وفي جره من كُورة سابور لاتَّصال ذلك ودشتبارين أبنية رفيعة ، واتَّخذ فيها بيت نار .. هو باق فيها ذكر إلى اليوم . وناره توقد إلى هذه الغاية \_ يقال لها مِهْرَزَّ سِيان ، واتَّخذ بالقرب من إبروان أربع قرى ، وجعل في كلُّ واحدة منها بيتَ نار ؛ فجعلَ واحداً منها لنفسه ، وسمَّاه فراز مرا آؤرُّ خُذابان ؛ وتفسير ذلك : « أقبلي إليُّ سيَّدتي ٤ ، على وجه التعظيم للنار ، وجعل الآخر لزِّراوْنداذ ، وسماه زراونداذان ، والآخر لكارد وسماًه كارداذان ، والآخر لماجُشْسَ ، وسماه ماجُشْنَسْفان ؛ واتَّخذ في هذه الناحية ثلاث باغات ، جعل في كلّ باغ منها اثنتيُّ عشرة ألف نخلة ، وفي باغ اثني عشر ألف أصل زيتون ، وفي باغ اثنتي عشرة ألف سُرُّوة ، ولم تزل هذه القرى والباغات وبيوت النّيران في يد قوم من ولده معروفين إلى اليوم ؛ وإنَّ ذلك ـ فيها ذكر ـ إلى اليوم باقي على أحسن حالاته .

وذكر أن بَجْرام بعد فراغه من أمر خاقان وأمر ملك الروم ، مفيى إلى بلاد السودان من ناحية اليمن ، فأوقع بهم ؛ فقتل منهم مقتلة عظيمة ، وسَبَى منهم خَلْقاً ، ثم انصرف إلى مملكته . ثم كان من أمر هلاكه ما قد وصفت .

واختلفوا في مدة ملكه ، فقال بعضهم : كان ملكه ثماني عشرة سنة وعشرة الشهر وعشرين يوماً . وقال أخرون كان ملكه ثلاثاً وعشرين سنة وعشرة الشهر وعشرين يوماً .

شم قام بالملك من بعده يُزَدَجِرْد بن بَهْرام جُور . فلمّا عُقد الناج على رأسه دخل عليه العظهاء والأشراف ، فدعوًا له وهنئوه بالملك ، فردٌ عليهم ردًّا حسناً ، وذكر أباه ومناقبه ، وما كان منه إلى الرعيَّة ، وطولَ جلوسه كان لها ، وأعلمهم أمّيم إن فقدوا منه مثلَ الذي كانوا يعهدونه من أبيه ، فلا ينبغي لهم أن يستنكروه ؛ فإنًّ خلواتِه إنما تكون في مصلحة للمملكة وكيد للأعداء ، وأنه قد استوزر مِهْرِنَّرْسِي بن بُرازة صاحب أبيه ، وأنَّه صائر فيهم بأحسن السيرة ، ومستنَ لهم أفضل السَّنن ، ولم يزل قامعاً لعدَّة ، رؤوفاً برعيَّه وجنوده ، عسناً

وكان له ابنان : يقال لاحدهما هُرمز ، وكان ملكاً على سِيصِتْنان ، والآخر يقال له فَيروز ؛ فغلب هُرمز على الملك من بعد هلاك أبيه يُزْدَجرد ، فهرب فيروز منه ولحق بيلاد الهياطلة ، وأخير مَلِكها بقصّته وقصَّة هرمز أخيه ، وإنه أولى بالملك منه ، وسأله أن يمدّه بجيش يقاتل به هُرمز ، ويحتوي على مُلُك أبيه ، فإي ملك الهياطلة أن يُجيبه إلى ما سأل من ذلك ؛ حتى أخير أن هرمز ملك ظلوم جاثر فقال ملك الهياطلة : إن الجؤر لا يرضاه الله ، ولا يصلح عمل أهله ، ولا يُستطاع أن يُتصف ويحترف في مُلك الملك الجاثر إلا بالجور والظلم . فأمد فيروز بعد أن دفع إليه الطائقان بجيش ، فأقبل بهم وقائل هُرمز أخاه فقتله ، وشت جمعه ، وغلب على

وكان الروم الناثوا على يُؤدّجِرُه بن بَهُرام في الحراج الذي كانوا يحملونه إلى أبيه ، فــوجُه إليهم مِـهْــر نُرسي بن بُرازة ، في مثل العدّة التي كان بَيْرام وجُهه إليهم عليها ، فيلغ له إرادته .

وكان مُلك يُزَدَجِّرُد ثمانيَ عشرة سنة واربعة أشهر في قول بعضهم . وفي قول آخرين سبع عشرة سنة . ثم ملك فيروز بن يُزْدَجِّرُد بن جُرام جُور ، بعد أن قتل أخاه وثلاثة نفر من أهل بيته .

وحُدَثَثَ من هشام بن محمد ، قال : استعدّ فيروز من خُراسان ، واستنجد باهل طَخَارِسَتان وما يليها، وسار إلى اُستيه مُرمز بن يُزدِّجِرد ، وهو بالرَّي - وكانت القها واحدة ، واسمها دينَك ، وكانت بالمدائن تدبَّر ما يليها من الملك - فظفر فيروز باشيه فحصِه ، واظهر المدل وحسن السيرة ، وكان يتديّن ، وقَحَطُ الناس في زمانه سبع سنين ، فأحسن تدبير إذلك] الأمر حتى قسم ما في بيوت الاموال ، وكفّ عن الجباية ، وساسهم أحسن السياسة ؛ فلم يهلك في تلك السنين أحدٌ ضياعاً إلاَّ رجوا راحد .

وسار إلى قوم كانوا قد غلبوا هل طُخَارِسْتان يقال لهم الهَياطلة ، وقد كان قوادهم في أول مُلكه لمعرنتهم إياه على أخيه ، وكانوا - فيها زعموا - يعملون عمل قوم لوط ، فلم يستحل ترك البلاد في ايديهم ، فقاتلهم فقتلوه في المعركة ، وأزبعة بنين له ، وأربعة إخوة ، كلهم كان يتسمّى بلللك ، وغلبوا على عامة خُراسان حتى سار اليهم رجل من أهل فارس يقال له سوخوا من أهل شيراز ، وكان فيهم عظياً ، فخرج فيمن تبعه شبه المحتسب المتطوّع حتى لقيّ صاحب الهياطلة، فأخرجه من بلاد خُراسان ، فافتَرَقا على الصلح ؛ ورُدَّ ما لم يَضع مما في عسكر فيروز من الأسراء والسَّبي . وملك سبعاً وعشرين سنة .

وقال غير هشام من أهل الأعبار : كان فيروز مَلِكاً عدادةً محارقاً مشؤوماً على رعيته ، وكان جلّ قوله وفعله فيها هو ضرر وآفة عليه وهل أهل مملكته . وإنَّ البلاد قَمَعلت في مُلكه سبعَ سنين متوالية ، فغارت الأعهار والذِّفيّ والعيون ، وَقَمَعلت الأشجار والفياض ، وهاجت عامّة الزروع والآجام في السُّهل والجبل من بلاده ، وهُوَّت فيها الظَّير والوحوش ، وجاعت الأنمام والموابّ ؛ حتى كانت لا تقير أن تحمل حمولة ، وقلّ مـاه يِجَّلة ، وعمّ أهلَ بلاده اللزّبات والمجاعة والجهد والشدائد .

فكتب إلى جميع رعيَّته يعلمهم أنه لا خراج عليهم ولا جزية ، ولا نائبة ولا سُخرة، وأن قد مُلّكهم أنفسهم ، ويأمرهم بالسمي فيا يفوتُهم ويقيمهم ، ثم أعاد الكتاب إليهم في إخراج كلّ مَنْ كمان له منهم مطمورة أو هُرِّي أو طعام أوغيره ؛ مما يقوت الناس ، والتآمي فيه ، وترك الاستثنار فيه ؛ وأن يكون حالٌ أهل

الغنى والفقر وأهل الشرف والضّعة في التآمي واحداً . وأخبرهم أنه إنْ بلغه أنْ إنسيًّا مات جوعاً عاقب أهلّ المدينة ، أو أهل القرية ، أو الموضع الذي يموت فيه ذلك الإنسيّ جوعاً ، وَنَكُل بهم أشدُ النّكال .

فساس فيروز رعيّته في تلك اللزّبة والمجاعة سياسة لم يعطَب أحد منهم جوعاً ؛ ما خلا رجلًا واحداً من رُستاق كورة أردشير خُرة ، يدعى بدية فتعظّم ذلك عظهاءُ الفرس ، وجميع أهل أزدشير خُرة وفيروز ، وأنه ابتهل إلى ربّه في نَشْر رحمته له ولزعيته ، وإنزال غيثه عليهم ؛ فأغائه الله ، وعادت بلاده في كثرة المياء على ما كانت تكون عليه ، وصلَحت الأشجار .

وائَّ فيروز أمر فينيت بالزِّيّ مدينة ، وسمّاها رام فَيْروز ، وفيها بين جُرجان وباب صول مدينة ، وسماها رُرشَّن فيروز ، وبناحية أفّرَبيجان مدينة وسماها شهورام فيروز .

ولما حَبِيْت بلاد فيروز ، واستوثق له اللّك ، واثخن في أعدائه وقهرهم ، وفرغ من بناء همذه المدن الثلاث ، سار بجنوده نحو تُحراسان مريداً حرب إخشنوار ملك الهياطلة ؛ فلما بلغ إخشنوار خبره اشتد منه الثلاث ، سار بجنوده نحو تُحراسان مريداً حرب إخشنوار ملك الهياطلة ؛ فلما بلغ إخشنوار بللك الرجل ، رعبه ، فذكر أن رجلاً من أصحاب إشخنوار بلالك فيها ذكر الاحتيال لفيروز - ففعل ذلك إخشنوار بللك الرجل ، ولوز ، فلها مر به انكر حاله وسأله عن أمره ، فأخبره أن إخشنوار فعل ذلك به لأنه قال له : لا وألفاه على طريق فيروز ، فلها مر به أنكر حاله وسأله عن أمره ، فأخبره أن إخشنوار فعل ذلك به لأنه قال له : لا رغم أم المن يفروز وجنود الفوس . فرق له له يوزوروجه ، وأمر بحصله معه ، فأعلمه على وجه النصيع منه له فيها بالمقوم في الطريق الذي ذكره له الأقطع ، فلم يزل يقطع بهم مفازة بعد مفازة ، فكلًا شكرًا عطشاً أعلمهم أنهم بالمورق الله ويقل الطريق الذي ذكره المائلة ، حتى إذا بلغ بهم مؤصماً علم أنهم لا يقدرون فيه على تقدّم ولا تأخّر ، بين لهم أحمى المفرق المنافقة على المفرق اكثر و فأما الأن فلا بد من المفمي أمم أحمى نوافي القوم على الحالات كلها ، فمضورًا لوجوههم ، وقتل العطش اكرهم م وصار فيروز بمن نجا معه الى عدوهم ، في الله الصلح ، على أن غيل غيروز لم عهد الله وميثاله الأ يغزوهم ولا يورم أرضهم ، ولا يسبلهم ؛ وين يضم بالله عروض المشرون الى بلادهم ، على أن فيمل فيروز لم عهد الله وميثاله الأ يغزوهم ولا يورم أرضهم ، ولا يمرم أرضهم ، ولا يمرم أوشهم خداً بقائلونهم ، وحتى المهمية ، وقتل العطش المناسه المهمودأ ، وشم خيا صيانه الله ورن كتبا أ

فلها صار إلى مملكته حَمله الأنف والحمية على معاودة إخشنوار ، فغزاه بعد أن بهاه وزراؤه وخناصيته عن ذلك ؟ لما فيه من نقض العهد ، فلم يقبل منهم وأبي إلا ركوب رأيه ، وكان فيمن نهاه عن ذلك رجل كان بنخصه ويجتبي رأيه ، يقال له مُؤدبوذ ، فلها رأى مُؤدبوذ لجاجته ، كتب ما دار بينها في صحيفة ، وسأله الحتم عليها ، ومخى فيروز لوجهه نحو بلاد إخشنوار ، وقد كان إخشنوار حفر خنلق بينه وبين بلاد فيروز عقلها علياً ، فلها انتهى إليه لمورز عقله عليه المتعارب عليها رايات جعلها أعلاماً له ولأصحابه في انصرافهم ، وجاز إلى المغروز عقد عليه العناطر ، ويصب عليها رايات جعلها أعلاماً له ولأصحابه في انصرافهم ، وجاز إلى الغوروز على المسكرية عليه إخشنوار بالكتاب الذي كتبه له ، ووطفه بمهده وميثاته ، فأبي فيروز إلا لجاجاً وعكاً وتواقفاً ، فكلم كل واحد منها صاحبه كلاماً طديلاً ، ونشبت بينها بعد ذلك الحرب ، وأصحاب فيروز على فتور من أمرهم ، للعهد الذي كان بينهم وبين الهياطلة ، وأخوج إخشنوار الصحيفة التي

كتبها له فيروز ، فرفعها على رُمح وقال : اللّهم خُذّ بما في هذا الكتاب . فانهزم فيروز وسهما عن موضع الرايات ، وسقط في الحندق ، فهلك ، وأخذ إخشنوار أثقال فيروز وتساءه وأمواله وجواوينه ، وأصاب جند فارس شيء لم يصبهم مثله قطّ.

وكان بسيجيدتان رجل من ألهل تحروة أردشير خُرة من الأعاجم ، فو عِلَم ويأس ويطش ، يقال له : 
سوخوا ، ومعه جماعة من الأساورة ، فلها بلغه خبر فيروز ركب من ليلته ، فـاغذ السير حتى انتهى إلى 
إخشنوا ، فأرسل إليه وآذنه بالحرب ، وتوعَّمه بالجالحة والبَوْار ؛ فبحث إليه إخشنوار جيشاً عظياً . فلها التقوّا 
ركب إليهم سوخوا فوجدهم مدلّين ، فيقال : إنه رمى بعض من ورد عليه منهم رمية فوقمت بين عبي فوسه 
حتى كانت النشابة تغيب في رأسه ، فسقط الفرس . وتحكن سوخوا من راكبه ، فاستيقاه وقال له : انصوف إلى 
سوخوا : أن سدَّل حاجتك ، ففال له : خسقو الفرس مهمم ، فليارأى أثر الرمية بُهت وأرسل إلى 
سوخوا : أن سدَّل حاجتك ، فقال له : حاجتي أن تردّ عليّ الديوان ، وتطلق الأسرى . ففعل ذلك ، فلها صلا 
الديوان في يده ، واستنقذ الأسرى ، استخرج من الديوان بيوت الأموال التي كانت مع فيروذ ، فكتب إلى 
إخشنوار أنه غير منصرف إلا بها . فلها تين الجلة ؛ افتدى ففسه وانصرف سوخوا بعد استفاذ الأسارى وأخد 
الذيوان وارتجاع الأموال ، وجميع ما كان مع فيروز من خزائته إلى أرض فارس ، فلما صار إلى الأعاجم شرقوه 
وعظموا أمره ، ويلغوا به من للزلة ما لم يكن بعده إلا الملك .

وهو سوخرا بن ویسابور بن زهان بن فَرْسِي بن ویسابـور بن قارِد بن کـروان بن ابید بن اوییـد بن تیرُویه بن کردنك بن ناور بن طوس بن نودکا بن منشو بن نَوْکَر بن مِتْوشِيْس .

وذكر بعض أهل العلم باخبار الفُرس من خَبر فيروز وخبر إخشنوار نحواً مما ذكرت ؛ غير أنه ذكر أن فيروز لما خرج مترجّها إلى إخشنوار ، استخلف على مدينة طبسبون ومدينة بَبُرسير- وكانتا علّه الملوك - سوخرا 
هذا ، قال : وكان يقال لمرتبة قارن ، وكان يُلِع معها سجستان . وأنّ فيروز لما بلغ منارة كان بَبرام جور ابتناها 
فيها يين تُخيرم بلاد خواسان وبلاد التوك ؛ لئلا بجوزها التوك إلى خواسان لميثاق كان بين التوك والفرس على توك 
الفريقين التعدّي لها ؛ وكان فيووز عاهد إخشنوار ألا بجاوزها لمل بلاد الهاطلة ، أمر فيروز فصفله فيها خسون 
الفريقين التعدّي لها ؛ وكان فيروز عاهد إخشنوار ألا بجاوزها لمل بلاد المواهد إلا تخسفوان بما هماه عليه ؛ فيلغ 
بلا والمشائة رجل ، فجرت أماه جرًا ، واتبُهها ؛ أواد بللك زُغم الوفاه لإخشنوار بما هماه عليه ؛ فيلغ 
يلا والمشائة رجل من فيروز في أمر تلك المنارة ، فأرسل إليه يقول : انته يا فيروز عها انتهى عنه أسلائك ، ولا 
تقدّيم علم الم يقيموا عليه . فلم بحفيل فيروز بقوله ، ولم تكوثه رسالته ؛ وجعل يستطمع عاربة إخشنوار و 
والمكايدة ، وإن إخشنوار أمر فحفر خلف عسكره خندق عَرشه عشرة أفرع ، ومعمقه عشرون فراعاً ، وغمي 
والمكايدة ، والذي عليه ترابًا ، ثم ارتحل في جنده ، فعضى غيربعيد ، فبلغ فيروز رحلة إخشنوار بهناه 
من عسكره ، فلم يشك في أذ ذلك منهم انكشاف وهرب ، فلمر بضرب الطبول ، وركب في جندة في طلب 
إخشيارا واصحابه ، فأغدارًا السير ، وكان صملكهم عل ذلك الحندق . فلما بلغوه أقدمُوا على عَمَاية ، 
فتردّى فيه فيروز وعامة جنده ، وهلكوا من عند آخرهم .

وإنَّ إخشنوار عطف على عسكر فيروز ، فاحتوى على كلِّ شيء فيه ، وأسر موبَّذان موبذ ، وصارت

٢١٠؟ تاريخ ما قبل الهجرة

. فنيه در دُخت ابنة فيروز فيمن صار في يده من نساء فيروز ، وأمر إخشنوار فاستخرجت جُنَّة فيروز وجِنَّة كل مَنْ · خط معه في ذلك الخندق ، فوضعت في النواويس ، ودعا إخشنوار فيروزدخت إلى أن يُهاشرها ، فايت عليه .

وإنّ خبر هلاك فيروز سقط إلى بلاد فارس ، فارتحبّوا له وفزعوا ؛ حتى إذا استقرت حقيقة خبره عند سوخرا تأهب وسار في عظم من كان قبّله من الجند إلى بلاد الهياطلة . فلها بلغ جرجان بلغ إخشنوار خبر مسيوه لمحاربته ، فاستمد وقبّل متلقياً له ، وأرسل إليه يستخبره عن خبره ، ويساله عن اسمه ومرتبته ، فارسل أنه لمحاربته ، فاسمة ومرتبته ، فارسل أنه ربر يقال له سوخرا ، ولرتبته قارن ، وأنه إغا سار إليه لينتقم منه لفيروز ، فأرسل إليه إخشنوار يقول : إنّ سبيلك في الأمر الذي قارسل إليه إخشنوار يقول : إنّ سبيلك في الأمر الذي قبره عمل عملايته إليّ إلا الهلكة والبوار . ولم يعبئه سوخرا قرل إخشنوار أو م يعبأ به ، وأمر جنوده فاستعدوا وتسلحوا ، ورخف إلى إخشنوار لشدة الله وسائه ، وفيه عمل أموال فيروز وخزائنه ومرابطه ونسائه ، وفيهن فيروز المناه عسكر فيروز . فسلم إخشاء والله ما أصاب من أموال فيروز وخزائنه ومرابطه ونسائه ، وفيهن فيروز الله ما أصاب من أموال فيروز وخزائنه ومرابطه ونسائه ، وفيهن فيروز الله ما أحد كان عنده من عظهاء الفرس ، فانصوف سوخرا بذلك كله إلى بلاد

واختلف في مدة ملك قَيْرُوز ؛ فقال بعضهم : كانت سنًّا وعشرين سنة . وقال آخرون : كانت إحدى وعشرين سنة .

## ذكر ما كان من الأحداث في أيام يَزْدَجِرْد ابن بهرام وفيروز بين عمّالها على العرب وأهل اليمسن

حُدِّثت عن هشام بن محمد ، قال : كان يخدُم الملوك من حير في زمان ملكهم أبناءُ الأشراف من حمير وغيرهم من القبائل ؛ فكان مَّن يخدُم حسّان بن تُبّع عمرو بن حُجْر الكِنْديّ ، وكان سيّد كِنْدة في زمانه . فلمّا سار حُسَّان بن تُبُّع إلى جُديس خُلُّفه على بعض أموره ، فلها قتل عمرو بن تُبُّع أخاه حسَّان بن تُبُّع ، وملك مكانه ، اصطنع عمرو بن حُمُّر الكِنديّ . وكان ذا رأي ونَّبل ؛ وكان مَّا أراد عمرو إكرامَه به وتصغير بني أخيه حسّان أن زُوِّجه ابنة حسَّان بن تُبُع ، فتكلُّمت في ذلك حمير . وكان عندهم من الأحداث التي ابتُّلُوا بها ؛ لأنّه لم يكن يطمع في النَّزويج إلى أهل ذلك البيت أحد من العرب . وولدت ابنة حسان بن تبُّع لعمرو بن حُجر الحارثَ بن عمرو ، وملك بعد عمرو بن تُبَّع عبد كُلَال بن مثرِّب؛ وذلك أنَّ ولدَ حسان كانوا صخاراً ؛ إلاَّ ما كان من تُبُّع بن حسان ؛ فإنَّ الجن استهامته ؛ فأخذ الْمُلْكَ عبدُ كُلال بن مثوِّب مخافة أن يطمع في الملك غيرُ أهل بيت المملكة ، فوليه بسنَّ وتجربة وسياسة حسنة . وكان ـ فيها ذكروا ـ على دين النَّصرانيَّة الأولى ، وكان يُسِرّ ذلك من قومه ، وكان الذي دعاه إليه رجل من غسّان ، قدم عليه من الشأم ، فوثبت حمير بالغسال فقتلته ، فرجع تُبُّم بن حسان من استهامة الجنّ إياه صحيحاً ، وهو أعلم الناس بنجم ، وأعقل من تعلُّم في زمانه ، وأكثره حديثاً عهاكان قبّله ، وما يكون في الزمان بعده . فملَّك تبُّع بن حسان بن تُبُّع بن مَلِكَيْكُرب بن تُبِع الأقرن ، فهابتُه حِمْيروالعرب هيبة شديدة ، فبعث بابن أخته الحارثِ بن عمرو بن حُجْر الكنديّ في جيش عظيم إلى بلاد مُعدّ والحيرة وما والاها. فسار إلى النعمان بن امريء القيس بن الشقيقة فقاتله ، فقتل النعمان وعدَّة من أهل بيته ، وهزم أصحابه وأفلته المنذر بن النعمان الأكبر وأمَّه ماء السياء ، امرأة من النَّجر ، فذهب مُلك آل النعمان ، وملك الحارثُ بن حمرو الكنديّ ما كانوا يملكون .

وقال هشام : ملك بعد النعمان ابنه المنلو بن النعمان وأنه هند ابنة زيد مناة بن زيــد افله بن عموو الغَسْانِيّ أربعاً وأربعن سنة ؛ من ذلك في زمن بَيْرام جور بن يَزْوَجِرد ثماني سنين وتسعة أشهور ، وفي زمن يُزْوَجِرد بن بهرام ثمانيَ عشرة سنة . وفي زمن فيروز بن يُزْوَجِرد سبع عشرة سنة . ثم ملك بعده ابنُه الاسود بن المنفر ، وأنه هرّ ابنة النّعمان من بني الهيئمانة ، ابنة عمرو بن أبي ربيعة بن ذُهْل بن شيبان ، وهو الذي أسرته فارس عشرين سنة ؛ من ذلك في زمن فيروز بن يُزْوَجِرْد عشر سنين ، وفي زمن بلاش بن يُزْوَجِرْد أوبع سنين ، وفي زمن تُباذ بن فيروز ، سنّ سنين .

ثم قام بالملك بعد فيروز بن يَزْدَجِرْد ابنه بَلاش بن فيروز بن يَزْدَجِرْد بن بهرام جور ، وكان قُبادَ أخوه قد

نلزعه المُلك ، فغلب بُلاش ، وهرب ثُباذ إلى خاقان ملك التُرك يسأله المعونة والملد ، فلما تُحقِد التاج لبلاش على راسه اجتمع إليه العظاء والأشراف فهنئره ودعوًا له ، وسألوه أن يكافي، سوخوا بما كان منه ، فحفصَه وأكرمه وجبّاء ، فلم يزل بَلاش حسنَ السيرة، حريصاً على الجمارة .وكان بلغ من حسن نظره أنه كان لا يبلغه أنَّ بيئاً عموب وجبّلاً الهله عنه إلاَّ عاقب صاحب القرية التي فيها ذلك البيت على تركِه انتماشهم وسنّد فاقتهم حتى لا يضطروا إلى الجلاء عن أوطانهم ، ويني بالسّواد مدينة صفاها بلا شاواذ ، وهي مدينة صاباط التي يقرب المذائل . وكان ملكه أديد سنين .

ثم ملك قباذ بن فيروذ بن يؤوجره بن جرام جود ، وكان قباذ قبل أن يصبر اللّلك إليه قد سار إلى خاقان مستصراً به عل أخيه بكرش ، فمرّ في طريقه بحدود نيسابور ، ومعه جماعة يسبرة عن شايعه على الشخوص متتكرين ، وفيهم رَّرْيَهُو بن سوخوا ، فتاقت نفس قباد إلى الجماع ، فشكا ذلك إلى زَرْيهُو ، وساله أن يلتمس له امرأة ذات حَسّب ، فغمل ذلك ، وصار إلى امرأة صاحب منزله ، وكان رجلاً من الأساورة ، وكانت له ابنة يُحر فائقة في الجمال ، فتنصّح لما في ابنتها ، وأشار عليها أن تبعث بها إلى تُباذ ، فاعلمت ذلك زوجها ، ولم يزل ورجها ؛ ولم يؤل في ابنتها ، وأشار عليها أن تبعث بها إلى تُباذ ، فاعلمت ذلك زوجها ؛ ولم يزل ورجها ؛ ويشير عليها بما يرغّمها فه حتى فَمَلا ، وصارت الابنة إلى قباذ ، واسمُها نبونُدُونُد عنه ، وحباها جباية جزيلاً .

وقيل إنَّ أَمُّ تلك الجارية سائتها عن هيئةِ خَباذ وحالِه ، فاعلمتها أَمَّا لا تعرفُ من ذلك غير أَمَّا (أَثُّ م سراويله منسوجاً باللهب ، فعلِمت أَمُّها أنه مادَّه في الملك وسرَّها ذلك . ومفى أَباذ إلى خاقان ، فلما وصل إليه أعلمه أنه ابنُ ملكِ فارسَ ، وأن أخاه صَادَّه في الملك وغلبه ، وأنه أناه يستنصره فوعَده احسنَ العِدَةِ ، ومكث قباذ عند خاقان أريمَ صنين يدافعه بما وعمه . فلمّ اطال الأمرُ على قَباذ أرسل إلى امرأةِ خاقان يسائلًا أن تتُخله ولداً ، وإن تُكلَّم فيه زوجَها ، وتساله إنجاز عدتِه فقعات ، ولم تول تحيلُ على خاقان حتى وتجه مع قباذ جيشاً ، فلمّ انصرف قباذ بللك الجيش ، وصارَ في ناحية نيسابور سأل الرَّجل اللهي كان آناه بالمجارية عن أمرها ، فاستخبر ذلك من أمّها ، فاشبرته أنها قدّ ولدتْ غلاماً ، فأمر قباذ أن يُؤتى بها ، فأتته ومعها أنو شروانً تقوده بيدها . فلما دخلت عليه سألها عن قصّة الغلام ، فاعبرته أنه أبتُه ، وإذا هو قد نَزَع إليه في صورته

ويقال : إنَّ الحَبر ورد عليه في ذلك الموضع بهلاك يَلاَش ، فتيمَن بالمولود ، وأمر بحمله وحَمل آمّه على مراكب نساء الملوك ، فلي المراد ا

لسوخرا ، فلم يابّة سوخرا لذلك من أرب سابور ، حتى ألقى وهنا كان معه في عنقه ، ثم اجتلبه فاخوجه فأوقعه واستودعه السّجن ، فحينتلا قبل : « نقصت ربيخ سوخرا وهبّت إلهران ربيخ » ، وذهب ذلك منالاً . وإنَّ قبلاً من الله عنها من اجتمعت كلمة مُولدان مُولد والمنظام قبلاً أمر بعد ذلك بقتل سوخرا فقبل ، وإنه لل عنها نقبل ، وإنه لله المؤذل بعد فلك بقتل له مؤذلك مع أصحاب له قالوا : إنَّ الله إلها الله مؤذلك مع أصحاب له قالوا : إنَّ الله إلى الإرض ليقسمها العباد بينهم بالتأسمي ، ولكنَّ النامَى تظالموا فيها ، وزعموا أنّهم ياخذون للنقواء من الأخوال والنساء والامتهة للنقواء من الأخوال والنساء والامتهة فلل من الأحوال والنساء والامتها في الله مؤدل عنه فضل من الأحوال والنساء والامتهة فللس هو بأولى به من غيره ، فافتَرض الشّهلة ذلك واغتنموه ، وكانفوا مؤدل واصحابه وشايعوهم ، فابيئل النسل بهم ، وقوي أمرهم حتى كانوا يدخلون على الرّجل في داوه فيغلبونه على منزله ونسائه وأسواله ، لا يستطيع الامتناع مهم ، وحملوا فياذ على ترين ذلك وتوصّده بخله منه الميليزوا إلا قبلاً حتى صاروا لا يعموف الرجل شيئا غما يتما منهم ولذه ، ولا المولود أباه ، ولا بملك الرجل شيئا غما يتما منه عليا عيامت به فيا منهى ، ولسوم ، وجعلوا أخاله بقالما بمكان الرجل شيئا غما يتما يعلم عيلم وقبرات لما يقيام هي ، والميلود من ذلك إلا إلى المؤدن المنام من خيام من خيالهم نقم نفقل من المؤدكية ناسا كثيراً ، وإلا مجاماس مكانه ، وقالها إليهم نقت فيلمبحوه ويجملوه قربانا للزاء فيام في ، ولي يطهرك من ذلك إلا إلى المؤدر بين شايعه من الأمراف باذلا نقم المجاماس عانه ، ولم يزل المؤدكية بعدذلك أما يحرشون قباذ على ذره يهرحتى قتله ، ولم يزل قباد في

وذكر بعضُ أهل العلم بأخيار الفُرس أنَّ العظهاء من الفرس هم حسوا قباذ حين أثيم مزدكُ وشايعه على ما دعاه إليه من أمره، وملكوا مكانه أحداء جاماسب بن فيروز ، وأن أختا لقباد أثت الحبس الذي كان فيه قباذُ عبوساً ، فحاولت الدخولُ عليه ، فمنمها إياه الرجلُ المركُل كان بالحبس ومَنْ فيه ، وطعم الرجل ان يفضَحها بلك السبب ، وألقى إليها طمعة فيها ، فأخبرتُه أنها غيرُ خالفتِه في شيء مما يَهُوَى منها ، فأين لما فنخلت السبب ، فأقم اليها طمعة فيها ، فأخبرتُه أنها غيرُ خالفتِه في شيء مما يَهُوَى منها ، فأين لما فنخلت السبب ، فأقم عن المناهم الله على الخبس ، ومُعلَ على المسجرة فأقامت عند قباذ يوماً ، وأمرت فقت قبل عبراكها ، وإنها إنما خرجت لتتطلق وتنصوف ؛ فصدتُها الرجلُ رلم يمن البساط ، ولم يُلدُّن المناهم بوالي الحبس مثاله عما كان حاملة فأفجم ، الرجلُ ركم يمن البساط ، ولم يُلدُّن المستجيشة فيحارب من خالفه وخلعه . وأنه في سفره الرجل ركم يمن البساط ، من المناطقة المناها ، له ابنةٌ مُعْمِر ، وأنْ يُكاحد أم كسرى انو شروان كان في سفره ملما ، وأن قباد خراج من منافه وطله على الملكم بهذا والموسل على مُلكمه بعد أن يقلب في سفره ملما ، وأن قباد خراج من منافه فلك معه المياه المنافقة عن مُمان الجزيرة ي تسفره جاماسب على مُلكمه بعد أن مَلك أخور جاماسب على مُلكمه بعد أن مَلك أخور جاماسب على مُلكمه بعد أن مَلك أخور جاماسية منها ملينة من مُلكم المؤرزة بالمذلك بلاد الروم ، واقتية من عما ملينة من مُلكم المؤرزة أو المن والرض وارض الأهواز مدينة ، وسمَّاها رامقباذ ، وهي التي تُسمّى بومغياد ، وتُعْم يا هيا المن وحتم ما مؤرة مرق ، وكدب له بللك كابأ وختمه وباقه .

فليا هلك قباذً \_ وكان مُلَكهُ بسني مُلكِ اخيه جاماسب : ثلاثاً وأربعين سنة \_ فنفٌذ كسرى ما أمر به قباذ من ذلك .

## ذكر ما كان من الحوادث التي كانت بين العرب في أيام قُباذ في مملكته وبين عمّاله

وَحُدَّنْتُ عن هشام بن عمد ، قال : لما لقي الحارثُ بن عَمرو بن حُجْر بن عديَّ الكِنديُّ النصمانُ بنَ المنظر بن امريء القبس بن الشقيقة قنله ، وأفلتَه المنذُربنُ النحمانِ الاكبر ، وملك الحارثُ بن عمرو الكنديُّ ما كان بمِلك ، بعث تُماذُ بن فيروز مَلكُ فارس إلى الحارثِ بن عمرو الكنديُّ : إنَّه قد كان بيننا وبين الملك الذي قد كان قبّلك عهدُ ، وإنَّ أحِبُّ أن القاك .

وكان قُباذُ زنديقاً يُظْهِرُ الخيرَ ويكره اللّماء ، ويداري أعداءه فيها يكرّه من سفك الدماء ، وكثّرتِ الأهواءُ في زمانه ، واستضعفه الناسُ ، فخرج إليه الحارثُ بنُ عمرو الكنديّ في عَددٍ وعُدَّة حتى التقوّا بقنطرة الفَيُّوم ، فأمر قُباذ بطبَّق من تمر فنَّزع نواه ، وأمر بطبق فجُعِل فيه تمر فيه نواة ، ثم وُضِعا بين أيديهما ، فجعل الذي فيه النُّوي بلي الحارثُ بنَ عمرو ، والذي لا نوى فيه يلي تُباذ . فجعل الحارثُ يأكل النَّمرَ ويُلقي النَّوي ، وجعل قباذ يأكلُ ما يليه ، وقال للّحارث : ما لك لا تأكلُ مثل ما آكل ! فقال : [له الحارث] إنَّما يَاكلُ النوي إبلُنا وغنمُنا . وعلم أنَّ قباذ يهزأ به ، ثم اصطلحا على أن يُوردَ الحارثُ بنُ عمرو ومَنْ أخبُّ من أصحابه خيولُهم الفراتَ إلى ألبابها ، ولا يجاوزوا أكثرَ من ذلك . فلما رأى الحارثُ ما عليه قباذُ من الضُّعف طمِع في السُّواد ، فأمر أصحابَ مسالحه أن يَقْطعوا الفراتَ فيُغيروا في السواد ، فأتى قباذَ الصريحُ وهو بالمدائن فقال : هذا من تحت كَنَف مُلْكِهم. ثم أرسل إلى الحارثِ بن عمرو أنّ لصوصاً من لصوص العرب قد أغاروا ، وأنَّه يحبُّ لقاءه . فلقيَّه ، فقال له تُباذ : لقد صنعت صنيعاً ما صنعه أحد قبلك ، فقال له الحارث : ما فعلتُ ولا شعرتُ ، ولكنها لصوصٌ من لصوص العرب ، ولا أستطيع ضبطَ العرب إلَّا بالمال والجنود ، قال له قباذ : فيما الذي تريد ؟ قال : أريدُ أن تُطْمِمَني من السُّواد ما أتَّخذُ به سِلاحاً ، فأمرَ له بما يلي جانبَ العرب من أسفل الفرات ، وهي سنَّةُ طساسيج ، فأرسل الحارثُ بنُّ عمرو الكنديُّ إلى نُبِّع وهو باليمن : إنِّي قد طعِمت في مَلِكِ الأعاجم ، وقد أخذتُ منه ستةَ طساسيجَ ، فاجمع الجنودَ وأقبل فإنه ليس دون مَلِكهم شيءٌ لأن الملك [عليهم] لا يأكلُ اللحمَ ، ولا يستحلُ هراقة الدّماء لأنه زنديق . فجمع تُبُعُ الجنودَ ، وسار حتى نزل الحيرة وقرُبُ مِن الفُرات ، فآداه البُّق ، فأمر الحارث بن عمرو أن يَشُقُّ له نهراً إلى النَّجف ففعل ، وهو نهرُ الحيرة فنزل عليه ووجُّه ابنَ أخيه شَهِراً ذا الجناح إلى قباذ ، فقاتله فهزمه شمرٌ حتى لحق بالريُّ ، ثم أدركه بها فقتله ، وأمضى تبُّعٌ شهراً ذا الجناح إلى خُرَاسانَ ، ووجَّه تبَّع ابنَه حسان إلى الصُّمَّد ، وقال : أيُكما سبقَ إلى الصين فهو عليها . وكان كلِّ واحد منهما في جيش عظيم ؛ يقال : كانا في ستَّمائة ألف وأربعين ألفاً . وبعث ابن أخيه يعفُر إلى الرُّوم ، وهو الذي يقول : أيا صلح عُجُبُكَ لللاهيّة لحميّر إذْ نزلوا الجاسيّة الماسيّة الماسية (اويّة

فسار يعفّر حتى أنى القسطنطينية ، فاعقره الطاعة والإتارة ، ثم مفى الى رومية وبينهما مسبورة أربعة الشهر ، فحاصرها وأصاب من معه جوع ، ووقع فيهم طاعون فرقّوا ، فابصرهم الروم وما لقوّا ، فولبوا عليهم فقتلوهم ، فلم يُقلِّت منهم احدٌ . وسار شيو فيهم طاعون فرقّوا ، فابصرهم الروم وما لقوّا ، فولبوا عليهم فقتال له نقل بلك في المحتوية والمحتوية والمحتوية

قال : وقال مَنْ رَعم أنها أقاما بالصين حتى هلكا : إن تُبَّماً جعل النار فيا بينه وبينهم ، فكان إذا حدث حدَّثُ أوقدوا النار بالليل ، فأق الحبر في ليلة ، وجعل آيةً ما بينه وبينهم أنّ إذا أوقدتُ نارين مِن عندي فهو هلاكُ يعفُّر ، وإنْ أوقدتُ ثلاثاً فهو هلاك بُنِّم ، وإن كانت مِنْ عِندهم نارُّ فهو هلاك حسّان ، وإن كانت نارين فهو هلاكها . فمكنوا بللك .

ثم إنه أوقد نارين فكان هلاكُ يعفُر ، ثم أوقد ثلاثاً فكان هلاكُ تبُّع .

قال : وأما الحديث المجتمعُ عليه فإنَّ شَمِراً وحسانَ انصرفا في الطريق الذي كانا أخذا فيه حيث بدآ ، حتى قدِما على تُبِّع بما حازا من الأموال بالصين ، وصنوف الجوهر والطَّيب والسَّبي ، ثم انصرفوا جميعاً إلى بلادهم ، وسارتُنَع حتى قدِم مكُنَّة ، فنزل بالشَّمب من المطابخ ، وكانت وفاة نُبِّع باليمن ، فلم يخرج أحدُ من ملوكِ المِمن بعدهُ عنها غازياً إلى شيء من البلاد ، وكان مُلكم مائةً وإحدى وعشرين سنة .

قال : ويُقال إنه كان دخل في دين اليهود للأحبار الذين كانوا خرجوا من يثربَ مع تُبُع إلى مكُمَّ عِنْـةً كثيرة .

قال : ويفولون : إن عِلْم كعبِ الأحبارِ كان من يقية ما أورئتُ تلك الأحبارُ ، وكان كعبُ الأحبار رجهلًا من حميرُ .

وأما ابنُ إسحاق فإنَّه ذكر أنَّ الذي سار إلى المُشرِق من التبايعةِ نُبِّع الأخرُّ ، وأنه نُبِّع نُبُّان أسعد أبو كرب بس ملكيكرِب بن زيد بن عمووذي الأذهار ، وهو أبوحسّان ، حدثنا بذلك ابنُّ حميد ، قال : حدثنا

سلمة ، عنه .

ثم ملك يُسْرَى انُوشِرُوان بن قبادَ بن فيروز بن يُزْدَجِرْد بن يُرْوام جدور . فلها ملك كتب إلى أربعة فافوسبانين ـ كان كلَّ واحدٍ منهم على ناحية من نواحي بلاد فارس ومَنْ قِبَلهم ـ كُتَبا نُسحةُ كتابه منها إلى فافوسبان أذرَيبِجان : يسم الله الرحمن الرحيم . من الملك كسرى بن قُباذ إلى واري بن النُخرِ جان فافوسبان أذرَيبِجان وارمِينَة وحَرِّها ، ودُنباؤند وطَرْرِسُتان وحَرْها ، ومَنْ قِبله : سلام ، فإنَّ احْرَى ما استوحش له الناسُ فَقَدُ مَن تَخَوُّوا في تَقْدِهم إِيّاه زوال النَّمر ووقوعَ الغَنْنِ ، وحُدُول المكاره بالأفضل منهم ، في نفسه أو حضوهِ أو مالِه أو كريم ، وإنَّا لا نعلم وحشةً ولا فقدَ شيء أجلَّ رزيتةٌ عند العامة ، ولا أحرى أن تمُمً

وإنّ يسرى لما استحكم له الملّك أبطلَ ملّة دجل منافق من أهل قسا يقال له : و روادَشت بن حُركان » ابتدخها في المجرسية ، فتابعه الناسُ على بدعته تلك ، وفاق أمرَه فيها ، وكان ثمن دها العامة إليها وجلّ من أهل ملوية يُقالَ له : و مزدق بن بامداد ، و كان يمن أكر به الناس وَزيَّه هم وحثهم عليه ، التسآسي في أموالهم وأهلهم ، وذكران ذلك من البر الذي يَرْضاه الله وَيُسِبُ عليه احسن النَّوابَ ، وأنه لو يكن اللّي المرهم به ، وحقيم عليه من اللّين كان مُخَرِّمة في الفمال ، ورضاً في التفاوض . فحضُ بلكك السُقلة على العَبِلة ، والمناقبة إلى الفحسب ، وللظّلمة إلى العالمة ، ولللهّه إلى له اجناسُ اللابما مناصر الكُرتاء ، وسهّل السبيل للغضيّة إلى الفحسب ، وللظّلمة إلى الطُبّه م يكن لهم قضاء مُمنتهم ، والوصول إلى الكراثم اللائبي لم يكونوا يظمعون فيهنّ ، وشيل الناسَّ بلاءً عظيمٌ لم يكن لهم عهد منها : وأسل الناسُّ بلاءً عظيمٌ بمن بامداد ، وأبطل بمنافع بدعهم ، وقلماً من المناتِّة ، وثبّت للمجوس ماتهم مسلمهم ماتهم، والمنها بليا العالم عليها .

وكان يلي الإِصْبَهَنَّة ـ وهي الرياسةُ على الجنود ـ قبل مُلكِه رجلٌ ، وكان إليه إَصْبِهَنَّه البلادِ ، ففرَّق كسرى هذه الولاية والمرتبة بين أربعة إَصْبَهَدِين ، منهم أصبَهَبد المُشرق وهو خراسانُ وما والاها ، وأصبَهند المنافرب ، وأصبَهبد في بلاداً الحزر ، وما المخوب ، وأصبَهبد غير بلاداً كانت من مملكة والاها ؛ وهي بلاداً كانت من مملكة والاها ؛ به إلى المنافر الله المنافر عنه الله المنافر عنه والمنافر عنه والرَّحْج ، وقوَّى المقابلة بالأسلحة والكُراع ، وارتجع بلاداً كانت من مملكة فارس ، خجم الله أسند ، ويُسْت ، والرَّحْج ، ووالمُستان ، وكابلستان ، وأصله بالمنافرة بهم في والمُنافرة بالمنافرة بهم في والمنافرة بهم عن بلادِه علكتِه ، وأدْعنوا له بالعبوديّة ، واستمان بهم في حروبه ، وأمر فاسيرت المُنافرة المنافرة بهم في وأمر بهم فقُتلوا ، ما خلا ثمانينَ رجلًا من كماتهم استحياهم ، وأمر قابلة المنافرة ، منافرة في من بلود عمليه ، وأمر واله . وأمر فاسيرت المؤلفة والمؤلفرة منهرام فيروز ، يستعينُ بهم في حروبه .

وإنَّ الثَّيْقِالَ لهَا أَبْخِز، وامةً يقال لها بنجز، وأمة يقال لها بننجر، وأمةً يقال لها الآن ؛ تمالئُوا على غُرُّو بلاده ، وأقبلوا إلى أرمينيَّة أيغيروا على أهلها ، وكان مَسْلَكُهم إليها يومثل سهلاً تُمْكِناً ، فأغضى كسرى على ما كان منهم ، حتى إذا تمكنوا في بلاده وجُّه إليهم جنوداً ، فقاتلوهم واضطلموهم ما خلا عَشْرَةً الاف رجل منهم أسِروا ، فأسْكِنوا أفَرْبِيجان وما والاها ، وكان الملك فيروزُ بني في ناحيةِ صول والآن بناءً بصحَّر أراده أن يجَشَّن بلادّه عن تناول، ثلك الأمم إيّاها ، وأحلتُ الملكُ قباذُ بن فيروز من بَعْدِ أبيه في تلك المواطِن بناءٌ كثيراً ، إذا ملك كسرى أمرَ فَبَيْتُ في ناحية صول بصخر منحوّتٍ في ناحية جرجانَ ملنُّ وحصونُ وآكامُ رينيانُ كثيرٌ ، ليكونُ جُرْزاً لأهل بلايه يلجؤون إليها من علوَّ إن ذههيم .

وإِنَّ سِنْجِبُوا خاقان كان أمنتم الترك واشجتهم ، وأعرَّهم واكثرَهم جنوداً ، وهو الذي قاتلَ وزر مَلِكَ الهابلة غير خالف كرة المباطلة ومنتهم ، واصنوى على الهابلة غير خالف كرة الهابلة عن خالته المباطلة عن خالف المباطلة ومنتهم ، في المباطلة غير خالف والمباهم الأما كان كسرى غلب عليه منها ، وإنه استمال أبخز ، وينجر ، ويلنجر ، فمنحوه طاعقهم وأعلموه أن مُلكِ فلرس لم يزالوا يتقونهم بفداه يكفُّونهم به من غزو بلادهم ، وإنّه أقبل في ماقة الف وعَشْرة آلاف مقاتل حتى شارف ما قالى يتهدى إلى يتهدى إلى بأموال ، بعلى المالية بأموال به والمالية بالمالية بالموال به بالموال به بالموال ، بعلى المالية بالموال ، بعلى المالية بالموال ، بعلى المالية بالموال ، بعلى بالموال به بالموال به بالموال بالموال به بالموال به بالموال به بالموال به بالموال به بالموال ، بعلى بالموال به بالموال الموال بالموال الموال بالموال بالموال الموال الموال بالموال الموال بالموال الموال بالموال الموال الموالموال الموال الموا

فبلغ سنجوا خاقان تحصينُ كسرى ثغر صول ، فانصرف بن كان معه الى بلادٍ خاتباً ، ولم يقدِرْ مَنْ كان بإزاء جرجان من العَمْلَو للحصون التي كان أمر كسرى فَتُبِتْ حواليّها ـ أن يشتُوها بغارة ، ويغلِبوا عليها ، وكان كِسْرى أنو شِروان قد عرف الناسُ منه فَضْلاً في رأيه وعلمه وعقله ، ويأسِه وحزمه ، مع رأقته ورجميع بهم ، فلما عُقِد النّائج على رأسِه دخل إليه العظياة والأشرافُ فاجتهدوا في الدعاءِ له ، فلما قَصْراً مَقَالتَهم ، قام خطباً ، فبدأ بذكر يَتُم الله على خَلْقِه عندَ خَلْقِه إياهم ، وَتَوَكَّله بتدبير آمورِهم ، وتقدير الأقواتِ والمعايش لهم ، ولم يُغذَعُ شيئاً إلاّ ذكره في خطبته ، ثم أعلم الناسَ ما ابتألوا به من ضَيَاع آمورِهم ، وأمحاد دينهم ، وفسادٍ حالهم في أولادهم ومعاشِهم ، وأعلمتُهم أنه ناظرُ فيا يُصْلح ذلك رَشِّسِهُ ، وحثَّ الناسَ على معاونته .

ثم أمر برؤوس المزدكية فضريث أعناقهم، وقُسّمت أموالهم في أهل الحاجة ، وقَتَلَ جاعةً كثيرةً مِّن كان 
دخل على الناس في أموالهم ، وردَّ الأموال إلى أهلها ، وأمر بكلّ مولود اختَلف فيه عنده أن يُلحق بمن هو 
منهم ؟ إذا لم يُشرف أبُوه ، وأنْ يُسطى تصبياً من مال الرجل الذي يُسندُ إليه إذا قبله الرجلُ ، ويكلَ امراة عُلبتُ 
على نفسها أن يُؤخذ الغالبُ لها حتى يغرمَ لها مهرَهَا ، ويرضي أهلها . ثم تُخير المرأة بين الإقامة عنده ، وبين 
تزويج من غيره ؟ إلا أن يكون كان لها زوج أول ، فتُرَد إليه . وأمر بكلُّ من كان أضرَّ برجل في ماله أو ركب 
أحداً بمظلمة أن يُؤخذ منه الحق ثم يعاقب الظالم بعد ذلك بقدر جُرْهه . وأمر بعيال ذوي الأحساب الذين مات 
قيمهم فكتُبرًا له ، فأنكح بناتهم الأكماء ، وجعل جهازهم من بيت المال، وأنتيح شبائهم من بيونات الأشراف 
وساق عنهم ، وأغناهم ، وأمرهم بملازمة بابه ليستمان بم في أعماله ، وخَيَر نساء والده بين أن يُهدَّن مع نسائه 
فيوامينُ ويُصرُن في الأجر إلى أمثافنَ ، أو يبتغي لهن أكفاهنَ من البعولة . وأمر بكرى الأنهار ، وحفر القُيّ 
وإصلاف أصحاب العمارات وتقويتهم ، وأمر بإعادة كلَّ جسْ قطع أو قنطم تك له منهم يُسار قوله بالدواب والعدة ، 
وأحس ما يَقْوَهم وفكل ببيوت النبوان ، وسهل سبل الناس ، وبني في الطرق القصور والحصون ، وتخيّر فيا واحدة ، وتخيّر في المحرق القصور والحصون ، وتخيّر في وركب أن يود ولكون ، وسهل سبل الناس ، وبني في الطرق القصور والحصون ، وتخيّر في المحرور والحصون ، وتخيّر فينا للمورة وقكل ببيوت النبوان ، وسهل سبل الناس ، وبني في الطرق القصور والحصون ، وتخيّر فينه ومكري بيوت النبورة ، وسهل سبل الناس ، وبني في الطرق القصور وسكل بيوت النبورة ، وسؤل من الناس ، وبني في الطرق القصور وسكرة من المحدون ، وتغيّر سبلاء المؤلف المؤل

٤٢ .... تاريخ ما قبل المجرة

الحكام والعمّال والولاة ، وتقدّم إلى مَنْ ولِيَ منهم أبلغ التقدّم ، وعمد إلى سِيّر أودشير وكتبه وقضاياه ، فاقتدى جها وَحَمَّلِ الناس عليها ، فلها استوثق له المُلك ، ودانت له البلاد سار نحو أنطاكيّة بعد سنين من مُلكه ، وكان فيها عظياء جنود قيّصر ، فافتتحها . ثم أمر أن تُصَوِّر له مدينة أنطاكيّة على ذرعها وعدد منازلها وطرقها ، وجميع ما فيها ، وأن يبنئي له على صورتها مدينة إلى جَنْب المدائن ، فينيت المدينة الممروفة بالروميَّة على صورة أنطاكيّة ، ثم حمل أهل أنطاكِيّة حتى أسكنهم إياها .

فلما دخلوا باب المدينة مضى أهلُ كل بيت منهم إلى ما يشبه منازلهم الني كانوا فيها بانطاكيّة ؛ كأمّهم لم يخرجوا عنها .

ثم قصد لمدينة هرقل فافتتحها ، ثمم الإسكندرية وما دونها ، وخلّف طائفة من جنوده بارض الروم ، بعد أن أذعن له قَيْصر وحمل إليه الفدية ، ثمَّ انصرف من الروم ، فاخذ نحو الحَزْر فادرك فيهم تَبْلَه ، وما كانوا وتروه به في رعيَّته . ثم انصرف نحو عَدَن ، فسكَر ناحية من البحر هناك بين جبلين مما يلي أرض الحبشة بالسفن العظام والصخور وحمد الحديد والسلاسل . وقتل عظهاء تلك البلاد .

ثم انصرف إلى المدائن؛ وقد استقام له ما دون هرقلة من بلاد الروم وأرمينيَّة ، وما بينه وبين البحرين من ناحية عَمَنن .

وملّك المنذر بن النحمان على العرب وأكرمه ، ثم أقام في ملكه بالمدائن ، وتعاهد ما كان يحتاج إلى تعاهده . ثم سار بعد ذلك إلى الهياطلة مطالباً بؤثّر فيروز جدّه ـ وقد كان أنو شروان صاهر خاقان قبل ذلك ـ فكتب إليه قبل شخوصه يُعلمه ما عزم عليه ، ويأمره بالمسير إلى الهياطلة . فأتاهم ، فقتل ملكهم ، واستأصل أهل بيته وتجاوز بلغ وما وراهها ، وأنزل جنوه فَرْغانة .

ثم انصرف من خُراسان ، فلما صار بالمدائن وافاه قوم يستنصرونه على الحبشة ، فبعث معهم قائداً من قواهه في جند من أهل الدَّيْلم وما يليها ، فقتلوا مسروقاً الحبيثيّ باليمن ، واقاموا بها .

للم يزل مظفّراً منصوراً تهابه جميعُ الأسم ، ويحضر بابه من وفودهم عدد كثير من التوك والصين والحَزَر ونظرائهم ، وكان مكرماً للملهاء .

وملك ثمانياً وأربعين سنة ، وكان مولد النبي ﷺ في آخر ملك أنو شروان .

قال هشام : وكان ملك أنو شروان سبعاً وأربعين سنة . قال : وفي زمانه ولد عبد الله بن عبد المطلب أبو رضول الله ﷺ ، في سنة اثنتين وأربعين من سُلطانه .

قال هشام : لما قوي شأن أنو شِرْوان بعث إلى المنذر بن النعمان الأكبر-وأمَّه ماه السّماء امرأة من النّمور ـ فملّكه الحيرة وما كان بلي أل الحارث بن عمرو ، آكل المُرار . فلم يزل على ذلك حتى هلك .

قال : وأنو شرُّوان غزا بُزْجان ، ثم رجع فبني الباب والأبواب .

ثم ملَك بعده النعمان بن الأسود بن المنذر ـ وأمَّه أم الملك ابنةً عمرو بن حُبُّر أخت الحارث بن عمرو

الكِنْدي ـ أربع سنين .

ثم استخلف أبو يعفُر بن علقمة بن مالك بن عديًّ بن اللميل بن ثور بن أسَس بن ربي بن تُمارة بن خُم ، ثلاث سنين .

ثم ملك المنذر بن امريء القيس البدء \_وهو ذو القرنين ، قال : وإنما سمّي بذلك لضفيرتين كانتا له من شمره ، وأمّه ماء السياء ، وهي مارية ابنةً عُوف بن جُشم بن هلال بن ربيمة بن زيد مناة بن عامر الضيحان بن سمد بن الحزرج بن تيم الله بن النّبو بن قاسط ؛ فكان جميع مُلكه تسماً وأربعين سنة .

ثم ملك ابنه عمرو بن المنذر \_وأمه هند ابنة الحارث بن عمرو بن حُجْر آكل المُرار ـ ست عشرة سنة . قال : ولثماني سنين وثمانية أشهر من مُلك عمرو بن هند ولد رسول الله ﷺ ؛ وذلك في زمن أنو شروان وعام الفيل الذي غزا فيه الأشرم أبو يكسوم البيت .

## ذكر بقيّة خبر نَّبِع أيام قُباذ وزمن أنو شروان وتوجيه الفرس الجيش إلى اليمن لقتال الحبشة وسبب توجيهه إياهم إليها

حدثنا ابن حُميد ، قال : حدثنا سلّمة ، قال : حدثني محمد بن إسحاق ، قال كان تُبِّم الآخر وهو تُبَان أسم المحلوق ، فال كان تُبِم الآخر وهو تُبَان أسم المحلوق ، بددته لم يُبِح أهلها ، أسعد أبو تُجُرب حين أقبل من المشرق ، جعل طريقه على المدينة ، وقد كان حين مرّ بها في بددته لم يُبح أهلها ، له هذا الحتي من الأنصار حين سمعوا بذلك من أمره ليمتنعوا من ، ورئيسهم بومنك عمرو بن الطلّة ، أحد بني النجار ، ثم أحد بني عمرو بن مبذول ؛ فخرجوا لقتاله . وكان تُبع حين نزل بهم ، قد قتل رجل منهم - من بني عدي بن النجار يقال له أحمر ـ رجلاً من أصحاب تُبع ، وجده في علق له يُبلد ، فضربه بمنجله فقتله ، وقال : إلما المركم لن أبّره ، ثم ألقاه حين قتله في بثر من آبارهم معروفة يقال لما : ذات تومان . أفزاد ذلك تُبعاً عليهم خفّاً .

فينا تُبِع على ذلك من حربه وحربهم يقاتلهم ويقاتلونه ـ قال : فترغمُ الانصار المهم كانبوا يقاتلونه بالنهار ، ويقُرُونه بالليل فيمجه ذلك منهم ؛ ويقول : والله إنْ قومنا هؤلاء لكرام ـ إذ جاءه خبران من أحبار يتباد ، ويقرُ ومنا هؤلاء لكرام ـ إذ جاءه خبران من أحبار يتبلا ، ولم ناسلا للدينة وأهلها ، فقالا له : أيها الملك لا تفعل ؛ فإنك إن أبيت إلا ما تريد جيل بينك ويبنها ، ولم ناسن عاجل العقوبة ، فقال له إ : إيها الملك لا نقطلا ؛ هي مهار لمين من منا الحين من قويش في آخر الزبانا ، تكون داره وقراره . فتناهى عند ذلك عند قلك من توقيا عما كان يريد بالملدية ، ورأى أنّ لها على أ ، وأعجبه ما سمع منها . فانسون عن الملدينة ، وخرج بها منه منه إلى النون ويقراره . وكان اسم الحبرين كمباً وأسدا ، وكانا من بني قريظة ، وكانا ابني عم ، معه إلى اليمن وأبتمها كما ذكر لي ابن حيد ، عن شاهة ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن عمرو ، عن بأبن بن وكانا أعلم أهل زمانها كما ذكر لي ابن حيد ، عن شاهد عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن عمرو ، عن ابن بن مالك ، عن أسل بن مالك ، عن أسلاح من الانصار وهو خال بن عبد المؤرى بن غزية بن عمرو بن غبد بن عوف بن غثم بن مالك بن النجار ، في حربهم وحرب بتم ، يشح بهم وحرب بتم عنهم بيشح بعم وبن ظلة ولكر فيلم له وامتناهه : يشخر بعم و دبن ظلة ولكر فيلم له وامتناهه :

اضحا ام التهاى دُكَرَهُ الْمُ اللهُ اللهُ

أُمْ فَسَضَى مِنْ لَلُوْ وَطَرَهُ ذِكْرُكُ الشَّبَاتِ أَوْ مُصُرَهُ! مِضْلُهَا آتى الْفَسَىٰ مِبَرَهُ أُسُدا الْأَيْسِلُ الْفَاسَىٰ مِبَرَهُ

فَيْلَقُ فَيِهَا أَبُو كَرِبِ صَابِعًا أَبُدَائَهَا فَلِرَهُ ثُمُّ قَالُوا مَنْ يَوْمُ بِهَا أَبْنِي صَوْبٍ أَمِ النَّجَرَةِ يَا يَعْنِي النَّجُارِ إِنَّ لَنَا فَيَافَنَهُمُ عَضْنُفَةً مَثْمًا كَالْفَبْيَةِ النَّفِرةِ فَيَافُنَهُمُ عَضْنُفَةً مَثْمًا كَالْفَبْيَةِ النَّفِرةِ مَيْدُ سَامِهُمُ عَضْنُفَةً

وقال رجل من الأنصار ، يذكر امتناعهم من تُبّع :

تُكلُّفُنِي مِنْ تَكَالِيغِهَا لَنْ خِيلَ الْأَسَاوِيفِ والمُنْسَعَةُ لَيْحِيلَ الْأَسَاوِيفِ والمُنْسَعَةُ لَخيدًا لَأَسَاوِيفِ المُفْقِعَةُ لَخيدًا لَا خَيُولَ أَبِي كَوِبُ السُفُقِطِةَةُ

قال : وكان تُبِّم وقومه أصحاب أوثان يعبدونها ، فوجه إلى مكّة .. وهي طريقه إلى اليمن .. حتى إذا كان بالله ، اثبًا الملك ، بالله من مكّة والمدينة ، أناه نفر من هذيل ، فقالوا له : أثبًا الملك ، أثبًا الملك ، أثبًا الملك ما ألا ندلك على بيت مال دائر ، قد أغفلته الملوك قبلك ، فيه الملؤلؤ والزيرجيد والباقوت والذهب والفضة ؟ قالوا : بلى . قالوا : بلى مناه . ويصلون عند . وإثما يُريد الهذائيون بذلك هلاكه لما قد عرفوا من هلاكه ثم أراده من الملوك وبنّي عنده .

فلها أجم لما قالوا، أرسل إلى الحَبْرين، فسألها عن ذلك، فقالا له: ما أراد القومُ إلاّ هلاكك وهلاك جُنبك، ولئن أ ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن وليهلكنّ من ممك جمعاً، قال: فعاذا تأمرانني أن أصنع إذا قدمت عليه؟ قالا: تصنع عنده ما يصنع أهلُه، تطوف به وتعظّمه وتكرّمه، وتحلّق عنده رأسك وتتذلّل له حتى تخرج من عنده. قال: فها يمنعكها أنتها من ذلك؟ قالا: أمّا والله إنه ليّيت أبينا إبراهيم، وإنّه لكها أخبرناك؛ ولكنّ أهلّه حالوا بينا وبينه بالارثان التي نصبوا حوله، وبالدّماه التي يُهريقون عنده، وهم نجس أهل شِرْك. أو كها قالا له.

فعرف نصحَها وصِلَق حديثها ، فقرَّب النَّقَر من هُذَيل ، فقطع أيديّم وأرجلهم . ثم مضى حتى قدم مُحَّة ، وارِي في المنام أن يكسرَ البيت ، فكساه الحُصَف ثم ارِيّ أن يكسوَه أحسن من ذلك ، فكساه المَّقافر ، ثم أربيّ أن يكسرَه أحسن من ذلك ، فكساه المُلاه والوصائل ؛ فكان ثُبّع حيا يزعمون ـ أوَّلَ مَنْ كساه وأوصى به ولانه من جُرْهم ، وأمرهم بتطهيره ، والا يقربوه دماً ولا ميتة ولا بمُلاثاً وهي المحافض ، وجعل له باباً ومنتاحاً ، ثم خرج مترجّهاً إلى اليمن بمن معه من جنوده ، ويالمَّرين ، حتى إذا دخل اليمن دعا قومَه إلى المذخول فيها دخل فيه ، فابرًا عليه حتى مجاكموه إلى النَّار التي كانت باليمن .

حدّننا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن أبي مالك بن ثُمْلية بن أبي مالك الله و المين ليدخلها ، المُوطِّق ، قال : سمعتُ إبراهيم بن محمد بن طلحة بن حبيد الله مجدّت أن تُبَعاً بلا دنا من البيمن ليدخلها ، حالت مِيْر بينه وبين ذلك ، وقالوا : لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا ، فدعاهم إلى دينه ، وقال ؛ إنهُ دينُ خير من دينكم ، قالوا : فحاكمت إلى النار ، قال : نعم -قال : وكانت باليمن فيها يزعم أهل اليمن نارُ تحكّم بينهم في المختلف الله النار عند خرج قومُه بأوثانهم و ، يتخرب قومُه بأوثانهم و ، يتخرب م وخرج الميران بحصاحفها في أعناقها متقلديها حتى قعدوا للنار عند خرجها الذي تخر

النارمنه ، فخرجت النار إليهم ، فلما أقبلت نحوهم حادُوا عنها وهابوها ، فلمُرهم مُنَّ حضرهم من النّاس ، وأمروهم بالصّبر فصبروا ، حتى غشيتُهم واكلت الأوثان وما قرّبوا معها ، ومَنْ حمل ذلك من رجال حِمْر ، وخرج الحَبْران بمساحفها في أعنقاهما تمرُق جباهها ، لم تضرّهما ، فأصفقت جُمْير عند ذلك على دينه ؛ فمن هناك وعن ذلك كان أصراً اليهوديّة بالمِمن .

حدّننا ابن حميد ، قال : حدثنا سَلمة ، عن ابن إسحاق ،عن بعض أصحابهأن الحَيْرِين ومَنْ خرج معها من جَمْر ؛ إنَّا اتَّبِموا النار ليردّوها ، وقالوا : مَنْ ردَّها فهو أوَّلى بالحقّ ، فدننا منها رجالً من جَمْر بـأوثانهم ليردُّوها ، فدنت منهم لتأكلَهم ، فحادوا عنها فلم يستطيعوا ردِّها ، ودنا منها الحَبِّران بعد ذلك ، وجَعَمَلا يتلُوان التوراة وتنكُّمس ، حتى ردَّاها إلى غرجها الذي خرجت منه ؛ فأصفقت عند ذلك حمَر على دينها ، وكان رئام بيتاً لهم يعظَمونه ويتحرون عنده ويُكلَّمون منه أدَّ كانوا على شِرَّكهم ، فقال الحَبِّران لتَّيم : إنما هوشيطان يَقْتِيْمُ ويلعب بهم ، فخل بيننا وبينه ، قال: فشأنكما به ؛ فاستخرجا منه ـ فيا يزعم أهل اليمن ـ كلباً أسود ، فذبحاه وهدما ذلك البيت ؛ فيقاياه اليوم باليمن ـ كها ذكر في ـ وهو رئام به آثار الذَّماه التي كانت تُبراق عليه .

فقال نُبُم في مسيره ذلك : وما كان همٌ به من أمر المدينة وشأن البيت وما صنع برجال هذيل اللدين قالوا له ما قالوا ، وما صنع بالبيت حين قدم مكة من كسوته وتطهيره . وما ذكر له الحبُّران من أمر رسول الله ﷺ :

ارضاً كَانَّكَ لا تَسَوَّالُ تُسَهِّدُ أَوْلَى لُمُمْ بِجِفَابِ يَـوْم مُفْسِدِ! طَالَ أَلْيَسَتُ مِنهُ وَطَعَالَتِ لِلْمُؤْمِدُ بَينَ الْمَقِيقِ إلى بقيم الْغَرْقَدِ وَسِبَاخَهَا فُرِشَتُ بِقَاعَ أَجُرَدِ تَغْلَ بُلَابِلُهُ المِقْثُلِ مُحْصِدِ قَسَمُ الْعَمْرُكَ لَيْسَ بِالْمُعَرَدُهِ عِلْقاً ولا بُسْراً بِيَشْرِبَ يَخْلُلُهُ حَبْرً لَعَمْرُكَ فِي الْيَهْوِدِ مُسَوَّدُ لنَبِيَّ مَكَّةَ مِنْ قُرَيْشِ مُهْفِدٍ وتسركتهم لعضاب يسوم سرمسد يَوْمَ الْجِسَابِ مِنَ الْجَحِيمِ الْمُسوقيدِ نَفَسِراً أُولِي خَسْبٍ ويسَاسُ يُحْسَدُ أرْجُو بِدَاكَ سُوابَ رَبُّ مُحَمُّد لِلَّهِ فِي بَـطْحَـاءِ مَـكُـةَ يُعْبَـدُ بِاللُّفُّ مِنْ جُمْدَان فَوْقَ الْمَسْسِدِ وكسنورة مِنْ لُـوْلُـوْ وزَيْـرْجَـدِ وآللَّهُ يَــدُفَعُ عَنْ خَــرَأَبِ الْمَسْجــدِ

مَا بَالُ نَوْمِكَ مِثْلَ نَوْمٍ الْأَرْمَـــدِ حَنَفَا عِلَى سِبْعَانُ حَلَّا يُشْرِباً وَلَقَدُ نَسَرُلُتُ مِنَ ٱلْكَدِينَةِ مَنْسَرِلاً وَجَعَلْتُ عَـرُصَـةَ مَنْـزل بِسرُباوةِ ولسقسة تسركسنا الانتسا وفسرارها ولقد مَبَطْنَا يُسْرِباً وَصُلُورُنَا ولفد خَلَفْتُ يَمِينَ صَبْرٍ مُؤْلِساً إِنْ جِئْتُ يَشْرِبَ لَا أُضَادِرُ وَأَسْطَلَهَا حتى أتماني مِنْ قُرِيطَة عَمالِمُ قال الدَجِرْ عَنْ قَرْيَةٍ مَحْفُ وظَّةٍ فَعَفُونُ عَنْهُمْ عَفْوَ غَيْسٍ مُضَرَّبٍ وَسَرِكُتُ مُضَرَّبٍ وَسَرِكُتُ مُضَارِّبًا وَسَرَكُتُ مُضَارِّبًا ولقد تَسرَكْتُ بهَا لَـهُ مِنْ قَـوْمِنا نَفْسِراً يكسونُ النَّصْسِرُ في أَعْفَسابِهمْ ما كُنْتُ أُحْسِبُ أَنَّ بَيْتًا طَاهِرِأُ حتى أتاني مِنْ هُلَيْل أَعْبُدٌ قىالىوا بمكَّة بيُّتُ مَالًا دائس فَارَدْتُ المرا حِمَالُ رَبِّسَ تُونِّمُ وَسَرَقَتُهُم مَشَلًا لِأَمْسِلُ الْمُشْهِبِ
مَلِكا تَعِينُ لَمه الْمُلُوكُ وَتُمُشْسَهُ
أُسْبَابَ علم من حَكيم مُسرُسبِ
في عَيْن فِي خُلْبٍ وشأَها حَرْمُسهِ
مَلَكَتُهُمُ حَتِى أَسَاهِما اللّهَمَاهُما

فَرَدَدَتُ ما أُمَّلُتُ فيه وفيهم م قد كان أو القرآنين قبلي مُسْلِماً مَلَكُ الْمَشَارِق والمُخَارِب يُسْتَخِي فرأى مغيب الشَّمْس. عِنْدَ خُروبها مِن قَبْلِهِ بِلْهَيش كَانَتْ عَمْتِي

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سَلمة ، قال : حدّثني ابن إسحاق ، قال : هذا الحيّ من الانصار يزعمون أنّه إنما كان حَنّق تُبع عل هذا الحيّ من يهود اللين كانوا بين أظهرهم ، وأنّه أراد هلاكهم حين قدم صليهم المدينة ، فمنعوه منهم ، حتى انصرف عنهم وللملك قال في شمره :

حَنَفًا على سِبْ طَيْن حدالًا يشرباً أَوْلَىٰ لهم بِعِقاب يدوم مُفْسِد

حدّثنا ابن خَمِيد ، قال : حدثنا سَلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : وقد كان قيم عل تُبِع قبل ذلك شالع بن كُلُيب الصَّدْنيُّ ، وكان كامناً ، فأقام عنده ، فلما أراد توديعه قال تُبِع : ما بغني مِنْ علمك ؟ قال : يبقي خبر ناطق ، وعلم صادق ، قال : فهل تُجِدُ لقوم مُلكاً يوازي ملكي ؟ قال : لا إلا لملك خسان نَجْل ، قال : فهل تجد المبارع على المبارع على المبارع على المبارع على المبارع على المبارع على المبارع المبارع المبارع المبارع المبارع المبارع ، وأمام على المبارع ، المبارع على على الحد بني الرّبور ، وأمام المبارع المبارع المبارع المبارع ، في السّعور ، يفرّج الظّمَام بالنور ، أحد النبيّ ، طوى لامته حين يجيء ، أحد بني لؤيّ ، ثم أحد بني قبل . في المبارع المبارع فيها ، فإذا هو يجد صفة النبيّ ﷺ .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلّمة ، عن ابن إسحاق ، عمْن حدّثه ، عن سَميد بن جُبير ، عن ابن عباس وغيره من علياء أهل اليمن ، ثمّن يروي الأحاديث ، فحدّث بعضهم بعض الحديث ، وكلّ ذلك قد اجتمع في هذا الحديث : أنّ مَلِكاً من خَمْ ، كان باليمن فيها بين النبايعة من حمْر ، يقال له : ربيعة بن نَصْر ، وقد كان قبّل ملكه باليمن مَلك ثيم الأول ، وهو زيد بن عمرو فتي الأذعار بن أبرهة فتي المناز بن الرائش بن قيس بن صيفيّ بن سبأ الأصغر بن كهف الظلّم بن زيد بن سَهْل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُمْم بن وائل بن الغوْث بن قَطَن بن عَريب بن زُهر بن أين بن مُمْسِّم بن العَرَنَجَج حِمْر بن سبأ الأكبر بن يمُرْب بن يُشْجُب بن قَحطان .

وكان اسم سبأ عَبُّد شمس ؛ وإنما سُمِّي سبأ ـ فيها يزعمون ـ لأنه كان أول من سبَّى في العرب .

فهذا بيت مملكة حمير الذي فيه كانت التّبابعة ، ثم كان بعد تُبّع الأول زيد بن عموو ، وتَسَمِو يُرْعش بن ياسر يُشم بن عموو ذي الأدعار ، ابنُ عمّه . وشَمِر يُرْعش الذي غزا الصين وبنى سَمَرْقَنْد وَعَيْرُ الحيرة ، وهو الذي يقول :

جَلَبْتُ الْخَيْسَلَ من يَسَمَنِ وشسامٍ وَدَاءَ السَّمْسِنِ في حَـنْسُمٍ وسِامٍ سَسواءِ لا يُسجَساوِذِه خُسلام أَسَا شَمِّرُ إبو كَرِبَ الْيَمَانِي لِآتِيَ أَعْبُداً مَرَدُوا عَلَيْسَا فَنَحُكُم في بعلادِهِمُ بحُكْمِم الفصدة كُلُّا . قال: ثم كان بعد شهر يُرْعِش بن ياسر يُنْهِم تَبُّم الاصغر، وهو تُبَان أسعد أبو كرب بن مَلِككرب بن زيد بن تُبَّم الأول بن عموو ذي الانتعار، وهو الذي قدم المدينة ، وساق الحَبْرين من يهود إلى اليمن ، وعمر البيت الحرام وكساه ، وقال ما قال من الشُّعر فكل هؤلاء ملّكه قبل ملك ربيعة بن نصر اللخميّ ؛ فلها لهلك ربيعة بن نصر ، رجع مُلْك البمن كله إلى حسان بن تُبان أسعد أبي كرب بن مَلِكَيْكُوب بن زيد بن عمرو ذي الأذهار

حدَّثنا ابن حُميد ، قال : حدَّثنا سَلَمة ، قال : حدَّثني ابن إصحاق عن بعض أهل العلم أنَّ ربيعة بن نَصْر رأى رؤيا هالته ، وفَظِمَ بها ، فلما رآها بعث في أهل مملكته ، فلم يدع كاهناً ولا ساحراً ولا عائفاً ولا منجّها إِلَّا جَمَّعِهِ اللَّهِ ، ثم قال لهم : إنَّى قد رأيت رؤيا هالنَّني وَفَظِعت بها ، فأخبروني بتأويلها ، قالوا له : اقصصها علينا لنخبرَك بتأويلها ، قال : إني إن أخبرتكم بها لم أطمئنّ إلى خَبَركم عن تأويلها ، إنَّه لا يعرف تأويلها إلَّا من يعرفها قبل أن أخبره بها . فلها قال لهم ذلك قال رجل من القوم الذين جمعوا لذلك : فإن كان الملك يريد هذا فليعتْ إلى سَطِيح وشِقٌ ، فإنَّه ليس أحدُ أعلم منها ، فهما يُجبرانك بما سألت ـ واسم سَطِيح ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عديّ بن مازن بن غسّان ، وكان يقال لسطيح : الذَّئيّ ، لنسبته إلى ذئب بن عدي . وشِق بن صعب بن يشكر بن رُهم بن أفرك بن نلير بن قيس بن عَبْقر بن أنمار . فلما قالوا له ذلك بعت إليها ، فقدِم عليه قبل شِق سَطِيح ، ولم يكن في زمانها مثلها من الكُهّان ، فلها قدم عليه سطيح دعاه فقال له : يا سطيح ، إني قد رأيت رؤيا هالتني وفظِعت بها ، فاخبـرْني بها فـإنُّك إن أصبتُهـا أصبت تأويلها ، قال : \_ أفعل ، رأيتَ جُمَّجُمة \_ قال أبوجعفر : وقد وجدته في مواضع أخر ، رأيت حُمَّمَة \_ خرجت من ظُلُّمَة ، فوقعت بأرض ثهْمَة ، فأكلتْ منها كلُّ ذات جُمَّجُمة . فقال له الملك : ما اخطأتَ منها شيئاً يا سَطِيح ، فيا عندك في تأويلها ؟ فقال : أحلِف بما بين الحرِّتين من حَنَش ، ليهبطَنّ أرضَكم الحَبَش ، فليملكُنُ ما بين أَيْنَ إلى جُرَش . قال له الملك : وأبيكَ يا سطيح ؛ إنَّ هذا لغائظ مُوجِع ، فمتى هو كاثن يا سطيح ؟ أفي زماني أم بعده ؟ قال : لا بل بعده بحين ، أكثر من سَتّين أو سبعين ، يخصِين من السنين . قال : فهل يدوم ذلك من مُلكهم أو ينقطع ؟ قال : بل ينقطع لبضع وسبعين ، يمضين من السنين ، ثم يقتلون بها أجمعون ، ويخرجون منها هاربين . قال الملك : ومَّنْ ذا الذي يلي ذلك مِنْ قتلهم وإخراجهم ؟ قال : يليه إرم ذي يَزْن ، يخرج عليهم من عَدَن ، فلا يترك منهم أحداً باليمن . قال : أفيدوم ذلك من سلطانه أو ينقطع ؟ قال : بل ينقطع . قال : ومَنْ يقطعه ؟ قال : نبيِّ زكيّ ، يأتيه الوحي من العليّ . قال : وتمّن هذا النبيّ ؟ قال : رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر ، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر ، قال : وهل للدّهر يا سطيح من آخر ؟ قال : نعم ، يوم يُجمِع فيه الأولون والأخرون ، ويسعد فيه المحسنون ، ويشقى فيه المسيئون . قال : أحقُّ ما تخبرنا يا سطيح ؟ قال نعم ، والشفق والغسق ، والفلق إذا أتَّسق ، إنَّ ما أنبأتك به لحقّ

فلمّا فرغ قدِم عليه مِنسٌ ، فدعاه ، فقال له : يا فيشّ ، إن قد رأيت رؤيا هالنني وفظفتُ بها ، فأعبرني عنها ، فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها ـ كها قال لسطيح ؛ وقد تحتمه ما قال سطيح لينظر إينفيقان أم بختلفان قال : نعم ، رايت مجمحه ، خرجت من ظلّمة ، فوقعت بين روضة وأكمة ، فاكلت منها كلُّ أدات تَسْمة . فلها رأى ذلك الملك من قولهما شيئاً واحداً ، قال له : ما أخطأت يا ثبقّ منها شيئاً ، فيا عندك في تأويلها ؟ قال : أحلِف بما بين الحَرِّين من إنسان ، لينزلزً أرضَكم السودان ، فليغلِّبُنَّ على كَلَّ عَلْمَلَة البنان ، وليَملِكُنَّ ما بين أين إلى نجران . فقال له الملك : وأبيك يا شِنّ إن هذا لنا لغائظ مُرجع ، فحقى هو كائن ؟ أَيْ زَماني أم بعده ؟ قال : بل بعدك بزمان ، ثم يستنقِذُكم منه عظيم نو شان ، ويذيقهم أشد أهوان . قال : ومَنْ هذا العظيم الشان ؟ قال : غلام ليس سلطانه أو ينقطع ؟ الشان ؟ قال : غلام ليس سلطانه أو ينقطع ؟ قال : بل ينقطع برسول مرسّل ، يأي بالحق والعدل ، يبن أهل الدين والفضل ؛ يكون الملك في قومه الى يبع الفضل عقال : وما يبم الفصل ؟ قال : يهم منها الاحيام الفضل عقال : وما يبم الفصل ؟ قال : يهم منها الاحيام والأموات ، ويتمهم منها الاحيام قال : أحق ما تقول يا شق ؟ قال : إحق ما تقول يا شق ؟ قال : إحق ما تقول يا شق ؟ قال : يو وربًّ السياء والأرض ، وما يبهيا من ونع وَضَفْص ؛ إِنَّ ما نباتك ختى ما فيه أشفى . فلها فرغ من مسائلتها ، وقع بنفسه أن المراق كا يُعقبل جهم ، وما يبهيا من ونع وَضَفْس ؛ إنَّ ما نباتك ختى ما فيه أشمى . فلها فرغ من مسائلتها ، وقع بنفسه أن المراق كا يُعقبل جهم ، وما يبهيا من المنافر بن خرزاذ ، فاسكتهم الحيرة ، فمن بقيَّة ربيعة بن نصر كان المنافر بن المند بن المنافر بن عدرو بن عدي بن ربيعة بن نصر كان نصر . ذلك الملك الحيرة ، وهو النصاف بن المنافر بن المنح بن المنح بن ما لما المهم وعلمه م.

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : ولما قال سَطِيح وشِقَ لربيعة بن نصر ذلك ، وصنع ربيعة بولده وأهل بيته ما صنع ، ذهب ذكر ذلك في العرب ، وتحدّثوا حتى فشا ذكره وعلمه فيهم ، فلها نزلت الحبشة البمن ، ووقع الأمر الذي كانوا يتحدّثون به من أمر الكاهنينُ ، قال الأعشى ، أعشى بني قيس بن تعلية البكريّ ، في بعض ما يقول ، وهو يذكر ما وقع من أمر ذيّتك الكاهنين : سطيع وشِقَ :

ما نَظَرَتْ ذات أشْف إِ كَسَظَّرتِها حَقًّا كَمَا نَطَقَ الدُّنْيُ إِذْ سَجَعَا

وكان مُنظيع إنما يدعوه العرب الذهبي ، لأنه من ولد ذهب بن عدي . فلها هلك ربيعة بن نصر ، واجتمع مُلك البمن إلى حسّان بن تُبان أسعد أبي كرب بن مَبلِكَيْكُوب بن زيد بن عمرو ذي الأذعار ، كان مما هاج أمر الحبشة وغول الملك عن جُير وانقطاع منة سلطانهم - ولكلّ أمر سبب - أن حسان بن تُبان أسعد أبي كرب ، سار بأهل اليمن يريد أن يطا بهم ارض العرب وأرض العجم ، كياكانت التبايعة قبله تفعل ؛ حتى إذا كان بيعض أرض العراق ، كرهت جُير وقبائل اليمن السير معه ، وأرادوا الرَّجعة إلى بلادهم وأهليهم ؛ كان بيعض أرض العراق ، كرهت مُعرو وقبائل اليمن السير معه ، وأرادوا الرَّجعة إلى بلادهم وأهليهم ؛ فكلموا أخال له كان معد في جيشه ، يقال له عمرو ، فقالوا له : اقتل أخاك حسان تملكك علينا مكانه ، وترجع بنا إلى بلادنا . فتابعهم على ذلك ، فاجم أخوه ومن معه من جُير وقبائل اليمن على قبل حسّان ، إلا ما كان من ذي رُغين شريعًا عن من على قبل حسّان ، إلا ما كان من ذي رُغين شريعًا عن حمّار عَمَد إلى صحيفة فكتب فيها : بينك - أو كيا قال له - فلها لم يقبل منه قوله - وكان ذو رُغين شريعًا عن حمّر – عَمَد إلى صحيفة فكتب فيها :

أَلاَ مَن يَشْنَرِي سَهِراً بِنَوْمِ سَعِيدٌ مَن يَبِيتُ قَريرَ عَيْنِ فَإِسًا جَمْيَرُ غَلَانٌ وَخَانَتُ فَضَعْلِزَةُ الإلهِ لَذِي رُغَيْنِ

ثم ختم عليها . ثم أن بها عمراً ، فقال له : ضع لي عندك هذا الكتاب ؛ فإنّ لي فيه بغيةً وحاجة ، ففعل . فلما بلغ حسّان ما أجمع عليه أخوه عمرو وحمير وقبائل اليمن من قتله ، قال لعمرو :

يا عَمْرُو لا تُعْجِلُ عَلَيُّ مَنِيَّتي فالمُلْكُ سَاخُلُه بِغَيْرِ حُشُودِ

فأبي إلا قتله ، فقتله ثم رجع بمن معه من جنده إلى اليمن . فقال قائل من حمير :

إِنَّ لِلهِ مَن رَأَى مِفْلَ حَسَّا ۚ فَقَتِيلًا فِي صَالِغِ الأَحْمَابِ قَتَلْتُه الْأَقْبِالُ مِن خَشْرَةِ النَّجِي صَلْ وقالُوا له لَبَابِ لَبَابِ لَبَابِ مَمْنُدُكَم خَشْرُنا وَحَيُّكُمُ ۚ رَبُّ عَلَيْنا وكَأَكُم ۗ أَرْبَابِي

فلتما نزل صمرو بن تبان أسعد أبي كرب اليمن مُنع منه النّرم ، وسلّط عليه السهر - فيها يزعمون - فجعل لا ينام ، فلم أخيه الله عنه من ويقول : منع مني النوم فلا الله بنام ، فلما يجهده ذلك جعل يسال الأطبّاء والحُزاة من الكنهان والعرّافين عمّا به ، ويقول : منع مني النوم فلا المد عليه ، وقد يَجهدني السهر ، فقائل منهم : والله ما قتل رجل أخاه قطّ أو ذا رجم بغياً على مثل ما قتلت عليه النافي إذ فحب نومه ، وسلّط عليه السهر ، فلما قبل له ذلك ، جعل بقتُل كلّ مَنْ كان أمرة بقتل أخيه حسّان من أشراف حمّر وقبائل البعن ، حتى خَلَص إلى ذي رُعين ، فلما أراد قتله قال : إنَّ في عندك برامة عما تريد أن تصنع بي ، قال له : وما برامتك عندي ؟ قال : أخرج الكتاب الذي كنت استودعتكه ووضعته عندك ، ناشعر له كنت استودعتكه ووضعته عندك ، ناشعر جله الكتاب ، فإذا فيه ذانك البيتان من الشعر :

أَلاَ مَنْ يُشْتَرِي سَهَداً بندوم سعيدٌ مَنْ يبيتُ قبريـرَ عَيْنِ فإمُـا جِمْيَـرٌ غيدرتْ وحانتُ فصعدارة الإله لبلي رُمْيْنِ

فلتم قراهما عمرو قال له ذو رُحين: قد كنت نهينك عن قتل أخيك فعصيتي ، فلها أبيت على وضعتُ هذا الكتاب عندك حجّة في عليك ، وعلراً في عندك ، وتخوفت أن يصيبك إن أنت قتلته الذي أصابك ، فإن أردت بي ما أراك تصنع بمن كان أمرك بقتل أخيك ، كان هذا الكتاب نجاةً في عندك ، فتركه عمرو بن ببًان أ أسعد فلم يقتله من بين أشراف حمر، ورأى أن قد نصحه لو قبل منه نصيحته ، وقال عمرو بن ببًان أسعد حين قتل من ثقل من شمر وأهل اليمن عُن كان أمره بقتل أخيه حسان ، فقال :

> شَرَيْسَا السَّرْمُ إِذْ عُصِبَتْ عَالَابِ
> تَضَادُوْ اعِشْدُ فَلْوِهِمُ : لَبِابِ
> قَتْلُنَا مَنْ تَوْلُن المحكّر منهمُ
> قَتْلُنا مَنْ تُولُن المحكّر منهمُ
> قَتْلُنا أَمْ يَحسَّانَ بِن رُقْسِم
> عُيونُ نَوابِ يَبْكِسُ شَجُولُ عُيونُ نَوابِ يَبْكِسُ شَجُونُ شَحُودُ
> فَيْسَانُ المَاسِ عَلَيْهُمُ جَوِيمَا
> فَنْ مُلْنَا النَّاسَ كَلُهُمُ جَوِيماً
> فَنْكُننَا النَّاسَ كَلُهُمُ جَوِيماً
> مَلْكُننَا النَّاسَ كَلُهُمْ جَوِيماً
> مَلْكُننَا النَّاسَ كَلُهُمْ جَوِيماً
> مَلْكُننَا النَّاسَ كَلُهُمْ جَوِيماً
> مَلْكُننَا النَّاسَ فَلَهُمْ جَوِيماً
> مَلْكُننَا النَّاسَ فَلَهُمْ جَويماً
> مَلْكُننَا النَّاسَ فَلَهُمْ جَويماً

سَـاشْفي مِنْ وُلاةِ المكـرِ نَفْسِي وَكَـانَ الـمكـرُ حَيْنَهُمُ وَحَمْنِي أَمُّ مَعْنَدِي أَمُّ مَعْنَدِي أَ أُصَّعَتُمهُمُ مَامُ أَرْشُـدُ وَكَمانوا عُمواةً أَهـلَكوا حَسَبِي وَزَيْسِنِي

قال : ثم لم يلبث عمرو بن تُبّان أسعد أن هلك .

قال هشام بن محمد : عمرو بن تبّع هذا يدعى موتبان ؛ لأنه وثب على اخيه حَسّان بقُرْضة نُعْم فقتله ـ. قال : وقُرْضة نُعْم رَحَبَة طوق بن مالك ــ وكانت تُعْم سرّية تبّع حسان بن أسعد.

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال : فعرج أمرُ حيّر عند ذلك ، وتفرقوا ، فوتب عليهم رجل من جُدر لم يكن من بيوت المملكة منهم ، يقال له تحتيمة ينوف دو شناتر ، فملكهم فقتل خيارهم ، وعبث بيوت أهل المملكة منهم ، فقال قائل من حمّر ، يذكر ما ضيّمت حمير من أمرها ، وفوقت جماعتها ، ونفت من خيارها :

> تغَسِّلُ البناها وتَنفِي مَسْرَاتُها وَنَنِي بِأَيدِيهِمْ لَهَا السَّلُ حَمْيَـرُ تُسَمَّرُ وُنْياها بِسَطِيش خُلومِهَا وَمَا ضَيَّمْتُ مِنْ وِينِهَا فَهُــرَ أَفْسَـرُ كَـلَاكُ القُرونُ قِبْلُ ذَلَكُ بِطَلِيهِا وَإِسْرَافِها تَـاتِي الشَّرُورُ فَتُحْسَرُ

وكان لِخَنْيِعة ينوف ذو شناتر يصنع ذلك بهم \_وكان امراً فاسقاً يزعمون أنه كان يعمل عمل قوم لوط ، ثم كان ــمع الذي بلغ منهم من القتل والبغي ــ إذا سمع بالغلام من أبناء الملوك قد بلغ أرسل إليه فوقع عليه في مَشْرَبة له قد صنعها لذلك ، لثلاً يملك بعد ذلك أبداً ، ثم يطلع من مَشْرَبته تلك إلى حَرسه ومَن حضر من جنده ، وهم أسفل منه ، قد أخذ سواكاً ، فجعله في فيه \_أي ليعلِّمهم أنه قد فرغ منه ثم يخلِّي سبيله ، فيخرج على حَرَسه وعلى الناس وقد فضحه ؛ حتى إذا كان آخر أبناء تلك الملوك زُرْعة ذو نواس بن تُبان أسعد أبي كرب بن مَلِكَيْكُرب بن زيد بن عمرو ذي الأذعار أخو حسَّان \_ وزُرْعة كان صبيًّا صغيراً حين أصيب أخوه ، فشبٌ غلاماً جميلًا وسيهاً ذا هيئة وعَقَل .. فبعث إليه خُنيعة ينوف ذو شُناتر ؛ ليفعل به كها كان يفعل بأبناء الملوك قبُّله ، فلما أتاه رسوله عرف الذي يريد به ، فاخذ سِكِّيناً حديداً لطيفاً ، فجعله بين نعله وقدمه ، ثم انطلق إليه مع رسوله ، فاتم خلا به في مشربته تلك أغلقَها عليه وعليه ، ثم وثب عليه وواثبه ذو نواس بالسكِّين فطعنه به حتى قتله ، ثم احترّ رأسَه ، فجعله في كُوّة مشربته تلك التي يطلع منها إلى حرسه وجنده ، ثم أخذ سِواكه ذلك ، فجعله في فيه ثم خرج على الناس ، فقالوا له : ذو نواس ، أرطب أم يَباس؟ فقال : سلُّ نخماس استرطبان ذو نواس ، استرطبان ذو نواس ؛ لا بأس . فذهبوا ينظرون حين قال لهم ما قال ، فإذا رأس كُنيعة ينوف ذي شناتر في الكُوّة مقطوع في فيه سواكه ، قد وضعه ذو نواس فيها . فخرجت حمير والأحراس في أثر ذي نواس حتى أدركوه ، فقالوا له : ما ينبغى لنا أن يملِكنا إلاَّ أنت ؛ إذ أرحتنا من هذا الخبيث . فملَّكوه واستجمعت عليه حُير وقبائل اليمن ، فكان آخر ملوك حير . وتهوَّد وتهوَّدت معه حُير ، وتسمَّى و يوسف ، ، فأقام في ملكه زماناً . وينجران بقايا من أهل دين عيسي على الإنجيل ؛ أهل فضل واستقامة ، لهم من أهل دينهم رأس يقال له عبد الله بن النَّامر ؛ وكان موقع أصل ذلك الدين بننجران ، وهي بأوسط أرض العرب في ذلك الزمان ، وأهلها وسائر العرب كلُّها أهل أوثان يعبدونها . ثم إنَّ رجالًا من بقايا أهل ذلك الدِّين وقع بين أظهرهم يقال له فيميون ، فحملهم عليه فدانوا به . ٣٤ . . . . تاريخ ما قبل الهجرة

قــال هشام : زرعــة ذو نواس ؛ فلما تهــوّد سمى يوسف ، وهـــو الذي خـــدّ الأخدود بنجــوان وقتل النصارى .

حدَّثنا ابن حميد ، قـال: حدَّثنا سلَّمة ، قال : حدَّثنا محمد بن إسحاق ، عن المغيرة بن أبي لبيد مولى الأخنس ، عن وهب بن منبَّه اليمانيّ ، أنه حدَّثهم أن موقع ذلك الدّين بنجِّران كان أنَّ رجلًا من بقايا أهل دين عيسي بن مريم يقال له فيميون ، وكان رجلًا صالحًا مجتهداً زاهداً في الدنيا ، مجاب الدَّعوة ، وكان سائحاً ينزل القرى، لا يُعرف بقرية إلاّ خرج منها إلى قرية لا يُعرّف فيها وكان لا يأكل إلَّا من كَسَّب يده ، وكان بُنَّاء يعمل الطِّين ، وكان يعظُّم الأحد ؛ فإذا كان الأحد لم يعمل فيه شيئًا ، وخرج إلى فلاة من الأرض فصلٌ بها حتى يُسي، وكان في قرية من قرى الشَّام يعمل عمله ذلك مستخفياً ؛ إذ فطِن لشأنه رجل من أهلها ، يقال له صالح ، فأحبَّه صالح حبًّا لم يحبَّه شيئًا كان قبله ، فكان يتِّبعه حيث ذهب ، ولا يفطن له فيميون حتى خرج مرّة في يوم الأحد إلى فلاة من الأرض كما كان يصنع ، وقد اتَّبعه صالح ، وفيميون لا يدري ، فجلس صالح منه منظر العين ، مستخفياً منه لا يحبّ أن يعلم مكانه ، وقام فيميون يصلّ ، فبينا هو يصلّي إذ أقبل نحوه التنّين ــ الحية ذات الرؤوس السبعة \_ فلها رآها فيميُّون دعا عليها فمانت ، ورآها صالح ، ولم يدر ما أصابها ، فخافها عليه فعِيل عَوْلُه ، فصرخ : يا فيميون ، التنين قد أقبل نحوك ! فلم يلتفت إليه ، وأقبل عَمْلَ صلاته حتى فرغ وأمسى ، وانصرف وعرف أنه قد عرف ، وعرف صالح أنه قد رأى مكانه ، فكلُّمه ، فقال : يا فيميون ، يعلم الله ما أحببت شيئاً حبَّك قطّ ، وقد أردت صحبتك والكينونة معك حيثها كنت . قال : ما شئت ، أمرى كيا ترى ؛ فإن ظننت أنك تقوى عليه فنعم . فلزمه صالح ، وقد كاد أهل القَرية أن يَمْطُنُوا لشأنه ، وكان إذا فاجأه العبدُ به ضرّ ، دعا له فشُّفي ، وإذا دُعِي إلى أحد به الضرّ لم يأته . وكان لرجل من أهل القرية ابنٌ ضوير ، فسأل عن شأن فيميون ، فقيل له : إنَّه لا يأتي أحداً إذا دعاه ، ولكنَّه رجل يعمل للناس البنيان بالأجر ، فعمد الرجل إلى ابنه ذلك فوضعه في حجرته ، والقي عليه ثوباً ، ثم جاءه فقال له : يا فيميون ؛ إنّي قد أردت أن أعمل في بيتي عملًا ؛ فانطلق معي حتى تنظر إليه فأشارطك عليه ، فانطلق معه حتى دخول حُجرته ، ثم قال : ما تريد أن تعمل في بيتك ؟ قال : كذا وكذا . ثم انتشط الرجل الثوبَ عن الصبيّ ، ثم قال : يا فيميون ، عبد من عباد الله أصابه ما ترى ، فادع الله له ، فقال فيميون حين رأى الصبيّ : اللهم عبد من عبادك دخل عليه عدوَّك في نعمتك ليفسدها عليه فاشفِه وعاقه ، وإمنعه منه . فقام الصبيُّ ليس به بأس .

وعرف فيميون أنه قد عُرف ، فخرج من القرية ، واتبّمه صالح ، فينيا هو يمشي في بعض الشأم مرّ بشجرة عظيمة ، فناداه منها رجل ، فقال : أفيميون ! قال : نعم ، قال : ما ذلك انتظرك وأقول : متى هو جاء ؟ حتى سمعت صوتك ، فعرفت أنك هو ، لا تبرح حتى تقوم عليّ ، فإني ميّت الآن . قال : فمات ، وقام عليه حتى واراه ثم انصرف ومعه صالح ، حتى وطئا بعض أرض الحرب ، فعلبي عليها فاختطفتها سيارة من بعض العرب ، فخرجوا بها حتى باعوهما بنجران - وأهل نجران يومئد على دين العرب ، تعبد نخلة طويلة بين اظهرهم ، لهم عبد كلّ سنة ؛ إذا كان ذلك العبيد عقوا عليها كلّ ثوب حسن وجدوه ، وحليّ النساء . ثم خرجوا ، فعكفوا عليها يوماً - فابتاع رجل من أشرافهم فيميون! وابتاع رجل آخر صابعاً ، فكان فيميون إذا قام من الليل - في بيت له أسكنه إياه مسيّده الذي ابتاءه - يصلّي ، استسرج له البيت نوراً ، حتى يصبح من غير مصبلح ؛ فرأى ذلك سيّده فاعجبه ما راى ، فسأله عن دينه فاضيره به ، فقال له فيميون ! أثنا أنتم في باطل ،

وإنَّ مذه النخلة لا تضرَّ ولا تنفع ؛ لو دعوت عليها الذي أعبد أملكها ، وهو الله رحدًه لا شريك له . قال : فقال له سيّده : فافعل ؛ فإنك إن فعلت دخلنا في دينك ، وتركنا ما كنَّا عليه ، قال : فقام فيبيون ، فتطهّر ثم صلّى ركمتين ، ثم دعا الله عليها ، فأرسل الله ريافخهتُقيها من أصلها فالفتها ، فاتبعه عند ذلك أهل نجران على دينه ، فحملهم على الشريعة من دين عيسى ابن مريم . ثم دخل عليهم بعد ذلك الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكلّ أرض . فمن هنالك كانت النصوائية في أرضى العرب .

فهذا حديث وهب بن منبِّه في خبر أهل نجران .

حدَّثنا ابن حُميد ، قال : حدَّثنا سَلمة ، قال : حدَّثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد ، مولىُّ لبني هاشم ، عن محمد بن كعب القرَظيّ . قال : وحدَّثني محمد بن إسحاق أيضاً عن بعض أهل نُجْران أنَّ أهلُّ نجران كانوا أهلَ شرك يعبدون الأوثان ، وكان في قرية من قُراها قريباً من نجران .. ونجران القرية العظمي التي إليها جماع أهل تلك البلاد ـ ساحر يعلُّم غلمانَ أهل نجران السَّحر، فلها أن نزلها فيميون ـ قال: ولم يسمُّوه باسمه الذي سمَّاه به وهبُ بن منبِّه ، قالوا : رجل نزلها .. ابنني خيمة بين نُجْران وبين تلك القرية التي بها الساحر، فجعل أهل نُجْران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلّمهم السحر، فبعث الثامر ابنه عبد الله بن النَّامر ، مع غلمان أهل نُجْران ، فكان إذا مرَّ بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من صلاته وعبادته ، فجعل بجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم ، فوحّد الله وعُبده وجعل يسأله عن الاسم الأعظم \_وكان يعلمه \_ فكتمه إيّاه وقال : يا ابن أخى ، إنك لن تحتمله ؛ أخشى ضعفَك عنه . فلما أن عليه \_ والثامر أبو عبد الله لا يظنّ إلّا أنّ ابنه عبد الله يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان \_ فلما رأى عبد الله أنَّ صاحبه قد ضرٌّ به عنه ، وتخوّف ضعفه فيه عَمَد إلى قِدَاح فجمعها ، ثم لم يُبِّق لله اسمَّا يعلمه إلَّا كتبه في قِدْح ؛ لكل اسم قِدْح ؛ حتى إذا أحصاها أوقد لها ناراً ، ثم جعل يقُذُفُها فيها قِدَّحاً قِدَّحاً وحتى إذا مرّ بالإسم الأعظم قذف فيها بقِدْحه ، فوثب القِدْم حتى خرج منها ، لم يضرّه شيء ؛ فقام إليه فأخذه ، ثم أتى صاحبه ، فأخبره أنه قد علم الاسم الذي كتمه ، فقال له : ما هو ؟ قال : كذا وكذا ، قال : وكيف علمتُه ؟ فأخبره كيف صنع ، قال : فقال يا ابن أخى ، قد أصبته فأسبك على نفسك ، وما أظنَّ أن تفعل . فجعل عبد الله بن الثَّامر إذا أي نَجْران لم يلق أحداً به ضرَّ إلَّا قال له : يا عبد الله ، أتوحَّد الله وتدخل في ديني فأدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء ؟ فيقول : نعم ، فيوحّد الله ويسلِم ، ويدعو له فيشفى ، حتى لم يبق أحدٌ بنجّران به ضُرّ إلّا أتاه فاتّبعه على أمره ، ودعا له فعُوفي ، حتى رُفع شأنه إلى ملك نجران ، فدعاه فقال له : أفسدت على أهل قريتي ، وخالفت ديني ودين آبائي ، لامثَّلُنَّ بك [ قال : لا تقدر على ذلك ، فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل فيُطرح عن رأسه فيقع على الأرض ، ليس به بأس ، وجعل يبعث به إلى مياه بنجرْان ، بُحور لا يقَع فيها شيء إلَّا هلَك ، فَيلقي فيها فيخرج ليس به بأس ، فلما غلبه ، قال عبدالله بن النَّامر: إنَّك والله لا تقدر على قتلي حتى توحَّد الله فتؤمن بما آمنت به ، فإنَّك إن فعلت ذلك سُلَطت علىّ فقتلتني ، فوحَّد الله ذلك الملك ، وشهد بشهادة عبد الله بن الثامر ، ثم ضربه بعصاً في يده فشجَّه شجَّة غير كبيرة فقتله ، فهلك الملك مكانه ، واستجمع أهلُ نجُّران على دين عبد الله بن النَّامر ، وكان على ما جاء به عيسي بن مريم من الإنجيل وحكمه ، ثمَّ أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث ، قمن هنالك كان أصل النّصرانية بنجران .

فهذا حديث محمد بن كعب القرظي ويعض أهل نجران عن ذلك . والله أعلم .

. 277

قال : فسار إليهم ذو تُواس بجنده من حِّير وقبائل اليمن ، فجمعهم ثم دعاهم إلى دين اليهودية ، فخيّرهم بين القتل والدخول فيها ، فاختاروا القتل ، فخذ لهم الأحدود ، فحرّق بالنار ، وقتّل بالسيف ؛ ومثل بهم كلّ مُثّلة ، حتى قتل منهم قريباً من عشرين ألفاً ، وأفلت منهم رجل يقال له دُوس ذو ثعلبان ، على فرس له ، فسلك الرَّمل فأعجزهم .

قال : وقد سمعت بعضَ أهل اليمن يقول : إنَّ الذي أفلت منهم رجل من أهل نُجْران يقال له جبَّار بن فيض .

قال : وأثبت الحديثين عندي الذي حدَّثني أنه دوَّس ذو تعلبان .

ثم رجع ذو نُواس بمن معه من جنوده إلى صنعاء من أرض اليمن .

ففي ذي نواس وجنوده تلك حدّثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة بن الفضل ، قال : حدّثني محمد بن إسحاق ، قال : أنزل الله على رسوله : ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الرَّقُودِ ﴾ إلى قوله : ﴿ باللهِ الْمَزِيزِ الْحَميد ﴾ ٨٠.

يقال : كان فيمن تُقل فو تُواس عبد الله بن الثامر رئيسهم وإمامهم . ويقال : عبد الله بن النَّامر قُيل قبل ذلك ، قُتله ملِك كان قَبْله ، هو كان أصل ذلك اللدين ؛ وإنما قُتَل فو نواس مَنْ كان بعده من أهل دينه .

وأما هشام بن محمد فإنه قال : لم يزل مُلك اليمن متصلاً لا يطمع فيه طامع ، حتى ظهرت الحيشة على بلادهم في زمن أنو شِرُوان . قال : وكان سببُ ظهورهم أن ذا نُواس الحِيْسِيّ ملك اليمن في ذلك الزمان ، وكان يبوديّ ، يقال له دَوْس من أهل نَجْران ، فاخيره أنَّ أهل نجران فنلوا ابينُ له ظلماً ، واستنصره عليهم - وأهل نُجْران نصارى - فحييّ ذو نُواس لليهوديّة ، فغزا أهل نجران ، فاكثر فيهم الفتل ، فضم ملك الحيشة، فأعلمه ما ركبوا به ، وأناه الإنجيل قد أحرقت النازُ بعضه ، فقال له : الرَّجال عندي كثير ، وليست عندي سفن ، وأنا كاتب إلى قيصر في البَّمْثة إلىّ بسفن أحل فيها الرجال . فكتب إلى قيصر في ذلك ، وبعث إليه بالإنجيل المحرّق ، فبعث إليه قيصر يسفن كثيرة .

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . حدّثنا ابن حيد ، قال : حدّثنا سلّمة ، قال : حدّثن سلّمة ، قال : حدّثني محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ؛ أنه حدّث أنّ رجلاً من أهل نَجْران في زمن عمر بن الحطاب حفر خُرية من خُرِب نُجْران لبعض حاجاته ، فوجد عبد الله بن النامر تحت دُفْن منها قاعداً واضعاً بده عل صُرِّبة في رأسه بمسكاً عليها بيده ؛ فإذا أخّرت بده عنها انتعبت معاً، وإذا أرسِلت يده ردِّها عليها ، فأصلك دمها ، وفي يده خاتم مكتوب فيه : « ربي الله » . فكتب فيه إلى عمر يُجْره بأمره ، فكتب إلهم عمر : أنَّ أفرّوه على حاله ، ودُوا عليه الدَّنْن الذي كان عليه . فقملوا .

وخرج دُوْس ذو تُعلبان ، حين أعجز القومَ على وجهه ذلك ؛ حتى قدم على قيصر صاحب الروم . فاستنصره على ذي نواس وجنوده ، وأخبره بما بلغ منهم ، فقال له قيصر : بعُدتُ بلادك من بلادنا ، ونأت عنا ، فلا نقدِر على أن نتناولها بالجنود ؛ ولكنيُّ ساكتب لك إلى ملك الحبشة ؛ فإنه على هذا الدِّين ، وهو أقرب

<sup>(</sup>١) سورة البروج: ٤، ٨.

إلى بلادك منا فينصرك ويمنعك ويطلب لك بتارك عمن ظلمك ، واستحل منك ومن أهل دينك ما استحل . فكتب معه قيصر إلى مُلك الحيشة يذكر له حقه وما بلغ منه ومن أهل دينه ، ويأمره بنصره ، وطلب ثاره عن بغى عليه وعلى أهل وعلى التجاشي صاحب الحيشة بعث معه صبين ألفا عليه وعلى أهل والمن عليه من الحيشة والمن عليه من الحيشة والمن عليه والمن والمن عليه والمن من الحيشة وأمّر عليهم رجلاً منهم من أهل الحيشة ، يقال له أرباط ؛ وعهد إليه : إن أنت ظهرت عليهم فاقتل ثلث رجاهم ، وأخرج أوياط ومعه جنوده ، وفي جنوده أبرهة الأشرم ، فركب البحر ومعه دوس دو ثقلبان ، حتى نزلوا بساحل اليمن ، وسمع بهم ذو رؤي من فجمع أبرة الأشهر المن المن وسعع بهم ذو تقلبان ، حتى نزلوا بساحل اليمن ، وسعم بهم ذو رئيس فجمع والمن المنافقة ، فلم المنافقة ، فلم المنافقة من قبائل اليمن ، فاجتمعوا إليه على اختلاف ويقرق ، ون نغطا أرياط بجموعه ، فلم أمن فلم المنافق المنافق المنافق به فلحضان به صُخصاح فلها وأى دو نواص ما رأى عما نزل به ويقومه وبته فرسه إلى البحر ، ثم ضربه فنخل فيه فخاص به صُخصاح البحر ، حتى أفضى إلى غمرة ، فاقحمه فيه ، فكان آخر المهد به . ووطيء أدياط اليمن بالحيشة ، فقال ثلث المن الهر ، قد ضبطها وأدَلها ، فقال قائل وجنوب المن بلايمة ، وقوس وبعث فرس في ثمنان أخر المهد به . ووطيء أدياط اليمن بالحيشة ، فقال قائل المن ، وهو يذكر ما ساق إليهم دُوس فرصد لمنا من أمر الحبشة ، فقال :

و لا كَذُوْس ولا كاعلاقِ رَحْلِهُ ، يعني ما ساق إليهم من الحبشة ، فهي مَثَل باليمن إلى اليوم .

وقال ذو بجَدنِ الحميريّ وهو يلكر جُمِّر، وما دخل عليها من الذُّلّ بعد المزَّ الذي كانوا فيه ، وما مُدِم من حصون البين ، وكان أرياط قد أخرب مع ما أخرب من أرض البمن سِلْحين ويَبَّنُون وغُمَّدان ؟ حصوناً لم يكن في الناس مثلها ، فقال :

هَوْفَكِ لِيْسَ يَرُدُّ النَّمُسُعُ مَا فساتنا لاَ تَهْلِكِي أَسَفَسًا فِي ذِكْرِ مَنْ مَساتنا أَسَخْسَةَ بَسِشُونَ لاَ عَيْسُ وَلاَ أَشْسُ وَيَهْسَدَ سِلْحِينَ يَبْنِي النَّمَاشُ أَيْسَاتنا !

أُسِعْدة بَسِسُونَ لاَ عَيْسٌنَ وَلاَ أَسُرُ وقال دُوجَدنِ الحميريّ في ذلك: وَعِيني لا أساليك لَنَّ تُسطِيقِي لَـنَى عَرْفِ الْقِيانِ إِذِ الْتَفَيْسُانِ وَشُـرْبُ الْحَمْسِ لَيْسَ عَمْلٌ عَاراً

فانَّ السموتُ لَا يَسْهَاهُ نَاهِ

وَلا مُستَسرَهُ بُ فِي أَسْطُوانٍ

وغُـمْـدَان الَّــنِي حُــدُّثُتِ عَــنْـةُ

بستمشهمة واستقله لجروث

مُصَابِحُ السَّلِطِ تَـلُوحُ فيه

وَلَنْحُلَّتُهُ السِّي غُرِمَسَتُ إليه

لَحَالِ اللَّهُ قَدْ الْرَوْفَ وِيقِي وَإِقْ سُسْفَى مِنَ الحَسْرِ السَّرِحِيقِ إِنَّا لَهُ مُسْفَى مِنَ الحَسْرِ السَّرِحِيقِ إِنَّا لَمَ يَسْمُ الْفُسُوقِ وَلَمْ شَرِبَ الشَّشُوقَ مُسْرِبَ الشَّشُوقَ مُسْرِبَ الشَّشُوقَ مُسْرِبَ الشَّلُوقِ الْأَسُوقِ وَحُرُّ المَوْتِيلِ اللَّهِقِ السَّرُلِيقِ وَحُرُّ المَسْرِبِي كَنَّوْمِ الْمُسْرُوقِ فَي وَأَصِرَ بَينِ إِنَّا السَّرُوقِ وَحُرُّ المَسْرِبِي لَسَلَّمِ المَسْلُوقِ يَكَا وَمُسْرُ بِاللَّمِيلِ المُسْلُوقِ وَحُدْرَ حُسْسَهُ لَهَا المَسْلُوقِ وَحُدْرَ خُسْسَهُ لَهَا المَسْلِيقِ وَحَدْرَ فَسَرِّ المَسْلُوقِ وَحَدْرَ فَسُرِّ المَسْلُوقِ وَحَدْرَ فَسُرُّ المَّهِ الْمَدْرِيقِ وَحَدْرَ فَاسَدُهُ فَضَدًى المَّهُ الْحَدِيقِ وَحَدْرً فَاسَدُهُ فَضَدًى المَهْ فِيقِيقِ وَحَدْرَا المَسْلِيقِ وَصَدْرَ اللَّهُ الْحَدْرِيقِ وَحَدْرًا اللَّهُ الْحَدْرِيقِ وَحَدْرًا اللَّهِ فِيقَالَ اللَّهُ الْحَدْرِيقِ وَحَدْرًا اللَّهُ فَالِكُ الْحَدْرِيقِ وَحَدْرًا اللَّهُ فَالِكُ الْحَدْرِيقِ وَعَلَيْكُ الْحَدْرِيقِ وَحَدْرًا اللَّهُ فَالِكُولِ اللَّهُ الْحَدْرِيقِ وَعَلَيْكُ الْحَدْرِيقِ وَحَدْرًا اللَّهُ فَيْلُكُ الْمُعْرِيقِ وَعَلَيْكُ الْمُعْرِيقِ وَعَلَيْكُ الْمُعْرِيقِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُعْرِيقِ وَالْمُسُلِيقِ وَعَلَيْكُ الْمُعْرِيقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِيقِ وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمِعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلَّقِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلَقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُع

فسأصبَعَ بَسَشَةَ حِسَدُهِ وَصُلافاً وَعَبْسَ حُسْنَهُ لَهُبُ الْدُ وَأَسْلَمَ ذُو نَسَوَاسٍ مُسْتَعِيسِتِها وَصَلْدِرَ قَسَوْمَهُ صَسْكِ ا وقال ابن الذاتِه النَّفْقِ، وهويذكر حَبَرَ عِن نول بها السودان وما أصابوا منهم : تاريخ ما قبل الهجرة

مَعَ الْمَوْدِ يَلَحُقه وَالْكِبَرُ لَعَمُمُوكُ مِا إِنَّ لَهُ مِن وَوَّرُ أَثُوا ذَا صَبِّلِع بِلَاتِ المَبْبَرُ كوفل السُّماء قُبَيْلَ المَمَطَرُ وينتُسُونَ مَنْ قَاتَلُوا بِالرَّمَوْ بَيْشُ منهم وطالُ الشَّجرُ لَعَسُرُكُ ما لِلْفَتَى بِنْ مَفَرَ لَعَمُوكُ ما لِلْفَتَى صُحْرَةً أَسِمُّهُ قَبَرَائِلُ مِنْ جِمْنِر بِأَلْبِ أَلُوبٍ وَحَرَابِةً يُصِمُ صِنَاحُهُمُ الْمُفْرَبَات مَعَالَىٰ كَمِثْل عَديدِ الشُّرًا

وأما هشام بن عمد ، فإنّه رَعم أنّ السفن لما قلعت على النجائي من عند قيصر حَمل جيشه فيها ،
فخرجوا في ساحل المنتب . قال : فلها سمع بهم فرنُواس كتب إلى المقاول يدعوهم إلى مُظاهرته ، وأن يكون
أمرُهم في عاربة الحبشة ودفعهم عن بلادهم واحداً ، فابرًا وقالوا : يقاتل كلّ رجل عن مَقُولته وناحيته . فلها
رأى ذلك صنع مفاتيح كثيرة ، ثم حملها على عِنّه من الإبل ، وخرج حتى لقيّ جمّهم ، فقال : هلد مفاتيح
خزائن اليمن قد جتكم بها ، فلكم المال والأرض ، واستبقوا الرجال واللمرّية ، فقال عظيمهم : اكتب بلالك
إلى الملك ، فكتب إلى النجائي ، فكتب إليه يامره بغيول ذلك منهم ، فسار بهم قو نُواس حتى إذا دخل بهم
صنعا ، قال لعظيمهم : وبيَّه ثقاب أصحابك في قَبْض هله الخزائن . فقرق اصحابه في قبشها ودفع إليهم
المفاتيح ، وسبقت تَتُب ذي نواس إلى كلّ ناحية : أن اذبحوا كلّ فرر آسوة في بلدكم ، فقتلت الحبشة ، فلم
المفاتيح ، وسبقت تَتُب ذي نواس إلى كلّ ناحية : أن اذبحوا كلّ فرر آسوة في بلدكم ، فقتلت الحبشة ، فلم
المؤمنة والله الشريد . ويلغ النجائي ما كان من ذي نُواس ، فجهز إليه سبعين الفأ ، عليهم قالدان : أحدهما
فاقتحمه ، فكان آخر العهد به .

واقام أبرهة ملكاً على صنعاه وغاليفها ، ولم يبعث إلى النجاشي بشيء ، فقيل للنجاشي : إنه قد خَلَع طاعتك ، ورأى أنه قد استغنى بنفسه ، فوجّه إليه جيشاً عليه وجل من أصحابه ، يقال له أرياط ، فلها حلّ بساحته ، بعث إليه أبرهة أنه يجمعني وإياك البلاد والدّين ، والواجبُ عليّ وعليك أن ننظر لاهل بلادنا وديننا بساحته ، بعث إليه أبرهة أنه يجمعني وإياك البلاد والدّين ، والواجبُ عليّ وعليك أن ننظر لاهل بلادنا وديننا . فرضي ثم معي ومعك ، فإن شدت فبارزي ؛ فأيّنا ظفر بصاحبه كان الملك له ، ولم يقتل الحبشة فيها بيننا . فرضي أرنجله ، في وقعل أبرهة لإرباط عبداً له يقال له أرنجله ، في وقعلة قريب من المؤصم المني الثقيا فيه ، فلها الثقيا سبق أوياط فورق أبرهة بحربته ، فزالت الحربة عن رأسه وشرمت أنفه فستي الأسرم ، ونبض أرنجله حتى يُبدًا بي ، قال : لك ذاك ، فغير الحربة عن رأسه وشرمت أنفه فستي الأسرم ، ونبض أرنجله حتى يُبدًا بي ، قال : لك ذاك ، فغير بذلك رأماً . ثم إن أهم المها الميمن عقدوًا علمه فقتلوه ، فقال أبرهة : قد أن لكم أن تكونوا أحراراً ، وبلغ النجائي قدل أرباط ، قال ألا يعمن عقدوًا علمه فقتله ، فكتب بذلك وأبنا من المؤلف ؛ وقتل جنب ما أنا فيه ، فابي الإله المعت إليه جميع ما أنا فيه ، فابي الإله عادي عادي عندي ، وألا سلمت إليه جميع ما أنا فيه ، فابي الإله عادي ، فحاربته فظهوت عليه ، وإلا سلمت إليه جميع ما أنا فيه ، فابي الإله عادي ، فوقيه عندت إليك بقارورة من دمي ، ويغال سلمت إليه جميع ما أنا فيه ، فابي الإله بعربي ، فحاربته فظهوت عليه ، ووقد بعث إليك بنا من تراب أرضي ، وي ذلك خروجك من يمنك ، فاستم أيها الملك يدك عندي ؛ فإنما أنا عبدك ومرّي عرّك . فرضي عنه النجائي وأقره على عمله .

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال : فأقام أرياط باليمن سنين في سلطانه ذلك ، ثم نازعه في أمر الحبشة عليها ، فانسحاق ، وكان في جنده حتى تقرّقت الحبشة عليها ، فانسحاز إلى كلّ واحد منها طائفة منهم ؛ ثم سار أحدهما إلى الآخر ، فلما تقارب الناس ، وونا بعضهم من بعض أرسل أبرهة إلى أرياط : إنّك لن تصنع بأن تلقي الحبشة بعضها بعض حتى تُعْيَيْها شيئًا ؛ فابرُز في وأبرز لك ، فأيّنا ما أصاب صاحبه انصرف إليه جنده .

فارسل إليه أرياط: أن قد أنصنتي فاخرج. فخرج إليه أبرهة ، وكان رجلاً قصيراً لحياً حادراً ، وكان ذا دين في النصرائية ، وخرج إليه أرياط وكان رجلاً عظياً طويلاً وسياً وفي يد حربة وخلف أبرهة ربوة تمتع ظهره وفيها غلام له يقال له عُمُودة ، فلها دنا أحدهما من صاحبه وفع أرياط الحربة فضرب بها على رأس أبرهة - يريد بافرخه - فوقعت الحربة على جيهة أبرهة ، فشرمت حاجبه وعيته وأنقه وشفته ؛ فبذلك سمّي أبرهة ، الأشرم . وحمل غلام أبرهة عُمُّودة على أرياط من خلف أبرهة فقتله ، وانصرف جند أرياط إلى أبرهة ، الأشرم . وحمل غلام أبرهة عُمُّودة على أرياط من خلف أبرهة فقتله ، وانصرف جند أرياط إلى أبرهة ، فاجتمعت عليه المبشنة باليمن ، فقال عُمُّروة في تقله أوياط : « أنا عَمُودة ، من فرقة أبردة ، لا أب ولا أمَّ نجده ! أي يقول : قتلك عبله ، قال : فقال الأشرم عند ذلك لعثودة : حكمك يا عتودة . . وإن كنت تقلته ، ولا ينبغي لنا ذلك إلا يتبه ، فقال عُمُودة : حكمي إلا تدخل عروس من أهل البمن على زوجها منهم حي أصبيها قبله . فقال : ذلك لك ، ثم أضرح دية أرياط ، وكان كل ما منع أبرهمة بغير علم النجاشي ملك أبرهة حتى يطا بلادة ه ويجز أنفيته ؛ فلها بلغ ذلك أبرهم حلق رأسه ، ثم ملا جراباً من قراب البمن ، ثم طاعته لك ، إلا أبي كنت أقرى من عمل أمر الحبشة ، وأضبط لها وأسوس لها ، وقد حلقت وأمي كله حين بلغي قسم الملك ، ومثت إليه بحراب من تُراب أوض الهمن ، ليضمة نحت قديه فيرً قسمُه.

فلها انتهى ذلك إلى النجائي رضي عنه ، وكتب إليه : أن اثبت على عملك بارض اليمن ، حتى يأتيك أمري . فلها رأى أبرهة أنّ النجائي قد رضي عنه ، وملكه على الحبشة وأرض اليمن بعث إلى أي مرة بن ذي ينزّ منه امرأته ريحانة ابنة علقمة بن مالك بن زيد بن تحهالان وأبو ريجانة ذو جَدْن ، وقد كانت ولدت لايم مرة معد يكرب بن أيي مرة ، وولدت لايم هت بعد أبي مرة مصروق بن أبرهة ، وبسياسة ابنة أبرهة ، وهرب منه أبو مرة فأقام أبرهة باليمن وفلامه عَمْردة يصنع باليمن ما كان أعطله من حكمه حيناً ، ثم عدا على عَمْردة رجل من جمر - أو من ختم - فتئله ، فلها بلغ أبرهة قتله - وكان رجلًا حليهاً سيداً شريفاً ورعاً في دينه من النصرانية - قال عن عائم المناف عالى منه الرجال ؛ إنّى والله لو علمت حين حكمة أنه بسأل الذي سأل ما حكمتُه ، ولا أنعمته عيناً ، وايم الله لا يُؤخذ منكم فيه عَقْل ،

قال: ثم إذَّ الرهة بني الفُلُس بصنعاء ، فيني كنيسة لم يُرمثلها في زمانها بشيء من الأرض ، ثم كتب إلى النُجاشيُّ ملك الحبشة : إني قد بنيت لك أبها الملك كنيسة لم يُبن مثلها لملك كان قبلك ، ولست بمتم حتى أصرف إليها حاج العرب .

فلما تحدَّثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشيّ غضب رجل من النّسَاة أحد بني فقيم، ثم أحد بني

مالك ، فخرج حتى أن القُلُس فقعد فيها ، ثم خرج فلحق بارضه ؛ فأخير بذلك أبرهة ، فقال : من صنع هذا ؟ فقيل : وصنعه جداً ؟ فقيل : وصنعه جداً ؟ فقيل : وصنعه رجل من أهل هذا البيت الذي عُمج العرب إليه بحكة ، لما سمع من قولك : أصوف إليه حاج العرب ، فنفسب عند ذلك أبرهة ، وحلف ليسير ن إلى البيت فيهنمه ، وعند أبرهة رجال من العرب ، قد قنموا عليه يلتمسون فضله ، منهم محمد بن خراعي بن حزابة الذكواني ، ثم السُلكي ، في نفر من قومه ، معه أخ له ، يقال له قيس بن خُراعي ؛ فينا هم عند غشيهم عبد لأبرهة ، فبعث إليهم فيه بندائه ، وكان يأكل الحُقيق ، فلها أن القوم بغدائه قالوا : والله لثن أكلنا هذا لا نزال تعينا به العرب ما بقينا ، فقام محمد بن خزاعي ، فجاء أبرهة فقال : أيها الملك ، هذا يوم عبد لنا ، لا نأكل فيه إلا الجنوب والأيدي ، فقال له أبرهة : فسنبعث إليكم ما أحببتم ؛ فإنما أكرمتكم بغذائي عبد ان عرب من .

ثم إنَّ أبرهة توَج محمد بن خُزاعي ، وأمّره على مُضَر ، وأمره أن يسير في الناس يمدعوهم إلى حبحً القُلُيس ؛ كتيسته التي بناها . فسار محمد بن خُزاعي ، حتى إذا نزل ببعض أرض بني كنانة ـ وقد بلغ أهلَ تيامة أمرُه ، وما جاء له ـ بعثوا إليه رجلًا من هُديل ، يقال له عروة بن حياض الملاصيّ ، فرماه بسهم فقتله . وكان مع محمد بن خُزاعي أخوه قيس ، فهرب حين تُقل أخوه ، فلحق بأبرهة ، فأخبره بفتله ، فزاد ذلك أبرهة غضباً وحَتَلَا ، وحَلَف ليفذورَن بني كنانة وليهدمنّ البيت .

وأما هشام بن محمّد ، فإنه قال : بين أبرهة بعد أن رضيّ عنه النجاشي وأقرّه على عمله كنيسة صنعاه ، فبناها بناء معجباً لم يُر مثله ، باللهب والأصباغ المعجبة ، وكتب إلى قيصر يعلمه أنه بريد بناء كنيسة بصنعاء ، يبقى أثرُّها وذكرها ، وسأله المعونة له على ذلك فاعانه بالصنّاع والفُّسيفساء والرّخام ، وكتب أبرهة إلى النجاشي حين استتم بناؤها : إنَّ إريد أن أصرف إليها حاج العرب . فلم اسمعت بذلك العرب أعظمته ، وكبر عليها ، فخرج رجل من بني مالك بن كنانة حتى قدم اليمن ، فلدخل الهيكل ، فأحدث فيه ، فغضب أبرهة ، وأجم على غزو مكة وهذم البيت ، فخرج سائراً بالحبشة ومعه الفيل ، فلقيّه ذو نفر الحميريّ ، فقاتله فأمسره ، فقال بن في طال على فاستبقاء ، ثم سار فلتي نُقيل بن حبيب الخدميّ ، فقاتله فهزم أصحابه ، وأسرّه ، فسأله أن يستيقيه ، ففعل وجعله دليله في أرض العرب .

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. قال: ثم إن أبرهة حين أجم السر إلى البيت أمر الحبشان فتهيّرت وتجهّرت ، وخرج معه بالفيل قال : وسمعت العرب بذلك فأعظموه ، وفؤهموا به ، ورأوا جهاده حقًّا عليم حين سمعوا أنه يريد هذم الكعبة بيت الله الحرام - فخرج له رجل كان من أضراف أهل اليمن وملوكهم ، يقال له : ذو نقر ، فدعا قومه ومن أجابه بلى ذلك ، وعرض له فقاتله ، فهُرِم ذو نقر واصحابه ، الله ، وما يريد من هدمه وإخرابه ، فأجابه من أجابه إلى ذلك ، وعرض له فقاتله ، فهُرِم ذو نقر واصحابه ، وأخر أسيراً ، فأتي به ، فلها أراد قتله قال له ذو نقر : أيًّا الملك ، لا تقتلني ؛ فإنَّه عسى أن يكون كوي معك خيراً لك من قتلي . فتركه من القتل وحبسه عنده في وَقَاق ـ وكان أبرهة رجلًّا حلياً ـ ثم ضى أبرهة على وجهه ذلك ، يريد ما خرج له ، حتى إذا كان بارض خَعْم ، عرض له نَفَل بن حبيث الحكمميّ في قبيليً على وجهه ذلك ، يريد ما خرج له ، حتى إذا كان بارض خَعْم ، عرض له نَفَل بن حبيث الحكمميّ في قبيليً خضم : شهران وناهس ومَنْ تبعه من قبائل العرب ، فقاتله فهزمه أبرهة ، وأجذله نَفيل أسيراً ، فأي به ؛ فلها همّ بقتله قال له نَفيل : أيمًّا الملك ، لا تقتلني فإن دليك بأرض العرب ، وهاتان يداي لك عل قبيلٌ خضم ،

شهران وناهس بالسمع والطّاعة ، فأعناه وعلى سبيله ، وخرج به معه يدلّه على الطريق ، حتى إذا مرّ بالطائف خرج إليه مسعود بن معتّب في رجال ثقيف ، فقال له : أيّا الملك ؛ أيّا نحن عبيدُك ، سامعون لك مطبعون ليس لك عندنا خلاف ، وليس بيتنا هذا بالبيت الذي تريد \_ يعنون اللّات \_ إنما تريد البيت الذي يمنون الكعبة \_ ونحن نبعث معك منّ يدلُك . فتجاوز عنهم ، ويعنوا معه أبا رِغال ، فخرج أبرهة ومعه أبو رِغال ، حتى أنزله المغمّس ، فلها أنزله به مات أبو رغال هنالك ، فوجمت العرب قَبَره ، فهو القبر الذي يرجُم النام

ولما نزل أبرهة المنصّ بعث رجلًا من الحبشة ، يقال له الأصود بن مقصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة ، فساق إليه أموال أهل مكة من قريش وغيرهم ، وأصاب منها ماتتي بعير لعبد المطلب بن هاشم ؛ وهو يومنذ كبير قريش وسيّدها ، فهمّت قريش وكنانة وهذيل وَمَنْ كان بالحَرَم من سائر الناس بقتاله ، ثم عرفوا أنه لا طاقة لهم به ؛ فتركوا ذلك ، وبعث أبرهة خناطة الحميريّ إلى مكة ، وقال له : سلَّ عن سيد هذا البلد وشريفهم ؛ ثم قل له : إن الملك يقول لكم : إني لم آتِ لحربكم ، إنما جنت لهذم البيت ؛ فإن لم تعرضوا دونه بحرب ، فلا حاجة لي بدماتكم ؛ فإن لم يُردَّ حربي فاتني به .

فلم ادخل خُناطة مكّة سأل عن سيّد قريش وشريفها ، فقيل له : عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ ، فجاء، فقال له ما أمره به أبرهة . فقال له عبد المطّلب : والله ما نريد حربّه ، وما لنا بذلك من طاقة ؛ هذا بيت الله الحرام ، وبيت خليله إبراهيم ـ أوكها قال ـ فإنَّ عيشه فهو بيته وحَرْمه ، وإن تجلّل بينه وبيته ، فوالله ما عندنا من دَفْع عنه ـ أو كها قال له ـ فقال له حُناطة : فانطلق إلى الملك ، فإنّه قد أمري أن آتيه بك ـ فانطلق معه عبد المطلب ، ومعه بعض بنيه ، حتى أن العسكر فسأل عن ذي نفّر ـ وكان له صديقاً ـ حتى ذلّ عليه ، وهو في عبسه ، فقال له : يا ذا نفّر ، هل عندك غَناه فيا نول بنا ؟ فقال له ذو نفّر : وما غَنَاه رجل اسربيدي ملك ينتظر أن يقتله غذوًا أو عشيًا 1 ما عندي ضاء في شيء مما نزل بك إلّا أن أنساً سائس الفيل لي صديق ، فسأرسل إليه فأوصيه بك ، وأعظّم عليه حقك ، وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلّمه بما تريد ، ويشغع لك عنده بخير ، إن قدر على ذلك . قال : حسيمي .

فبعث ذو نفر إلى أنيس ، فجاء به ، فقال : يا أنيس ؛ إنَّ عبد المطلب سيّد قريش وصاحب عِمر مكة يطعم الناس بالسّهل ، والوحوش في رؤوس الجبال ، وقد أصاب له الملك ، أنه سيّد قريش ببابك يستاذن عنده بما استطعت . قال : أفعل ، فكلّم أنيس أبرهة فقال : أيها الملك ؛ هذا سيّد قريش ببابك يستاذن عليك ، وهو صاحب عِير مكة يطعم الناس بالسهل ، والوحش في رؤوس الجبال ، فاذن له عليك ، فيكلّمك بحاجته وأحسن إليه . قال : فأذن له أبرهة - وكان عبد المطلب رجلًا عظياً وسياً جسياً - فلها رآه أبرهة أجلّه وأكرمه أن يجلس تحته ، وكره أن تراه الحبشة يُجلسه معه على سرير مُلكم ، فنول أبرهة عن سريره ، فعلس على بساطه واجلسه معه عليه إلى جنبه ، ثم قال لترجانه : قل له حاجتك إلى الملك ، فقال له ذلك الترجان ، فقال عبد المطلب : حاجتي إلى الملك أن يردّ علي مائتي بعير أصابها لي . فلم قال له ذلك ، قال أبرهة لترجان ، فقال قد كنت أحجبني حين رأيتك ، ثم زهدت فيك حين كلمتي ؛ أتكلمني في ماثي بعير قد أصبتُها لك وتورك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جثتُ لهدمه لا تكلمني فيه ! قال له عبد المطلب : إني أنا وبّ الإبل ، وإن للبيت ربًا وكان - فيها زعم بعض الهل العلم - قد ذهب عبد المطلب إلى أبرهة حين بعث إليه حُناطة بعمرو بن نُفائة بن عديٌ بن الدُّيْل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة - وهو يومثلا سيَّد بني كنانة - وخويلد بن واثلة الهلنيَّ وهو يومثلا سيد هُذَيل - فعرضوا على أبرهة ثلث أموال يَهامة على أن يرجع عنهم ، ولا يهدم البيت ، فأي عليهم . والله أعلم .

وكان أبرهة قد ردَّ على عبد المطلب الإبل التي أصاب له ، فلها انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قُريش فأخبرهم الخبر ، وأمرهم بالخووج من مكة والتحرَّز في شَمْف الجبال والشَّعاب تخرُّفاً عليهم معرَّة الجيش ، ثم قام عبد المطلب فاخذ بحلُقة الباب باب الكعبة ، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده ، فقال عبد المطلب ، وهو آخذ بحلَّقة باب الكعبة :

يَسَا رَبُّ لَا أَرْجُولَهُم مسواكًا يَسَا رَبُّ فَالْمَسَعُ مِنْهُمُ جَمَاكًا إِنْ صَدُو النِّبَيْسِ مَس صاداكًا الشَّفَهُمُ أَنْ يُسْجُرِيُّوا قُواكًا ثم قال أيضاً:

لا هُم إِنَّ الْعَبْدُ يَبُ خَعُ رَحُلَةُ فَالْمَنْعُ جِلالَكُ لا يَعْلَبُنُ صَلِيبُهُمْ وَبِحِالَهُم عَدْواً محالك فَانْدُ مَا يبدا لَيكَ وَلَيْنَ فَصَلَتَ فَرَائِمُا أَوْلَى فَأَمْرُ مَا يبدا لَيكَ وقت فَصَلَتَ فَإِنَّه أَمْرُ تُرْتِمُ بِهِ فِعلَكُ جَرُوا جُموعَ يِهلاهِمِمْ وَالْفِيلَ ثَيْ يَسْبُوا عِبَالَكُ عَيْدِهِمْ وَالْفِيلَ ثَيْ يَسْبُوا عِبَالَكُ عَيْدِهِمْ جَمُولًا جَمَاكُ بِمَا يُعِيدُهِمْ جَمُهُلًا وَمَا رَقِبُوا جَملاكِمْ

وَكُنُتَ إِذَا أَتَسَى بَسَاعٍ بِسِسِلَمٍ نُسْرَجِي أَنْ تَكُونَ لَنَسَا كَسَلَيْكُ فَسَوْلُسُوا لَمَ يَسْالُوا غَيْسُرُ جِرْيَ ولحانَ الْسَجْسُ مُهُ لِمُجْسَ مِن رِجِسالُمُ أَوْلُوا الْهِسِرُ فَسَائِسَهُمُ مُسْلِكُ

ثم أرسل عبد المطلب خلفة الباب ، باب الكعبة ، وانطلق هو وَمَنْ معه من قريش إلى شعف الجبال ، فتحرّزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بجكة إذا دخلها . فلها أصبح أبرهة تبيًا لدخول مكة ، وهما فيلة ، وعمَّى جيشه - وكان اسم الفيل محموداً - وأبرهة مجمع لهذم البيت ثم الانصراف إلى البدن ؛ فلها وجمهوا الفيل أقبل نُفيل بن حبيب الحقّديميّ حتى قام إلى جنبه ، ثم أخذ باذنه ، فقال : الرُك محمود ، وارجع راشدا من حيث جنت ؛ فإنك في بلد الله الحرام . ثم أرسل أذنه ، فبرك الفيل وخرج نُفيل بن حبيب يُمتنا حتى صعد في الجبل ، وضربوا الفيل ليقوم فأي ، وضربوا في راسه بالطبرزين ليقوم فأيى ، فاضخوا عاجن لهم في مَراقة فبرَعُوه ليقوم فأيى ، فوجهوه راجعاً إلى اليمن ، فقام يهرول ، ووجهوه إلى الشام فقعل مثل ذلك ، ووجهوه إلى المشرق فقعل مثل ذلك ، ووجهوه إلى المكتف و المراقب من المحرق مثل المحتمى والمكتم لا تصيب منهم أحداً طيرمنها ثلاثة أحجار يجملها ، حجر في متقارة ، وحجران في رجليه مثل الحمّص والمدّس لا تصيب منهم أحداً ولم منها ثلاثة أحجار يجملها ، حجر في متقارة ، وحجران في رجليه مثل الحمّص والمدّس لا تصيب منهم أحداً إلا هلك ، وليس كلهم أصابت ، وخرجوا هاربين ينتدون الطريق الذي منه جاءوا ، ويسالون عن نُفيل بن

حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن ، فقال نُفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله به من نقمته : أُيسنَ أَسْمَسَهُ رَّ والإلهُ السَّطالِيبُ والأَفْسَرَمُ الْمُغْلُوبُ غَيْسُرُ الخالبُ! وقال نفيل أيضاً :

نَجِمْناكمْ مَعَ الإصباح مَيْنا قَلَمْ يُسَنَزُ لَقَابِهِ كُمْ لَلْهِنَا لَـنَى جَنْبِ المُحَصَّبِ مَا زَأَيْنَا ولم تباشي عَلَى ما فياتَ بَيْنا وحِفْثُ حِجَازَةً تُلْقَىٰ عَلَيْنَا كَأَنْ عَلَى لِلْحَبْشَانِ وَيُفَا كَأَنْ عَلَى لِلْحَبْشَانِ وَيُفَا الا حُبُسِتِ عَنَّنا ينا رُدَيْننا النانا قابِس مِنْكُمْ عِضاة رُدُيْنَةُ لو رُأيْس ولَم تَرْيهِ إذا لَمَدُرْبني وحمِدْت رأيي حَمِدُ اللّهَ إذْ صَائِنتُ طَهْراً فكلُ القَرْم يَسْالُ عن نُفَيِّل

فخرجوا يتساقطون بكلِّ طريق ، ويهلِكون على كلِّ منهل ، وأصيب أبرهة في جسده ، وخرجوا به معهم تسقط انامله أثمَّلة أثمَّلةً ، كلَّم اسقطت منه أثمَلة انبعتها منه مِنَّه ثَمَّتَ قيحاً وهماً حتى قَلِموا به صنعاء ؛ وهو مثل فرخ الطَّير ، فيا مات حتى انصدع صدوه عن قلبه ـ فيها يزعمون .

حدَّثنى الحارث ، قال: حدَّثنا محمد بن سعد ، قال : حدَّثنا محمد بن عمر ، قال : حدَّثنا عبد الله بن عثمان بن أبي سُليمان ، عن أبيه . قال : وحدَّثنا محمد بن عبد الرحمن بن السَّلمانيّ ، عن أبيه . قال : وحدَّثنا عبد الله بن عمرو بن زهير الكَعْبيُّ ، عن أبي مالك الحميريُّ عن عطاء بن يسار . قال : وحدَّثنا محمد بن أبي سعيد النُّقَفيِّ عن يَعْلَ بن عطاء ، عن وكيم بن عُدُّس ، عن عمَّه أبي رَزين العُقَيْليِّ . قال : وحدّثنا سعيد بن مُسْلم ، عن عبد الله بن كثير ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس ؛ دخل حديث بعضهم في حديث بعض ؛ قالوا : كان النجاشيّ قد وجّه أرياط أبا صحم في أربعة آلاف إلى اليمن ، فأداخها وغلب عليها ، فأعطى الملوك ، واستذلُّ الْفَقْرَاء ، فقام رجل من الحبشة يقال له أبرهة الأشرم أبويكسوم ، فدعا إلى طاعته ، فأجابوه ، فقتل أرباط ، وغلب على اليمن ، ورأى الناس يتجهّزون أيام الموسم للحجّ إلى البيت الحرام ، فسأل : أين يذهب الناس؟ فقالوا: يحجّون إلى بيت الله بحكة، قال: ممّ هو؟ قالوا: من حجارة، قبال: فها كسوته؟ قبالوا: ما يأتي ها هنا من الوصائل ، قال : والمسيح لأبنينُ لكم خيراً منه ! فبني لهم بيتاً ، عمله بالرحام الأبيض والأحمر والأصفر والأسود ، وحلَّاه بالذهب والفضة ، وحقَّه بالجوهر ، وجعل له أبوابًا عليها صفائح الذهب ومسامير الذهب ، وفصل بينها بالجوهر ، وجعل فيها ياقوتة حمراء عظيمة ، وجعل لها حجاباً ، وكان يوقد بالمُنْدَل ، ويلطُّخ جُدُّره بالمسك ، فيسوَّده حتى يغيب الجوهر . وأمر الناس فحجُّوه ، فحجَّه كثير من قبائل العرب سنين ، ومكث فيه رجال يتعبَّدون ويتألُّمون ، ونَسَكوا له ، وكان نُفيل الخثعميّ يؤرِّض له ما يكره ، فلما كَانُ لَيْلَة من الليالي لم ير أحداً يتحرّك ، فقامَ فجاء بعَذِرة فلطّخ بها قبُّلته ، وجمع جِيْفاً فالقاها فيه . فأخبر أبوهة بلـلك ، فغضب غضبًا شديدًا ، وقال : إنَّما فعلت هذا العرب غضبًا لبيتهم ، لأنقضنُه حجرًا حجرًا . وكتب إلى النجاشيّ يخبره بذلك ، ويسأله أن يبعث إليه بفيله [ محمود ] . وكان فيلًا لم يُر مثله في الأرض عظَمَّ وجسماً وقوَّةً - فبعثُ به إليه ، فلها قدم عليه الفيل سار أبرهة بالناس ومعه مَلِك هِمْير ، وَنَفَيل بن حبيب الخثعميّ ، فلها دنا من الحرم أمر أصحابه بالغارة على نعم الناس فأصابوا إبلًا لعبد المطّلب ، وكان نُّقيل صديقاً لعبد المطّلب ، فكلُمه في إيله ، فكلَّم نُقَيل أبرهة ، فقال : أيَّما الملك ، قد أتاك سيّد العرب وأفضلهم قَدْراً ، وأقدمهم شرفاً ، يجمل على الجياد ، ويُعطي الأموال ، ويعليم ما هبّت الربح . فادخله على أبرهة ، فقال : حاجتك ! قال : تردّ عليّ الميل ، فقال : ما أرى ما بلغني عنك إلاَّ الغرور ، وقد ظننت أنك تكمين في بيتكم الذي هو شرفُكم ، فقال عبد الطّلب : ارددّ عليّ أبلي ، ودونك البيت ؛ فإنَّ له ربًّا سيمنعه . فأمر بردّ إبله عليه ، فلها قبضها قلدها النّمال ، وأشعرها ، وجعلها مُدّيًا ، ويثها في الحَرّم لكي يصاب منها شيء فيغضب ربّ الحرم ، وأوفى عبد المطلب عل جراء ومعه عمرو بن عائذ بن عمران بن غزوم ومُعليم بن عديّ وأبو مسعود الثقفيّ ،

لاَ هُمْ إِنَّ المَسرَّة يَهْ خَعُ رَحْلَة فالْمَنْعُ جِلاَلُكُ لا يَعْلِمُ مُ لِمِبُهُمْ وَمِحَالُهُمْ خَدْواً مِحالَكُ إِنْ كُنْتَ تَعَارِكُهِم وَقِبْ لَحَيْنَا فَالْسُرُ مَا بَعَا لِيكُ

قال : فاقبلت الطّير من البحر أبابيل ، مع كلّ طير منها ثلاثة أحجار : حجّران في رجليه وحجر في مِنقاره ، فقذفت الحجارة عليهم ، لا تعبيب شيئاً إلّا هشمته ، وإلاّ نَفط ذلك الموضع ، فكان ذلك أول ما كان الجُدريّ والحصبة والانسجار المرّة ، فاهملتهم الحجارة ، وبعث الله سيّلاً ليّيًا ، فذهب بهم فالقاهم في البحر .

قال : وولَى أبرهة وَمَنَ بَقِيَ معه هُواباً ، فجعل أبرهة يسقط عضواً عضواً . وأما s عمود ، فيل النجاشيّ فريَض فلم يشجع على الحَرَّم فنجا، وأما الفيل الآخر فشجع فحصب. ويقال: كانت ثلاثة عشر فيلًا، ونول عبد المطّلب من حراء، فأقبل رجلان من الحبشة فقبّلا رأسه وقالا: أنت كنت أعلم .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سُلَمة ، عن ابن اسحاق ، عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس ، أنه حدّث أنّ أول ما رُثِيتِ الحصبة والجدريّ بارض العرب ذلك العام ، وأنه أوّل ما رثمي جا مُرال الشجر : الحَوْمل والحُفظر ، ذلك العام .

قال ابن إسحاق : ولما هلك أبرهة ملك اليمن ابنُه في الحبشة يكسوم بن أبرهة ـ ويه كان يكنى ـ فللّت جمير وقبائل اليمن ووطنتهم الحبشة ؛ فنكحوا نساءهم ، وقتلوا رجالهم ، واتخذوا أبناءهم تراجمة بينهم وبين العرب .

قال : ولما ردّ الله الحبشة عن مكّة ، فاصابهم ما أصابهم من النّقمة ، عَظَمت العرب قريشاً ، وقالوا : أهل الله ، قاتل الله عنهم ، فكفّاهم مؤونة عدوّهم .

قال: ولما هلك يكسوم بن أبرهة ملك اليمن في الحبشة أخوه مسروق بن أبرهة ، فلما طال البلاّه على أهل البحرة على أهل البحرة المجبشة المومن و أمن وجوا المجبشة المومن مسروقاً ، وأشرجوا المجبشة من اليمن مستبين وسيمين سنة ، توارث ذلك منهم أربعة ملوك : أرياط ، ثم أبرهة ، ثم يكسوم بن أبرهة ، ثم مسروق بن أبرهة ، ثم مسروق بن أبرهة ، ثم يكسوم بن أبرهة ، ثم مسروق بن أبرهة ، ثم يكسوم بن أبرهة ، مسروق بن أبرهة ، ثم يكسوم بن في يَزن الحميريّ ، وكان يكنى بأبي مُروّ ، حتى قدم حلى قيصر ملك الروم ، فشكا ما هم فيه ، وطلب إليهم أن يخرجهم عنه ، ويليهم هو ، ويبعث إليهم مَن شاه من الروم ، فيكون له ملك اليمن و قلم المنبقاً عما يريد ، فخرج حتى قدم الحيرة على النعمان بن المناد . وهو عامل كسرى على الحيرة ولما يليها من أرض العرب من العراق ـ فشكا إليه ما هم فيه من البلاء والفائل ،

قال له النعمان: إنّ لي على كسرى وفادة في كل عام ، فاقع عندي حتى يكون ذلك ، قاحرج بك معي . . قالام عنده حتى خرج المعمان إلى كسرى ، فخرج معه إلى كسرى ، فليا قدم المتعمان على كسرى وفرغ من حاجته ، ذكر له سيف بن ذي يزن وما قدم له ، وسأل أن يأذن له عليه ، فضل . وكان كسرى إنما بجلس في ايزان مجلسه الله يقبل القنقل العظيم ، مضروياً فيه الياقوت والزيرجد والمؤلؤ واللهب اليون عملة أبسلسلة من ذهب في رأس طاق مجلسه ذلك ، كانت عنقه لا تحمل تاجه ، إنما يشتر باللياب عن يجلسه ذلك ، تانت عنقه لا تحمل تاجه ، إنما يشتر باللياب على عليه ميله بن ذي يزن برن م، ثم قال : أثبا الملك غلبتنا على بلادنا يوه بي والموسطة والمؤلفة على المنافقة على المناف

فلما قبض ذلك سيف بن ذي يزن، حرج فجعل ينثر الورق للناس يُشهبها الصبيان والعبيد والإماء، فلم يلبث ذلك أن دخل على كسرى، فقيل له: العربيّ الذي أعطيته ما أعطيته ينثر دراهمه للناس يُشهبها العبيد والصبيان والإماء. فقال كسرى: إنّ لهذا الرجل لشأنا، التوني به، فلما دخل عليه قال: عمّدت إلى جهاء الملك الذي حبّاك به تنثره للناس! قال: وما أصنع بالذي أعطاني الملك! ما جبالُ أرضِي التي جئت منها إلاّ ذهب وفضة ـ يرخّبه فيها لما رأى من زهادته فيها ـ إنّما جئت الملك ليمنعّني من الظلم، ويدفع عنيّ الذلّ، فقال له كسرى: أقم عندي حتى أنظر في أمرك. فأقام عنده.

وجمع كسرى مَرَازبته وأهلَ الرأي مَن كان يستشيره في أمره ، فقال: ما ترون في أمر هذا الرجل ، وما جاء له ? فقال قائل منهم : أيَّا الملك ، إن في سجونك رجالاً قد حبستَهم لمُقتل، فلو أنَّك بعثتهم معه ، فإن هلكوا كان الذي أردت بهم ، وإن ظهروا على بلاده كان مُلكاً ازددته إلى ملكك . فقال : إنَّ هذا الرأي ! أحصوا لي كمْ في سجوني من الرجال ؛ قحسبوا له ، فوجدوا في سجونه ثماغاثة رجل ، فقال : انظروا إلى أفضل رجل منهم خَسَاً وبيتاً ، اجعلوه عليهم . فوجدوا أفضلَهم حسباً وبيتاً وَهُرِز ـ وكان ذا سنّ ـ فيحثه مع سيف ، وأمره على أصحابه ، ثم حملهم في ثماني سفائن ، في كلّ سفية مائة رجل ، وما يصلحهم في البحر .

فخرجوا حتى إذا بجُجوا في البحر ، غرقت من السفن سفيتنان بما فيها ، فخلَص إلى ساحل البمن من أرض عدن ستّ سفائن ، فيهنّ ستمائة رجل ، فيهم وهرز ، وسيف بن ذي يزن ، فلها اطمأنًا بأرض البمن ، قال وَهُوز لسيف : ما عندك ؟ قال : ما شنت من رجل عربيّ ، وفرس عربيّ ؛ ثم اجعل رجلي مع رجلك ؛ حتى نموت جمعاً أو نظهر جميعاً . قال وَهُوز : أنصفت وأحسنت ! فجمع إليه سيف من استطاع من قومه ، وسمع جهم مسروق بن أبرهة فجمع إليه جنده من الحيشة ، ثم سار إليهم حتى إذا تقارب العسكران ، ونزل الناسُ بعضهم إلى بعض بعث وهرز ابناً له كان معه . يقال له تُؤزاذ . على جريدة عَيْل ، فقال له : ناوشهم الثانل ، حتى ننظر كيف تناهم . فخرج إليهم فناوشهم شيئاً من قتال ، ثم تورَّط في مكان لم يستطع الخروج منه فقتلوه ، فزاد ذلك وهرز حتقاً عليهم ، وجدًّا على قتاهم .

فلها تواقف الناس على مصافّهم قال وهرز : أروني ملِكهم ، فقالوا : ترى رجلًا على الفيل عاقداً تاجّه

على رأسه ، بين عينيه ياقوته حراء ، قال : نعم ، قالوا : ذلك ملكهم ، فقال : اتركوه . فوقفوا طويلًا ، ثم قال : علام هو ؟ قالوا : قد تحوّل على الفرس ، فقال : اتركوه ، فوقفوا طويلًا ، ثم قال علام هو ؟ قالوا : قد تحوّل على البغلة ، قال : ابنة الحمار ! ذلّ وذلّ ملكه ، هل تسمعون أنّي سارميه ، فإن رأيتم أصحابه وقوفًا لم يتحرّكوا فالبتواحتى أوذنكم ، فإنّي قد أخطأت الرجل ، وإن رأيتم القوم قد استداروا ولاثوا به ، فقد أصبت الرجل ، فاحلوا عليهم .

ثم أؤثر قوسه - وكانت فيما زعموا لا يوترها غيره من شدّتها ـ ثم أمر بحاجبيه فعُصِّبا له ، ثم وضع في قوسه ثمّا به في رأسه ، قوسه ثمّابة نمفط فيها حتى إذا ملأها أوسلها فصكّ بها الياقوتة التي يعن عينيه ، فعفلت عالميهم الشُرّس ، حتى خوجت من قفاه ، وتنكّس عن دائِته ، واستدارت الحبشة ، ولائت به ، وحملت عليهم الشُرّس ، والبزرمت الحبشة ، فقتلوا وهرب شريدهم في كلّ وجه ، فأقبل وهُرز يريد صنعاء يدخلها ؛ حتى إذا أتى بابها قال : لا تدخل رايني منكّسة أبداً ، اهدموا الباب . فهدم باب صنعاه ، ثم دخلها ناصباً رايته يُسار بها بين .

فلما ملك اليمن ونفى عنها الحبشة كتب إلى كسرى : إنّى قد ضبطت لك اليمن ، وأخرجت منْ كان بها من الحبشة ؛ وبعث إليه بالأموال . فكتب إليه كسرى يامره أن يملك سبف بن ذي يزن على اليمن وأرضها ، وفرض كسرى على سبف بن ذي يزن جِزيّة وخرجاً يؤديه إليه في كلّ عام معلوم ، يُبّحث إليه في كلّ عام . وكتب الى وهرز أن ينصرف إليه . فانصوف إليه وهرز ، وملك سيف بن ذي يزن على اليمن ، وكان أبوه ذو يزن من ملوك اليمن .

فهذا ما حدَّثنا به ابن حميد ، عن سلمة عن ابن إسحاق ، من أسو حِّير والحبشة ، وملكهم وتوجيه كسرى من وجّه لحرب الحبشة باليمن .

وأنما هشام بن محمد ، فإنّه قال : ملك بعد أبرهة يكسوم ، ثم مسروق . قال : وهو الذي قتله وهرز في مُلك كسرى بن قُباذ ، ونفى الحيشة عن اليمن .

قال : وكان من حديثه أن أبا مُرة الفياض ذا يزن ، كان من أشراف اليمن ، وكانت تحته ربحانة ابنة في جَدن ، فولدت له غلاماً سمّاه مَقْد يكرب . وكانت ذات جمال ، فانتزعها الأشرم من أبي مُرة ، فاستنكحها ، فخرج أبو مرة من ألي مُرة ، فاستنكحها ، فخرج أبو مرة من اليمن ، فلحق ببعض ملوك بني المندر .. أظلمعموروبن هند ـ فسأله أن يكتب له إلى كسرى كتابا ، يعلمه فيه قدر وشرفه ونزوعه إليه فيا نزع إليه فيا نزع إليه فيا نزع اليه فيا نزع علىه عمد ، فلحل عمووبن هند على يسرى ، فلكر له شرف ذي يزن وحاله ، واستأذن له ، فلحل فلوسع له عموو ، فلها رأى ذلك كسرى علم أن عمراً لم يصنع به ذلك بين يديه إلا تشرف ، فأقبل عليه ، فألطف بواحس مسألته ، وقال له : ما الأمر الذي نزع بل ۶ قال : أيها الملك ، إذُ الشرف لذي فاتبل عليه عن المناف وأحسن مسألته ، وقال له : ما الأمر الذي نزع بل ۶ قال : أيها الملك ، إذُ من من غير أن استنصره ، لكان حقيقاً بذلك لفضله وكرمه وتقدّمه لسائر الملوك . فكيف وقد نزعنا إليه ، مؤملين من غير أن استنصره ، لكان حقيقاً بذلك لفضله وكرمه وتقدّمه لسائر الملوك . فكيف وقد نزعنا إليه ، مؤملين له ، راجين أن يقيم الله عن بلادنا لهردادها إلى ملكه \_ فأتها من أخصب البلدان واكترها ويوجة معي جيشاً ينفون هذا العذو عن بلادنا فيزدادها إلى ملكه \_ فأتها من أخصب البلدان وأكترها ، خيل ، وليست كيا يل الملك من بلاد العرب - قبل .

قال : قد علمت أنَّ بلادكم كها وصفّت ، فايّ السّودان غلبوا عليها ؟ الحبشة أم السّند ؟ قال : بل الحبشة ، قال أنو شِرْوان : إنَّ لأحبّ أن أصدّق ظنَّك ، وأن تنصرف بحاجتك ؛ ولكنَّ المسلكُ للجيش إلى بلادكُ صعب ، وأكره أن أغرّره بجندى ، ولي فيها سالتَ نظر ، وأنت على ما تحبّ .

وأمر بإنزاله وإكرامه ؛ فلم يزل مقيماً عنده حتى هلك . وقد كان أبو مرّة قال قصيدة بالحبيريّة بمتدح فيها كسرى ، فلما ترجمت له ، اعجب بها .

وولدت ريحانة ابنة ذي جَذَن لأبرهة الأشرم غلاماً ، فسمّاه مسروقاً ، ونشأ معد يكوب بن ذي يزن مع أمّه رئيانة في حِجْر أبرهة فسبّه ابن لأبرهة ، فقال له : لعنك الله ، ولعن أباك ! وكان معد يكوب لا يجسب إلاّ أنّ الأشرم أبوه ، فانى أمّه فقال لها : منّ أبي ؟ قالت : الأشرم ، قال : لا والله ، ما هو أبي ، ولو كان أبي ما سبّّي فلان ، فأخبرتُه أنّ أباه أبو مرّة الفيّاض ، وابتصّت عليه خبره ، فوقع ذلك في نفس الغلام ، ولبِث بعد ذلك لنناً .

ثم إنَّ الأشرم مات ، ومات ابنه يكسوم ، فخرج ابن ذي يزن قاصداً إلى ملك الرَّوم ، وتجبّب كسرى الإطائه عن نصر أبيه ، فلم يجد عند ملك الرَّوم ما يجبّ ، ووجده يحامي عن الحَيَشة لموافقتهم إياه على الدّين ، فانتخي مراتاً ، فدعا به فانكماً راجعاً إلى كسرى ، فاعترفه يوماً وقد ركب ، فصلح به : آيها الملك ، إنَّ في عندك ميراتاً ، فدعا به كسرى لما نزاء ، فوقال : مَنْ أنت ، وما عيرائك ؟ قال : أنا ابن الشيخ البمائي ذي يُزن ، الذي وعدته أن تتسوه ، فعام ببابك وسَفَروك ، فتلك المهدة حتى في وعيرته أن عمران عبد كسرى ، فارم له بالل وسَفَروك ، فتلك المهدة حتى في ويهرات بجب عليك الحروج في منه . فرق له كسرى ، وأمر له بال . فخرج الملائم ، فتتلك المهدة عن المناز من من اللّل . فاعجب ذلك كسرى ، على ما صنعت ؟ قال : إنَّي لم آتك للمال ، إثما وستمال وزراء في توجيه المبند ممه ، فقال له المؤيذان : عند المعرف الملك وجهه منه ، وان عالم عن عبد وان عالم والله والله والله والله والموال علي كان كلك بهيد من فالله الملك والمال والموال ، وان علم كان المال والمال والمال المال المال المنال علي كن ذلك بهيد من الموال . وان هلكوا كان قد استراح واراح أمل علكته موسم ، ولم يكن ذلك بهيد من اللك والهوال .

قال كسرى : هذا الرَّاي ، وأمر بمن كان في السجون من هذا الضرّب ، فأحصوا فبلغوا ثماغائة نفر ، نفوّد عليهم قائداً من أساورته ، يقال له وهُرِز ، كان كسرى يعدله بألف أسوار ، وقواهم وجهّزهم وأسر بحملهم في ثماني سفائن ، في كُل سفينة مائة رجل ، فركبوا البحر ، فغرقت من الثماني السفن سفينتان ، وسلمت ستّ ، فخرجوا بساحل حَضْرموت ، وسار إليهم مسروق في مائة ألف من الحبية وجُرِر والاعراب ، ولحِق بابن نبي يزن بَشرٌ كثير ، ونزل وهُرز على سيف البحر ، وجعل البحر وراء ظهره ، فلها نظر مسروق إلى قلتهم طمع فيهم ، فارسل إلى وهرز : ما جاء بك ، وليس ممك إلا من أرى ، ومعي مَن ترى ! لقد غررت بنفسك وأصحابك ، فإن أحببت أذنت لك ؛ فرجعت إلى بلادك ولم أهجك ؛ ولم ينلك ولا أحداً من أصحابك مني ولا من أحد من أصحابي مكروه ، وإن أحببتَ ناجزتُك الساعة ، وإن أحببت أجلتك حتى تنظر في أمرك ، وتشاور أصحابك .

فاعظم وهْرز أمرَهم ، ورأى أنّه لا طاقة له بهم ، فأرسل إلى مسروق : بل تضرب بيني وبينَك أجلًا ،

وتعطيني موثِقاً وعهداً ، وتأخذ مثله مني ؛ ألاَّ يقاتل بعضنا بعضاً حتى ينقضيَ الاجلُ ، ونرى رأينا .

فغعل ذلك مسروق، ثم أقام كلّ واحد منها في عسكره ، حتى إذا مضى من الأجل عشرة أيام ، خرج ابن وهرز بسير على فرسله ، حتى دنا من عسكرهم ، وهغرز لا ابن وهرز بسير على فرسله ، حتى دنا من عسكرهم ، وحله فرسّه ، فتسكرهم ، فقنلوه . ووهُرز لا يشعر به . فليا بلغه قتلُ ابنه أرسل إلى مسروق : قد كان بيني وبينكم ما قد علمتم ، فليمّ قتلوه ، وقد كنت لقتله إليه مسروق : إنَّ ابنك حَمَّل علينا ، وقوسّط عسكرنا ، فثار إليه سفهاه من سفهاتنا ، فقتلوه ، وقد كنت لقتله كارهاً . قال وهرز للرّسول : قل له : إنَّه لم يكن ابني ، إنَّما كانَ ابني لصبر ولم يغدر حتى ينقضي الأجل الذي بيننا . ثم أمر فريّ به في الصعيد حيث ينظر إلى جُثَمانة ، وحلف ألا يشرب خراً ، ولا يبده بينه وينهم .

قلما انقضى الأجلّ إلا يوماً واحداً ، أصر بالسّمن التي كانوا فيها فاحرقت بالنار ، وأمر بما كان معهم من فضل كسوة فاحرق ، ولم يعا كان معهم من فضل كسوة فاحرق ، ولم يعا كان معهم من هذا الزاد ، فاكلوه ، فلم انتهوا أمر بغضله فالغني في البحر ، ثم قام فيهم خطيباً ، فقال : أمّا ما حرّقتُ من سفتكم ، فإن اردت أن تعلموا أنه لا سبيل إلى بلادكم أبداً ، وأما ما حرّقت من ثيابكم ، فإنّه كان يغيظني إن طفرت بحم الحبيس أن يصير ذلك إليهم ، وأمّا ما القيت من زادكم في البحر، فإنَّ كرهت أن يطمع أحد منكم أن يكون معه زاد يعيش به يوماً واحداً ، فإن كتتم قوماً تقاتلون معي وتصبرون أعلمتموني ذلك ، وإن كتتم لا تفعلون اعتملت على سيفي هذا حتى يخرج من ظهري ؛ فإني لم أكن لامكتبم من نفسي أبداً . فانظروا ما تكون حالكم ، إذا كنت وليسكم وفعلت هذا بنضي ! فقالوا : لا بل نقاتل معك حتى نموت عن آخرنا ، أو نظفر .

فلها كان صبح اليوم الذي انقضى فيه الأجلُّ عبَّى أصحابَه ، وجعل البحر خلُّفه ، وأقبل عليهم يحضُّهم عل الصبر ، ويعلمهم أنهم منه بين خَلَّتين ، إمَّا ظفروا بعدوَّهم ، وإمَّا ماتوا كراماً ، وأمرهم أن تكون قسيّهم موتَرة ، وقال : إذا أمرتكم أن ترموا فارموهم رشَّقاً بالبُّنجكان ــ ولم يكن أهل اليمن رأوا النشَّاب قبل ذلك ــ وأقبل مسروق في جَمْم لا يرى طرفاه على فيل على رأسه تاج ، بين عينيه ياقوتة حراء مثل البيضة ، لا يَرَى انْ دونَ الظفر شيئًا . وكَان وهْرز قد كلّ بصره فقال : أروني عظيمَهم ، فقالوا : هو صاحب الفيل ؛ ثم لم يلبث مسروق أن نزل فركب فرساً ، فقالوا : قد ركب فرساً ، فقال : ارفعوا لي حاجبيّ ، وقد كانا سقطا على عينيه من الكِبَر، فرفعوهما بعصابة ، ثم أخرج نُشَّابة ، فوضعها في كبد قوسِه، وقال : أشيروا لي إلى مسروق ، فاشاروا له إليه حتى أثبته ، ثم قال لهم : ارموا ، فرموا ، ونزع في قوسه حتى إذا ملاها سرح النشابة ، فأقبلت كأنها رشاء ، حتى صكَّت جبهة مسروق ، فسقط عن دابَّته ، وقتل في ذلك الرَّشْق منهم جماعة كثيرة ، وانفضّ صفهم لمَّا رأوا صاحبَهم صريعاً ، فلم يكن دون الهزيمة شيء ، وأمر وهُرز بجئَّة ابنه من ساعته فووريت ، وأمر بجثة مسروق ، فالقيت مكامَّها ، وغَنَم من عسكرهم ما لا يُحصى ولا يُعد كثرة ، وجعل الأسوار ياخذ من الحبشة ومن حِّير والأعراب الخمسين والستين فيسوقهم مكتَّفين ، لا يمتنعون منه . فقال وهْــرز : أمَّا حــير والأعراب فكفُّوا عنهم ، واقصدوا قصد السودان فلا تُبقوا منهم أحداً . فقتلت الحبشة يومثذ حتى لم يبق منهم كثير أحد ، وهرب رجُل من الأعراب على جَمَل له ، فركضه يومُّ أُوليلة ، ثم التفت ، فإذًا في الحقيبة نُشَّابة ، فقال : لأمك الويل ! أبُّعُدُ أم طول مسير ـ حسب أن النشابة لحقته . وأقبل وهُرز حتى دخل صنعاء ، وغلب على بلاد اليمن ، وفرّق عمّاله في المخاليف .

وفي ابن ذي يزِن وما كان منه ومن وهُرز والفُرس ، يقول أبو الصَّلْت أبو أميَّة بن أبي الصَّلت الثقفيُّ : لِيَسْطُلُب البوتْسرَ أَمْثَالُ ابن ذي يَسزَن رُيَّمَ في البحر للأعداء أحوالا أتى هِـرْقُلُ وقد شالَتْ نَمامنُهُم فَلَمْ يجددُ عِنْدَه بَعْضَ الدي قالا ثُمُّ انْتُحَىٰ نَحْوَ كِسْرَى بَعْدَ سَابِعِيةٍ مِنَ السُّنينِ لَقَدُّ أَبْعَدْتُ إِيغِمَالا حتى اتى ببني الأحسرار يَحْمِلُهُمْ إنْكَ لَعَمْرِي لَقَـدْ أَطْوَلْتَ قَلْقَـالا مَنْ مِثْلُ كِسُرَى شَهَنْشَاهِ الملوكِ له أُو مِثْلُ وهُرُزُ يَـوْمَ الْجَيْشِ إِذْ صِـالا] لله ذرُّهُمُ مِنْ عُصْبِةِ خرجوا مَا إِنْ تَرَى لَهُمُ فِي النَّاسِ أَمْثِيالا غُسرٌ جَحَاجِحَةً ، بيضٌ مُسرَازِيةً ، أُسْدُ تُرَبِّبُ في الغَيْضَاتِ أَشْبَالا في زَمْخُسر يُعْجِلُ المسرمِيِّ إعجَالا يرمُونَ عن شهد كاتُّها غُبُطٌ أَرْسُلُتَ أُسْداً عَلَى سُودِ الكلابِ فَقَدْ أَضْحَىٰ شَرِيدُهُمْ فِي الأَرْضِ فَالْأِلا فأشرَبْ هَنيشاً عَلَيْكَ التَّساجُ مُتَّكِشا في رَأْسِ غُمْدَانَ دَارًا مِنْكَ مُحْلَالا وَأَطُّل سِالْمِسْكِ إِذْ شَالَتْ نَعَامَتُهُمْ وأسبل اليوم في بُسرديك إسبالا تلكَ ٱلمَّكَارِمُ لاَ قَعْبَانِ مِن لَبَنِ شيبًا بماء فعسادًا تعبدُ أُسهالا

رجع الحديث الى حديث ابن إسحاق . قال : فلما انصرف وهرز إلى كسرى ، ومألك سبقاً على اليمن ،
عدا على الحبشة فبحمل يقتلها ويبقر النساء عما في بطونها ، حتى إذا أفناها إلاّ بقايا ذليلة قليلة ، فاتحدهم خَولاً ،
واتخذ منهم جازين يسعون بين يديه بحرابهم ، فمكث بدلك حيناً غير كثير . ثم إنه خرج يوماً والحبشة تسعى
بين يديه بحرابهم ، حتى إذا كان في وسط منهم وجنوه بالحراب حتى قتلوه ، ووثب بهم رجل من الحبشة ، فقتل
بالمين وأوعث ، فأفسد ، فلما بلغ ذلك كسرى بعث إليهم وهُوز في أربعة آلاف من القُرْسى ، وأمره ألاً يترك
بالمين أسرد ولا ولذ عربيةً من أسود إلاً قتله ؛ صغيراً أو كبيراً ، ولا يدع رجلاً جُعداً قططاً قد شرك فيه
السودان إلا قتله .

فاقبل وهُرز ، حتی دخل الیمن ، ففعل ذلك ؛ ولم یشرك بها حبشیًّ الاً قتله ، ثم كتب إلى كسرى بذلك ، فامّره كسرى عليها . فكان عليها ، وكان بجُنبيها إلى كسرى حتى مَلَك ، وأمّر كسرى بعده ابنه المرزبان بن وهرِز ، فكان عليها حتى هلك ، فامّر كسرى بعده البينجان بن المرزبان بن وهرز حتى هلك ، ثم أمّر كسرى بعده خُرَّ خَسْرَه بن البينجان بن المرزبان بن وهُرز ، فكان عليها .

ثم إنَّ كسرى غضب عليه ، فحلف ليأتيّته به أهلُ اليمن يجملونه على أعناقهم ففعلوا ، فليا قدِم على كسرى تلقّاه رجل من عظهاء فارس ، فالفى عليه سيفاً لابي كسرى ، فاجاره كسرى بذلك من القَتْل ونزعه ، وبعث باذان إلى اليمن ، فلم يزل عليها حتى بعث الله رسوله محمداً ﷺ

وكان - فيها ذُكِر - بين كسرى أنو شِرْوان ويين يخطيانوس ملك الروم ، موادعة وهدنة ، فوقع بين رجل من العرب كان ملكه يخطيانوس على عرب الشام ، يقال له خالد بن جَبلة ، وبين رجل من تُلقم ، كان ملكه كسرى على ما بين عُمان والبَّمْرين واليَّمامة إلى الطائف وسائر الحجاز ومَنَّ فيها من العرب ؛ يقال له المنظر بن النُممان ـ نائرة ، فأغار خالد بن جَبلة على حيَّز المثلر ، فقتل من أصحابه مُقْتلة عظيمة ، وعُمِّيم أموالاً من أمواله . فشكا ذلك المنذر إلى كسرى ، وسأله الكتاب إلى ملك الروم في إنصافه من خالد . فكتب كسرى إلى يخطبانوس ، يذكر ما بينهما من المهد على الهدنة والصلح ، ويعلمه ما ليتي المندر عامله على العرب من خالد بن جَمَلة اللهي ملكه على مَنْ في بلاده من العرب ، ويساله أن يأمر خالداً أن يردّ على المنذر ما غنم من خَيْره وبلاده ، ويدفع إليه دية مَنْ قتل من عربها . وينصف المنذر بن خالد ، وألاّ يستخفّ بما كتب به من ذلك ، فيكون انتقاض ما ينهم در المهد والهدنة بسبه .

وواتر الكُتُب إلى يخطيانوس في إنصاف المنظر ، فلم يجلل بها ، فاستعد كسرى ، فغزا بلاد يخطيانوس في بضمة وتسمين ألف مقاتل ، فأخط مدينة دارا ، ومدينة الرهاه ، ومدينة منهج ، ومدينة بتسرين ، وصدينة كلم وصدينة الطاقحة و ومدينة بالمنافعة و ومدينة بالمنافعة و ومدينة منافعة لهذه المالان و عَنُون ، واحتوى علم ما كان فيها من الأسوال والعروض ، وسمى أهل مدينة الطاقحة ، ونفلهم إلى المنافع واحتوى علم ما كان فيها من الأسوال والعروض ، وسمى أهل مدينة الطاقحة ، على ما قد ذكرت قبل من وأصلامهم إياها ؛ وهي التي تسمى الرومية ، وكُور ها كورة ، وجعل لها خسة طساسيج : طسرح نمروان الأطل ، وطسوح بهزوان الأسل ، واحتى على المنافعة بهروان الأسل ، واحتى على المنافعة بالمورهم رجلاً من نصارى أهل الأهراز ، كان ولاء الرياسة على أسحاب صناعاته ، يقال له : براز ، وقد منه للمك السبي ، إرادة أن يسائنوا بهراز خلال مالي م يسائنوا إليه ، وأما سائن من كسرى بللك كينا ، ورخم هم خلها والهاء من وصرف عظيه الهاء إليه ، وضوم بله فدية محلها إليه في كل عام .

وكان ملوك فارس ياخلون من كُور من كُورهم قبل ملك كسرى أنو ثيرُوان في خراجها النّفث، ومن كُور الرّبع، ومن كُور الحمس، ومن كُور السدس ؛ على قدر شُرِّها وعمارتها ، ومن جزية الجماجم شيئاً معلوماً ، فأمر الملك قباذ بن فيروز في آخر ملكه بيسح الارض ؛ صهلها وجبلها ليصبح الحراج عليها ، فُسِبحت ؛ غيران قباذ هلك قبل أن يستحجكم له أمر تمثلك المساحة ؛ حتى إذا ملك ابنه كسرى أمر باستتمامها وإحصاء النخل والزيون والجماجم ، ثم أمر كتابه فاستخرجوا أجمل ذلك ، وأذن للناس إذناً عامًا ، وأمر كاتب خواجه أن يقرآ عليهم الجمل التي استخرجت من أصناف غلات الأرض ، وعدد النخل والزيتون والجماجم ، ف فقرأ ذلك عليهم ، ثم قال لهم كسرى : إنا قد رأينا أن نضم على ما أحمي من بجربان هذه المساحة من النخل والزيتون والجماجم وضائع ، ونامر بإنجامها في السنة في شلاتة أنجم ، ونجمع في يبوت أوصافا من الأموال ما لو أثانا عن تُغرمن تفورنا ، أو طرف من أطرافنا فتى أوشيء نكره ، واحتجنا إلى تداركه أو خسمه ببذلنا فيه مالًا ، كانت الأموال عندنا معدلة موجودة ، ولم تُرد استثناف اجتبائها على تلك الحال . فها ترون فيا رأينا من ذلك وأجمنا عليه ؟

فلم يُشير عليه أحد منهم فيه بمشورة ، ولم ينسِ بكلمة ، فكرّر كسرى هذا القول عليهم ثلاث مرات . فقام رجل من شُرضهم وقال لكسرى : أتضمُّ أيها الملك \_عمّرك الله \_الحالدُ من هذا الحراج على الفاني من كُرَّم بحوث ، وذَرَّع بَهِج ، ونهر يغور ، وعينُ أوقناة ينقطم ماؤها ! فقال له كسرى : يا ذا الكُلْفة المشؤوم ، من أي طبقات الناس أنت؟ قال : أنا رجل من الكتّاب ، فقال كسرى : اضربوه بالدّوّي حتى يموت ، فضربه بها الكتّاب خاصة تبرّوا منهم إلى كسرى من رأيه وما جاء منه ، حتى قتلوه . وقال الناس : نحن راضون أيّما الملك بما أنت مُلزِمنا من خراج .

وإنَّ كسرى اختار رجالًا من أهل الرأي والنصيحة ، فأمرهم بالنظر في أصناف ما ارتفع إليه من المساحة وعدَّة النخل والزيتون ورؤوس أهل الجزية . ووضع الوَّضَائع على ذلك بقدر ما يرون أنَّ فيه صلاح رعيته ، ورفاغة معاشهم ، ورفعه إليه . فتكلُّم كلُّ امريء منهم بمبلغ رأيه في ذلك من تلك الوضائع ، وأداروا الأمر بينهم ، فاجتمعت كلمتهم على وضع الحراج على ما يعصم الناس والبهائم ، وهمو الحنطة والشعير والأرزّ والكُّوم والرُّطاب والنخل والزيتون ؛ وكان الذي وضعوا على كلُّ جَريب أرض مِنْ مزارع الحنطة والشعـير درهماً ، وعلى كلُّ جَريب أرض كَرْم ثمانية دراهم ؛ وعلى كلُّ جَريب أرض رِطاب سبعة دراهم ، وعلى كل أربع نخلات فارسيَّة درهماً، وعلى كلِّ ستّ نخلات دَقَل مثل ذلك ؛ وعلى كلِّ ستة أصول زيتون مثل ذلك ؛ ولم يضعوا إلاَّ على كلِّ نخل [في] حديقة ، أو مجتمع غير شاذً، وتركوا ما سوى ذلك من الغلَّات السَّبع . فقوي الناس في معاشهم ، وألزمُوا الناس الجزَّية ما خلا أهلَ البيوتات والعظياء والمقاتلة والهرابذة والكتَّاب ؛ ومَنْ كان في خدمة الملك ، وصيّروها على طُبقات : اثني عشر درهماً وثمانية وستة وأربعة ، كقُدْر إكثار السرجل وإقلاله ، ولم يُلزموا الجزية مَنْ كان أتي له من السنّ دون العشرين أو فوق الخمسين ، ورفعوا وضائعهم إلى كسرى فرضيَّهَا وأمر بإمضائها والاجتباء عليها في السنة في ثـالاتة أنجُم ، كـلُّ نجم أربعة أشهـر وسماهـا أبراسيار ، وتأويله ، الأمر المتراضَى ، ؛ وهي الوضائع التي اقتدى بها عمر بن الخطاب حين افتتح بـلاد الفرس ، وأمر باجتباء أهل الذمّة عليها ، إلا أنه وضم على كلّ جَريب أرض غامر على قدر احتماله ؛ مثل اللي وضع على الأرض المزروعة ، وزاد على كلّ جريب أرض مزارع حنطة أو شعيراً قفيزاً من جنطة إلى القفيزين ، ورزق منه الجند . ولم يخالف عمر بالعراق خاصّة وضائع كسرى على جرّبان الأرض وعلى النخار والزيتون والجماجم ، وألغى ما كان كسرى ألغاه من معايش الناس .

وامر كسرى فدوّنت وضائعه نُسخاً ، فاتحُفّت نسخة منها في ديوانه قبله ، ودفِعت نسخة إلى عمّال الحراج ، ليجتبوا خراجَهم عليها ، ونسخة إلى قضاة الكُور ، وأمر الفضاة أن يجولوا بين عُمّال الكُوّر والزيادة على أهل الحراج فوق ما في الديوان الذي دفعت إليه نسخته ، وأن يرفعوا الحراج عن كلّ مَنْ أصاب زرعه أو شيئاً من غلاكه أقة بقدر مبلغ تلك الأفة ، وعَمّن هلك من أهل الجزية أو جارز خمسين سنة ، ويكتبوا إليه بما يرفعون من ذلك ؛ ليأمر بحسبه للعمّال ، والا يخلوا بين العمّال وبين اجتباء مَنْ أتى له دون عشرين سنة .

وكان كسرى وئى رجلاً من الكتاب ناجاً بالنيل والمرومة والنّنَاء والكفاية ، يقال له بابك بن البيروان ـ
ديوان المقاتلة ، فقال لكسرى : إنَّ أمري لا يتم إلا بإزاحة عليي في كلّ ما بي إليه الحاجة من صلاح أمر الملك في
جنده . فأعطاه ذلك ، فأمر بابك فبنيت له في الموضع الذي كان يعرض فيه الجند مصطبة وفرش له عليها بساط
سُوسَنجود وتَقط صوف فوقه ، ووضعت له وسائد أنتَكانه ، ثم جلس على ما قُرِض له ، ثم نادى مناديه في شاهد
عسكر كسرى من الجند أن بمحضره الفرسان على كُراعهم وأسلحتيهم والرجّالة على ما يلزمهم من السّلاح ،
فاجتمع إليه الجند على ما أمرهم أن بمحضره عليه ، ولم يعاين كسرى فيهم ؛ فأمرَهم بالانصراف ، ونادى
مناديه في اليوم الثانى بمثل ذلك ، فاجتمع إليه الجند . فلما لم يركسرى فيهم أمرهم أن ينصرفوا ، ويغدل إليه ،

وأمر منادية أن ينادي في اليوم الثالث : ألا يتخلف عنه من شاهد العسكر أحد ، ولا من أكوم بتاج وسرير ؛ فإنه عَزْم الارُخصة فيه ولا عاباة . فبلغ ذلك كسرى ، فوضع تاجه على رأسه وتسلّح بسلاح المقاتلة ، ثم أل بابك ليعترض عليه ، وكان الذي يؤخذ به الفارس من الجند تجافيف ودرعاً ، وجَوْشناً ، وسانين ، وسيفاً ، ورعاً ، وترساً ، وجُرْزاً تلزمه منطقة ، وطهرزينا أو عموداً ، وجعبة فيها قوسان بوتَربيها ، وثلاثين نشابة ووتَرين مضفورين يعلَقهم الفارس في مغفّر له ظهريًا .

فاعترض كسرى على بابك بسلاح تام ما خلا الرَّقَر فين الملذين كان يستظهر بهها . فلم يجز بابك عن اسمه و وقال له : إنَّك أبيا الملك واقف في موضع المُمَدَّلة التي لا عباباة تكون منيًّ معها ولا هوادة ، فهلم كلَّ ما يلزمك من صنوف الاسلحة . فذكر كسوى قصة الوترين فتعلقها ، ثم غرَّد داعي بابك بصوته ، وقال : للكميِّ سيَّد الكماة أربعة آلاف درهم ، واجاز بابك عن اسمه ، ثم انصرف . وكان يفضّل الملك في العطاء على تحديد على بدرهم ،

فلها قام بابك من مجلسه ذلك أن كسرى ، فقال : إن غِلْظَي في الأمر الذي أغلظت فيه عليك اليوم أيها الملك ؛ إنما هي لأن يتقد لي عليه الأمر الذي وضمتني بسبيله ، وصبب من أوثق الأسباب لما يريد الملك إحكامه لمكانى . فقال كسرى : ما خُلُظ علينا أمرٌ أريد به صلاح رعيّتنا ، واقيم عليه أرّدٌ ذي الأوّد منهم .

ثم إِنْ كسرى وجه مع رجل من أهل اليمن يقال له سَيْهَان بن مُمَّدٍ يكرب \_ومن الناس من يقول إِنَّه كان يسمى سيف بن فني يزن-جيشاً إلى اليمن ؛ فقتلوا من بها من السودان، واستؤلوا عليها . فلها دانت لكسرى بلاد اليمن وجه إلى سَرِّنديب من بلاد أهند \_وهي أرض الجوهر قائداً من قواده في جند كثيف، ، فقاتل ملكها فقتله ، واستولىً عليها ، وحمل إلى كسرى منها أموالاً عظيمة ، وجوهره كثيراً كثيراً

ولم يكن ببلاد الفرس بناتُ آوى ، فتساقطت إليها من بلاد الثرك في مُلَّك كسرى أنوشِرُوان ؛ فبلغ ذلك كسرى؛ فبلغ ذلك منه مشقّة ، فدعا بمُويّدان مُربِيد ، فقال : إنه بلغنا تساقط هذه السباع إلى بلادنا ، وقد تعاظم الناسُ ذلك ، فتعجّبنا من استعظامهم أمرها لهوانها ، فأخْيرنا برأيك في ذلك .

فقال له موبلذان مُؤَيِّذ : فإنَّي سمعت أيها الملك عمّرك الله .. فقهامنا يقولون : متى لا يغمر في بلدة المعدلُ الجورَ ، ويُحتَ ، بُلِيّ أهلها بغزو أعدائهم لهم ، وتساقط إليهم ما يكرهون ، وقد تُقوقت أن يكون تساقط هامه السباع إلى بلادك لما أعلمتك من هذا الخطب . فلم يلبث كسرى أنَّ تناهى إليه أنَّ فتياناً من النرك قد غزوا أقمى بلاده ، فأمر وزراءه وأصحاب أعماله ألاً يتمثّوا فيها هم يسبيله العدل ، ولا يعملوا في شيء منه إلاّ به ، فصرّف الله لما جرى من العدل ذلك العدوَ عن بلاده من غير أن يكون حارَبهم ، أو كلف مؤونة في أمرهم .

وكان لكسرى أولادمتاذبون ، فجعل الملّك من بعده لمُرمُز ابنه الذي كانت آنه ابنة خاتون وخاقان لمعرفة كسرى إياه بالاقتصاد والاخذ بالوثيقة وما رجا بذلك من ضبط هُرمُز المُلك وقدرته على تدبير المُلك ورعيّته ومعاملتهم .

وكان مولد رسول الله ﷺ في عهد كسرى أنو شِرُّوان ، عام قَدِم أبرهة الأشرم أبو يكسوم مع الحبشة إلى مُحَّة ، وساق فيه إليها الفيل ؛ يريد هدم بيّت الله الحرام ؛ وذلك لمضيّ اثنتين وأربعين سنة من ملك كسرى أنو شروان . وفي هذا العام كان يوم جَمِّلَة ، وهو يوم من أيّام المرب مذكور .

## ذكر مولد رسول الله 纖

حدّثنا ابن المنتى ، قال : حدّثنا وهب بن جرير ، قال : حدّثنا أبي ، قال : سمعت محمد بن إسحاق يحدّث عن المطّلب بن عبد الله بن قَيْس بن عومة ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : ولدت أنا ورسول الله 霧 عامّ الفيل .

قال : وسأل عثمان بن عقّان قباث بن أشّهم ، أخا بني عمرو بن لَيّث : أنت اكبر أم رسولُ ا 編 ؟ قال : رسول الله 織 كبرُ مني ، وأنا أقدَمُ منه في الميلاد ، ورأيت خَلق الفيل أخضر عيلاً بعّده بعام ، ورأيت أُميّة بن عبد شمس شيخاً كبيراً بقولُه عبّلُه . فقال ابنه : يا قبَاث ، أنت أعلم وما تقول .

حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سلّمة ، عن ابن إسحاق،عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن غرمة ، عن أبهه ، عن جنده قيس بن غرمة ، قال : ولمدت أنا ورسول الله ﷺ عام الفيل ، فنحن إلدّان .

وحدّثت عن هشام بن محمد ، قال : وُلِد عبد الله بن عبد المُطلب أبو رسول الله 霧 لأربع وعشويين مُضّت من سلطان كسرى أنو شِرُوان ، وولد رسول الله 瓣 في سنة اثنتين وأربعين من سلطانه .

وحُدَّثت عن يجيى بن معين ، قال : حدَّثنا حجَّاج بن محمد ، قال : حدَّثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عبَّاس ، قال : وُلد رسول الله 蘇عام الفهل .

حدَّثت عن إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثنا عبدُ العزيز بن أبي ثابت ، قال : حدَّثنا الرَّبير بن موسى ، عن أبي الحُويرث ، قال : سممت عبدُ الملك بن مَرْوان يقول لقَّبات بن أشْيَم الكِتائي اللَّيْسِيَّ : يا قبات ، انتَ اكبر أم وسول الله ﷺ ؟ قال : وسول الله ﷺ اكبر مني وأنا أسنَّ منه ، ولد وسول الله ﷺ عامَ الفيل ، ووقفت بي أُمِي على روث الفيل عيلاً اعقله .

حدِّننا ابن حُميد، قال: حدِّننا سَلمة، قال: حدِّني ابن إسحاق، قال: ولدرسول الله ﷺ يومَ الاثنين عام الفيل الاَنتَيَّ عشرة مضت من شهر ربيع الأول ؛ وقبل إنه وُلد ﷺ في الدَّار التي تُعرَف بدار ابن يوسف ؛ وقبل : إنَّ رسول الله ﷺ كان وَهَبَها لمقبِل بن أبي طالب ، ظم تَزَلُ في يد عَقِيل حتى توفي ، فَبَاعها ولند من محمد بن يوسف ، اخي الحبَّاج بن يوسف ، فيني داره التي يُقال لها دار ابن يوسف ، وأدخل ذلك البيتَ في الذَّار ، حتى أخرِجته الخَيِّرُوان فجعلتُه مسجداً يعملُ فيه .

حدَّثنا ابن حُميد ، قال : حدَّثنا سلَمة ، عن ابن إسحاق ، قال : يزْعمُون فيها يتحدُّث الناس ـ والله

أعلم ــ أنَّ أمنة بنت وهب أمّ رسول الله ﷺ ، كانت تُحدّت أنَّها أتَيَتْ لما صَلَت؛رسول الله ﷺ، فقيل لها : إنَّك قد حملت بسيّد هذه اللائم ، فإذا وقع بالأرض قُلُولي : أعيلُه بالواحد ، من شرَّ كلَّ حاسد ، ثم سمّيه محمداً . وراثُ حين حَمَلت به أنَّه خرج منها نور رأت معتقصور بُصْرَىٰ من أرض النَّمام ، فلهَّ وضعته أرسلت إلى جدّه عبد الطّلب ، أنَّه قد ولذ لك خلام فاته فانظر إليه . فأتاه فنظر إليه ، وحدَّثته بما رأت حين حملت به ، وما قبل لها فيه ، وما أمرت أن تسمّية ،

حدّنني محمد بن سنان الغرّاز ، قال : حدّثنا يعقوب بن محمد الزُّمْريّ ، قال : حدّثنا عبدُ العزيز بن عمران ، قال : حدّثني عبدُ الله بن عثمان بن أبي سُليمان بن جُبير بن مُطيع ، عن أبيه ، عن ابن أبي سُويد الثغفيّ ، عن عنان بن أبي العاص ، قال : حدّثنني أمّي أنّها شهدت ولادة آمنة بنت وهب أمّ وسول الله 雅一 وكان ذلك ليلّ وَلدتُه . قالت : فها شيء أنظر إليه من البيت إلّا نَوْر ، وإني لأنظر إلى النجوم تُذَّفو ، حتى إني لاقول : لتغير مَلًا.

حدَّثنا ابن حميد ، قال : حدَّثنا سلَمة ، عن ابن إسحاق ، قال : فَيْزَعُمُون أنَّ عبد المطلب اخدَّهُ فلخل به على هُبَل في جوف الكَمْب ، فقاء عنَّل يلدعوا الله ويشكُر ما أصطاه ، ثمَّ خرج به إلى آمه فدفعه إليها ، والنَّمَس له المُرضَّمة اه فاسترضع له امرأةً من بني سعد بن بكر ، يشال لها حليمة ابنة أبي ذُويَّب ، وأبو فنيب عبد الله ، بن الحارث ، بن شِجَدة ، بن بحار ، بن يزرام ، بن تأسرة ، بن فُصيّة ، بن سعد ، بن بكر ، بن هُولِزن ، بن مُضر . واسم الذي ارضحه : الحارث بن عبد العبري من عبد المعرق ، بن فصيّة ، بن سعد ، بن بكر ، بن الحارث بن عبد العبري ، بن عكرمة ، بن قيس ، بن عبلان ، بن مضر . واسم إلحورته من الرُّضافة : بن قيس ، بن عبلان ، بن مضر . واسم إلحورته من الرُّضافة : بعد الله بن الحارث ، وانتَيسة ابنة الحارث ، وخدامة ابنة الحارث وهي الشَّيَاء ، غلب ذلك على السمها فلا تعرف في قومة إلاً به .

وهي حليمة أبنةً عبد الله بن الحارث ، أمّ رسول الله ﷺ ؛ ويزعمون أنّ الشَّيَّاء كانت تَحْضُنُه مع أمّها إذ كان عندهم ﷺ .

وألما غير ابن إسحاق ، فإنه قال في ذلك ما حدّثني به الحارث ، قال : حدَّثنا ابن سعد، قال : حدَّثنا محمد بن عمر ، قال : حدّثني موسى بن شَيْبَة ، عن عميرة ابنة عُبيد الله بن كعب بن مالك ، عن بَرَّة ابنة أبي عُجِزَّة ، قالت : أوَّلُ مِن أرضِعَ رسول الله ﷺ تُؤَيِّية ، بلبن ابن لها \_يُقال له مُسْرُوح \_ أياماً قبل أن تقدم حليمة ؛ وكانت قد أرْضَمَت قبله حمزة بن عبد الطّلب ، وأرْضَمَت بعدَّه أبا سلمة بن عبد الأسد المخزوميّ .

حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا ابن إسحاق . وحدّثني ابن إسحاق ـ وحدّثنا هنّد بن السَّرِيّ ، قال : حدّثنا يونس بن بُكير ، قال : حدّثنا ابن إسحاق . وحدّثني هارون بن إدريس الاسمّ ، قال : حدّثنا المُحدّريّ ، قال : حدُّثنا الله على الله على الله و الله على عمد بن سعيد ، قال : حدُثنا محمد بن إسحاق . وحدُّثنا سعيد بن أبي الجهم مولى عبد الله بن جعفر ، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، قال : كانت حليمة ابنة أبي ذُولِّب السَّعدية أمْ رسول الله ﷺ التي الرَّضَعَة . تُحدَّث أبنا خَرَجَتُ من بلدها معها زوجُها وابنَ بِها ترضعه في نسوة من بني سمّد بن بكر ، تَلتَعسُ الرَّضَعَا ، قالت : وذلك في سَنَة تاريخ ما قبل الهجرة.

شهْبَاء لم نُبَّق شيئًا ، فَخَرَجْتُ على أتان لي قَمْرًا ء ، معنا شارفٌ لنا ؛ والله ما تَبِغَن بقطرة ، وما ننام ليْلُنا أجمَم من صَبِيَّنا الذي معي من بكائه مِن الجوع ، وما في تُدْيي مَا يُّغْنيه ، وما في شَارِفِنا ما يغذُّوه ، ولكنَّا نرجو الغيث والفوجَ ؛ فخرجتُ على أتاني تلك ، فلقد أذمَّت بالرَّكب حتى شق ذلك عليهم ضعفاً وَعَجَفاً ، حتى قدمنا مكة نلتمِسُ الرُّضعاء ، فيا منَّا امرأة إلاَّ وقد عُرضَ عليها رسول الله ﷺ فتأبَّاه إذا قيل لها إنَّه يتيمٌ ، وذلك أنَّا إنَّما نرجو المعروف من أبي الصُّبيّ ، فكنا نقولُ : يتيمٌ ما عسى أن تصنع أمَّهُ وجلَّه أ فكنا نكرهه لذلك ؛ فها بَقِيتُ امرأةُ قلِمَتْ مَعي إلَّا أَخَلَتْ رضيعاً غيري . فلمَّا أَجَمَّنا الانطلاق قلت لصاحبي : إن لاكْرَه أن أرجع من بيت صَوَاحِباتِي ولم آخذُ رضيماً ، والله لأذهبنُّ إلى ذلك البيتِيم فلأخُذنَّه ، قال : لا عليكِ أن تفعلي ، فعسي الله أن يجعل لنا فيه بركة ! قالت : فذهبتُ إليه فأخَذُه وما حملني على ذلك إلَّا أني لم أجِد غيرَه . قالت : فلها أخذُتُه رجمت به إلى رحلى، فليًّا وضعته في حجّري أقبَل عليه تُذْيَاي بما شاء من لبن ، فشرب حتَّى روي ، وشرب معه أُخُوه حتى رَوِيَ ، ثم ناما \_ وما كان ينامُ قبلَ ذلك \_ وقام زوجي إلى شارفنا تلك ، فنظر إليها فإذا إنها لحافل ، فحلب منها حتى شرب وشربتُ ، حتى انتهينا ربًّا وَشَبَعاً ، فبنّنا بخير ليلة . قالت : يقول لي صاحبي حين أصبحتُ : أتعلمينُ والله يا حليمة ، لقد أخلت نسمةٌ مباركة ، قلت : والله إن لارجو ذلك . قالت : ثمُّ خرجنًا وركبتُ أتاني تلك ، وحملتُه عَلَيْها معي ، فوالله لقَطَعَتْ بنا الرُّكْبِ ما يقدَمُ عليهَا شيءٌ مس خُرهم ، حتَّى إن صواحبي ليَقُلْنَ لي \* يا ابنة أبي ذُّونْب ، اربَعِي علينا ، أليسَ هذه أتانَك التي كنتِ خرجتِ عليها ؟ فَاقُولُ لَهُنَّ : بلي وَالله ، إنها لهي هي ، فيقلن : والله إنَّ لها لشأناً . قالت : ثمَّ قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد ، وما أعلم أرضاً من أرض الله أحدَب منها ، فكانتْ غنمي تروح عليّ حين قلِمْنا به معنا شباعاً لَّبْناً، فنحلب ونشرب ، وما يجلِب إنسانٌ قطرةً ولا يجدها في ضَرْع ، حتى إن كان الحاضر من قومنا يقولون لرصياتهم : وَيُلْكُم ، اسرحوا حيثُ يسرَح راعي ابنة أبي ذؤيب [ فَتَرُوعُ أغنامُهم جياعاً ما تَبضّ بقطرة لبن ، وتروح غَنمي شِبَاعاً لَنَناً. فلم نزل نتعرُّف من الله زيادةَ الخيربه ، حتى مضت سنتان وفصلتُه . وكان يشِبُّ شباباً لا يَشِبُّه الغلمان ، فلم يبلغ سَنتَيْهِ حتَّى كان غلاماً جَفْراً ، فقدِمْنا به على أمَّه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا ، لما كنَّا نرى من بركته ، فكلُّمنا أمَّه وقلنا لها : يا ظِفْر ، لو تركْتِ بُنيَّ عندي حتى يغلُّظ، فإني أخشى عليه وباء مكّة 1 قالت : فلم نزل بها حتى رددناه معنا . قالت : فرجعنا به ، فواقه إنَّه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه في بتم لنا خلف بيوتنا ، إذا أتانا أخُوه يشتدُّ ، فقال لي ولأبيه : ذاك أخي القرشيُّ قد جاءه رجلان عليهما ثياب بياض ، فَاضْجُعاه وشقًا بطنه وهما يسوطانه . قالت : فخرجتُ أنا وأبوه نَشتدٌ ، فوجدناه قاتياً منتقعاً وجهه ، قالت : فالتزمُّتُه والتزمَه أَبُوه ، وقلنا له : ما لك يا يني ؟ قال : جاءتي رجلان عليهما ثيابُ بياض ، فأضجعاني فشقًا بطني فالتمسا فيه شيئاً لا أدري ما هو ! قالت : فرجعنا إلى خِبائنا . قالت : وقال لي أبوه : وإلله يا حليمة لقد خشَّيتُ أن يكون هذا الغلام قد أصيب ، فالحقيه بأهله قبل أن يظهر به ذلك ، قالت : فاحتَمَلْناه ، فقدمنا به على أمه ، فقالت : ما أقلمَكِ به يا ظِلْس، وقد كنت حريصةً عليه وعلى مُكَّته عنلك؟ قالت : قلتُ : قد بلغ الله بابني وقضيتُ الذي عليَّ وتخرِّفتُ الأحْداثَ عليه ، فأدَّيتُه إليكِ كيا تحبّين . قالت : مـا هذا بشـأنيكِ ، فاصدقيني خَبْرَك ، قالت : فلم تدعى حتى أخبرتها الخبر ، قالت : فتخوَّفتِ عليه الشيطانَ ؟ قالت : فقلت : نعم ، قالت : كلَّا وَالله ما للشَّيطان عليه سبيل ، وإنَّ لبنَّيَّ لشأناً ، أفلا أخبرُكِ خَبَرَهُ ؟ قالت : قلت : بلي ، قالت : رأيتُ حين حَمْلتُ به أنَّه خرج مِني نُورٌ أضاء لي قصُور بُصْرَى من أرضَ الشام ، ثم حملتُ به ، فواظه ما رأيت من حَمَّل قطَّ كان اخضًّ منه ولا أيسرَ منه ، ثم وقع حين ولدته وإنَّه لواضعٌ يديه بالأرْض ، رافعٌ راسَه إلى السُّهاء ؛ دهيه هنكِ وانطَّلِقني راشِدَة .

حدَّثنا نصرُ بن عبد الرحمن الأزْديِّ ، قال : حدَّثنا عمد بن يَعْلَىٰ ، عن عمر بن صُبيِّح ، عن ثور بن يزيد الشُّاميُّ ، عن مكْحول الشَّاميُّ ، عن شدًّاد بن أوَّس ، قال : بينا نحن جلوسٌ عند رسول الله ﷺ ، إذ أقبل شيخ مّن بني عامر ، وهو مِلْدَةٌ قومِه وسيَّدُهُم ؛ من شيخ كبريتوكا على عصا ، فَمَثَلَ بين يديُّ النبيّ قائيًّا ، ونسبَه إلى جدَّه ، فقال : يا بن عبد المطّلب، إنِّي أَنْبثُتْ أنَّك تزعم أنَّك رسول الله إلى النَّاس ، أرسلك بما أرْسَل به إبراهيمَ ، وموسى ، وعيسى، وغيرهم من الأنبياء ، ألا وإنَّك فوَّهت بعظيم ، وإنَّما كانت الأنبياء والخلفاءُ في بينين من بني إسرائيل ، وأنت مَّن يَعْبُد هذه الحجارةَ والأوثان ، فما لك وللنبوَّة ! ولكنّ لكلّ قول حقيقة ، فأنبثني بحقيقة قولك ، وبدء شأنك ؛ قال = فأُعْجِب النبيِّ بشِي اللهِ ، ثم قال : يا أخا بني عامر ، إِنَّ لَهَذَا الْحَدَيثُ اللَّذِي تَسَالَنِي عَنْهُ نَبًّا وَجَلْسًا ، فَاجِلْسٌ ، فَنْنَى رَجْلَيْه ثم بَرك كها يبوك البعير ، فاستَثَّبْله النبيّ 纖 بالحديث فقال : يا أخا بني عامر ، إن حقيقةً قولي وبدءَ شأني ، أنَّي دَعْوةً أبي إبراهيم ، وبُشْرَىٰ أخيى عيسي ابن مَرْيَم . وإنَّ كنْتُ بِكْرَ أمَّي ، وإنَّها حملت بي كأثَّقل ما تحمِلُ ، وجَعَلَتْ تشتكي إلى صواحِبها ثقلَ ما تَجُدُ . ثم إنَّ أمي رأت في المنام أنَّ الَّذي في بطنها نورٌ ، قالتْ : فجعلت أثَّبع بصري النورَ ، والنورُ يسبقُ بصَّري ، حتى أَضَاءَتْ لي مشارقُ الأرض ومغاربُها . ثم إنَّها وَلَدَنَّني فنشأتُ ، فلمَّا أن نشأتُ بُغضت إلى أرْثالُ قريشٌ ، ويُغْضُ إليُّ الشُّعْر ، وكنت مسترضَعاً في بني ليثُ بن بكر ، فبينا أنا ذات يوم منتبذ من أهلي في بطن واد من أتراب لى من الصبيان نتقاذف بيننا بالحُلَّة ، إذ أتانا رهْطُ ثلاثة معهم طَسْتُ من ذهب مُلي، ثُلُجاً ، فاخذوني من بين أصحابي ، فخرج أصحابي هُرّاباً حتى انتهوا إلى شفير الوادي ، ثم أقبلُوا على الرُّهط فقالوا : ما أربُكم إلى هذا الغلام ، فإنه ليس منًا ، هذا ابن سيّد قريش ، وهو مسترضَعٌ فينا ؛ من غلام يتيم ليس له أب ، فماذا يردُّ عليكم قتلُه ، وماذا تصيبون من ذلك ! ولكن إن كنتم لا بدُّ قاتليه ، فاختاروا منَّا أيَّنا شئتم ، فليأتكم مكانّه فافتُلُوه ، وَدَعُوا هذا الغلام فإنَّه يتيم . فلمَّا رأى الصبيان القومَ لا يُحيرون إليهم حواباً ، انطلقوا هُرَّاباً مسرعين إلى الحيُّ ، يؤذنونهم ويستصّرخونهم على القوم ؛ فعمَد أحدُّهم فأصَّجعني على الأرض إضَّجَاعاً لطيفاً ، ثم شقّ ما بين مغرق صدَّدي إلى منتهى عانتي ، وأنا أنظُر إليه ، فلم أجد لذلك مَسًا . ثمّ أخرج أحشاء بطني ثمُّ غسلها بذلك الثلج فأنَّم غسَّلُها ، ثم أعادها مكانبًا ، ثم قام الثاني منهم فقال لصاحبه : تنح ، فنحًّاه عني ، ثم أدْخل يده في جوفي فاخرج قلمي وأنا أنظر إليه فَصَدْعَه ، ثم أخرج منه مُضْغَة سوداء ، فرَمَى بها ثم قال بيده يمنةً منه ؛ كانَّه يتناول شيئًا ، فإذا أنا بخاتم في يده من نور يحار الناظرون دونه ، فختم به قلمي فامتلأ نوراً ، وذلك نور النبَّرة والحكمة ، ثمَّ أعادُهُ مكانَّه فوجلت برد ذلك الخاتم في قلبي دهراً ، ثم قال النَّالث لصاحبه : تَنَعُّ عني ، فأمَّر يَلَه ما بين مفرق صدَّري إلى مُثَّتَهَى عانني ، فالنَّام ذلك الشقّ بإذن الله . ثم أحذ بيدي فَأَنْبَضَنِّي مِن مَكَانِي إِنْهَاصًا لَطَيْفًا ، ثم قال لـلأوَّل الذي شقّ بـطني : زِنْه بعشـرة من أمَّتِه ، فـوزنوني بهم فرجحتُهم ، ثم قال : زنه بماثة من أمَّتِه ، فوزنوني بهم فرجَحتُهم ، ثم قال : زنه بألف من أمَّته ، فَوَزَّنُوني بهم فَرَجَعْتُهُم . فقال : دعوهُ ، فلو وَزَنْتُمُوه بأمَّته كلها لرجحهم . قال : ثمُّ ضمَّوني إلى صُدورهم وقلّلوا رأسي وما بينَ عَنِيٌّ ، ثم قالوا : يا حبيب ، لم تُرَعْ ؛ إنَّك لو تدري ما يراد بك من الخير لقَرَّتْ عيناك . قال : فبينًا نحن كذلك ، إذ أنا بالحَيّ قد جاءوا بحدَّافيرهم ، وإذا أمّي ـ وهي ظنُّري ـ أمام الحيّ تهتف بأغلُّ صوتها

وتقول : يا ضعيفاه ! قال : فانكبُّوا عليُّ فقبُّلوا رأسي وما بين عينيّ ، فقالوا : حبَّذا أنت من ضعيف ! ثم قالت ظِثْري : يا وحيدًاه ! فانكَبُّوا عليٌّ فضمُّوني إلى صُّدُورِهم وقَبُّلوا رأسي وما بين عَيْنٌ ، ثم قالوا : حَبُّذا أنت من وحيد وما أنتَ بوحيد ! إنَّ الله معك وملاتكَته والمؤمنين من أهل الأرض . ثمَّ قالت ظئري : يا يتيماه ، اسْتُضْعِفْتَ من بين أصحابك فَقْتِلْتَ لضمْفِك ، فانكبوا عليٌّ فَضَمُّونِي إلى صدورهم وقبّلوا رأسي وما بين عَيْنِيٌّ ، وقالوا : حَبَّذا أنتَ من يتيم ، ما أكْرَمَكَ على الله 1 لوَّ تعلم ماذاً يراد بك من الخير ! قال : فوصلوا بي إلى شَفِيرِ الوادي ، فليًّا بصرت بي أمَّي ـ وهي ظثري ـ قالت : يا بُّنيُّ ألا أراك حيًّا بعدُ ! فجاءت حتَّى انكبُّتُ عليَّ وضمُّتني إلى صدَّرِها ؛ فوالذي نفسي بيده ، إنَّ لفي حِجْرها وقد ضمَّتني إليها ، وإنَّ يدي في يد بعضهم ، فجعلتُ التَّفُّ إليُّهم وظنَّنْتُ أنَّ القوم يبصرونهم ، فإذا هم لا يبصرونهم ، يقول بعض القوم : إنَّ هذا الغلامَ قد أصابه لَمْم أو طائفٌ من الجنُّ ، فانطلقوا به إلى كاهِينا حتى ينظر إليه ويُدَاويَه . فقلت : يا هذا ، ما بي شيء مما تذكر ، إن آراثي سليمة وفؤادي صحيح ، ليس بي قَلَبَة . فقال أبي ـ وهو زوج ظئري ـ ألا ترون كلامه كلامَ صحيح ! إلي لأرجو ألا يكون بابني بأسُّ ، فاتَّفقوا على أن يذهبوا بي إلى الكاهن ، فاحتملوني حتى ذهبوا بي إليه ، فلَّا قَصُّوا عليه قِصَّتى قال : اسكُتُوا حتَّى اسمعَ من الغلام ، فإنَّه أعلمُ بأمره منكم ، فسألنى ، فاقتصصت عليه أمري ما بين أوَّله وآخره ، فلمَّا سمع قولي وَّتُبِّ إليُّ فضمَّني إلى صدره ثم نادى بأعل صوته : يا لْلْعَرِبِ ، يَا لَلْعَرِبِ ! اقتلوا هذا الغلام واقتلوني مَعه ، فواللات والعزُّي لئن تَرَكَّتموه وأحرك ، لَيُبَدِّلُنُّ دينَكُم وليُسفَهَنَّ عقولَكُم وعقولَ آبائكم ، وَليخالفنَّ أَمْرَكم ، وليأتِينُكُم بدينِ لم تسمعوا بمثله قطُّ ا فَعَمَلَتْ ظِئري فانتزعَتْني من حِجْره وقالت : لأنْتَ أعْتَهُ وأجَنّ من ابني هذا ! فلو علمتُ أنَّ هذا يكونُ من قولِك ما أتيتُك به ، فاطلب لِنفْسِك من يقتُلُك، فإنَّا غيرٌ قَاتِلي هذا الغلام . ثم احتملوني فأدُّوني إلى أهلي فاصبحت مُفرَّعاً مما فعل بي ، وأصبح أثر الشُّقّ ما بين صدري إلى مُنتَّهي عانتي كأنه الشِّراك ؛ فذلك حقيقةٌ قولي ويدءً شأني يا أخا بني عامر.

فقال العامريّ : أشهدً بالله الذي لا إله غيره أنَّ أَمْرُكُ حقّ ، فانبثي بأشبه أسألك عنها ! قال : سل عنك و كان النبيّ علله قبل ذلك يقول للسّائل : سل عمّا ششت ، وعمّا بدا لك ، فقال العامريّ يومئذ : ٩ سل عنك و ، لأنها لغة بني عامر ، فكله عا علم - فقال له العامريّ : أخبرني با بنّ عبد المطّلب ما يزيدُ في البلم ؟ قال: التعلم ، قال: فأخبرني ما يبل على العلم ؟ قال النبيّ علله : السؤال ، قال: فأخبرني ما يبل على العلم ؟ قال النبيّ علله : السؤال ، قال: فأخبرني ما يبل على العلم المؤلم ؟ قال النبيّ في العلم العلم يبل على العلم العلى العلم ا

بن عبد المُطَلب ، فإذا فعلتُ ذلك فيا في ؟ قال النبيّ ﷺ : ﴿ جَنَّاتُ عَلَيْ غَبْرِي مِن مُتَجِهَا الأَجَارِ خالدين فيها وذلك جزاءً مَنْ تَزَكَّى ﴾ ‹ ؟ . قال يا بن عبد المُطلب ، هل مع هذا من اللَّمنيا شيء ؟ فإنَّه يُعْجِبُنِي الوَطاءَة من الميش ! قال النبيّ ﷺ : نصم ، النُصرُّ والنَّمكُن في البلاد . قال : فأجابَ وأناب .

حلتنا ابن حُميد ، قال : حلتنا سَلَمة ، عن عمد بن إسحاق ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن مُمدان الكَلاَعيّ ، أن نفراً من نفسك ، قال : نعم ، أنا الكَلاَعيّ ، أن نفراً من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا : يا رسول الله ، أخبرُنا عن نفسك ، قال : نعم ، أنا مُرَدَّوةً إلي إيراهيم ، ويُشْرَى عيسى ، ورَاتُ أهي جون مَملت بي أنّه خَرَج منها نور أضاء لها قصور بُصُرى من أرض الشام ، واسْتُرْوبها في به سعد بن بَكْر ، فَيَينَا أنا مع أخر لي خلف بيُوتنا نرعى بَهَا لنا ، أنالي رجلان عليها ثباب بيض بطنت من ذهب مملوهة ثلجاً ، فأخداني ، فشقًا بطبي ، فه استخرجا منه قلبي ، فشقًاه فاستخرجا منه قلبي ، فشقًاه فاستخرجا منه قلبي ، فشقًاه فاستخرجا منه قلبي ، فشقًا من الله حتى أنْقَيَاه ، ثم قال أحدهما فاستخرجا منه مُؤلِنْ بهم فوزنْتُهم ، ثم قال : زِنْه بقائه من أمّته ، فوزنْني بهم فوزنَّتُهم ، ثم قال : زِنْه بقائه من أمّته ، فوزنْني بهم فوزنَّتُهم ، ثم قال : زِنْه بقائه من أمّته ، فوزنْني بهم فوزنَّتُهم ، ثم قال : رفه عَلْك ، فلو وَزَنْتَه بأمّته لوَرَبَها .

قال ابن إسحاق : هلك عبدُ الله بن عبد المطلب أبورسول الله ﷺ ، وأمُّ رسول الله آمنةُ بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة حامرً به .

وأمَّا هشام فإنه قال : توقُّي عبدُ الله أبو رسول الله ، بعلَمَا أتَّى على رسول ِ l 婚 ثمانيـةً وعِشْرون شهراً .

حدَّثني الحَارث ، قال : حدَّثنا ابن سعد ، قال : قال محمد بن عمر الواقديّ : النَّبَت عندنا يمَّا ليس يينُ أصحابنا فيه اختلاف ، أنَّ عبد الله بن عبد المُطلب أقبل من الشام في عِبر لقريش ، فنزل بـالمدينـة ـ وهو مريض ـ فأقام بها حتى توقِّي ، ودفن في دار النابغة ، في الذَّار الصَّخْرى إذا دخلت الدَّار على يسارك في البيت .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، عن ابن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمد بن عمرو بن حزم الانصاريّ ، أنَّ أمَّ رسول الله ﷺ أمنة ، تُوفَّيت ـ ورسولُ الله ﷺ ابنُ ستّ سنين ـ بالأبّواء بين مكة والمدينة ، كانت قدمت به المدينة على أخّوالِهِ من بني عدِيّ بن النَّجَّار تُزِيرُه أيّاهم ، فماتَتْ وهيّ راجعةً به إلى مكة . إلى مكة .

. وقد حدَّثني الحارث ، قال : حدَّثنا محمد بن سعد ، قال أخبَرنا محمد بن عمر ، قال : حـدَّثني أبن جريج ، عن عثمان بن صفوان ، أنْ قبر آمنة بنت وهب في شِمْب أبي فِرْجَكُة .

حدَّثنا ابن حميد ، قال : حدَّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن العباس بن عبد الله بن مُعَبد بن العبَّس ، عن بعض أهله ، أنَّ عبد المُطلب تُوقِّى روسول الله ﷺ ابن ثماني سنين ؛ وكان بعضهم يقول : تُوقِّيَّ عبد المُطَّلب ورسول الله ابْنُ عَشْر سنين .

حدَّثنا ابن حميد ، قال : حدَّثنا مَلَمة ، قال : حدَّثنا طَلْمَة بن عمرو الحَشْرِميّ ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس قال : كان النبيّ ﷺ في حِجْر أبي طالب بعد جدّه عبد المُطَلب ، فَيُصْبِحُ ولدعبد المُطَلب غُمْماً رُمُّهماً ، ويصيح ﷺ صَفِيلًا دهيناً .

<sup>(</sup>١) سورة طه: ٧٦.

## رجع الحديث إلى تمام أمَّرِ كسرى بن قُباذ أنو شر وان

حدِّثنا على بن حرب الموصليّ ، قال : حدَّثنا أبو آيوب يُعَلّ بن عمران البَّجِلِّ ؛ قال : حدَّثني خُرْوم بن المائيخِلِ ، قال : حدَّثني خُرْوم بن المائيخِلُ ، قال : حدَّثني خُرْوم بن المائيخِلُ من المائيخِلُ ، قال الله ﷺ ، الرَّجُسِلُ المِنْ الله اللهُ اللهِ اللهُ عالم ، وغاضتُ المواقع ، وأضَّت الله اللهُ اللهُ بنائي عالم ، وغاضتُ المُسْتِح بَسْرَى واللهُ اللهُ اللهُ عالم ، وغاضتُ اللهُ بنائي عالم ، وغاضتُ اللهُ بنائي اللهُ عالم ، فاللهُ اللهُ عالم اللهُ اللهُ

من كسَّرى مَلِكِ المُلُوكِ إلى النُّعمَان بن المنلر ، أمَّا بعد ؛ فوجَّه إليَّ رجلًا عالماً بما أريدُ أن أسألَه عنه .

فرجّه اليه عبدً المسيح بن عمرو بن حبّان بن بَقَيلة الفسّانيّ ، فلمّا قدم عليه ، قال له : أعندك علم بما أريد أنّ أسألُكُ عنه ؟ قال : ليخبرني لمللك ، فإنّ كان عنّدي منه علم ، وإلّا اعبرتُهُ بمن يعلمه له ، فاخْتِرَه با رأى ؛ فقال : علم ذلك عندخال لي يسكّن مَصّادِفَ الشام ، يقال له سَطِيح ، والله : فاتِن فاسأله عيّ سألتك ، وأتِني بجوابه ، فركب عبدُ المسيح راجِلتُهُ حتى قدم عل سَطِيح ـ وقد أشفى على الموت ـ فسلَّم عليه وحيَّه ، فلم تُحر سطيعٌ جواباً ، فأنشا عبدُ المسيح يقول :

 أصم أم يَسْمَعُ غِسطِيفُ الْيَمَنْ! أم فَالْ فَالْلَمْ بِهِ شَسْأُو المَسَنَّنُ أَلْهُ بِسِنْ آل وَلْبِ بِسِنَ حَجَيْنُ الْيَيْسُ فَصْفَاضُ السَّرْدَاءِ وَالْبَسَدَّ يَجُمُوبُ بِي الأرضَ عَلَيْدَاةً شَسَوْن لاَ يَسْرَهُمُ السَّرْصَدَ وَلاَ رَبِّنَ السَّرْمَةُ لَا يَسْرَهُمُ السَّرْصَدَ وَلاَ رَبِّنَ السَّرْمَةُ لَلْقَدَهُ فِي الرَّمِسِ بَسُوْضَاءُ السَّمَةُ السَّمَةُ

فلمّا سمع سطيح شغرَه ، وفع رأسه وقال : عبدُ المسيح ، على جمل يسيح ، إلى سطيح ، وقد أوَّق على المُشرِيح ، بَمَثك مَلِكُ بني ساسان ، لارتجاس الإيوان ! وحُمود النيوان ، ورؤيا المؤيّدان . رأى إبلاً صِماباً ، تقود خيَّلاً جواباً ، قد تَقَلَمَتُ وجُلة وانتشرت في بلادها ؛ يا عبدَ المسيح : إذا كثرّت التلاوّة ، ويُبعث صاحبُ الهُواة ، وفاض وادي السَّماوة ، وعَاضَتْ بحيرة ساوة ، وخَلَتْ نارُ فارس ، فليسَتِ الشَّمَّامُ لِسَطِيح شاما ؛ يا منهم ملوكٌ وَلَيَّتَتِ الشَّمَّامُ لِسَطِيح شاما ؛ يا اللهُ عنهم ملوكٌ وَلَلِكُتَات ، على عَدَدِ الشُرُفَات ، وكلُّ ما هو آت آت . ثمَّ قضى سطيح مكانه ، فقام عبد المسيح الى رحْلِه وهو يقول :

شَمَّ وَالنِّكُ مَاضِي الهَمْ شِمْسِرُ لا يُغرِعنَّكُ تَفْرِيقُ وَتَفْيِيرُ إِنْ يَلُكُ مُلْكُ يَتِي ساسانَ أَفْرَطُهُمْ فَرَيُّمَا رُبِّمَا أَضْحَوْا بَمَشْرِلَةِ مَهُمْ أَخُو المَّرْحِ مِهْرَانَ وَإِضْرَتُمُ والسَّرْمُ أَخُو المَّرْحِ مِهْرَانَ وَاضْرَتُمُ والنَّاسُ اولا أَ عَالَاتٍ فَمَن عَلِموا وَمُمْ بِنُو الأَمْ لَمُّا أَنْ رَاوًا نَصْبِا فَالْخَيْسُرُ وَالشَّرُ مَصُونِانِ فِي قَرَنِ فالخَيْسُرُ والشَّرُ مصوروانِ في قَرَنِ فالخَيْسُرُ مُثَبِّعٌ والشَّرُ مَصُونانِ في قَرَنِ فالخَيْسُرُ مُثَبِّعٌ والشَّرُ مَصُونَانِ في قَرَنِ

فلمُّا قَدِم عبدُ المسيح على كِسْرى ، أخبره بقول سطيح ، فقال : إلى آن بملك منًّا أربعةَ عشر ملِكاً قد كانت أمور .

فَمَلَكَ مِنهِم عشرةً أَربِعَ سنين ، ومَلَك الباقون إلى ملَّك عثمان بن عفان:

وحُدِّثتُ عن هشام بن عمد ، قال : بعث وَهْرز بأموال وطُرَف من طُرَف اليمن إلى كسّرى ، فلها صارت ببلاد بني تميم ، دعا صَعْصَعةُ بن ناجية بن عِقال المجاشِعيّ بني تميم إلى الوثوب عليه ، فأبّوا ذلك ، فالما صارتْ في بِلاَّدِ بني يربوع دعاهم إلى ذلك ، فهابوه ، فقال : يَا بنِّي يَرْبُوع ، كأنِّي بهذه العِير قد مرَّت ببلاد بكُر بن وأثل ، فوَتَبُوا عليها فاستعانوا بها على حَرْبكُمْ ١ فلهًا سمعوا ذلك انْتَهَبُوها ، وأخذ رجلُ من بني سليط يقال له النَّطِف خُرْجاً فيه جوهر ، فكان يقال : وأصاب كنز النَّطِف ، ؛ فصار مثلاً ؛ واخذ صعْصَعة خَصَفة فيها سبائكُ فِضَّة ، وصار أصحاب العير إلى هَوْذَه بن عليَّ الحنفيّ باليمامة ، فكساهم ، وزوَّدهم وحملهم ، وسار معهم حتى دخل على كسرى . وكان لَمُؤَة جَمَالُ وبَيَانَ ، فأعجب به كسرى وحَفظ له ما كان منه ، ودعا بعِقد من دُرّ فعقد على رأسِه ، وكساه قباء ديباج ، مع كسوة كثيرة ، فمن نَّمَّ سُمّى هوذة ذا التاج ؛ وقال كسرى لهوذة : أَرَايْتُ هؤلاءِ القوم الذين صنعوا ما صنعوا مِنْ قومِكَ هم ؟ قال : لا ، قال : أصلح هُم لك ؟ قال: بيننا الموتُ ، قال : قد أَدْرَكْت بعض حاجتك ونلت ثارك . وعزم على توْجيه الحيل إلى بني تميم ، فقيل له : إنَّ بلادَهُمْ بلاد سوء، إنَّما هي مفاوزُ وصحاري لا يهتَذَىٰ لمسالكها، وماؤهُمْ من الآبار، ولاَ يؤمن أن يُعَرِّرُوها فيهلك جندك . وأشيرَ إليه أن يكتبَ إلى عامِله بالبحرين وهــو آزاذ فرُوزَ بن جُشْنَس الــذي سمَّتُه العــرب الْمُكَمُّبِر - وإِنَّمَا سُمَّى المُكعبِر ، لأنَّه كان يقطع الأيدي والأرْجُل وآلى ألَّا يدع من بني تميم عيناً تطرف ـ فَفَعَل ؛ ووجُّهُ له رسولًا ودَّعا بهوذَة فجلَّدَ له كرامةً وصِلَةً وقالَ : سرُّ مع رسولي هذا فالنَّفِني واشْتَفِ ، فاقبل هوذة والرُّسُول معه حتى صار إلى المكعبر ، وذلك قريب من أيَّام اللُّقاط ، وكان بُنُو تميم بصُّيرون في ذلك الوقت إلى هَجُر ، للميرَةِ واللُّقاط ، فنادي منادي المُكُمِّر : مَن كان ها هنا من بني تميم فأيَّحْضر فإن الملك قد أمر لهُمْ بميرَةٍ وطعام يُقسّم فيهم ؛ فحضروا ، فأدخلهم المُشَقّر ..وهو حصنٌ حِيَاله حصنٌ يقال له الصَّفا ، وبينهما نهرٌ يقال له محلّم ـ وكان الذي بني المشقّر رجلًا من أساورَةٍ كسرى يقال له : ﴿ بَسَكَ بن ماهبوذ ۗ ، كان كسرى وجُّهُهُ لبنائه ، فليًّا ابتداء قيل له : إنَّ هؤلاء الفَّعَلَة لا يقيمون بهذا المؤضع إلَّا أن تكون معهم نساء ، فإن فعلت ذلك بهمْ تَمُّ بناؤك ، وأقاموا عليَّهِ حتى يَفْرُغوا منه ؛ فنقل إليُّهم الفواجِّرَ من ناحية السُّوادِ والأهواز، وحُمِلَتْ إليهم رَّوَايا الخَمْرِ من أرض فارس في البحر ، فَتَنَاكَحُوا وَتَوَالَدُوا ، فَكَانُوا جُلِّ أهل مـدينة هَجَـر ، وتُكلّم القَومُ بالعربيَّة ، وكانت دعوتُهم إلى عبد القيِّس ، فلما جاء الإسلامُ قالوا لعبد القيْس : قد علمتم عَدَدَنا وعُدَّننا وعظّيم غَنَائنا ، فانْجلونا فيكم ورَّوجونا ، قالُوا : لا ، ولكن أقيموا على حالِكم ، فائتم إخوانَّنا وموالينا ، فقال رجلٌ من عبد القيس : يا معاشر عبد القيّس ، أطيعوني والحقوهم ، فإنَّه ليس عن مثل هؤلاء مرغّب ، فقال رجل من القوم : أما تَستَحي ! أثامرنا أن تُدّعِل فينا من قد عَرفَتْ أوَّلُه وأصلَه ! فال : إنَّكم إن لم تفعلُوا الحقّهُم غيركم من العرب ، قال : إذاً لا نستوحش لهم ؛ فتفرَّق القرّم في العرب ، ويقيتُ في عبد القيس منهم. بَئِيَّةُ فانتَمُوا إليهم ، فلم يردُّوهم عن ذلك . فلما أدُّخل المكبرِّ بَنِي تميم المشقَّر قتل رجاهم واستيقى الغلمان ، وقيل يومثل قضّب الرياحيّ - وكان فارس بني يُربُّوع - قتل رجلانٍ من شَنَّى كاناينوبان الملوك ؛ وجعل الغلمان في السُّفن ، فعبر بهم إلى فارس ، فَخَصَرًا منهم بشراً . قال هبيرة بن حُدير العَدويّ : رجع النّبا بعدما فنحت إصطخر عدَّة منهم ، أحدَّهم خصيًّ والآخر خياط . وشدُّ رجلٌ من بني تميم ، يقال له عبيد بن وَهْبٍ على سلسلة الباب فَقَطَعُهَا وَشَرَجَ ، فقال :

> تَـذَكـرْتهـا ودُونَهَـا مَيْـرُ أَشْهُـرِ مُصـابَ الخـرِيفِ بَيْنَ زُودٍ وَمِنْـوَدٍ حَيِّنْتُ نِمـارِي يَـرْمَ بَـابِ الْمُشْقُـرِ تَـفَرَّجَ مِنْهـا كـلُّ بَـابٍ مُضَبَّدٍ

ضَرَيْتُ رِنَامَ السِالِ بِالسَّنِينَ ضَرَيَةً ۚ تَقَسَّرَعَ مِنْهِا ۚ كَلُّ بَسَابٍ مُخْسَبُّرِ وكلَّم هوذة بن على المُكثيرِ يومثا في مائةٍ من اسْرَى بني تميم ، فوهبهم له يوم الفِصَّح ، فاعتقهم ، فغي ذلك يقول الاحقى :

> لَمَّا أَتُـوَةُ أُسَارُى كَلُّهِم ضَرَعا لاَ يُسْتَطهمون بَصْدَ الفُّـرُ مُنْفَعا رِسُلاً مِنَ القَوْلِ مَخْفُرضاً وما زَفَعا وأَصْبَحوا كُلُّهمْ مِنْ غُلُهِ خُلِعا يَرْجُو الإِلْهَ بِمَا أَسْدَىٰ وَمَا صَمَّا إِنْ قال قائِلها خَقًا بها وسِمَا

> > يصف بني تميم بالكُفْر لنعمته .

تَــذَكُــرْتُ هنْــداً لاتَ حِينَ تــذَكُــرِ حِـجْــازيْــةً عُـلُويْـةً حَــلُ أهــلهــا

ألا هَـلُ أَتِي قَـوْمِي عَلَى النَّــأَيِ أَنَّنِي

سائِلْ تميماً به أيَّامَ صَفْقَتِهمْ

وَشُطَ المُشَقِّسر في غَبْسرَاءَ مُسظَّلِمَــةٍ

فقال للمَلْكِ أَطْلِقُ مِنْهُمُ مِائِةً

فَفَكُ عن صِالَةٍ مِنْهُمْ إسارَهُمُ

بهمْ تَقَـرُبَ يَـوْمَ الفِصْـعَ صَاحِيَـةً

نُلِلا يُرَوْنَ بِلَاكُمْ نَعْمَلُهُ سَيَقَتْ

قال : فليا حضرت ولهُرِزُ الوفاة ـ وذلكَ في آخر ملَك أنو شِرُوان ـ دعا بقـوسه ونشَّابِته، ثم قـال : أجلسوني ، فأجلسوه ، فرمى وقال : انظروا حيث وقعت نُشَّابِي فاجملوا ناؤوسي هناك ، فوقعت نشَّابِيَّه من وراءِ النَّيْرِ، وهي الكنيسة التي عند نُعْم ، وهي تسمَّى اليومَ مقبَرَة وَهُرِز ؛ فلمَّا بِلغ كِسُرَى موتُ وَهُرِز ، بَعَثَ إلى اليمن أسواراً يقال له ويُن ، وكان جَبُّاراً مُسْرِقاً ، فَعَزَلُهُ هُرُمُز بِن كِسْرَىٰ ، واستعمل مكانه المُرُوزان ، فاقام باليمن حتى وُلِدَ له بِها ، ويَلْمَ وَلَهُ . ثم هلك كِسْرَىٰ أنو شِرُوان ، وكان مُلْكَ ثمانِياً واربعِن سنة .

ثم ملك مُومَّز بن كِسْرى أنو شروان ، وكانت أمَّه أبنة خاقان الأكبر ، فحَدَّنُتُ عن هشام بن محمد ، قال : كان هُرَمَّز بن كِسْرى هذا كثيرً الأدب ، ذا يُنَّة في الإحسان إلى الضَّمفاء والمساكين ، والحمل على الأشراف ، فعادَق وابفضوه ، وكان في نفِّسه عليهم مثلُ ذلك ، ولمَّا عُقِدَ النائج على رأسه ، الجَتَمَع إليَّه أشرافُ أَهْلِ مُمَّلَكِتِه ، واجتهدوا في الدعاء له والشكر لوالمه ، فوعــــهم خيراً . وكــان مُتَحَرِّعاً للسيرة في رعيِّته بالعدّل ، شديداً على العظياء لاستطالتهم كانت على الرُضعاء ، وبلغ من عدَّله أنَّه كان يسير إلى ماه ليصيف ، فامر تُمُوتِيَّ في مسيوه ذلك في جُنْدِه وسائر منْ كان في عسّكره أنْ يتحامُوًا مواضع الحُرُّوت ولا يضرَّوا بأخدٍ من الدَّهاقين فيها ، ويضبطوا دوابَّهُمْ عن الفساد فيها ، ووكُّل بتعاهد ما يكُون في عسكره من ذلك ومعاقبةٍ منْ تعدَّى امْرَة .

وكان ابنه كِسْرَى في عَسْكُره ، فعار مركب من مراكِبه ووقع في عُحْرَقة من المحارث التي كانت على طويقه فرتع فيها وأفسِّد منها ، فأخِذَ ذلك المركب ، ودُفع إلى الرَّجُل الذي وكُل هُرُّمْز بمعاقبة من افسد أؤ دابَّتُهُ شيئاً من المُحَارِث وتغريمه . فلم يقدر الرُّجل على إنفاذ أمر هُرْمز في كسرى ، ولا في أحديمٌن كان معه في حَشَبهه ، فرفع ما رأى من إفساد ذلك المركب إلى هُرْمز ، فامر أن يُجْدَع أذنيه ، ويئرُ ذَنَّبُه ، ويغرَّم كسرى ؛ فخرج الرَّجل من عند هُرْمُز لينفُذ أمرَه في كِسْرى ومركبه ذلك ، فدسَّ له كِسْرَى رهْطاً من العُظهاء ليسَّالوه التَّغْبيبَ في أمَّره ، فلقوه وكلُّموه في ذلك فلم يجب إليه ، فسألوه أن يؤخِّر ما أمر به هُرُّمْز في المركب حتى يكلُّموه فيأمر بالكفّ عنه ، ففعل . فلقىَ أولئك الرُّهُط هُرُّمُز وإعلموه أنَّ بالمرَّكب الذي أفسد ما أفسد زعارَةً ، وأنَّه عار فوقع في عَرَّتَة ؛ فأخِذ من ساعة وقع فيها ، وسَالوه أن يأمر بالكفُّ عن جدَّعِه وتَبْتِيره لما فيها من سوء الطُّيرَة على كِشْري . فلم يُجْهُمُ إلى ما سَالُوا من ذلك ، وأمر بالمركب فجُدِع أذناه ، ويُتَرّ ذنبه ، وغرم كِسْرَى مثل ما كان يغرُّم غيره في هَذَا الْحَدَّ ، ثمُّ ارتحل من معسكره . وكان هُرُمُّز ركب ذات يوم في أوان إيناع الكرم إلى ساباط المدائن ، وكانّ ثُمُّوهُ على بساتين وكروم ، وإنَّ رجلًا ثمَّن ركب معه من أساورَته اطُّلع في كَرْمَ فرأى فيه حِصْرماً ، فأصاب منه عناقيدَ وَدَفَعَها إلى غلامَ كان معه ، وقال له : اذهب بها إلى المُنزل واطبُّحْها بلَحم والْخِذْ منها مَرقةً فإنها نافعة في هذا الأبَّان . فأتاه حافظُ ذلك الكرْم فَلَزِمَه وصرخ ، فبلغ [من] إشفاق الرُّجل من عقوبة هرمز على تناوُله من ذلك الكرم أنْ دفع إلى حافظ الكرم مِنْطَقة علاه بلهب كانت عليه ، عوضاً له من الحصرم الذي رزأ من كرْمه ، وافتدى نفسَه بها ، ورأى أنَّ قَبْضَ الحافظ إياها منه وتُخْلِيته عنه ، مِنَّةً منَّ بها عليه ، ومعروف أسداه إليه . وقيل إنَّ هرمز كان مظفَّراً منصوراً لا يمدُّ ينَّه إلى شيء إلَّا ناله ، وكان مع ذلك أديباً أريباً داهياً رديء النَّية ، قد نزعه أخوالُه الأتراك ، وكان مُقْصِياً للأشْراف ، وإنَّه قتل من العلياء وأهل البُّيوتات والشُّرف ثلاثةً عشر ألف رجل وستماثة رجل ، وإنَّه لم يكن له رأيٍّ إلَّا في تألُّفِ السُّفِلة واستِصْلاحهم ، وإنَّه حَبَس ناساً كثيراً من العظياء وأَسْقطهم وحطُّ مراتبَهم ودرجاتهم ، وجهَّزَ الجنوذ وقصُّر بالأساورة نَفَسَد عليه كثيرٌ عُن كان حوله يَلا أراد الله من تغيير أمرِهم وتحويل ملكهم ، ولكلُّ شيء سبب . وإنَّ الهَرَابِذَة رفعوا إليه قصَّة يبغون فيها على النُّصارى ، فوقع فيها : إنَّه كما لا قِوامَ لسرير مُلكنا بقائمتيه المقدِّمتين دون قَائمَتَيْه المؤخَّرتين ، فكذلك لا قِوام لْمُكِنَا وَلا ثَبَاتَ لَهُ ، مَمَ استفسادنا مَنْ بلادِناً مِن النَّصاري وأهل سائر المِلَل المخالفة لنا ، فاقتصروا عن البغْيي على النَّصاري ، وواظبوا على أعمال البرّ لبرى دلك النصاري وغيرُهم من أهلٌ الملل [والأديان] ، فيحمّدوكم عليهم ، وتُتوق انفسهم إلى ملَّتِكم .

وُحُدَثْتُ عن هشام بن محمد ، قال : خرج على هرمز التُرك ـ وقال غيره : اقْبَل عليه شابة ملك التُرك الاعظم ـ في ثلاثمائة ألف مقاتل ، في سنة إحْدى عشرة من ملكه ، حتَّى صار إلى باذغيس وهراة . وإنَّ ملك الروم صار إلى الضَّواحي في ثمانين ألف مقاتل قاصداً له ، وإنَّ ملك الحَزَرِ صار في جَمْع صطليم إلى الباب والأبواب ، فعاث وأخرب ، وإنَّ رجلينَ من العرب يقـال لأحدهما : عبَّامُ الاَّحول ، والأخر : عمــو الأرَّرق، نزلا في جمع عظيم من العرب بشاطىء الفرات، وتشوّا الغارة على أهل الشواد ، واجْتَراً اعداؤه عليه وغزوا بلاده ، وبلغ من اكتِّنافهم إياها أنها سُمِّيت منخلاً كثير السّمام . وقيل : قد اكتنف بلاد الفرس عليه وغزوا بلاده ، وبلغ من اكتِّنافهم إياها أنها سُمِّيت منخلاً كثير السّمام . وقيل : قد اكتنف بلاد الفرس يُؤذّهم الاعداء من كلّ وجه كاكتناف الوترسيقي القوس. وأرسل شابة ملك التُوك إلى هرمز وعظياه الفرس يُؤذّتهم بإقباله في جُدُوده ، ويقول : رُمُّوا قناطراً أعار وأودية اجتازً عليها إلى بلادكم ، واعقدوا القناطر على كلّ نهر من لاك الأنهار لا تنهاء من المحكم الى بلاد الرَّرم ، المحلي من بلادكم إلى بلاد الرَّرم ، لا لإحار والودية اجتازً عليه من لكلي من بلادكم إلى بلاد الرَّرم ، المحلك المنافر المؤمني من المحلم المنافرة على من المحلم المنافرة على من المحلم المؤمنية من أهل الرَّري يقال لهُ بَهُوام بن بهرام جُدُسُس ويعرف بِجُوبِين في الثي عشر بالمؤمنية بهرام على عينيه من الكهول دون الشّباب . ويقال : إنَّ مُؤرّع عرض ذلك الوقت من كان وبادقهم من الديوائية ، فكانت عمَّتهم مسيعين ألف مقاتل ، فضمى ببرام بمن صُمَّم إليه مُغِلًا حتى جاز هَرَاة شابة بهمرام حتى نزل بالقرب منه مُقتركراً ، فجرت بَهْتَها وسائل وحروبٌ ، وقتل جرام شابة برمية رمه المنافرة على المنافرة بن المالة على المؤمنية بن شابة ، وقتل : وألل على المؤمنية بن شابة ، وقتل يعدل بأبة برمية و منافرة بن شابة ، وكان يعدل بأبيه ، فحارية فهزمه ، وحصره في بعض الحصّون ، ثم الحً عليه حتَّى استسلم بورمؤة بن شابة ، وكان يعدل بأبيه ، فحاريّة فهزمه ، وحصره في بعض الحصّون ، ثم الحَّ عليه حتَّى استسلم له ، ويُجِهم إلى هرمز اسيراً ، وغَيْمَ عاكان في الحقن إركانت ] كنواً عظيمة .

ويقال إنَّه حل إلى هرمز من الأموال والجرهر والآنية والسلاح وسائر الامتحة بما غَنَمَه وَقَرَ مائيَّ الف وخمسن الف بعير ، فشكر هرمز لبقرام ما كان مته بسبب الغنائم التي صارت إليه ، وخاف بهرام سَطُوة هرمز ، وخاف مثل ذلك من كان معه من الجنود ، فخلعوا هرمز واقبلوا نحو الملائن ، وأظهروا الانتخاض عا كان من هرمز ، وأنَّ ابنه أبَرُويز أصلحُ للمُلك منه . وساعَدَهم على ذلك بعض من كان بحضرة هرمز ، فهرب أبَرُويز بهذا السبب إلى آذربيجان خوفاً من هرمز ، فاجتمع إليه هناك عدَّة من المرافرة والإصبَهْبذين ، فأعطوه بيمَتَهُم ، ووثب العظاءُ والاشرافُ بالمدائن ، وفيهم بِنَدي وبِسْطام خالا آبَرُويز ، فخلعوا هرمز وسعلوا عينيه وتركُّوه تُخرِّجاً من تعله .

ويلغ الحير أبرويز ، فاقبل بمن شايمه من آذريجان إلى دار الملك مسابقاً لبهرام ، فلما صار إليها استولى على الملك وكبراً بينها مناظرة وموافقة ، ودعا أبرويز ببرام إلى أن يؤمّنه ويوقع مرتبّة ويُسني ولايته ، فلم يقبّل ذلك ، وجرت بينها مناظرة وموافقة ، ودعا أبرويز ببرام إلى أن يؤمّنه ويوقع مرتبّة ويُسني ولايته ، فلم يقبّل ذلك ، وجرت بينها حروب أضطرت آبرويز إلى الحرب إلى الروم مستفيئاً علكها بعد حرب شديدة وييات كان من بشمهم لبعض . وقبل إله كان مع بجرام جاءة من الاشداء ، وكان فيهم ثلاثة نفر من وجوه الاتراك لا يعدل بهم في فروسيتهم وشدّتهم من الاتراك ، قد جعلوا لبهرام قبل أبرويز . فاثم كان الغدّم من الأثراك ، فخرج اليهم أبرويز فقتلهم بيده واجداً واحداً ، ثمّ انصوف من المحركة وقد المدركة وقد أحسّ من أصحابه بالفتور والتغيّر ، فصار إلى أبيه بطلسبون حتى دخل عليه ، وأغلمه ما قد تبيئه من أصحابه وشاوره ، فاشار عليه بالمصير إلى موريق ماك الروم ليستنجدة ، فأخر حرمه في موضع أمين عليهم ما موبين حتى صار إلى أنطاكية ، وكاتب من أصحابه وشاورة به أنه لله كانت عزيزة عليه ، يقال لها : مَريم . وكان جيع مدة مملك عمرة بهرام جوبين حتى صار إلى أنطاكية ، وكاتب مورين فقبله ، وزوّجه ابنة له كانت عزيزة عليه ، يقال لها : مَريم . وكان جع مدة مملك عمرة بن كسرى في موريق فقبله ، وزوّجه ابنة له كانت عزيزة عليه ، يقال لها : مَريم . وكان جع مدة مملك مورين حتى صار إلى أنطاكية ، وكاتب

قول بعضهم ، إحدى عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرة أيام . وأمَّا هشام بن محمد فإنَّه قال : كان ملكه الذي عشوة سنة .

ثم مَلَكَ كِسرى أبْرُويز بن هرمز بن كِسرى أنوشروان؛ وكان من أشدَ ملوكهم بطشاً ، وأنفذهم راباً ، وأبدهم غوراً ، وبلغ - فيا دُكِر - من الباس والنَّهنة والنَّهر والظَّفر وهِي الأموال والكنوز ومساعدة القَدَر ومساعدة النَّفر إلا ما لم يتها للك اكثر منه ، ولذلك سُمّى أبرويز ، وتغسيره بالعربية : « المظفّر » . وذُكر انه لما استوْحش من أبيه هرمز - با كان من احتيال بهرام جويين في ذلك ، حتى أوهم هرمز أنّه على أن يقوم بالملك لنفسه دونه - سار إلى آذربيجان مكتتباً ، ثم أظهر أمره بعد ذلك ، فلم اصرافي النّاجية اجتممت إليه جامة مئن كان هناك من الإصبيهايين وغيرهم فاعظوه بيمتهم على تُصْرته ؛ فلم يُحْدث في الأمر شيئاً ، وقيل إنه لما قتل كان معه حتى واقوا المدائن ، واتُبعهم جويين ، أَفَيْسُ الجمع الذي كان معه حتى واقوا المدائن ، واتُبعهم جويين ، أَفَيْسُ المُوجِين من المُعرب أمر هوا على خلمه ، واعْلمته أنّ جويين إن سَبَقه إلى المدائن قبل مُوافاته احتوى عليها .

فلمّا ورد الكتاب على أبرُّويز ، جمع من أمكته من أرْمِينية وآذربيجان ، وصار بهم إلى المدائن ، واجتمع الوجود والكتاب على أبرُّويز ، جمع من أمكته من أرْمِينية وآذربيجان ، وصار بهم إلى المدائن ، واجتمع الهرّ ، ومان على المؤرّ ، ومان الله أو بولس على سريره ، وقال : إنَّ من مأتنا إينارَ الهرّ ، ومن رأينا المعمل بالحبّر ، وإنَّ جدُّنا كان لكم الهرّ الثالث ، أن اباه فسجد له ، وقال : عمُوك فاضياً عادلاً ، فسليكم بلزوم السَّمع والطاعة . فلما كان في اليوم الثالث ، أن اباه فسجد له ، وقال : عمُوك الله إينا الملك ا إنَّك تعلم أنَّ برىء ثما أن إليك المنافقون ، وإنى إنما توارست ولحقت بآذربيجان خوفاً من إندامك على الفتل . فصدَّة هم موز وقال له : إنَّ في اليك يا يُنهيَّ حاجينٌ ، فأسمهني بهما ؛ إحداهما : أن تشتم في بها ؛ إحداهما : أن تشتم أمالة رأي و المئل لعبينًا ، ولا ناخلُك فيهم رافة ؛ والاخرى : أن تؤنسني كلَّ بوم بثلاثة نفر لهم أصداله رأي ويا الله على المنافق بهرام قد المؤرّع بدلك ، إنَّ المارق بهرام قد المنافق من الشاخة والداء والذي الله على المنافق بما فانا خليفتُك وطرّع بدك .

وبلغ بَهرام قدوم كِسْرى وتمليك الناس إياه ، فاقبل بجنده حثيثاً نحو المدائن ، وأذكى أبروينر الميون عليه ، فلم في في المدون المدون ويسطام ويناساً كان يُقِق بهم من المطابع والفت ويسطام ويناساً كان يُقِق بهم من العظاء والفت رجُل من جنده ، فترينوا وتسلّحوا ، وخرج بهم آبرويز من قصّره نحو بهرام ، والنّاس يدعون له ، وقد احتَوْبَشه ويُشكرية ويسطام وغيرهما من الوجوه حتَّى وفف عل شاطع النّهروان ، فلما عرف بهرام مكانه ، وكب بردونوا له المنا عرف بهرام مكانه ، وكب بردونوا أن الماعرف بهرام مكانه ، وكب بردونوا له المناقب من الموجود حتَّى وفف عل شاطع النّهروان ، فلما عرف بهرام كانوا بتعمل الموالا عظيمة . ولما رأي ومعه إيزدَجْشَس والاتأت نفو من قرابة مَلك الترك كانوا بَعقم المناقب من الموالا عظيمة . ولما رأي منه : الا ترون ابن الفاعلة قد الخمّ وسائم ما المناقب وحسن تسلّموهم وفراهة دوابِّم ، اتتاب لذلك ، وقال لن معه : الا ترون ابن الفاعلة قد الخمّ والشحم ، وتحوّل من الحداثة إلى الحَنْكة ، واسْتَوْتْ لِحْيَتْه وَلَمْ شَبابُهُ ، وعظم بَنَهُ ! فينا هو يتكلّم بهذا وقد وقف عل شاطع المروان ، إذ قال كِسْرى لهض من كان واقفاً : أي هؤلاء بهرام ؟ فقال ألم لم المنال ألم لهرام يسمّى

كُرْدِي لم يزل مُطيعاً لاَبْرُوين مُؤثراً له : عصرك الله ! صاحبُ البرْدُون الابلق . فيدا كِسرى فقال :إنَّك يا جرام رُكنٌ لمملكتنا وسنادً لرعيَّتنا ، وقد حَسُن بلاگوك عندنا ، وقد رايّنا أن نخّنار لك يوماً صالحاً لنُوليَكَ فيه إصْبَهْهَانَّة بلاد الفرس جيماً ؛ فقال له جرام - وازداد من كِسْرى قربا - : لكنيَّ اختار لك يوماً أصلبك فيه . فامنلاً كِسْرى خُزناً من غير أن يبدؤ في وجهه من ذلك شيء ، وامندٌ بينها الكلام ، فقال جرام لاَبرويز : يا بن الزَّانيَّة المُريَّ في خيام الاكراد ا هذا ومثله ، ولم يقبل شيئاً مماً عرضه عليه ، وجري ذِكْر ليرش جدَّ بهرام ، فقرَّعه أَبْرِيزِ بطاعة إيرش كانت لمبوشُهرْ جدَّه . وتفرَّقا وكلُّ واحد منها على غاية الوحْشة لصاحبه .

وكانت لبهرام أختُ يقال لها كُردية ، من أنم النساء وأكملهن ، وكان تروّبهها ، فعاتبت ببرام على سوه مألاظته كانت أكبرى ، وأرادته على المأخول في طاعته ، فلم يقبل ذلك ، وكانت بين كبسرى وببرام مباينة ، فيقال إله كان من خد آلليلة التي كان البيات فيها ، أبرز كسرى نفسه ، فلما رأه الأقراك الثلاثة قصده ، فيقال إله كان من خد آلليلة التي كان البيات فيها ، أبرز كسرى نفسه ، فلما رأه الأقراك الثلاثة قصده ، فقتلهم بيده أبرويز على إليان بعض الملوك للاستجاشة به ، فصار إلى ألم المعرب إلى ملك الروم ، فأخرز نساقه وشخص في عدّة يسيرة ، فيهم بندويه وشراع أن يرد هرمز إلى الملك الروم ، فأخرز نساقه وشخص في عدّة يسيرة ، فيهم إلى كملك الروم عنه في ردّهم فيتلفوا ، فاعلموا أبرويز ذلك ، واستأذرة في إتلاف هرسز فلم يحرّ جواباً ، فالمناسف على يتربي ويقالوا : بر لله محتوا والميق المناسف ويقالوا : بر على مناسف ويقالوا : بر على المناسف ويقالوا : بر تأرشيادان ، وصاروا إلى بعض المنابرات القيام أطراف الممارة ، فالم الوطنوا إلى الراحة غيشيتهم خيل بهرام ، في المناسف ويقال له : احتل لفسك ، خراسها رجل يقال له جرام بن سياؤش ، فاما نفروا بهم أنه بندويه أبرويزة من نومه وقال له : احتل نفسك ، في المناسف عنه مناسف من الدير بندوي وعليه بؤة أبرويز ، فوجمة بهذلك أنه أبرويز ، وساله أن ينظم إلى بعرام بن سياوش ، فالمسك عنه ، ثم ظهر بعد ذلك على حيلته ، فانصرف به إلى جويين ، فحبسه في يدي بهام بن بوطوش .

ويقال إنْ جرام دخل دُور الملك بالدائن، وقعد على سريره ، واجتمع إليه الوجوه والعظياه فخطهم ووقع في أبرويز ، وذمه ، ودار بينه وبين الرجوه مناظرات وكلام كان كلهم منصرفاً عنه ، إلا أن جرام جلس على سرير الملك وتترَّج وانقادَ له الناس خوفاً ويقال إنْ جرام بن سياوش واطّا بندويه على الفتك بجوبين ، وإنْ جوبين ظهر على ذلك فقتله ، وأفلت بندويه فلحق بآذربيجان ، وسار إبرويز حتى أن أنطاكية ، وكاتب مؤريق ملك الرَّوم منها ، وأرسل إليه بجماعة بمن كان معه وسأله تُصْرَفه ، فأجابه إلى ذلك ، وقادته الأمور إلى أن زَوْجه مربم ابنته وحملها إليه ، وبعث إليه بنياذوس أخيه ومعه ستون ألف مقاتل ، عليهم رجل يقال له سَرْجس ، يتولَّى تدبير أمرهم ، ورجلَّ آخر كانت قوّته تعدل بقوة ألف رجل ، واشترط عليه حياطته ، والآ يشاله الإتاوة التي كان آباؤه يسألونها ملوكُ الروم ، فلمَّا ورد القوم على آبرويز اغتيط ، وأراحهم بعد موافاتهم خسة أيام ، ثمَّ عرضهم وعرَّف عليهم الموفاء ، وفي القوم ثياؤوس وشرَّجس والكمّي الذي يصدل بألف رجل ؛ وسار بهم حتى صار إلى آذربيجان ، ونزل صحراء تدعى الدنق ، فوافاه هناك بندويه ورجل منْ

أُصْبَهَبَذِي الناحية يقال له مُوسِيل في أربعين ألف مقاتل ، وانقض الناس من فارس وأصَّبهان وخُواسان إلى أبَرُوينز وانتهى إلى جرام مكانه بصحراء الدنق فشخص نحوه من المدافن، فجرت بينها حرب شديدة قتل فيها الكمبي الرومي ويقال أن ابرويز حارب بجرام منفوداً من المسكر بأربعة عشر رجلاً منهم كُرْدِي انحو جرام ، ويندُويه ويسطام، وصَابُور بن أفريان بن فُرِّحزاذ، وقُرِّحُهُومُور حوياً شديداً وصل فيها بعشُّبهم إلى بعض. والمجوس تزعم أن أبَرْويز صار إلى مضيق واتبعه بهرام، فلمَّا ظن أنه قد تمكنَ منه، وفعه إلى الجبل فيء كل يوقف عليه .

وَيُحِرانُ المنجّمِين اجمعت أنَّ ابْرُويز بملك ثمانياً واربعين سنة . وقد كان اَبْرويز بَارَدْ بَهْرام الماخطق رُفحه من يده وضوب به راسه حتى تقصّف ، فاضطوب على بهرام آمره ووجل ، وعلم أنه لاحيلة له في اَبْرويز فانحاز نحو خراسان ، ثم صار إلى الترك ، وصار اَبْرويز الى المدائن بعد أن فرق في جنود الرُوم عشرين الف الف وصرفهم إلى مريق . ويقال إنَّ اَبْرويز كتب لللسارى كتاباً اطلق لهم فيه عمارة بيموهم وأن يدخل في مائهم من أحبّ اللخول فيها من غير المجوس ، واحتج في ذلك أنَّ أنو شروان كان هادن أقمر في الإيمارة التي اخدام من أحبّ اللخول فيها من غير المجوس ، واحتج في ذلك أنَّ أنو شروان كان هادن أقيمر في الإيمارة التي اخدام منه على استيملاح من في بلده من أقل بلده ، وإعمالات النصارى ؟ ولبث بهرام في الترك مكرمًا عند الملك ، حتى احتال له أبرويز بتوجيه رجل يمال له هُرمز ، وجهه المناقل بحوره من عتى مستب المناقل المؤمرة ، حتى مستب المهالي المؤمرة بيناها بلوغ الحادث بهوام منه ، ويسالها المناقل المؤمرة المناقل المؤمرة المناقل المؤمرة والمناقل عنوجت بهم من بلاد الترك إلى حدود مماكة فارس ، نطراً ، وإنها ضمت إليها من كان مع أخيها من المقاتلة وخرجت بهم من بلاد الترك إلى حدود مماكة فارس ، نظراً ، وإنها ضمت إليها من كان مع أخيها من المقاتلة وخرجت بهم من بلاد الترك إلى حدود مماكة المناس المؤمرة وين عشر الف مقاتل ، وإنَّ الروم خَلَمُوا بينوا مهاكن الم توفي المنا من عنابها الموجم ، وأنهل البرويز طري موديق والطافه . وإنَّ الروم خَلَمُوا بينويز وافتيط بها وشكر لها ما كان من عنابها المهورة والماد المؤون المدورة والماد المؤون والماد المؤون المدورة والماد المؤون ويقود وابادوا وَرَثَةً منحلا ابن له هرب إلى كسرى - وملكوا عليهم رجادٌ يقال له تُوفا .

ظلًا بلغ كِسْرى نكتُ الروم عَهْدَ موديق وَقَنْلُهِم إِنَّاه ، امتمض من ذَلك واِنِفَ منه ، واخدته الحفيظة ، فأوى ابنَ موريق اللاجميء إليه ، وتوجّعه وملكح على الروم ، ووجَّه معه ثلاثة نفر من قُواده في جنود كثيفة . اثمًا أحدهم فكان يقال له وُميوزان ، وجَّهه إلى بلاد الشام فلوَّخها حتى انتهى إلى أرض فِلسَطِين ، وورد مدينة بيُّت القَّدْس فاخد أَسْفَقُها ومن كان فيها من القِسِّيسِين وسائر النصارى بعضية الصَّلِب ، وكانت وُضِمت في تابوت من ذهب ، وطُمِر في بُسْتان وزُرع فَوْقه مبقلة ، والحَّ عليهم حتى دلُّوه على موضعها ، فاحتفر عنها بيده واستخرجها ، وبعث بها إلى كِسْرى في أربع وعشرين من ملكه .

وأمَّا القائلُّ الأخر - وكان يقال له شاهين ، وكان فاذوسبان المغرب ـ فإنَّه سار حتى احتوى على مصر والاسكندرية وبلادِ نوية ، ويمث إلى كِسْرى بمفاتيح مدينة إسكندريّة في سنة ثمان وعشرين من ملكه . وأما القائد الثالث فكان يقال له فرَّهان، وتدعى مرتبته شُهْريّراز. وإنَّه قصد الشَّسطَيْطِينَة حتى أناخ على ضَفَّة الخليج القريب منها ، ونحَمْ هنالك ، فأمره كِسْرى فخرَّب بلاد الرّوم غضباً عاا أنتهكوا من موريق ، وانتقاماً له منهم ، ولم يُخضع لابن موريق من الرّوم أحد ولم يمنحه الطاعة، غير أنَّهم قتلوا قوفا الملك الذي كانوا ملكوه عليهم

لَّمَا ظُهُر لهم من فجوره وجرَّاته على الله وسوء تدبيره، وملَّكوا عليهم رجلًا يقال له هِرَقُل.

فليًّا رأى هرقل عظيم ما فيه بلادُ الروم من تخريب جنود فارس إياها وقتُلها مُقاتِلتهم وسبيهم فرايسم واستباحَتِهم أموالهم وانتِهاتِهم ما بعضرتهم ، بكى إلى الله وتضرَّع إليه وساله أن يُتقِله والهلَّ كالكته من جنود فارس، فراى في منامه رجلاً ضخَم الجُقّة وفيح المجلس ، عليه بِزَّة ، قائماً في ناصية عنه ، فلخل عليها داخل ، فالقم ذلك الرَّجل عن مجلسه ، وقال فرقل : إن قدَّ أسلمته في ينك . فلم يقصُص رؤياه تلك في يقطته على أحد ، ورأى الليلة الثانية في منامه أنَّ الرَّجل الذي رآه في حلمه جالس في عجلس رفيع ، وأنَّ الرَّجل اللَّماخَق عليها أتأه ربيّدِه سلّسِلة طويلة ، فالقاما في عُمَّق صاحب المجلس وامكته منْه ، وقال له :هائذا قد دفعتُ إليك يَسْرى بِرُمَّته ، فاغَرُّه فإنَّ الظفر لك ، وإنَّك مذالً عليه ونائلُ أشيَّتك في غَزَاتك . فائمَّ تنابعت عليه هله الأحلام ، قشَّها على عظيا الله عشاء عليه هله عليه الأحلام ، قشَّها على عظياء الروم وفوى الرأى منهم .

فاخبروه أنَّه مدالُ عليه ، وأشاروا عليه أن يعزو ، فاستعدَّ هرقل واستخلف ابناً له صلى مدينة قسطنطييَّة ، وأخد غير الطريق الذي فيه شهرَراوز ، وسار حتى أوخل في بلاد أرمييّة ، ونزل تصيين بعد سنة ، وكان شاهين - فافدوسبانُ المغرب - بباب يشرى حين ورد هرقل تصيين بلوجدة كانت من كسرى عليه ، وعزل أياه عن ذلك الثغر، وكان شهر براز مُرابطاً للموضع الذي كان فيه لتقدّم كسرى كان إليه في الجثيم فيه ، وراد البراح منه ، فيلغ كشرى خبر تساقط هرقل في جنوده إلى نصيين فوجه لمحاربة هرقل رجلاً من قواده يقال له : راهرار ، في ابني حين على شاطىء دجلة ، ويقع على الموجدة عن الموجدة من الموجدة من الموجدة ، ويقع على الموجدة بين الموجدة بين عبر يشرق منها بنشكرة الملك - فنقد راهزار الامر كسرى ، وحسكر الروم أن بيوزوها - وكان كيشري عين بالمنافقة التي كان فيها جند فارس، فأدّى راهزار الميون حيث الموجدة بين مناس، فأدّى راهزار الميون على الموجدة بين مناس، في كتاب في سبعين ألف مقاتل ، وايتمن راهزار أنه ومن مده من الجنود عاجؤون عن مناهمة مسيعين ألف مُقاتل ، فكتب في سبعين ألف مقاتل ، وايتمن راهزار أنه وفي من لا طاقة له ويل معه جمي ، لكثرتهم مناهم في طاعة به ويل معه جمي من المؤتقالم ويلل وطاقة مناهم في طاعة به كلى المداون على المناه الروم واهزار وطائ يتيته ويفاهض الروم ، فقتلت والمؤتورة ، فهذه ذلك واحزور ما واخرى ما لوبك المؤتور والمؤار وسئة الاف رئيل و راهزا و راهزار وسئة آلاف رئيل و المؤتورة اللك إلى المدائن ، وتصّمن فيها لمجرة كان عن عاربة هرقل . الأول من المؤتورة كان عن عاربة هرقل .

وسَار هِرَقل حتَّى كان قريباً من المدائن ، فلمَّا تساقط إلى كِسْرى خبرهُ واستمدُّ لفتاله ، انصَرَف إلى أرض الرُّوم وكتب كِسْرى إلى قُوَّاد الجُنَّد الذين انهزموا يأموهم أن يكُلُوه على كلَّ رجل منهم ومن أصحابهم ، عَن فشل في تلك الحرب فم يرابطُ مركزه فيها ، فيأمر أن يعاقب بفند ما استَوجَب، فلشرجهم بهذا الكتاب إلى الحلاف عليه ، وطلب الحَيِّل لنجاة أنفسهم منه ، وكتب إلى شهر براز يأمره بالقدوم عليه ويستعجله في ذلك ، ويصفُّ ما كان من أمر الرُّوم في عمله .

وقد قبل : إِنَّ قُول الله : ﴿ آلَمْ \* غُلِبَتِ الرَّومُ \* فِي أَذَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ يَقْدِ غَلَيْهِمْ سَيْطْلِيُونَ \* فِي بِضْع سِنِينَ لَلِهَ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَغَدُ وَقَوْعَلِدِ يُمْرُّحُ الْمُؤْمِنُونَ \* بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاهُ وَهُوَ الْعَزِيلُ الرَّحِيمُ \* وَعَدَ اللّهِ لا يُخْلِفُ اللّهُ وَعَدَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ` ، إنحا نون في امر ابْرُويز ملك

<sup>(</sup>١) سورة الروم: ١ ، ٨.

فارس وملك الزُّوم هِرَقل ، وما كان بينها مَّا قد ذكرت من هذه الأخبار .

#### ذكر منْ قال ذلك :

حلتني القاسم بن الحسن ، قال: حدَّثني الحسن ، قال : حدَّثني حجاج ، عن آبي بكر بن عبد الله ، عن جرام وفارس اقتتلوا في آدن الأرض . قال: وادن الارض يومنا أذرعات ، بها التقرّ افهُوَمَت الرَّم، فبلغ ذلك الذي ي ﷺ يكرَّه أن يظهر الانتير الله وهم بمكّة ؛ فشقَّ ذلك عليهم - وكان النبي ﷺ يكرَّه أن يظهر الانتير الله المتاب من المروم - وفرح الكمَّار بمكّة وشيتوا ، فلقوا النبي ﷺ ، فقالوا : إنّكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أمَّيُون ، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب ، وإ نكم إن قاتلتمونا لنظهرَنَ عليكم ، فانزل الله : ﴿ آلَم ﴿ غُلِبَتِ الرَّم ﴾ - إلى - ﴿ وَمُمْ عَنِ الآخِواننا من أهل الكتاب ، وإ نكم إن قاتلتمونا لنظهرَنَ عليكم ، فانزل الله : ﴿ آلَم ﴿ غُلِبَتِ الرَّم ﴾ - إلى - ﴿ وَمُمْ عَنِ الآخِواننا ! فلا الآخِرَة مُمْ غَافِلُونَ ﴾ ، فخرج أبو بكر الصديق إلى الكمَّار فقال : أفوستم بهور إخوانكم على إخْواننا ! فلا المحبور ، فقال : كليتَ يا أبا فيصيل ! فقال له أبو بكر : أنت أكلبُ يا عدرً الله أبي بن تعلق المحبور ، فقال : كلم جاء أبو بكر إلى النبي ﷺ ، فأخبره ، فقال : ما مكذا ذكرتُ ، إنما البضم ما بين الثَّلاث إلى سنين ، فمل : هوا بدُول وماده في الأجل . فخرج أبو بكر فقال : ما مكذا ذكرتُ ، إنما المنص عالى : لا ، تعال الله نهم ، مؤيلة نول المقال ذلمت ، قال : لا ، تعال السم منين ، قال : قل نملت ، قال : لا ، تعال المنتي الخيار ، فقال المسم سنين ، قال : قل فعلت . أناب كل المنتي ، المناب المقال ذلمت ، قال : قل فعلت .

حدثنا القاسم ، قال : حدَّننا الحسن ، قال : حدَّننا حجَّاج ، عن أبي بكُر ، عن مِكْرَمة ، قال :
كانت في فارس امرأة لا تَلِدُ إلَّ الملوك الإبطال ، فدعاها كِشرى، فقال: إني أديدُ أنَّ أَبَمَتُ إِلَى الأَوْم جيشاً
وأستمول عليهم رجلاً من بنيك ، فاشيري عليّ أيّهم استعمل ، قالت : هذا فلانٌ وهو أروغ من ثمَّلب ،
وأحدر من صغّر ؛ وهذا فرَّخان وهو أنفذ من سنان ، وهذا شَهْر براز وهو أَصْله من كنا ؛ فاستعمل أيمُّم ششت ، قال: فإنيّ قد استعملت الحليم ، فاستعمل شَهْر بَراز ، فسار ألى الرَّوم بأهل فارس وظهر عليهم، فتنَّلُهم وخرَّب مدائِنهُم ، وقطع زيتونهم . قال أبو بكر : فَحَدَّثُت هذا الحديث عَظام الحراساتيّ قفال : أما رأيت بلاد الشام ؟ قلت : لا ، قال : أمَّا إنَّك لو أتيتَها لرأيتَ المدائنَ التي خُرَبت والزَّيتون الذي قُطع ، فاتيتُ

قال عَطاة الحَراسانيّ : حدَّثني يحيى بن يَفَعَر ، أَنَّ فَيَصَرَ بعث رجلًا يُلْعَى قطمة بجيش من الوَّهِم ، وبعث كِسْرى بشَهْر بَراز ، فالتقيا بأنْرِعَات وبُصرى - وهي أَذْنَ الشَّام الِيكم - فلفيت فارسَ الرومُ فغلبتهمْ فارس ، ففرح بذلك كُفَّار قريش وكرهه الشَّلْمُون ، فأنزَل الله : ﴿ آلَمِ هُ خُلِبَتِ الرُّومُ . . . ﴾ الآيات . ثم ذكر مثل حديث عِكْره ، وزاد : فلم يبرح شَهْر بَرازيكَوْهم ويُغْرَبُ مدالتهم حتَّى بلغ الحَالِج ، ثمَّ مات كسرى فبلغهم مؤتّه ، فانهزم شَهْرَ بَراز وأصحابُه ، وأييلب عليهم الرُّوم عند ذلك فاتبعوهم يَقَالونهم ، وأييلب عليهم الرُّوم عند ذلك فاتبعوهم يَقَالونهم

قال : وقال عِكرمة في حديثه : لمَا ظهرت فارس على الرُّوم ، جلس فَرُخان يشرب ، فقال لأصحابه : لقد رأيتُ كاني جالس على سرير كسرى ؛ فبلغت كِسْرى ، فكتب لل شَهْرَ بَراز : إذا أتاك كتابي فابعث إلمْ برأس فَرُخان . فكتب إليه : أيّها الملك ، إنّك لن تجد مثل فُرُخان؛ إنّ له نكايةً وصوّقًا في العدوّ فلا تفعل .

وحُدَّثت عن هشام بن محمد ، أنه قال : في سنة عشرين من مُلْك كِسْرى أبَرْويز ، بعث الله محمداً ﷺ ، فاقام بكَّة ثلاث عشرة سنة ، وهاجر في سنة ثلاث وثلاثين من مُلُكِه إلى المدينة .

# ذكر الخبر عن الأسباب التي حدثت عند إرادة الله إذالة ملك فارس وزالة ملك فارس وطائح الله المدرك الله الله وطائح الله وطائح الله والسلطان في أيام كسرى أبر ويز

فمن ذلك ما روي عن وَهْب بن منيه ، وهو ما حدَّثنا به ابن خُميد ، قال : حدَّثنا سلَمة ، عن عمد بن إسحاق ، قال : كان من حديث كِسْرى كيا حدَّثني بعضُ اصحابي ، عن وهب بن منيه ، انه كان سَكَّر بجلة المُؤراء ، وأَنْفَقَ عليها من الأموال ما لا يُلْزَى ما هو ، وكان طاقُ جَلْسه قد بُنِي بَيْناناً لم يُرَ مثله ، وكان يمكّق تلجّه ؛ فيجلس فيه إذا جلس للناس، وكان عنده ستون وثلثمائة رجل من الحزُّزاة ـ والحرَّزاة العلياء ــ من بين كامِن وساحر ومنجَّم ؛ قال : وكان فيهم رجل من العرب يقال له الشَّائب ، يعتناف اعتِيَاف العرب قلَّما يُخطيء - بعث إليه باذَانُ من اليمن ـ فكان كِسَرَى إذا حَزَيه أمر جمع كهانه وستَّاره ومنجَّميه ، فقال : انظروا في هذا الأمر ما هو !

لما أن بعث الله نبيًه عمداً ﷺ ، أصبح كِسْرى ذات تَمَازَةٍ وقد انقصَمَتْ طاقُ مُلكه من وَسَطها من غير ثَقُل ، وانخوقت عليه وجُلة العوْراء ، فلمَّ رأى ذلك حزنه ، وقال : انقصمت طاقُ ملكي من وسطها من غير ثَقُل ، وانخوقت عليَّ دجلة العوراء ، وشاة بشكّسْتْ » : يقول : الملك انكسر . ثم دعا كُهانه وسخاره ومنجميه ، ودعا السَّالب ممهم ، فقال لهم : انقصَمَتْ طاقُ ملكي من غير ثقل ، وانخرقت عليَّ دجله العوراء ، وشاه بشكستْ ۽ انظروا في الحم ما هو؟ فخرجوا من عنده فنظروا في المُّره ، فانجل علهم باقطار العوراء ، و شاه بانظر عليهم باقطار الساء ، وأظلمت عليهم الأول ، وتستكموا في علمهم ، فلا يحضي لساحر سحره ، ولا لكاهن كهانته ، ولا السهاء ، وأظلمت عليهم الأول ، وينت السائب في ليلة ظلماء على ربوة من الأرض يرمُق برقاً نشأ من قبل الحجاز ، ثم استطار حتى بلغ المشرق ، فلما أصبح ذهب ينظر إلى ما تحت قدميًّه ؛ فإذا روضة خضواء ، فقال فيها يعتاف الرض كافضل ما الحصة عملية ، المؤلمة الرق ، لميخرجَنَ من الحجاز سلطان يبلغ المشرق ، تُمصِب عنه الارض كافضل ما الحسبت عن ملِك كان قبله .

فلها خَلَص الكهَان والمنتجدون بعضهم إلى بعض ، ورأوًا ما قد أصابهم ، ورأى السائب ما رأى ، قال بعضهم لبعض : تعلمون والله ما حِيل بينكم وبين علمكم إلاّ لامرجاء من السّهاء ، وإنه لنّبيّ قد بُعث ـ أو هو مبعوث ـ يسلب هذا الملك ويكسره . ولئن نعيّتم لكسرى مُلّكه ليفتلنكم ، فأقيموا بينكم أمراً تقولون له تؤخرونه عنكم إلى أثمرٍ ما ساعة .

فجاءوا كسرى ، فقالوا له : إنَّا قد نظرنا في هذا الأمر فوجدّنا حُسّابك اللين وضعت على حسابهم طاق ملكك ، وسكرتَ وِجْلة العوراء وضعوه على النَّحوس ، فلها اختلف عليهما الليل والنهار وقعت النحوس على

مواقمها ، فزال كلّ ما وضع عليها ؛ وإنّا سنحسب لك حساباً تضع عليه بنيانك فلا يزول . قال : فاحسبوا ، فحسبوا له ، ثم قالوا له : ابنه ، فينى . فعمل في دجلة ثمانية أشهر وانفق فيها من الأموال ما لا يدري ما هو ، حتى إذا فرخ منها قال لهم: أجلس على سورها؟ قالوا: نعم، فامر بالبُّسط والفرش والـرياحين فوضمت عليها ، وأمر بالمراذبة فجمعوا له ، واجتمع إليه اللمابون ، ثم خرج حتى جلس عليها ، فبينا هو هنالك انتسفت دجلة البنيان من تحته ، فلم يستخرّج إلاً بآخر رَمّق .

للها الموجود ، جَمَع كُهانه وسُحّاره ومنجّميه ، فقتل منهم قرياً من مائة ، وقال سمتتكم وادنيككم دون الناس ، وأجريت عليكم أرزاقي ، ثم تلعبون بي ا فقالوا : أيها الملك ، أخطانا كما إخطا من أن قال قبلنا ، ولكنا منحجب لك حساباً فتتبّت حتى تضعها على الوثاق من السعود. قال: انظروا ما تقولون ! قالوا : فإنا نفعل ؛ قال : فحصبوا له ، ثم قالوا له : ابيه ، فبني وأنفق من الأموال ما لا يُدرى ما هو ، ثمانية اشهر من ذي قبل . ثم قالوا : قد فرغنا ، قال : أغاخرج فأقعد عليها ؟ قالوا : نعم ، فهاب الجلوس عليها ، وركب برغوناً له ، وخمة المهاب الجلوس عليها ، وركب برغوناً له ، وخم تعبير عليها ؟ فبينا هو يسير فوقها إذ انتسفته وجُلة بالبنيان ، فلم يدرك إلاً بأخر رقق ، بوذك المناف قال : والله لامرت عليها ؟ فبينا هو يناف المناف إذ انتسفته وجُلة بالبنيان ، فلم يدرك إلاً بأخر رقق ما هذا الأمر اللهي تلفقون علي الوارش وأجل عائباً بأنظرانا ، فأظلمت عليك الأرض وأجل علينا المناف إلى المناف المناف المناف إلى المناف إلى المناف المنا

حدِّننا ابن حميد ، قال : حدِّننا سَلَمة ، عن ابن إسحاق ، عن الفضل بن عيسى الرَّقائيَّ ، هن الحسن البصريُّ ، أنَّ أصحابُ رسول الله ﷺ قالوا : يا رسول الله ، ما حبَّة الله على تجسرى فيك ! قال : بعث إليه مَلَكاً فاشحرج يده من سُور جدار بيته اللي هو فيه يتلاًلا نوراً ، فلها رآها فزع ، فقال : لمَّ تُرَعُّ يا كسرى ، إنَّ الله قد بعث رسولاً وأنول عليه كتاباً فاتبعُه تَسُلَمْ دنياك وآخوتك ، قال : سأنظر .

حدّننا ابن حُميد ، قال : حـدّننا سَلَمة ، عن عمد بن إسحىات ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن الزمريّ ، عن أبي سكر ، عن الزمريّ ، عن أبي سكرة بن عبد الرحمن بن عوف ، قال : بَمْت الله إلى كسرى مُلكًا وهو في بيت إيوانه الذي لا يُمْت الله إلى عن علما عنه الماجرة في ساعته التي كان يَقيل مها ، فقال : يمن عبد الموات الله عنه فتميّظ عليهم ، يا كسرى اتُسْلِم أو أكسر هذه العصا ا فقال : بهل بهل بل أ من المنطق المناه العالم القابل آتاه في وقال : من أدخل هذا الرجل علي ؟ فقالوا : ما دخل عليك أحد ولا رأيناه ؛ حتى إذا كان العام القابل آتاه في الساعة التي أتاه فيها ، فقال له كيا قال له ، ثم قال له : أتسليم أو أكسر هذه العصا ؟ فقال : بهل بهل بهل ؛ للانا ؛ فضل عليه وقال له م كيا قال أول مرة ، فقالوا : ما رأينا أحداً دخل عليك . حتى إذا كان في العام الثالث آتاه في الساعة التي جامه فيها ، فقال له كيا قال ! . أتسبل

أو أكسر هذه العصا ؟ فقال : بِهِلْ بِهِلْ ، قال : فكسر العصا ، ثم خرج فلم يكن إلَّا تَهُوَّرُ ملكه ؛ وانبعاتُ ابنه والفرس حق قتاره .

قال عبد الله بن أبي بكر : فقال الزهريّ : حدّثت عمر بن عبد العزيز هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن فقال : ذُكِر لي أن المُلُك إنما دخل عليه بقارورتين في يديه ، ثم قال له : أسلم ، فلم يفمل ، فضرب إحداهما على الأخرى فرضّضهها ، ثم خرج فكان منأمرهلاكه ما كان .

قال : فلم يلبث أن وَثَب عليه ابنَّه فقتله .

ومن ذلك ما كان من أمر رَبيعة والجيش الذي كان أنفذه إليهم كسرى أبرويز لحربهم ، فالتقوا بذي قَار .

وذُكر عن النبي ﷺ أنه لما بلغه ما كان من هزيمة ربيعة جيش كُسْرى ، قال : « هذا، أوّل يوم انتصف العرب من العجم ؛ وبي نُصروا » . وهويوم قُراتِر ويوم الجنّوجنّوذي قار ، ويوم جنّوقُراقِر ، ويوم الجنّبابات ، ويوم ذي العُمِّيْرُم ، ويوم الغَلْمَانِ ، ويوم البطحاء ، بَطْحَادِ ذي قار ، وكُلُهنّ حول ذي قار .

فحدّثت عن أبي عبيدة مَعْمَر بن المثنى ، قال : حدّثني أبو المختار فيراس بن خُندق . أو خندقة ـ وعدّة من علياء العرب قد سمّاهم ؛ أن الذي جرّ يوم ذي قار ، قتلُ النعمان بن المنذر اللمخميّ عديّ بن زيد العباديّ ؛ وكان عديّ من تراجمة أبرويز كسرى بن هرمو .

وكان سبب قتل النعمان بن المنذر عديّ بن زيد ، ما ذكر لي عن هشـام بن محمد ، قـال : سمعت إسحاق بن الجَشّاص ـواخذته من كتاب حمّاد وقد ذكر أبي بعضه ـقال : ولد زيد بن حمّاد بن زيد بن أبوب بن عروف بن عامر بن محصيّة بن امرىء القيس بن زيد مَناة بن تميم ثلاثة : عديًّا الشاعر ، وكان جميلًا شاعراً خطيباً ، وقد قرا كتب العرب والفرس ، وعماراً - وهو أبي - وعمراً - وهو سميي - ولهم أخ من أشهم ، يقال له عدي بن زيد ، عدي بن حدث المحدث يشتهي هلاك عدي بن زيد ، وكان عالم يمكن بن زيد ، وكان المحدث ويتون عدي ، فهم المحدث المحدث ويتون وكان للمنظر ابن آخريقال له والأسوده ، أمه صارية بنت الحدارث بن مجملة من تيم الراب ، فارضحه وريّوه وكان للمنظر ابن آخريقال لمح ؛ بنو مَرينا ، ينسَبون إلى تحم، وكانوا أشرافًا . وكان للمنظر بن المحدث المحدث المحدث عدي من العمل الحيرة يقال لهم : بنو مَرينا ، ينسَبون إلى تحم، وكانوا أشرافًا . وكان للمنظر بن المنذر سوى هذين من الولد عشرة ، وكان يقال لولده كلهم الأشاهب ، من جمالهم ؛ فذلك قول الأعشى :

### وبَنُو المُنْذِدِ الأشاهِبُ بالحيرة يسمشونَ غَدْوةً بالسّيوفِ

وكان النّمهان أحمر أبرش قصيراً ، وكانت أمّه يقال لها سَلَمَى بنت وائل بن عطيّة الصائغ من أهل 
لَمَنْك ، وكانت أمّة للحارث بن جعشن بن صَدْعَم بن عديّ بن جَنَاب من كُلّب ، وكان قابـوس بن المنلر 
الأكبر عمَّ النعمان وإخوته ، بعث إلى كسرى بن هرمز بعديّ بن زيد وإخوته ، فكانوا في كتّابه يترجون له ، 
فلها مات المنظر بن المنظر وترك ولمه هؤلاء الثلاثة عشر، جعل على أمره كلّه إيام بن قبيصه الطائيّ وملكه 
على الحبوة إلى أن يرى كسرى رأيه فكان عليه أشهراً، وكسرى في طلب رجل يملكه على العرب. ثم إن 
كسرى بن هرمز دعا عديّ بن زيد ، فقال له : من بقي من بني المنظر ؟ وما هم ؟ وهل فيهم خير ؟ فقال : 
كسرى بن هرمز دعا عديّ بن زيد ، فقال عديً بفضل إخوة النعمان عليه في النّؤل ، وهو يربيم أنه لا يرجوه . وغلو 
بهم رجلًا رجلًا ، ويقول لهم : إن سألكم الملك : أنكفونني العرب ؟ فقولوا : نكفيكهم إلّا النّعمان ، وقال للمنحان : إن سألك الملك : عن إخوتك فقل له : إن عجزتُ عنهم ، فأنا عن غيرهم أعجز .

وكان من بني مَرينا رجل يقال له عديّ بن أوس بن مرينا ، وكان مارداً شاعراً ، وكان يقول للأسود [بن المندر : إنّك قد عرفت أنّي لك راج ٍ ، وأنّ طَلِبتي ورغبتي إليك أن تخالف عديّ بن زيد ، فإنّه والله لا ينصح لك أبداً . فلم يلتغت إلى قوله .

فلها أمر كسرى عديّ بن زيد أن يُلاخلُهم عليه ، جعل يلدخلهم عليه رجلًا رجلًا ، فيكلَمه ، فكان يرى رجالاً فَلَمّا رأى مثلهم ؛ فإذا سألهم : هل تكفونني ما كتتم نلُون ؟ قالوا : نكفيك العرب إلا النّعمان . فلها دخل عليه النّعمان رأى رجلاً مُمياً فكلُمه ، وقال له : أتستطيع أن تكفيني العرب ؟ قال : نعم : قال ، فكيف تصنع بإخوتك ؟ قال : إن عجزت عنهم فأنا عن غيرهم أعجز . فملكه وكساه ، وألبسه تاجاً قيمته ستون الف درهم ، فيه اللؤلؤ والذهب . فلها خرج ـ وقد مُلُك ـ قال عديّ بن أوس بن مرينا للاسود : دونك فإنك قد خالفت الرأى .

ثم إنّ عديّ بن زيد صنع طعاماً في بيعة ، ثم أرسل إلى ابن مُرينا أن التنبي بمن أحببت. فإنّ بي حاجة ، فاتاه في ناس فتغذّوا في البيِّعة، وشربول، فقال: عـلـديّ بن زيد لـعلـديّ بن مُريبـا: يا عـلـديّ، إنْ أحقّ مَرْ عرف الحقّ ثم لم يُلّم عليه ، مَنْ كان مثلك ؛ إنّ قد عرفت أنّ صاحبك الأسود بن المنذر كان أحبّ إليك أد يمُلَكَ من صاحبي النعمان ، فلا تلمني على شيء كنتَ على مثله ، وأنا أحبٌ إلاّ تحقد عليّ شيئًا لو قدرتَ عليه ركبتُه ، وأنا أحبُّ أن تعطيني من نفسك ما أعطيتك من نفسي ؛ فإنَّ نصيبي من هذا الأمر ليس باوفَرَ من نصيبك . فقام هديّ بن زيد ليل البيعة فحلف الا يهجوه ولا يبنيه غائلة أبداً ، ولا يَزْوي عنه خبراً أبداً . فلها فرغ عديّ بن زيد قام عديّ بن مُرينا ، فحلف على مثل كينه الاّ يزال يهجوه أبداً ، ويبغيه الفوائل ما بقي . وخرج النَّممان حتى نزل منزله بالحيرة ، فقال حدىّ بن مرينا لعدى بن زيد :

الا السلغ عَديًا عَن عَدِيً فَللا تَحْفَعُ وإِنْ زَفَتْ قُواكا هَ صَاكِلنا تَبَرُّ لَفُورِ لَقُورِ لَتُحْمَدُ الْ يَبْعُدُ بِهِ فِلَا كَا فَإِنْ تَعْطَبُ فِلا يَبْعُدُ سِواكا نَدِفْتَ نَدَافَةُ الْكُسِعِيُّ لَمَا

وقال عديّ بن مرينا للأسود: أمّا إذا لم تظفر فلا تعجز أن تطلب بثارك من هذا المُعَدّيّ، الذي عمل بك ما عمل فقد كنت أخبرك اذّ معَدًّا لا ينام مكرّمًا . أمرتك أن تُمصيّه فخالفتني . قال : فها تربد ؟ قال : أربد ألاّ يأتيك فائلة من مالك وأرضك إلا عرضتَها عليّ . ففعل .

وكان ابنُ مَرِينا كثير المال والشَّيعة ، فلم بك في الدهر يوم إلاَّ على باب النعمان هليّة من ابن مرينا ، فصار من أكرم الناس عليه ، وكان إذا ذَكِر عليّ بن زيد على المن أكرم الناس عليه ، وكان إذا ذَكِر عليّ بن زيد عند احسن عليه الثناء ، وذكر فضله ، وقال : إنّه لا يصلح المعليّ إلاَّ أن يكون فيه مكر وخديمة ، فلها رأى من على المنتفون بالنعمان منزلة ابن مرينا عناه لزموه وتابعوه ، فجعل يقول لمن يثق به من أصحابه : إذا رأيتموني أذكر علديّ بن زيد عند الملك بخبر فقولوا : إنه لكها تقول ؛ ولكنّه لا يسلم عليه أحد ؛ وإنه ليقول : إنّ الممالك ـ يعني النعمان ـ عامله ، وكتبوا كتابًا على لسان الملك ـ يعني النعمان ـ عامله ، ورأته ولأه ما ولأه ؛ فلم يزالوا بذلك حتى أضنغوه عليه ، وكتبوا كتابًا على لسان علي إلى علم المناس الملك ـ يعني النعمان فقرأه ، فأغضه ، فأرسل إلى عدي بن زيد : عزمتُ عليك إلا زرتي ، فإنَّ قد اشتقت إلى رؤيتك اوهو عند كسرى فاستأذن كسرى ، فأذن له ، فلم إنوا يم لما إلى دؤيتك ال عليه فيه أحد ، فجعل عليّ بن زيد يقول الشعر وهو في السجن ، فكان أول ما قال في السجن ، «الشعر . «

لَيْتَ شِعْدِي عن الهُمام ويسأتِي لل يَخْسُر الأنْسَاءِ عَسْطُفُ السُّوال

فقال أشعاراً ، وكان كلّما قال عديّ من الشعر ، بلغ النعمان وسمعه ندم عل حبسه إياه ، فجعل يرسل إليه ويجده ويمنّيه ويَقْرَق أن يرسله فيبغيه الشوائل ، فقال عديّيّ :

أَيْفُتُ لَمَكُفَهِ رِّ بِلِكَ فِيهِ بَسَوَادِقُ يَسَوَّنَهِينَ دُوُوسَ شِيبٍ وقال أيضاً :

طَالَ ذَا اللَّيلُ عَلَيْنَا وَأَعْتَكُرُ

وقال أيضاً:

وقال حين أعياه ما يتضرّع إلى النّعمان أشعاراً ، يذكّره فيها الموت ، ويخبره من هلك من الملوك قبله ، فقال :

#### أَرْوَاحُ مُوَدِّعٌ أَمْ بُكُورُ

وأشعاراً كثيرة .

قال: وخرج النّعمان بريد البشّرين ، فأقبل رجل من غسّان ، فأصاب في الحَيرة ما أحبٌ . ويقال : اللّـي أغار على الحيرة فحرّق فيها ، جفنة بن النعمان الجفنيّ ، فقال علينّ :

سَمَمًا صَفَّرٌ فَـالْسَعَـلَ جَمَانِيَهِمًا وَأَلْمَهَاكُ الْمُرَوُّحُ وَالْمَحْزِيسَبُ فلم طال سجن عدى كتب إلى أخيه إلى ، وهو مع كسرى بشعر فقال :

وَهَـلُ يَفْتُعُ المَسرَةُ مِا قَـدُ عَلِمُ! و ، كُـنْتُ بِهِ وَالِـهَا مَا سَـلِمُ دِ إِمَّا بِحَـدٌ وَإِمَّا ظُـلِم مِ ما لَمْ يَجِـدُ صَارِماً يَحْتَرِمُ مَنَـمْ نَـرْمةُ لَـيس فيـها حُـلُمْ

ابلغ أُنبًا صلى نأيه بال انحاك شقيدة الفُوَا لدى مبلك مُولق بالمُحدِد فَالا أَصْرِقَنْك كَدَأُرِ اللهُلا فأرضك أرضك إذْ فَأَينا فكت إله الحوه:

چرا بُناع وَلَا أَلَفُ صَعِيفُ عَ طُحُوناً تَنْنِي اللهِ السُّيُوكُ تِ صَحِيحٌ سِرْبَ اللهِ الشَّيُوكُ فَاعَلَمُنْ لَنُ سَمِعُتُ إِذْ تَسْتَفِيفُ خَنْعٌ تِبَالَاهُ لِيحَاجِةِ الْ طَرِيفُ تَرْعُ نِهَ لَنِي بَعِيدُهَا الْ مُحُوثُ عَرْ هُمُذَا الرَّمَانُ والشَّعْرِيفُ لا يُعَلِّبُكُ عا يُصوبُ الخَرِيفُ لَـ خَرَوعُ عَلَى الصاحِيقَ السوفُ لَـ خَرَوعُ عَلَى الصاحِيقَ السوفُ إِنْ يَكُنْ صَائِكَ الرَّمَانُ فللا عالى وصحيين الإلمة لَمْ وَأَنْ جَاأَوَا لَا حَالَمَا لَا جَاأَوَا لَا حَالَمَا أَنْ جَاأَوَا لَا حَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ السَمَوِّ لَكُنْ مَنْ عَمْيِهَا ، ليجتُنكَ أَشْمَىٰ أَنْ مَنْ الْأَمْيَانِ مِنْلِكَ دُوفَكَ لَمْ يُمُهُ فِي الأَصَادِي وَأَنْتَ مَنْي بَعِيلَةً فِيها إِنْ تَفْتَعَانِي وَأَنْتَ مَنْي بَعِيلَةً فِيها إِنْ تَفْتَدِي وَأَنْتَ مَنْي بَعِيلَةً فِيها إِنْ تَفْتَدِي وَالنّهِ إِلْفَا فَجُوعاً فَيْهِ وَلَيْهَ وَلِمْنَا فَجُوعاً فَيْهِ وَلِينَا فَيْهَا فَجُوعاً فَيْهِا وَلَمْنَا فَجُوعاً فَيْهِا وَلَمْنَا فَجُوعاً فَيْهِا وَلَمْنَا فَجُوعاً فَيْهِا وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلِي وَلِي وَلِينَا فِي وَلِيْهِ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلِيهُ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلَيْهِ وَلِيهِ وَلِي

فزعموا أن ابيًّا لما قرأ كتاب عدي قام إلى كسرى فكلمه ، فكتب وبعث معه رجلاً ، وكتب خليفة النعمان إليه: إنه قد كتب إليك في أمره. فأنه أعداء عدي بن بقيلة من غسّان، فقالوا: اقتله الساعة ، فأي عليهم وجاء الرجل ، وقد تقدم أخو عدي إليه ورشاه ، وأمره أن يبدأ بعدي ، ففات : إنّ قد جشت عبوس بالصنّين ، فقال : ادخل عليه فانظر ما يأمرك به ، فلخل الرمول على علييً ، فقال : إنّ قد جشت بإرسالك ، فيا عندك؟ قال : عندي الذي تحبّ ، ووعده جدّة ، وقال : لا تخرج من مندي ، وأعطني الكتاب حتى أرسل به ، فإنّك والله إن خرجت من عندي لاقتلنّ ، فقال : لا أستطيع إلاً أن آتي الملك بالكتاب ، فلاحله عليه ، فانطلق غير حتى أن النعمان ، فقال : إنّ رسول كسرى قد دخل على عديً وهو

ذاهب به ، وإنَّ فعل والله لم يستُبِّي منَّا أحداً ، أنت ولا غيرك . فيعث إليه النعمان أعداءه فغمَّوه حتى مات ، ثم دفنوه .

ودخل الرسولُ على النعمان بالكتاب ، فقال : نعم وكرامة ! ويمث إليه بأربعة آلاف بثقال ويجارية ، وقال له وقال له . فلم أصبحت فادخل عليه ؛ فاخرجه أنت بنفسك . فلها أصبح ركب ، فلدخل السَّجن ، فقال له الحُرّس : إنه قد مات منذ أيام ، فلم نجتريء على أن نخير الملك للفرّق منه ، وقد علمنا كراهته لموقه . فرجع إلى النعمان فقال : إتي قد دخلت عليه وهو حيّ ، [وجئت اليوم فجَيحنني السجَّان ويجتَني . وذكر له أنه قد مات منذ أيام] فقال له النعمان : يبعثك الملك إليّ فتنخل إليه قبلي ! كذبت ، ولكنك أردت الرَّسوة والحَبْث . منت عليه .

فرجع الرسول إلى كسرى ، فقال : إنه قد مات قبل أن أدخل عليه ، ونيم النّعمان على موت عدي ، واجترا أعداء عدي على الموت عدي ، واجترا أعداء عدي على النّعمان على أو النّعمان هيية شديلة ، فخرج النّعمان في بعض صَيّده ذات يوم ، فلقيّ ابناً لعدي ، قال : أنا زيد بن عديّ بن زيد ، فكم تنا أله عدي أمر أبيه ، وجهّزه ، ثم كتب فكلمه فإذا غلام ظريف ، ففرح به فرحاً شديداً ، وقرّبه وأعظاه ، واعتلر إليه من أمر أبيه ، وجهّزه ، ثم كتب إلى كسرى إنّ عديًا كان تمن أعين به الملك في نصبحه وأبّه ، فأصابه ما لا بدّ منه ، وانقضت مدته ، وانقطع أكما ، ما يُعمّب به أحد أشدٌ من مصيبتي ؛ وأما الملك فلم يكن ليفقد رجلاً إلاَّ جعل الله له منه خَلفاً ، لما ظُم الله من ملكه وشأنه ، وقد أدرك له ابن ليس دونه ، وقد سرّحتُه إلى الملك ، فإن رأي الملك أن يجعله مكان أبيه ، فأيفعل .

فلما قدم المغلام على كسرى جعله مكان أبيه ، وصرف عمّه إلى عمل آخر ، فكان هو الذي يلي ما كتّب به إلى أرض العرب ، وخاصّة الملك . وكانت له من العرب وظيفة موظّفة في كلّ سنة : مُهوان أشقران والكُمّـأة الرطبة في حينها واليابسة ، والأقط والأدّم وسائر تجارات العرب ، فكان زيد بن عديّ بن زيد يلي ذلك ، وكان هذا عمل عديّ .

فلها وقع عند الملك بهذا الموقع ، سأله كسرى عن النّمهان ، فأحسن عليه الثناء ، فمكث سنوات بمنزلة أبيه ، وأعجب به كسرى ، وكان يكثر المنخول عليه ، وكانت لملوك الاعاجم صفة من النساء مكتوبة عندهم ، فكانوا يبعثون في تلك الأرضين بتلك الصفة ، فإذا وجدت حملت إلى الملك غير أنهم لم يكونوا يتناولون أرض المحرب بشيء من ذلك ، ولا يريلونه . فبدأ الملك في طلب النساء فكتب بتلك الصفة . ثم دخل على كسرى فكلمه فيا دخل فيه ، ثم قال : إنّ رأيت الملك كتب في نسوة يُطلَبن له ، فقرأت الصفة ، وقد كتت بأل المنذر علله ، وعدكت بأل المنذر عشرين أمرأة على هده الصفة . قال : فتكتب علما أن عند عبدك النعمان من بناته وبنات عمّه وأمله أكثر من عشرين أمرأة على هده الصفة . قال : فتكتب فيهن . قال : أيّا الملك؛ إنْ شرّ شيء في العرب وفي النحمان خاصة أنهم يتكرّمون - زعموا في أنفسهم - عن المحجم ، قانا أكره أن يغيّهن عن تبعث إليه ، أو يعرض عليه غيرهن ، وإن قدمتُ أنا عليه لم يقدر أن يغيّهن وابعث معه رجلاً جالمياً ،

فلها دخل عليه أعظم الملك، وقال: إنه قد احتماج إلى نساء لأهله وولمده، وأراد كرامتـك بصهره،

544

فبعث إليك. فقال : وما هؤلاء النسوة ؟ فقال : هذه صفتهنَّ قد جتنا بها .

وكانت الصفة أنّ المنظر الأكبر أهلدى إلى أنو شروان جارية ، كان أصابها إذ أغار على الحارث الأكبر الغشاني بن أبي شعر، فكتب إلى أنو شروان يصفها له، وقال: إني قد وتبهت إلى الملك جارية معتملة الحافى، فتية اللون والنُفر، بيضاء، قمواء، وطفاء، كحلاه دعجاء، حوواه، عيناء، قنواء، شبهه زخّها ، برجاء ، أسبلة الحدّ، شهية القد ، جُنَّة الشعر، عظاء ، عيلة أهلدة ، بحيلة مَهْرَى القرط ، عيطاء ، عريضة الصلر ، كاعب النُدي ، ضحفة المقدر ، غرّبي الوشاح ، ركاح القصم ، لطيفة الكفّ ، سَبَطة النُان المطيفة الكفّ ، قله الفخذين ، غيضة المؤرد ، غرّبي الوشاح ، ركاح القبل ، وابية الكفّل ، أقله الفخذين ، وأل الروابف ، ضحفة المؤرد ، غرّبي الوشاح ، ركاح القبل ، وابية الكفّل ، أقله الفخذين ، وكل المعامل ، والمعامل ، والمعامل ، والمعامل ، ذليلة لمن عن عزيزة النُفّر ، أنفذ في بؤس ، تحية رزينة ، حليمة ركينة ، كرية الحال ، انقصر بنسب إبيها دون المن عن المنافذ ، والمنافذ المال المنافذ ، والمنافذ المال المنافذ ، والمنافذ المال المنافذ المال المنافذ المنافذ ، والمنافذ المنافذ المنافذ ، والمنافذ المنافذ المن

فقبلَها كسرى ، وأمر بإثبات هذه الصفة في دواوينه ؛ فلم يزالوا يتوارثونها حتى أفضى ذلك إلى كسرى بن هرمز ، فقرأ عليه زيد هذه الصفة ، فشقَ عليه ، فقال لزيد ـ والرسول يسمع : أما في جين السواد وفارس ما تبلغون حاجتكم ! فقال الرسول زيد : ما العِبن ؟ قال : البشر ، فقال زيد للنعمان : إنما أراد كرامتك ؛ ولو علم أن هذا يشقَ طيك لم يكتب إليك به .

فأنزلها يومين ، ثم كتب إلى كسرى : إنّ الذي طلب الملك ليس عندي ، وقال لزيد : اعلم في عند ، فأرها يومين ، ثم كتب إلى كسرى : إنّ الذي جاء معه : اصدّق الملك الذي سمعت منه ، فإني ساحدته فلها رجع إلى كسرى ، قال زيد : هلما كتابه ، فقرأه عليه ، فقال له كسرى : فأين ساحدته الحبّ المنتخب عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله كسرى : فأين الله كانت عبرتهي به ؟ قال: قلك كس تنقائهم الله يعدوهم ، وإنّ ذلك كس شقائهم الله يك عبوهم ، وإنّ ذلك كس شقائهم الحبي كنت عبرهم ، وإنّ ذلك كس تنقائهم المنتخب عبد الحب ارضيك هلم ، حتى اتّهم المستوم الحبي والمتّري على الشيء على المبري قالمي قال وردّ ليستومها السجر؛ فسل هذا الرسول الملتي كان معي عن الذي قال، فإنّ أكرم الملك عن الذي قال وردّ عليه الله المرسول : وما قال ؟ قال : أيها الملك ، أما في بقر السواد [وفارس] ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا ! فعرف الغضب في وجهه ، ووقع في قلبه منه ما وقع ، ولكنه قل قال : رُبّ عبر قد أرادما هو أشدً من

وشاع هذا الكلام ، فبلغ النممان ، وسكت كسرى على ذلك أشهراً ، وجعل النّممان يستعدّ ويتوقع ؛ حتى اتله كتابه : أن اقبل فإنّ للمبلك إليك حاجة و فانطلق حين اتله كتابه فحمل سلاحه ، وما قويّ عليه ، ثم لحق بجبل طبّيء ، وكانت فرعة ابنة سعد بن حارثة بن لأم عنده ، وقد ولدت له وجلاً وامراة ، وكانت أيضاً عنده زينب ابنة أوس بن حارثة ، فاراد النعمان طبّيًا على أن يُلخطوه بين الجبلين ويمعوم، فأبّوا ذلك عليه، وقالوا: لولا صهوك لفتانناك؛ فإنَّه لا حاجة لنا في معاداة كسرى، ولا طاقة لنا به. فأقبل يطوف على قبائل العرب ليس أحد من الناس يقبله، غير أن بني رواحة بن سعد من بني عبس قالوا: إن شئت قاتلنا معك ـ لِيَّة كانت له عندهم في أمر مروان الفَرَظ ـ فقال : لا أحبَّ ان أهلِكُكُم ، فإنه لا طاقة لكم بكسرى .

فاقبل حتى نزل بذي قار في بني شبيان سرًا ، فلقي هائيء بن مسعود بن عامر بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذُهُل بن شبيان ، وكان سيّداً منيها ، والبيت يومئذ من ربيعة في آل ذي الجَلّدِين ، لقيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجَدّين . وكان كسرى قد أطعم قيس بن مسعود الأبّلة ، فكره النعمان أن يدفــــم إليه أهله لذلك ، وهلم أن هائناً مانعه مما عنم منه نفسه .

وتوجّه النعمان إلى كسرى ، فلقي زيد بن عديّ على تنظرة سَاباط ، فقال : انتجُ نَفيَّم ، إن استطعت الشّجه ، في استطعت الشّجه ، فقال : أنت يا زيد فعلت هذا ! أما والله لتن انفلتُ لأفعلنَّ بك ما فعلتُ بأبيك ! فقال له زيد : امض نُعيم ، فقد والله وضعتُ لك عنده أَجِيّة لا يقطعها المهر الأون . فلمّا بلغ كسرى أنه بالباب بعث إليه ، فقيّده وبعث به إلى خانِقين ، فلم يزل في السجن حتى وقع الطاعون فعات فيه ، والناس يظنّون أنه مات بسابط لبيت قاله الاحقي :

ف لماك وما أَنْجَى منَ المسوتِ ربُّسه بساباط حتَّى مات، وهو مُحَرِّزقُ

وإنما هلك بخانقين ، وهذا قبيل الإسلام ، فلم يلبث إلاّ يسيراً حتى بعث الله نبيّه ﷺ ، وكان سبب وقعة ذي قار بسبب النّعمان .

وحدّثت عن أبي عبيدة مَمْمَر بن المنتى ، قال : حدّثنا أبو المختار فراس بن خَنْدَق ، وعدّة من هاما العرب قد سمّاهم ، أن النعمان لما قتل عديًّا كاد أخو عدى وابنه النعمان عند كسرى ، وحرّفا كتاب اعتداره إليه بشيء غضِب منه كسرى ، فامر بقتله ، وكان النعمان لما خاف كسرى استودع هاني، بن مسعود بن عامر الحسيب بن عمرو المزدلف بن أبي ربيعة بن ذُهْل بن شيبان بن ثعلبة ، حلّقته ويمّمه وسلاحاً غير ذلك ، وذلك أن النّعمان كان بنّه ابتين له .

- قال أبو عبيدة : وقال بعضهم : لم يدرك هانيء بن مسعود هذا الأمر ، إنَّما هو هاني، بن قبيصة بن هاني، بن مسعود . وهو النُّبُت عندي \_ .

فلها قتل كسرى النعمان ، استعمل إياس بن قبيصة الطاقيّ على الحيرة وما كان عليه النَّممان . قال أبو عبد : كان كِسرى با هرب من بَبُرام مرّ بإياس بن قبيصة فاهدى له فرساً وبَنُورواً ، فشكر ذلك له كسرى ، فبعث كسرى إلى إياس : إين تركة النعمان ؟ قال : قد أَخْرَزها في بكّر بن واثل ، فامر كسرى إياساً أن يضُمّ ما كان للنعمان ويبعث [به] إليه ، فبعث إياس إلى هاني ء : أن أرسل إليّ ما استودعك النعمان من الدروع وغيرها - والمقلّل يقول : كانت أربعمائة فرع ، والمكثّر يقول : كانت ثماغمائة درع - فأي هانيه أن يُسلِم خفارته . قال : قال : قلم منعها هانيه ، غضب كسرى وأظهر أنه يستأصل بكر بن واثل - وعنده يومئذ النعمان بن خفراً المنافيّل على غرة بكر ؟ قال : فلم عالى على غرة بكر ؟ قال : فعم ، قال : أماملها حتى تُقِيظ ، فإنّم لو قد قاطوا تساقط الفراش في النار ، فاخذ على عالى الغراش في النار ، فاخذ على على النارة من النار ، فاخذ على عالى الفراش في النار ، فاخذ على على قال القراش في النار ، فاخذ على على شنت ، وأنا اكتميكهم . فترجوا له قوله : «تساقطوا تساقط الفراش في النار » النار ، فاخذ على عالى شنت ، وأنا اكتميكهم . فترجوا له قوله : «تساقطوا تساقط الفراش في النار » .

فاقرَّم حتى إذا قاظوا ، جامت بكر بن وائل فنزلت الحِنّْر ، حثوثني قار ؛ وهي من ذي قار [على مسبوة] لبلة ، فارسل إليهم كسرى النَّممان بن زُرْعة : أن اختاروا واحدة من ثلاث خصال ، فنزل النَّممان على هاني، ثم قال له : أنا رسولُ الملك إليكم أخَيِّركم ثلاث خصال : إمَّا أن تُعطوا بأيديكمْ فيحكم فيكم الملك بما شاء ، وإما أن تُمُّرُوا الديار ، وإمَّا أن تأفذوا بحرب .

فتوامروا فولُّوا أمرهم حنظلة بن ثعلبة بن سيار العِجْلِّي ، وكانوا يتيمَّنون بــه فقال لهم : لا أرى إلاُّ القتال ؛ لأنكم إن أعطيتم بأيديكم تُتِلتم وسُبيّت ذراريكم ، وإن هربتم قتلكم العطش ، وتلقاكم تميم فتهلككم . فأذنوا الملك بحرب . فبعث الملك إلى إياس والى الهامَوْز التستَريّ ـ وكان مسلحَّهُ بالقُطْقُطَانة ـ وإلى جلابزين .. وكان مسلحه ببارق . وكتب كسرى إلى قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدين . وكان كسرى استعمله على طفَّ سفُّوان ـ أن يوافوا إياساً ، فإذا اجتمعوا فإياس على الناس . وجاءت الفرس معها الجنود والفيول عليها الأساورة ، وقد بُعِث النبي ﷺ ورُقّ أمر فارس ، وقال النبي ﷺ : 1 اليوم انتصفت العرب من العجم » ، فحفظ ذلك اليوم ؛ فإذا هو يوم الوقَّعة . فلما دنت جيوش الفرس بمن معهم انسلَّ قيسٌ بن مسعود ليلًا فأتى هانئًا ، فقال له : أعطِ قومك سلاح النَّعمان فيقووا ، فإن هلكوا كان تبعاً لأنفسهم ، وكنتَ قد أخذت بالخزُّم ، وإن ظفروا ردُّوه عليك . ففعل وقسَّم الدروع والسلاح في ذوي القُوِّي والجلَّد من قومه . فلها دنا الجمع من بكُر ، قال لهم هاني : يا معشر بكُر ، إنَّه لا طَاقةَ لكم بجنود كسري ومَنْ معهم من العرب ، فاركبوا الفلاة . فتسارع الناس إلى ذلك ، فوثب حنظلة بن ثعلبة بن سيَّار فقال له : إنما أردتَ نجاتنا فلم تُزدُ على أن ألقيتنا في الهَلكة ، فرد الناس وقطّع وُضُن الهوادج لئلا تستطيع بكر أن تسوق نساءهم إن هربوا ـ فسمَّى ۽ مُقطّع الوُضن ۽ ، وهي حُرُم الرّحال . ويقال : مقطّع البُّطْن ، والبُّطْن حزُم الاقتباب ـ وضرب حنظلة على نفسه قبَّة يبطحاء ذي قار ، وآلى ألَّا يفِرُّ حتى تفِرُّ القبَّة . فمضى مَنْ مضى من الناس ، ورجع أكثرهم ، واستقُّوا ماء لنصف شهر ، فأتتهم العجم ، فقاتلتهم بـالحِنُّو ، فجزعت العجم من العطش ، فهربت ولم نقم لمحاصرتهم ، فهربت إلى الجُبابات ، فتبعتهم بَكُر ، وعِجْل أوائل بكُر ، فتقدمت عِجْل ، وابلَتْ يومثل بلاءٌ حسناً ، واضطمّت عليهم جنود العجم ، فقال الناس : هلكت عجّل ، ثم هملت بكُر فوجدوا عِجْلاً ثابتة تقاتل ، وامرأة منهم تقول :

> إِنْ يَنظَفَروا بِحِرِّرُوا فَيْنَا النُّرَلُ إِيهِاً فِداءٌ لَكُم بَنِي عِجِلْ! وتقول إيضاً تحضُّ في الناس :

إن تَهْزِمـوا نـعـانـقُ ونـفـرش الـنُـمَـادِقُ الْ تَهْـرُمـوا نُـفـادِقْ فـرَاقَ ضَيْر وَامِـقُ

فقاتلوهم بالجُبايات يوماً . ثم عطش الأعاجم فمالوا إلى بطحاء ذي قار ، فأرسلت إياد إلى بكر سرًا ـ وكانوا أعواناً على بكر سرًا ـ وكانوا أعواناً على بكر مر إياس بن قبيصة : أيّ الأمرين أعجب إليكم ؟ أن نظيرَ عَت ليلتنا فنذهب ، أن نفيم ونفرّ حين تلاقوا القوم ؟ قالوا : فصبّحتهم بكر بن وائل ، وونفرّ حين تلاقوا القوم ؟ قالوا : بل تقييمون ، فإذا التقى القوم اجزبتم بهم . قال: فصبّحتهم بكر بن وائل ، والمنفرُنُ واقفة يلدُّرُن الرجال على القتال . وقال يزيد بن حمار السُّكُونيُ ـ وكان حليفاً لبني شبيان - : يا بني شبيان ، أطيعوني وأكمنوني لهم كميناً . فقعلوا ، وجعلوا يزيد بن حمار وأسّهم فكمنوا في مكان من ذي قار ،

يسمى إلى اليوم الجُبِّ، فاجتلدوا ، وعلى ميمنة إياس بن قبيصة الهامُرُّز ، وعلى ميسرته الجلابزين ، وعلى ميمنة هاني، بن قبيصة رئيس بكريزيد بن مسهر الشيئاتي ، وعلى ميسرته حنظلة بن ثعلبة بن سيار العِبجُلِّ ، وجعل الناس يتحافيد و يوجزون ، فقال حنظلة بن ثملية :

قَدُ نُسَاعٌ أَشْبَاهُ كُمُ فِجِدُوا ما جِلَّتِي وانا مُرُودِ جَلَدُا وَالْمَدُونُ فِيلَا الْبِخُرِ اوْ أَشَدُ وَالْمَدُنُ فِراع البِخُر اوْ أَشَدُ قَدْ جَمَلُتُ أَخْبَارُ فَوْمِي تَبْلُد إِنَّ المَمْنَايا لَيْسَ مِنْهَا لِبُلُ مِنْهَا لِبُلُ مِنْهَا لَيْسَ مِنْهَا لَهُ مَرَدُ مَنْ وَالْمَنْ يَصَوْدُ كَالُوا بَنِي شَيْبَانَ وَاسْتَمِدُوا حَتَّى يَصودَ كَالْكُمْمُونِ الْوَدُ خَلُوا بَنِي شَيْبَانَ وَاسْتَمِدُوا خَتَى يَصودَ كَالْكُمْمُونَ الْمَوْدُ وَأَبِي وَالْجَدُ

وقال حنظلة أيضاً :

يا فَـوْمِ طِيبُـوا بِالقِتَـالِ نَفْسَـاً أَجْـدَد يَــوْمِ أَنْ تَـفُلُوا الـفُـرُسـا وقال يزيد بن المكسّر بن منطلة بن ثعلية بن سيّاد :

مَنْ فَرُ يَنْكُمْ فَرُ عَنْ حَرِيجِهِ وَجَالِهِ ، وَفَرَّ عَنْ نَيهِيهِهِ أَنَا إِنْ سَيَّالٍ عَلَىٰ شَكِيهِهِ إِنَّ السَّرَاكَ فُدُدٌ مِنْ أَهِيمِهِ وَكُلُهُمْ يَجُرِي عَلَىٰ فَيهِيمِهِ مَن قارِح الهُجْنَةِ أَوْ صَهِيمِهِ

قال فراس : شم صيّروا الامر بعد هاني، إلى حنظلة ، فمال إلى مارية ابنته ـ وهي أمّ عشرة نفـر ؛ أحدهم جابر بن أبجر ـ فقطّع وضيتها فوقعت إلى الارض وقطّع وُضُّن النساء ، فوقعنَ إلى الارض ، ونادت ابنة القرين الشيبانيّة حين وقعت النساء إلى الارض :

وَقَهَا يَنِي شَيْسَانَ صَفًّا بَعْدَ صَفَ إِنْ تُهْدَرُمُوا يُصَبِّعُوا فَهِنَا المُلَفَدُ

فقطّع سبعمائة من بني شبيان أيدي أقبِيتهم مِنْ قِبَل مناكبهم ؛ لأنْ تخِفُ أيديهم بضرب السيوف ، فجالدوهم ,

قال : ونادى الهامَرز : مُرْد ومَرْد ، فقال بُرْد بن حارثة البشكريّ : ما يقول ؟ قالوا : يدعو إلى البراز رجل ورجّل ، قال : وأبيكم لقد أنصفّ . فبرز له فقتله برد ، فقال سويد بن أبي كاهل :

ومِنَّا بُرَيْدٌ إِذ تَحَدَّى جُموعَكُمْ فَلَمْ تُقْرِسُوهُ المَرْزُبَانَ المُسَوَّرا

أي لم تجملو. ونادى حنظلة بن ثعلبة بن سيًار : يا قوم لا تقفوا لهم فيستغرقكم النشّاب ، فحملت ميسرة بكّر وعليها حنظلة على ميمنة الجيش ، وقد قتل بُرد منهم رئيسهم الحامرة ، وحملت ميمنة بكّر وعليها يزيد بن مُسهو على ميسرة الجيش ، وعليهم جلابزين ، وخرج الكمين من جُبّ ذي قار من ورائهم ، وعليهم يزيد بن حمار ، فشلُّوا على قَلْب الجيش ، وفيهم إياس بن قبيصة ، وولَّت إياد مُنهزمة كما وعذتهم ، وانهزمت الفُرِّس .

قال سَلِيط : فحدَّثنا أسراؤنا الذين كانوا فيهم يومئذ ، قالوا : فلها التقى الناس ، ولَّت بكُّر منهزمة ،

فقلنا : بريدون الماء ، فلها قطعوا الوادي فصاروا من وراته ، وجاوزوا الماء ، قلنا : هي الهزيمة ، وذاك في حَرَّ الظهيرة وفي يوم قائظ ، فاقبلت كتبية عِجَّل كانهم طُنّ قَصَب ، لا يفوت بعضهم بعضاً ، لا يُحمُّونَ هرباً ، ولا يخالطون القوم . ثم تلامروا فزحفوا فرموهم بجباههم ، فلم تكن إلّا إياها ، فأمالوا بايديهم ، فولُوا ، فقتلوا الفرس ومَنْ معهم ؛ ما بين بطحاء فني قال ، حتى بلغوا الراحضة .

قال فراس : فخبَّرت أنَّه تبعه تسعون فارساً ، لم ينظروا إلى سلَب ولا إلى شيء حتى تعارفوا بائم ( موضع قريب من ذي قار ) ، فوَّجد ثلاثون فارساً من بني عبشل ، ومن سائر بَكُر ستون فارساً ، وقتلوا جلابزين ؛ قتله حنظلة بن ثملية . وقال ميمون بن قيس يمدح بني شيبيان خاصَّة في قوله :

فِىدىُ لِنِنِي ذُهُمَلِ بُنِ شَيْبِسَانَ سَاقَتِي وَرَاكِبُهَمَا يَسُومَ السَّلْقَاءِ ، وقسَّلْتِ هُمُ ضَرَبُوا بِالرَّحِنْوِ ، جُنِّـو قُرَاقِـر وَأَلْمَاتَسَنَا قَـنِسُ وَقُـلُكُ لَـصَلَّةً هُنَسَالِكُ لَـوْكَانَتْ بِــــــ النَّعْلُ وَلَّتِ

فهذا يدلِّ على أن قيساً قد شهد ذا قار .

وقال بُكبر، أصَّمُّ بني الحارث بن عُبَاد، يمدح بني شيَّبان:

إِنْ قُتَبِ سَاقِيةَ الْلُسَدَامَةِ أَهْلَهَا مَسَيِّفًا بِخَالِ وَأَسْجِدِ الأَيْسَامِ فَأَمِ وَأَلَّمَ مَسْمً فَا رَمُّحَلَّما مَسَيِّفًا بِخَالِ وَأَسْجَدِ الأَيْسَامِ فَسَرَبُوا بَنِي الأَحْسَرَادِ يَدْقَ لَشُومُمُ بِالمَسْرَوْقِ عَلَى مَقِيلِ الهامِ عَسْرِيوا بَنِي الأَصْلَامِ فَسَدِ وَلَا عَسْرِق وَضَامَ فَسَدِق وَضَامَ فَسُدُو وَمَا عَسْرِو وَلَا عَسْرِو وَلَا عَسْرِو وَلا عَسْرِو وَلَا عَسْرِو وَلا عَسْرِو وَلا عَسْرِو وَلا عَسْرِو وَلا عَسْرِو وَلَا عَسْرِو وَلَا عَسْرِو وَلَا عَسْرِو وَلَا عَسْرِو وَلَيْ وَلَا عَسْرِو وَلَا عَسْرِو وَلَمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللل

فلها مدح الأعشى والأصمّ بني شيبان خاصّة غضبت اللهازِم ، فقال أبو كلبة ، أحمد بني قيس يؤنّبها مذلك :

جُمْعُتُمَا شَاعِرَيْ قَوْمُ أُولِي حَسَبِ حُمِزَّتُ أَسُوفُهُمَا حَرُّا بِوَمْشَارِ أَغْنِي الْأَصَّمُ وَأَضَالِ الْحَمْدُ الله السّائيا عَلَىٰ سَمْع بِإِصادِ لَهُ الله السّائيا عَلَىٰ سَمْع بِإِصادِ لَمَوْلًا فَعَالًا عَمْدُلُ مِنَ اللّهَازِمِ ما قباطوا بِلِي قادِ نَحْنُ أُتُولًا فَوَارُسُ لا بِحِسْلُ ولا عَمْدُلُ مِنَ اللّهَازِمِ مَا قباطوا بِلِي قادِ نَحْنُ أَتُولًا مُعْمَدُم مِنْ عِشْدِ أَمْمُلُهِم لَي مَنْ يُلِعَلَى قول أَبِي كِلَة ، قال : صلق . وقال معتلزاً مَا قال : مَنْ يُقَصِرُ المَلام : فلم المَحْمَدُ أَمَا قال : يَتَها في الضَّلَالِ وَفي الخَسَادِ فَلَى الخَمْسَادِ فَلَا المُعْمَدُ مِنْ مِنْ المَحْمَدُ أَمْ الْمُعَلِمِ مَا قَلْدُ يَرَاهُ وَلَيْسَ بِحسامِعِ أَبُداأً حِوَادِي وَقال الأَعْنَى فَلْكَ المُعْمَ :

أَسَاسًا حَنْ بَيْنِي الْأَحْدِا دِ قَوْلٌ لَمْ يَكُنْ أَسَمَا أرادوا نَحْدَثُ أَشَاقِنا وكُنُا نَحْنَعُ الْخُطُمَا

وتسال أيضاً لقيس بن مسعود :

أَقْسُ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ خَالِدٍ أُنجُمُسمُ فَسِي عَسَامٍ خَـزَاةٌ ورِحْلةٌ

وقال أعشى بني ربيعة :

وَسَحَنُ خَداةَ فِي قدارِ أَقَدِّمِنا وَقَدْ جَداوها بسها جَداُّها قِدَلَقاً لِيَوْمِ كَرِيهِ حَدَّنُ نَدَجُكُ فَوَلُونَنا اللَّوْائِرَ وَاللَّفَوْنا وَوُقَانًا صَارِضَ الاَّحْرَارِ وَإِذَاً

وأنَّتَ آمْرُوُ تَرْجُو شَبابَكَ وائرُ

وقد شهد الفَبَالِ مُعْلِيدِا مُلْمُلُمَة كَتَالِبُهَا طَحُونا لِللَّالُّ دُجُلُهُ عَلَىٰ المُسلِلِيدَا بِنُمْحَالَ بْنِ زُدْعَة أَكْتَمَدِينا كَمَا وَزَدُ الفَّطُا النُّمَدُ المُمَنِيا تاريخ ما قبل الهجرة . . . . ٤٨٣ . . .

#### ذكر من كان على ثغر العرب من قِبل ملوك الفرس بالحيرة بعد عمر و بن هند

قد مفى ذكرنا من كان يلي ذلك من قبل ملوك الفرس من آل نصر بن ربيحة إلى حين هلاك عمرو بن هند ، وقدر مدّة ولاية كلّ مَنْ ولي منهم ذلك ، ونذكر الآن مَنْ ولي ذلك لهم بعد عمرو بن هند ، إلى أن وليّ ذلك لهم النعمان بن المنلر ، والذي وليّ لهم ذلك بعد عمرو بن هند أخوه قابوس بن المنظر ، وأمّه هند ابنة الحارث بن عمرو ، فوليّ ذلك أربع سنين ؛ من ذلك في زمن أنو شِروان ثمانية أشهر ، وفي زمن هرمز بن أنو شروان ثلاث سنين وأربعة أشهر .

ثم ولي بعد قابوس بن المنذر السُّهْرَب .

ثم ولي بعده المنذر أبو النعمان أربع سنين .

ثم ولي بعده النعمان بن المنذر أبو قابوس الثنين وعشرين سنة ، من ذلك زمن هرمز بن أنو شِروان سبع سنين وثمانية أشهر ، وفي زمن كسرى أبرويز بن هرمز أربع عشرة سنة وأربعة أشهر .

ثم ولي إياس بن قبيصة الطاهي ومعه النُخيرجَان ، تسع سنين في زمن كسرى بن هرمز . ولسنة وثمانية أشهر من ولاية إياس بن قبيصة بُعِث النبي ﷺ فيا زعم هشام بن محمد .

ثم استخلف آزاذبه بن ماهان بن مِمْو بنْداذ الهمدانيّ سيع عشرة سنة ، من ذلك في زمن كسرى بن هرمز أربع عشرة سنة وثمانية أشهر ، وفي زمن شيرويه بن كسرى ثمانية أشهر ، وفي زمن أردشير بن شيرويه سنة وسبعة أشهر ، وفي زمن بوران دُحْت بنت كسرى شهراً .

ثم ولي المنفر بن النعمان بن المنفر. وهو الذي تسمّيه العرب الفُرور ، الـذي قتل بـالبحرين يـوم جُوَّائِش ، إلى أن قدم خالد بن الوليد الحيرة ــ ثمانية أشهــر . فكان آخــر مَنَّ بقي من آل نصر بن ربيعة ، فانقرض أمرهم مع زوال ملك فارس .

فجميع ملوك آل نصر ـ فيها زعم هشام ـ ومن استخلف من العِبَاد والفرس عشرون ملكاً . قال : وعدّة ما ملكوا خسمانة سنة واثنتان وعشرون سنة وثمانية أشهر .

رجع الحديث إلى ذكر المُرْزان وولايته اليمن ، من قِبَل هُرْمز وابنه أبرويز ، ومن وليها بعده :

حُدَّث عن هشام بن محمَّد، قال : عزل هرمزبن كسرى وين عن اليمن ، واستعمل مكانه المُرُوزان ، فأقام باليمن ، حتى ولد له بها ، ويلغ ولده . ثم إن أهلَ جبل من جبال اليمن يقال له المصانع خالفوه ، وامتنموا من خَل الحراج إليه - والمصانح جبل طويل ممتنع ، إلى جانبه جبل آخر قريب منه ، بينها فضاء ليس بالبعيد ، إلا أنه لا يرام ولا يطمّع فيه ـ فساد المروزان إلى المصانع ، فلما انتهى إليه نظر إلى جبل لا يُطمع في دخوله إلا من باب واحد ، يَمنع ذلك الباب رجل واحد ؛ فلما رأى أن لا سبيل له إليه ، صعد الجبل الذي يجاذي حصبهم ، فنظر إلى أضيق مكان منه وتحته هواء ذاهب ، فلم ير شيئاً أقرب إلى افتتاح الحصن من ذلك المؤضع ، فأمر أصحابه أن يصعفوا له صفين ، ثم يصيحوا به صبيحة واحدة ، وضرب فرسه فاستجمع حُضِّراً ، ثم رمى به فوتب المضيق ، فإذا هو على رأس الحصن ، فلما نظرت إليه حُِمْر والى صنيعه قالوا : هذا أيم - والايم بالحميرية شيطان ـ فانتهوهم وزيرهم بالفارسيّة ، وأمرهم أن يكتف بعضهم بعضاً ، فاستنزلهم من حصبهم ، وقتل طائفة منهم وَسَشَى بعضهم ، وكتب بالذي كان من أمره إلى كسرى بن هرمز . فتعمّب من صنيعه ، وكتب إليه : أن استخلف من ششت ، وأقبل إلى .

قال: وكان للمروزان ابنان: أحدهما تعجبه العربية، ويروي الشعر؛ يقال له خُورٌ تُحسُّرة ، والاَحر أُسُوارُ يتكلّم بالفارسية ، ويتدهمن ، فاستخلف المروزان ابنه خُرَ حُسرة ـ وكان أحبّ ولده إليه ـ على اليمن ، وصارحتى إذا كان في بعض بلاد العرب هلك ، فوضع في تابوت ، وحمل حتى قدم به على كسرى ، فأمر بذلك التابوت فوضع فيخوانته ، وكتب عليه في هذا التابوت : فلان الملي صنع كنا وكنا ، قصّته في الجبلين . ثم بلغ كسرى تعرب خرّ خسرة وروايته الشعر ، وتأذبه بأدب العرب ، فعزله ، وولى باذان ، وهو آخر من قدم اليمن من ولاة العجم .

وكان كسرى قد طغى لكترة ما قد جمع من الأموال وإنواع الجوهر والأمتعة والكُواع وافتتح من بلاد العدق ، وساعده من الأمور ، ورُزِق من مؤاتاته ، ويطِّل ، وشره شهماً فاسداً ، وحسد الناس على ما في أيديهم من الأموال ، فولَي جِياية البقايا عِلْجاً من أهل قرية تدعى خَنْدُق من طَسُّرج بِهُرُسِر ؛ يقال له : وُخُواذ بن سُمِّي ، فسام الناس سوء العذاب ، وظلمهم واعتدى عليهم ، وغَضَبهم أموالهم في غير حلَّة ، بسبب بقايا الخراج ، واستفسدهم بللك ، وضيِّق عليهم للعاش ، ويُقضَ إليهم كسرى وملكه .

وحدَّث عن هشام بن محمد ، أنه قال : كان أبرويز كسرى هذا قد جم من الأموال ما لم يجمع أحدُّ من الملوك ، وبلغت خيلُه الفُسطنطينيَّة وإفريفيَّة ، وكان يشتو بالمدائن ، ويتصيَّف ما بينها ويين مُمَّدان ، وكان يقال : إنه كانت له اثنتا عشرة الف امرأة وجارية ، والف فيل إلاَّ واحداً ، وخمسون آلف دابّة بين فرس ويردُّون ويظل ، وكان أرهبَ النَّاس في الجوهر والأواني وغير ذلك .

وأمّا غير هشام فإنه قال : كان إله ] في قصره ثلاثة آلاف امرأة يطؤهنّ ، والوف جوارٍ اتخذه لل للمنادة والمناء وغير ذلك ، وثلاثة آلاف وخمسمائة دابّـة لمركبـه ، والمعناء وغير ذلك ، وثلاثة آلاف وخمسمائة دابّـة لمركبـه ، ومجمعائة وستون فيلاً، واثم فيها اثني عشر الف هربّلد ومبعمائة وستون فيلاً، واثم وأنها اثني عشر الف هربّلد للمؤمّرة . وإنه أمر أن يحمي ما اجتبي من خواج بلاده وتوابعه وسائر أبواب المال ، سنة ثماني عشرة من ملكه ، فوقع إليه أن المؤمّرة والمعائة الف ألف مثقال وعشرون ألف أن الذي اجتبي في تلك السنة من الحراج وسائر أبوابه من الورق أربعمائة ألف ألف مثقال وعشرون الف المنا عمال بيني بمدينة على المنا عشر ، وسمّاه بهاد خدر وقباذ بن فيروز ، اثنا عشر

ألف بُذُرة، في كلّ بَدُّرة منها من الورق أربعة آلاف مثقال ، يكون جميع ذلك ثمانية وأربعين ألف ألف مثقال ، وهو وزن سبعة، ثمانية وستون ألف ألف وخمسمائة ألف وأحد وسبعون ألفاً وأربعمائة وعشرون درهماً ونصف وثلث ثمن درهم ، في أنواع لا يجصي مبلغها إلاّ ألله ، من الجواهر والكُسي وغير ذلك .

وإنَّ كسرى احتقر الناس ، واستخفّ بما لا يستخفّ به الملك الرشيد الحازم ، وبلغ من عتوّه وجُراته على الله انه أمر رجلاً كان على حَرَس بابه الحاصّ ـ يقال له : زاذان فرُّوخ \_ أن يقتل كل مقيد في سجن من سجونه ، فأحضوا ، فبلغوا سنة وثلاثين الفاء ، فلم يقدم زاذان فرُّوخ على قتلهم ، وتقدم لتأخير ما أمر به كسرى فيهم ، لعلم أعدُّها له ، فكسب كسرى عداوة أهل مملكته من غير وجه ؛ أحدُّ ذلك احتقاره إيّاهم ، وتصغيره عظام مع ، والثالث أمره بقتل من كان في السجن ، والرابع عظام مع ، والثالث أمره بقتل من كان في السجن ، والرابع شهرى بن انهر فرق إليه من قبل مؤتون يؤدوره ؛ فمضى ناس من العظاء إلى غدَّر بابل ، وفيه شيرى بن أبرويز مع إخوته بها ، قد وكُل بهم مؤدون يؤدوره ، وأساورة يحولون بينهم وبين براح ذلك أشيرى بن أبرويز مع إخوته بها ، قد وكُل بهم مؤدون يؤدورهم ، واساورة يحولون بينهم وبين براح ذلك المرضع ، فاقبلوا به ، ودخل مدينة بَرَّسِير لبلا ، فخلّى عشى كان في محجونها ، وخرج مَنْ كان فيها ، واجتمع كسرى ، في مواروا حين أصبحوا إلى رحبة كسرى ، فيوب من قصره ، ويدعى باخ الهندوان في موارع من أكان في قصره من حرسه ، وانحاز كسرى بغفسه إلى باغ له قريب من قصره ، ويدعى باغ الهندوان فأرا مرعوا ، وطلب فاخذ ماه أذر وروز آذر ، وحبس في دار الملكة ، ودخل شيرويه دار الملك ، واجتمع إليه الوجوه ، فملكوه وأرسل إلى إليه يقرّعه كا كان مة .

وحدَّثت عن هشام بن محمد ، قال : وُلد لكسرى أبرويز ثمانية عشر ولداً ذكراً ، أكبرهم شَهْريار ، وكانت شِيرين تبنَّته ، فقال المنجَّمون لكسرى : إنَّه سيولد لبعض ولدك غلام ؛ ويكون خراب هذا المجلس وذهاب هذا الملك على يديه ، وعلامته نقصٌ في بعض بدنه ، فحصر ولده لذلك عن النُّساء ، فمكثوا حيناً لا يصلون إلى امرأة ، حتى شكا ذلك شَهْريار إلى شيرين ، وبعث إليها يشكو الشُّبَق ، ويسألها أن تُذخل عليه امرأة وإلَّا قَتَل نفسه ؛ فأرسلت إليه : إنَّ لا أصل إلى إدخال النساء عليك إلَّا أن تكون امرأة لا يُؤبه لها ، ولا يجمُّل بك أن تمسَّها ، فقال لها : لست أبالي ما كانت ، بعد أن تكون امرأة . فأرسلت إليه مجارية كانت تحجمها ، وكانت ـ فيها يزعمون ـ من بنات أشرافهم ؛ إلا أن شيرين كانت غيضبت عليها في بعض الأمور ، فأسلمتها في الحجّامين ؛ فلما أدخلتها على شَهْريار وثب عليها ، فحملت بيزْدَجرد ، فأمرت مها شيرين فقُصرت حتى وللت ، وكتمتْ أمرَ الولد خس سنين . ثم إنّها رأت من كسرى رقّة للصبيان حين كُبر ، فقالت له : هل يسرُّك أيُّها الملك أن ترى ولداً لبعض بنيك على ما كان في ذلك من المكروه ؟ فقال : لا أبالي . فأمرت بيزْدَجرْد فَطُيَّبَ وَخُلِّي ، وأدخلتْه عليه ، وقالت : هذا يُزْدَجِرْد بن شَهْريار ، فدعا به فأجلسه في حِجْره ، وقبّله وعطف عليه، وأحبُّه حبًّا شديداً، وجعل بيبَّته معه؛ فبينا هو يلعب ذات يوم بين يديه؛ إذ ذكر ما قبل فيه، فدعا به فعرًاه من ثيابه ، واستقبله واستدبره ، فاستبان النقصَ في أحد وَركيْه ، فاستشاط غضباً وأسفاً ، واحتمله ليجلِد به الأرض ، فتعلَّقتْ به شيرين ، وناشدته الله ألاّ يقتله ، وقالت له : إنه إن يكن أمرٌ قد حضر في هذا الملك فليس له مردّ . قال : إن هذا المشؤوم ؛ الذي أخبرتُ عنه ، فأخرجيه فلا أنظر إليه . فأمرت به فحمل إلى سجستان .

وقال آخرون : بل كان بالسُّواد عند ظؤورته في قرية يقال لها خُمَانيَّة . ووثبت فارس على كِسَّرى فقتلته ،

٤٨٦ ..... تاريخ ما قبل الهجرة

وساعدهم على ذلك ابنه شيرويه بن مريم الروميّة .

وكان ملكه ثمانياً وثلاثين سنة . ولمضيّ النتين وثلاثين سنة وخمسة أشهر وخمسة عشر يوماً من ملكه هاجرّ النبيّ ﷺ من مكة إلى المدينة .

ثم ملك من بعده ابنه شيرويه ، واسمه قباذ بن أثيريز بن هُرْمز بن كسرى أنو شِرُوان . فأكر أن شيرويه لما مُلكان اثنان ، فإمَّا أن مُلكان اثنان ، فإمَّا أن تتقل كسرى وتحن خَوَلُك الباخوبون لك بالطاعة ، وإمَّا أن نخلمك وتعطيه الطاعة على ما لم نزل تعطيه قبلُ أذ يقد كسرى من دار المملكة إلى دار رجل يقال له عملك . فهذت هذه القالة شيرويه وكسرته ، وأمر بتحويط كسرى من دار المملكة إلى دار رجل يقال له مَارَسْمُنَّد . فحمَّ لك يحدى على بالخوب ، وقَمَّ رأسه ، وسيريه إلى تلك الدار ، ومعه ناس من الجند ، فحرَّوا به في معيرهم على إسكاف جالس في حافزت شارع على الطريق ، فلم يُقم بفرسان من الجند ، همرًوا به عوف أن المنتخ كسرى ، فحدَّف بقالب ، فعطف إليه رجلٌ مُن كان مع كسرى من الجند ، فاحترط سيفه فضرب عنق الإسكاف ، ثم لحق يأصحابه .

فلها صار كسرى في دار مَارَسْفَنْد جمع شيرويه من كان بالباب من العظهاء وأهل البيوتات ، فقال : إنَّا قد رأينا أن نبدأ بالإرسال إلى الملك أبينا بما كان من إساءته في تدبيره ونوقَّفه على أشياء مها، ثم دها برجل من أهل أردشير خُرَّة يقال له أسفاذ جُشْنس ، ولرتبته رئيس الكتيبة ، كان يل تدبير المملكة ، فقال له : انطلق إلى الملك أبينا ، فقل له عن رسالتنا : إنا لم فكن للبليَّة التي أصبحتَ فيها ولا أحدٌ من رعيَّتنا سبباً ، ولكنَّ الله قضاها عليك جزاء منه لك بسيء أعمالك ؛ منها اجترامك إلى هرمز أبيك وتَشكك به ، وإزالتُك الملك عنه ، وسمّلك عينيه ، وقتلُك إياه شر "قِتلة ، وما قارفْتَ في أمره من الإثم العظيم . ومنها سوء صنيعك إلينا معشر أبنائك في خَظْرِكُ علينا مثافنَة الأخيار ومجالستهم ، وكلِّ أمر يكون لنا فيه دَعَة وسرور وغبطة . ومنها إساءتك كانت بمُنْ خلَّدت السجون منذ دهر ، حتى شقوا بشدة الفقر وضيق المعاش والغربة عن بلادهم وأهاليهم وأولادهم . ومنها سوء نظرك في استخلاصك كان لنفسك من النّساء وتركك العطف عليهنّ بمودّة منك والصُّرف لهنّ إلى معاشرة مَنْ كُنّ يُرزَقِنَ منه الولد والنُّسْل ، وحبسك إياهنُ قِبلَك مكرَهات . ومنها ما أتيت إلى رعيتك عامّة في اجتبائك إياهم الخَرَاج ، وما انتهكت منهم في غُلْظتك وقظاظتك عليهم . ومنها جُعُك الأموال التي اجتبيتها من النَّاس في عنف شديدً، واستفساد منك إيَّاهم ، وإدخالك البلاء والمضارَّ عليهم فيه ، ومنها تجميرُك من جُرت في ثغور الروم وغيرهم من الجنود ، وتفريقُك بينهم وبين أهاليهم . ومنها غدرُك بموريق ، ملك الروم ، وكفرك إنعامه عليك فيها كان من إيواثه إياك ، وحسن بلاثه عندك ، ودفعه عنك شرّ عدوك ، وتنويهه باسمك في تزويجه إيَّاك أكرمَ النساء من بناته عليه، وآثرهنَّ عنله ، واستخفافك بحقّه ، وتركك إطَّلابه ما طلب إليك من ردّ خشبة الصليب ، التي لم يكن بك ولا بأهل بلادك إليها حاجة ، علمته . فإن كانت لك حجج تُدْلي بها عندنا وعند الرعيَّة فأداء بها ، وإن لم تكن لك حجَّة ، فتب إلى الله من قريب ، وأنبُّ إليه حتى نأمر فيك بأمرنا .

فوعي أسفاذ جُشْنُس رسالة كسرى شيرويه هذه ، وتوجّه من عناه إلى كسرى ليبلغه إياها ، فلها توجّه إلى الموضع الذي كان حسن فيه كسرى ألقّى رجلاً يقال له جيانوس كان قائد الجند قد وكل بحراسة كسرى جالساً ، فتحاورا ساعة، ثم سأل أسفاذ جشس جلينوس أن يستأذِن له على كسرى ليلقاه برسالة من شيرويه ،

فرجع جلينوس فرفع الستر الذي كان دون كسرى ، فدخل عليه ، وقال له : عمّرك الله ! إن أسغاذ جشنس بالباب ، وذكر أنّ الملك شيرويه أرسله إليك في رسالة ، وهو يستأذن عليك ، فرأيك في الأمر فيه برأيك ا فتسم كسرى وقال مازحاً : يا جلينوس أسفاذان ، كلامك غالف كلام أهل المقل ، وذلك أنه إن كانت الرسالة التي ذكرت من شيرويه غلبس لنا مع ملكه إذن ، وإن كان لنا إذن وحجب فلبس شيرويه بملك ؛ ولكن المثل في ذلك كيا قبل : يشاء الله الشيء فيكون ، ويأمر الملك بأمر فينفذ . فأكنَّ لاسفاذ جشنس ، يبلغ الرسالة التي حملها . فلما سمع جلينوس هذه المقالة خرج من عند كسرى ، وأخذ بيد إسفاذ جشنس ، وقال له : قم فادخل إلى كسرى راشداً .

فنهض أسفاذ جشنس، ودعا بعضَ مَن كان معه من خدمه ، ودفع إليه كساء كان لابسه ، وأخرج من

كمه ششتقة بيضاء نقيَّة ، فمسح بها وجهه ، ثم دخل على كسرى ، فلما عاين كسرى ، خرَّ له ساجداً ، فأمره كسرى بالانبعاث ، فانبعث وكفَّر بين يديه \_ وكان كسرى جالساً على ثلاثة أغاط [من] ديباج خُسْرَ وإنيّ منسوج بلهب، قد فرشت على بساط من إبريْسم، متكتًّا على ثلاث وسائد منسوجة بلهب، وكان بيده سُفَرْجلة صفراء شديدة الاستدارة . فلما عاين أسفاذ جشنس ، تربِّم جالساً ووضم السُّفرجلة التي كانت بيده على تُكُانُه ، فتنحرجت من أعلى الوسائد الثلاث لشدّة استدارتها وامُلساس الوسادة التي كانت عليها ، بامتلاء حشوها إلى أعلى تلك الأنماط الثلاثة ، ومن النَّمط إلى البساط ، ولم تُلْبِث على البساط أن تدحرجت إلى الأرض ، ووقعت بعيداً متلطَّخة بتراب ، فتناولها أسفاذ جشنس فمسحها بكمَّة ، وذهب ليضعها بين يدي كسرى ، فأشار إليه أن ينحّيها عنه ، وقال له : أغربها عني ، فوضعها أسفاذ جشنس عند طرف البساط إلى الأرض ، ثم عاد فقام مقامه ، وكفّر بيده ، فنكس كسرى ، ثم قال متمثّلًا : الأمر إذا أدبر فاتت الحيلة في الإقبال به ، وإذا أقبل أعيت الحيلة في الإدبار به ، وهذان الأمران متداولان على ذهاب الحيّل فيهما ، ثم قال لأسفاذ جشنس : إنَّه قد كان من تدحرج هذه السفرجلة وسقوطها حيث سقطت ، وتلطُّخها بالتراب وهو عندنا كالإخبار لنا بما حَّلتَ من الرسالة ، وما أنتم عاملون به وعاقبته ، فإن السَّفرجلة التي تأويلها الخبر، سقطت من عُلُو إلى سفل ، ثم لم تلبث على مفرشنا أن سقطت إلى الأرض ، ووقعت بعيداً متلطّخة بتراب ؛ وذلك منها دليل في حال الطِّيرة : أنَّ بحد الملوك قد صار عند السُّوق ؛ وأنَّا قد سلمنا الملك ، وأنَّه لا يلمث في أيدي عقبنا أن يصير إلى من ليس من أهل المملكة ؛ فدونك فتكلُّم بما حُلت من رسالة ، ورُّوُّدْتَ من الكلام . فالدفع أسفاذ جشنس في تبليغ الرسالة التي حمَّله إياها شيرويه ، ولم يغادر منها كلمة ، ولم يزلها عن نَسَقها . فقال كسرى في مرجوع تلك الرسالة : بلَّغ عَني شيرويه القصير العمر ، أنه لا ينبغي لذي عقل أن يبثُّ من أحد الصغير من الذنب ، ولا اليسير من السيئة إلا بعد تحقق ذلك عند ، وتيقَّنه إياه منه ، فضلاً عن عظم ما بثثت ونشرت وادَّعيت منا ، ونسبتنا إليه من الذنوب والجراثم ؛ مع أنَّ أولى الناس بالردّ عن ذي ذنب ، وتوبيخ ذي جرمة ، مَنْ قد ضبط نفسه عن الذنوب والجراثم ، ولو كنَّا على ما أضفتنا إليه لم يكن ينبغي

أن تنشره وتؤنبنا به أبيا القصير العمر القليل العلم؛ فإن كنت جاهلاً بما يلزمك من العيوب بينُّك مناً ما بثلث ، ونسبتك إيانا إلى ما نسبت ؛ فاستثبت عيوبك واقتصر في الزَّرْي علينا ، والعيب لنا على ما لا يزيدك بسوء مقالتك فيه إلاَّ اشتهاراً بالجهل ، ونقص الرأي . أثيًا العازب العقل ، العديم العلم ؛ فإنَّه إن كان لإجهادك نفسك في شَهْرك إيانا من الذنوب بما يوجب علينا القتل حقيقة ، وكان لك على ذلك برهان ؛ فقضاة AA .... تاريغ ما قبل الهجرة

أهل ملتك ينمُون ولد المستوجب للفتل من أبيه ، وينحُونه عن مضامة الاخيار وبجالستهم ، ومخالطتهم إلاً في أقل لملواطن فضلاً من أن يملك ؛ مم أنه قد بلغ بحمد الله وفعمته من إصلاحنا أنفسنا ونيتنا فيها بيننا وبين الله أقل الملواطن فضلاً من أن يملك ؛ ومن تن بلغ بحمد الله وفعمته من إصلاحنا أنفسنا ونيتنا فيها بيننا وبين الله من احد حُجّة ولا توبيخ ، و ونحن نشرح الحال فيها الزمتنا من المذنوب ، والحقت بنا من الجوائم ؛ عن غير التمام من ألم الملك نقصا فيها أدلياً به من حجة ؛ أو أتينا عليه من بُرهان ؛ لتزداد علماً بجهالتك وصروب عقلك ، وسوه صنيحك . أمّا ما ذكرت من أمر أبينا مُومر ؛ فمن جوابنا فيه أنّ الأشرار والبغاة كانوا أغرَّزاً هرموز ينا من المواقع المواقع المائية عناما أغرَّزاً هرموز لا نقلتها من الدوراء عنا ، وسوه وأبه فينا ، ما تؤقل الخبريم أن بلغ منه شُخصناً من أذريبجان إلى إبه ، فهجم علينا المنافق بهرام في جنود عظيمة من العصاة المستوجبة القتل ، مارقاً من سالطاعة ، فاجهزا إلى المائية والمحافق المنافقة والبوار إلى ما قد الشتهو في الناس ؛ حتى إذا صفا لنا الملك ، واستحكم وصاد من أمره في بلاد الترك من الممكة والبوار إلى ما قد الشتهو في الناس ؛ حتى إذا صفا لنا الملك ، واستحكم وصاد من أمون في بلاد الترك من المكة والبوار إلى ما قد الشتهر في الناس ؛ حتى إذا صفا لنا الملك ، ولمنتحون به مُلكنا الانتقام لابينا ، والثمل لكل من شرك في دمه ؟ فإذا أحكمنا ما نوينا من ذلك ، وبلغنا منه ما فريد تفرغنا لكل من شرك في دمه ؟ فإذا أحكمنا ما غينا من ذلك ، وبلغنا منه ما فريد تفرغنا لكل من شرك في دمه ؛ وهذا أحكمنا على عليه ومالا

وأمّا ما ذكرتُ من أمر أبناتنا ، فمن جوابنا أنه ليس من ولد ولدناه - ما خلا من استأثر الله به منهم - إلا وسحيحة أهضاء جسده ؛ غير آنا وكتابا بالحراسة لكم ، وتضّكم عن الانتشار فيها لا يسنيكم إرادة كفّ ما نتخوف من ضرركم على البلاد والرعية . ثم كنا أقمنا من النفقات الواسعة في كسوتكم ومراكبكم وجميع ما تحتاجون إليه ما قد خليست ، وأمّا أنت خاصّة ، فمن قصّتك أن المنجَّمين كانوا قضوًا في كتاب مولدك أنك مترّب علينا ، أو يكون ذلك بسبيك ؛ فلم ناصر بقتلك ؛ ولكن خدمنا على كتاب قضية مولدك ، ودفعناه إلى شيرين صاحبتنا . ومع قتنا بتلك القضية وجدنا فرميشا ملك الهند كتب إلينا في سنة ستّ وثلاثين من مأكنا ، وقد كتاب أوفسهم إلينا ، فكتب في أمور شق ، وأهدى لنا ولكم - معشر أبناتنا - هدايا وكتب إلى كل واحد منكم كتبا باك كل واحد منكم ما معت إليه من له ين هديه لك خاذكرها - فيلًا ، وسيفاً ، وبازياً أبيض ، ودبياجة منسوجة بلهب ؛ فلها نظرنا فيا أهدى لكم يا كله عن المنابة : اكتم ما فيه ، فامرنا أن يصرف إلى كل أهدى لكم يا كله عن المنابة : اكتم ما فيه ، فأمرنا أن يصرف إلى كل المنابة : اكتم ما فيه ، فأمرنا أن يصرف إلى كل المنابة : اكتب أم النه عن من هديه بالك كبال التوقيع الذي كان عليه ، ودعونا بكاتب هديئي ، وأمرنا بفض خاتم الكتاب وقراءته ، فكان فيه : أبشر وقرّ عينا ، وانحم بالأ ، فإنك عليه ، ودعونا بكاتب ديبا فنه المنابة : كان أمونا في الك كم يكن عليه ، ودعونا بكاتب ويراد ، فلم نات وبلاده ؛ فوثفنا أنك لم تكن لتملك إلاً بهكنية : أمن ذلك لم تكن لتملك إلاً بهكنا ومنالك على من الأرزاق والمعاون والصلات وغرة ذلك شناً ؛ فضراً من ناه الم نظلك .

وأمّا كتاب فرميشا فقد ختمنا عليه بخائمنا ، واستودعناه شيرين صاحبتنا ؛ وهي في الأحياء صحيحة المقل والبدن ؛ فإن أحببت أن تأخذُ منها قضيّة مولدك ، وكتاب فرميشا إليك وتقرأهما لتُكسبك قراءتك إياهما ندامة وثيوراً فاقعل . وأمَّا ما ذكرت من حال من خُلِّد السَّجن فمن جوابنا فيه أن الملوك الماضين من لدن جُيُومَرَّت إلى أن ملك بشتاسب ، كانوا يدبّرون ملكهم بالمعدّلة ؛ ولم يزالوا من لدن بشتاسب إلى أن ملكنا يدبّرونه بمعدلة ، معها ورع الدين ؛ فسلُّ إن كنتَ عديم عقل وعلم وأدب مَلَّة الدِّين \_وهم أوتاد هذه الملَّة \_عن حال من عص الملوك وخالفهم ، ونكث عهدهم ، والمستوجبين بذنوبهم القتل فيخبروك أنَّهم لا يستحقُّون أن يُرحُوا ويعفَى عنهم . واعلم مع ذلك أنا لم نامر بالحبس في سجوننا ، ولا من قد وجب عليه في القضاء العدل أن يقتل أو تُسمّل عينه ، وتقطع يده ورجله وسائر أعضائه . وكثيراً ما كان الموكّلون بهم وغيرهم من وزرائنا يذكرون استيجابَ من استوجب منهم القتل ، ويقولون : عاجلُهم بالقتل قبل أن يحتالوا لأنفسهم حِيَلاً يقتلونك بها ، فكنًا لحبُّنا استبقاء النفوس وكراهتنا سفك الدماء نتأنُّ بهم ، ونكِلهم إلى الله ، ولا نقدم على عقوبتهم بعد الحبس الذي اقتصرنا عليه ؛ إلَّا على منعم أكل اللحم وشرب الشراب ، وشمَّ الرياحين ، ولم نُعَّدُ في ذلك ما ف سنن المُلَّة من الحوَّل بين المستوجبين للقتل ، وبين التلذَّذ والتنجُّم بشيء ثما منعناهم إياه ؛ وكنّا أمرنا لهم من المطعم والمشرب وسائر ما يقيمهم بالذي يُصلحهم في اقتصاد ، ولم نأمر بالحوُّل بينهم وبين نسائهم والتوالد والتناسل في حال حبسهم . وقد بلغنا أنك أجعت على التخلية عن أولئك الدعار المنافقين المستوجبين للقتل ، والأمر بهدم محبسهم ، ومتى تُخلِّ عنهم تأثم بالله ربك ، وتسيء إلى نفسك ، وتُخلِّ بدينك وما فيه من الوصايا والسنن التي فيها صرف الرحمة والعفو عن المستوجبين للقتل ، مع أنَّ أعداء الملوك لا مجبُّون الملك أبـداً، والعاصين لهم لا يمنحونهم الطاعة . وقد وعظ الحكياء وقالوا : لا تؤخَّرنَّ معاقبةً المستوجبي العقوبة ؛ فإنَّ في تأخيرها مدفعة للعدل ، ومضرّة على المملكة في حال التدبير ؛ ولئن نالك بعضُ السرور إن أنت خلّيت عن أولئك الدعار المنافقين العصاة المستوجبين للقتل لتجدنُّ غِبُّ ذلك في تدبيرك ، ودخول أعظم المضرّة والملّة على أهل الملَّة .

وأمّا قولك : إنّا إنمّا كسبنا وجمعنا وادّحونا الأموال والامتمة والمزور وضيرها من بـلاد مملكتنا بـاعتف اجتباء ، واشدً إلحاح على رعيّتنا ، واشدٌ ظلم ، لا من بلاد العدق بالمجاهدة لهم والفهر ، عن غلبة منّا إياهم على ما في أيديهم ؟ فمن جوابنا فيه أنّ من إصابة الجواب في كلّ كلام يُتكلّم بجهل وعنجهيّة ترك الجواب فيه ، ولكن لم نَفَعْ \_إذا صاد ترك الجواب كالإقوار ، وكانت حجّتنا فيما غشينا أن نحتجّ به ، قويّة ، وعلدنا وإضحاً ــ شرح ما سألتنا عنه من ذلك .

اعلم أيًّا الجاهل ؛ أنه إنما يقيم مُلك الملوك بعد الله الأموال والجنود ويخاصة ملك فارس ، الذي قد اكتنف بلاده أعداة فاغرة أفواههم لالتقام ما في يديه ، وليس يُقدَّرُ عل كُفّهم عنها ، وردعهم عمّا يريدون من اختراب ما يرودون اختلاسه منه ؛ إلا بالجنود الكثيفة ، والأسلحة والمدد الكثيرة ؛ ولا سبيل له إلى الكثيف من الجنود والكثير تما يحتاج إليه إلا بكثرة الأموال ووفورها ، ولا يستكثر من الأموال ولا يقدر على جمعها لحاجة إن عرضت له إليها إلا بالجدّ والتشمير في اجتباء هذا الحراج . وما نحن ابتدعنا جمع الأموال ؛ بل اقتدينا في ذلك بآبائنا والمأضين من أسلافنا ؛ فإنهم جمعوها كجمعنا إياها ، وكثّروها ووقروها لتكون ظهراً لهم على تقوية خلاصة ما المحتاط به الما يقوية بالمنافق بهرام في عصابة مثله وقتاك مستوجيين القتل ، فشأبوها وبلد وها وفرهوا باذهبوا به منها ، ولم خزائننا ، المنافق بهرام في عصابة مثله وفتاك مستوجيين القتل ، فشأبوها وبلد وها وفرهوا باذهبوا به منها ، ولم يرغبوا فيها .

فلما ارتجعنا بحمد الله مُلْكَنَا ، واستحكمت أمورنا وأذعن لنا الرعيَّة بالطاعة ، ودفعنا عنهم البوائق التي كانت حلَّت بهم ، ووجُّهنا إلى نواحي بلادنا أصْبَهْبذين ، وولِّينا دونهم على تلك النواحي فاذوسبانين ، واستعملنا على ثغورنا مرازبة وولاة ذُّوي صرامة ومضاء وَجَلد ، وقرَّينا مَنْ وليَّنا من هؤلاء بالكثيف من الجنود ، أثخن هؤلاء الولاة مَنْ كان بإزائهم من الملوك المخالفين لنا والعدوّ . وبلغ من غاراتهم عليهم ، وقتلهم مَنْ قتلوا ، وأشرهم مَنْ أسروا منهم ، من سنة ثلاث عشرة مِنْ مُلْكنا ، ما لم يقدر الرجل من أولئك على إطلاع رأسه في حرم بلاده إلَّا بخفير، أو خاتفاً ، أو بأمان مِنّا ، فضلًا عن الإغارة على شيء من بلادنا ، والتعاطي لشيء مما كرهنا ، ووصل في مدَّة هذه السنين إلى بيوت أموالنا وخزائنا بمَّا غنمنا من بلاد العدوَّ من الذهب والفضة وأنواع الجوهر ، ومن النَّحاس والفرند والحرير والإستبرق والديباج والكُراع والأسلحة والسُّني والأسراء ما لم يُغْفُ عِظُمُ خطر ذلك وقدره على العامة ، فلمَّا أمرنا في آخر سنة ثلاث عشرة من مُلكنا بنقش سكك حديثة ، لنأمر فيستأنف ضرب الورق بها ، وُجد في بيوت أموالنا ـ على ما رفع إلينا المحصون لِمها كان فيها من الورق سوى ما أمرنا بعزله من الأموال لأرزاق جنودنا من الورق - مائتا ألف بَدَّرة ، فيها ثمانماثة ألف ألف مثقال . فلما وأبنا أنا قد حَصَّنًا ثفورنا ، وردعنا العدوّ عنها وعن رعيتنا ، [وجمعنا مشتَّت أمرنا] ، وكَعَمنا أفواههم الفاغرة كانت لالتقام ما في أيديهم ، وبسطنا فيهم الأمن ، وأمَّنًا على نواحي بلادنا الأربع ما كـان أهلها فيـه من البواثق والمغار ، أمرنا باجتباء بقايا السَّنين ، وما انتهب من بيوت أموالنا من ذهب وفضَّة ، ومن خزائننا من جوهر أو نحاس ، وردّ ذلك كلُّه إلى موضعه ؛ حتى إذا كان في آخـر سنة ثلاثين من مُلَّكنا أمرنا بنقش سكك حديثة ، يضرب عليها الورق ، فوجد في بيوت أموالنا سوى ما أمرنا بعزله من الأموال لأرزاق جندنا ، والأموال التي أحصيت لنا قبل ذلك من الورق أربعمائة ألف بُدَّرة ، يكون ما فيها ألف ألف ألف مثقال وستمائة ألف ألف مثقال ؛ وذلك سوى ما زادنا الله إلى تلك الأموال ؛ مَّا أفاء الله بنَّه وطُّوله علينا من أموال ملوك الروم ، في سفن أقبلت بها إلينا الرّيح ؛ فسمّيناها فيء الرياح ؛ ولم تزل أموالنا من سنة ثلاثين من ملكنا إلى سنة ثمان وثلاثين من مُلِّكنا ، التي هي هذه السنة تزداد كثرة ووفوراً ، ويلادنا عمارة ، ورعيتنا أمناً وطمانينة ، وثغورنا وأطرافنا مناعة وحصانة ؛ وقد بلغنا أنك هممت ـ لرذولة مروءتك ـ أن تبدَّر هذه الأموال وتُتُوبِها ، عن رأى الأشرار العتاة المستوجبين للقتل . ونحن نعلمك أنَّ هذه الكنوز والأموال لم تجمع إلَّا بعد المخاطرة بالنفوس ؛ ويعد كذّ وعناه شديد ، لندفع بها العدوّ المكتنفين لبلاد هذه المملكة ، المتقلّبين إلى غلبتهم على ما في أيديهم . وإنّما يُقدّر على كفُّ أُولئك العَدَّوْ في الأزمان والدهور كلُّها ، بعد عون الله بالأموال والجنود ، ولن تقـوَى الجنودُ إلاّ بالأموال ، ولا يُنتفع بالأموال إلاَّ على كثرتها ووفورها ؛ فلا تهمَّن بتفرقة هذه الأموال ، ولا تجسُّرنّ عليها ؛ فإنها كهف لملكك ويلادك ، وقوة لك على عدوّك .

ثم انصرف إسفاذ جشنس إلى شيرويه فقص عليه ما قال له كسرى ، ولم يُسقِط منه حرفاً ؛ وإنَّ عظام الفرس عادوا فقالوا الشيرويه : إنَّه لا يستقيم أن يكون لنا مُلكان ، فإمَّا أن تأمر بقتل كسرى ، ونحن خُولُك ، المانحوك الطاعة ، وإمَّا أن نخلَمك ونعطِيه الطاعة . فهدَّت شيرويه هذه المفالة وكسرته ، وأمر بقتل كسرى ، فانتئب لقتله رجال كان وَتَرْهم كسرى ، فكلَّ أتاه الرجل منهم شتمه كسرى وزَبْره . فلم يُقدِم على قتله أحد ؛ حتى أناه شاب يقال له مِهْرهُرَمْز بن مُردائشاه ليقتله ، وكان مردائشاه فاذوسباتا لكسرى على ناحية نيمووذ ، وكان مردائشاه فاذوسباتا لكسرى على ناحية نيمووذ ، وكان من أطوع الناس لكسرى وأنصحهم له ، وإنْ كسرى سأل قبل أن يخلع بنحو من سنتين منجَّميه وعَافَته

عن عاقبة أمره ، وأخبروه أن منيَّته آتية من قبَل نيمروذ . فاتَّهم مردانشاه ، وتخوَّف ناحيتَه لعظم قدره ، وأنَّه لم يكن في تلك الناحية منّ يمبله في القوة والقدرة .

فكتب إليه أن يمجّل القدوم عليه ؛ حتى إذا قدم عليه أجال الرأي في طلب عِلَّة يقتله بها ، فلم بجد عليه عثرة ، وتلمّم من قتله لما علم من طاعته إيّاه ، ونصيحته له ، وتحرّيه مرضاته . فراى أن يستبقيّه ويأمر بقطع يميته ، ويعرّضه منها أموالاً عظيمة بجود له بها ، فبغى عليه من العلل ما قطع يمينه ؛ وإثما كانت تقطع الأبدي والأرجل وتقطم الأعناق في رحبة الملك .

وإنُّ كسرى أرسل يومُ أمر بقطع يده عيناً ليأتيه بضر ما يسمع من مردانشاه وعُن بحضرته من النظارة ، وإنَّ مردانشاه لما قطعت بمينه قبض عليها بشماله ، فقبُلها ووضعها في حجره ، وجعل يندبها بدمع لـه دارًّ ويقول : وا سمحتاه ! واراميناًه ! واكتبتاه ! واضاربتاه ! والاعبتاه ! واكريمتاه .

فانصرف إلى كسرى الرجل الذي كان وجّهه عيناً عليه ، فاخبره بما رأى وسمع منه ، فوقً له كسرى ؛ وندم حمل إتبانه في أمره ما أن ، فارسل إليه مع رجل من العظياء يُعلِمه ندامته على ما كان منه ؛ وأنه لن يسأله شيئاً يجد السبيل إلى بذله له إلاً أجابه إليه ، وأسعفه به .

فارسل إلى كسرى مع ذلك الرسول يدعو له ، ويقول : إنّى لم أزلَّ اعرف تفضّلُك علم إلى الما الملك ، واشكره لك ، وقد تيقّنت أن الذي أتيتَ إليّ مع كراهتك إيّاه ؛ إثّا كان سببه الفضاء ؛ ولكني سائلك أمراً فأصطني من الأيّان على إسعافك إيّاي به ما أطمئنَّ إليه ، ولياتِني بيقين حَلِفك عَلَ ذلك رجل من النسّاك ، فافرشك إيّاه وابنّه لك .

فانصرف رسول كسرى إلى كسرى بهذه الرسالة ، فسارع إلى ما سأله مردانشاه ، وحلف بالأنجان المغلّظة ليجيبته إلى ما هو سائله ؛ ما لم تكن مسألته أمراً يُرهِن ملكه . وأرسل إليه بهذه الرسالة مع رئيس لملزُمْزمين ؛ فأرسل إليه مردانشاه بسأله أن يأمر بضرب عنقِه ليمتحيّ بذلك العار الذي لزمه ، فأمر كسرى فضربت عنقه كراهة منه للجَنْث ، زعم .

وإنَّ كسرى سأل مِهْر هرمز بن مردانشاه ، حين دخل عليه عن اسمه ، وعن اسم أبيه ومرتبته . فاخيره أنه مهم هرم ومرتبته . فاخيره أنه مِهْم هرمز بن مردانشاه ؛ فافوسبان نيمروذ ، فقال كسرى : أنتُ ابن رجل شريف كثير الفناء ؛ قد كافاناه على طاعته إيانا ، ونصيحته لنا ، وغَنَائه عنَّا بغير ما كان يستحقّه ، فشأنك وما امرت به . فضرب مهر هومز على خبُل عائقه بظيرون كان بيده ضربات فلم يُحكُ فيه ، ففَيَّش كسرى فوجد قد شدّ في عضمه خُورَة لا يُحيكُ الله عنها . المُعْمَل على مهر هرمز ضربة فهلك منها ، وبلغ شيرويه السيف في كلّ من الله عنها ، وبلغ شيرويه فخرّق جيبه وبكي منتحبًا ، وأمر بحمل جنَّته إلى الناووس فحيلت ، وشيَّمها العظيام وأفنًاء الناس .

وامر فقتل قاتل كسرى ، وكان ملكه ثمانياً وثلاثين سنة ؛ وكان قتله ماه آذر روزماه . وقتل شيرويه سبعة عشر أخاً له ذوي أدب وشجاعة ومروءة ، بمشورة وزيره فيروز ، وتحريض ابن ليزدين ــ وإلى عشور الآفاق كان لكسرى ، يقال له شمطاً ــ إياه عن قتلهم ، فاينلِّ بالاسقام ولم يلتذ بشيء من لذَّات الدنيا ، وكان هلاكه بذَسُكُرة المُلِك ، وكان مشؤوماً على آل ساسان ، فلها قتل إخوته جَزع جزعاً شديداً . ويقال : إنه لما كان اليوم الثاني من اليوم الذي قتلهم فيه ، دخلت عليه بوران وآزرميذختُ اختاه فاسمعتاه وأغلظتا له ، وقالتا : "مَلَك الحرصُ على مُلْك لا يتمّ ، على قتل أبيك وجميع إخوتك ، وارتكبت المحارم ! فلما سمع ذلك منهما بكى بكاء شديداً ، ورمى بالتَّاج عن رأسه ، ولم يزل أيامه كلُّها مهموماً مُدْنفاً . ويقال : إنه أبادَ مَنْ قدر عليه من أهل بيته ؛ وإنَّ الطاعون فشا في أيامه حتى هلك الفرس إلَّا قليلًا منهم . وكان ملكه ثمانية اشهر .

ثم ملك اردشير بن شيرويه بن أبّرُويز بن هرمز بن أنو شَرْوان ، وكان طفلًا صغيرًا . قيل : إنه كان ابن سبع سنين لأنه لم يكن في أهل بيت المملكة محتنِكُ.. فملَّكته عظياء فـارس ، وحضنه رجـل يقـال لــه مُهَافَرُجُسْنُس ؛ وكانت مرتبته رياسة أصحاب المائدة ، فأحسن سياسة المُلْك ، فبلغ من إحكامه ذلك ما لم يحسّ معه بحداثة سنّ أردشير . وكان شَهْر براز بثغر الروم في جُنْد ضمّهم إليه كسرى ، وسمّاهم السعداء ، وكان كسرى وشيرويه لا يزالان يكتبان إليه في الأمر يهمُّهها ، فيستشيرانه فيه ؛ فلمًّا لم يشاوره عظياء فارس في تمليك أردشير . اتّخذ ذلك ذريعة إلى التعتّب والتبغّي عليهم ، وبسط يده في القتل ، وجعله سبباً للطمع في الملك ، والاعتلاء عند ذلك من ضعة العبوديَّة إلى رفعة الملك ، واحتقر أردشير لحداثة سنَّة واستطال عليهم ، وأجمع على دعاء الناس إلى التشاور في الملك . ثم أقبل بجنده وقد عَمَد مهآذر جشنس ؛ فحصّ سور مدينة طيسبون وأبوابها ، وحوّل أدرشير ، ومن بَقي من نسل الملك ونسائهم ، وما كان في بيت مال أردشير من ماله وخزائنه وكُراعه إلى مدينة طَيسبون . وكان الذين أقبل فيهم من الجند شهر براز سنة آلاف رجل من جند فارس بشغر الروم ، فأناخ إلى جانب مدينة طيسبون ، وحاصر مَنْ فيها وقاتلهم عنها ، ونصب المجانيق عليها فلم يصل إليها . فلها رأى عجزه عن افتتاحها أتاها من قِبَل المكيدة ، فلم يزل يخدع رجلًا يقال له نيو خُسروا ، وكان رئيس حرس أردشير ونامدار جُشْنَس بن آذر جشنس ؛ أصبهبذ نيصروذ ؛ حتى فتحا لــه باب المـــدينة فلخلها ، فأخذ جماعة من الرؤساء فقتلهم ، واستصفى أموالهم ، وفضح نساءهم . وقتل ناس بأمر شهر بواز أردشير بن شيرويه ؛ سنة اثنتين ماه بهمن ، ليلة روزآبان في إيوان خُسْرَ وُشاه قباذ .

وكان ملكه سنة وستة أشهر .

ثم مَلك شَهْرَ براز ؛ وهو فَرَخان ماه إسفِنْديار ، ولم يكن من أهل بيت المملكة ، ودعا نفسه مَلِكاً . وإنّه حين جلس على سرير الملك ضرب عليه بطنه ، ويلُّغ من شدَّة ذلك عليه أنَّه لم يقدر على إتيان الخلاء ، فدعا بطست فوضع أمام ذلك السرير فتبرّز فيه . وإنَّ رجّلًا من أهل إصْطَحْر، يقال له فسفّروخ بن ماحُراشيذان وأخوين له ، امتعضوا من قتل شهر براز أردشير وغُلَبته على الملك ، وأَيْفُوا من ذلك ، وتحالفوا وتعاقدوا على قتله ، وكانوا جميعاً في حَرَس الملوك ، وكان من السنَّة إذا ركب الملك أن يقف له حرسه سِماطينٌ ، عليهم الدروع والبيض والتَّرْسة والسيوف ، وبأيديهم الرماح ؛ فإذا حاذى بهم الملك وضع كلِّ رجل منهم نُرَّسه على قَرَبُوس سرجه ، ثم وضع جبهته عليه كهيئة السجود . وإنَّ شهر براز ركب بعد أن ملك بأيام فوقف فسفر وخ وأخواه ؛ قريباً بعضهم من بعض ؛ فلما حاذى بهم شهر براز طعنه فسفرُّوخ ، ثمَّ طعنه أخواه ، وكان ذلك إسفندارمُذْماه ، وروز دي بدين ، فسقط عن دابته ميَّتاً ، فشـدُّوا في رجله حبلًا وجرَّوه إقبالًا وإدبـاراً ، وساعدهم على قتله رجل من العظياء يقال له زاذان فرُّوخ بن شهر داران ، ورجل يقال له ماهياي ، كان مؤدَّب الأساورة ، وكثير من العظهاء وأهل البيوتات ، وعاونوهم على قتل رجال فَتكُوا بأردشير بن شيرويه ، وقتلوا رجالًا من العظياء . وإنَّهم ملَّكوا بوران بنت كسرى .

وكان جميع ما ملك شهر براز أربعين يوماً.

ثم ملكت بوران بنت كسرى أبرويز بن هرمز بن كسرى أنو شروان، فذُكر أنها قالت يوم ملكت : البرَّ أبزي وبالعدل آمر ؛ وصيِّرت مرتبة شهر براز لفسفروخ ، وقلدته وزارتها ، واحسنت السَّسِرة في رعيّبها ، وبسطت العدل فيهم ، وأمرت بفعرب الورق ورمّ الفناطر والجسور ، ووضعت بقايا بتَقِيت من الحراج على الناس عهم ، وكتبت إلى الناس عامّة كنياً أعلمتهم ما هي عليه من الإحسان إليهم ، وذكرت حَالَ مَنْ هلك من أهل بيت المملكة ؛ وأنها ترجو أن يربّم الله من الرّفاهة والاستقامة بمكانها ما يعرفون به أنه ليس ببطش الرجال تُذكّن البلاد ، ولا ببأسهم تستاح المساكر ، ولا بمكايدهم ينال الظفر وتطفًا النوائر ؛ ولكن كلّ ذلك يكون بالله عزّ وجلً ، وأمرتهم بالطاعة وحضّتهم على المناصحة ، وكانت كتبها جُمّاعة لكلّ ما يحتاج إليه ؛ وإنها رفت خضية الصليب على ملك المروم مع جائليق يقال له إيشرعهم.

وكان ملكها سنة وأربعة أشهر .

ثم ملك بعدها رجل يقال له : جُشْنَسْدِه ، من بني عمّ أبْرُويز الأبعدين . وكان ملكه أقلّ من شهر .

ثم ملكت أو ربيلخت بنت كسرى أبرويز بن هرمز بن كسرى انو شروان ؛ ويقال إنها كانت من ألجَمل نسائهم ؛ وإنها قالت حين مَلكت : منهاجًنا منهاج إبينا كسرى المنصور ، فإن خالفًنا أحد هَرَقنا دمه . ويقال : إنه كان عظيم فارس يومئذ فرَّحُهُومًّ إصبهبذ خراسان ، فارسل إليها يسالها أن تروّجه نفسها ، فارسلت إليه : إن الترويج للملكة غيرجائز ، وقد علمت أن دهرك فيها ذهبت إليه قضاء حاجتك وشهوتك منى ، فصر إليّ ليلة كان وكذا . فقمل فرّخهرمز وركب إليها في تلك الليلة ، وتقدمت أزرميدخت إلى صاحب خرسها أن يترصّده في الليلة التي تواعدا الالتقاء فيها حتى يقتله . فنفذ صاحب حرسها الامرها ، وأمرت به فجرً برجله ، وطُرح في وكان رسمة بن فرخهرمز صاحب يُزدّجرد الذي وجّه بعد لقتال العرب خليفة أبيه بخراسان ، فلم بلغة الخير وكان رسمة بن فرخهرمز صاحب يُزدّجرد الذي وجّه بعد لقتال العرب خليفة أبيه بخراسان ، فلم بلغة الخير ألم في خد حظيم حتى نزل المدائن ، وسَمَل عيني آزرميدخت ، وقتلها . وقال بعضهم : بل سُمّت .

وكان ملكها ستة أشهر .

ثم أني برجل من عقِب أردشير بن بابك كان ينزل الأهواز يقال له : كسرى بن مِهْر جُشْنَس ، فملّكه العظياء ، ولبس التلج ، وجلس على سرير الملك ، وقتل بعد أن ملك بأيام .

وقيل إن الذي ملك بعد آزَرْمِيدخت خُورْزاذ خُسُّروا من ولد أَبْرُويز . وقيل : إنَّه وُجد بعصن يعوف بالحجارة بالقرب من نَصِيبين ، فلم صار إلى المدائن مكث أياماً يسيرة ، ثم استعصوًا عليه وخالفوه .

وقال الذين قالوا : ملك بعد أزرعيدخت كسرى بن مهرا جشنس : كما قُيل كسرى بن مهرا جشنس ، طلب عظياه فارس من يملكونه من أهل بيت المملكة ، فطلبوا من له عنصر من أهل ذلك البيت ولو من قَبَل النساه ، فأتوا برجل كان يسكن مَيْسان ، يقال له فيروز بن مِهْرَانْجُنْسَس ، ويسمى ايضاً جُشْنَشْيه قد ولدته صَهاريُخت بنت بزدانْدار بن كسرى أنو شروان ، فملكوه كرهاً .

وكان رجلًا ضَخْم الرأس ، فلما توِّج قال : ما أضيق هذا التاج ! فتطيّر العظياء من افتتــاحه كــــلامه

ومن الناس من يقول : قتل ساعة تكلُّم بما تكلُّم به .

وقال قائل هذا القول : ثمّ شخص رجل من العظياء يقال له زاذي ولرتبته رئيس الحَوَّل إلى موضع في ناحية المغرب قريب من نُصيبين ، يقال له : حصن الحجارة ، فاقبل بابن لكسرى كان نجا إلى ذلك القصر حين قُتُل شيرويه بني كسرى يقال له : فَرَُّحْزاذَ خُسْروا إلى مدينة طيسبون ، فانقاد له الناس زمناً يسيراً ، ثم استعصرًا عليه وخالفوه ، فقال بعضهم : قتلوه .

وكان ملكه ستة أشهر .

وقال بعضهم : كان أهل إصطخر ظفروا بيزُوْجِوَّد بن شهريار بن كسرى بإصطخر ، قد مُرب به إليها حيث قتل شيرويه إخوته ، فلما بلغ عظياء أهل إصَّمَاخِر أنَّ مَنْ بالمدائن خالفوا فرَخزاذ خسروا ، أمَّوا بيَزْوَجِرْد بيت نار يدعى بيت نار أردشير ، فتَوَجوه هنالك ـ ومُلكوه ـ وكان حَدَثًا ـ ثم أقبلوا به إلى المدائن ، وقتلوا فرَّخزاذ خسروا بحيل احتالوها لقتله بعد أن ملك صنة .

وساغ المُلْك لِيَزْدَجِرْد ؛ غير أنَّ ملكه كان عند ملك آبائه كالحيال والحَلْم ، وكانت المعظياء والوزراء ينبُرون ملكه لحداثة سنّة ، وكان أشدَّهم نباهة في وزرائه وأذكاهم رئيس الحَوْل . وضعف أمر مملكة فارس ، واجترأ عليه أعداؤه من كلَّ وجُه ؛ وتطرّفوا بلاده واخوبوا منها ، وغزت العرب بلاده بعد أن مضت سنتان من ملكه . وقبل بعد أن مضى أربع سنين ميز ملكه .

وكان عمره كلَّه إلى أن قتل ثمانياً وعشرين سنة .

وقد بقيّ من أخبار يُزْدَجِرْد هذا وولده أخبار سأذكرها إن شاء الله بعد في مواضعها من فتوح المسلمين وما فتحوا من بلاد العجم ، وما آل إليه أمره وأمر ولمده .

فجميع ما مفيى من السنين من لدن أهبط آدم إلى الأرض ، إلى وقت هجرة السي ﷺ على مقوله أهل المتاتب من اليهود ، وتزعم أنه في التوراة الصورة مثبت من أعمار الأنبياء والملوك ـ أربعة آلاف سنة وسنمائة سنة واثنتان وأربعون سنة وأشهر . وأما على ما تقوله النصارى عا تزعم أنه في توراة اليونانية ، فإن ذلك خسة آلاف سنة وتسعمائة سنة واثنتان وتسعون سنة وأشهر . وأما جميع ذلك على قول المجوس من الفرس ؛ فإنه أربعة آلاف سنة ومائة سنة واثنتان وتسعون سنة وعشرة أشهر وتسعة عشر يوماً ، على أنه داخل في ذلك مأة ما يبن وقت الهجرة ومقتل يُزْدَجَرْد ، وذلك ثلاثون سنة وضهران وخسة عشر يوماً ؛ وعلى أنَّ حسابهم ذلك وابتداء تأريخهم من عهد جَرُوموت ، وجُرُوموت هو آدم أبر البشر ؛ الذي إليه نسبة كلَّ منتسب من الإنس ، على ما قد بينت في كتابي هذا .

وأمّا علياء الإسلام فقد ذكرت قبلُ ما قال فيه بعضهم ، وأذكر بعض مَنْ لم يمض ذكره منهم الآن ؛ فإنهم قالوا : كان بين آدم ونوح عشرة قرون ، والقرن مائة سنة ، وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون ؛ والقرن مائة سنة ، وبين إبراهيم وموسى بن عمران عشرة قرون ؛ والقرن مائة سنة .

ذكر من قال ذلك:

حنَّدُنا ابن بشَّار ، قال : حنَّنَنا أبو داود ، قال : حنَّثنا همَّام ، عن قتادة ، عن عِخُــومة ، عن ابن عباس، قال : كان بين آدم ونوح عشرة قرون ، كلّهم عل شريعة من الحق .

حلّتني الحارث بن محمّد ، قال : حلّذنا محمد بن سعد ، قبال : حلّذنا محمد بن عصر بن واقد الأسلميّ ، عن غير واحد من أهل العلم ، قالوا : كان بين آدم ونوح عشرة قرون ، والقرن ماثة سنة ، وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون، والقرن ماثة سنة ، وبين إبراهيم وموسى بن عمران عشرة قرون ، والقرن ماثة سنة .

وروي عن عبد الرحمن بن مهملنتيّ ، عن أبي عَوانــة ، عن عاصم الأحــول ، عن أبي عثمان ، عن سلمان ، قال : الفترة بين حــّد وعيسى عليهها السلام ستّمائة سنة .

وروي عن نُضَيل بن عبد الوهاب ، عن جعفر بن سليمان ، عن عوف ، قال : كان بين عيمي ومومي ستمالة سنة .

حدَّثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدَّثنا ابن عَلَيَّة ، عن سعيد بن أبي صدقة ، عن محمد بن سيرين ، قال : نَبُّت أن كمباً قال : إن قوله : ﴿ يَا أَخْتَ هَارُونَ ﴾ (١) ليس جارون أخى موسى ، قال فقالت له عائشة : كذبت ، قال : يا أمَّ المؤمنين ؛ إن كان النبي ﷺ قال فهو أعلم وأخبر ؛ وإلاَّ فإني أجد بينها ستماثة سنة ، قال : فسكتُتُ .

حدَّثني الحارث ، قال : حدَّثنا محمد بن سعد ، قال : اخبرنا هشام ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : كان بين موسى بن عمران وعيسى بن مريم ألف سنة وتسعمائة سنة ، ولم يكن بينهما فشرة ، وإنه أرسل من غيرهم ، وكان بين ميلاد عيسى والنبي خسمائة وتسع وستون سنة ، بعث في أولها ثلاثة أنبياء ، وهو قوله : ﴿ إِذْ أُرْمَنْنَا إِلَيْهِمُ النَّبِي عَلَيْهُمُ ا فَنْزُوْنَا عَلَيْهُمُ ا فَنْزُوْنَا عَلَيْهِمُ اللهِ فيها رسولاً أَرْبِعِمائة والربعاً وثلاثين سنة ، وإن عيسى حين وقع كان ابن النتين وثلاثين سنة وستة أشهر ، وكانت نبوّته ثلاثين شهراً ، وإن الله رفعه بجسله، وإنه حيًّ الآن .

حدّثني محمد بن سهل بن عسكر ، قـال : حدّثنا إسماعيـل بن عبد الكـريم ، قال : حـدّثني عبد الصمد بن معمّل ، أنّه سمع وهباً يقول : قد خلا من الدنيا خسة آلاف سنة وستمائة سنة .

حدّثني إبراهيم بن سعيد الجوهريّ ، قال : حدّثنا يجيى بن صالح ، عن الحسن بن أيوب الحضوميّ ، قال : حدّثنا عبد الله بن بُسرٌ ، قال : قال لى رسول الله ﷺ : « لتدركنّ قرناً » ، فعاش مائة سنة .

فهذا ما روي عن علياء الإسلام في ذلك ، وفي ذلك من قولهم تفاوت شديد ، وذلك أن اللواقدي ، حكى عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا ما ذكرت عنه أنه رواه عنهم . وعلى ذلك من قوله ، ينبغي أن يكون جميع سني الدنيا إلى مولد نبيّنا ﷺ أربعة آلاف سنة وستمائة سنة ، وعلى قول ابن عبّاس الذي رواه هشام بن عمد ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عنه ؛ ينبغي أن يكون إلى مولد النبي ﷺ خسة آلاف سنة وخمسمائة سنة .

<sup>(</sup>١) سورة مريم: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة پس: ١٤.

وأمّا وهب بن منيه فقد ذكر جملة من قوله من غير تفصيل ، وأنّ ذلك إلى زمنه خسة آلاف سنة وستماتة سنة ، وجميع مئة الدنيا عند وهب سنة آلاف سنة ، وقد كان مضى عنده من ذلك إلى زمانه خسة آلاف سنة وستمائة سنة . وكانت وفاة وهب بن منية سنة أربع عشرة ومائة من الهجرة ، فكَأنّ الباقيّ من الدنيا على قول وهب من وقتنا الذي نحن فيه ، مائتا سنة وخسى عشرة سنة.

وهذا القول الذي قاله وهب بن منبَّه موافق لما رواه أبو صالح ، عن ابن عباس .

وقال بعضهم: من وقت هبوط آدم عليه السلام إلى أن بعث نبينا ﷺ سنة آلاف سنة ومائة وثلاث عشرة شنة ؛ وذلك أن عنده من مُهْبِط آدم إلى الأرض إلى الطوفان ، ألفي سنة ومائي سنة وستًا وخسين سنة ، ومن الطُوفان إلى مولد إبراهيم خليل الرحن ألف سنة وتسعاً وسبعين سنة ومن مولد إبراهيم إلى خروج موسى بيني إسرائيل من مصر خسمائة سنة وخساً وستين سنة ، ومن خروج موسى بيني إسرائيل من مصر إلى بناء بيت المقدس \_وذلك لأربع سنين من مُلك سليمان بن داود \_مشمائة سنة وستًا وثلاثين سنة ، ومن بناء بيت المقدس إلى مُلك الإسكندر سبعمائة سنة وسبع عشرة سنة ، ومن ملك الإسكندر إلى مولد عيسى بن مريم عليه السلام ثلاثمائة سنة وتسعاً وستين سنة ،ومن مولد عيسى إلى مبعث عمّد ﷺ خسمائة سنة وإحدى وخسين سنة ، ومن مبئة ، ومن مبئة إلى هجرته من مكة إلى المدينة ثلاث عشرة سنة .

وقد حدّث بعضهم عن هشام بن عمد الكليّ ؛ عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن ابن عبّلس ، انه قال : كان من آدم إلى نوح ألفا سنة ومائتا سنة ، ومن نوح إلى إبراهيم ألف سنة ومائة سنة وثلاث وأربعون سنة ، ومن إبراهيم إلى مومى خسمائة سنة وخمس وسبعون سنة ، ومن مومى إلى داود مائة سنة وتسع وسبعون سنة ، ومن داود إلى عيسى ألف سنة وثلاث وخمسون سنة ، ومن عيسى إلى عمد ستّمائة سنة .

وحدّث الهيئم بن عدي عن بعض أهل الكتب أنه قال: من آدم إلى الطُّوفان ألفا سنة ومائتا سنة وصت وخست منه أو من وفاة إسراهيم إلى دخول بني وخسون سنة ، ومن وفاة إسراهيم إلى دخول بني إسرائيل مصر خس وسبعون سنة ، ومن دخول يعقوب مصر إلى خروج موسى منها أربعمائة سنة وثلاثون سنة ، ومن جاء بيت المقدس إلى سنة ، ومن خروج موسى من مصر إلى بناء بيت المقدس خسمائة سنة وخسون سنة ، ومن بناء بيت المقدس إلى ملك الإسكندر ملك بختنصر وخراب بيت المقدس أربعمائة سنة وست وأربعون سنة ، ومن ملك بختنصر إلى ملك الإسكندر ألى سنة مست ومائتان من الهجرة ألف سنة ومائتان

#### ذكر نسب رسول الله وذكر معض أخبار آبائه وأجداده

اسم رسول الله 郷 عـقد، وهو ابن عبد الله بن عبد المطلب ، وكان عبد الله أبو رسول الله أصغر ولد أبيه ، وكان عبد الله والزبير وعبد مناف ـ وهو أبو طالب ـ بنوعبد المطلب لام واحدة ، وأمّهم جمعاً فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن غزوم ؛ حدّثنا بللك ابن حميد ، قال : حدّثنا سلّمة بن الفضيل ، عن ابن إسحاق .

وحدَّثت عن هشام بن محمَّد، عن أبيه ، أنه قال عبد الله بن عبد الطَّلب أبو رسول الله ، وأبو طالب ـ واسمه عبد مناف ـ والزبير ، وعبد الكعبة ، وعاتكة ، ويرَّة ، وأميمة ، ولذَّ عبد المُطَلب إخوة ؛ أمَّ جميعهم فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن هخروم بن يَقفَّة .

وكان عبد المطلب على حداثي يونس بن عبد الأهل - قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أنه أخبره أن امرأة تُذرت أن تنحر إبنها عند الكعبة في أمر إن هله عن عمر ، فقال ألم المنه أمر أن أسراة تُذرت أن تنحر إبنها عند الكعبة في أمر إن عبد الله بن عمر : لله المنه الم أمر أني النائر إلا الوقاء به . فقالت المرأة : أنانخر ابني ؟ قال ابن عمر : قد خلاكم الله أن تقلوا أنضركم ؛ فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك ، فجامت عبد ألله بن عبأس فاستفته ، تقلل : أمر الله بوقاء النذر والنذر فين، وجهاكم أن تقتلوا أنفسكم - وقد كان عبد المطلب بن هاشم تُذر إل توالى له عشرة ، أقرع بينهم . أيه ينحر ؟ فطارت القرعة على عبد الله بن عباس للمرأة : فقرا المنه أن من الإبل ، ثم أقرع بينه عبد المطلب : اللهم هو أو مائة من الإبل ، ثم أقرع بينه ويين الإبل ، فطارت القرعة على المائة من الإبل . فقال بن عباس للمرأة : فلرى أن تنحري مائة من الإبل . فقال بن عباس للمرأة : فلرى أن عمر ولا ابن تنحري مائة إنه لا نذر يابن عمر ولا ابن المستفحت من عمر ولا ابن المبا المنيا إنه لا نذر يابن عمل ما استطمت من أصابا الفيا : فلم يؤلوا يفتون بألا أنه فقد نهاك الله عن وتوال أنه قد الحير، المناب الفيا : فلم يؤلوا يفتون بألا يأذر في معصية اله .

وأمّا ابن إسحاق ، فإنه قصّ من أمر نادر عبد الطلب هذا قصّة ؛ هي أشيع عا في هذا الخبر الذي ذكرناه عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب ؛ وذلك ما حدّثنا به ابن حُميد ، قال : حدّثنا سلمة بن الفضل ، عن عبد بن إسحاق ، قال : كان عبدُ الطّلب بن هاضم - فيها يذكرون والله أعلم -قد نَلْر حين لَقِيَ من قريش في حفر زمزم ما لَقِيَ : لئن ولد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه ؛ لينحرنَّ أحدَهم الله عند الكعبة ، فلها توافي له بنوه عشرة ، وعرف أنهم سيمنعونه ، جمعهم ثم أخبرهم بنذِّره الذي نذر، ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك ، فأطاعوه ، وقالوا : كيف نصنع ؟ قال : يأخذ كلُّ رجل منكم قِدْحًا ، ثم ليكتب فيه اسمه ، ثم ائتوني به . ففعلوا ، ثم أثوه ، فلخل على هُبَل في جوف الكعبة ، وكانت هُبَل أعظمَ أصنام قريش بمكَّة ، وكانت على بشر في حوف الكعبة ، وكانت تلك البئر هي التي يُجمع فيها ما يُهدى للكعبة ، وكان عند هُبَل سبعةُ أقْدح ، كلّ قِدْح منها فيه كتاب : قِدْح فيه العقل ، إذا اختلفوا في العَقْل مَنْ يحمله منهم ضربوا بالقِداح السبعة ، فمإن خرج العقل فعلى من خرج حمله ، وقِلْح فيه : ﴿ نَعَمُّ ﴾ للأمر إذا أرادوه يُضرب به ؛ فإن خرج قِلْح : ﴿ نعم ﴾ عملواً به ، وقدْح فيه : « لا ي ، فإذا أرادوا أمراً ضربوا به في القداح ، فإذا خرج ذلك القِدْح لم يفعلوا ذلك الأمر ، وقدْح فيه ﴿ منكم ۽ ، وقِدْح فيه ﴿ مُلْصَق ﴾ ، وقِدْح فيه ﴿ من غيركم ۽ ، وقِدْح فيه ﴿ المياه ۽ إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقِداح ، وفيها ذلك القِلْح ، فحيثها خرج عملوا بـه . وكانــوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاماً ، أو يُنكِحوا مُنْكَحاً ، أو يدفنوا ميَّناً ، أوْ شَكُّوا في نسب أحد منهم ذهبوا بـه إلى هُبَل ويمــاثة درهم وجَزور ، فأعطوها صاحب القِداح الذي يضربها ، ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون ، ثم قالوا : يا إلهنا ، هذا ابن فلان ، قد أردنا به كذا وكذا ، فأخرج الحقُّ فيه ؛ ثم يقولون لصاحب القِداح : اضرب ، فيضرب فإن خرج عليه « منكم » كان وسيطاً وإن خرج عليه « من غيركم » كان حليفاً ، وإن خرج عليه ه ملصَق ، كان على منزلته منهم ، لا نسب له ولا حِلْف ، وإن خرج في شيء سوى هذا بما يعملون به « نَعَمْ ، عملوا به ، وإن خرج و لا ۽ أخروه عامَهم ذلك حتى يأتوا به مرة أخرى ، ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خوجت به القِدَاح . فقال عبد المطّلب لصاحب القِداح : اضرب على بَنيّ هؤلاء بقِداحهم هذه ، وأخبره بنذره الذي نَذَر ، فأعطَى كلِّ رجل منهم قِنْحه الذي فيه اسمه \_وكان عبدُ اللهُ بن عبد المطلب أصغر بني أبيه ، وكان فيها يزعمون أحب ولد عبد المطلب إليه ، وكان عبد المُطلب يرى أن السهم إذا اخطأه فقد اشْوَى ، وهو أبو رسول الله ﷺ - فليّا أحدُ صاحبُ القِداحِ القِداحِ الشِربَ بها ، قام عبد المُطلب عند هُبَل في جوف الكعبة يدعو الله ، ثم ضرب صاحبُ القداح ، فخرج القِدْح على عبد الله ، فأخذ عبد المطّلب بيده ، وأخذ الشَّفْرة ، ثم أقبل إلى إساف ونائلة ـ وهما وَتُنا قريش اللذان تنحر عندهما ذبائحها ـ ليذبحه ، فقامت إليه قريش من أنديتها ، فقالوا : ماذا تريد يا عبد المطّلب ؟ قال : أذبحه فقالت له قريش وبنوه : والله لا تذبحه أبداً حتى تُعْذِر فيه ؛ لئن فَعلتَ هذا ، لا يزال الرجل يأتي بابنه حتى يذبحه ، فيا بقاءُ الناس على هذا ! فقال له المغيرة بن عبد الله بن عمر بن غزوم ـ وكان عبد الله ابن أخت القوم ـ : والله لا تذبيحه أبدأ حتى تعذِّر فيه ؛ فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه . وقالت له قريش وينوه : لا تفحل وانطلِقْ به إلى الحجاز ، فإنَّ به عَرَّافة لهـا تابـم ، فسلُّها ، ثم أنت على رأس أمرك ؛ إن أمَرَتُك أن تذبيحه ذبيحتَه ، وإن أموتُك بأمر لك وله فيه فرج قَبلُته .

فاتطلقواحتى قدموا المدينة ، فوجدوها ـ فيها يزعمون ـ بعضير ، فركبوا إليها حتى جاؤوها ، فسألوها ، وقَصَّ عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه ، وما أراد به ، ونذرَه فيه . فقالت لهم : ارجعوا عَنِي اليوم حتى ياتَني تابعي فأسأله . فرجعوا عنها ، فليًا خرجوا من عندها ، قام عبد المطلب يدعو الله . ثم غدوًا عليها ، فقالت : نعم ، قد جاملي الحَبر ، كم الدَّيثُ فيكم ؟ قالوا : عشر من الإبل ـ وكانت كذلك ـ قالت : فارجعوا إلى بلادكم ، ثم قربوا صاحبكم ، وقربوا عَشْراً من الإبل ، ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح ، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا في الإبل حتى يوضى رئيكم ، وإن خرجت على الإبل فانحووها ، فقد رضيّ ربُّكم ، ونجا صاحبكم .

فخرجوا حتى قدموا مكة ، فلها أجموا لذلك من الأمر قام عبد المطلب يدعو الله ، ثم قَرَبوا عبد الله ، وأداوا وعشراً من الإبل - وعبد المطلب في جوف الكعبة عند مُمبّل يدعو الله . فخرج القيدّح على عبد الله ، وأداوا عشراً ، فكانت الإبل عشرين ، وقام عبد المطلب في مكانه ذلك يدعو الله ، ثم ضربوا فخرج السَّهم على عبد الله ، عبد الله وغزي الله وغزي القدّح على عبد الله ، عبد الله ، وعبد الله ، وعبد المطلب قائم فكلما خَرَج عليه زادوا من الإبل عشراً ؛ حتى ضربوا عشر مرات ، وبلغت الإبل مائة ، وعبد المطلب قائم يدعو ، ثم ضربوا فخرج القيدّح على الإبل ، فقالت قريش ومن حضر : قد انتهى رضا ربّك يا عبد المطلب . يدعو ، ثم ضربوا على الإبل وعلى عبد الله ، وقام عبد الله ، وقام عبد الله ، وقام عبد الله ، قائم عبد المطلب يدعو ، ثم عادوا الثالثة عبد المطلب يدعو ، ثم عادوا الثالثة فضربوا ، فخرج القِدْح على الإبل فنجرت ، ثم عادوا الثالثة وضد لما طربة ، فخرج القِدْح على الإبل فنجرت ، ثم تركث لا يُصدّ عنها إنسان ولا سَبُم .

ثم انصرف عبد المقلب آخلاً بيد ابنه عبد الله ، فمر في إيزعمون - على امرأة من بني أسد [بن عبد المحرّى بن قمي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ، يقال لها : أمّ يَتَال بنت نوفل بن أسد بن عبد المحرّى ، وهي أخت ورقة بن نوفل بن أسد ، وهي عند الكمبة ، فقالت له حين نظرت إلى أسد بن عبد المحرّى ، وهي إخت ورقة بن نوفل بن أسد ، وهي عند الكمبة ، فقالت له حين نظرت إلى وجهه : أين تلهب يا عبد الله ؟ قال : مع أبي ، قالت : لك عندي مثل الإبل التي تجرّتُ عنك ، وقعُ عليًا الأن ، قال : إنْ معي أبي ولا أستطيع خلاله ولا فرائة . فخرج به عبد المطلب حتى ألى به وقب بن عبد مناف الأن ، قال : إنْ معي أبي ولا أستطيع خلاله ولا فرائة . فخرج به عبد المطلب حتى ألى به وقب بن عبد مناف نسباً وموضعاً ، وهي ليرة بنت عبد العزى بن عبد بن ويجه بن عدي بن كام حبيب بنت أسد بن عبد المرّى بن تعيي ، وام حبيب بنت أسد لبرة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كمب بن لؤيّ . فوعموا المرّى بن تعيي ، وأم حبيب بنت أسد لبرة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كمب بن لؤيّ . فوعموا أنه دخل عليها عين ملكها مكانه فوقع طبها ، فحملت بحكد هي . ثم خرج من عندها ، حتى أن المرأة التي عرضت علي بالأس ؟ فقالت له : أنه دخل عليها عرفة عليها ورفة بن في المراك الذي الذي الذي كان ممك بالأس ، فليس لي بك اليوم حابة . وقد كانت تسمع من أخيها ورفة بن فوقل ، وكان قد تنصر واتّب الكتب ، حتى أدرك ، فكان فيا طلب من ذلك أنه كائن لهذه الأمة نبيّ من بني إسماعيل .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : حدثني محمد بن إسحاق ، عن أبيه إسحاق بن يسار ؛
أنه حدّث أنّ عبد الله إنما دخلَّ على امرأة كانت له مع آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ، وقد عمل في طبن
له ، وبه آثار من الطبن ، فنحاها إلى نفسه ، فأبطاتُ عليه بأا رأت به من آثار الطبن ، فخرج من عندها ،
فتوضًا وغسل عنه ما كان به من ذلك ، وعَمَد إلى آمنة فنخل عليها فأصابها ، فحملت بمحمد ﷺ ، ثمَّ مرَّ
بامرأته تلك ، فقال : هل لك ؟ فقالت : لا ، مررت بي وبين عينيك غُرة ، فنحوقي فابيت ، ودخلتَ على
آمنة فنحبت بها . فزعموا أنّ امرأته تلك كانت تحدَّث أنّه مرّ بها وبين عينيه مثل فُرّة المفرس ، قالت : فنحوته
رجاء أن يكون بي ، فأبي على ، ودخل على آمنة بنت وهب فاصابها ؛ فحملت برسول الش ﷺ .

حدَّثي علي بن حرب الموصليّ، قال حدَّثنا حمد بن عُمارة القرشيّ، قال: حدَّثنا الزنجيّ بن خالد، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : لمّا خرج عبد المطلب بعبد الله ليزوِّجه ، مرّ به على كاهنة من خُشم، يقال لها فاطمة بنت مُرِّ، متهوّدة من أهل تبالة، قد قرأت الكتب، فرأت في وجهه نوراً، فقالت له: يا فتي، هل لك أن تقم علىّ الآن وأعطيك مائة من الإبل؟ فقال:

## أمَّا الحَرامُ فالمحات دُونَة والجلِّولَ لا جلَّ فاستبينَة فكيف بالأمر اللهي تبغينَة

ثم قال: أنا مع أبي ولا أقدر أن أفارقه ، فمضى به ، فزوّجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ، فأقام عندها ثلاثاً ثم انصرف. فمرّ بالحثيميّة فدعته نفسه إلى ما دعته إليه ، فقال لها : هلّ لك فيها كنتِ أردتِ؟ فقالت: يا فق، إنه والله ما أنا بصاحبة ربية ، ولكنيّ رأيتُ في وجهك فوراً فأردتُ أن يكون فيّ، وأبي الله إلاّ أن يجعله حيث أراد، فما صنعتُ بعدي؟ قال: زوّجني أبي آمنة بنت وهب، فاقمت عندها ثلاثاً ؛ فانشأت فاطمة بنت مُرّ تقول:

إِنِّي رَائِتُ صَحَيلَةً لَصَمَتْ فَعَالَاتُ بِحَناتِهِ الفَعْرِ فَالْمُتُهَا نُوراً يُهِنِيءً له ما حَرْقَةً كَإِضَاءَ الْبَيْلِ فَرَجُومُهَا فَخُراً أَبُوهُ بِهِ ما كُلُّ قَالِحٍ زَنَاهِ يُورِي لِلّهِ ما وُهْرِية سَلَبَتْ تُورِيّلُكُ مَا اسْتَلَبَتْ وَما تَدْدِياً

وقالت أيضاً: بني هسائيم قد صَّاذَرَتْ مِنْ أَسَيكُم كما ضَاذَ المِصْسِاحُ عند شُمدود وما كلُّ مَا يَحْوِي الْفَقِي مِن تِـالاهِ في الجَّسِلُ إذَا طَالِبَتِ أَصُّرا في النَّهِ صَبْحَفِيكِمَةً إِمَّا لِيدُ مُفْقِدَ الْمَا سَبْحَفِيكِمَةً إِمَّا لِيدُ مُفْقِدَ الْمَا

وللمُّسا حَوَتْ منْـه أمينَةُ مـا حَـهَنَّ

أمسينة إذ للبساء تسعسركان فَعَائِسُلُ قسد ميشت له بسيدهان لِمَدُم ولا مَسا فسائد لِسَوان سَسِنَكفِهِكُمهُ جَدُّانِ يَدَعَنْهِجان والمَّسا يسدُ مَسِمُسُوطَةً بسيدنان حَوَتْ مَنْهُ فَضُراً ما لِللِك ثسان

حدّثني الحارث بن محمد ، قال : حدّثنا عمّد بن سعد ، قال : حدّثنا عمّد بن عمر قال : حدّثنا معمر وغيره ، عن الزهريّ ، أن عبد الله بن عبد المطلب كان أجلّ رجال قريش ، فذكر لأمنة بنت وهب جالُـه وهيئته ، وقيل لها : هل لك أنْ تَزَوَّجيه ا فتزوّجتْه آمنة بنت وهب ، فلخل بها ، وعلِقت برسول الله ﷺ ، ويعنه أبوه إلى المدينة في مِيرة يحمل لهم تمراً ، فعات بالمدينة ، فبعث عبد المطلب ابنه الحارث في طلبه حين أبطأ ، فوجله قله مات .

قال الواقدي هذا غلط، والمجتمع عليمتندنا في نكاح عبدالله بن عبد المطلب ما حدّثنا به عبدالله بن جعفر الزهريّ، عن أم بكر بنت المسرّر أنَّ عبد المطلب جاء بابنه عبدالله، فخطب على نفسه وعلى ابنه، فتروّجا في مجلس واحد، فتررّج عبد المطلب هالةً بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة، وتزرّج عبدالله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن رَّهرة.

قال الحارث : قال ابن سعد : قال الواقديّ : والثُّبت عندنا ، ليس بين أصحابنا فيه اختلاف ، أنّ

عبد الله بن عبد الطّلب أقبل من الشأم في بجر لقريش ، فنزل بالمدينة وهو مريض ، فأقام بها حتى تُوفِّى ، ووفن في دار النابغة .. وقبل التابعة .. في الدّار الصغوى إذا دخلتَ الدار عن يسارك ، ليس بين أصحابنا في هـذا. اختلاف .

# ابن عبد الطّلب

وعبد المُطلب اسمه شبية ، سُمّي بذلك ؛ لأنه فيها حدّثت عن هشام بن محمد ، عن أبيه : كان في رأسه سة .

وقيل له عبد المطّلب ؛ وذلك أن أباه هاشياً كان شُخَص في تجارة له إلى الشأم ، فسلك طريق المدينة إليها ، فلما قدم المدينة نزل ـ فيها حدثنا ابنُّ حيد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق . وفيها حدَّثت عن هشام بن محمَّد عن أبيه . وفيها حدَّثني الحارث ، عن محمد بن سعد ، عن محمد بن عمر ، ودخل حديث بعضهم في بعض ، وبعضهم يزيد على بعض ـ على عمرو بن زيد بن لبيد الخزرجيّ ، فرأى ابنته سلَّمي بنت عمرو\_ وأمَّا ابن حُميد فقال في حديثه عن سلمَة ، عن ابن إسحاق :سلمي بنت زيد بن عمرو\_ابن لبيد بن حرام بن خداش بن جندب بن عديّ بن النجار فأعجبته ، فخطبها إلى أبيها عمرو ، فأنكحه إياها ، وَشُرَط عليه ألاَّ تلد ولداً إلاَّ في أهلها ، ثم مضى هاشم لوجهته قَبْل أن يبنيَّ بها ، ثم انصرف راجعاً من الشأم ، فبني بها في أهلها بيثرب ، فحملت منه . ثم ارتحل إلى مكَّة وحملها معه ، فلها أثقلتُ ردِّها إلى أهلها ، ومضى إلى الشأم فمات بها بغزة ، فولدت له سلمي عبد المعلب ، فمكث بيترب سبع سنين أو ثماني سنين . ثم إن رجادٌ من بني الحارث بن عبد مناة مر يشرب ، فإذا غلمان ينتضلون ، فجعل شيبة إذا خَسَق قال : أنا ابن هاشم ، أنا ابن سيّد البطحاء ، فقال له الحارثيّ : مَنْ أنت ؟ قال : أنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف . فلها ألى الحارثيّ مكة ، قال للمطّلب وهو جالس في الحُجْر : يا أبا الحارث ، تعلّم أنّى وجنت غلماناً ينتضِلون بيثرب ، وفيهم غلام إذا خَسَق قال : أنا ابن هاشم ، أنا ابن سيِّد البطحاء . فقال الطُّلب : والله لا أرجع إلى أهلى حتى آتي به ، فقال له الحارثيّ : هذه ناقتي بالفِناء فاركبها ، فجلس الطّلب عليها ، فورد يشرب عِشاء ، حتى أتى بني عديّ بن النجار ، فإذا غلمان يضربون كُرة بين ظهريّ مجلس ، فعرف ابنَ أخيه فقال للقوم : أهذا ابن هاشم ؟ قالوا: نعم ، هذا ابن أخيك ، فإن كنتَ تريد أخذه فالساعة قبل أن تعلمَ به أمَّه ، فإنها إن علمت لم تدمُّه ، وحلْنا بينك وبينه . فدعاه ، فقال : يا بن أخي ، أنا عَمَّك ، وقد أردتُ الذهاب بك إلى قومك ـ وأناخ راحلته \_ في كذَّب أن جلس على عَجَّز الناقة ، فانطلق به ، ولم تعلمٌ به أمَّهُ حتى كان الليل ، فقامت تدعو بحربها على ابنها ، فاخبرت أن عمَّه ذهب به ، وقدم به المطَّلب ضحوة ، والناس في مجالسهم ، فجعلوا يقولون : من هذا وراءك ؟ فيقول : عبد لي ، حتى أدخله منزله على امرأته خديجة بنت سعيــد بن سهم ، فقالت : مَنْ هذا ؟ قال : عبد لي ، ثم خرج المطّلب حتى أن الحزّورة ، فاشترى حُلة فالبّسها شبية ، ثم خرج به حين كان العَشيِّ إلى مجلس بني عبد مناف ، فجعل بعد ذلك يطوف في سِكَك مكَّة في تلك الحُلَّة ، فيقال : هذا عبد الطَّلب ، لقوله : «هذا عبدي، حين سأله قومه ، فقال الطَّلِب :

عرَفْتُ شَيْبَةَ والنَّجَارُ قد جَعَلَتْ أَبِناؤها حَوْلَه بِالنَّبِل تَتَغِسلُ

وقد حقيقي هذا الحديث على بن حرب الموصلي ، قال : حدّثني أبو معن عيسى .. من ولد كعب بن مالك .. عن عدد بن أبي بكر الانصاري ، عن مشايخ الانصار ، قالوا : تزوّج هاشم بن عبد مناف امرأة من بني هدي بن البيّراد ، ذات شرف ، تشرّط على من خطبها المقام بدار قومها ، فتزوّجت بهاشم ، فولدت له شبية الحدد ، فويم في أعواله مكرماً ، فينا هو يُناصل فتيان الانصار إذ أصاب خصله ، فقال : أنا ابن هاشم . وصمعه بحل مجتاز ، فلم العمر مكة ، قال لعمة المطلّب بن عبد مناف : قد مررت بدار بين فيلة فرايت في من صفته .. يناصل فتيانهم ، فاعتزى إلى الخيك ، وما ينبغي تركّ مثله في الغربة . فرحل المطلب حتى ورد المدينة ، فاراده على الرَّحلة ، فقال : ذاك إلى الوالدة ، فلم يزل بها حتى إذت له له ، وأقبل به المطلب حتى ورد المدينة ، فاراده على الرَّحلة ، فقال : عبد في ، فسمي عبد المطلب . فلها قدم مكة قد عبد المطلب إلى رجالات قومه ، وسلمه إليه ، فعرض له نوفل بن عبد مناف في رُكّح له ، فاغتصبه إليه ، فعرش عبد المطلب إلى رجالات قومه ، فسالم ها لتصرة على مكتب في تقالوا : لسنا بداخيلين بينك وبين عمك ، فلها رأي

أَسِلَعْ بِنِي السُّجَّالِ إِنْ جِعْتَهُمْ اللَّهِ مِنْهُمْ وَأَلِيبُمْ وَالْخَبِيسُ رَأَيْتُهُمْ مَّ فَوْماً إِذَا جِمْنُهُمْ مَنُوا لِفَالِي وَأَحَبُوا حَسِيْس فَإِنْ عَمْنِي نَنْوَفَالاً قَد إِنَّ إِلاَّ التِي يُغْضِي عَلَيْهَا الخَبِيسُ

قال : فخرج أبو أسعد بن عدس النَّجاريَّ في ثمانين راكباً ، حتى أق الأبطَح ، وبلغ عبد المُطلب ، فخرج بتلقّه ، فقال : المناحث إن فقال : أمّا حتى القي نوفلاً فلا . قال : تركته جالساً في الحبِّجر في مشايخ قريش ، فأقبل حتى وقف على رأسه ، ثم استلّ سيقَه ، ثم قال : وربّ هذه البنيّة ؛ لتردّن على ابن أختنا رُكُحه أو لأملانَ منك السيف ، قال : فإنّي وربّ هذه البنيّة أردُّ رُكحه . فأشهد عليه منْ حضر ، ثم قال: لمنزل با بن اسمَق ، فأقام عنده ثلاثًا واعتمر ، وأنشأ عبد المطلب يقه ل :

تىائى سَازِنُ وَيَسْدِ عَدِيَ وِيبِسَارُ بُنُ تَيْمِ السَلَاتِ ضَيْمِي وَسَادُهُ مَالِكُ حَتَّىٰ تَسْمَا السَلَاتِ ضَيْمِي وَلَكُبَ بَحْدُ نَـُوفَـلُ عن حَريمي وَكَانِدوا في التَّنْسُبِ وَنَ قَـرُمِي

وقال في ذلك سُمُّرة بن عُمير ، أبو عمرو الكناني :

لَعَشْرِي الْخُوالَ لِغَيْبَةَ قَصْرِهُ مِنْ آخْمَسَامِهِ فِنْيَسَا أَبُرُّ وَاوْمَسَلُ أَجْسَابُوا على يُشْدِ دُصَاءَ آبِنِ أُخْتِهِمْ جَسَانُوا على يُشْدِ دُصَاءَ آبِنِ أُخْتِهِمْ جَسَانُ اللَّهُ خَمِراً خُصِبَةً خَرْرَجِيَّةً تَوَاصَوًا على بِسَّ، وفو البِرِّ أَلْفَسَلُ

قال : فلمّا رأى ذلك نوفل ، حالف بني صد شمس كلّها على بني هَاَسْم . قال عَسْد بن أبي بكر : فحدَّث بهذا الحديث موسى بن صيحى ، فقال : يا بن أبي بكر ، هذا شيء تَرويه الانصار تقربًا إلينا ؛ إذ صيرً الله الدولة فينا ! عبد المطلب كان أعرَّ في قومه من أن يجتاج إلى أن تركب بنو النَجّار من المدينة أليه . قلت أصلح الله الأمير ! قد احتاج إلى نصرهم مَنْ كان خيراً من عبد المطلب . قال : وكان متكناً فجلس مغضبًا ، وقال : مَنْ خير من عبد المطلب ! قلت : عمّد رسول الله ﷺ ، قال : صدقت ، وعاد إلى مكانه ، وقال

لبنيه : اكتبوا هذا الحديث من ابن أبي بكر .

وقد حُدَثت هذا الحديث في أمر عبد المطلب وَعَنه نوفل بن عبد مناف، عن هشام بن محمد ، عن أبيه ،
قال : حدّثنا زياد بن علاقة التغليق ـ وكان قد أدرك الجاهلية ـ قال : كان سبب بده الحلّف الذي كان بين بني
هاشم وتُحزاعة الذي افتح رسول الله ﷺ بسببه مكه ، وقال : لتنصب هاله السحابة بنصر بني كعب ؛ أنّ
نوفل بن عبد مناف ـ وكان آخر من بغي عبد مناف ـ ظلم عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عل أدكاح له - وهي الساحات ـ وكانت أمّ عبد المطلب سلمي بنت عمرو النجارية مِن الحزرج ، قال : فتنصّفَ عبد المطلب صّه ، فلم يتهيمه ، فكتب إلى أشواله :

> يا طول لَيْلِي لَاَصْوَانِي وَأَشْضَالِي يُشِي عَدِيْنًا وَيَضَا وَصَاوَلَها قد كُنْتُ فَيَكُمْ ولا أَخْشَنْ ظُلارَة فِي حَى ارْتَحَلُّ إلى قَدْمِي وَأَوْمَجَنِي وَكُنْتُ مَا كَانَ حَبًّا نَاجِها مَبْلِكُمْ فضابٌ مُسطِّلِتُ فِي قَدْمٍ مُسطَّلِقَةٍ أَأَنْ رَاى رَبُّسلًا خَسَامِتْ مُصومَتْتُهُ أَنْنَى عليه وَلَمْ يَحْفَظُ له رَجِعا فاسْتَغِيرُوا وَالْمَشُوا فَيْهَمْ إِنِ الْمَبِيْحُمُ ما عِنْلُكُمْ فِي بَنِي قَدْعُكُمْ أَلَى بَنِي قَدْعُكُمْ انته لِيسانُ لِمَنْ لاَتَنْ صَويكُتُهُ

مَلْ مِن رَمول، إلى النَّجَارِ أَخْوَالِي ا ومالِكا عِشْمَة الجِيرَانِ عن حيالِي طُلْم عنها أصبحاً الجِيرَانِ عن حيالِي عن ذَكَ مُطَلِبُ عَلَى يَسَرِّحَالَ أَنْشِي الجِرْشِنَة سَحَّاباً لأَثْبالِي وقسلم نَوْقَسُلُ كِيْ يُعْشُوعلى صالِي وقسلم نَوْقَسُلُ كِيْ يُعْشُوعلى صالِي ما أَنْتَى الصَرَّة بَيْنَ المَّمَّ والحَسال، ا لا تَحْسَلُكُوهُ وَمَا أَنْكُمْ يَحَشُّلُو حيَّ لِجارِ وَإِنْ عالمَ والحَسال، ا مِنْ لِجارِ وَإِنْ عام وَإِنْ الضالِي عبَّمُ لكمُ ويصامُ وَإِنْ الضالِي

قال : فقيرم عليه منهم ثمانون راكباً ، فأناخوا يغناه الكعبة ، فلها رآهم نوفل بن عبد مناف ، قال لهم : أنسموا صباحاً ! فقالوا له : لا تُبم صباحك أيها الرجل ! أنسيف ابنَ أخيتنا من ظَلامته . قال : أفعلُ بالحبّ لكم والكرامة ؛ فردَّ عليه الأركاح وأنصفه .

قال : فانصرفوا عنه إلى بلادهم . قال : فدعا ذلك عبد المطلب إلى الحأنف ، فدعا عبد المطلب بسر بن ممرو وورقاء بن فلان ورجالاً من رجالات خُزاعة ، فدخلوا الكعبة وكتبوا كتاباً .

وكان إلى عبد المطّلب بعد مهلك عمّه المطّلب بن عبد مناف ما كان إلى مَنْ قبله من بني عبد مناف من أمر السائمية والسّلية والشّلة عن السّلمانية والزّفادة ، وشرفت في قومه ، وشطّم فيهم خطره ، فلم يكن يُعدَّل به منهم أحد ، وهو اللذي كشف عن زمزم ، يشر إسماعيل بن إبراهيم ، واستخرج ما كان فيها معلوزاً ؛ وذلك غزالان من ذهب ، كانت جُرْهم دفتهها ـ فيها أخوا ؛ وشاك أخبية ، في وأدراع ، فجمل الأسياف باباً للكمبة ، وضرب في الباب الغرالين صفائح من ذهب ، فكان أول ذهب خلِّته ـ فيا قبل – الكمبة . وكانت كُنْيته عبد المطّلب أبا الحارد ، وهو شبية .

#### ابن هاشم

واسم هاشم عمرو ؛ وإنما قبل له هاشم ، لأنه أوّلُ مَنْ هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه ، وله يقول مطرود بن كعب التُزاعيّ \_وقال ابن الكلبي : إنّما قاله ابن الزّيّقرّي :

عَمْرُو الَّذِي هَشَمَ الشَّرِيدَ لِقَوْمِهِ وَرِجَالُ مَكَّمةَ مُسْيَدُونَ عِجَاكُ

ذُكِر أنَّ قومه من قريش ، كانت أصابتهم أزَّية وقَدَّعْك ، فرحل إلى فلسطين ، فاشترى منها الدقيق ، فقدم به مكّة ، فاصر به فخيز له ونحر جَزُوراً ، ثم اتَّخذ لقرمه مرقة ثريد بذلك الحيز .

وذُّكِر أنَّ هاشهاً هو أوَّلُ مَنْ سنَّ الرحلتين لقريش : رحلة الشتاء والصيف .

وحُدَثت عن هشام بن محمد ، عن أبيه ، قـال: كان هاشـم ، وعبد شمس ــ وهو أكبر ولد عبد مناف ، والمطّلب ــ وكان أصغرهم ــ أمّهم عاتكة بنت مرّة السُّلَمِيّة ؛ ونوفل ــ وأمّه واقدة ــ بني عبد مناف ، فسادوا بعد أبيهم جميعاً ، وكان يقال لهم للجبَّرون قال : ولهم يقال :

يما أيُّهما السرُّجُملُ المحموِّلُ رَحْلَهُ أَلَّا نسرُلْتَ بمآلِ عَمْدِ مُسَافِ!

فكانوا أوّل من أخل لفريش البوتسم ، فانتشروا من الحرم ، أخل لهم هاشم حبلاً من ملوك الشأم والروم وغسان ، واتحد لهم عبد شمس حبلاً من النجاشي الاكبر ، فاختلفوا بلدلك السبب إلى أرض الحبشة ، وأخل لهم نوفل حبلاً من الاكاسرة ، فاختلفوا بلدك السبب إلى العراق وأرض فارس ، وأخل لهم المطلب حبلاً من ملوك حير ، فاختلفوا بلدلك السبب إلى اليمن ، فجيرً الله بهم قريضاً ، فسموا المجرّيين .

وقيل : إنَّ عبد شمس وهاشياً توأمان ، وإنَّ أحدهما ولد قبل صاحبه ، وإصبح له ملتصفة بجهة صاحبه ، فنحُيت عنها فسال من ذلك دم ، فتُعلَّر من ذلك ، فقيل : تكون بينهما دماه . ووليٍّ هاشم بعد أبهه عبد مناف السَّقابة والرَّفادة .

حدّثني الحارث ، قـال : حدّثن عمد بن سعـد ، قال : أخبـرنا هشـام بن محمّد ، قـال : حدّثني معروف بن الحزّبوذ المُكّي ، قال : حدّثني رجل من آل عديّ بن الحيار بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف عن أبيه ، قال : وقال وهب بن عبد تُحيّن في ذلك \_ يعني في إطعام هاشم قومه الأريد :

> تَحَسَّلَ مَاشِمُ ما ضَاقَ عَنهُ وأَعَيْنا أَنْ يقومَ بِدو إَسَنُ بِيفور أَسَاهُم بِالنَّمِ اللَّهِ عَنْ أَقَاتِ مِن آرْضِ الشَّمْ بِاللَّهِ النَّهِ فِيفر فأَوْسَعَ أَصْلُ مَكُنَةً مَن هَشِيم فظُلُ الصَّرِّ إِسَالَتُهِ النَّهِ فِيفَلَ من الشَّيزَ وَحَالسُومَ النَّهِ يَفِي

قال : فحسده أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف ـ وكان ذا مال ـ فتكلّف أن يصنع صنيتم هاشم ، فعجز عنه ، فشعت به ناس من قريش فغضب ، ونال من هاشم ، ودعاه إلى المنافرة ، فكره هاشم ذلك لِسنّـه وقُدره ، ولم تُلدعه قريش وأحفظوه ، قال : فإني أنافرك على خمسين ناقة سود الحدّق ، تنحرها ببطن مكة ، والجلاء عن مكة عشر سنين . فرضي بذلك أميّة ، وجعلا بينها الكاهن الحُوّاضيّ ، فنظّر هاشهاً عليه ، فالحد هاشم الإبل فنحوها وأطعمها مَنْ حضوه ، وخوج أميّة إلى الشام ، فأقام بها عشر سنين ، فكانت هذه أوّل عداوة وقعت بين هاشم وأميّة .

حدثني الحارث قال: حدّننا محمد بن سعد، قال: أخبرنا هشام بن محمّد، قال: أخبرني رجل من بني كنانة ، يقال له ابن أبي صالح ، ورجل من أهل الرّقة مولى لبني أسد ، وكان عالماً ، قالا : تنافر عبد المطلب بن ماشه إلى النجاشي الحبيثي ، فأي أن يغفر بينها ، فجعل بينها نفيل بن عبد العرّى بن رياح بن عبد الله بن قُرط بن رزاح بن ربحاح بن كمب ، فقال لحرب : يا أبا عمر و ، أتنافر رجلاً هو أطولُ منك قلقة ، وأعظر منك والمنة ، وأوسم منك وصامة ، وأقل منك لامة ، وأكثر منك ولداً ، وأجرّل منك صفداً ، وأطول منك ملك ملك ملك ملك عبد أن فقال حوب : إنَّ من انتكاث الزمان أن جملناك حكّم ! فكان أوّل من مات من ولد عبد مناف ابنه عاشم ، مات بغزة من أرض الشأم ، ثم مات عبد شمس يمكة فقير بأجياد ، ثم مات نوفل بسلمان من طريق العراق ، ثم مات المطلب برقمان من أرض اليمن ، وكانت الرقادة والسّقاية بعد هاشم إلى المسلمة المطلب المسلم المطلب المشلم المطلب المسلم المطلب المسلم المطلب المشلم المطلب المسلم المطلب المسلم المطلب المشلم المطلب المؤلف المؤلف المسلم المطلب المؤلف المسلم المطلب المؤلف المؤلف المطلب المؤلف المسلم المطلب المؤلف المؤلف المسلم المطلب المؤلف المطلب المؤلف المؤلف

#### ابن عبد مناف

واسمه المفيرة ، وكان يقال له القمر من جماله وحسنه ، وكان قصيّ يقول ـ فيها زعموا ـ : ولد لي أربعة ، فسمّيت اثنين بصنميّ ، وواحد بداري ، وواحداً بنفسي ؛ وهم عبد مناف وعبد العُزى ابنا قصيّ ـ رعبد العزّى والد أسد ــ وعبد الدار بن قصيّ ، وعبد قصيّ بن قصيّ ـ فرّج ولده ــ ويرّة بنت قصيّ ؛ أمهم جميعاً حُمّى بنت خُلِيل بن حُبِّشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن شُواعة .

وُحَدَّثَتَ عن هشام بن محمد ، عن أبيه ، قال : وكان يقال لعبد مناف القمر ، واسمه المغيرة ، وكانت لَهُ صُبِّى دفعته إلى مناف\_وكان أعظم أصنام مكة \_تدنيًّا بذلك ، فغلب عليه عبد مناف ، وهو كها قبل له : كانَتْ قُدرَيشٌ بِمُهْمَـةٌ فتضُلَّقَتْ ﴿ فَاللَّسَاحُ خَسَالِصَهَّ لِمَجْسِدِ مَنَـافِ

#### ابن قصسيّ

وقصيّ اسمه زيد ؛ وإنما قبل له قصيّ ، لأن أباه كلاب بن مرة كان نزوج أمَّ قصيّ فاطمة بنت سعد بن سعل خير ـ بن حالم بن عوف بن غَمّم بن عامر الجادر ، بن عمرو بن جُمَّتمة بن يشكر ، من أزدشنوهة حلفاه في يني الذّبل ، فولدت لكلاب زُهرة وزيداً ، فهلك كلاب وزيد صغير ، وقد شبّ زهرة وكبر ، فقدم ربيعة بن حرام بن ضِنّة بن عبد بن كبر بن عُلْرة بن سعد بن زيد ، أحد تُضاعة ، فتروّج ـ فيها وكبر ، فقدم ربيعة بن عمد عن أبيه ـ فاطمة آمّ حدّثنا ابن حميد ، قال : حدَّثنا سَلَمة ، عن ابن إسحاق . وحدثت عن هشام بن محمد عن أبيه ـ فاطمة آمّ زهرة وقصيّ فطيم أو قريب من ذلك ـ فاحتملها إلى بلاده من أرض بني عُلْرة ، من أشراف الشأم ، فاحتملتُ معها قُصيًّا لصغره ، وتخلف رُهرة في قومه ، فولدت فاطمة بنت سعد بن سيّل

لربيمة بن حرام رزاح بن ربيمة فكان أخاه لأمّه، وكان لربيمة بن حرام ثلاثة نفر من أمرأة أخرى؛ وهم خُن بن ربيمة ، وشبّ زيد في حبّر ربيمة ، فسمّي زيد قمسًا لبعد داره عن دار قومه ، ولم يسرح زهرة مُوبَّلُهمة بن ربيمة ، وشبّ زيد في حبّر ربيمة ، فسمّي زيد قمسًا لبعد داره عن دار قومه ، ولم يسرح زهرة مُكّة ، فينا قصيّ بن كلاب بأرض قضاعة لا ينتمي - فيها يزعمون - إلّا إلى ربيمة بن حرام ، إذّ كان بينه وبين رجل من قضاعة شيء - وقد بلغ قصيّ ، وكان رجلاً شاباً - فائبه الشفاعي بالغربة وقال له : ألا تلحق بقومك ونسبك فإنك لست منّا أ فرجع قصيّ إلى أمّه ، وقد رَجّد في نشد مما قال له النفل عبّ أن المنا كان الرجل ، فقالت له : أنت والله يا بنيّ أكرم منه نفسًا ووالداً ، أنت ابل كلاب بن موة بن كمب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشيّ ، وقومك بكمّة عند البيب الحرام ، وفيها حوله . فقاجع قصيًا الحروج إلى قومه واللحوق بهم ، وكره الغربة بأرض قضاعة ، فلنوا المنه الحرام ، فتخرج في حاجً بأرض قضاعة ، فلنوا لمنه المنه المناه الشهر الحرام ، خرج حاجً بالحرب ، فإن أخشى عليك أن يُصيبك بعض البائرة عن المنج أقام بها ، وكان رجلاً جليداً نسبياً ، فخطب إلى تضعف بله الكرام ، خفطب إلى برغمية الخراع المنهد أن وقبه - وتحايل يومثلا بن برغمية المؤرة عن المنج أقام بها ، وكان رجلاً جليداً نسبياً ، فخطب إلى يومدل - يلى الكمبة وأمر مكة ، وأمر مكة ،

فاما ابن إسحاق ، فإنه قال في خبره : فاقام قصي معه ـ يعني مع حُليِّل ـ وولدت له ولده عبد الدار ، وعبد مناف ، وعبد العزى ، وعبدا بني قصي . فلما انتشر ولده ، وكثر ماله ، وعظم شروّه هلك حُليّل بن حُبُشِيّة ، فراى تُحديّ أنه أولى بالكعبة وأمر مكة من خُزاعة وبني بكر ، وأن قريشاً فَرْعة إسماعيل بن إبراهيم ، وصربيح ولده ، فكلّم رجالاً من قريش وبني كنانة ، ودعاهم إلى إخراج خُزاعة وبني بكر من مكة ، فلها قبلوا منه ما دعاهم إليه وبايموه عليه ، كتب إلى أخيه من أمه رزاح بن ربيعة بن حرام ـ وهو ببلاد قومه ـ يدعوه إلى تُصرته ، والقيام معه ، فقام رزاح بن ربيعة في قُضاعة ، فدعاهم إلى نصر أخيه والحروج معه إليه ، فأجابوه إلى ما ما دعاهم من ذلك .

وقال هشام في خبره : قَلِم قصيّ على أخيه ؤهرة وقومه ، فلم يلبث أن ساد ، وكانت خُزاعة بمكة أكثر من النفر ، فاستنجد قصيّ أخاه رزاحاً ، وله ثلاثة إخوه من أبيه ، من امرأة أخرى ، فاقبل بهم وبمن أجابه من أحياء قصيّ حتى بنت خُلِيل بن جبشية من أحياء قضيّ حتى بنت خُلِيل بن جبشية من خُزاعة ، فلا أقل جعل ولاية البيت إلى ابته خُزاعة ، فولدت له أولاده الأربعة ، وكان خُلِيل آخرَ مَنْ وَلِيّ البيت ، فلما أقل جعل ولاية البيت إلى ابته حُبّى ، فقالت : قد علمت أنَّى لا أقدر على فتح الباب وإغلاقه ، قال : فإنِّ أجمل الفتح والإغلاق إلى رجل حَبّى ، فقالت : قل علمت أنَّى لا أقدر على فتح الباب وإغلاقه ، قال : فإنِّ أجمل الفتح والإغلاق إلى رجل يقوم له بن من أن المنتصر أحداه ، فقائل خُزاعة كُثروا على قصيّ ، فاستنصر أحداه ، فقائل خُزاعة . فبلغنا- البيت منه يزق خمر ويمود . فلمّا المدّمة ، حتى كادت تُقنيهم ، فائا رات ذلك جلن عن مكّة ، فمنهم من وهب والله أعلم – أن خزاعة أخلتها العدّمة ، من أحدى من هب مسكنه ، ومنهم من باع ، ومنهم من أسكن ، فوليّ قصيّ البيت وأمر مكة والحكم بها، وجمع قبائل قريش ، فأتولم أبطح مكة . وقبل : إنَّ قائله خُذافة بن غانم - :

أَسِوكُمْ قُصَيُّ كَانَ يُسدَّعَىٰ مُجَمِّعاً بِهِ جَمَع ٱللَّهُ القَبَـاثِسَلَ مِن فِهْسر

تأريخ ما قبل المبحرة.

وملَّكه قومه عليهم .

وأمّا ابن إسحاق ، فإنه ذكر أن رزاحاً اجاب قصيًّا إلى ما دعاه إليه من نُصرته ، وخوج إلى مكّة مع إخوته الثلاثة ، ومَنْ تبعه لذلك من قُضاعة في حاجّ العرب ، وهم مجمعون لنصر قصيّ ، والقيــام معه ، قــال : وخزاعة تزعم أن حُليل بن حُبشيَّة أوصى بللك قُصيًّا ، وأمره به حين انتشر له من ابنته من الأولاد ما انتشر ، وقال : أنتُ أُولَىٰ بالكعبة والقيام عليها ، ويأمر مكَّة من خُزاعة ، فعند ذلك طلب قصيَّ ما طلب .

فليًّا اجتمع الناس بمكَّة وخرجوا إلى الموقف ، وفرغوا من الحبج ونزلوا مِنيَّ ، وقصيّ تُجمُّع لما أجمع له ، ومن تبعه من قومه من قريش وبني كنانة ومَنْ معه من قُضاعة ، ولم يبق إلَّا أن ينفروا للصَّدَر ، وكانت صوفة تدفع بالناس من عَرَفة ؛ وتجيزُهم إذا تَفَروا من مِنيَّ ؛ إذا كان يوم النَّفْر أتُوا لرمي الجمار ـ ورجل من صوفة يرمي للناس ؛ لا يرمون حتى يرمي ـ فكان ذوو الحاجات المُعجَّلون يأتونه ، فيقولون له : قم فارم حتى نرمي معك ، فيقول : لا والله حتى تميل الشمس ، فيظلُّ ذوو الحاجات الذين بحبُّون التعجيل ، يرمونه بالحجارة ويستعجلونه بذلك ؛ ويقولون : ويلك قم فارم ! فيأنّ عليهم ، حَقَّ إذا مالت الشمس قام فرمَى ورمَى الناسُ

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سَلَمة، عن ابن إسحاق، هذا الحديث، عن يحيى بن عبَّاد بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه عبَّاد. فإذا فرغوا من رَّمَّى الجمار، وأرادوا النَّفْر من مِنيٍّ، أخذت صوفة بسَّاحيتي العقبة، فحبسوا الناس، وقالوا: أجيزي صوفة، فلم يُّجز أحد من الناس حتى ينفذوا، فإذا نَفَرت صوفة ومضت خُلِّن سبيل الناس، فانطلقوا بمدهم، فليًّا كان ذلك العام، فعلت ذلك صوفة كما كانت تفعل، قد عرفت ذلك لها العرب، وهو دُيْن في أنفسهم في عهد جُرْهم وخزاعة وولايتهم، أتاهم قصيَّ بن كلاب بمن معه من قومه من قريش وكنانة وقضاعة حند العُقَبَة، فقالوا: نحن أوْلى بهذا منكم، فناكروه فناكرهم، فقاتلوه فاقتتل الناس قتالًا شديداً، ثم انهزمت صوفة، وغَلَبهم قصيّ على ما كان بأيديهم من ذلك، وحال بينهم وبينه.

قال : وانحازت عند ذلك خُزاعة وينو بكر عن قصيَّ بن كلاب ، وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع صوفة ، وأنه سيحُول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة ، فليا انحازوا عنه باداهم وأجمع لحربهم ، وثبت معه أخوه رِزاح بن ربيعة بَمْنْ معه من قومه من قُضاعة ، وخرجت لهم خُزاعة وينو بكر وتهيؤوا لحربهم، والتقوَّا فاقتتلوا قتالًا شديداً؛ حتى كَثُرت القتل من الفريقين جميعاً، وفشت فيهم الجراحة. ثم إنهم تداعوًا إلى الصلح، إلى أن يُحكُّموا بينهم رجلًا من العرب فيها اختلفوا فيه، ليقضي بينهم، فحكُّموا يعمر بن عوف بن كعب بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، فقضى بينهم بأنَّ قُصَيًّا أوْلَى بالكعبة وأمر مكَّة من خُزاعة ، وأن كلُّ دم أصابه قصيّ من خُزاعة وبني بكر موضوع يشدّخه تحت قدميه ، وأنّ ما أصابت خزاعة وبنوبكر من قريش وبني كنانة وقضاعة ففيه الدَّية مُؤدَّاة، وأن يُخَلُّ بين قصيَّ بن كلاب وبين الكعبة ومكَّة؛ فسمِّي يعمر بن عوف يومشذ الشَّدَاخ؛ لما شَدَخ من الدماء ووضع منها. فوَلَى قصيَّ البيت وأمرَ مكة وجَمع قومه من منازلهم إلى مكة، وتملُّك على قومه وأهل مكة فملكوه، فكان قصى أول ولد كعب بن لؤي أصاب ملكاً أطاع له به قومه، فكانت إليه الحجابة والسَّقاية والرُّفادة والنَّدُوة واللواء، فحاز شرف مكة كلَّه، وقطع مكَّة أرباعاً بين قومه، فأنزل كلَّ قوم من قريش منازلهم من مكّة التي أصبحوا عليها. حدّثنا ابن حميد، قال : حدّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : ويزعم الناس أن قريشاً هابت قطّم شجر الحرّم في منازلهم ، فقطمها قميّ بيده ، وأعانوه ، فسمّته العرب تُجَمَّعاً لما جَع من أمرها ، وتيمَنت بأمره ، فيا تنكح امرأة و لا رجل من قريش إلاّ في دار قميّ بن كلاب ، وما يتشاورون في أمر ينزل بهم إلاّ في داره ، ولا يعقدون لواءً لحرب قوم من غيرهم إلاّ في داره ، يعقدها لمم بعضُ ولده ، وما تدرع جارية إذا بلخت أن تدرّع من قريش إلاّ في داره ؛ يشقّ عليها فيها درعها ثم تلزّعه ، ثم يُنطلق بها إلى أهلها ؛ فكان أمرُه في قومه من قريش في حياته وبعد موته كاللّين المتّبع ، لا يعمل بغيره تيمُّناً بأمره ومعرفة بفضله وشرفه ، واتخذ قميّ لنفسه دار النَّدة ، وجعل بابها إلى مسجد الكمبة ، ففيها كانت قريش تقضي أمورها .

حدِّثنا ابن حميد ، قال : حدَّثنا سلَمَه ، قال : حنَّثني محمد بن إسحاق ، عن عبد الملك بن راشد ، عن أبيه ، قال : سمعت السائب بن خبّاب صاحب المقصورة يجدَّث أنه سمع رجلًا يجدَّث عمر بن الحظاب ـ وهو خليفة ـ حديث تُحصيّ بن كِلاب هذا وما جمّع من أمر قومه ، وإخراجه خُزاعة وبني بكر من مكّة ، وولايته البيت وأمر مكّة ؛ فلم يردَّد ذلك عليه ولم يتكره .

قال : فأقام قصيّ بمكة على شرفه ومنزلته في قومه لا ينازع في شيء من أمر مكَّة ، إِلَّا أنه قد أقرّ للعرب في شان حُجَّهم ما كانوا عليه ؛ وذلك لأنه كان يراه دَّيْناً في نفسه ، لا ينبغي له تغييرُه ، وكانت صوفة على ما كانت عليه ، حتى انقرضت صوفة ، فصار ذلك من أمرهم إلى آل صفوان بن الحارث بن شِجْنة وراثة ، وكانت عَدْوان على ما كانت عليه ، وكانت النُّسأة من بني مالك بن كنانة على ما كانوا عليه ، ومرَّة بن عوف على ما كانوا عليه ، فلم يزالوا على ذلك حتى قام الإسلام ، فهذم الله به ذلك كلُّه . وابتنى قصيَّ داراً بمكة ، وهي دار النَّدوة ، وفيها كانت قريش تقضي أمورَها ، فلما كُبِر قصيَّ ورَقِّ [عظمه] ـ وكان عبد الدار يكُّره هو ، كان أكبر ولده ، وكان ـ فيها يزعمون ـ ضعيفاً ، وكان عبد مناف قد شُرُف في زمان أبيه ، وذهب كلِّ مـذهب وعبد العزى بن قصي وعبد بن قصى ، فقال قصي لعبد الدار فيها يزعمون : أما والله الألحقنك بالقوم ، وإن كانوا قد شَرَفُوا عليك ؛ لا يدخل رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها ، ولا يعقد لقريش لواء لحربهم إلَّا أنت بيدك ، ولا يشرب رجل بمكَّة ماء إلَّا من سقايتك ، ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعامًا إلَّا من طعامك ، ولا تقطع قريش أمورها إلَّا في دارك. فأعطاه داره، دار النَّدوة التي لا تقضى قريش أمراً إلَّا فيها، وأعطاه الحجابة واللواء والنُّدوة والسقاية والرُّفادة ـ وكانت الرَّفادة خَـرْجاً تَضرجه قَـريش في كلِّ مـوسم من أموالهـا إلى قصيَّ بن كلاب ، فيصنع به طعاماً للمحاجّ يأكله مّنْ لم تكن له سعة ولا زاد تمّن يحضر الموسم ؛ وذلك أن قصيًّا فرضُّه على قويش ، فقال لهم حين أمرَهم به : يا معشر قريش ، إنَّكم جيرانُ الله وأهلُ بيته الحرام ، وإن الحائج ضيف الله وزوّار بيته ، وهم أحقّ الضيف بالكرامة ، فاجعلوا لهم شراباً وطعاماً أيام هذا الحج ، حتى يُصّدُروا عنكم . ففعلوا فكانوا يُغْرِجون لذلك كلُّ عام من أموالهم فيدفعونه إليه ، فيصنعه طعاماً للناس أيام مِني . فجرى ذلك من أمره على قومه في الجاهليَّة ، حتى قام الإسلام ، ثم جرى في الإسلام إلى يومك هذا ؛ فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كلُّ عام بمنيَّ حتى ينقضيَ الحجُّ .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلمّة ، قال : حدّثني من أمر قصيّ بن كلاب وما قال لعبد الدار فيها دفع إليه ابنُ إسحاق بن يسار ، عن أبيه ، عن الحسن بن عمد بن عليّ بن أبي طالب ، قال : سمعته يقول ذلك لرجل من بني عبد الدار ، يقال له نُبيّه بن وهب بن عامر بن عِكرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . قال الحسن بن محمد : فجعل إليه قصيّ ما كان بيده من أمر قومه كلّه . وكان قصيّ لا غِالف ولا يُردّ عليه شيء صُنعه .

ثم إن قصيًّا هلك ، فأقام أمره في قومه من بعده بنوه .

### ابين كسلاب

وأمّ كلاب. نيما ذُكِر... هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النَّضر بن كنانة . وله أخوان من أبيه من غيره أمّه ، وهما تُنِّم ويقَظَة ، أمّهها ـ فيها قال هشام بن الكلبي ـ أسباه بنت عديّ بن حارثة بن عمرو بن عامر بن بارق .

وأما ابن إسحاق فإنه قال : أمّهها هند بنت حارثة البارقيّة . قال : ويقال : بل يقظة لهند بنت سرير ، أمّ كلاب .

# ابىن مُسرّة

واَم مرَّة وَحُشَيَّة بنت شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، وأخواه لأبيه وأمَّه عديّ ومُصَيْص . وقيل إنَّ أمّ هؤلاء الثلاثة مخشيَّة . وقيل : إنَّ أم مرَّة وهصيص غشيَّة بنت شيبان بن عارب بن فهر ، وأمَّ عديّ رَقاش بنت رُكَبّة بن نائلة بن كعب بن حوب بن تيم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس بن عبلان .

#### این کعیب

وأم كمب ماوية ـ فيها قبال ابن أسحاق وابن الكابيّ ـ وصاويّـة بنت كعب بن الفين بن جَسر بن شُع الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حُلوان بن عمران بن الحاف بن تُفصاعة ، وله أخوان من أبيه وأمّه : أحدهما يقال له عامر ، والآخر سامة ، وهم بنو ناجية ، ولهم من أبيهم أخ قد انتمى ولله إلى فَطَفَان ولحقوا بهم ، كان يقال له : عوف ، أمّه الباردة بنت عوف بن غُنّم بن عبد الله بن فَطَفان .

ذُكِر أن الباردة لما مات أؤيّ بن غالب خرجت باينها عوف إلى قومها ، فتزوّجهــا سعد بن ذُبيــان بن بُغيض ، فتبنّى عوفاً ، وَقِيه يقول ـ فيها ذكره ـ فزارةً بن ذُنيهان :

عَرُجْ عَلَى ابْنَ لُكِي جَمَلَكُ يِسَرُّكُ كَ الْقَسَوْمُ وَلاَ مَشْرَلَ لُكُ

ولكمب أخوان آخران ايضاً من أبيه من غير أنه ، أحدهما خزيمة ، وهو عائلة قريش ، وعائلة أنه ، وهي عائلة بنت الجئس بن قُحافة ؛ من خشعم ، والآخر سعد . ويقال لهم يُنانة ، وبنانة أنّهم ؛ فأهل البادية منهم اليوم ـ فيها ذكر ـ في بني أسعد بن همّام ، في بني شبيان بن ثملبة ؛ وأهل الحاضرة ينتمون إلى قريش .

### ابن لــؤي

وام لؤيّ - فيها قال هشام .. عاتكة بنت يُخَلَّد بن النضر بن كنانة ، وهي أونَى الدواتك اللاهي ولمدن رسول الله ﷺ من قريش ، وله أخوان من أبيه وأنه ، يقال الاحدهما : نيْم ، وهو اللبي كان يقال له نيْم الادّرم - واللَّدُم نقصان في اللَّقِن ؛ قبل إنه كان ناقص اللَّحي - وقيس ، قبل : لم يبن من قيس أخي لؤيّ أحد ، وإنَّ آخر مَنْ كان بفي منهم رجل هلك في زمان خالد بن عبد الله القسريّ ، فبغيّ ميراثه ، لا يدري مَنْ يستحفّه . وقد قبل : إنَّ أمّ لؤيّ وإخوته سلّمَىٰ بنت عمرو بن ربيعة ، وهو لُحَيّ بن حارثة بن عمرو ماه السياه ، من خُزاعة .

### ابن غالب

وائم غالب ليل بنت الحارث بن تميم بن سعد بن مُذيل بن مدركة . وإخوته من أبيه وأمّه : الحارث ، وتُحارب ، وأسد ، وعوف ، وجَوْن ؛ وذلب ؛ وكانت محارب والحارث من قريش الظواهر ، فلمنحلت الحارث الأبطح .

### ايىن قهسر

وفهر ـ فيها حُذَثت عن هشام بن محمد أنه قال : هو جمّاع قويش ، قال : أمّه جَنذَلة بنت عامر بن الحارث بن مُضاض الجرهمين .

وقال ابن إسحاق ـ فيها حَدُثنا ابن حميد ـ قال : حدَّثنا سلّمة ، عن ابن إسحاق : أمّه جنـدلة بنت الحارث بن مُضاض بن عمرو الجرهميّ .

وكان أبو عُبيدة معمر بن المثنى يقول .. فيها ذكر عنه .. أمّه سلمى بنت أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر . وقبل : إنّ أمّه جميلة بنت عَذُوان من بارق ، من الأوّد .

وكان فيقر في زمانه رئيس الناس بمكة .. فيها حدثتا ابن حُميد ، قال : حدثنا سَلَمة ، عن ابن إسحاق ـ في حربم حسان بن عبد كلال بن مثوب في حُرِث الحميري . وكان حسّان ـ فيها قبل ـ اقبل من اليمن مع جمير وقبائل من اليمن عظيمة ، يريد أن ينقل أحجار الكعبة من مكّة إلى اليمن ، ليجمل حجّ الناس عنده ببلاده ، وقبائل من المين عظهم ، غلما رأت ذلك قريش فأقبل حتى نُزّل بنخلة ، فلغارات على سَرّح النّاس ، ومنع الطويق ، وهاب أن يدخل مكّة ، فلما رأت ذلك قريش وقبائل كنانة وخزية وأسد وجُدام وَمُنْ كان معهم من أفناه مُضر ، خرجوا إليه ، ورئيس النّاس يومئذ فهر بن مالك ، فاقتنلوا تتالاً شديداً ، فهزمت حمير ، وأسر حسّان بن عبد كلال ملك جمير ، اسره الحارث بن فيهر ، وقبل ألم كله حمير ، اسره الحارث بن فيهر ، وقبل في المحركة ـ فيمن قتل من الناس ـ ابن ابنه قيس بن غالب بن فهر ، وكان حسّان عندهم بمكة اسيراً ثلاث سنين ، حتى افتلك منهم نفسه ، فضح به همات بين مكة واليمن .

#### ايس ماليك

وأمّه عِكْرِشَة بنت عَدُوان ، وهو الحارث بن عمرو بن قيس بن عيّلان ، في قول هشام . وأمّا ابن إسحاق فإنه قال : أمّه عائكة بنت عَدّوان بن عمرو بن قيس بن عيلان .

وقيل : إِنَّ عِكْرِشة لقبُّ عاتكة بنت عَدُّوان ، واسمها عاتكة .

وقيل إنَّ أمَّه هند بنت فَهْم بن عمرو بن قيس بن عَيْلان . وكان لمالك أخَوَان ، يقال لأحدهما : يخلُد ، فلنخلت يخلُد في بني عمرو بن الحارث بن مالك بن كنانة ، فخرجوا من جماع قريش . والاَخر منها يقال له : الصَّلَت ، لم يبنَ من ذَرِّيته أحد .

وقیل : سُمِّیت قریش قریشاً بقریش بن بدر بن بخلد بن الحادث بن بخلد بن النفر بن کنانـــة ، و به سمّیت قریش قریشاً ، لان عیر بنی النفر کانت اذا قدمت قالت العرب : قد جاءت عیرقویش ، قالوا : قریش هذا دلیل بنی النفر فی اسفارهم ، وصاحب میرتهم ، وکان له ابن یسمی بدراً ، احتفر بدراً ، قالوا : فبه سمّیت البئر الی تدهی بدراً ، پدراً .

وقال ابن الكلبيّ : إِنَّمَا قريش جَمَاع نسب ، ليس بأب ولا أمّ ولا حاضن ولا حاضنة .

وقال آخرون : إنَّمَا سَمِّي بنو النَّصَر بن كنانة قريشاً ؛ لأن النَّصَر بن كنانة خرج يوماً على نادِي قومه . فقال بعضهم لمبعض : انظروا إلى النَّصْر ، كانه جراً قريش .

وقيل : إنَّمَا سمَّيت قريش قريشاً بدايَّة تكون في البحر تأكل دوابّ البحر ، تدعَى الفِرْش ، فشُبُّه بنو النَّصر بن كنانة بها ؛ لأمها أعظم دوابّ البحر قرَّة .

وفيل : إنَّ النضر بن كنانة كان يقرَّش عن حاجة الناس فيسدّها بماله ، والنَّشْريش. فيها زعمـوا-التفتيش . وكان بنو، يقرَّشون أهلَ الموسم عن الحاجة فيسدُّونها بما بيلغهم ـ واستشهدوا لفولهم : إنَّ التقريش هو النفتيش، ، بقول الشاعر :

أَيُّهَا النَّاطِقُ المُعَفِّرُشُ عَنَّا ﴿ عِنْدَ عَمْرِو فَهَلُ لَهِنَّ الْتِهَاءُ}

وقيل : إنَّ النَّصْر بن كنالة كان اسمه قريشاً . وقيل : بل لم تزل بنو النَّصَر بن كنالة يدعون بني النَّصْر حتى جمعهم قصيّ بن كلاب ، فقيل لهم : قريش ؛ من أجل أن التجمُّع هو التقرُّش ، فقالت العوب : تقرَّض بنو النَّصْر ، أي قد تُجمَّموا .

وقيل : إِنَّا قيل قريش ، من أجل أنها تقرَّشت عن الغارات .

حدّنني الحارث ، قال : حدّثنا محمد بن سعد ، قال : حدّثنا محمد بن عمر ، قال : حدّثني الجو بن عبد الله بن أبي سَبّرة ، عن سعيد بن محمد بن جَمير بن مُطّعِم ، أنَّ عبد الملك بن مروان سأل محمد بن جُميّر : مُنَّ سمّيت قريش قريشاً ؟ قال : حين اجتمعت إلى الحَرّم من تفرُّقها . فلـلك النجمّع التقرُّش . فقال عبد الملك : ما سمعت هذا ، ولكن سمعت أن قصيًا كان يقال له القرشيّ ، ولم تسمّ قريش قبله . ١٧٥ .... تاريخ ما قبل الهجرة

حدَّنني الحارث ، قال : حدَّثنا عمد بن سعد ، قال : اخبرنا محمد بن عمر ، قال : حدَّثني البوبكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن بن عوف ، قال : لما نزل قميّ الحرم وخُلب عليه ، فعل أفعالاً جميلة ، فقيل له : القرشيّ ، فهو أوّل مَنْ سَمّيّ به .

حدَّثني الحارث ، قال : حدَّثنا عمد بن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : حدثني أبو يكر بن أبي سُرة ، عن أبي بكر بن صيد الله بن أبي جَهِّم ، قال : النَّضر بن كنانة كان يسمى القرشيّ .

حدَّشي الحارث ، قال : حدَّثنا محمد بن سعد ، قال : قال محمد بن عمر : وقصيّ أحدث وقودّ النار بالمزدّلِفة ، حيث وقف بها حتى براها مَنْ دفع من عرفة ، فلم تزل تُوقّد تلك النار تلك الليلة في الجاهليّة .

حدّنني الحارث ، قال : حدّثنا محمد بن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال: فأخبر في كثير بن عبد الله الذنيّ ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: كانت تلك النار تُوقد على عبهد وسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعشمان . قال : محمد بن عمر : وهي توقد إلى اليوم .

## ابن النّضر

واسم النَّصْرُ قيس ، وأَمَّه بَرَّة بنت مَّرَ بن أَدَّ بن طايخة ، وإخوته لأبيه وأمَّه نُصْيَرُ ومالك وبِلكان وعامر والحارث وعمرو وسعد وعوف وغَنَم ويَخرمَه ويَتَرْوَل وغزوان وحَدَّال . واخوهم من أبيهم عبد مناة ، وأمَّه كُمُّيهة – وقبل فَكُهة – وهي اللَّفراء بنت هَيِّ بن بَلِيِّ بن عمرو بن الحاف بن فَصاعة . واخو عبد مناة لامَّه علي بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عديً بن عمرو بن مازن الغسّاني ، وكان عبد مناة بن كنانة تزوّج هنداً بنت بكر بن وائل ، فولدت له ولده ، ثم خلف عليها أخوه لأنه عليّ بن مسعود ، فولدت له ، فحضن علي بني أخيه ، فنسبوا إليه ، فقيل لبني عبد مناة : بنو عليّ ، وإياهم عني الشاعر بقوله :

> لسلَّهِ ذَرُّ بَـنِسِ عَـلِ بِّ أَيَّسِمٍ مِسْهُم وسَاكِتْ وكعب بن زهر بقوله :

> صَنفُوا عَلِنًا يومَ بَـنْدٍ صَـنْمَـةٌ دَانَـتْ عـلِيَّ بَـمُـنَدهـا لِـنَـزَادٍ ثم وثب مالك بن كنانة على عليّ بن مسعود ، فقتله ، فودَاه أسد بن خزيّة .

### ابس كنانسة

وأمّ كنانة عُوانة بنت سعد بن قيس بن غيّلان . وقد قيل : إنْ أمّه هند بنت عموو بن قيس ، وإخوتُه من أبيه أسد وأسدّة ، يقال إنه أبو جذام والهُّون ، وأمهم بَرّة بنت مرّ بن أدّ بن طابخة ، وهي أم النَّصْر بن كنانة ؛ خلّف عليها بعد أبيه . 

## ابن خُزيمة

وأنّه سلّمى بنت سليم بن الحاف بن قضاعة ، وأخوه لابيه وأنّه مُذيـل ، وأخوهمـا لاتّمهما تقلب بن حُلُوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة .

وقد قيل : إِنَّ أمَّ خزيمة وهذيل سُلَّمي بنت أسد بن ربيعة .

#### ايسن مدركسة

واسمه عمرو ، وأمه خِنْلِف ، وهي ليل بنت حُلوان بن عمران بن الحلف بن قضاعة ، وأنَّها ضَريَّة بنت ربيعة بن نزار . قيل : بها سمِّي جَمَّى ضَريَّة ، وإخوة مدركة لأبيه وأنَّه عامر ــ وهو طابخة ــ وعمير ــ وهو قَمَعة ــ يقال : إنه أن خزاهة .

حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سُلَمة ، عن ابن إسحاق أنه قال : أمّ بني إلياس خِنْلف ، وهي امرأة من أهل اليمن ، فغلبّت على نسب بنيها ، فقيل : بنو خِنْلك .

قال : وكان اسم مدركة عامراً ، واسم طابخة عمراً . قال : وزعموا أنها كانا في إيل لهما يُرهيانها ، فاقتنصا صيداً ، فقعدا عليه يطبخانه ، وعدت عادية على إبلهها ، فقال عامر لعمرو : أتندك الإبل أو تطبخ هذا الصيد ؟ فقال عمرو : بل أطبخ الصّيد ، فلحق عامر الإبل ، فجاء بها ، فلما راحا على أبيهها ، فحدّثاه بشأنها ، قال لعامر : أنت مُدْركة ، وقال لعمرو : أنت طابخة .

وحدَّثت عن هشام بن محمد ، قالوا : خرج إلياس في نُجعة له ، فنفرت إبله من أرنب ، فخرج إليها عمرو فأدركها ، فسمِّي مدركة ، وأخدها عامر فطبخها فسمِّي طابخة ، وانقمع حُمَّر في الجباء فلم بخرج فسمي قمّعة ، وخرجت أنهم تمشي فقال لها : إلياس أين تخذّبفِين ؟ فسميت نِحدَف ـ والحَنَّدفة ضرب من المثني ـ قال : وقال قُمنَّ بن كلاب :

منهتني خندف واليساس أبي

قال: وقال إلياس لعمر و ابته:

إنَّاكَ قاد الْأَرَكُتُ مَا طَلَبْقًا

ولعامر:

وانتَ قد أنْضَجْتُ ما طَبُخْتَا

ولعمر:

وأنت قد أسات والقمعتا

### ابن إلياس

وأمَّه الرَّ باب بنت حَيْدَة بن معد وإخبوه لأبيه وأمَّه النَّاس ، وهو عَيْلان ، وسمى عَيْلان - فيها ذكر - لأنه

كان يعاتب على جوده ، فيقال له : لتغلبنُّ عليك الْعَيَّلة يا عيلان ، فلزمه هذا الاسم .

وقيل : بل سمِّيَ عَيْلان بفَرَس كانت له تدعى عَيْلان . وقيل : سمَّى بللك ؛ لأنه ولد في جبل يسمى عَيْلان .

وقيل : سمَّى بالمك لانه حضنه عبدٌ لمضر يدعى عَيْلان .

### اپىن مضىر

وامّه سَودة بنت عكّ ، والخوه لابيه وأمّه إياد ، ولها الخوان من أبيهها من غير اتّهها ، وهما ربيمة وأثمار ؛ أمّهها جدالة بنت وهّلان بن جؤشم بن جُمُلُهمة بن عمرو ، من جُرْهم .

وذكر بعضهم أن نزار بن مُعَدّ لما حضرتُه الوفاة أوصى بنيه ، وقسَّم ماله بينهم ، فقال : يا بنيّ ، هذه القبُّة ـ وهي قبَّة من أدَّم حمراء ـ وما أشبهها من مالي لمضر ، فسمَّى مضر الحمراء . وهذا الخباء الأسود وما أشبهه من مالي لربيعة ، فخلُّف خيلادُهُما ، فسمَّى القُرْس . وهذه الخادم وما أشبهها من مالي لإياد ـ وكانت شمطاء \_ فأحد البُّلق والنُّقَد من غنمه . وهذه البدرة والمجلس لأغار يجلس فيه ، فأخذ أغار ما أصابه . فإن أشكل عليكم في ذلك شيء واختلفتم في القِسْمة فعليكم بالأفَّمَى الجُرْهميّ . فاختلفوا في القسمة ، فتوجّهوا إلى الأَفْعي ، فبينها هم يسيرون في مسيرهم إذ رأى مُضر كلاً قد رُعِيّ ، فقال : إنَّ البعير الذي رَعي هذا الكلأ لأعور، وقال ربيعة : هو أزور ، قال إياد : هو أبتر ، وقال أنمار : هو شُرُود ؛ فلم يسيروا إلَّا قليلًا حتى لقيَّهم رجل تُوضِع به راحلته ، فسألهم عن البعير ، فقال مُضر : هو أعور ؟ قال : نعم ، قال ربيعة : هو أزُّور ؟ قال : نعم ، قال إياد : هو أبتر ؟ قال : نعم، قال أنمار : هو شَرود ؟ قال : نعم ، قال : هذه صفة بَعِيري ، دُلُّونِي عليه ، فحلفوا له : ما رأوه ، فلزمهم وقال : كيف أصدَّقكم وأنتم تصِفُون بعيري بصفته ! فساروا جميعاً حتى قلِموا نجران ، فنزلوا بالأفعى الجرهميّ ، فنادى صاحبُ البعير : هؤلاء أصحاب بعيرى ، وَصَفُوا لي صفته ثم قالوا : لم نره . فقال الجرهميّ : كيف وصفتموه ولم تروَّه ؟ فقال مضر : رايته يُرَّعي جانباً ويَذع جانباً فعرفت أنه أعور . وقال ربيمة : رأيت إحدى يديُّه ثابتة الأثر والأخرى فاسدة الأثر ، فعرفت أنه أفسدها بشدَّة وطئه لازوداره . وقال إياد : عرفت أنه أبتر باجتماع بعره ، ولو كان ذيَّالًا لمُصم به . وقال أنمار : عرفت أنه شرود ؛ لأنه يرعى المكان الملتفّ نبته ، ثم يجوزه إلى مكان آخر أرقٌ منه نبتاً وأخبث . فقال الجرهميّ : ليسوا بأصحاب بعيرك فاطلبه . ثم سألهم : مَنْ هم ؟ فأخبروه ، فرحّب بهم فقال : أتحتاجون إلى وأنتم كيا أرى 1 فدعا لهم بطعام فأكلوا وأكل ، وشربوا وشرب ، فقال مُضَر : لم أر كاليوم خراً أجود ، لولا أنها نبتت على قُبْر ، وقال ربيعة : لم أر كاليوم لحيًّا أطيب لولا أنه رُبّي بلبن كلب ، وقال إياد : لم أر كاليوم رجلًا أسْرَى لولا أنه لغير أبيه الذي يدعَى له . وقال أنمار : لم أركاليوم قطَّ كلاماً أنفع في حاجتنا من كلامنا .

وسمع الجرهمي الكلام فتعجّب لقولهم ، وإن أمّه فسألها فأخبرته انّها كانت تحت ملِك لا يولد له ، فكرهت أن يلهمبّ الملك فامكنتّ رجالًا من نفسها كان نزل بها ، فوطئها فحملت به ، وسأل الفهرمان عن الحمر ، فقال : من جَلة غوستُها على قبر أبيك ، وسأل الراعيّ عن اللحم ، فقال : شاة أرضعتُها لبن كلبة ، . ولم يكن وَلد في الغنم شاة غيرها . فقيل لمضر : من أين عرفت الخمر ونباتها على قبر ؟ قال : لأنه أصابني عليها تاريخ ما قبل الهجرة.......

عطش شديد وقيل أربيعة : بم عرفت ؟ فذكر كلاماً .

فاتاهم الجرهميّ ، فقال : صفوا لي صفتكم ، فقصّوا عليه ما أوصاهم به أبوهم ، فقضي بالفُّبَة الحمراء والدنانير والإبل ـ وهي خُمْر ـ لمُصر ، وقضي بالحِباء الأسود ويالحيل اللَّهم لربيمة ، وقضي بالحادم ـ وكانت شمطاء ـ وبالحيل البُلُق لإباد ، وقضى بالأرض والدراهم لأغار .

#### این نزار

وقبل إن نزاراً كان يكنى أبا إياد . وقبل : بل كان يكنى أبا ربيعة، أنه مُعَانة بنت جُوشم بن جُلُهُمة بـن عمـرو ، وإخوته لأبيه وأمّه . قنَص ، وقناصة ، وسنام ، وحيْدًان ، وحينة ، وحيادة ، وجنيل ، وجنادة ، والقحم ، وعُبيد الرَّماح ، والمُرف ، وعوف ، وشكّ ، وتشاعة ؛ وبه كان معدّ يكنى ، وعدّة ذَرْجوا .

#### این معلق

وامّ مَمَدُ ـ فيما زعم هشام ـ مَهَدُد بنت اللّهُمَ ـ ويقال : اللّهِم ـ ابن جَلَحْب بن جديس . وقيل : ابن طُسْم . وقيل : ابن الطوسم ، من ولد يتشان بن إيراهيم خليل الرحمن .

حدّثنا الحارث بن محمد ، قال : حدّثنا محمد بن سعد ، قال : حدّثنا هشام بن محمد ، قال : حدّثني محمد بن عبد الرحمن العجلاتيّ : وإخوته من أبيه وأمّه الدّيث ـ وقيل : إن الدّيث هرعك . وقيل : إنَّ عكاً هو ابن الديث بن عدنان ـ وَعَدَن بن عدنان ، فزعم بعض أهل الانساب أنه صاحب عَدَن ؛ وإليه تنسب ، وأن أهلها كانوا ولمد فَنَرَجوا ، وأبين ـ وزعم بعضهم أنه صاحب اين وأنها إليه تنسب ، وأنَّ أهلها كانوا ولمد فدرجوا ـ وأدّ بن عدنان قَرْج ، والضحاك ، والشي ، وأمّ جمهم لمّ معدّ .

وقال بعض النسابة : كان عكّ انطلق إلى سُمَران من أرض اليمن ، وترك أخاه معدًّا ، وذلك أنَّ أهل خُضور لما قتلوا شعيب بن ذي مَهْهَم الحُضوريّ ، بعث الله عليهم بختنصٌ عداياً ، فخرج أرميا وبرخيا ، فحملا معدًّا ، فليّا سكنت الحرب ردَّاه إلى مكة ، فوجد معدً إخوته وعمومته من بني عدنان قد لحقوا بطوائف اليمن ، وتروِّجوا فيهم ، وتعطَّفَتْ عليهم اليمن بولادة جُرَّهم إيَّاهم ، واستشهدوا في ذلك قول الشاعر :

تَـرَكْسَا ٱللَّيْكَ إِخْـوَتَمَا وَعُكَّما إلى سَمْـرَانَ ضائـ طَلَقُـوا سِراعـا وكانسوا مِنْ بني عَـلْنَانَ حتّى أضاعـوا الأمر بَيْنَهُمْ ، فضاعـا

#### ابن عدنسان

ولعدنان أخَوَان الأبيه ؛ يدعى أحدهما نَبَتَّا والآخر منها عَمْراً . فنسَبُ نبينا محمد 瓣 لا مجتلف النسابون فيه إلى معدّ بن عدنان ، وأنه على ما بينت من نسبه . حدّنني يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخيرنا ابن رهب ، قال : حدّثني ابن لهيمة عن أبي الأسود وغيره ، عن نسبة رسول الله ﷺ : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هائسم بن عبد مناف بن تُعميّ بن كلاب بـن مرّة بن كمب بن أوّي بن غالب بن فهر بن مالك بن النَّصْر بن كنانة بن خُزّيَة بن مُدْرِكة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان بن أده . ثم مُختلفون فيها بعد ذلك .

وقال الزبیر بن بکّار : حدَّشي بحیسی بن المقداد الزَّممینی ، عن عمّه موسی بن یعقوب بن عبد الله بن وهب بن زُمعة ، عن عمّته أم سلّمة زوج النبی ﷺ ، قالت : سمعت رسول الله ﷺ بقول : و معدّ بن عدنان بن أدد بن زُنّد بن بَرَی بن أعراق الثرَی » . قالت أمّ سلمة : فزند هو الهَميسَع ، ویری وهو نبت ، وأعراق الثری هو إسماعيل بن إبراهيم .

حدّثني الحارث ، قال : حدّثنا محمد بن سعد ، قال : أخبرنا هشام بن محمد ، قال : حدّثني محمد بن عبد الرحمن العجلانيّ ، عن موسى بن يعقـوب الزمعيّ ، عن عمّـته ، عن جَدّتها ابنة المقـداد بن الأسود البهرانيّ ، قالت : قال رسول الله ﷺ : و معدّ بن عدنان بن أدد بن يرى بن أعراق الثرى » .

وقال ابن إسحاق - فيها حدّثنا ابن حميد عن سلمة بن الفضل عنه . عدنان - يزعم بعض النّساب - بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يّمرب بن يُشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم .

وبعض يقول : بل عدنان بن أدد بن أيتحب بن أيوب بن قيدر بن إسماعيل بن إبراهيم .

قال : وقد انتمى قصى بن كلاب إلى قيدر في شعر .

قال : ويقول بعض النّساب : بل عدنان بن ميدع بن منيع بن أدد بن كمب بن يشجب بن يعرب بن الهميسع بن قيلر بن إسماعيل بن إبراهيم .

قال : وذلك أنه علم قديم أخذ من أهل الكتاب الأوَّل .

وأما الكليم عمد بن السائب فإنه - فيها حدّثني الخارث ، هن عمد بن سعد ، عن هشام - قال :
أخبرني غيرٌ عن أبي ولم أسمعه منه ؛ أنه كان ينسب معلد بن عدنان بن أدد بن الهميسع بن سلامان بن
عوص بن بوذبن قموال بن أبيّ بن العرّام بن ناشد بن حزا بن بَلّداس بن يدلاف بن طايع بن جاحم بن
تاحش بن ماخي بن عبقي بن عبقر بن عبيد بن اللحا بن حمدان بن صغير بن يشربي بن يخزن بن يلمحن بن
أرعوى بن عيفي بن ديشان بن عيصر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن ذارح بن شمّى بن مرّى بن
عوص بن عرام بن قياد بن إسماعيل بن إبراهيم ؛ صلوات الله عليها .

حدّثني الحارث ، قال: حدّثنا عمد بن سعد ، قال : حدّثنا هشام بن محمّد ، قال : وكان رجل من أهل تُدّم ، وكان رجل من أهل تُدّم ، يكن أبا يعقوب ، من مسلمة بني أسرائيل، قد قرأ من كتبهم ، وعلم علماً ، فذكر أن بروخ بن ناريًا كاتب أرميا ، أثبت نسب معدّ بن عدنان عنده ، ووضعه في كتبه ، وأنه معروف عند أحبار أهل الكتاب ، مثبّت في أسفارهم ، وهو مقارب لهذه الأسياء ترجمت مثبّت في أسفارهم ، وهو مقارب لهذه الأسياء ترجمت من العبرائية .

قال الحارث : قال محمد بن سعد : وأنشدني هشام ، عن أبيه شعر قصيّ :

فلسْتُ لحاضِنٍ إِنْ لَمْ تَأْثُلُ بِهِا أُولادُ قَيلُزَ وَالنَّبِيتُ

قال : أراد نبت بن إسماعيل .

وقال الزبر بن بكًار : حدَّني عمر بن أي يكر المؤمَّلِ ، عن زكرياء بن عيمى ، عن ابن شهاب ، قال: معدَّ بن عدنان بن أدَّ بن الهيشم بن أسحب بن نيت بن قيادار بن إسماعيل .

وقال بعضهم : هو معدّ بن عدتان بن أدد بن أمين بن شاجب بن ثملية بن عتر بن بريح بن محلّم بن السخوم بن إسماعيل بن السجود بن الظريب بن عبقر بن إبراهيم بن إسماعيل بن الشحدود بن الظريب بن عبقر بن إبراهيم بن إسماعيل بن يزن بن أعوج بن المطحم بن العسور بن عتود بن دعدع بن محمود بن الزائد بن ندوان بن أتامة بن دوس بن حصن بن النزال بن القمير بن المجشّر بن معدمر بن صيفي بن نبت بن تجدار بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن .

وقال آخرون: هومعدٌ بن عدنان بن أدّ بن الهميسع بن نبت بن سليمان ـ وهو سلامان ـ بن حمل بن نبت بن قيدر بن إسماعيل بن إبراهيم.

وقال آخرون : هو معدّ بن صدنان بن أدد بن المقـوّم بن ناحـور بن مِشْرح بن يشجب بن مـالك بن أيمن بن النبيت بن قيلد بن إسماعيل بن إبراهيم .

وقال آخرون : هو معدّ بن عدنان بن أدّ بن أدد بن الهميسم بن أسحب بن سعد بن بريح بن نضير بن حميل بن منجم بن لافت بن الصابوح بن كنانة بن العوام بن نبت بن قيدر بن إسماعيل .

وأخبرني بعض النسّاب أنه وجد طائفة من علياء المدرب قد حضظت لمدّ أربعين أياً بالعربية إلى إسماعيل، واحتجّت لقولهم ذلك بأشمار العرب ، وأنه قابل بما قالوا من ذلك ما يقول اهل الكتاب ، فوجد المدد متّفقاً ، واللفظ ختلفاً ، وأمل ذلك على فكتيته عنه ، فقال : هو معدّ بن عدنان بن ادد بن هميسم ــ وهميسم هو سلمان وهو أمين ـ ابن هميتم ـ وهو هميدع وهو الشاجب بن سلامان ـ وهو منجر ، وهو نبيت ، سمّي بذلك ـ فيا زعم ـ لأنه كان منجر العرب ؛ لأن الناس عاشوا في زمانه ، واستشهد لقوله ذلك بقول قَعْبَ بن عتّاب الرَّياحيّ :

# تُنَاشِلُني طَيٌّ وَطيٌّ بَسِعِيدة وتُلْكِرُنِي بالدود أزْمَان ينبت

قال : نبيت بن عوص \_ وهو ثملية . قال : وإليه تنسب الثعلبيّة ــ ابن بورا \_ وهو بوز وهو عتر العتائر ، وأوّل من سَنَّ العتيرة للعرب ــ ابن شوحا وهو سعد رجب ، وهو أول من سنّ الرجبيّة للعرب ــ ابن يعمانا ــ وهو قموال ، وهو بربيح الناصب ، وكان في عصر سليمان بن داود النبي ﷺ ــ ابن كسدانا ــ وهو علَّم ذو المين ــ ابن حرانا ــ وهو الموام ــ ابن بلداسا ــ وهو المحتمل ــابن بدلانا ــ وهو يدلاف ، وهو رائمة ــ ابن طهيا ــ وهو طالب ، وهو العيقان ــ ابن جهمي ــ وهو جاحم ، وهو علة ــ ابن عشي ــ وهو تلحش ، وهو الشحدود ــ ابن معجاني ــ وهو ماخي ، وهو الظريب خاطم النار ــ ابن عقارا ــ وهو عاني ، وهو عبقر أبو الجنَّى ، قال : وإليه تنسب جنة عبقر - ابن عاقاري - وهو عاقر ، وهو إبراهيم جامع الشمل . قال : وإنما سعي جامع الشمل لأنه أمن في ملكه كل خالف ، ورد كل طريد ، واستصلح الناس - ابن مداعي - وهو الدعا ، وهو إسماعيل ذو المطابخ ، مستي بللك لانه حين مَلك أقام بكل بلدة من بلدان العرب دار ضيافة - ابن ابداعي - وهو عبيد وهو يزن الطفان ، وهو أول من قاتل بالرماح ، فنسبت إليه - ابن همادي وهو حمدان ، وهو إسماعيل ذو الأعوج وكان فرساً له ، وإليه تنسب الأعربية من الحيل - ابن بشماني - وهو بشمين وهو المطمح في المحل - ابن بتراني - وهو بثرم، وهو المطمح - ابن بحراني - وهو بحرن ، وهو القسور - ابن بلحاني ، وهو العضود - ابن براني - وهو العصر - وهو المطمح - ابن بحراني - وهو بحرن ، وهو القسور - ابن بلحاني ، وهو العنود - ابن رعاصار - وهو عامر ، وهو المانك من ولد النبيت بن المواني بوهو النبدوان ذو الأندية ، وفي ملكه تفرق بنو القاذور وهو القادور . وخرج الملك من ولد النبيت بن القادور ألم بني جاوان - ابن القادور ثم رجع إليهم ثانية - ابن قنادي - وهو قنار ، وهو إيامة بن ثامار ، وهو لام بي جاوان - ابن القادور ثم رجع إليهم ثانية - ابن قنادي - وهو قنار ، وهو إيامة بن ثامار ، وهو لام يك بياء المورن : أما أحدهما فلحسنه وعتقه ، والآخر لقدمه ، وفي ملكه أهاكت جرهم بن فالج وقطورا ، وذلك أنهم بغوا في أحرم ، فقتلهم دؤس ، وأتبع المدر آثار من بغي منهم ، فولج في أسماعهم فافتاهم - ابن مقصر - وهو مقامري ، وهو حصن ، ويقال له : ناحث ، وهو النزاك بن زارح - وهو قمير - ابن سمي - وهو سيا ، وهو المحرن ، وكان أمية بن أبي الصلت فوقل ملك الم والمدك الم المحرن الكال المدت فرقال ملك الم واحدسه سياسة ، وفيه يقول أمية بن أبي الصلت فوقل ملك الم واكول ملك المدت فرقال ملك الم واحد على المدت فرقال ملك ولي وأحسنه سياسة ، وفيه يقول أمية بن أبي العملت فرقل ملك المدت فرقط المدت فرقال أمية بن أبي الصلت فرقل ملك المدت فرقط المدت فرقال ملك ولي وأحسنه سياسة ، وفيه يقول أمية بن أبي الصلت فرقط ملك ولي وأحسنه سياسة ، وفيه يقول أمية بن أبي المدت فرقط ملك ولي وأحسنه سياسة ، وفيه يقول أمية بن أبي المدت فرقط ملك ولي وأحسنه سياسة وليم ويقود علي المدت فريع في المدت فريع المدت فريع في المدت فريع المدت فريع ولي وأحسنه سياسة ولي وأحسن المدي المدت المدت المدت المدت والمدت المدت المدت المدت المدت المدت المدت المدت المدت المد

كُنْ كَالمَجَشِّرِ إِذْ قَالَتْ رُعِيُّتُهُ كَانَ المَجَشِّرُ الْفَانا بِما خَالَا

ابن مزرا ـ ويقال مرهر ـ ابن صنفا ، وهو السمر ، وهو الصفيّ ، هـ و أجود ملك رُفي عـلى وجه الأرض ، وله يقول أميّة بن أن الصلت :

إِنَّ الصَّفِيُّ بْنِ النَّبِيتِ مُمَلِّكاً أَعْلَىٰ واجْسَوَهُ مِن هِسَرَفْسَلَ وَقَيْمَسِوا

ابن جعثم ـ وهو عرام ، وهو النبيت ، وهو قيلر ، قال : وتأويل ٥ قيلر ١ صاحب ملك ، كان أوّل من ملك من ولد إسماعيل ـ ابن إسماعيل صادق الوعد ، بن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح ـ وهو آزر ـ ابن ناحور بن ساروع بن أرغوا بن بالغ \_ وتفسير ٥ بالغ ، القاسم بالسريانية ، لانه الذي قسم الأرضين بين ولد آدم ، ويالغ ، فهو فالج بن عابر بن شالج بن أرفضتند بن سام بن نوح بن لمك بن مترشلخ بن أخنرخ ، وهو إدريس النبي ﷺ ـ ابن يرد ـ وهو يارد الذي عملت الأصنام في زمانه ـ ابن مهلائيل بن قبان بن أنوش بن شيت ـ وهو مبة الله من هابيل ، فيان عمل الميل ، فياسه من اسمه .

وقد مضى من ذكرنا الأخبار عن إسماعيل بن إبراهيم وآبائه وأشهاته فيها بينه وبين آدم ، ومما كان من الأخبار والأحداث في كل زَمان من ذلك بعض ما انتهى إلينا ، بوجيز من القول غَتَصر ، في كتابنا هذا ، فكرهنا إعادته .

وحُدَّثت عن هشام بين محمد قال : كانت العرب تقول : إنما خدش الحندوش منذ ولد أبونا أنوش ؛ وإنما حرم الحنث ، منذ ولد أبوزًا شتُ ؛ وهو بالسريانية « شيث » .

ونعود الآن إلى :

# ذكر رسول الله ﷺ وأسبابه

فتوتى عبد المطلب بعد الفيل بثماني سنين ؛ كذلك حدَّثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سُلَمة ، قال : حدَّثني محمَّد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر : وكان عبد المطّلب يوصى برسول الله ﷺ عَمَّه أبا طالب، وذلك أنَّ أبا طالب ، وعبد الله أبا رسول الله ﷺ كانا لأمَّ ، فكان أبو طالب هو الذي يلي أمرَ رسول الله ﷺ بعد جدَّه ، وكان يكون معه . ثم إن أبا طالب خرج في ركب من قريش إلى الشَّام تاجراً ، فلمَّا تهيًّا للرحيل وأجمع السيرضَبُّ به رسول الله ﷺ \_ فيها يزعمون \_ فرقٌ له أبو طالب ، فقال : والله لأخرجنَّ به معي ، ولا يفارقني ولا أفارقه أبداً ، أو كيا قال . فخرج به معه ، فليًا نزل الركب بُصْرى من أرض الشأم ، ويها راهب يقال له بَحِيرَى في صومعة له ، وكان ذا علم من أهل النَّصرانية ، ولم يزل في تلك الصومعة مد قطَّ راهب ، إليه يصير علمهم عن كتاب فيها يزعمون ـ يتوارثون كابراً عن كابر . فلها نزلوا ذلك العام ببحيري ، صنع لهم طعاماً كثيراً ، وذلك أنه رأى رسول الله ﷺ وهو في صومعته ، عليه غمامة تُظلُّه من بين القوم ، ثم أقبلوا حتى نزلوا في ظلَّ شجرة قريباً منه ، فنظر إلى الغمامة حين أظلَّت الشَّجرة ، وتبصَّرتُ أعصان الشجرة على رسول الله ﷺ ، حتى استظلُّ تحتها ، فلما رأى ذلك بحيري ، نزل من صومعته ، ثم أرسل إليهم فدعاهم جميعاً ، فلما رأى بحيري رسول الله ﷺ جعل يلحظه لحظاً شديداً ، وينظر إلى أشياء من جَسَده قد كان يجدُّها عنده من صفته . فلها فرغ القوم من الطّعام وتفرّقوا ، سأل رسولَ الله ﷺ عن أشياء في حاله ؛ في يَقظيه وفي نومه ، فجعل رسول الله ﷺ يُخبرُه فيجدُها بحيرَى موافقةً لما عنده من صِفَته . ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتَم النبوّة بين كَتِفَيُّه ، ثم قال بَحِيري لَعمَّه أبي طالب : ما هذا الغلام منك ؟ قال : ابني ، فقال له بَحِيري : ما هوبابنك ، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حَيًّا . قال : فإنَّه ابنُ أخى ، قـال: فيا فعل أبوه ؟ قال : مات وأمَّه حُبْل به ، قال : صدقتَ ، ارجم به إلى بلنك ؛ واحلَرْ عليه يَهُود ؛ فوالله لئينْ رأوْه وعرفوا منه ما عرفْتُ ، ليبغُّنّه شرًّا ، فإنه كاثن له شأن عظيم ، فأسرع به إلى بلده . فخرج به عمَّهُ سريعاً حتى أقدمه مكَّة .

وقال هشام بن محمَّد : خرج أبو طالب برسول ش ﷺ إلى بُشرَى من أرْضِ الشَّام ؛ وهو ابنُ تسع سنين .

حدّثني العباس بن عمَّد ، قال : حدّثنا ابر نوح ، قال : حدّثنا يونس بن ابي إسحاق ، عن أبي بكر بن أبي موسى ، عن أبي موسى ، قال : خرج أبر طالب إلى الشّام ، وخرج معه رسول الله ﷺ في أشْيَاخ من قُريش ، فليا أشرقُوا على الرَّاهب هَيْطُوا فحالُوا رحالُهم ، فخرج إليهم الراهب ـ وكانوا قبل ذلك يُمُرُون به للا يخرج إليهم ولا يلتفت . قال : فهم يمتأون رحالهم ؛ فجعل يتخلّلهُم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله ﷺ ، فقال : هذا سند العالمين ، هذا رسولُ ربّ العالمين ؛ هذا بيئة الله رحمة للعالمين . فقال له أشياخ فُريش : ما عَلَمَكَ ؟ قال : إنّكم حين أشرفتم من العَقَية لم تِينَ شَيَرَة ولا حَجَر إلاّ خَرّ ساجداً ؛ ولا يسجدون إلّا لنبيّ ، وإن أعرفه بختّم النبرة ، أسفَلَ من مُضْروف يَجفه مثل التَفاحة .

ثم رجع فصَنَع لهم طعاماً ، فلها أتاهم به كان هو في رُعَيَّة الإبل . قال : أرسلوا إليه ، فأقبل وعليه غمامة أعلَّه ! فلها دنا من القرم وجدهم قد سبقره إلى في الشجرة ، فلها جلس مال في الشجرة على جلس مال في الشجرة على جلس مال في الشجرة على الشجرة مال عليه ؛ قال : فينها هو قائم عليهم ؛ وهو يناشكهم الآ يلمبوا به إلى الرّوع ؛ فإلى الروع إن رأو عرفوه بالصفة فقتلوه ؛ فالتفتّ فإذا هو بسبعة نَفَر قد أقبلوا من الرُّوع ؛ فاستقبلهم ، فقال : ما جاء بكم ؟ قالوا : جنّا أنّ هذا النبيّ خارج في هذا الشهر ؟ فلم يبقّ طويق إلي الشهر ؟ فلم يبقً طويق إليها نامى ، وإنا أخيرًا ناخيرة عبرة الم طويق المناسبة أن الشهر ؟ فلم يبقً على المناسبة على الشهر ؟ فلم يبقً عبد الشهر ؟ فلم يبقً عبد الشهر ؟ فلم يبقً عبد المناسبة عبد الشهر ؟ قالوا : لا ؛ في المناسبة عبد المناسبة المناسبة عبد المناسبة عبد

من الكَمْكُ والزّيت .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سَلّمة ، قال : حدّثني حمّد بن إسحاق ، عن عمّد بن عبد الله بن قبس بن غرمة ، عن الحسن بن عمّد بن طيّ بن أبي طالب ، عن أبيه عمّد بن طيّ ، عن جَدّه عليّ بن أبي طالب ، قال : سمحتُ رسول الله على يقول : ما همتُ بشي بمًا كان أهل الجاهليّة يعملون به غير مرتون ، كلّ ذلك بحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك . لمّ ما همتُ بسوه حتى اكرّ في الدخل مرّة برسالته ؛ فإني قد قلت لي الله عن قريش كان يرحى متمي بأعل مكة : لو أبصرت بي غَذيي حتى ادخل مكّة ، فاسمر بها كها يسمر السلب ا فقال : أفسل ؟ فضرجتُ أويد ذلك ؟ حتى إذا جتُ أول دار مسن دُور مكّة ، سمعتُ صَرْفًا المنفوب الله في المنافق على الله عن المنافق الله عند من الله عند من المعلم ؟ قلت : فلاسب أنفل ان فقال : ما فعلمت ؟ قلت ما صنحت شيئياً ، ثم أخبرتُه الحبّر . قال ثم قلتُ له ليلة أخرى مثل ذلك ، فقال : أفعل ، فخرجتُ فسمعتُ من حب حت من حب من المنفوب الله على أذني ؛ فوالله ما حين جت منّه مثل المن عن فرجت المن عن اذني ؛ فوالله ما أي الشمس ؛ فرجعت إلى صاحبي فاعديرتُه الخبر ، ثم ما همتُ بعدها بسوه حتى أكرمني الله عنورجل الديات ، عربالته ،

## ذكر تزويج النبِي ﷺ خديجةَ رضى الله عنها

قال هشام بن محمّد : نكّح رسول الله ﷺ خليجةً ؛ وهو ابنُ خمس وعشرين سنة ، وخديجة يومثل ابنةً أربعين سنة .

حدَّثنا ابن حميد ، قال : حدَّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : كانت خديجة بنت خويلد بن أسدّ بن عبد العُزّى بن قُصِيّ امرأة تاجرةً ، ذات شرف ومال ، تستتجرُ الرجال في مالها ، وتضاربُهم إيّاه بشيء تجعله لهم منه ، وكانت قريشٌ قوماً تجاراً ؛ فليا بَلْغها عن رسول الله ﷺ ما بَلْغها من صِدَّق حَدِيثه ، وعِظْم أمانته ، وكَرَم أخلاقه ؛ بعثتْ إليه ، فعرضت عليه أن يخرُّج في مالها إلى الشام تاجراً ، وتعطيه أفضلَ مَا كانَّت تُعطى غيرَه من التَّجَّار ؛ مع غلام لها يقال له مُيِّسرة . فقيله منها رسولُ الله ﷺ ، فخرج في مالها ذلك ؛ وخَرَج معه غلامها مُيْسُرة ؛ حتى قَدِما الشام ، فنزل رسول الله 難 في ظلّ شجرة قريباً من صَوْمعة راهب من الرّهان ، فأطلَع الراهب رأسه إلى مُيسرة فقال: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال له ميسرة: هذا وجلُّ من قريش ، من أهل الحَرم ، فقال له السواهب : ما نَـزَل تحت هذه الشجيرة قطَّ إلَّا نبيّ ، ثم باع رسول الله ﷺ سِلْعته التي خرج بها ، واشترى ما أراد أن يشتري ، ثم أقبل قافلًا إلى مكة ؛ ومعه مَيْسرة . فكان ميسَرة ـ فيها يزعمون ـ إذا كانت الهاجرة واشتذ الحرّ يرَى مَلَكَيْنٌ يُظلِّلانِه من الشَّمس ، وهو يسير على بعيره . فلما قدِمُ مكة على خديجة بمالها ، باعت ما جاء به فأضعفت ، أو قريباً من ذلك . وحَدَّثها ميسرة عن قول الرَّاهب ، وَعَمَّا كان يَرَى من إظلال المُلكَين إيّاه .. وكانت خديجة امرأة حازمة لبيبة شريفة ؛ مع ما أراد الله بها من كُرَامته ـ فلها أخبرها ميسرة بما أخبرها ، بعثتْ إلى رسول الله ﷺ ، فقالت له ـ فيها يزعمون ـ : يا بن عَمُّ ، إنَّي قد رغبتُ فيك لقرابتك وسِطَتِك في قومك ، وأمانتك وحسن خُلقك وصدق حديثك . ثم عَرَضت عليه نفسَها ، وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسباً ، واعظمهنَّ شَرَفاً ، وأكثر هُنَّ مالاً ؛ كلُّ قومها كانّ حريصاً على ذلك منها لو يقدرُ عليها .

ظلما قالت ذلك لرسول الله ﷺ ذكر ذلك لاعمامه ، فخرج معه حمزة بن عبد المطلب عَمَّه ؛ حتى دخل على شُويلد بن أسد ، فخطبها إليه فتروّجها ، فوَلَدَتْ له وللمه كَلَهِم إلاّ إيـراهيم : زينب ، ورقيّة ، وإمّ كلام ، وفاطمة ، والقاسم ـوبه كان يكنى ﷺ ـ والطّاهر والطّيّب . فأمّا القاسم والطّاهر والطّيّب ؛ فهلكوا في الجاهلية ، وأما بناته فكلّهنّ الدركن الإسلام فاسلمنّ ، وهاجرنَ معه ﷺ .

حدَّثني الحارث ، قال : حدَّثنا محمد بن سعد ، قال : حدَّثنا محمَّد بن عمر ، قـال : حدَّثنا معمَّر

وغيره ، عن ابن شِهاب الزَّهريّ - وقد قال ذلك غيرُه من أهـل البلد : إن خديجية إلها كـانت استأجـرتُ رسول الله ﷺ ورجلًا آخر من قُريش إلى سوق حُباشة بِتِهامة ؛ وكان الذي زَرَّجها إياه خُويلد ، وكان التي مشتُّ في ذلك مولاةً مولَّدة من مولَّدات مكّة .

قال الحارث : قال محمَّد بن سعد : قال الواقديُّ : فكلُّ هذا غلطً .

قال الواقدي : ويقولون أيضاً إنَّ خديجة أرسلتُ إلى النبي ﷺ تدعوه إلى نفسها ـ تَدْفي التزويج ـ وكانت امرأةً ذاتُ شرف ، وكان كلّ قريش حريصاً على تكاحها ـ قد بللوا الأموال لو طمعوا بللك ، فدعتُ اباها فسقته خمراً حتى قبل ، ونحرَتْ بفرة وخَلَقته بَخلوق ، والبسته حُلةٌ جِرْرةٌ ، ثم أرسلتُ إلى رسول الله ﷺ في عمومته ، فدخلوا عليه ، فزوّجه ، فلمّا صحاقال : ما هذا المقير ؟ وما هذا العير ؟ وما هذا الخبير ؟ قالت : ذوجتني محمّد بن عبد الله ، قال : ما فعلتُ أنّ أفعل هذا وقد خطبك أكابرٌ قريش ، فلم أفعل !

قال الواقديّ : وهذا غلطً ، والنّبَت عندنا للحفوظ من حديث محمّد بن عبد الله بن مسلم ، عن أبيه ، عن محمّد بن تَجْبِر بن مطوم . ومن حديث ابن أبي الزّناد ، عن هشام بن عُرْوة ، عن أبيه ، عن عائشة . ومن حديث ابن أبي حبية ، عن داود بن الحُصَين ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس ؛ أن عَمَها عمرو بن أسد زوَّجها رسول الله ﷺ : وأنَّ أباها مات قبل الفجار .

قال أبوجمفر : وكان منزل خديجة يومثلد المنزل الذي يعرف بها اليوم ، فيقال : منزل خديجة ، فاشتراه معاوية ـ فيها ذكر ـ فجعله مسجداً يصبّي فيه الناس ، ويناه على الذي هو عليه اليوم لم يغيّر . وأمّا الحجو الذي على باب البيت عَنْ يُسار مَنْ يدخل البيت فإنَّ رسولَ الله ﷺ كان يجلس تُحته يستمّر به من الرَّسِي إذا جاءه من دار أبي لَهُب ، ودار عديّ بن حمراه التَّققيُّ خَلَفَ دارِ ابن علَقْمة ، والحَجر ذراعٌ وسِمْر في ذراع .

## ذكر باقي الأخبار عن الكائن من أمر رسول الله ﷺ قبل أن ينبًا ، وكان بين مولده ووقت نبوّته من الأحداث في بلده

قال أبوجعفر : قد ذكرنا قبلُ سببُ تزويج النبيّ ﷺ خديجة واختلاف المختلفين في ذلك ، ووقت نكاحه ﷺ إيّاها ، ويَشْدَ السنة التي نكحها فيها رسول الله هَدَمتْ قريش الكعبة بعشر سنين ثم بَنّتها ـ وذلك في قول ابن اسحاق ـ في سنة خَسي وثلاثين من مولد رسول الله ﷺ

وكان سبب مَذْسِهِمْ إياها فيها حدَّثنا ابن حُميد ، قال : حدَّثنا سَلَمة ، عن ابن إسحاق ، أنَّ الكعبة كانت رُضْمة فوق القامة ، فأرادوا رُفْمها وتسقيفها ؛ وذلك أنَّ نفراً من قريش وغيرهم سَوقوا كنز الكعبة ؛ وإنما كان يكون في بتر في جوف الكعبة ،

وكان أمرُ غَزلَيُ الكعبة ـ فيها حُدَثت عن هشام بن محمد ، عن أبيه ـ أنّ الكعبة كانت رفعت حين غرق قوم نوح ، فأمر الله إبراهيم خليلة عليه السلام وابنه اسماعيل أن يعيدا بناه الكعبة على اسمها الأول ، فأعادا بناءهما ، كيا أنزل في القرآن : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِلْبَراهِيمُ الْقَوْاعِدَ مِن الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَلُ مِنَّا إِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْمَلِيمُ ﴾ أن القرآن : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِلْبَراهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِن الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَلُ مِنَّا إِراهِيمُ أَن بِنزل الله عَن وحله أمر الله عَز وجلّ إيراهيمُ أن بنزل ابنه إسماعيل البيت ، لمَا أراد الله من كرامة مَنْ أكرمه بنيه محمد ﷺ ، فكان إبراهيم خليلُ الرحن وابنه إسماعيلَ يليان البيت بعد عَهْدِ نوح ، ومنحمة يومئذ براقم و ومن خول مكة يومئذ جُرهم والعماليق . فنكح إسماعيل عليه السلام امرأة من جُرهم ؛ وقال في ذلك عمرو بن الحارث بن مُضاض :

وصاهَرَنَا مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ وَالداً فَاتَّبَسَاوُهُ مِنَّا وَنَحْنُ الْأَصَاهِر

فَونِيَّ البيت بعد إبراهيم إسماعيل ، وبعد إسماعيل نَبْت ؛ وأنَّه الجرهميَّة ؛ ثم مات نَبَت ، ولم يَكُثر ولد إسماعيل ، فغلبت جُرْهم على ولاية البيت؛ فقال عموو بن الحارث بن مُضاض :

وكُنَّما وُلاَةَ البَيْتِ مِنْ بَعْدِ نَابِتِ لَطُوفُ بِذَاكَ الْبَيْتِ ، والخَيْرُ ظَاهِرُ

فكان أولَ مَنْ وَلِيْ من جُرهُم البِيتَ مُضاض ، ثم ولينٌ بعده بنُوه كابراً بعد كابر ؛ حتى بغثُ جُرهُم يُكَّة ، واستحلّوا حرمتها ، وإكدار مالَ الكعبة الذي يَهْدَى هَا ، وظلموا مَنْ دخل مُكَّة ، ثم لم يتناهوا حتى جمل الرجُلُ منهم إذا لم يجد مكاناً يزني فيه يدخل الكعبة فيزني . فزعموا أنَّ أسافاً بَغَى بنائلة في جَوْف الكعبة ، فمُسخا خجرين ، وكانت مكّة في الجاهلية لا ظلمَ ولا بَغْمَ فيها ، ولا يستجلُّ حرمتها مَلِكُ إلَّا هلك مكانه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٢٧.

فكانت تسمى النَّاسَّة ، وتُسَمَّى بَكَّة ، تَبُكُّ أعناق البغايا إذا بَغُوا فيها ؛ والجبابرة .

قال : ولمّا لم تتناهَ جُرَّهم عن بَنْيها ، ونفرق أولاد عموو بن عامر من اليمن ، فانخزع بنو حارثة بن عمرو ، فأوطنوا تهامة - فسمّيت خُزاعة ، وهم بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة - وأسلم ومالك وملكمان بنو أَفْسَى بن حارثة ، فبعث الله على جُرِّهم الرَّعَاف والنَّمل ، فأفناهم . فاجتمعت خُزاعة ليجلُوا مَنْ بَقِيّ ، ورئيسُهم عمرو بن ربيعة بن حارثة ، وأمّه أَهْيَرة بنت عامر بن الحارث بن مُضاض ، فاقتتلوا . فلمّ أحسً عامر بن الحارث بالهزية ، خرج بغزائي الكعبة وحجر الرّكن يلتمس التوية، وهو يقول :

لا هُسمُ إِنَّ جُسِرُهُ مِساً عِسْسائكُ السُّياس طُسِرُكُ وَهُسمُ يُسلادُكُ بِهُ مُسَادُكُ بِاللهُ وَمُسمُ يُسلادُكُ بِالرَّفُ

ظلم تُقْبَل توبتُهُ ، فالقى غزاني الكعبّة وحجر الرّكن في زمزم ، ثم دفنها وخرج مَنْ بقى من جُرْهم إلى أرض من أرض جهينة ، فجاءهم سَيل أنيَّ فلهب جم ، فللك قول أمية بن أبي الصّلت :

وَحَهُ رَمُّكُ وَمُشَدُوا تِهَ اللَّهِ فِي السَّلِيَّةِ فِي السَّلِيَّةِ فِي السَّلِيِّةِ وَمَسَالَتُ بِجَمْمِهِمْ إضْمُ وَوَلِيَّ البَيْتَ عمرو بن ربيعة . وقال بنوقعينَ : بل وَلَيْه عمرو بن الحارث الخَبْشَالِيَّ ، وهو يقول: وَنَحْنُ وَلِيْسًا النَّبِيْتَ مِنْ يَمُدِ جُرِهُمِ لَيَّالِمُ مَنْ يُصَالِحِيدِ

قَنْحَنْ قَلِينِسَا النَّبَيْتُ مِنْ بَغَدِ جَــرَهُم ِ لِمُنْعُمَــرَةً مِـنْ كَــلَ بـــاغ ٍ ومُـلــِحــ وقال :

وادٍ حَسرَامُ كَلَيْسُهُ وَوَحْشُسَهُ لَسَحْسُنُ وُلَاثُسَهُ فَسَلَا لَسُمُسُسُهُ وقال عامر بن الحارث :

كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الحَجُونِ إِلَىٰ الصُّفَا اَنِيسٌ ولم يَسسُسُ بِمَكُمةَ سامِسُ بَـلَى نَحْنُ كُتُـا الْهَلَهَا فَـاباذَنَـا صُرُوفَ اللَّيالِي وَالجُسدُودُ الْمُوالِيسُ وقال:

يا أيُّها النَّسَاسُ سِيرُوا إِنْ قَصْرَكُمُ انْ تَصِيْصُوا ذَاتَ يَوْمِ لاَ تَسِيرُونَا كُتُسا أَنسَاسَا كَمَسا كُتُسَمُّ فَفَيْسِرَنَا ذَهْرٌ، فَانَتُمْ كَمَسا كُنَّا تَكُونُونَا خُشُوا الصَّبِقِي وَانْضُوا مِن أَنِثْتِهَا قَبَسلَ المصابِ وَقَصُوا ما تُفَهَّـُونَا

يقول: اعملوا لآخرتكم : وافرغُوا من حواتبكم في الدنيا ؛ فوليت خُزاعة البيت ؛ غير أنه كان في 
قبائل مُشر ثلاث بحلال : الإجازة بالحجّ للناس من عوفة ، وكان ذلك إلى الفُوْت بن مُرّ - وهو صُوفة - فكانت 
إذا كانت الإجازة قالت العرب : أجيزي صُوفة . والثانية الإفاضة من جَمع غذاة النُّحو إلى وي مُ فكان ذلك إلى 
بني زيد بن عَدُّوان ؛ فكان آخر مَنْ وليَ ذلك منهم أبو سيَّادة مُعيَّلة بن الأعزل بن خالد بن سعد بن الحارث بن 
وابش بن زيد ، والثالثة النَّسيءُ للشهور الحُرِّم ، فكان ذلك إلى الفَلَمَّس ، وهو حُدْيَقة بن فَقَيْم بن عليّ من 
بني مالك بن كتانة ، ثم بنيه حتى صاد ذلك إلى آخرهم أبي ثمامة ، وهو جُنادة بن عرف بن أمية بن قلّع بن 
حُدِّيقة . وقام عليه الإسلام ، وقد عادت الحُرَّم إلى أصلها ، فاحكمها الله وأبطل النبيء ؛ فليًا كثرت معدّ 
تفرقت ، فذلك قول مهلهل:

غَنِينَتْ دارُنا يُهامَةُ في آللُّه برونيها بنو مَعَدٍّ حُلُولا وأمَّا قريش ، فلم يفارقوا مكَّة ، فلما حفر عبدُ المطَّلب زمزم ، وَجَدَ الغَزَالينْ ، غَزَانيَ الكعبة اللدين

كانت بُحرهم دفئتُهما فيه ، فاستخرجهما ؛ وكان من أمره وأمرهما ما قد ذكرت في موضع ذلك فيها مضى من هذا الكتاب قبل.

رجم الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال : وكان الذي وجد عنده الكنز دُويْكاً مولى لبني مُليِّح بن عمرو ، من خزاعة . فقطعت قريش يدّه من بينهم ، وكان بمن اتّهم في ذلك الحارث بن عامر بن نوفل ، وأبو إهاب بن عُزَيْر بن قيس بن سُوَيْد التميميّ ـ وكان أخا الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف لأمه ـ وأبو لَّهُب بن عبد المُطلب ؛ وهم الذين تزعم قريش أنهم وضعوا كنز الكعبة حين أخذوه عند دُوَيُّك موني بني مُلَيْح ، فلمَّا البُّمنُّهُم قريش ، دلُّوا على دُوَيْك ، فقُطِم ، ويقال : هم وضعوه عنده .

وذكر وا أنَّ قر نشأ حين استيقُنُوا بأنَّ ذلك كان عند الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ، خرجوا به إلى كاهنة من كُمَّان العرب ، فَسَجَعَتْ عليه من كهانتها بألاً يدخل مكَّة عشر سنين ، بما استحلَّ من حُرمة الكعبة ، فزعموا أنَّهم أخرجوه من مكَّة، فكان فيها حَوْلَها عشر سنين ؛ وكان البحر قد رَمي بسقينة إلى جُدَّة لرجل من تجَّار الروم ، فتحطَّمت ، فأخذوا خَشَبها فأعدُّوه لسَقفِها ؛ وكان بمكَّة رجل قبطيُّ نجَّارُ ، فتهيّا لهم في أنفسهم بعض ما يصلِحها ، وكانت حيَّة تخرج من بئر الكعبة التي يطرح فيها ما يهدى لها كلِّ يوم ، فتُشرف على جدار الكعبة ، فكانوا يهابونها ، وذلك أنه كان لا يدنُّو منها أحدُّ إلاَّ احزالَتْ وكشَّت وفتحتْ فاها ؛ فبينا هي يوماً تشرف على جدار الكعبة كما كانت تصنع ، بعث الله عليها طائراً ، فاختطفها فذهب بها ، فقالت قريش : إِنَّا لنرجُو أن يكون الله عَزَّ وجلَّ قد رَضِيَ ما أردْنا . عندنا عامل رقيقٌ ، وعندنا خشبٌ ، وقد كفانا الله [أمر] الحيَّة . وذلك بعد الفِجار بخمس عشرة سنَّة ، ورسول الله ﷺ عامَيْكِ ابن خس وثلاثين سنة .

فليًّا اجمعوا أمرهم في هَلَّمها وينائها ، قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن غزوم ، فتناول من الكعبة حسجراً، فوثب من يده ؛ حتى رجع إلى مُؤضعه ، فقال : يا معشرُ قريش ، لا تُدخِلوا في بنيانها من كَشْبِكُمْ إِلَّا طُبِّياً ، ولا تُذْخِلُوا فيها مَهْرِ بَغِيُّ ، ولا بيع ربًّا ، ولا مظلمة أحدٍ من النَّاد ن .

قال : والنَّاسُ يَنحُلون هذا الكلامُ الوليد بن المغيرة ؛ حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : حدَّثنا سَلَمة ، قال : حدَّثنا محمَّد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي نَجيح المكِّي ، أنه حَدَّث عن عبد الله بن صفُّوان بن أميّة بن خلف ، أنه رأى ابناً لِجعَّدَة بن هُبَيْرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم يطوف بالبيت ، فسأل عنه فقيل له : هذا ابنَّ لجَعْدة بن هُبَيرة ، فقال عند ذلك عبد الله بن صفوان جُدَّ هذا .. يعني أبا وهب الذي أخذ من الكعبة حجراً حين اجتمعت قريش لهدمها ، فوثب من يُدِه حتى رجع إلى موضعه ، فقال عند ذلك : يا معشَر قريش ، لا تُذْخِلوا في بنيانها من كَسَّبكم إلَّا طيِّباً ، لا تُذْخِلوا فيها مَهْر بغي ، ولا بيع رباً ولا مظلمة أحد

وأبو وهب خال أبي رسول الله ﷺ ، وكان شريفاً .

حدَّثنا ابنَّ حميد ، قال : حدَّثنا سَلَمة ، قال : حدَّثنا محمَّد بن إسحاق ، قال : ثم إنَّ قُرَيشاً تجزّأت الكعبة ، فكان شِقُّ الباب لِبني عبد مناف وزُهرة ، وكان ما بين الركن الأسود والرَّكْن اليماني لبني مخزوم وتيم وقبائل من قريش ، ضُمّوا إليهم ، وكان ظهر الكعبة لبني جُنح وبني سَهْم ، وكان شقُّ الحِيْجر ــ وهو الحطيم ــ لبني عبد الدّار بن قصيّ ولبني أسد بن عبد الغُزّى بن قصيّ ، وبني عديّ بن كعب .

ثم إنّ الناس هابوا هَلْمَهَا وفرقوا منه ، فقال الوليد بن المغيرة : أنا ابدُوكم في هدمها ، فأخد المُمُول ثم قام عليها ، وهويقول : اللهمّ لم نُرَعَ ، اللهمّ لا نريد إلاّ الحير . ثم هَدَم من ناحية الرُّكْنين ، فتربّص الناس به تلك النّيلة ، وقالوا : ننظر ؛ فإن أصيبً لم جمع منها شيئًا ؛ وردثناها كها كانت ؛ وإن لم يصبه شيءً فقد رضِيّ الله ما صنعنا مُكْمَنًا .

. فاصبح الوليد من ليلته عادياً على عمله ، فهدم والنّاس معه ؛ حتى انتهى الهُدُم إلى الأساس ، فأفضُوا إلى حجارة خُفمُر كانّها أسِنَّة آخدُ بعضها بمعض .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حَـدّثنا سلّمة ، قال : حـدّثنا محمد بن إسحاق ، عن بعض مَنْ يسروي الحديث ، أنّ رجلاً من قريش مَنْ كان يهدمها ، أدخل عَلَّةً بين حجريّن منها ، ليقلع بها أخدهما ، فلم تحرّك الحجر انتقضت مكة بأشرها ، فانتهوًا عند ذلك إلى الأساس .

قال : ثم إِنَّ القبائل جَمَّت الحيجارة لبناتها ، جعلت كلَّ قبيلة تجمع على حِدتها ، ثم بنوًا حتى إذا بلغ البنيان مُوْضِع الرَّكن اختصموا فيه ؛ كلَّ قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الاخرى ؛ حتى تحافزوا وتحافظوا وتواعدوا للقتال ؛ فقرِّبت بنُو عبد الدار جَفِّة مملوء دماً ؛ ثم تعاقدوا هم وينو عدي بن كعب على الموت ، وأدخلوا الديم في ذلك الدم في الجفِّقة ، فسمُوا لَمَقة المدم بدلك ، فمكتت قريش أربع ليال ـ أو خمس ليال على ذلك . ثم إنَّهم اجتمعوا في المسجد ، فتشاوروا وتناصفوا ؛ فزعم بعضُ الرَّواة أنَّ أَبا أميّة بن المغيرة كان على نقط أمي المنافقة بن المنافقة بن المغيرة كان عاملة أسن قريش كا بجعلوا بينكم فيها تختلفون فيه أول مَنْ يدخلُ من باب هذا المنافقة المنافقة بن يقضي بينكم فيه ؛ فكان أوَّل مَنْ يدخل عليهم رسولُ الله ﷺ ، فلما راقه قالوا : هذا الأمين ، قله المنافقة بالمنافقة به المنافقة به المنافقة به المنافقة به المنافقة به المنافقة به بناه توسف المنافقة به بناه على النوب ، ثمّ ارفعوه جميعاً ، فقعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه ، وضعه بيده ، ثم بن عليه ؛ وكانت قريش تسمَّى رسول الله ﷺ قبل أن ينزل عليه الوحي الدين .

قال أبو جمفر: وكان بناءً قريش الكعبة بعد الفِجَار بخمس عشرة سنة، وكان بين عام الفيل وهام الفِجَار عشرون سنة.

واختلف السَّلَف في سنَّ رسول الله ﷺ حين نُبِيء كم كانت؟ فقال بعضهم : نُبَىءَ رسول الله 纖 بعدما بنتُ قريش الكعبة بخمس سنين ؛ ويعدما تمت له من مولده أربعون سنة .

## ذكر من قال ذلك :

حدَّني محمد بن خَلَف العسقلانيّ ، قال : حدَّثنا آدم ، قال : حدَّثنا حَاد بن سلَمة ، قال : حَدَّثنا أبو جَّرة الضَّبْعيّ ، عن ابن عباس ، قال : بُعِث رسول الله ﷺ لأربعين سنة .

حدّثنا عمرو بن علي وابن المنّني ، قالا : حدّثنا يحيى بن محمّد بن قيس قال : سمعتُ ربيعة بن أبي عبد الرحمن يذكر عن أنس بن مالك ، أنْ رسولُ الله ﷺ بُست علي رأس أربعين . حدّثنا العباس بن الوليد ، قال : أخبرني أبي ، قال : حدّننا الأوزاعيّ ، قال : حدّثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، قال : حدّثني أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ بُعث على رأس أربعين .

حَلَّتْنِي ابنُ عبد الرحيم البَرْقِيَّ ، قال : حَنَّتْنا عمرو بن أبي سَلَمة ، عن الاوزاعيّ ، قال : حَنَّشِي ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، قال : حَنْثَنِي أنس بن مالك ، أَنَّ رسول الله ﷺ بُعث على رأس أربعين .

حدّثني أبو شُرَحْدِيل الجمّمويّ ، قال: حَدّثني أبو اليمان ، قال : حدّثنا إسساعيل بن عَيّاش ، عن يحيى بن سعيد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن أنس بن مالك ، قال : أنزل على النبيّ ﷺ وهو ابن اربعين .

حنَّمْنَا ابن المثنّى ، قال : حنَّمُنَا الحبَّاج بن المنهال ، قال : حنَّمُنَا خَمَّاد ، قال : حنَّمَنَا عَمْرو بن دينار ، عن صُروة بن الزُّبَير ، قال : بُعِث رسول الله ﷺ وهو ابن أربعين .

حدّثنا ابن المذنى ، قال : حَدَّثنا الحجاج ، عن حَمَّد ، قال : أخبَرَنا عمرو ، عن يحيى بن جَعَّدة ، أنّ رسولَ الله ﷺ قال لفاطمة : إنَّه كان يُمُرْض علِّ القرآن كلَّ عام مَرَّة ؛ وإنه لَد تُرض عليَّ العامَ مرتين ، وإنه قد خُمِّلَ إِلَىُّ أَنْ أَخِلِ قد حضر ؛ وأنَّ أَوْلُ أَهلِ لَحاقًا بِي أنتِ ؛ وإنه لم يُبعث نبيّ إِلاَّ بُبِث الذي بعده بنصفٍ من عمره ، وومث عهي الأربعين ، ويعثَّ لعشرين » .

حدّثني عبيد بن محمد الورَاق ، قال : حدّثنا روح بن عبادة ، قال : حدّثنا هشام ، قـال : حدّثنا يحكّرمة ، عن ابن عباس ، قال : بُيث رسول الله ﷺ لاربين سنة ، فمكّت بمكة ثلاث عشرة سنة .

حدّثنا أبو گریب ، قال : حدّثنا أبو أسامة وعمّد بن ميمون الزّعفرانيّ ، عن هشام بن حسّان ، عن يحكّرمة ، عن ابن عبّاس ، قال : بُبت رسول الله ﷺ وأنزل عليه وهو ابن أربعين سنة، فمكّفَ بمكّة ثلاث عشدة سنة .

وقال آخرون : بل نُبَّىء حين نُبَّىء وهو ابن ثلاث وأربعين سنة .

ذكر من قال ذلك :

حدّثنا أحمد بن ثابت الرازيّ ، قال : حَدّثنا أحمد ، قال حَدّثنا بحيى بن سعيد ، عن هِشَام ، عن مِكْرمة ، عن ابن عبّاس ، قال : أنزل على النبيّ ﷺ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة .

حدّثنا ابن خُمَيْد ، قال : حدّثنا جرير ، عن يجيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيّب ، قال : أنزِل على رسول الله ﷺ الوحق وهو ابن ثلاث وأربعين سنة .

حدّثنا ابن المنتي ، قال : حَدْثنا عبد الوهّاب ، قال : حدّثنا بجيى بن سعيد ، قال : سمعت سعيداً ـ يعنى ابن المسئّب \_ يقول : أنزل على رسول الله ﷺ الوحي ؛ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة . ٣٨٥ ..... ... .... ... تاريخ ما قبل المجرة

# ذكر اليوم الذي نُبَىء فيه رسول الله ﷺ من الشهر الذي نُبَىء فيه وما جاء في ذلك

قال أبو جعفر : صَمَّ الحَبُرُ عن رسول الله ﷺ بما حَدَّثنا به ابن المثنى ، قال : حدَّثنا محمَّد بن جعفر ، قال : حدَّثنا شُمِنة ، عن غَبْلان بن جرير ، أنه سمع عبد الله بن معبد الزَّمَائِرَ ، عن أبي قَتادة الأنصاريّ ، أنّ رسول الله ﷺ سئل عن صوم الاثنين ، فقال : ذلك يوم وُلدتُ فيه ، ويوم بعثتُ ـ أو أنزل عليّ فيه .

حدّثنا أحمد بن منصور ، قال : حدّثنا الحسن بن موسى الأشيب ، قال : حدّثنا أبو هـلال ، قال : حَدّثنا غَيْلان بن جرير المُعَوَّلِ قال : حدّثنا عبد الله بن معبد الزَّمَانِ ، عن أبي تَقَادة ، عن عمر رحمه الله أنه قال للنبيّ ﷺ : يا نبيّ الله ، صومُ يوم الاثنين ؟ قال : ذاك يوم وُلدتُ فيه ، ويوم أنزلت علَّ فيه النبوّة .

حدّثنا إبراهيم بن سعيد ، قال : حدّثنا موسى بن داود ، عن ابن لهيمة ، عن خالد بن أبي عمران ، عن حَنش الصُّنْعانيّ ، عن ابن عباس ، قال : ولد النّبيّ ﷺ يوم الاثنين ، واستنبىء يوم الاثنين .

قال أبو جعفر : وهذا عًا لا خلاف فيه بين أهل العلم .

واختلفوا في التي الأثانين كان ذلك ؟ فقال بعضُهم : نزل القرآن على رسول الله ﷺ لثمانيّ عشرة خَلَتْ من رمضان .

#### ذكر من قال ذلك:

حدّثنا ابنُّ حميد ، قال : حَدّثنا سَلَمة ، قال : حدّثني عمد بن إسحاق ، عن الحَسَن بن دينار ، عن أَبُوب ، عن أبي قَلابة عبد الله بن زيد الجَرْمي ، أنه كان يقول ـ فيما بلغه وانتهى إليه من العلم : أنزِل الفرقان على رسول الله ﷺ لشائي عشرة ليلةُ عَمَلتُ من رمضان .

وقال آخرون : بل أنزل لأربع وعشرين ليلة خَلَتْ منه .

#### ذكر من قال ذلك:

حدّثنا ابنُّ حيد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : حدّثني عمد بن إسحاق : قال : حدّثني مَنْ لا يُقهم ، عن سَعِيد بن أبي عُروبة ، عن قتادة بن دِعامة السدُّوسيّ ، عن أبي الجَلّد ، قال : زَوَل الفرقان لاربع وعشرين ليلة خَلَّتُ من رمضان .

وقال آخرون : بل نزل لسبعُ عشرة خَلَتْ من شهـرٍ رمضان ؛ واستشهـدوا لتحقيق ذلك بقـول الله

عَرَّ وَجَلَّ : ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ صَبْدِنا يَوْمَ الفَّرْفان يَـوْمُ النَّغَىٰ الْجَمْمَانِ ﴾(١ ؛ وذلك مُلتَغَى رسول الله ﷺ والمشتركين بيند ؛ وأنَّ التقاء رسول الله ﷺ والمشركين بيند كان صبيحة سبع عشرة من رمضان .

قال أبو جعفر : وكانَ رسولُ الله ﷺ من قبل أن يظهرَ له جبريل عليه السلام برسالة الله عزّ ويَجلَّل إلله ـ فيها ذكر عنه ـ يرى ويعاين آثاراً وأسباباً من آثار مَنْ بريد الله إكرامه واختصاصه بفضله ؛ فكان مِنْ ذلك ما قد ذكرت فيها مضى من خيره عن المُلكَيْنُ اللذين آتياه فشقًا بطنه ، واستخرجا ما فيه من الغِلِّ والدَّنَس ؛ وهو عند أمّه من الرضاعة خَليمة ، ومن ذلك أنه كان إذا مَرّ في طريق لا يَرّ ـ فيها ذكر ـ عنه بشجرٍ ولا حَجَر فيه إلاّ سلّم عليه .

حدَّثني الحارث بن محمَّد ، قال : حدَّثنا محمَّد بن سعد ، قال : أخبرَنا محمَّد بن عمر ، قال : حدَّثنا عمر بن الحثقاب ، عن منصور بن عبد الرحمن ، عن أمّه ، عن بَرَّة بنت أبي عمر بن الحثقاب ، عن منصور بن عبد الرحمن ، عن أمّة ، عن بَرَّة بنت أبي تجراة ، قالت : إذَّ رسول الله ﷺ حين أراد الله كرامته وابتداء بالنبوّة ، كان إذا خرج لحاجته أبْعَدَ حتى لا يرى بيتاً ، ويفضي إلى الشّماب ويطون الأودية ، فلا يرّ بحجر ولا شجوةٍ إلاّ قالت : السَّلام عليك يا رسولَ الله ، فكان يلتفِّتُ عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحداً .

قال أبو جعفر : وكانت الأمم تتحدّث بمبعثه وتخبر علياء كلّ أمة منها قدومها بمذلك ؟ وقد حَدَّثني الحكميّ ، الحارث ، قال : حَدَّثني علي بن عيسى الحكميّ ، عن عامر بن ربيعة ، قال : أحبرنا محمد بن عمر و قال : حَدَّثني علي بن عيسى الحكميّ ، عن عامر بن ربيعة ، قال : سمعت زيد بن عمرو بن تُفيل يقول : أنا أنتظر نبيًا من ولد إسماعيل ، ثم من بني عبد المطلب ولا أراني أدركه ؛ وأنا أؤمن به وأصدته ، وأشهد أنه نبيّ ، فإن طالت بك مدّة فرأيته ، فأفرته مِنى السلام ، وسأخبرك ما نتَّمّ حتى لا يخفى عليك ! قلت : هَلمّ ، قال : هو رجل ليس بالقصير ولا بالطويل ، ولا يكثير الشعر ولا بقليله ، وليست نفارق عينه حمرة ، وخاتم النوة بين كتفيه ، واسمه أحمد ، وهذا البلد مولِله وبعده ، ثم يخرجه قومه منها ، ويكرمون ما جاء به ، حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر آمره ؛ فإناك أن كُلها أطلب دين إيراهيم ، فكل من أسأل من اليهود والتصارى والمجوس يقولون : لم يبق نبيًّ غيره .

قال عامر : فلتمّا أسلمتُ أخبرتُ رسولَ الله 離 قول زيد بن عمرو وأقرأته منه السّلام ، فــردّ عليه رسولُ الله 瓣 وترسّم عليه، وقال : قد رأيتُه في الجنّة يسحبُ ذيولاً .

حدِّثنا ابن حميد ، قال : حَدِثنا سَدَّهة ، عن ابن إسحاق عَمَّن لا يَقِهم ، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان ، أنه حدِّث أنَّ عمو بن الحقالب بينا هو جالسٌ في الناس في مسجد رسول الله ﷺ ؛ إذ أقبل رجلٌ من المرب داخل المسجد ، يريد عمر - يعني ابن الخفالب . فلمّ نظر إليه عمر قال : إنَّ الرجلُ لعلَّ شِرِّكِه بعد ، ما المحتَّ ؟ فقال : فارقه - أو لقد كان كامناً في الجاهلية ؟ فقال الرجل ، ثم جلس فقال له عمر : هل أسلمتَ ؟ فقال : نعم ، فقال : المحتَّ اللهم عَقْراً ، قد كناً في الجاهلية على شر من ذلك ، نعبدُ الأصنام ، من رعيّنك منذ وليت ! فقال عمر : اللهم عَقْراً ، قد كنا في الجاهلية على شر من ذلك ، نعبدُ الأصنام ، ونعتن الأوثان حتى أكرَمنا الله بالإسلام . فقال : نعم والله يا أمير المؤمنين ؛ لقد كنت كاهناً في الجاهلية .

<sup>(</sup>١) سورة الأتفال: ١١.

قال : فأخيرًنا ما أعجبً ما جاءك به صاحبك . قال : جاهني قبل الإسلام بشهر .. أو سنة .. فقال لي : « ألم تر إلى الجنّن وإبلاسها ، وإياسها من دينها ، ولحرقها بالقلاص وأحلاسها ! » . قال : فقال عمر عند ذلك يحدُث الناس : والله إنى لعنذ وَثِن من أوثان الجاهلية في نفر من قريش ؛ قد ذبح له رجل من العرب عجلًا فنحن تنظُرُ قُسّمَه ليقسِم لنا منه ، إذ سمعتُ من جوف العجل صوتاً ما سمعتُ صوتاً قطّ أنفذ منه ؛ وذلك قبل الإسلام يشهر أو شُبِّعه ، يقول : يا آل ذربح ؛ أمر بجيع ، ورُجلً يصيع ؛ يقول : لا إله إلاً الله ...

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا عليّ بن مجاهد ، عن ابن إسحاق ، عن الزهريّ ، عن عبــد الله بن كعب ، مولى عثمان بن عثّان ، مثله .

حدّثنا الحارث ، قال : حدّثنا محدّد بن سعد ، قال: أخيرنا محمد بن عمر قال : حدّثنى محمد بن عمر قال : حدّثنى محمد بن عبد الله ، عن الزهري ، عن عمد بن جُبير بن مطعم ، عن أيه ، قال : كنّا جلوساً عند صَنم ببُوانة قبل أن يبعث رسول الله ﷺ بشهر ؛ نحرنا جَزُوراً ؛ فإذا صائح يصبح من جَوْف واحدة : اسمعوا إلى العجب ا ذهب استراق الوحي ، ورُرمى بالشُّهُب لنبي بمكة اسمه أحمد ، مهاجَزه إلى يثرب . قال : فأمسكنا ، وعجبنا ، وخرج رسول الله ﷺ .

حدّثني أحمد بن سنان القطان الواسطيّ ، قال : حدّثنا أبو معاوية قال : حدّثنا الاعمش ، عن أبي فُلْبيان ، عن ابن عبّلس ، أنّ رجلًا من بني عامر أنّ النبيّ ﷺ ، فقال : أرني الحاتم الذي بين كتفيك ؛ فإن يَكُ بك طِبَّ داويتُك ؛ فإني أطبّ العرب ، قال : أعّب أن أريَكَ آية ؟ قال : نعم ؛ ادمُ ذلك الربدّق ، قال : فنظر إلى مِلْق في نخلة ، فدعاه فجعل ينثّر ؛ حتى قام بين يديه ، قال: قل له فليرجِمْ ، فرجع ، فقال العامريّ : يا بني عامر ، ما رأيتُ كاليوم أسحر ا .

قال أبوجمفر : والأخبار عن الدلالة على نبوته 瓣 أكثر من أن تحصى ، ولذلك كتاب يفرد إنْ شاء الله . ونرجم الآن إلى : 

# ذكر الخبر عمّا كان من أمر نبيّ الله ﷺ عند ابتداء الله تعالى ذكره إيّاه بإكر امه بإرسال جبريل عليه السّلام إليه بوحيه

قال أبوجعفر : قد ذكرنا قبلُ بعضَ الأحبار الواردة عن أوّل وقت مجيء جبريل نبينا محمّداً ﷺ بالوحْي من الله ، وكم كان سنّ النبيّ ﷺ يومئذ ، ونذكر الأن صفة ابتداء جبريل إياء بالمصير إليه ، وظهوره له بتنزيل ربّه .

فحداً في أحمد بن عشمان المعروف بأبي الجوزاء ، قال : حدّثنا وهب بن جرير ، قال: حدّثنا أبي ، قال سمعتُ النعمان بن راشد ، يحدّث عن القرعي ، عن عُروة ، عن عائشة أبها قالت: كان أوّل ما ابتدى به رسول الله ﷺ من الوّخي الرويا الصادقة ، كانت تجيء مثلَّ فَلق الصُّيخ ، ثم حَبَّبَ إليه الحلام ، فكان بغار حوله يحمّث فيه اللهائي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ، ثم يرجع إلى أهله ، فيترود لمثلها ؛ حتى فجاه الحنّ ، فقال ، يا عمّد ، أنت رسول الله ، قال رسول الله ﷺ : فجئوتُ لركبتي وأنا قاتم ، ثمّ زحفتُ توابوي ، ثم أتنان ، فقال : يا عمّد ، أنت رسول الله ، قال : ولم أنه أن الحق ، ثم أنتان الفراع ، فقبل عن يا من جبل ، فقبل كي حين نقال : يا عمّد ، أنت رسولُ الله . قال المؤرث نفسي من حيال ، فقبل ؟ قال عمّد انا جبريل ، وأنت رسول ألله . ثم قال : أوّ أ ، قلت ما أقراً ؟ قال : فأناس خصمت بن المؤرث من جبل ، فقبل ؟ فالمنت على من ين نقالت : أبشر ، فوالله لا مُخزيك المثالمة أبلاً ؛ خلاجة . فقال : في من نوالله لا مُخزيك الحديث ، وقبين على نوالب خلاجة . فقالت : أبشر ، فوالله لا مُخزيك ألله أبداً ؛ والمنال المؤرث . ثم الله الناس من الذي أبول بن أسد ، قالت : اسمع من ابن أخليك ، فسائي فأخبرته خبري ، فقال : المنا عمن الذي أبول على موسى بن عموان ، ليني فيها جَذُعُ النبي أكون حيًا حين غربجك ، فقال : هما أنه الذي أو لعل موسى بن عموان ، ليني فيها جَذُعُ النبي أكون حيًا حين أمركني يومك المنال : هلا أندم أمراً مؤردًا . والمن أمراً مؤردًا . فلك أمركني ، ولنن أمركني يومك المرا دراً وأراً .

ثم كان أول ما نزل على من القرآن بعد ه اقرآ ، ﴿ وَ وَالْقَلْمِ وَمَا يَسْطُوُونَ ﴿ مَا الْتَ بِيتْمَةِ رَبَّكَ بِمَجْدُونِ ﴿ وَانْ لَكَ لَاجُوا غَيْرَ مَنْدُونِ ﴿ وَإِنْكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ﴿ فَسَتَجِمُ وَيُتَكِمُ و الْمُذَكِّرُ ﴾ ثَمْ فَالْقِلْ ﴾ و ﴿ وَالضَّنَى ﴾ واللَّي إذَا سَجِينَ ﴾ "!

<sup>(</sup>١) سورة العلق: ١.

<sup>(</sup>٢) سورة القلم: ١.

حدَّشي يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : حَدَّشي عُروة ، انَّ عائشة أخبرته . ثم ذكر نحوه ؛ غير أنه لم يَقُلُ : « ثم كان أوَّل ما أنزل عليَّ من القرآن » . إلى آخره .

حدَّثنا عبد بن عبد الملك بن أبي الشّوارب ، قال : حدَّثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدَّننا سليمان الشّبيائي ، قال : يا محمَّد ، اقرا ؟ فقال : ما الشّبيائي ، قال : يا محمَّد ، اقرا ؟ فقال : ما أقرا ؟ قال : فضمَّه ، ثمّ قال : يا محمَّد ، اقرا ، أقرا ؟ قال : فضمَّه ، ثمّ قال : يا محمَّد ، اقرا ، قال : وما أقرا ؟ قال : فضمَّه ، ثمّ قال : يا محمَّد ، اقرأ ، قال : وما أقرا ؟ قال : فضمَّه ، ثمّ قال : يا محمَّد ، اقرأ ، قال : فضمَّه ، ثمّ قال ﴾ حقُّ بنغ ﴿ عَلْمَ الإنْسَانَ مَنْ أَلَمْ يَمُلُمْ ﴾ ، قال : فجاه إلى خديجة ، فقال : يا خديجة ، ما أرائي إلاَّ قد تُوضِ في ، قالت : كلّا والله ما كان ربُّك يفعل ذلك بك ، ما أتبتَ فاحشَّة قطَّ ، قال فاتتْ خديجةً ورقةً بن أوفل فاخبرته اخبر ، فقال : لمن كنتِ صادقة ، إذْ روجَد لنبيّ ، وليلقينَ من أمّتِه شلة ، ولن أدركتُه لاومِتَنْ به .

قال : ثم أبطأ عليه جبريل ، فقالت لـه خديجية : ما أرَّيْن رَبِّك إلاَّ قد قَملاك ، قـال: فـأنزل الله غَرُّ وَجَلَ : ﴿ وَالشَّمْنِي ﴿ وَاللَّبِلِ ۚ إِنَّا سَجِينَ ﴿ مَا رَدُّعَكَ رَبِّكَ وَمَا قَلَىٰ ۖ ﴾ (١٠ .

حدِّننا ابن حُميد ، قال : حدَّننا سُلَمة ، عن عمّد بن إسحاق ، قال : حدَّثني وهب بن كُيسان مولى آل الزَّبير ، قال : سممتُ عبدَ الله بن الزَّبير ، وهو يقول للُّسِيد بن عمير بن قَنادة اللغيِّ : حدُّثنا يا عُبَيْد كيف كان بده ما ابتدىء به رسول الله ﷺ من النبوة حين جاء جبريل عليه السّلام ؟ فقال عُبيد ـ وأنا حاضر محدَّث عبد الله بن الزَّبير ومَنْ عنام من النَّاس : كان رسولُ الله ﷺ بجاورُ في حراء من كلَّ سنة شهراً ، وكان ذلك مما تُحمُّتُ به قريش في الجاهلية ـ والتحدث : التبرّر ـ وقال أبو طالب :

### وَدَاقٍ لِيَرْقى في حِرَاءٍ وَنَاذِل

فكان رسول الله ﷺ باور ذلك الشهر من كل سنة ، يعلمم من جاءه من المساكين ، فإذا قفي رسول الله جواره من شهره ذلك ، كان أوّل ما يبدأ به \_إذا انصرف من جواره \_ الكعبة قبل أن يدخُل بيته ، فيطوف بها سبعا ، أوما شاء الله من دلك ، ثم يرجع إلى بيته ، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله عَزّ وجلّ فيه ما أراد من كرامته ، من السنة التي بعثه فيها ؛ وذلك في شهر رمضان ، خوج رسولُ الله ﷺ إلى جرّاء \_ كما كان يخرج لجواره \_ معه أهله ؛ حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد بها ، جاءه جبريل بأمر الله فقال رسولُ الله ﷺ : فجاعي وأنا نائم بتَمُول من ديباج ، فيه كتاب ، فقال : أقرأ ، فقلت : ما أوراً فلا أفتدا منه أن يعرم . من عن من عن من عن من وقرله : ﴿ عَلَمُ الإنسانُ مَا أَمْ يَعْلَمُ ﴾ ، يعرد إلى بمثل ما أم يعلمُ ﴾ ، فعني من وهري ؛ وكأنا كل إلى كانسرو عتى وهيبت من نومى ؛ وكأنا كتب في قلبي كتاباً .

قال : ولم يكن من خَلق الله احدً ابغض إليّ من شاعر أو يجنون ؛ كنت لا أطبق أن أنظر إليهها ، قال : قلت إنّ الأبَمَدُ - يعني نفسه ـ أشاعر أو يجنون ، لا تحدّث بها عنى قريش أبداً | لاعمدنَ إلى حَالِي من الجيل فلاطرحنَ نفسى منه فلأقتلها فلاستريجنّ .

<sup>(</sup>١) سورة الضحي: ١.

قال : فخرجت أريد ذلك ؛ حتى إذا كنت في وسطَ من الجبل ؛ سمعت صوتاً من السَّماء يقول : يا محمَّد ، أنتُ رسول الله ، وأنا جبريل ، قال : فرفعتُ رأسي إلى السَّاء ؛ فإذا جَبَّرثيلُ في صورة رجل صاف قدميه في أفق السهاء ، يقول : يا محمَّد ، أنت رسول الله وأنا جبرَثيل . قال : فوقفت أنظرُ إليه ، وشغلني ذلك عيًّا أردت ؛ فيا أتقدَّم وما أتأخَّر ؛ وجعلت أصرفُ وجهي عنه في آفاق السَّاء فلا أنظر في ناحية منها إلَّا رأيته كذلك ؛ فها زلتُ واقفاً ما أتقدُّم أمامي ، ولا أرجع وراثي؛ حتى بعثتْ خديجة رسلَها في طلبي ؛ حتى بلغوا مكَّة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني . ثم انصرف عنى وانصرفت راجعاً إلى أهلي ؛ حتى أتيت خديجة ، فجلست إلى فخِلِها مُضيفاً فقالت : يا أبا القاسم ؛ أين كنت ؟ فوالله لقد بعثتُ رسلي في طلبك ، حتى بلغوا مكة ورجعوا إنيَّ. قال: قلت لها : إنَّ الأبْعَدَ لشاعر أو مجنون ، فقالت : أعيدك بالله من ذلك يا أبا القاسم! ما كان الله ليصنعَ ذلك بك مع ما أعلم منكَ من صدق حديثك ، وعظم أمانتـك ، وحسن خلقك ، وصلة رحمك ! وما ذاك يا بن عم أ لعلك رأيت شيئاً ؟ قال : فقلت لها : نعم . ثمّ حدَّثُتُها بالذي رأيت ؛ فقالت : أبشيرْ يا بن عمَّ واثبت ، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكونَ نبيّ هذه الأمة ، ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ، ثم انطلقتُ إلى ورقة بن نوفل بن أسد ـ وهو ابن عمّها ، وكان ورقة قد تنصّر وقرأ الكتب ، وسمع من أهل التوراة والإنجيل ـ فأخبرته بما أخبرها به رسول الله ﷺ أنه رأى وسمع ، فقال ورقة : قُدُّوس ، قُدُّوس ! والذي نفس وَرَقَة بيده ، لئن كنتِ صدقتِني يا خديجة ، لقد جاءه النَّاموس الأكبر ـ يعني بالنَّاموس جُبْرئيل عليه السُّلام الذي كان يأل موسى ـ وإنه لنبيُّ هذه الأمَّة، فقولي له فليثبُتْ . فرجعت خديجة إلى رسول الله ﷺ ، فأخبرته بقول ورقة ، فسهُّل ذلك عليه بعض ما هو فيه من الهمُّ ، فلها قضى رسول الله ﷺ جواره ، وانصرف صنع كما كان يصنع ؛ وبدأ بالكعبة فطاف بها . فلقيَّه ورقة بن نوفل ، وهو يطوفُ بالبيت ، فقال : يا بن أخى ، أخبرنى بما رأيت أو سمعت ، فأخبره رسول الله ﷺ ، فقال له ورقة : والذي نفسي بيده ، أنك لنبيّ هـلـه الأمَّة ، ولقد جاءك النَّاموس الأكبر اللَّـي جاء إلى موسى ، ولتُكذبنَّهُ ولتؤذيَّنُّهُ ، وَلتُخرَّجنَّهُ ، ولتقاتلنَّهُ ؟ ولئن أنا أدركتُ ذلك لأنصرن الله نصراً يعلمُه . ثم أدنى رأسه فقبل يافُوخه ، ثم انصرف رسول الله ، إلى مئزله .

وقد زاده ذلك من قول ورقة تباتاً ، رَحَفَّف عنه بعض ما كان فيه من المم . فحدثنا ابن هيد ، قال :
حدثنا سلّمة ، قال : حدّثني بحمد بن إسحاق ، عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزّبير ، أنه حدّث عن
خديجة أمّا قالت لرسول الله فل فيها يُبَته فيا أكرمه الله به من نبوّته : يا بن عم ، آستطيع أن تخبر في بصاحبك
هذا الذي يأتيك إذا جاءك ؟ قال : نعم ، قالت : فإذا جاءك فاخبر في به ، فجاءه جيرتيل عليه السّلام كها كان
يأتيه ، فقال رسول الله فلله خلاجية : يا خديجة هذا جبرتيل قد جاءني ، فقالت : نعم ، فقم يا بن عم ،
فاجلس على فيخيلي اليسرى ، فقام رسول الله فلله فجلس عليها ، فقالت : هل تراه ؟ قال : نعم ، قالت :
فتحرّل فاقعد على فيخلي اليمنى ، فتحوّل رسول الله فلله فجلس عليها ، فقالت : هل تراه ؟ قال : نعم ،
قتاب : هل تراه ؟ قال : نعم ،
قتاب : هل تراه ؟ قال : نعم ،
فتحرّل من فائلت بخارها ورسول الله فلله جالسٌ في حِجْرها ، ثم قالت : هل تراه ؟ قال : نعم ،
همرّات ، فالقت بخارها ورسول الله فلله جالسٌ في حِجْرها ، ثم قالت : هل تراه ؟ قال : لا ، فقالت يا بن

فحدَّثنا ابنُ حميد ، قال : حدَّثنا سلمَة ، قال : حدَّثني محمَّد بن إسحاق ، قال : وحدَّثت بهذا الحديث

عبد الله بين الحسن ، فقال : قد سمعت أشي فاطمة بنت الحسين تحدّث بهذا الحديث عن عديمة ؛ إلاّ أنّي قد سمعتها تقول : أدخلتُ رسولَ الله ﷺ ويتها وبين درّعها ، فلـهب عند ذلك جبرئيل ، فقالت لـرسول الله ﷺ : إن هذا كملّك ، وما هو بشيطان .

حدّثنا ابنَّ المنتى ، قال : حدَثنا عثمان بن عمر بن فارس ، قال : حَدُثنا على بن المبارك ، عن يجيى ـ
يعنى ابن أبي كثير ـ قال : سالتُ أبا سلمة : أي القرآن انزل أوّل ؟ فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا المُدَّدُّرُ ﴾ ، فقلت :
يقولون :﴿ أَمْنَ المُدَّدُّرُ ﴾ ، فقلت : ﴿ أَقَلَ بِالسَمِ رَبِّكَ الّذِي خَلَقَ ﴾ ، فقال : لا أخبرك إلاّ ما حدُثنا النبي ﷺ ،
قال : جاورتُ في جِزَاه ، فلها قضيتُ جِواري ، هبطتُ فاستبطنت الوادي، فنوديتُ ، فنظرتُ عن يميني وعن
شمالي ، وخلْفي وقدّامي ، فلم أرْ شيئاً ، فنظرتُ فيوق رأسي ، فإذا هو جالسٌ عَلَى عرش بين السّاه
والارض ، فخشيتُ منه - قال ابن المثنى : هكذا قال عثمان بن عمر ، وأمّا هو فجّنت منه ، فلقيتُ خديجة ،
فقلت : خدّرون ، ففذرون ، وصبّوا على ما ، وأنزل على : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَثِّلُ فُمْ فَأَتْلُونْ ﴾ .

حدّثنا أبو كُريب ، قال : حدّثنا وكيع ، عن عليّ بن المبارك ، عن يجسى بن أبي كثير ، قال : سالتُ أبا سلمة عن أوّل ما نزل من القرآن ، قال : نزلت : ﴿ يَا أَيّهَا المُدْثُرُ ﴾ أوّل ، قال : قلت : أيْم يقولُون : ﴿ وَإِنَّ اللّهِا المُدْثُلُ إِلّا المَدْثُكُ إِلَّا المَا الله ، فقال : لا أحدَثُكُ إِلاَّ ما حدَثُنا رسول الله ﷺ ، قال : لا أحدَثُك إِلاَّ ما حدَثُنا رسول الله ﷺ ، قال : خاورت بحراء ، فالم قضيت جواري ، مبلت فسممت صوتاً ، فنظرت عن يميني فلم أز شيئاً ، ونظرت خُلْفي فلم أز شيئاً ، ونظرت خُلْفي فلم أز شيئاً ، ونظرت أمامي هلم أز شيئاً ، ونظرت خُلْفي فلم أز شيئاً ، فوفمت رأسي ، فرايت شيئاً ، فالله : فنذُّروني ، وصبُّوا عليٍّ ماءً ، قال : فنذُّرُوني وصبُوا عليٍّ ماءً بارداً ، فلات : ﴿ يَا أَيْهَا المَدْثُونَ ﴾

وحُدَّثت عن هشام بن عمّد ، قال : أن جبريل رسولَ الله ﷺ أوّل ما أناه ليلةَ السَّبْت ، وليلة الأحد ، ثم ظهر له برسالة الله عزَّ وجلَّ يوم الاثنين ، فعلّمه الوضوء ، وعَلْمه الصلاة ، وعلّمه : ﴿ أَقُراْ بِالسّم رَبُّكَ الّذِي خَلَقَ ﴾ ، وكان لرسول الله ﷺ يوم الاثنين ، يوم أوحي إليه ، أربعون سنة .

حدثري أحمد بن محمد بن حبيب العلومي ، قال : حدثنا أبو داود الطّيالي ، قال : أخبرنا جعفو بن عبد الله بن عثمان القُرشي ، قال : أخبرنا جعفو بن عبد الله بن عثمان القُرشي ، قال : أخبرنا جعفو بن الزبير، قال : معمت عروة بن الزبير، قال : معمت عروة بن الزبير، قال : معمت عروة بن الزبير، يحدّث عن أول المعمت عرف بن الزبير، قال : لحدث المحت حدث المحت ال

بيضاه فالجنَّلَتُ قلمي ، ثم قال أحدهما لصاحبه : خِطْ بطنَّه ، فخاطا بطني، وجعلا الحاتم بين كَيْفَيْ ، فها هُو إلا أن وليّا عنى فكأنما أعاين الامرّ معاينة .

حدِّثنا عمَّد بن عبد الأعلى ، قال : حدِّثنا ابن تُوّر ، عن معمّر ، عن الزَّهريّ ، قال : قَتَر الوحيُّ عن رسول الله ﷺ فترةً ، فحزن حزناً شديداً ، جعل بغدو إلى رؤوس شواهق الجبال ليتردّى منها ، فكلّا أؤقى بلارُّة، جَبَل بَلْكَ الْجَاشُة ، وترجم إليه نفسُه ، فكان النبي المُدْت بنا أنه أنه عنه فكان النبي عن ناتيني بحراء ، على كرسيّ بين الله بعدت عن ذلك ، قال : فيبنا أنا أسثي بوماً ، إذ رأيتُ الملك الذي كان يأتيني بحراء ، على كرسيّ بين السّاء والأرض ، فجُسِّتُ منه رحباً ، فرجمت إلى خديمة ؛ فقلت : رشّلوني ، فرمُلناء - أي دَّرِناه ـ فانزل الله عزّ وجلّ : ﴿ يَا أَيُّهَا المُدْثَرُ ﴾ فَمُ فَأَنْذُ ﴿ وَرَبُّكَ فَكَبُرٌ ﴾ وَيُبْائِكَ فَلَهُرْ ﴾ ، قال الزّهري : فكان أوّل فيء انزل عليه : ﴿ مَا لَمْ يَعْلَمُ هِلانَ ﴾ .

حدَّشي يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابنُ وهُب ، قال : أخبرَلي يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرَلي يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرَّحن ، أنَّ جابر بنَ عبد الله الأنصاريُ ، قال : قال رسول الله ﷺ وهو يحدُّث عن فَتْرة الوحي : بينا أنا أسْتي سممتُ صوتاً من السّله ، قرفعت رأسي ، فإذا الملك الذي جامني بيجراء جالس على كرميّ بين السّلاء والأرض . قال رسول الله ﷺ : فُبِّتُت منه فَزَقاً ، وجنت فقلت : رَمُلوني ، وَالرَّجْرَ وَلَوْلُ وَكُرِّ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَالرَّجْرَ فَا أَنْهِرُ ﴾ وَلَا أَيُّهَا المُدَّدُّ ﴾ فُمْ فَأَنْلِرْ ﴿ وَرَبُّكَ فَكُبِّرٌ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَالرَّجْرَ فَا فَالْمُرْ ﴾ ، قال : ثم تتابع الوحي .

قال أبو جعفر : فلما أمرَ الله عزّ وجلّ نبيه محمّداً 瓣 أن يقوم بإنذار قومه مقابَ الله على ما كانوا عليه مقيمين من كفرهم بربّهم وعبادتهم الألحة والأصنام دون اللدي خلقهم ورزقهم ؛ وأن يحدّث بنعمة ربه عليه بقوله : ﴿ وَأَمَّا بِيْمُمَةٍ رَبُّكَ فَحَدَّثُ ﴾، وذلك - فيها زعم ابن إسحاق - النبرّة .

حَنَّتُنَا ابنُّ خُمِيد ، قال : حَنَّتُنا سَلَمَة ، عن ابن إسحاق : ﴿ وَأَمَّا بِيْمَةَ رَبُكُ فَحَلَّتُ ﴾ ، أي ما جادك من الله من نعمته وكرامته من النبرة فحلَّت ؛ اذكرها وادعُ إليها ، قال : فجملَ رسول الله 魏 يذكر ما أنعم الله عليه وعلى المباد به من النبرة سرًّا إلى من يطمئنُ إليه من أهله ؛ فكان أوَّل مَنْ صَدَّقه وآمن به واتَبعه من خلق الله - فيها ذكر - روجته خديه وحها الله .

حدَّثني الحارث ، قال : حدَّثنا ابنُّ سعد ، قال : قال الواقديّ : أصحابُنَا مجمون على أنَّ أوَلُ أهل القبلة استجاب لوسول الله ﷺ خديجة بنت خويلد رحمها الله .

قال أبو جعفر : ثم كان أوّل شيء فَرْضَ الله عزّ رجّلٌ من شوائع الإسلام عليه بعد الإقوار بالتوحيد والبراءة من الأوثان والأصناء وخلّم الأنداد الصلاةُ ـ فيها ذكر ـ .

حدّثنا ابنُّ حُمِيد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : حدّثني محمّد بن إسحاق ، قال : وحدّثني بعضُ أهار العلم أنَّ العبلات مين افترضَتْ على رسول الله ﷺ ، أتاه جَبْرُتيل وهو بأعلَ مكة ، فهمزَ له بعفِيه في ناحية الوادي ، فانفجرت منه عين ، فتوضًا جبرليل عليه السلام ، وروسونُ الله ﷺ ينظر إليه ليريه كيف الطُهور

<sup>(</sup>١) سورة للنشر: ١.

للصلاة ، ثم نوضًا رسولُ الش ﷺ كما رأى جبرئيل عليه السلام توضّاً ، ثم قام جبرئيل عليه السلام ، فصلُ به وصلُّ النبي ﷺ بصلاته . ثم انصرف جبرئيل عليه السلام ، فجاء رسول الله ﷺ خديجة ، فتوضًا لها يُربها كيف الطُّهور للصّلاة ؛ كها أراه جبرئيل عليه السلام ، فتوضاتُ كما توضّاً رسول الله ﷺ ، ثم صلَّى بها رسول الله ﷺ كما صلّ به جبرئيل عليه السلام ، فصلتٌ بصلاته .

حدَّثنا أبنُ حميد ، قال : حـدّثنا هـارون بن المغيرة وَحَكّام بن سَلْم ، عن عنبسة ، عن أبي هـاشـم الواسطيّ ، عن ميمون بن سياه ، عن أنس بن مالك ، قال : لما كان حينٌ نُمِّيء النبيّ ﷺ ، وكان ينام حولُ الكعبة ، وكانت قريش تنام حولها ، فأتاه ملكان : جبرئيل وميكائيل ، فقالا : بأيِّهم أمرنا ؟ فقالا : أمِرْنا بسيَّدهم ، ثم ذهبا ثم جاءا من القِبْلة ، وهم ثلاثة ، فالفوه وهو نائم ، فقلَّبُوه لظهره ، وشَقُّوا بطنَه ، ثم جاؤوا بماء من ماء زمزم ، فغسلوا ما كان في بطنه من شكَّ أوشِرُكُ أو جاهليَّة أو ضلالة ، ثم جاۋوا بطست من ذهب ، مُلىء إيمانًا وحِكْمة ، فملىء بطنه وجوفه إيمانًا وحكمة ، ثم عرج به إلى السَّياء الدَّنيا ، فاستفتح جبرئيل ، فقالوا : مَنْ هذا ؟ فقال : جَبْرئيل ؛ فقالوا : مَنْ معك ؟ فقال : محمّد ، قالوا : وقد بُعث ؟ قال : نعم ، قالوا : مرحبًا ، فدعُوا له في دعائهم ، فليًّا دخل ؛ فإذا هو برجل جَّسيم وسيم ، فقال : مَنْ هذا يا جبرئيل ؟ فقال : هذا أبوك آدم ، ثم أتوا به إلى السهاء الثانية ، فاستفتح جبرئيل ، فقيـل له مشـل ذلك ، وقــالوا ف السُّموات كلُّها كيا قال وقيل له في السَّماء الدُّنيا ، فلما دخلَ ، إذا برجُملينْ ، فقال : مَنْ هؤلاء يا جَبْرثيل ؟ فقال : يحيى وعيسى ابنا الخالة ، ثم أي به السَّاء الثالثة ، فلما دخل إذا هو برجل ، فقـال : من هذا يـا جبرثيل ؟ قال ; هذا أخوك يوسف ، فُضِّل بالحُسِّن على النَّاس ، كيا فُضِّل القمر ليلة البدر على الكواكب ؛ ثم أتيَّ به السَّماء الرابعة ، فإذا هو برجل ، فقال : من هذا يا جبرئيل ؟ فقال : هذا إدريس ، ثم قرأ : ﴿ وَرَفَّعْنَاهُ هارون ، ثم أيَّ به السَّياءَ السَّادسة ، فإذا هو برجل فقال : من هذا يا جبرثيل ؟ فقال : هذا موسى ، ثم أتي به السَّماء السابعة ، فإذا هو برجل ، فقال : مَنْ هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا أبوك إبراهيم ، ثم انطلق إلى الجنة ، فإذا هو بنهر أشدَّ بياضاً من اللبن ، وأحلُّ من العسل ، بجنبتيه قِباب الدَّرّ ، فقال : ما هذا يا جبرثيل ؟ فقال : هذا الكُوْتُرُ الذي أعطاك ربُّك ، وهذه مساكنك ، قال : وأخذ جبرثيل بيده من تربته ، فإذا هو مسك أذفَرُ ، ثم خرج إلى سِنْدَةِ المُنتَهَىٰ وهي سدرة نَبْق أعظمُها أمثال الجرار ، وأصغرها أمثال النَّيْض ، فدَنَا ربُّك عزّ وجَلُّ : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَى ﴾(١) ، فجعل يتغشَّى السدَّرَةَ من دُنُّو ربها تبارك وتعالى ، أمثال اللدَّ والياقوت والزبرجد واللؤلؤ ألوان . فأوحى إلى عبده ، وفهَّمه وعلَّمه وفرض عليه خمسين صلاة ، فمرَّ على موسى ، فقال : ما فَرض على أمتك ؟ فقال : خمسين صلاة ، قال: ارجع إلى ربك فسُلَّه التخفيف لأمَّتك ، فإنَّ أمَّتك أضعفُ الأمم قرَّة ، وأقلُّها عمراً ؛ وذكر ما لقي من بني إسرائيل ، فرجع فوضع عنه عشراً ، ثم مرّ على موسى ، فقال : ارجع إلى ربُّك فسله التخفيف ؛ كذلك حتى جعلها خمساً ، قال : ارجع إلى ربك فسلُّه التخفيف، فقال :لست براجع؛غيرَ عاصيك ؛ وقلف في قلبه ألَّا يرجع ، فقال الله عَزَّ وجلَّ : ﴿ لا يبدُّل

<sup>(</sup>١) سورة مريم: ٥٧.

<sup>(</sup>۲) سورة النجم: ٩.

كلامي ، ولا يردّ قضائي وفرضي ؛ ، وخفّف عن أمتي الصلاة لعشّر . قال أنس : وما وجدت ربحاً قطّ ولا ربح عروس قطّ ، أطيب ربحاً من جِلْدِ رسول الله ﷺ ؛ الزقت جلدي بجلده وشهِمتْهُ .

قال أبوجمفر : ثم اختلف السُّلف فيمن أتبع رسول الله ﷺ وآمن به وصدَّقه على ما جاء به من عندِ الله من الحقَّ بعد زوجته خديجة بنت خويلد ، وصلَّ معه .

فقال بعضهم : كان أوّل ذُكْرِ آمن برسول الله 義 معه وصدّقه بما جاءه من عند الله عليّ بن أبي طالب عليه السّلام .

ذكر بعض من قال ذلك بمن حضرنا ذكره :

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا ايراهيم بن المختار ، عن شعبة ، عن أبي بَليج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عبّـاس، قال : أوّل مَنْ صلّى علّ .

حدّثنا زكريًاه بن يجيس الضّرير ، قال : حدّثنا عبد الحميد بن يحر ، قال : أخبرنـا شريبك ، هن عبد الله بن محمّد بن غيبل ، عن جابر ، قال : بُعث النبي ﷺ يوم الاثنين ، وصلّى علىٌ يوم الثلاثاء .

حدُثنا ابن الملنى ، قال : حدَثنا محمّد بن جعفر ، قال : حدَثنا أشعبة ، عن عموو بن مُوّة ، عن أبي حمزة ، عن زيد بن أزّقم ، قال : أوّل مَنْ أسلَم مع وسول الله 郷 طلّ بن أبي طـالب . قال : فلكورُتُّ للشُخيرَ ، فاتكره ، وقال : أبو بكر أوّلُ مَنْ أسلَم .

حدّثنا أبو كُريب ، قال : حدّثنا وكيم ، عن شُعبة ، عن عمرو بن مُرّة ، عن أبي خَرْة مولى الأنصار ، عن زيد بن أرقم ، قال : أوّلُ مَنْ أسلم مع رسول الله ﷺ عليّ بن أبي طالب عليه السّلام .

حدّثنا أبر كُريب ، قال : حدّثنا عبيد بن سعيد ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : سمعت أبا حمرة ( رجلًا من الأنصار ) ، يقول : سمعت زيد بن أرقم ، يقول : أوّلُ رجل صلّ مع رسول الله ﷺ علِّمُ عليه السّلام .

حدّثنا أحمد بن الحسن التّرمذيّ ، قال : حدّثنا عُبيد الله بن موسى ، قال أخيرنا العَلاء ، عن المنهال بن عمرو ، عن عبّاد بن عبد الله ، قال : سمعتُ عليًا يقول : أنا عبد الله وأخو رسوله ، وأنا الصَّدّبيّن الاكبر ، لا يقولها بعدي إلا كافب مُمْثَرَ ، صأبيت مع رسول الله قَبْلَ النّاس بسبع صنين .

حدَّثني محمَّد بن عبيد المحاري ، قال : حدَّثن اسعيد بن خُخَيم ، عن أسد بن عَبدة البجّليّ ، عن يجيى بن عفيف ، عن عنيف ، قال : جنَّتُ في الجاهلية إلى مكّة ، فنزلت على المبّلس بن عبد المطلب . قال : فلمّ اطلمت الشمس وحُلقت في السهاه وأنا أنظر إلى الكعبة ، أقبل شابٌ ، فرمى ببصره إلى السّماء ، ثم استقبل الكعبة ، فقام مستقبلها ، فلم يلبث حتى جاء علام ، فقام عن يمينه . قال : فلم يُلَبث حتى جاءت امرأة ، فقامت خُلفها ، فركم الشابُ فركم الغلام والمرأة ، فرفم الشابُ فرفع المغلام والمرأة ، فخر الشابُ ساجذاً فسجدا معه ، فقلت : يا عبّاس ، امر عظيم ! فقال : أمر عظيم ! أقديري مَنْ هذا المع ؛ فقلت : لا ، قال : هذا قال : هذا عبّد بن عبد الله بن عبد المطلب ، ابن أخي . أندري مَنْ هذا معه ؟ قلت : لا ، قال : هذا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ، ابن أخي . أندري مَنْ هذا الني خلفها ؟ قلتُ : لا ، قال : هذه . خديمة بنت تُحويلد ، زوجة ابن أخي ، وهذا حدّثني أنّ ربّك ربّ السهاء ، أمرهم بهذا الذي تراهم عليه ، وايّمُ الله ما أعلم على ظهر الأرض كلّها أحداً على هذا الدّبين غير هؤلاء الثلاثة .

حدّثنا أبو كريب ، قال : حدّثنا يونس بن بكير ، قال : حدّثنا محمد بن إسحاق ، قال : حدّثني يحيى بن أبي الأشمث الكِنْديّ ، من أهل الكوفة ، قال : حدّثني إسماعيل بن إياس بن عفيف ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : كنت امراً تلجراً ، فقدمت أيام الحج ، فأتيت العبّاس ، فينا نحن عنده إذ خرج رجلً يصلّي ، ففام تُجاة الكمية ، ثم خرجت امراة فقامت معه تصلي ، وخرج غلام فقام يصلّي معه ، فقلت : يا عبّاس ، ما هذا الدّين ؟ إنَّه هذا الدّينَ ما أمري ما هو ؟ قال : هذا محمّد بن عبد الله ، يزعُمُ أنَّ الله أرسله به ، وأنَّ كُنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه ، وهذه امرأتُه خديجة بنت تُحرَيلة آمنت به ، وهذا الفلام ابنُ عَمّه عليّ بن أبي طالب ، آمن به . قال عفيف : فليتني كنتُ آمنتُ يومئذ فكنتُ أكون رابعاً !

حدّثنا ابن حُمِد ، قال : حدّثنا سلمة بن الفَضْل وحلّ بن جاهد ، قال سَلَمة : حدّثني عصّد بن إسحاق ، عن يحيى بن أبي الأضعث ـ قال أبو جعفر : وهو في موضع آخر من كتابي عن يحيى بن الأشعث ـ عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي \_ وكان عفيف أخا الأشعث بن قيس الكندي لأمه ، وكان ابن عمه ـ عن أبيه عن جدّه عفيف ، قال : كان العبّاس بن عبد المطلب في صديقاً ، وكان يختلف للى اليمن ، يشتري البطر فيبيمه آيام الموسم ؛ فينيا أتا عند العبّاس بن عبد المطلب بحق ، فاتاه رجل مجتمع ، فتوضًا فأسبغ الوضوء ، ثم قام يصلّ ، فخرجت امرأة فتوضًات وقامت تصلّ ثم خرج علام قد راهق ، فتوضًا ، ثم قام إلى جُنّه يصلّ ، فقلت : وعُمك يا عبّاس ! ما هذا ؟ قال : هذا ابن أخي عمّد بن عبد الله بن عبد المُطلب ، يزعم أنّ الله بعثه رسولاً ، وهذا ابنُ أخي عليّ بن أبي طالب قد تابّمه على دينه ، وهذه امرأته خديجة ابنة خويلد ، قد تابعتُه على دينه . قال عفيف بعدما أسلم ورسخ الإسلام في قلبه : يا ليتي كُنتُ رابعاً !

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا عيسى بن سَوادة بن الجَمّد ، قال : حدّثنا محمّد بن المنكور وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وأبو حازم المدني، والكلميّ ، قالوا : عليّ أوّل مَنْ أسلم . قال الكلميّ : أسلم وهو ابنُ تسع سنين .

حدّثنا ابن حُميد ؛ قال : حدّثنا سَلَمة ، عن ابن إسحاق ، قال : كان أوّل ذُكْرِ آمن برسول الله ﷺ ، وصلّى معه وصدقه بما جاء، من عند الله ، عليّ بن أبي طالب ؛ وهو يومثذ ابن عشر سنين ، وكان ثمّا أنعم الله به على عليّ بن أبي طالب عليه السَّلام ، أنه كان في حِجْر رسول الله ﷺ قبل الإسلام .

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سَلمة ، قال : حدّثني محمد بن إسحاق ، قال : فحدَّثني عبد الله بن أبي أبي حالب ، وما صنعَ الله له لو تُحجِع ، عن مجاهد بن جُر أبي الحبّراج ، قال : كان مِنْ نعبة الله على عليّ بن أبي طالب ، وما صنعَ الله له وأواده به من الحبر ، أنَّ قريضاً أصابتهم أزمة شديدة ، وكان أبو طالب ذا عيال كثير ؛ فقال رسول الله ﷺ للمبّاس عَمه ـ وكان من أيسر بني هاشم : يا عبّاس ؛ إنَّ أخاك أبا طالب كثير العيال ، وقد أصاب النّاس ما ترى من هذه الأزمة ، فانطلق بنا فلتخفّف عنه من عياله ؛ آخذ من بنيه رجلًا ، وتأخذ من بنيه رجلًا ، فنكفّها عنه . قال العباس : نعم ، فانطلقا حتى أنها أبا طالب ، فقالا : إنَّا نريد أن نخفّف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه ، فقال لها أبو طالب : إذا تركيا لم عقيلاً فاصنعا ما شتها، فأخذ رسولُ الله ﷺ

عائياً فضمَّه إليه ، وأخذ العبّاس جعفراً فضمَّه إليه ، فلم يزل عليّ بن أبي طالب مع رسول الله ﷺ حتى بعثُه الله نبيًّا ، فاتَبعه علىّ فأمن به وصدَّقه ، ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستخفى عنه .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : فحدثني محمد بن إسحاق ، قال : وذكر بعض أهل العلم الأرسول الله كان إرسول الله كان إرضا ، فمكنا كذلك ما شاء عمد الله والله وسائر قومه ، فيصليان الصلوات فيها ؛ فإذا أمسيا رَجَعا ، فمكنا كذلك ما شاء الله أن يكتا ، إما الله على الله على إما أله على الله عالى الله على الله الله الله على الل

حدّثنا ابنَّ هميد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : حدّثني محدّد بن إسحاق ، قال : وزعموا أنه قال لعليّ بن أبي طالب : أي بُنيّ ، ما هذا الندين اللدي أنت عليه ؟ قال : يا آبّه ، آمنتُ بالله وبرسوله وصدّقته بما جاه به ، وصلّت معه لله . فزعموا أنه قال له : أما إنَّه لا يدعوك إلَّا إلى خَيْر، فالزّمه .

حيثني الحارث ، قال : حيّثنا ابنُ سعد ، قال : أخبرنا محمّد بن عمر ، قال : أخبرنا إسراهيم بن نافع ، عن ابن أبي تَجيح ، عن مجاهد ، قال : أسلّم عليّ وهو ابن عشر سنين .

قال الحارث : قال ابنُ سعد : قال الواقديّ : واجتمع أصحابنا على أن عليًّا أسلم بعدما تنبًّا وسول الله بسنة ، فأقام بمكّة النبق عشرة سنة .

وقال آخرون : أوَّلُ مَنْ أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه .

ذكر من قال ذلك :

حدّثنا سهل بن موسى الرازي ، قال : حدّثنا عبد الرحن بن مُغراء ، عن تُجالِد ، عن الشعبيّ ، قال : قلت لابن عبّاس : مَنْ أَدّل الناس إسلاماً ؟ فقال : أما سمعت قول حسّان بن ثابت :

إِذَا تَسَذَكُ رَتَ فَجُواً مِنْ أَتِي يَقَدَّ فَالْأَكُرِ الْحَاكُ أَبَا يَخُورِ مِما فَصَلَا خُشِرَ السَّرِيِّةِ أَتْقَاهَا وَأَصَالَهَا : يَضُدَ النَّبِيُّ وَأَوْلَاها مِما خَصَلاً اللَّالِيِّ المُحُسُودَ مَشْهَدُهُ : وَأَوْلُ النَّاسِ مَهِم صَدَّقَ السَّّمُسُلاً

وحدَّثني سعيد بن عنبسة الرازيّ ، قال : حدَّثنا الهيُّلم بن عديّ ، عن مجالد ، عن الشعبيّ ، عن ابن عباس نحوه .

حدَّثنا ابن حميد ، قال: حدّثنا بحبى بن واضح ، قال : حدّثنا الهيثم بن عديّ ، عن مجالد ، عن الشعبيّ ، عن ابن عباس نحوه .

حدُثنا بَحر بن نصر الحولانيّ ، قال : حدَّثنا عبد الله بن وَهْب، قال : اخبرُنِ معاوية بن صالح ، قال : حدِّثني أبو يجيى وضَمْرة بن حبيب وأبو طلحة ، عن أبي أمامة الباهليّ ، قال : حدَّثني عمود بن عبسة قال : أثيثُ رسولَ الله ﷺ وهو نازل بمُكاظ ، قلت : رسولَ الله ، مَنْ تَبِعك على هذا الأمر ؟ قال : اتّبعني عليه رجلان ؛ حُرُّ وعبد : أبو بكر وبلال ، قال : فـأسلمت عند ذلـك ، قال: فلقـد رأيتُني إذ ذاك رُبّع الإسلام .

حدثني ابنُّ عبد الرحيم البُرْقيُّ ، قال : حدُثنا عمرو بن أبي سَلَمة ، قال : حدَثنا صدَقة ، عن نصر بن علقمة ، عن أخيه ، عن ابن عائذ ، عن جبير بن نفير ، قال : كان أبو ذرَّ وابن عَبَسَة كلاهما يقول : لقد رأيتُني رُبِّع الإسلام، ولم يُسَلِم قَبْلِي إِلَّا النبيِّ وأبو بكو وبلال ، كلاهما لا يدري مَنى أسلم الاخر .

حدَّثنا ابن حميد، قال: حدَّثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: أوَّل مَنْ أسلم أبو بكر.

حدّثنا أبو كُريَب ، قال : حدّثنا وكيع ، قال : حدّثنا شُعبة ، عن عمرو بن مرّة ، قال : قال إبراهيم النُخَتَىّ : أبو بكر أوّل مَنْ أسلم .

وقال آخرون : أسلم قبل أبي بكر جماعة .

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابنُ حُمِد، ه قال : حدّثنا كنانة بن جَبّلة ، عن إبراهيم بن طُهْمان ، عن الحجّاج بن الحجّاج ، عن قَتَادة عن سالم بن أبي الجُنّد، عن محمد بن سعد، قال : قلت لابي : اكان اُبُوبكر اولُكم إسلاماً ؟ فقال : لا ، ولقد اسلم قبله اكثر من خسين ؛ ولكرّ، كان الفصّلنا إسلاماً .

وقال آخرون : كان أوَّلُ مَنْ آمن واتبع النبيّ ﷺ من الرجال زيد بن حارثة مولاه .

ذكر من قال ذلك :

حدَّثي الحارث ، قال : حدَّثنا محمد بن سعد ، قال : قال الواقديّ : حدَّثي ابن أبي ذئب ، قال : سألت الزَّهريِّ : مَنْ أَوْلُ مَنْ أَسلم ؟ قال: من النساء خديجة ، ومن الرّجال زيد بن حارثة .

حدَّثني الحارث ، قال : حدّثنا عمّد بن سعد ، قال : أخيّرنا عمّد بن عمر ، قال : حدّثنا مُصعب بن ثابت ، عن أبي الأسود ، عن سليمان بن يسار ، قال : أوّلُ مَنْ أسلم زيد بن حارثة .

حدّثني الحارث ، قال : حدّثنا محمّد بن سعد ، قال : أخبرنا محمّد. يعني ابن عمر ـ قال : حدّثنا ربيعة بن عثمان ، عن عمران بن أبي أنّس مثله .

وحدَّثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال حدَّثنا عبدُ الملك بن مسلّمة ، قال : حدثنا ابن لَمِيعة ، عن أبي الأسود ، عن مُروة ، قال : أوَّلُ مَنْ أسلم زيد بن حَارثة .

وامّا ابن إسحاق ، فإنه قال في ذلك ما حدّثنا ابنٌ حميد ، قال : حدّثنا سلمة عنه : ثم أسلّم زيد بن حارثه مونى وسول الله ﷺ فكان أوّل ذَكَر أسلم ، وصلّى بعد عيّم بن أبي طالب ، ثم أسلم أبو بكر بن أبي قُحافة الصدّيق ، فلما أسلم أظهر إسلامه ، ودعا إلى الله عزَّ وجلّ وإلى وسوله . قال : وكان أبو بكر وجلاً مالفاً لقومه ، عمباً سهلاً ، وكان أنسّب قريش لقريش ، وأعلم قريش بها ، ويما كان فيها من خير أو شرّ ، وكان رجلاً تاجراً ذا شُعلق ومعروف ، وكان رجال قومه يأتونه ويالفونه لغير واحد من الأمر ، لعلمه وتجاريه وجسن

بحالسته ، فجعل يدعو إلى الإسلام مَنْ وثِق به من قومِه عَن يفشاه ويجلس إليه ، فأسلم على يديه ـ فيها بلغني ـ
عثمان بن عفان ، والزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وطلحة بن عبيد الله ،
فجاء بهم إلى رسول الش 響حين استجابوا له ، فاسلموا وصلُّوا ، فكان هؤلاء الثمانية ، النُّفر الذين سبقوا إلى
الإسلام ، فصلُّوا وصَدُّقُوا برسول الله ﷺ وآمنوا بما جاء به من عند الله ؛ ثم تتابع الناسُ في الدخول في
الإسلام ؛ الرجال منهم والنساء ؛ حتى فشا يُكُورُ الإسلام بَكُة وتحدّث به الناس

وقال الواقديّ في ذلك ما حدَّثني الحارث ، قال : حدَّثنا ابنُّ سعد ، عنه : اجتمعُ أصحابُنا على أنَّ الوَّلَ أهل الفيلة استجابَ لرسول الله ﷺ خديجة بنت خُويَلك ، ثم اختلِف عندنا في ثلاثة نَفُر ، في أبي بكر وعليّ ، وزيد بن حارثة ، أيّم أسلم أوّل .

قال : وقال الواقديّ : أسلم معهم خالد بن سعيد بن العاص خامساً ، وأسلم أبوذُر ، قالوا : رابعاً أو خامساً ، وأسلم عمرو بن عَبِسة السّلميّ ، فيقال : رابعاً أو خامساً . قال : فإنّا اختلف عندنا في هؤلاء النفر أيّم أسلم أوّل ؛ وفي ذلك روايات كثيرة . قال : فيُختلف في الثلاثة المتقدمين ، وفي هؤلاء الـذين كتبنا بعدهم .

حدّثني الحارث ، قال : حدّثنا ابنُ سعد ، قال : أخبرنا محدّد بن عصر ، قال حدّثني مُصعب بن ثابت ، قال : حدّثنا أبو الأسود محمّد بن عبد الرحمن بن الأسود بن تَوْفِل ، قال : كان إسلام الزُّبير بعد أبي يك ، كان رامعاً أو خاصاً .

وأمّا ابن إسحاق ، فإنّه ذكر أنّ خالد بن سعيد بن العاص وامرأته أميّنة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة ، من خُواعة ، أسليا بعد جماعة كثيرة غير الذين ذكرتُهم بأسمائهم ؛ أنهم كانـوا من السّابقـين إلى الإسلام .

ثم إنَّ الله عزَّ وجلَّ أمر نبيَّ محمَّداً ﷺ بعد مبعثه بثلاث سين أن يصنَّع بما جاءه منه ، وأن بيادِي الناسَ 
بامره ، ويدعو إليه ، فقال له : ﴿ فَاصَّدَعْ بِمَا تُؤَمَّرُ وَأَعْرِضْ عَنِ المُشْوِكِينَ ﴾(١) ، وكان قبل ذلك - في السّنين 
الثلاث من مبعثه ؛ إلى أن أمر بإظهار الدَّعاه إلى الله - مستسرًا غفياً أمره ﷺ ، وأنزل عليه : ﴿ وَأَلْفِرْ عَشِيرَتَكَ 
الأَفْرِينِ ﴿ وَآخُولُمُ عَنَا حَكُولُ مُعْمَلُونَ هَانُ عَصُولُ فَقُلُ إِلَي يَعْمَلُونَ عَمَّا تُعْمَلُونَ ﴾ قال : ﴿ وكان أصحابُ رسول الله ﷺ إذا صلَّوا ذهبوا إلى الشُّعاب فاستخفّوا من قومهم ؛ فبينا سعد بن أبي وقاص في قفر من المشركين وهم يصلُون ، 
فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون ؛ حتى قاتلوهم ، فاقتتلوا ، فضرب سعد بن أبي وقاص يومثل رجلاً من 
المشركين بلَحْي على عَلَى الوَلُ مع أهريق في الإسلام .

فحدّثنا أبو كُرَيب وأبو السائب ، قالا : حدّثنا أبـو معاوية ، عن الاعمش عن عمرو بن ممرة ، عن مُسيد بن مُجير، عن ابن عبّاس ، قال : صجـد رسولُ الله ﷺ ذات يـوم الشُمّةا ، فقـال : يا صَبــاحاه ! فاجتمعتْ إليه قريش ، فقالوا : ما لك ؟ قال : أرأيت إنْ أخبرزكم أنَّ العدوّ مصبّحكم أو بمسّيكم ، أما كنتم

 <sup>(</sup>١) سورة الحجر: ٩٤.
 (٢) سورة الشعراء: ٩١٢ ـ ٢١٦.

نصدّقونني ! قالوا : بَل ؛ قال : فإني نذير لكم بين يديّ عذاب شديد . فقال أبو لهب : تُبّا لك! ألهذا دعوتنا ـ أو جمعتنا ! فانزل الله عزّ وجلّ : ﴿ تُبُّتْ يَدَا أَبِي لَهَب وَتُبُّ ﴾(١) إلى آخر السورة .

حدّثنا أبر كُريب ، قال : حدّثنا أبو أسامة ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرّة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عيّس ، قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿ وَأَنْفِرْ صَثِيرَكَ الْأَقْرِينَ ﴾ (٢) ، خرج رسولُ الله ﷺ حتى من ابن عيّس ، قال : يا بن فلان ، يا صبح الصّفا ، فهضت : يا صبحاء ا فقالوا : من هذا الذي يبيّف ؟ قالوا : حمّد ، فقال : يا بن فلان ، يا بن فلان أبل ، وقد مصدّدي عداب شديد . فقال أبو المُجتبع بنا بلدي عدال أبل أبل ألما ألم قام ، فنزلت هذه السّورة : ﴿ تَبّتُ يَدَا أَبِي لَهَا مُ وَنَابٌ ﴾ إلى آخر السورة : ﴿ تَبّتُ يَدَا أَبِي لَهَا مُ وَنَابٌ ﴾ إلى آخر السورة : ﴿ تَبّتُ يَدَا أَبِي لَهَا مُ وَنَابٌ ﴾ إلى آخر السورة .

حدَّثنا ابن حُميد : قال : حدَّثنا سَلَمة ، قال: حدَّثني محمد بن إسحاق ، عن عبد الغفار بن القاسم ، عن المنهال بن عمرو ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطَّلب ، عن عبد الله بن عباس ، عن عليَّ بن أبي طالب ، قال : لما نزلتْ همذه الآية عملى رسول ِ الله ﷺ : ﴿ وَأَنْدِلْرُ عَشِيرَتَمْكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ ، دَمَاني رسولُ الله ﷺ فقال لي : يا عليّ ، إنّ الله أمرني أن أنلِر عشيري الأقربين ، فضقتُ بذلك ذرعاً ، وعرفت أنَّى متى أباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره ، فصمتُ عليه حتى جاءني جبرثيل فقال : يا عمد ، إنَّك إلاَّ تَفْعل ما تؤمر به يُعذَّبُك ربُّك ، فاصنعُ لنا صاعاً من طعام ، واجعل عليه رَحْلَ شاق ، واملأ لنا عُشًا من لبن ؛ ثم اجمعٌ لي بني عبد المطلب حتى أكلُّمهم ، وأبلغهم ما أمرت به ، ففعلت ما أمرني به . ثم دعوتُهم له ؛ وهم يومثل أربعون رجادٌ ، يزيدون رجادٌ أو ينقصونه ؛ فيهم أعمامه : أبو طالب وحمزة والعبّاس وأبو لهب ؛ فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطُّعام الذي صنعت لهم ، فبجئت به، فلما وضعتُه تناول رسول الله ﷺ حِذْيةً مِن اللحم ، فشقَها بأسنانه ، ثم ألقاها في نواحي الصَّحْفة . ثمَّ قال : خُذُوا بسم الله ، فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة وما أرى إلاُّ موضع أيديهم ، وايمَّ الله الذي نَفْسٌ عليَّ بيده ؛ وإن كان الرجل الواحد منهم ليَّاكلُ ما قدمت لجميعهم . ثم قال : اسق القوم ، فجئتهم بلالك العُسُ ، فشربوا منه حتى رؤوا منه جميعاً ، وايمُ الله إن كان الرجلُ الواحد مِنهم ليُشرب مثلُه ، فلما أراد رسولُ الله ﷺ أن يكلُّمُهم بدرَّهُ أبو لهب إلى الكلام ، فقال : لَمَدّ ما سحركم صاحبُكم! فتفرّق القوم ولم يكلّمهم رسولُ الله ﷺ، فقال : الغديا عليّ ؛ إنَّ هذا الرجل سبقني إلى ما قد سمعت من القول ، فتفرّق القوم قبل أن أكلّمهم ، فعُدّ لنا من الطعام بمثل ما صنعت ، ثم اجعهم إلى .

قال : ففعلتُ ؛ ثم جمعتهم ثم دهاني بالطمام فقرّبته لهم ، ففعل كيا فعل بالأمس ، فأكلوا حتى ما لهم بشيء حاجة . ثم قال اسقهم ، فجتهم بالملك المُسّ ، فشربوا حتى رُوّوا منه جيماً ، ثم تكلّم رسول الله ﷺ ، فقال : يا بني عبد المطلب ؛ إنى والله ما أعلمُ شابًا في العرب جاء قومَه بأفضل مما قد جتنكم به ؛ إني قد جتنكم بخر الدُنيا والأخرة ، وقد أمرني الله تعالى أن يُكون

<sup>(</sup>١) سورة المسد: ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء: ٢١٤.

أخي ووصيى وخليفتي فيكم ؟ قال : فأصبح القومُ عنها جميعاً ، وقلت : وإني لاحدثُهم سنّاً ، وأرمصهم عيناً ، واعظمهم بطناً ، وأحشهم ساقاً ؛ أنا يا نبي الله ، أكون وزيرَك عليه . فأخذ برقبتي ، ثم قال : إنَّ هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له واطيعوا . قال : فقام القوم يضمحكون ، ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمم لابنك وتيليم .

حدِّشَى زَكْرياء بن يجيى الفسرير ، قال ؛ حدِّثنا عفان بن مسلم ، قال ؛ حدَثنا أبو عوانة ، عن عثمان بن المغيرة ، صن أبي صادق ، عن ربيعة بن ناجد ، أن رجلاً قال لعلم عليه السلام ؛ يا أمير المؤمنين ، بم ورشت ابن عَمَّك دون عَمَّك ؟ فقال علي ، هاؤم ا ثلاث مرات ؛ حتى اشراب الناس ، ونشروا أقالهم . ثم قال ؛ تجمع رسول الشهر أو الناس الله بني عبد المطلب منهم رهطه ، كلّهم ياكل الجَنَّاعة ويشرب الفِرْق ، قال : فصنع لهم مَدًّا ، من طعام ، فاكلوا حتى شبعوا وبقي الطُّعام كيا هو ؛ كانه لم يسن . قال ؛ ثم دعا بمُعَمَّر فشربوا حتى رُدوا وبقتي الشراب كانه لم يحسن هم مثل الشرب عامة ، ولي الناس بعامة ، الشراب كانه لم يحسن ولوائي ؟ فلم يقم إليه أحدٌ ، وقد رأيتم من هذا الأمر ما قد رأيتم ، فأيكم يبايعني عَلى أن يكون أخي وصاحبي ووارائي ؟ فلم يقم إليه أحدٌ ، فقمل الدون المن وراث ، كل ذلك أقوم إليه ، فيقول فقمت اليه - وكنت أستَوَّر القوم - قال ؛ وقد على يدي ، قال ؛ فبذلك ورثتُ ابن عمَى دون عَمَى .

فحدّثنا ابن حميد قال: حدثنا سُلمة، حدثنا عمد بن إسحاق، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن بن أبي الحسن، قال: لما نزلتٌ هذه الاية على رسول الله ﷺ: ﴿وَالَّائِرْ عَشِيرَتُكَ الْأَفْرِينَ﴾، قام رسول الله ﷺ بالإبطح، ثم قال: يا بني عبد المطّلب، يا بني عبد مناف، يا بني قصيّ ـ قال: ثم فخَذ قريشاً قبيلة قبيلة، حتى مرّ عل أخرهم ـ إني أدعوكم إلى الله وأنذركم عدابه.

حدّثنا الحارث، قال: حدّثنا ابن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدّثنا جارية بن أبي عمران، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: أبرّ رسولُ الله ﷺ أن يصدّع بما جاءه من عند الله، وأن يبادِيّ الناس بأمره، وأن يدعوهم إلى الله، فكان يدعومِنْ أوّل ما نزلت عليه النبرّة ثلاث سنين، مستخفياً، إلى أن أبر بالظهور للدعاء.

قال ابن إسحاق - فيها حدثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة ، عنه: فصدح رسول الشهر بأمر الله وبادّى قومَه بالإسلام ، فلها فعل ذلك أي يمد منه قومه ، ولم يردّوا عليه بعض الرّد - فيها بلغني حتى ذكر آهنهم وعاجها، فلمّا فعل أخلك ناكروه واجمّوا على خلافه وعداوته إلاّ من عصم الله منهم بالإسلام ؛ وهم قليل مستخفّون ، وحَمِيب عليه أبو طالب عَمّه ومنعه ، وقام دونه ، ومفى رسولُ الله ﷺ على أمر الله مظهراً لامره ، لا يردّه عنه فيه . فيا رأت قريش أنّ رسولُ الله ﷺ على أمر الله مظهراً لامره ، لا يردّه عنه في الله الله عنه من فراقهم وغيّب فيه ، فيا والله تقد خيب عليه ، وقام دونه فلم يُسلِقه لهم ، مثى رجالٌ من أشراف قريش إلى أبي الماب عنه بالله عنه والله بن المغيرة ، وأراؤ النّ أبا طالب ، والوليد بن المغيرة ، وأبو البُخْرِيّ بن همام ، والأسود بن المظلب ، والوليد بن المغيرة ، وأبو جهل بن همام ، والله منه ما فقالوا : يا أبا طالب، والوليد بن المغيرة ، وأن أخيلك قد سَبٌ آهَتنا ، وعاب ديننا، وسنّه ابنا الحجاج - أو مَنْ مثى إليه منهم - فقالوا : يا أبا طالب، أخيلك قد سَبٌ آهَتنا ، وعاب ديننا، وسنّه ابنا الحم أبو طالب قولًا رفيقاً ، وردّهم ردًا جيلاً ، فانتحد عليه عنه وينه وينه طبه يظهر دين الله ، ويدعو إليه . قال: ثم همري الامُ بينه المناتح وعنه ، ويناه ومنه وينه المؤلم بينه وينه المه وعليه ؛ يظهو دين الله ، ويدعو إليه . قال: ثم همري الامُ بينه المنصوفوا عنه ، ومغى رسول الله ﷺ على ما هو عليه ؛ يظهو دين الله ، ويدعو إليه . قال: قم المرق الله ، قال الله ، قال قم المرق الله ، قال الله ، قال قم المو عليه ؛ يظهو دين الأم أبينا على الله هو عليه ؛ يظهو دين الله ، ويدعو إليه . قال: قم الله عنه على ما هو عليه ؛ يظهو دين الله ، ويدعو إليه . قال قم الله عنه على الله عنه على الله عنه على الموالب قدي الله عنه على ما هو عليه ؛ يظهو دين الله ، ويدعو إليه . قال: قم الله على الله على المورك الله الله على ما هو على الله على المورك الله الله على الله على المورك الله الله على الله على المورك الله الله على الله على الله على الله على المورك الله على ا

وبينهم حتى تباعد الرجال ، وتضاغنوا، واكترت قريش ذِكْمَ رصول الله ﷺ بينها، وتذامر والَّه ، وضعُّ بعضُهم بعضاً عليه فيم إمهم مُشَوَّا إلى أبي طالب مرَّة أخرى، فقالوا: يا أبا طالب، إن لك سِنًا وشرفاً ومنزلة فيناه وإنَّا قد استهيناك من ابن أخيك فلم تَنَّه عَنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شُثْم آبالتا؛ وتسليمه إحلامنا، وعيب آلهتنا حتى تكفُّه عنا أو ننازله وإيَّاك في ذلك؛ حتى يهلك أحدُّ الفريفين - أوكها قالوا. ثم انصرفوا عنه، فعظُم على أبي طالب فراقً قومه وعداوتهم له؛ ولم يطبُّ بلسلام وسول الله ﷺ لهم ولاخذاكِرَيْدٍ.

حدَّثني عمد بن الحسين، قال: حدَّثنا أحمد بن الفَضَّرا، قال: حدَّثنا أسباط، عن السدَّيّ: أنْ ناساً من قريش اجتمعوا، فيهم أبوجهل بن هشام، والعاص بن وائل، والأسود بن المَطلب، والأسود بن عبد يغوث؛ في نفر من مُشَّبِخة قريش، فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب فتكلَّم فيه؛ فَلْيُنْصِفْنا منه، فيأمره فليكفُّ عن شتم آلهتنا، ونذعه وإلهه الذي يعبد؛ فإنًا نخافُ أنْ يُوتَ هذا الشيخ فيكون منا شيء فتعيَّرنا العرب؛ يقولون: تركوه؛ حتى إذا مات عُمَّه تناولوه.

قـال: فبعثوا رجـالًا منهم يُدحَى المـطّلب، فاستـأذن على أبي طـالب، فقال: هؤلاء مشيّحـة قومـك وسَــواتهم، يستأذنون عليك، قال: أدخُلهم؛ فلما دخلوا عليه، قالوا: يا أبا طالب، أنت كبيرًا وسيّدنا، فانصفّنا من ابن أخيك، فمرّه فليكفّ عن شُـتُم آلهتنا، ونلدّقه وإلهه .

قال فبعث إليه أبو طالب، فلمّا دخلّ عليه رسولُ الله الله قال: يا بن أخي ؛ هؤلاء مشيّخة قـومك
وسَرُوامِهم، وقد سألوك النَّصْف، أن تكفّ عن شُنَّم آلهتهم ويدَّعُوك وإلهَك. قال: أي عمّ، أوَلاَ أدعوهم إلى
ما لهُو عبرٌ لهم منها؟ قال: وإلام تدعوهم؟قال: أدعوهم إلى أن يتخلّموا بكلمة تدين لهم بها العرب، ويلكون
بها العجم. قال: فقال أبوجهل من بين القوم: ما هي وأبيك؟ لنمطينًكها وعشراً أشالها. قال: تقول: لا إله
إلا الله، قال: فَقُورًا والوَقْرُقُوا] وقالوا: سَلْنًا غير هلم، فقال: لو جثتموني بالشمس حتى تضمُوها في يدي ما
سألتُكم غيرها! قال: فغضبوا وقاموا من عنده غَضَابي، وقالوا: والله لنشتمنك وإلهاك الذي يامُرُك بهذا،
﴿وَوَالْعَلَقَى الْمَالَّمُ عِلْهِم إلى قوله: ﴿ إِلاَ أَخْيِلاَتُه فِي هَالَهُم خُولُوا لَه الله عَلَى الله عَلَيْهِ اللهُم الذَّهُم الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِم اللهُم الله عَلَيْهِ اللهُم اللهُم اللهُم اللهُم يؤمّرُا الله عَلَيْه اللهُم اللهُم الله عَلَيْه اللهُم اللهُمُلِم اللهُم اللهُمُم اللهُمُلِم اللهُم اللهُمُلِم اللهُم الل

واقبل على عَمَّه فقال له عَمَّه: يا بن أخيى ، ما شططت عليهم، فأقبل على عمَّه دعاء، فقال: قل كلمةً أشهدُ لك بها يوم القيامة، تقول: لا إله إلا الله، فقال: لولا أن تمبيكم بها العرب، يقولون: جزع من الموت لا لاعطيتُكها؛ ولكن على ملَّةِ الأشياخ، قال: فنزلت هذه الآية: ﴿إِلَّـكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبَتَ وَلَكِنَّ اللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاهُ ﴾ (١٦) .

حدِّننا أبر كُريب وابن وُكِيم، قالا: حَدِّثنا أبو أسامة، قال: حدَّثنا الأعمش، قال: حدَّثنا عبّاد، عن سعيد بن جُبر؛ عن ابن عباس، قال: لما مُرض أبو طالب، دخل عليه وَهُطُّ من قريش، فيهم أبو جهل، فقال: إن ابنَ أخيك يشتِم آهتنا، ويفعل ويفعل؛ ويقول ويقول، فلوبعث إليه جُبِيتا أبيت إليه، فجاه النبيّ ﷺ، فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قَدْر مجلِس رجل، قال: فخشي أبو جهل إنَّ جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه، فوثب فجلس في ذلك المجلس ولم يجد رسولُ الله ﷺ عِلساً قُرْبَ عَمه، فجلس

<sup>(</sup>١) سورة ص: ٢، ٧.

<sup>(</sup>٢) صورة القصص: ٥٦.

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. فحدّثنا ابن حيد، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدثي محمد بن إسحاق، قال: حدثي محمد بن إسحاق، قال: حدثي عمد بن إسحاق، قال: فحدّث أنّ قُريشاً حين قالت لأبي طالب هذه المقالة، بعث إلى رسول الله ﷺ أنه كلّ ومك قد جاؤوني فقالوا لي كلما وكذا، فأبّي عليّ وعلى نفسك ولا تُحمَّلُني من الأمر ما لا أطيق فظن رسولُ الله ﷺ أنه قد بدّا لعمه فيه بَدَاء، وأنه فتاذلُه ومُسلِمُه، وأنه قد ضمّف عن تُصرته والقيام معه، فقال رسولُ الله ﷺ: يا عمّاه، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم استعبر رسولُ الله ﷺ، فبكّى ثم قام، فلمّا ولى ناداه أبر طالب، فقال: أخبى يا بن أخبى، فقل ما أحبيت فوالله لا أسلِمُكك لشيء أبداً.

قال: ثم إنَ قريشاً لما عرفت أنّ أبا طالب إني خدالان رسول الله ﷺ وإسلامَه وإجماعه لفراقهم في ذلك، وعداوتهم، مشوًّا إليه بعُمارة بن الوليد بن المغيرة، فقالوا له - فيها بلغني: يا أبا طالب، هذا عَمارة بن الوليد أمّيّدُ فتى في قريش وأشعرُه واجمله، فخذه فلك عقله ونُضرته، واتُخذه ولداً؛ فهو لك، وأسلمٌ لنا ابنُ أخيك - هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك، وفرق جماعة قومك، وسقة احلامهم - فقتله، فإنما رُجل كرجل؛ فقال: والله لبشن ما تسومونني! أتُعطونني ابنكم أغلُّوه لكم، وأعطيكُم ابني تقتلُونه! هذا والله ما لا يكون أبداً، فقال المُظيم بن عديً بن تُوقل بن عبد مناف: والله يا أبا طالب، لقد أنصفك قومُك، وجهدوا على التخلص عًا تكرهه، فها أراك تريد أن تقبل منهم شيئًا، فقال أبو طالب للمطبم: والله ما أنصفوني؛ ولكنك قد أجمت خذلاني ومظاهرة القوم على، فاصنع ما بذا لك! أو كها قال أبو طالب.

قال: فحقب الأمر عند ذلك، وحميت الحرب، وتنابذ القوم، وبادّى بعضهم بعضاً.

قال : تم إِنَّ قُرِيشاً تَذَامروا على مَنْ في القبائل منهم مِنْ أصحاب رصول. الله في الذين أسلمُوا معه . فوثبتُ كُلُّ قبيلةً عَلَى مَنْ فيها من المسلمين يعذَّبرونهم ويُفتينونهم عن دينهم ، ومنّع الله رسولَه منهم بعمّه أبي طالب ، وقد تما أبو طالب حين رأى قريشاً تصنع ما تصنع في بني هاشم وبني للطلب ، فلدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله في ، والقيام دونه ، فاجتمعوا إليه ، وقاموا معه ، وآجابوا إلى ما دعاهم إليه من الدُّفع عن رسول الله في ، إلا ما كان من أبي لَهب ؛ فلم رأى أبو طالب مِنْ قومه ما سرَّه من جِدهم معه ؛ وحَدَّبهم عليه ، جعل يملحُهُم ، ويذكر فضلُ رسول الله في فيهم ؛ ومكانه منهم ليشدً هم رأيهم .

<sup>(</sup>١) سورة ص: ٥ ـ ٨ .

حدثنا على بن نصر بن على الجهضمي ، وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ـ قال على بن نصر بن على الوارث ـ قال على بن نصر بن على الوارث ـ قال على بن نصر بن على الوارث ـ قال على النصر : حدثنا عبد المقدد بن عبد الوارث ، وقال عبد الملك بن مروان : أما بعد ، فإنه ـ يعني رسول الله على المنام بن غروة ، عن غروة ، انه كتب إلى عبد الملك بن مروان : أما بعد ، فإنه ـ يعني رسول الله على المنام المعمون الله على من الملك على ، والمنول المنه أزل عليه أو المنام على المناف عليه ، والمنتول عليه ، لله بحد ذكر طواعيتهم . وقيم ناس من الطائف من قريش لهم أموال ، أنكروا ذلك عليه ، والمنتوا عليه ، فتركوه إلا من حفظه الله منهم ؛ أما تمام على من الني يفتوا من تبعم من دين الله منهم ؛ أبنائهم وإضوائهم وقبائلهم م فكانت فنته تسديدة الزازال على من اثبع رسول الله يلا من أهل الإسلام ا فافتتن من افتتن ، وقصم الله منهم من أما الإسلام ا فافتتن المناف منهم من المناف على المناف ومنجراً على المناف على من المناف على المن

ثم إنه قشا الإسلام فيها ، ودخل فيه رجال من أشرافهم .

قال أبوجعفر : فاختُلف في عددٍ مَنْ خَرَجٍ إلى أرض الحَبَشة ، وهاجر إليها هذه الهجرة ، وهي الهجْرة الأولى .

فقال بعضهم : كانوا أحدَ عشرَ رجلًا وأرْبَعَ نسوة .

ذكر من قال ذلك:

حدّثنا الحارث ، قال : حدّثنا ابرُّ سعد ، قال : أخيرنا محمد بن عمر ، قال : حدّثنا يونس بن محمد الله قال : حدّثنا يونس بن محمد الطُّفْرَيِّ ، عن أبيه ، عن رجل من قومه . قال : وأخيرنا عُبيد الله بن العباس الهُدليِّ ، عن الحارث بن الشُّفَيْل ؛ قالا : خرج اللين هاجروا الهجرة الأولى متسلّلين سرًّا ، وكانوا آحدَ عشر رجلًا وأربع نسوة ، حتى انتهزا إلى الشُّمِّية ؛ منهم الراكب والماشي ، ووقّق الله للمسلمين ساعة جاؤوا سفينتين للنجّار حملوم فيها إلى أرض الحبشة بنصف دينار ، وكان غُرجُهُم في رجب في السنة الحاسمة ، من حين نبَّىء رسولُ الله ﷺ ، وخرجت قريش في أقارهم حتى جاؤوا البحر ؛ حيث ركبوا فلم يدركوا منهم أحداً .

قالوا : وقدمنا أرضَ الحبشة ، فجاورُنا بها خير جارٍ ؛ أمِنًا على ديننا، وعَبَدُنا الله ، لا نؤذَى ولا نسمعُ شيئًا نكرهه .

حدّنني الخارث ، قال : حدّثنا محمد بن سعد ، قال : أخيرنا محمد بن عمر ، قال : حدّثني يونس بن محمد ، عن أيه . قال : وحدّثني عبد الحميد ، عن محمد بن يجيى بن حبَّان ؛ قالا : تسمية القوم الرجال والنساء : عثمان بن عقان معه امرأته رُقيَّة بنت رسول الله ﷺ ، وأبو حليقة بن مُتَّة بن ربيعة معه امرأته سَهَلة بنت سُهَيل بن عمرو ، والزّيم بن العوام بن خُويلد بن أسد ، ومُصحب بن عُمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد النّار ، وعبد الرّحن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن رُهوة ، وأبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن

عبد الله بن عمر بن خمزوم ؛ معه امرأته أم سلَمة بنت أبي أميّة بن المُفيرة بن عبد الله بن عصر بن غزوم ، وعثمان بن مظّمون الجُمَنحيّ ، وعامر بن ربيعة المُنْزِي ؛ من عَنْز بن واقــل ـ ليس من عَنزَة ـ حليف بني عــديّ بن كمب ، معه امـرأته لــيلّ بنت أبي حَنْمَةً ، وأبــو سَبرة بن أبي رَهْم بن عبد المُزّى المـامـريّ ، وحاطب بن عمرو بن عبد شمس ، وسُـهَيْل بن بيضاء ، من بني الحارث بن فِهْر ، وعبد الله بن مسعود حليف بني ذهرة .

قال أبوجعفر : وقال آخرون : كان الذين لحقوا بارض الحبشة ، وهاجووا إليها من المسلمين ـ سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغاراً وولدوا بها ـ اثنين وثمانين رجلًا ؛ إن كان عمّار بن ياسر فيهم ؛ وهويشك نيه !

## ذكر من قال ذلك:

حدِّثنا ابنَّ حيد ، قال : حدَّثنا سلَمة ، عن محمد بن إسحاق ، قال : لما رأى رسول الله ﷺ ما يصبِ
أصحابه من البلاء ، وما هو فيه من العافية بمكانه من الله وعمّه أبي طالب ، وأنه لا يقدِّر على أن بمنهم ما هم
فيه من البلاء ، قال لهم : لو خورجتم إلى أرض الحَبِنَمة ! فإنَّ بها ملِكاً لا يظلَم أحدُ عنده ، وهي أرض
صدق ؛ حتى يجمل الله لكم فرجاً بما أنتم فيه ! فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله ﷺ إلى
أرض الحَبِشة غافة الفِئنة ؛ وفراراً إلى الله عرِّ رجل بدينهم ؛ فكانت أوّل هجرة كانت في الإسلام ؛ فكان أوّل
من خرج من المسلمين من بني أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف عثمان بن غين أنه العاص بن أمية ؛ ومعه
أمرأته رقية ابنة رسول الله ﷺ ؛ ومن بني عَبْد شمس أبو حُديفة بن عُبّة بن ربيعة بن عبد المُؤّى بن
مناف ، ومعه امرأته منهلة بنت سُهيل بن عمرو ؛ أحد بني عامر بن لؤيّ ؛ ومن بني أسد بن عبد المُؤّى بن

فعد النفر الذين ذكرهم الواقدي ؛ غير أنه قال : من بني عامر بن لؤي بن غالب بن فهر أبو سَبرة بن أبي رُهُم بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد وَد بن نصر بن مالك بن جسّل بن عامر بن لؤي ؛ ويقال : بل أبو حاطِب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وُد بن نصر بن مالك بن حسّل بن عامر بن لؤي . قال : ويقال : هو أوَلُ مَنْ قَلِيمها ؛ فجعلهم ابن إسحاق عشرة ؛ وقال : كان هؤلاء المُشَرة أوَل مَنْ خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة - فيا بلغني - .

قال : ثم خرج جعفر بن أبي طالب ، وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بارض الحبشة ؛ فكانوا بها ، منهم مُنْ خرج باهله معه ، ومنهم مَنْ خرج بنفسه لا أهلَ معه ؛ ثم عدّ بعد ذلك تمام اثنين وثمانين رجلًا ؛ بالعشرة اللمين ذكرت بأسمائهم ؛ ومَنْ كان منهم معه أهله وولده ؛ ومَنْ ولد له بأرض الحبشة ، ومَنْ كان منهم لا أهلَ معه .

قال أبو جعفر : ولما خرج مَنْ خرجَ من أصحاب رسول الله ﷺ إلى أرض الحَبَشة مهاجراً إليها ، ورسولُ الله ﷺ مقيمٌ بحكة ، يدعُو إلى الله سرًا وجهراً ، قد منّعه الله بعمّه أبي طالب ويَن استجاب لنُصرته من عشيرته ، ورأت قريش أنّهم لا سبيلَ لهم إليه ، ومؤه بالسخر والكَهانة والجنون ؛ وأنه شاعر ، وجعلوا يصدّون عنه مَنْ خانوا منه أنّ يسمع قوله فيتَّمه ؛ فكان أشدّ ما بلغوا منه حينتيْد فيها ذكر ما حدَّثنا ابن حميد ، قال :

حدثنا سلمة ، قال : حدثني محمد بن إسحاق ، عن يجيع بن عُروة بن الزبير ، عن أبيه عُروة ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : قلتُ له : ما اكثر ما رأيتَ قريشاً أصابت من رسول الله ﷺ فيما كانت تُظْهِر من عداوته ! قال : قد حضرتُهم وقد اجتمع أشرافهم يوماً في الجبّر ، فذكروا رسولَ الله ﷺ فقالوا : ما رأينا مثلَ ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط ! سنّمة أحلامنا ، وشتم آبامنا ، وعاب ديننا ، وفرَّق جماعتنا ، وسبّ آلهتا ! لقد صبرنا منه على أمر عظيم -أو كها قالوا - .

فيينا هُمْ كذلك إذْ طلق رسولُ الله ﷺ فاقبل يمشي حتى استلم الركن ، ثم مرّ بهم طائفاً بالبيت ، فلها مرّ بهم ضمرُوه ببعض القول . قال : فعرفتُ ذلك في وجه رسول. الله ﷺ ، ثمّ مَضَىٰ ، فلمّا مرّ بهم الثانية غمزُوه مثلها؛ فعرفت ذلك في وجهه ، ثم مَضَى، ثم مرّ بهم الثالثة ، فغمزوه بخلها، فوقف فقال: اتسمعون يا معشر قريش 1 أما والذي نفسُ عمدٍ بيده ، لقد جتكم باللّبع 1 قال : فاحدت القومَ كلمت ؛ حتى ما منهم رجلُ إلاّ كانما على رأسه طائر واقع ؛ وحتى إنَّ اشدَّمم فيه وصاةً قبل ذلك ليرفؤه باحسن ما يجد من القول ؛ حتى إنه ليقول : الصرف يا أبا القاسم واشداً ، فواه ما كنتَ جهُولًا !

قال : فانصرف رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ حتى إذا كان الغد ، اجتمعوا في الحبِحْر ، وأنا معهم ، فقال بعضُهم بليغض : ذكرتم ما بَلغ منكم ، وما بلفكم عنه ؛ حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه 1 فيينا هم كذلك إذ طلع رسولُ الله ﷺ ، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به يقولون له : أنت الذي تقول كذا وكذا لما يلغهم من عيب آلهتهم ودينهم ؛ فيقول رسول الله ﷺ : نعم أنا الذي أقول ذلك ؛ قال: فلقد رأيتُ رجلًا منهم آخذاً بجُمّع ردائه . قال : وقام أبو بكر الصلّين دونه ، يقول وهو يبكي : ويلكم ! أتفتلون رجلًا أن يقول ربول أنه يقول وهو يبكي : ويلكم ! أتفتلون رجلًا أن يقول ربي الله 1 ثم انصرفوا عنه . فإنَّ ذلك أن يقول ربي الله 1 ثم

حدَّثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدَّثنا بشر بن بكر ، قال : حدَّثنا الأوزاعيّ ، قال : حدَّثنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلّمة بن عبد الرحمن ، قال : قلتُ لمبد الله بن عمرو : حدَّثني باشدَّ شيء رايتُ المشركين سَنْهُوا برسول الله ﷺ قال: أقبل عقبة بن أبي مُعيط ورسول الله ﷺ عند الكمبة ، فلوى ثوبه في عُمُّقه ، وخَنَقَه حققاً شديداً، فُقام أبو بكر مِنْ خَلَّه ، فوضع بده على مَنْجِه، فدفعه عن رسول الله ﷺ، ثم قال أبو بكر: ياقوم : ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً الْنَ يَقُولُ رَبِّي آللَهُ إِلَى قوله: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَقْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابُ﴾ (١٠).

قال ابن إسحاق : وحدّثني رجل من اسلم كان واعيةً ، أنّ أبا جهل بن هشام مرّ برسول الله ﷺ ، وهو جالس عند الصَّفا ، فآذاه وشَتَمَه ، ونال منه بعض ما يكره من الكيّب لديت والتضعيف له ، فلم يُككَلَمْه رسولُ الله ﷺ ، ومولاةً لعبد الله بن جُدعان النّبيعيّ في مسكن لها فوق الصَّما تسمع ذلك . ثم انصرف عنه ، فعمد إلى نادي قُريش عند الكمية ، فجلس معهم فلم يلبث حزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشّحاً قويسه ، راجعاً من قُنص له ـ وكان صاحبً قَنص يرميه ويخرج له ، وكان إذا رجع من قَنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكمبة ، وكان إذا فعلَ ذلك لم يمرّ على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدّث معهم ، وكان اعز قريش واشدّها شكيمة ـ فلمّ امرّ بالمولاة وقد قام وسول الله ﷺ ورجع إلى بيته ، قالت : يا أبا عُمارة ، لو رأيتَ ما لغنيَ ابنُ

<sup>(</sup>١) سورة غافر: ٢٨.

أخيك محمد آنفاً قبل أن ثانيً من أبي الحكم بن هشام ! وجدّه ها هنا جالساً فسَّبه وآذاه ،ويلَغ منه ما يكره ، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد .

قال: فاحتمل حمزة الغضب لما آراد الله به من كرامته ، فخرج سريعاً ـ لا يقف على أحد كها كان يصنع ـ يريد الطواف بالكعبة ، مُبدًا الإي جهل إذا لقيّه أن يقع به ، فلتها دخل المسجد نظر إليه جالساً في القوم ، فاقبلَ نحوه ؛ حتى إذا قام على رأسه ، وفع القوس فضرته بها ضربة فضجه بها شجّة منكّرة ، وقال : أتشيّعهُ وإنا على دينه أقول ما يقول ! فرُدُ ذلك عليُّ إن استطعت ! وقامت رجال بني غزوم إلى حزة لينصروا أبا جهل منه ، فقال أبرجهل : هوا أبا عضارة ، فإني والله لقد سببتُ ابن أحميه سبًا قبيحاً . وتم حمزة على إسلامه ، فلماً أسلم حمزة عرف قريل أن رسول الله ﷺ بعض ما كانوا ينالون منه .

حدّثنا ابنَّ حيد ، قال : حدّثنا سلمة ، عن عمدين إسحاق، قال : حدّثني يحيى بن عُروة بن الزبير ، عن أبيه ، قال : كان أوّل من جَهَر بالقرآن بعد رسول الله ﷺ بحّة عبد الله بن مسعود ، قال : اجتمع يوماً أصحاب رسول الله ﷺ بحّة عبد الله بن مسعود ، قال : اجتمع يوماً أصحاب رسول الله ﷺ فقال عبد الله بن مسعود : أنا ، قالوا : إنّا نخشاهم عليك ، إغا نريد رجلاً له عشيرة بجنونه من القوم إن أرادو ، فقال : حموني ، فإنَّ الله سينمني ، قال : فقدا ابن مسعود حتى آن القام في الضّحى ، وقريش في أمان الدينها ، حتى قام عند المقام ثم قال : ﴿ يسمر الله الرّحمٰن الرّجمِ ﴾ - (العما يا الضّحى \* وقريش في أنّديتها ، حتى قام عند المقام ثم قال : ﴿ يسمر الله الرّحمٰن الرّجمِ ﴾ - (العما يا الصّحة و الرّحمٰن \* علم المُؤَلِّنَ \* عَلْمُ النّبَانَ ﴾ (١) ، قال: ثم استقبلها يقرأ فيها ، قال : ونامُلوا وبعملوا يقولون : ما يقول ابن أم عبد اثم قالوا : إنه ليتو بعض ما جاه به عمد . فقاموا إليه ، فجعلوا يضربون في وجهم ، وجعل يقرأ وبنا ما شاه الله أن يبلغ . ثم انصرف إلى أصحابه ، وقد أثروا بوجهه ، فقالوا : هذا الذي تَحْشِينًا عليها مثاله الله أمّون عليّ منهم الأن ! لمن شتم لأغاديتهم غداً بمثلها ، قالوا : لا ، حسب ؛ فقد أسمعتهم ما يكرهون .

قال أبو جعفر : ولما استقر بالذين هاجروا إلى أرض الحَيشة الفرارُ بارض النجائي واطمأنوا ، تأمرت المرت قريش فيها بينها في النجائية المن المسلمين ، فوجهوا عمرو بن العاص ، وعبد الله بن أبي ربيعة بن المنجود المنجود الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي إلى النجائية من المنجود الله إلى المنجود الله إليه في ألله وبارضه من المسلمين إليهم . فتسخص عمرو وعبد الله إليه في ذلك ، لغفا لما أرسلهم المنها إليه قومهها ، فلم يصلا إلى ما أمّل قومها من النجائية ، فرجعا مقبوخين ، وأسلم عمر بن الخطاب رحمه الله ، فلتم أسلم وكان رجلًا جُلداً أجليداً منيعاً ، وكان قد أسلم قبل ذلك حمرة بن عبد المقلب ، ووجد أصحاب رسول الله الله في أنفسهم قوّة ، وجمل الإمسلام يقشو في القبائل ، وحَمَّى النجائي من شرَى إلى بلده منهم - اجتمعت قويش ، فائتموت بينها : أن يكتبوا بينما عام منهم ، اختبوا بذلك صحيفة ، وتعامدوا وتواثقوا على ذلك ، ثم علم المحيفة في جوف الكعبة ، توكيداً بذلك الأمر على أنفسهم ، فلمّا فعلت ، ولما الكعبة ، ورف الكعبة ، توكيداً بذلك الأمر على أنفسهم ، فلمّا فعلت ذلك قويش ، انحازت بنو

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن: ١.

ه م الله المعرة المعرفة المعرفة

هاشم وينو المطلب إلى أبي طالب ، فدخلوا معه في شعبه ، واجتمعوا إليه ، وخوج من بني هاشم أبو لهب عبد العرب عبد الطلب إلى قريش ، وظاهرَهم عليه ، فاقلموا على ذلك من أمرهم ستين أو ثلاثاً احتى جهداً الآن يمن إلى أحد منهم شيء إلا سرًا ، مستخفياً به من أراد صائعهم من قريش . وذكر أن أبا جهل للتي حكيم ابن حزام بن تحويله بن أسد ، معه غلام بحمل قمحاً بريد به عَمّت خديجة بنت خويلد ، وهي عند رسول الله وبعمه في الشّعب ، فتعلق به ، وقال : التدهب بالطعام إلى بني هاشم ا والله لا تبرخ أنت وطعامك حتى أنفصت بكمّة ا فجاء أبو البختري بن هشام بن الحارث بن أسد ، فقال : ما لك وله ا قال : يجمل الطعام أنفصت بكثّة أنه فيه ، اقتمته أن يأتها بطعامها خل سبيل إلى بني هاشم ، فقال اله أبو البختري : طعام لمعمّد عند بَعَثَ اليه فيه ، اقتمته أن يأتها بطعامها خل سبيل الرّجل . فاي بعر عقره بن عبد المطلب قريب برى ذلك ، وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله مله واصحابه ، فضعتما بهم ، ووصيد من فاحد به المعارة ويتهم سراً وجهوا أن آناه الليل وآناه النهار و والوحي عله فيضمتوا بهم ، ووصيد من فاحد بالمعارة من الحبيج لرسول الله مله في كل ذلك ، يلحو قومة سرًا وجهوا أ ، آناه الليل وآناه النهار و والوحي عله من الله متنائم بأمره ونهيه ، ووعيد من فاحبه المعدارة ، والحبيج لرسول الله في من من خالف .

فلكر أنَّ أشرافَ قوبه اجتمعوا له يوماً فيها حدَّثني محمد بن موسى الحَرْشيَّ ، قال : حدَّثنا ابو خَلَف عبد الله بن عيسى ، قال : حدثنا داود ، عن عِكْرهة ، عن ابن عباس ؛ أنَّ قويشاً وعدُّوا رسول الله ﷺ أن يُعظوه مالاً بيكون أغنى رجل بحكة ، ويروّبجوه ما أداد من النساء ويطؤوا عَقِبه ، فقالوا : هذا لك عندنا يا عمد ، وتُحَفَّ عن شتم آلهنا فلا تذكرها بسوء فإن لم تفعل فإنا تَعْرضُ عليك خَصْلة واحدةً فهي لك وإننا فيها صلاح ، قال : ما هي ؟ قالوا : تعبد آلهنا سنة ؛ اللات والتُرَّق ، وفعيد إلهك سنة ، قال : حتى أنظر ما يأتي من عند ربي ا فجاء الوحي من اللوح المحفوظ : ﴿ قُلْ يَا أَيُهَا الْكَاثِرُونَ ﴾ لا أَعُبَدُ مَا تَشِدُونَ ﴾ السورة ، وأنول الله عز رجلً : ﴿ قُلْ أَفَتَيْرَ اللهِ تَلْمُرُوبِّي أَعْبَدُ أَيُّها الْجَاهِلُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿ قُلْ السورة »

حدّنني يعقوبُ بن إبراهيم ، قال : حدّننا ابن صُلّةً ، عن عمد بن إسحاق ، قال : حدّثني سعيد بن ميناه ، مول أبي البختري ، قال : لقيّ الوليدُ بن المغيرة والعاص بن وائل والاسود بن المطلب وأميّة بن خَلْف رسولَ الله ﷺ ، فقالوا : يا عمّد ، هلمّ فأنعبد ما تعبد ، وتعبد ما نعبد ، ونشركك في أمينا كله ؛ فإن كان الذي جثت به خيراً ما في المدينا ، كنا قد شَركتنا فيه ، وأخذنا بحظّنا شد ؛ وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما في يمك ، كنت قد شَركتنا في أمرنا ، وأخذت بحظّك منه . فأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ قُلْ بَا أَيَّةَا الْكَابِرُونَ ﴾ ؛ حتى انقضت السورة .

لذكان رسولُ الله ﷺ حريصاً على صلاح قومه ، عبًّا مقاربتُهم بما وجد إليه السبيل ، قد ذُكِّر أنه تمنى السبيل إلى المدين عمد بن السبيل إلى مقاربتهم ، فكان من أمره في ذلك ما حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثني محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن زياد المدنيّ ، عن محمد بن كمب القَرطيّ ، قال : لما رأى رسول الله ﷺ تُولِّي قومه عنه ، وشق علم ، وشق عليه ما يَرى من مباعدتهم ما جاءهم به من الله ، تمنى في نفسه أن يأتيّه من الله ما يقاربُ بينه وين قومه ، وحرصه عليهم أن يابن له بعض ما قد غلظ عليه من أمرهم ، حتى حدّث

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: ٦٤ ـ ٦٦.

بذلك نفسَه ، وتمنَّاه وأحبَّه ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالنَّهْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنْظِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴾ ، فلما انتهى إلى قوله : ﴿ أَفَرَائِتُمُ اللَّاتَ وَالْمُؤَّىٰ \* وَمَنَاةَ الثَّالِلَةَ الْأَخْرَىٰ ﴾ (١) ، ألقى الشيطانُ على لسانه ، لما كان يحدَّث به نفسه ، ويتمنَّى أن يأتي به قومه : و تلك الغرانيق العلا ، وإن شافعتهن لتُرتجي ۽ ؟ فليا سمعتُ ذلك قريش فرحوا ، وسرَّهم وأعجبهم ما ذكر به آلهتهم ، فأصاخوا له ـ والمؤمنون مصدّقون نبيّهم فيها جاءهم به عن ربّهم ، ولا يتّهمونه على خطإ ولا وهم ولا زلل ـ فلها انتهى إلى السجدة منها وختم السورة سجدً فيها ، فسجد المسلمون بسجود نَبيّهم ، تصديقاً لما جاء به ، واتّباعاً لأمره ، وسجد مَنْ في المسجد من المشركين من قريش وغيرهم ، لما سمعوا من ذكر الهتهم ، فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلاًّ سجد، إلَّا الوليد بن المغيرة، فإنه كان شيخاً كبيراً ، فلم يستطع السجود، فأخذ بيده حَفنة من البطحاء فسجد عليها ، ثم تفرّق الناس من المسجد ، وخرجت قريش ، وقد سرَّهم ما سمعوا من ذكر آلهتهم ، يقولون : قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر ، قد زعم فيها يتلُو : ﴿ أَنَّهَا الْغَرَانِيُّ الْعُلا ، وإنَّ شَفَاعَتُهُنَّ تُرتضي ، وبلغت السجدة مَن بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله ﷺ ؛ وقيل : أسلمت قـريش ، فنهض منهم رجال ، وتخلُّف آخرون ، وأتى جبريلُ رسول الله ﷺ ، فقال : يا محمد ، ماذا صنعتَ ! لقد تلوتَ على الناس ما لم آبِكَ به عن الله عَزِّ وجلَّ ، وقلت ما لم يقل لك ! فحزن رسولُ الله على عند ذلك حُزِّناً شديداً ، وخاف من الله خوفاً كثيراً ، فأنزل الله عَز وجل \_ وكان به رحيها \_ يعزّ يه ويخفّض عليه الأمر ، ويخبره أنه لم يك قبله نبيّ ولا رسول عَنَّى كيا عُنَّى ، ولا أحبَّ كيا أحبِّ إلا والشيطان قد ألقي في أمنيَّته ، كيا ألقي على لسانه على ، فنسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته ؛ أي فإنما أنت كبعض الأنبياء والرُّسل ، فأنزل الله عَزَّ وجَلَّ : ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مِنْ فَبَّلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلَا نَمِيَّ ۚ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ ٱلْفَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيِّهِ فَيَشَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢) ، فأذهب الله عزَّ وجلُّ عن نبيَّه الحزن ، وآمنه من الذي كان يخاف ، ونسخ ما ألقى الشيطان على لسانه من ذكر آلهتهم : وأنها الغرانيقُ العلا وأنَّ شفاعتهن ترتضي ، ، بقول الله عزَّ وجلَّ حين ذكر اللَّات والعزَّى ومناة الثالثة الأخرى : ﴿ أَلْكُمْ ٱلذُّكُرُ وَلَهُ الْأَنْشُى \* تِلْكَ إِذاً قِسْمَة ضِيزَى ﴾ أي عَوْجاء ، ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيَّتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ﴾ \_ إلى قوله - ﴿ لِمَنْ يَشَاءَ وَيَرْضَى ﴾ ١٦، أي فكيف تنفع شفاعة آلمتكم عنده ا

فلها جاء من الله ما نسخ ما كان الشيطان القي على لسان نبية ، قالت قريش : نبع محمد على ما ذكر من منزلة ألميكم عند الله ، فعمّر ذلك وجاء بغيره ؛ وكان ذائك الحرَّفان اللَّذان ألقى الشيطان على لسان رسول الله 
على المنظم عند وقما في فع كلَّ مشرك ، فازدادوا شراً إلى ما كانوا عليه وشدةً على من أسلم واتبع رسول الله هي منهم ، وأقبل أولئك النفر من أصحاب رسول الله هي اللذين خرجوا من أرض الحبشة لما بلغهم من إسلام أهل مكّة 
حين سجدًوا مع رسول الله هي ، حتى إذا دنوًا من مكّة ، بلّفهم أن الذي كانوا تحدَثوا به من إسلام أهل مكة 
كان باطلاً ، فلم يدخل منهم أحد إلاً بجوار ، أو مستخفياً ، فكان ممن قيم مكة منهم فأقام جا حتى هاجر إلى الماص بن أمية ، فلته منه مده بدراً من بني عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ، عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ،

 <sup>(</sup>۱)؛ سورة النجم: ۱ .. ۲.
 (۲)؛ سورة الحج: ۵۲.

<sup>(</sup>م) سورة النجم: ٢١ - ٢١.

معه امرأته رقيّة بنت رسول الله ﷺ ، وأبو حليفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس معه امرأته سهلة بنت سهيل ، وجماعة أخر معهم ، عدهم ثلاثة وثلاثون رجلًا .

حدين القاسم بن الحسن ، قال : حدّثنا الحسين بن داود ، قال : حدّثني حَجَاج ، عن أبي معشر ، عن عن حد بن كعب القرطي وعمد بن قيس ، قالا : جَلَس رسولُ الله ﷺ في ناد من أنديّة قريش ، كثير ألهله ، فعضى يومنذ الأ ياتية من الله شيء فينفُروا عنه ، فانول الله عزّ وجلُ : ﴿ وَالشَّجْمِ إِنَّا هَوْنَى ﴿ مَا ضَلَّ صَاجِبُكُمْ الْحَبُكُمْ وَمَنَاةَ الْنَافِلَةُ الْاَحْرَى ﴾ الفَيْ المُعنى عبا ، ثقراها رسوله الله ﷺ حتى إذا بلغ : ﴿ أَوْرَائِتُمُ اللَّاتِ وَالْمُؤْنَ ﴿ وَمَنَاةَ النَافِلَةُ الْاَحْرَى ﴾ الفَيْ المُعنى عليه الله المسولة عليه حليه عليه الله المسولة عليه كلمة ، فسجد في اتحر الشورة، وسجد الفوم معه جمعاً ، ورفع الوليدُ بن المغيرة وأبا إلى جبهته ، فسجد عليه - كلها ، فسجد في أخير السورة عليه عنده ، فواقا و : قد عرفنا أنَّ الله يجبى ويجبت ؛ وهو الذي يُمثن ويبن ويول الذي يُمثن ويبن المغيرة وأبا إلى جبهته ، قال : ما جتلك جبرثيل عليه السلام ، فعرض عليه السورة ، فلما بلغ الكمتين اللتينُ القي الشيطان عليه ، قال : ما جتلك يأتنون الفيال الله : ﴿ وَمَا أَنْ كَالُونَ أَمْوَالُ الله : ﴿ وَمَا أَنْ كَالُونَ أَلْمَالًا عَلَمْ الله الله الله : ﴿ وَمَا أَنْ كَالُونَ أَمْوَالًا عَلَمْ الله وَلَالَ عَلَمْ عَلَيْنَ فِيمِيلًا ﴾ المؤلف على الله على الله على المؤلف المؤلف ، أو من الله إلى أرتعينا إليك إنتفري عليه المؤلف اله مؤلف ، ﴿ وَمُ لا تَجِدُ لَكُ عَلَيْنا فِيمِيراً ﴾ إلى وله : ﴿ وَمَا لا تَعْمِيلًا عَمِيراً ﴾ إلى وله : ﴿ وَمَا لا تَعْمِيلًا عَمِيلًا عَمِيلًا عَمْلُ هُمُوماً ، حتى نزلت : ﴿ وَمَا أَرْسَالًا عِلْ الله مؤلف ، ﴿ وَمُ لاَ تَجَدُلُكُ عَلَمْ الله عَلَمْ وَمُوماً ، حتى نزلت : ﴿ وَمَا أَرْسَالًا عِلْ الله مؤلف : ﴿ وَمُ لاَ تَجِدُلُكُ عَلَى الْمُعْلَا عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ

قال : فسمع من كان بارض الحَيْسة من المهاجرين أنَّ اهلَ مَكُة قد اسلمُ وا كَلَهم ، فرجعوا إلى عشائرهم ، وقالوا : هم أحبُّ إلينا ، فوجدوا القرم قد ارتكسُوا حين نسخ الله ما ألَّفَى الشيطان ، ثم قام - فيها حدّنا ابنُ حُميد ، قال : حدَّثنا صلمة ، عن ابن إصحافة ، في نقض الصحيفة التي كانت قريش كتبت بينها على عظم بن لوي وكان أب المحرق ، من علم علم بن لوي وكان أبن أخي نضلة بن هائمه بن عبر عالم بن عمر وبن الحارث العامري ، من علم بن لوي وكان أبن أخي أمين أبي أمية بن المغيرة بن عبد الشهر وبني المطابر عبر بن غروم وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب فقال : يا زهيم ، أرضيت أن تأكل الطعام ، عبد الشهر بن عزوم وكانت أم عاتكة بنت عبد المطلب فقال : يا زهيم ، أرضيت أن تأكل الطعام ، وتنكح النساء ، وأخوالك حيث قد علمت ؛ لا يبايمون ولا يبناع منهم ، ولا ينكمون ولا يبناع منهم ، والمن يمكن المعام ، أما إلى أسلم دعاك إليه منهم ما المبائل إليه ابناء أن المن إلى المعام ، أما إلى المناقب على برجل أخر لقمت المناقب على المناقب على يتكم البها من علي بن نوفل بن عبد مناف ، فقال له : يا مطوم ، أقد رضيت أن جلك يقلنان من بني في نقضها على أنفضها على أنفسها المؤلفه المناقبة على أنها المؤلفها المناقبة المناقبة المناؤلفها المناقبة المناقبة المناقبة على أنها المؤلفة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناؤلة المناقبة المناقبة المناقبة المناؤلة المناقبة المناؤلة المناقبة المناؤلة المؤلفة الم

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ٧٣ ــ ٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: ٥٢.

فلهب إلى أبي البختريّ بن هشام ، فقال له نحواً مما قال للمطهم بن عديّ ، فقال : وهل من أحد يُمين على هذا ؟ قال : نمع : قال : من هو ؟ قال : زهير بن أبي أمية والمطهم بن عديّ وأنا معك . قال : أبينا خامساً ، فلهب إلى رُفعة بن الأسود بن المطلب بن أسد ، فكلمه ، وذكر له توابتهم وحقهم ، فقال له : وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد ؟ قال : نهم ، ثم ستى له اللغرة . فأتعدوا له تحطّم الحبورن آلذي بأعل الأمر الذي تدعوني إليه من أحد ؟ قال : نهم ، ثم ستى له اللغرة . فأتعدوا له تحطّم الحبورن آلذي بأعل أبينوكم فأكون أوكري يتكلم ، فلها أصبحوا غدواً إلى أنديتهم ، وشعا زهير بن إبي أمية ، عليه حلّه له ؛ فطاف أبينوكم فأكون أوكري يتكلم ، فلها أصبحوا غدواً إلى أنديتهم ، وشعا زهير بن إبي أمية ، عليه حلّه له ؛ فطاف وينو مناسباً ، ثم أقبل على الناس فقال يا أهل كمّة ؛ أنكال الظمام ، ونشرب الشراب ، ونلبس الثياب ، وينو هاشم مُلكن يا يليعه م والله لا أقد حتى تشق هلم الصحيفة القاطعة الظالمة ، قال أبو وينو هاشم مُلكن ياحد تلكيب فيها والا فقرام اللطبم بن عدي : كليب عن والله يتلم بن على المناس غير المن غير ذلك ؛ فرا إلى الله منها ، وعا كتب فيها ولا فقراب من عمل يناحية المسجد - وقام صَدْقيا وكلاب بناس في ناحية المسجد - وقام فالم بن عمرونحواً من ذلك ، فالم جمين عدى إلى الصحيفة فيشها ؛ وفيد الارتُصَةً قد أكلتُها ؛ إلا ما كان من و باسمك اللهم ، وهي على . وهي فاعتم بن إلى الصحيفة فيشها ؛ وغيد الارتَصَةً قد أكلتُها ؛ إلا ما كان من و باسمك اللهم ، وهي على . وهي

قال : وكان كاتب صحيفة قريش ـ فيما بلغني ـ الّتي كتبُوا على رسول الله ﷺ ورهطه من بني هاشم وبني المُطلب ، منصور بن عكرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار بن قصق ، فَشَلَتْ يلُه .

وأقام بقيّهم بأرض الحبشة ؛ حتى بعثَ فيهم رسولُ الله ﷺ إلى النجاشيّ عمرُو بن أميّة الضَّمْريّ ، فحملهم في سفيتين ، قليم بهم على رسول الله ﷺ ، وهو بخيير بعد الحديبية . وكان جميع من قديم في السفيتين سنةَ عَشْر رجلًا .

ولم يزل رسولُ الله ﷺ مقيماً مع قُريش بجكّة يدعوهم إلى الله سواً وجهواً ، صابراً على أذاهم وتكليبهم إياه واستهزائهم به ؛ حتى إن كان بعضهم ـ فيها ذكر ـ يطرح عليه رَحِم الشّاة وهو يصلّي ، ويطرحها في بُوّمت إذا نُصبت له ؛ حتى اتخذ رسول الله ﷺ منهم ـ فيها بلغنى ـ حجراً يستتر به منهم إذا صلّ .

حدَّثنا ابنُّ هيد ، قال : حدَّثنا سلمَة ، قال : حدَّثني ابنُ إسحاق ، قال : حدَّثني عمر بن عبد الله بن عُرُّوة بن الزَّبير ، عن عروة بن الزبير ، قال : كانَ رسولُ الله ﷺ يخرج بذلك إذا رُمي به في داره على المُود فيقف على بابه ، ثم يقول : يا بني عبد مناف ، أي جوار هذا ! ثم يُلتِّبهِ بالطريق .

ثم إن أبا طالب وخديجة هلكا في عام واحد ـ وذلك فيها حدَّثنا ابنَّ حميد ، قال : حدَّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ـ قبل هجرته إلى المدينة بثلاث سنين ، فعظَّمت المصيبة على رسول ِ الله 霧 بهلاكهها ؛ وذلك أن تويشاً وصلُّوا من أذاه بعد موت أبي طالب إلى ما لم يكونوا يصلُّونَ إليه في حياته منه ؛ حتى تَثَرُ بعضُهم على رأسه التراب .

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سلّمة ، عن ابن إسحاق ، قال : حدّثني هِشام بن مُروة ، عن ابيه قال : لما نثر ذلك السّفيه التُرابُ على رأس رسول الله 郷 ، دخل رسول الله 郷 بيته والتراب على رأسه ، فقامت إليه إحدى بناته تفسل عنه التراب؛ وهمي تبكي، ورسول الله ﷺ بقول لها: يا بُنيَّة لا تبكي؛ فإنَّ الله مانخ أباك ! قال : ويقول رسول الله ﷺ : ما نالت منيّ قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب .

ولما هلك أبوطالب خرج رصول الله ﷺ إلى الطّائف يلتمس من ثقيف النّصر والنّعة له من قومه ؛ وذّكِر أَنُه حرج إليهم وحده ؛ فحدّننا ابنُ إسحاق قال : حدّننا سلّمة ، قال : حدّننا ابنُ إسحاق قال : حدّئني يزيد بن زياد ، عن عمد بن كمب القرظيّ ، قال : لما انتهى وسولُ الله ﷺ إلى الطائف عَمَد إلى نفر من يزيد بن زياد ، عن عمد بن كمب القرظيّ ، قال : لما انتهى وسولُ الله ﷺ إلى الطائف عمير ، ومسعود بن ثقيف ـ هم يوبيب بن عمرو بن عمير ؛ وعندهم امرأة من قويش من بني جُمّع ، فجلس إليهم ـ فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاء هم من نصرته على الإسلام ، والقيام ممه على من خالف من قومه ، فقال أحدهم : هو يُوبي الله عيرك اوقال الثالث : والله لا يكد علم أصله عيرك اوقال الثالث : والله لا الكلام ؛ ولئن الكلام ؛ ولئن الكلام ؛ ولئن العلم على الله ما ينبغي لي أن أكم كما تقول ؛ لأنتَ أعظمُ خطراً من أن أردَ عليك الكلام ؛ ولئن كنتَ تكلب على الله ما ينبغي لي أن أكمك إلى الله وكلم على الله ما ينبغي لي أن أكمك إلى الله عند تكلب على الله ما ينبغي لي أن أكمك إلى الله تنت تكلب على الله ما ينبغي لي أن أكمك إلى الله وكلم علي الله ما ينبغي لي أن أكمك إلى الله تعلق المنافقة ال

ققام رسول الله هي من عندهم ، وقد يشس من خير ثقيف ؛ وقد قال لهم \_ فيا ذكر لي - : إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عليّ . وكره رسول الله هي أن يبلُغ قومه عنه ، فيأنثرهم ذلك عليه ، فلم يفعلوا واغروًا به سفهاءهم وعبيدهم ، يسبّونه ويصيحون به ؛ حتى اجتمع عليه الناس والجؤوه إلى حائط لعبّه بن ربيعة وشبية بن ربيعة ، وهما فيه ، ورجع عنه من سفهاء تُقِيفٍ مَنْ كان يبّعه ، فعمد إلى ظِلَّ حَبلة من عنب ، فعجلس فيه ، وابنا ربيعة ينظران إليه ، ويريان ما لغني من سفهاء ثقيف . وقد لغني رسول الله هي فيا ذكر لي - : تلك المرأة من بني جُمح ، فقال لها : ماذا لفينا من أحالك ! فلها أطمأن رسول الله هي ، قال فيا ذكر لي - : اللهم إليك أشكو ضعف قدوّي ، وقلّة حيلُتي ، وهمواني عملى النّس ؛ يما أرحم الرّاحمين ، أنت ربُّ المستخفين ، وانت ربي ؛ إلى مَنْ تكلني ! إلى بعيد يتجهمني ، أو إلى عدوّ مَلْكَتَهُ أمري ؛ إنْ لم يكن بك عليً غضب هلا أبالي ا ولكنَّ عافيتك هي أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظّلمات ، وصلح عليه أمر الذيا والأخرة ، من أن ينزل بي غضبك ، أو يمل علي سخطُك ، لك المُتبى حتى ترضى ، لا حول ولا قرة أمر الذيا والأخرة ، من أن ينزل بي غضبك ، أو يمل علي سخطُك ، لك المُتبى حتى ترضى ، لا حول ولا قرة الم

فلها رأى ابنا ربيعة : عُشبة وشَيّة ما لقي ، تحرّكت له رجمها ، فدعَوا له غلاماً لهم انسرانياً ؛ يقال له عدّاس ، فقالا له : خل قطفاً من هذا العنّب وضعّه في ذلك الطّبّق ، ثم اذهب به إلى ذلك الرّجل ، فقل له يأكل منه ؛ فغمل عدّاس ، ثم أقبل به حتى وضعه بني يدئي رسول الله ﷺ غله وضع رسول الله ﷺ بله ، قال : « عدّا وضعه عدّاس الله الله وضع رسول الله ﷺ بله ، قال : « عدّاس الله الكلام ما يقوله أهلُ هلم الله الله رسول الله ﷺ : وأن أهل أي البلاد أنت يا عدّاس ؟ وما دينك ؟ قال : أنا نصراني ، وأنا البلدة ، قال له رسول الله ﷺ : أبن قرية الرّجل الصّالح يونس بن متى ؟ قال له : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ قال له : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ قال له : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ قال له : وما يدريك ما رأسة ويديه ورجله ، قال : فيون ابنا ربيعة أحدُها لصاحبه : أمّا غلامك فقد السَدّه عليك . فلما جاهما ما مدوس قلا به الله ي والمدي وقلميه ! قال : يا سيّدي ما في إهلام عداس قال : يا سيّدي ما في إهلام

الأرض خيرً من هذا الرجل! لقد خبّري بأمر لا يعلمه إلاّ نبيّ ، فقالا : ويجك يا عدَّاس! لا يصوفنَك عن دينك ، فإنَّ دينك خيرٌ من دينه .

ثم إلَّ رسولَ الله ﷺ انصوف من الطَّائف راجعاً إلى مَكَّة حين يشى من خبـرِ ثقيف ، حتى إذا كان بنخلة ، قام من جَوْف الليل يصلِّ ، فمرِّ به نفرِّ من الجنِّ اللين ذكر الله عزّ وجلَّ .

قال محمّد بن إسحاق : وهم ـ فيها ذكر لي ـ سبعة نفر من جنّ أهل نَصِيبين اليمن ، فاستَمعوا له ، فلها فرغ من صلاته ولوّا إلى قومهم مُنْفرين ، قلد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا ، فقصّ الله عزّ وجلّ خبَرَهم عليه : ﴿ وَلَوْ صَرْفَنَا إِلَيْكَ نَفَرَ مِنْ الجِنَّ يَسْتَمِعُونَ القُرْآنَ ﴾ ـ إلى قوله : ﴿ وَيُهِرِّرُهُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٢٠ . وقال : ﴿ قُلْ أُوحِيْ إِلَيْ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفْرُ مِنَ الْجِنَّ . . . ﴾ (٣٠ إلى آخر الفصّة من خبرهم في هُده السّورة .

قال محمّد : وتسمية النّفر من الجنّ الذين استمعوا الوحي ـ فيها بلغني ـ حسّاً ، ومسّاً ، ومسّاً ، وشـاصر ، وناصر ، وإينا الأود ، وأينين ، والأحقيم .

قال : ثم قدِم رسول الله ﷺ مكّة ، وقومُه أشدٌ ما كـانوا عليـه من خِلافه وفراق ديـنـه ، إلاّ قليلاً مستضمفين مّن آمن به .

وذكر بعشهم أنّ رسول الله ﷺ لما انصرف من الطّائف مريداً مكة مرّ به بعضُ أهل مكّة ، فقال له لوسل الله ﷺ : هل أنت مبلّغ عني رسالة أرسِلك بها ؟ قال : نعم ، قال : اثت الاختس بن شريق ، فقل له : يقول لك عمّد : هل أنت بجيري حتى ألبغّة رسالة ربي ؟ قال : فاتم ، قال لا تشخّس بن شريق ، فقل الحليف لا تجير على المسرح . قال : فاتى النبيّ ﷺ ، فأخبره ، قال : تعدد ؟ قال : نعم ، قال : اثت الحليف لا تجيري حتى ألبغّة رسالات ربيّ ؟ . فأناه نقال له شهّنل بن عمرو ، نقال : فرجع إلى النبيّ ﷺ ، فأخبره ، فال : تعم ، فال : اثت المطهم بن علميّ ، فقل له : إنَّ عمداً يقول لك : هل أنت بجيري حتى البغّة رسالات ربيّ ؟ . فأناه نقال له أبنّ عمداً يقول لك : هل أنت بجيري حتى المنتج بين عدى قلد أنه على المنتج بين عدى قد ألبغة رسالات ربي ؟ قال : نعم ، فأليذ حل ، قال : فرجع الرجل إليه ، فاخبره ، وأصبح المطهم بن عدى قد لبس سلاحه هو وينوه وين أخيه ، فنخلوا المسجد ، فلمّ أرآه أبو جهل ، قال : أبيرًّ أم متابع ؟ قال : بل بهر وينو وينو أخيه ، فنخلوا المسجد ، فلمّ أرآه أبو جهل ، قال : أبيرًّ أم متابع ؟ قال : بل ويخل النبيّ ﷺ مكتم ؛ وأقام بها ، فدخل يوماً المسجد الحرام والمسكون عند الكمية ، فالم أد أبو جهل ، قال : أبيرً عبد أن النبي عبد مناف ، قال عتبة بن ربيعة : وما تنبكر وأن منا نبيّ أو ميك المولود ولكن وتبكي كثيراً . وأما أنتم يا مصر لللا من ويش ؛ فوالله لا يأتي عليك غير بير من الدَّهر حتى تضحلو قبياً تعبّل كراهم ، وأما أنتم يا مصر لللا من قولش ؛ فوالله لا يأتي عليك غير بير من الدَّهر حتى تضحلو قبياً تعبّل وينهم كارهون ،

وكان رسولُ الله ﷺ يعرض نفسَه في المواسم ـ إذا كانت ـ على قبائل العرب ، يدعوهم إلى الله [وإلى نصرته] ويخبرهم أنه نبيّ مرسل ، ويسألهم أن يصدّقوه ويمنعُوه حتى يبين عن الله ما بعثه به . حدّثنا ابن خَيد ،

 <sup>(</sup>١) سورة الأحقاف: ٢٩ ـ ٣٠.
 (٢) سورة الجن.

قال : حدّثنا سلمة ، قال : حدّثني محمد بن إسحاق ، قال : حدّثني حسين بن عبيد الله بن عبيد عباس ، قال : إني لَغلامُ شابٌ مم أبي بمنيٌ ، ورسول الله ﷺ يقف على منازل القبائل من العرب ، فيقول : يا بني فلان ، إني رسولُ الله الله عم يأمرُ عم أنْ تعبدوا الله ولا تشركوا به شبنًا ، وأنْ تخلعوا ما تَعْبدون من دونه من هذه الأنداد ، وأنْ تؤمنوا بي وتصدّقوني وتمنعوني ؛ حتى أبين عن الله ما بعثني به .

قال : وخلَّفه رجلُ أخوَل وضيء ، له غديرتان ، عليه حُلَّة عَدنيَّة ، فإذا فَرَعْ رسول الله ﷺ من قوله ، وما دعا إليه ، قال الرجل : يا بني فلان ، إنَّ هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلُخُوا اللات والمُزَّى من أعناقكم، وحلفاكم من الجنّ من بني مالك بن أتَيْش ، إلى ما جاه به من البُدَّعة والضلالة ، فلا تطبعوه ولا تسمعوا له .

قال : فقلت الآبي : يا أبتٍ مَن هذا الرجل الذي يتَّبعه ؛ يردّ عليه ما يقول ؟ قال : هذا عمّه عبد المُزّى أبو لهب بن عبد المُطّلب .

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سلمَة ، قال : وحدّثني عمد بن إسحاق ، قال : حدّثنا محمد بن مسلِم بن شهاب الزهريّ أنَّ رسولَ الله ﷺ إن كِنْلة في منازلهم ، وفيهم سيّد لهم ، يقال له مُلَيح ، فدعاهم إلى الله عزّ وجلّ ، وعَرْض عليهم نفسَه ، فأبرًا عليه .

حدِّثنا ابن حُمِد، قال: حدَّثنا سلمَة، قال: حدَّثني عمَّد بن إسحاق، قال: حدَّثني عمَّد بن عبد الرَّحن بن عبدالله بن حُصَيْن، أنَّه أتى كلباً في منازلهم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبدالله، فدعاهم إلى الله عزَّ وجلَّ، وعرَض عليهم نفسَه؛ حتى إنَّه ليَعول لهم: يا بني عبدالله، إن الله قد أحسن اسم أبيكم. فلم يقبَلوا منه ما عَرْض عليهم.

حدّثنا ابنُ حُمّد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : عمّد بن إسحاق : حـدّثني بعضُ أصحابننا ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، أنّ رسولُ الله ﷺ أنى بني حَنِيفة في منازلهم، فدعاهم إلى الله ، وعَرَض عليهم نفسَه ؛ فلم يكن أحدٌ من العرب أقيحٌ ردًّا عليه منهم .

حدّثنا ابنُ حَيْد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : قال محمد بن إسحاق : وحدّثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهريّ ، أنه أن بني عامر بن صحمعة ، فدعاهم إلى الله ، وعَرْض عليهم نفسه ، فقال رجل منهم ، يقاب الزهريّ ، أنه أن بني عامر بن صحمعة ، فدعاهم إلى الله ، وعَرْض عليهم نفسه ، فقال رجل منهم ، يقال له : أرأبت إن نحن تابعناك على أمرك ، ثم أظهرك الله على مَنْ عالفك ؛ أيكون لنا الأمر بدلك ؟ قال : الأمر ألى الله يضعه حيث بشاء . قال : فقال له : ألتَّهكتُ تحورُنا للمرب دونك ، فإذا ظهرت كان الأمر لغيرنا ! لا حاجة لنا بأمرك . فأبرًا عليه ، فلها صند الناس ، رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم ؛ قد كانت أدوكته السنّ ؛ حتى لا لنا بأمرك . فأبرًا عليه ، فلها صند الناس ، رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم ؛ قد كانت أدوكته السنّ ؛ حتى لا يقدر على أن يوافي معهم الموسم ، فكانوا إذا رجموا إليه ، حدّثوه بما يكون في ذلك الموسم ؛ فاتا فيشوا عليه ذلك العام ، مناهم عبًا كان في موسمهم ، فقالوا : جامنا فقي من قريش ، ثم أحد بني عبد المقلب ؛ يزعم أنه نبي ، ويدعو إلى أن تمنعه ونقوم معه ؛ ويخرج به معنا إلى بلادنا . قال : فوضع الشيعُ يلده على رأسه ، ثم قال : يا بني عامر ، هل لها من تلافي ! هل للناباها من مطلب ! والذي نفس فلان بيده ما تقوّلها إسماعيلي قداً وانها لحقّ، فاين كان رأيكم عنه !

فكان رسول الله ﷺ على ذلك من أمره ؛ كلّيا اجتمع له الناسى بالموسم أتاهم يدعمو القبائل إلى الله وإلى الإسلام ، ويعرض عليهم نفسَه وما جاء به من الله من الهدى والرّحمة ، لا يسمع بقادم يقدم من العرب ؛ له اسمَّ وشرفُّ إلاَّ تصدَّى له قدحًاه إلى الله ، وعَرض عليه ما عنده .

حدّثنا ابنُ حُميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، قال : حدّثنا محمّد بن إسحاق ، قـال : حدّثني عـاصم بن عـم بن قنادة الظّفَرِيّ ، عن أشياخ من قومه ، قالوا : قيم سُويد بن صامت\_اخوبني عـمرو بن عوف\_مـمكة حاجًا اومعتمراً ، قال : وكَانْ سُويد إنما يسميه قومه فيهم الكامل ، لجلّدٍه وشِعْره ، ونسبه وشرفه ؛ وهـو الّذي يقول :

> الا رُب مَنْ تَدْهُو صَدِيقاً وَلُو تَرَى مَقَالَتُهُ كَالشَّهِمِ ما كَان شاهساً يَسُسُرُكُ بِالدِيهِ وَتَحْسَنُ أَقِيمِهِ تُبِينُ لَسك التَّمِنانِ ما هُسوَ كَاتِمُ فَعِرفُنِي بِخَيرٍ طَالما قَدْ بَرَيْتَنِي مَ أَشَعارَ له كَثِيرة يقولها .

مَقَىالَتَهُ بِسَالُغُبِ سَاءُكُ مِنَ يَفْرِي وبِسَالغُبِ مِنْائُورُ عَلَى نَعْرَةِ النَّحْرِ نَهْيَمَسَةٌ غِشَّى تَتَشَرِي عَفْبَ السَّطْهِ ولا جِنَّ بِسَالْبُغُضَاءِ والنَّطْرِ الشَّوْرِ وخَيْرٌ المَوالي مَنْ يَسْرِيشُ ولا يَبْرِي

قال : فتصلّى له رسولُ الله ﷺ حين سمع به ، فدّماه إلى الله وإلى الإسلام ، قال : فقال له سُويدٌ : فلملّ الله سُويدٌ : فلملّ اللهي معك ، قال : مجلّة لفمان ـ يعني حكمة فلملّ اللهي معك مثلُ اللهي معي ا فقال له رسولُ الله ﷺ : وما اللهي معك ، فقال : إنَّ هذا لكلام حَسَنٌ ، معي انضلُ من هذا ؛ قرآن أنزله الله عليّة ، هدى ونورٌ . قال : فتلا عليه رسولُ الله ﷺ القرآن ، ودعاه إلى الإسلام ، فلم يبدُد منه ، وقال : إنَّ هذا لقرل حَسَنٌ .

ثم انصرف عنه ، وقدِم المدينة ، فلم يلبث أن قَتَلتْه الحزرج ؛ فإنْ كان قومه ليُقولونَ : قد قُتِل وهو مُسْلِمٌ ، وكان قتلُه قبل بُعك .

حدّثنا ابنُّ حَمِيد ، قال : حدّثنا سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدّثني الحُسين بن عبد الرحم بن عمرو بن سعد بن مُعداد ؛ أخو بني عبد الاشهل ، عن محمود بن أبيد ؛ أخي بني الأشهل ، قال : لما قدم أبو الحيّسر أنسُ بن رافع مكة ، ومعه فتيمُ من بني عبد الاشهل ، فيهم اياس بن معاذ ؛ يلتمسون الحلّف من فريش طل قومهم من الحرّزرج ، سمع بهم رسولُ الله ﷺ ، فاتاهم فجلس اليهم ، فقال لهم : هل لكم إلى خير عاجتم له ؟ قالوا : وما ذلك ؟ قال : أنا رسول الله ، بعشني إلى البيّاد ، أدعوهم إلى الله أن يعبدوا الله ، ولا يشركوا به شيئاً ، وأنزل عليّ الكتاب ، ثم ذكر لهم الإسلام ، وقلا عليهم القرآن . فقال إياس بن مُعاذ وكان غلاماً حَدِيرًا عاجتم له . قال : فيأخذ أبو الحيّسر أنس بن رافع حَلَثَمُ من الشكاء ، فضرب بها وجه إياس بن معاذ ، وقال : دُعنا منك ، فلمحري لقد جننا لغير هذا . قال : قسمت البطّخاء ، فضرب بها وجه إياس بن معاذ ، وقال : دُعنا منك ، فلمحري لقد جننا لغير هذا . قال : قسمت البطّخاء ، فضرب بها وجه إياس بن معاذ ، وقال : دُعنا منك ، فلمحري لقد جننا لغير هذا . قال : قال : قسمت البطّخاء ، فضرب بها وجه إياس بن معاذ ، وقال : دُعنا منك ، فلمحري لقد جننا لغير هذا . قال : قسمت المناس و الحرور .

قال : شم لم يلبث إياس بن مُعاذ أن هلك . قال محمود بن لَبيد : فاخبرزني مَنْ حضوه من قومي عند موته أشم لم يزالوا يسمعونه يُهلُل الله ويكبّره ، ويحمده ويسبّحه ؛ حتى مات ، فما كانوا يشكّون أن قد مات مسلماً. ٨٥٥. .. .... ..... تاريخ ما قبل الهجرة

لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله ﷺ ما سمع .

قال : فلمّا أراد الله عزَّ وجلَّ إظهارَ دينه وإعزاز نبيًّه ، وإنجازَ موعده له ، خرج رسولُ الله ﷺ في الموسم الذي لقيّ فيه النفر من الأنصار ، فتَرصَّ نفسَه على قبائل العرب ؛ كهاكان يصنع في كلّ موسم ؛ فبينا هو عند العَقَبْة إذ لفّرَ رهطاً من الحزرج أراد الله بهم خيراً .

قال ابن خَميد : قال سلمة : قال محمّد بن إسحاق : فحدّنني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن أشياخ من قومه ، قالوا : لما لفريَهم رسولُ الله ﷺ ، قال لهم : مَنْ أنتم ؟ قالوا : نفرَ من الحزوج ، قال : أَبِنْ موالي يهودَ ؟ قالوا : نعم ، قال : أفلا تجلسون حتى أكلّمكم ؟ قالوا : بَلَنْ ، قال : فجلسوا معه ، فدعاهم إلى الله عزّ وجلٌ ، ومَرْض عليهم الإسلام ، وتلا عليهم الفرآن .

وهم ـ فيها ذَّكِر في ـ ستَّة نَفَر من الحَزرج : منهم من بني النَّجار ـ وهم تَيم الله ـ ثم من بني مالك بن النَّجار بن ثعلبة بن عمرو بن الحَزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ، اسملَّد بن زُرارة بن عُلَمَس بن عُبَيَّد بن ثعلبة بن غَنِّم بن مالك بن النَّجار ؛ وهو أبـو أماسة ؛ وعَوِّف بن الحَـارث بن رفاصة بن سُوَاد بن مالك بن غَنِّم بن مالك بن النَّجار ؛ وهو ابن عفراء .

ومن بني ذُرَيْق بن عامر بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشَم بن الحنزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمور بن عامر ، رافع بن مالك بن المُجَلان بن عموو بن عامر بن زُرْيق .

ومن بني سَلِمة بن سَمَّد بن عليّ بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جُشَم بن الحزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ؟ ثم من بني سواد، قُطْبة بن عامر بن حَدِيدة بن عمرو بن سواد بن غَنَّم بن كعب بن سلِمة .

ومن بني حَرَام بن كعب بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة ، عُقْبَة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام .

ومن بني عُبيَىـد بن عديّ بن غَنْم بن كعب بن سلِمـة ، جابـرُ بنُ عبد الله بن رثـاب بن النعمـان بن سنان بن عُبيد \_

قال : فليا فَيشُوا المدينة على قومهم ، ذكروا لهم رسول الله 義 ، ودعوْهم إلى الإسلام ؛ حتى فشا فيهم فلم تَبَقّ دارَّ من دُور الأنصار إلاَّ وفيها ذكرٌ من رسول الله ﷺ ؛ حتى إذا كان العام المقبل ، وافي الموسمَ من الانصار اثنا عَشْر رجلًا ، فلفُوه بالعَقَبة ، وهي العَقَبة الأولى ، فبايعوا رسولَ الله ﷺ على بَيْعة النساء ؛ وذلك

قبل أن يفترض عليهم الحرب ؛ منهم من بني النّجار أسعد بن زُرارة بن عُدّس بن عُبيد بن ثملية بن غُنّم بن مالك بن النجار ؛ وهو أبو أمامة ؛ وعَرّف ومُعاذ ابنا الحارث بن رفاعة بن سَوّاد بن مالك بن غُنّم بن مالك بن النّجار ؛ وهما ابنا عَقْراء .

ومن بني ذُرَيق بن عامر ، رافع بن مالك بن المَجْلان بن عموو بن عامر بن زُرَيق ، وذكوان بن عبد قيس بن خلّمة بن خمّلة بن عامر بن زُرَيق .

ومن بني تُوف بن الحُزُوج ، ثم من بني غَنْم بن عوف ـ وهم القواقل ـ عبادة بن الصامت بن قيس بن أصُّره بن فِهْر بن ثعلبة بن غَنَّم بن عَوْف بن الحزرج ، وأبر عبد الرحن ؛ وهو يزيد بن ثعلبة بن خَزِّمة بن أصره بن عمرو بن عَمَاوة ، من بني غُضَيْنة من بَلِيّ ، حليف لهم .

ومن بني سالم بن عَوْف بن عمرو بن عوف بن الحنورج عَبَّاس بن عُبادة بن نَشْلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غُنْم بن سالم بن عَوْف .

ومن بني سَلِمة ، ثم مِن بني حَرَام ، عُقْبة بن عاسر بن نابي بن زيــد بن حَرام بن كعب بن غَنْم بن كُشّب بن سلِمة .

ومن بني سُواد ، قُطُّبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غَنْم بن كعب بن سلمة .

وشهدها من الأوس بنُ حارثة بن ثعلبـة بن عمرو بن عـامر ، ثم من بني الأشهـل : أبو الهيثم بن التُمهان ؛ اسمه مالك ، حليف لهـ. .

ومن بني عمرو بن عوف ، عُوّيم بن ساعدة بن صَّلْعجة ، حليف لمم .

حدّننا ابنُ حميد ، قال : حدّننا سَلَمة ، قال : حدّنني محمّد بن إسحاق ، قال : حدّنفي يزيد بن أبي حبيب ، عن مُبادة بن الشمامت ، حبيب ، عن مُبادة بن الشمامت ، حبيب ، عن مُبادة بن الشمامت ، قال : كنت فيمَنْ حضرً المُقَبة الأولَى وتُنتا النبي عشر رجلًا ، فايشنا رسول الله ﷺ على بُيْمة النساء ، وذلك قبل أن تُقدِّر من الحرب ؛ على الأن نشرك بالله شبئاً ، ولا نسرق ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي بهيتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصبَه في معرف ؛ فإنْ وَفِيتُم فلكم الجنَّة ، وإن غيبيتم شيئاً من ذلك فأخادتم بهداً الله فا إلى الله ؛ إن شاء عدَّبكم ، وإن شاء عدَّبكم ، وإن شاء عدَّبكم ، وإن شاء غفر لكم .

حدّثنا ابنُّ مُحيد ، قال : حدّثنا سلمَة ، عن ابن إسحاق؛ أنّ ابن شهاب ذكر عن عائذ الله بن عبد الله أبي إدريس الحولاني ، عن عُبادة بن الصامت ، عن النبيّ ﷺ مثله .

حنّى ابن أُميد ، قال : حنّى الله من ابن إسحاق ، قال : فليّا انصوف عنه القومُ بعث معهم رسولُ الله ﷺ تُصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد النّار بن قُصيّ ، وأسره أن يقرّبهم القرآن ، ويعلّمهم الإسلام ، ويفقههم في الدّين ؛ فكان يسمّى مُصعب بالمدينة : المقرىء ، وكان مُنزّلُه على أسعد بن زرارة بن عُلس أبي أمامة .

حدَّثنا ابنُ حُميد ، قال : حدَّثنا سلمة ، عن محمَّد بن إسحاق ، قال : وحدَّثني عبيد الله بن المغيرة بن

٥٩٠ تاريخ ما قبل الهجرة

به دار بين عبد الأشهل ، ودار بني ظفر ؛ وكان سعد بن تُماذ بن التمان بن امريء القيس ، ابن خالة اسعد بن زرارة خرج بُصَعَب بن عمر ؛ يربد اسعد بن تُماذ بن التمان بن امريء القيس ، ابن خالة اسعد بن زرارة ، فدخل به حاتماً من حواقط بني ظفر ، على بثر يقال لها بئر مَرْق ؛ فجلسا في الحاقط ، اسعد بن زرارة ، فدخل به حاتماً من حواقط بني ظفر ، على بثر يقال لها بئر مَرْق ؛ فجلسا في الحاقط ، واجتمع إليها رجالٌ مَن السلم ، وسعد بن معاذ واسيّد بن محفير يومئد سيّدا قومها من بني عبد الأشهل ؛ وكلاهم مُشرِك على دين قومه ، فلها سمعه بن ، قال سعد بن معاذ لاسيّد بن صفير : لا أبا لك ! انطلق إلى معاذ بن الرجلين اللذين قد أتيا دارنا ، لمسقّها ضعفامنا ، فلزجرهما وانهها أن يأتيا دارنا ، فياه لولا أنّ اسعد بن رزارة قال لُمَّصَب : هذا سيّد قومه قد جاءك ، فاصدق الله فيه . حريّة . ثم أقبل البهها ؛ فلها رآه اسمّد بن زرارة قال لُمَّصَب : هذا سيّد قومه قد جاءك ، فاصدق الله فيه . اعتراد الله عن على ما تحرّه ؟ قال : ما جاء بكا إلينا ، تسقّهان ضعفامنا ! اعتراد الله في الله أن تفسكها حاجة . فقال له مُصعب : [ك بجلس أتكمه مُقل التنفية ؟ في حركز حربت ، وجلس اليها ين تكمّه مُقصب بالإسلام ، وقرأ عليه المتران ، فتالا فيا يلكر عنها : والله لَمَرْقا في وجهه الإسلام قبل ان يتكم ، في إشراقه وتسهله . ثم تشهد شهادة الحق معنون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الذين ؟ قالا له : تغتسل ، فتطيّر فريك ، ثم تشهد شهادة الحق و تحد الله توسيد المناب الدين ؟ قالا له : تغتسل ، فتطيّر وبيك ، ثم تشهد شهادة الحق ، ثم تشهد شهادة الحق المحتون إذا أردتم ان تدخلوا في هذا الذين ؟ قالا له : تغتسل ، فتطيّر وبيك

قال: فقام فاغسل ، وطهر ثوريد ، وشهد شهادة الحقّ ، ثم قام فركع ركعتين ، ثم قال لها : إنَّ ورائي رجلًا ؛ إن البعكما الآن ؛ سعد بن معاذ . ثم المخل حريث ، وسهد سهد الله المخل من تقومه ، وسأرسله إليكما الآن ؛ سعد بن معاذ . ثم المخل حريث ، وانصرف إلى سعد وقومه ؛ وهم جُلُوس في ناديهم ؛ فليًا نظر إليه سعد بن مُعاذ مقبلًا ، قال : أحلفُ بالله ، نقد جاء كم أسبّد بن حُضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم ؟ فليًا وقف عل النَّادي ، قال له سعد : ما فعلد ؟ قال : كلمت الرجلين ، فواله له سعد : ما فعلد ؟ قال : كلمت الرجلين ، فواله سمّد من عندكم ؟ فليًا وقف عل النَّذي من ما أحبيت ، وقد حُدَّث أن بني حارثة ، قد خرجوا إلى أسمّد بن زُرارة ليقتلوه ؛ وظلك أنهم عرفوا أنه ابنُ خالتك ليُشغّروك ، قال : فقام سد مُغفيناً ما بارك ألمائية ، فوقف عليها شيئًا ؛ ثم خرج إليها ؛ فلم أرقما سعد مطمئين ، عوف أن أسبّداً إنما أن أراد أن يستع منها ، فوقف عليها منشئاً ؛ ثم خرج إليها ؛ فلم أرقم عدم مطمئين ، عوف أن أسبّداً إنما أن الدوابة ، ما رشت هذا بني . تشنانا في دارنا عانكره اوقد قال أسعد لمصعب : أي تقعد فنسمه ، فإن رضيت أمراً ورغبت فيه قبلته ، وقرأ عليه القرآن . عند : أنصمت ؛ ثم ركز الحربة ، فجلس فمرض علمه الإسلام ، وقرأ عليه القرآن . عند الله في وجهه الإسلام قبل أن يكلم به ؛ في إشراقه وتسهله .

ثم قال لها : كيف تصنعون إذا أنتُم أسلمتم ودخلتم في هذا الذين ؟ قالا : تعتبيل فتطهّر ثوبيك ، ثم تشهد شهادة الحقّ ، ثم تصلِّي ركعتين . قال : فقام فاغتسل وطهّر ثوبيب ، وشهد شهادة الحقّ ، وركع ركعتين ، ثم أخذ حربته فاقبل عامداً إلى نادي قومه ، ومعه أشيد بن خضير ؛ فلمّا رآه قومه مقبلاً ، قالوا : نحلف بالله لقد رجع سعّد اليكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم ؛ فلمّا وقف عليهم ، قال : يا بني عبد الأشهل ؛ كيف تعلمون أمري فيكم ؟ قالوا : سيّدنا وأفضلنا رأياً ، وأيتنا نقيةً ، قال : فإنَّ كلامَ رجالِكم ونسائكم عليّ حرامٌ حتى تؤمنوا بالله ورسوله . قال : فوالله ما أمسى في دار عَبْدِ الأشهل رجلٌ ولا امرأة إلاّ مسلميًّا أو مسلمة .

ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة ، فاقام عنده يدعُو النّس إلى الإسلام حتى لم تبنّى دار من دُور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من دار بني أسيّة بن زيد وخطيّة ووائل وواقف ، وتلك أوس الله ؛ وهم من أوس بن حارثة ؛ وذلك أنه كان فيهم أبو قيّس بن الاسلت؛ وهو صَيْغيّ ، وكان شاعراً لهم ، وقائداً يسمعون منه ، ويطيعونه ، فوقف بهم عن الإسلام ؛ فلم يزل على ذلك حتى هاجر رسولٌ الله 纖 إلى المدينة ؛ ومضى بُلُم وأحد والحديق .

قال : ثم إِنَّ مُصعب بن عُمير ، رجع إلى مُحَّة وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى المؤسم مع حُجُّاج قومهم من أهل الشرك ؛ حتى قدموا مكّة ، فواعدوا رسول الله ﷺ المقبّة من أوسط إليام التَشريق حين أراد الله جم ما أراد من كرامته ، والنّصر لنبيه ﷺ وإعزاز الإسلام وأهله ، وإذلال الشرك وأهله .

قال : وقد عِبْنا عليه ما صَنع ، وأيَّى إلاَّ الإقامة على ذلك ؛ فلما قبدُنَا مُكَّة قال في : يا بنُ أَجِي ، انطلقُ بنا إلى رسول الله ﷺ ؛ حتى أسأله عمّا صنعتُ في سفري هذا ، فإنّي والله لقدْ وَقَع في نفسي منه شيء ؛ لما رأيت من خبلانكم إيّابي فيه .

حتى مات ؛ وأيس ذلك كها قالوا ؛ نمون أعلم به منهم.

قال : ثم خرجْنا إلى الحجّ ، وواعَدَنا رسولُ الله ﷺ العقبة من أوسط أيام التّشريق .

قال : فلما فرغنا من الحيج ؛ وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله ﷺ لما ؛ ومعنا عبد الله بن عمرو بن حَرَام ، أبو جابر ، أخبرناه ، وكنّا نكتُم مَنْ معنا من المشركين من قومنا أمرَنا ؛ فكلمناه ، وقائل له : يا أبا جابر ؛ إنّك سيّد من سادتنا ، وشريفُ من أشرافنا ، وإنّا نرغبُ بك عمّا أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداً . ثم دعُونًاه إلى الإسلام ؛ وأخبرناه بميعاد رسول الله ﷺ إنّانا العقّية .

قال : فأسلم ، وشهد معنا العقبة - وكان نقيباً - فيتنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى تُلُث الليل ، خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله ﴿ ، تسلل مستخفن تسلّل القطا ؛ حتى اجتمعنا في الشّب عند العقبة ؛ ونحن سبعون رجلاً ، ومعهم امرأتال من نسائهم : نسيبة بن كعب أم عُمارة إحدى نساء بني مازن بن النّجار ، وأساء بنت عمرو بن علي ، إحدى نساء بني سليمة ؛ وهي أم منع ؛ فاجتمعنا بالنّمت منزن بن النّجار ، وأساء بنت عمرو بن علي ، إحدى نساء بني سليمة ؛ وهي أم منع ؛ فاجتمعنا بالنّمت نتظر رسول الله ﷺ ؛ حتى جاءنا ومعه عَمَّه العباس بن عبد المطلب ، فقال : يا معشر عيضرًا أمر ابن أخيه ، ويتوثق له ؛ فلمّا جلس كان أوّل من تكلم العباس بن عبد المطلب ، فقال : يا معشر المرا المعرب إنما يسمّون هذا الحيّ من الأنصار : الحزرج ؛ خزرجها وأوسها - ان محمداً منا حيث قد علمتم ؛ وقد منعناه من قومنا عن هو عل مثل راينا ؛ وهو في عز من قوبه ويتنعة في بلده ؛ وإنه قد أي إلا الانطاع إليكم واللَّحوق بكم ؛ فإن كتتم ترون أنكم وافون له يا موعقوه إليه ؛ ومانعوه عن خالفه ؛ فأنتم وما تحمداً مو مذ لك ؛ وإن كتتم ترون أنكم مسليمو وخاذلوه بعد الحروج إليكم ؛ فمن الأن فلكوه ، فإنه في عرفي من قومه ويله .

قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت؛ فتكلُّمْ يا رسولَ الله؛ وخد لنفسك وربُّك ما أحبِّبتَ.

قال: فتكلّم رسولُ الله 瓣، فتلا القرآن، ودعا إلى الله، ورغَّب في الإسلام، ثمّ قال: أبايعُكم عَلَ أن تمنعونى تما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم.

قال: فأخذ النَّرَاء بن معرور ببيده، ثم قال: والذي بعثَك بالحقّ، لنمنعنَك نما نُمَنع منه أُزُرُنا، فبايعُنا يا رسولَ الله، فنحن والله أهل الحرب وأهل الحلْقة؛ ورثناها كابراً عن كابر.

قال: فاعترض القول - والبّراء يكلّم رسول الله ﷺ -أبو الهيثم بن النّيهان ، حليف بني عبد الأشهل ، فقال: يا رسولُ الله ؛ إنّ بيننا وين النّاس حِبالاً وإنّا قاطعوها يعني اليهود - فهل عَميتُ إن نحنُ فعلّنا ذلك ، ثم أظهرَك الله ، أن ترجمَ إلى قومك ، وتَدَعَنَا ! قال: فتبسّم رسول الله ﷺ، ثم قال: بل اللّم اللّم ، الهذم الهذم ! أنتم منّى وأنا منكم ؛ أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم .

وقد قال رسول الله ﷺ : أخرجوا إليّ منكم اثنيُّ عشر نقيباً ؛ يكونون على قومهم بما فيهم . فأخرجوا اثني عشر نقيباً ؛ تسعة من الحزرج وثلاثة من الأوس .

حدّثنا ابن خُميد ، قال : حدّثنا سلمَة ، قال : قال محمّد بن إسحاق : فحدّثني عبدُ الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أنّ رسول الله ﷺ قال للنقباء : أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ، ككفالة الحواريّين لعيسي بن مريم ، وأنا كفيل على قومي ، قالوا : نعم .

حدّشا ابن ُحيد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : حدّثنا بحدّ بن إسحاق ، قال : وحدّثني عاصم بن عمر بن قتّادة ، أنَّ القومَ لمّا اجتمعوا لبيعة رسول الله ﷺ ، قال العباس بن عبادة بن نَشلة الانصاريّ ، ثم أخو بني سالم بن عوف : يا معشرُ الحزرج ، هل تدرون عَلاَم تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم ، قال : إنّكم تبايعونه على حرّب الأحمر والأسود من الناس ؛ فإن كنتم تروّن أنكم إذا تُبكت أموالكم مصيبة ؛ وأشرافُكم تتلاً اسلمتموه ؛ فمن الآن فهو والله خِزْي الدّنيا والآخرة إن فعلتم ، وإن كنتم تروّن أنكم وافون له بما دعوقموه إليه ، على نبكة الأموال ، وقتل الأشراف خفلوه ، فهو والله خبرُ الدّنيا والآخرة . قالوا : فإنّا ناخله على مصيبة الأموال ، وقتل الأشراف ؛ فيا لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وقينا ؟ قال : الجنّة ، قالوا : السّط ينك ، فيسط يلده فيايعوه .

وأما عاصم بن عمر بن قتادة ، فقال : والله ما قال العبّاس ذلك إلّا ليشدُّ المقدِّد لرسول الله ﷺ في أمناقهم . وأما عبدُ الله بن بني بكر ، فقال : والله ما قال العبّاس ذلك إلاَّ ليوخر القوم تلك الليلة رجاء أن يُحضرها عبد الله بن أبيّ بن سَلُول ، فيكون أقوى لأمر القوم . والله أعلم أيّ ذلك كان ؛ فبنو النّجار يزعمون أن أبا أمامة أسمد بن زوارة كان أوّل مَنْ ضرب على يديه ، وينو عبد الأشهل يقولون : بمل أبو الهيثم بن التّهان .

قال ابن عميد بن عميد . قال : سلمة ، قال عمد : وأما معبد بن كعب بن مالك فحد أني \_ قال أبو جعفر : وحدثني سعيد بن عميدى بن سعيد \_ قال : حدّنني أبي ، قال : حدّننا عمد بن إسحاق ، عن معبد بن كعب ، قال : فحدّنني في حديثه عن أخيه عبد الله بن كمّب عن أبيه كعب بن مالك ، قال : كان أوّل مَنْ ضرب على يد رسول أله إلله إلم ابن معرور ، ثم كتابع القوم ، فلمّ بالهنا رسول الله هم صدر الشيطان من راس المُفقة رسول أله هم : ما يقول عدو الله ؟ هذا أرّب المقبة ، هذا ابن ألبيا ، اسمع عدو الله ؛ أما والله الأرغن لك . ثم قال رسول الله هم : أما والله المؤلم ، فقال له العبّاس بن عبادة بن نضلة : واللّذي بعدّك بالحق لمن شمت لنميلن خداً على أهم جن بأسيافنا ، فقال رسول الله في : لم تُوسر بذلك ؛ ولكن الجعوا إلى رحالكم ، قال : فرجعنا إلى مضاجعنا ، فيشنا عليها ؛ حتى أصبحنا ؛ فلما أصبحنا غلّت عليا جلّة قريش حتى جاءونا في منازلنا ، فقالوا : يا معمرًا الحورج ، إنّا قد بلغنا أكم قد جنتم إلى صاحبنا هذا تسخرجونه من بين الخهونا ، وتبايعونه على حربنا ؛ وإنّه والله ما من حيّ من العرب ابنض إلينا أن تنشّب الحرب بيننا وبينهم ، منكم ؛ قال : فانبحث من هناك من مشركي قومنا بملفون لهم بالله : ما كان من هذا شيء وما علمناه .

قال : وصدقوا لم يعلموا . قال : ويعضنا ينظّر إلى بعض ؛ وقام القوم وفيهم الحارث بن هشمام بن المغيرة للمخزوميّ ، وعليه تعلان جديدان .

قال : فقلت كلمة كأنيّ أريد أن أشرِك القوم بها فيها قالوا : يا أبا جابر ؛ أما تستطيع أن تتُخذ وأنت سيّد من ساداتنا مثل نقلٍ هذا الفتى من قريش ؟ قال : فسمعها الحارث ، فخلعها من رجليّه ؛ ثم رمى بهما إليّ ، وقال : والله لتنتملنّها . قال : يقول أبو جابر : منّه أحفظت والله الفتى ! فارتُدْ عليه نعليه ، قال : قلت : والله لا أردِّهما ؛ فأل والله صالح ؛ والله لئن صلق الفأل لأسلُّبنَّه .

فهذا حديث كعب بن مالك عن العَقّبة وما حضر منها .

قال أبو جعفر : وقال غير ابن إسحاق : كان مقدمٌ مَنْ قدم على النبيّ ﷺ للبيعة من الأنصار في ذي الحبّة ؛ وأقام رسول الله ﷺ بمدهم بمُكة بقيّة ذي الحبة من تلك السنّة ، والمحرّم وصفر ؛ وخرج مهاجِراً إلى المدينة في شهر ربيم الأول ؛ وقدِمها يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خَلَث منه .

وحدَّثَنِي على بن نصر بن على ، وعبد الوارث بن عبد الصّمد بن عبد الوارث ـ قال حلى بن نصر :
حدَّثَنا عبد الصُّمد بن عبد الوارث ، وقال عبد الوارث : حدَّثَني أبي ـ قال : حدَّثَنا أبان المعلَّار ، قال : حدَّثَنا
هشام بن مُووة ، عن عُروة ؛ أنّه قال : لمَّا رجع من أرض الحبشة من رَجع منها عَن كان هاجر إليها قبل هجرة
النبي ﷺ إلى المدينة ، جعل أهل الإسلام بزدادون ويكثرون ، وإنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير ، وفشا
بالمدينة الإسلام ؛ فطفق أهل المدينة يأتون رسول الله ﷺ بحُقّه ؛ فلمّ أرات ذلك قريش تـدامرت عمل أنْ
يفتنوهم ، ويشتدّرا عليهم ، فأخلوهم وحرصوا على أن يفتنوهم ، فأصابهم جَهد شديد ، وكانت الفتنة
الأخرة ، وكانت فتتين : فتنة أخرجت من خرج مهم إلى أرض الحبشة ، حين أمرهم بها ، وأذن لهم في
الحروج إليها ، وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة .

ثم إنه جاء رسولَ الله ﷺ من المدينة سبمون نقيباً ، رؤوس الذين أسلموا ، فوافؤه بالحيح فبايصوه بالعقبة ، واعطؤه عهودهم ؛ عَلَّى أنا منك وانت منا ، وعلى أنه من جاء من أصحابك أو جنتنا فإنا تعدك ما نمنع منه أنفسنا، فاشتنت عليهم قريش عند ذلك، فأمر رسولُ الله ﷺ أصحابه بالحروج إلى المدينة ؛ وهي الفتنة الآخرة التي أضرح فيها رسول الله ﷺ أصحابه وخرج ، وهي التي أنسزل الله عزّ وجلّ فيها : ﴿وَقَائِدُهُمْ خَمْرً الْا تَكُونُ فَتَنَةً وَبِكُونَ اللّهِمَرُ كُلّهُ لِلْهُهِلا).

حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، قال : حدّثني محمّد بن إسحاق ، قال : وحدّثني عبد الله بن أبي برن سَلُول يعني قريشاً فقالوا مثل ما ذكر كُمْب بن بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم ، أمّيم اتوا عبد الله بن أبي بن سَلُول يعني قريشاً فقالوا مثل ما ذكر كُمْب بن مالك من القول لهم ، فقال لهم : إنّ هذا لأمرَّ جسيم ؛ ما كان قومي ليتقوقوا على بمثل هذا وما علمته كان . فانصروا عنه ، وتقرق الناس مِنْ بينَ ، فتنطّس القوم الحبر فوجدوه قد كان ، وخرجوا في طلب القوم ، فالدوروا معد بن عبادة بالحاجر ، والمتثر بن عمرو آخا بني ساعدة بن كمب بن الحزرج ؛ وكلاهما كان نقيباً ؛ فأم المنذ فأعجز القوم ، وأمّا سعد فأخذوه ، وربطوا يديه إلى عنقه بنسم رّحله ، ثم أقبلوا به حتى الدخلوه مكّة ، يضربونه ويجبدونه به إذ طلم عَلَى نفر من قريش ؛ فيهم رجّل أيض في يديه فلطمني لطمة شديدة . قال : قلت : إن يكن عند أحد من القوم خير قلف بغيد هذا عبر . قلف إن يا ويمك ! أما بينك وبين أحد فعند هذا عبر . قال : فوالله إني نفي إيديم بعد هذا عبر . قال : فوالله إني نفي أيديم بسحونفي ؛ إذ أوى إلى رجل منهم ممن معهم ، نقال : ويمك ! أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد الحال عمل بالادي ؛ وللحارث بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . قال : عبد شمس بن عبد مناف . قال : قلت أمن عبد شمس بن عبد مناف . قال : قال : عبد شمس بن عبد مناف . قال : قال : علي بن مؤل بن عبد

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٣٩.

ويحُك ! فاهيف باسم الرجلين ، واذكر ما بينك وبينها . قال : ففعلت ، وخرج ذلك الرجل إليهها ، فوجدهما في المسجد عند الكعبة ، فقال لهما : إنّ رجلاً من الخزرج الآن يُضرب بالأبطح ؛ وإنَّه ليَهتف بكما ، ويذكر انّ بينه وبينكما جواراً ، قالا : ومَنْ هو ؟ قال: سعد بن عبادة ، قالا : صَنَقَ والله إن كان لَيْجِر تَجازنا ، ويمنعهم أن يظلَموا ببلده . قال : فجاما فخلُصا سعداً من أبديهم وانطلق . وكان الذي لكم سعداً سُهيُّل بن عمرو ، أخو بني عامر بن لؤى .

قال أبر جعفر : فلما قدموا المدينة ، أظهروا الإسلام بها ، وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من أهل الشُرك ؛ منهم عمرو بن الجُمُوح بن زيد بن حرام بن كسب بن غَنَم بن سلِمة ، وكان ابنه مُعاذ بن عمرو قد شهد المقبّة ، وبايع رسولَ الله ﷺ مَنْ بايع من الأوس والخزرج في قد شهد المقبّة ، وبايع رسولَ الله ﷺ المنهة الأولى ، وأمّا المنهّة الأخرة ؛ وهي يبعة الحرب حين أذن الله عزّ وجلَّ في القتال بشروط غير الشروط في المقبّة الأولى ، وأمّا الأولى فإمّا كانت على بيعة النساء ؛ على ما ذكرت الخير به عن عبادة بن الصامت قبل ؛ وكانت بُهمة العقبة المائية على حَرِّب الأحمر والأسود على ما قد ذكرتُ قبل ، عن عروة بن الزبير . وقد حمّثنا ابن حُميد عال : حمّثنا سلمة ، غال : المناسف ، عن المائية ، قال : حمّثني عبادة بن الوليد ، عن عبادة بن الصامت ، عن المسامت ، عن الموليد ، عن عبادة بن الصامت الحرب ؛ وكان عبادة من الألني عشر الذلي بايعا في المُقبّة الأولى .

ُ قال أبو جعفر: فلمّا أفِن الله عرَّ وجلَّ لرسوله ﷺ في الفتال، ونزل قوله: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِيْنَةُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّ لِلَهِ فِهِ (١) ، ويايعه الانصار علَ ما وصفتُ من بيجهم ، أمَرَ رسولُ الله ﷺ أصحابه عُن هو معه بحكّة من المسلمين بالهجرة والحروج إلى المدينة ، واللّحوق بإخواجهم من الانصسار ؛ وقال : إنَّ الله عرَّ وجلَّ قد جمل لكم إخواناً وداراً تأسؤن فيها فخرجوا أرسالاً ، واقام رسولُ الله ﷺ بحكّة يتنظر أن يأذن له ربُّه بالحروج من مكّة ؛ فكان أول من هاجر من المدينة والهجرة إلى المدينة من أصحاب رسول الله ﷺ من قريش ، ثم من بني غزوم ، أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن غزوم ، هاجر إلى المدينة قبل بيِّمة أصحاب المقبّة رسولَ الله ﷺ بسنة ، وكان قلم على رسول الله ﷺ بحكّة من أرض الحبشة ،

ثم كان اؤل مَنْ قدم المدينة من المهاجرين بعد أبي سلمة ، عامر بن ربيعة ، حليف بني حديّ بن كعب ، معه امرأته ليل بنت أبي حُمَّمة بن غانم بن عبد الله بن عوف بن عَبيد بن عَويج بن عديّ بن كعب . ثم عبد الله بن جَمّش بن رِئّاب ، وأبو أحمد بن جَمّش - وكان رجلًا ضرير البصر ، وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد ـ ثم تنابم أصحابٌ رسول الله ﷺ إلى المدينة أرسالًا .

واقام رسول اڭ 響 بَكَة بعد أصحابه من المهاجرين ؛ ينتظر أن يُؤذَن له نِي الهجرة . ولم يتخلّف معه يَكُة أحد المهاجرين إلاّ أُخِذ فحبس او فتن إلاّ هليّ بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قُحافة . وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسولَ الله ﷺ في الهجرة ، فيقول له رسول الله ﷺ : لا تعجلٌ ، لعلّ الله أن يجعل لك صاحباً ، فطمع أبو بكر أن يكونه ، فلما رأتُ قَرِيش أنّ رسولَ الله ﷺ قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم ، بغير

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٣٩.

بلدهم ، وراثوا خروتج أصحابه من المهاجرين اليهم ، عرفوا أنهم قد نزلوا داراً ، وأصابوا منهم مَنْعَة ، فحدووا خروج وسول الله ﷺ إليهم ، وعرفوا أنّه قد أجمع أن يلحق يجم لحربهم ، فاجتمعوا له في دار النّدوة ؛ وهمي دار تُصُوّي بن كِلاب ، التي كانت قريش لا تقضِي أمراً إلاّ فيها ، يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله ﷺ حين خافوه !

فحد ثنا ابنُ حيد ، قال : حد ثنا سلمة ، قال : حد ثني محمد بن إسحاق ، قال : حد ثني عبد الله بن أبي نَجِيح ، ص مجاهد بن جَبر أبي الحجاج ، عن ابن عباس ، قال : وحد ثني الكليق ، عن أبي صالح ، صن ابن عباس والحسن بن همارة ، عن الحكم بن عُتية ، عن يقسم ، عن ابن عباس قال : لما اجتمعوا لذلك الجاهد وأمد وأن يدخوا دار الندوة ، ويتشاوروا فيها في أمر رصول الله على قبل إلى الذي أتعدوا له ؛ وكان وأمد الله يسمى الزَّحَة ؛ فاعترضَهُم إيليس في مية شيخ جليل ، عليه بت له ، فوقف على باب الدار ، فلها ذلك اليوم يسمى الزَّحَة ؛ فاعترضَهُم إيليس في مية شيخ معالى بته له ، فوقف على باب الدار ، فلها راؤه واقفاً على بابها ، قالوا : مَن الشيخ ؟ قال : أخيخ من أهل نبخه ، مسمع بالذي أتعدتم له ، فحضر معهم ليسمّم ما تقولون ، وحسى الآيم يعيمكم منه رأي ونُصح ، قالوا : أبيل ، فادخل معهم ، وقد اجتمع فيها أشراف قريش كلهم ، من كل قبيلة ؛ من بني عبد شمس شيّة وعُبّة إننا ربيعة وأبو سفيان بن حرب ، ومن بني قوفل بن عبد مناف طُميّمة بن عدي وجبير بن مُطبم والحارث بن عامر بن نوفل . ومن بني عبد الدار بن تُمنيّ النَّهْر بن الحارث بن كلدة . ومن بني أمد بن عبد المَرّى أبو البختريّ بن هشام ورَمعة بن الاسود بن المطلب ، وحكيم بن حزام . ومن بني غزوم أبو جهل بن هِشام ، ومن بني سهم بُهيه ومُنبّه ابنا الحبرة . ومن بني جُمع أميّة بن خلف ؛ ومَن كان معهم وغيرهم عن لا يُعدُّ من قريش .

فقال بعشهم لبعض : إنّ هذا الرجلَ قد كان أثره ما قد كان وما قد رأيتم ؛ وإنّا والله ما نأمنه على الوثوب علينا بَنْ قد اتّبِمه من غيرنا ، فأجموا فيه رأياً ؛ قال : فتشاوروا . ثم قال قائلَ منهم : احبِسُوه في الحديد ، وأغلقوا عليه باباً ، ثمّ تربّصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين قبله : زُهُيْراً ، والنّابعة ومُنْ مضى منهم ؛ من هذا الموت حتى يصيئه منه ما أصابهم .

قال : فقال الشيخُ النجليُّ : لا والله ، ما هذا لكم برأي ؛ والله لوحبستُمُوه ـ كها تقولون ـ لخرج أمرُه من وراه الباب الذي أغلقتُمُوه دونَه إلى أصحابه ؛ فلاوشكوا أن بيُنُّ وا عليكم فينتزعوه من أيديكم ، ثم يكاثروكم حتى يغلِبوكم على أمركم هذا ؛ ما هذا لكم برأى فانظروا في غيره .

ثم تشاوروا ، فقال قائل منهم : نخرجه من بين أظهرنا فَنَنْهَهُ من بلدنا ؛ فإذا خرج عَنا فوالله ما نبالي أين ذهبّ ، ولا حيث وقع ، إذا غاب عنا وفرغنا منه . فأصلحنا أمرّنا ، وألفتُنا كما كانت .

قال الشيخ النجديّ : والله ما هذا لكم برأي ؛ ألم تروًا حسنَ حديثه ، وحلاوة منطقه ، وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به ! والله لو فعلتُم ذلك ما أمنتُ أن يحلَّ على حيّ من العرب ، فيخلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ، ثم يسير بهم إليكم حتى يطلكم بهم ، فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد . أديروا فيه رأياً غير هذا !

قال : فقال أبو جهل بن هشام : والله إنّ لي فيه لرأياً ما أراكم وقعتم عليه بعدُ ! قالوا : وما هو يا أبا الحكُم ؟ قال : أرى أن تأخذوا من كلّ قبيلة فتى شابًا جلداً ، نسينًا وسيطاً فينا ، ثم نعظِي كلّ فتىٌ منهم سيفاً صارماً ثم يعبدُدن إليه ، ثم يضروونه بها ضرَّية رجل واحد فيقتلونه فتستريح ؛ فإنَّهم إذا فعلوا ذلك تقرَّق دمه في القبائل كلّها ؛ فلم يقدر بنُوعبد مناف على حَرْب قومهم جيماً ، ورضُوا منَّا بالمقل فعقلناء لهم .

قال : فقال الشيخ النجديّ : القول ما قال الرَّجُل ، هذا الرأي لا رأي لكم غيره .

فتغرّق القوم على ذلك وهم مجمِعون له ، فأى جيريل رسولَ الله 事 ، فقال : لا تبتُّ هذه اللبلة على فراشك الذي كنتّ تبيت عليه !

قال: فلمّا كان المُتَمَةُ من اللّيل ، اجتمعوا على بابه فتـرصّـدوه متى ينـام ، فيثبون عليه . فلمّا رأى رسول الله ﷺ مكانهم ، قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي ، واتَشخ ببؤدي الحضرميّ الأعضر ؛ فنمْ فإنه لا يخلُص اليك شيء تكرهه منهم . وكان رسول الله ﷺ ينام في بُرده ذلك إذا نام .

قال أبو جعفر : زاد بعضُّهم في همله القصّة في هذا الموضع: وقال له : إِنْ آتاك ابن أبي تُعداقة ، فاخبرُه أَلِّ توجَهت إلى ثور ، فَمُرْهُ فليلُخَق بي ، وأرسل إلىّ بطعام ، واستاجَّر لي دليلًا يدلَّي على طريق المدينة ؛ واشتر في راحلةً . ثم مضى رسولُ الله ﷺ ، وأعمى الله أبصارُ الذين كانوا يرصُّدُونه عنه ، وخرج عليهم رسولُ الله \*\*\*

ف فَ قَدْتُنَا ابن حميد ، قال : حدَّثْنَا سَلَمَة ، قال : حدَّثْنِي محمَّد بن إسحاق ، قال : حدَّثْنِي يزيد بن زياد ، عن محمَّد بن كعب القُرْطَيِّي ، قال : اجتمعوا له ، وفيهم أبوجهل بن هِشام ، فقال وهم على بابه : إِنَّ محمَّداً يزعُم أنَّكم إن تابعتُمُوه على أمره كنتم ملوك العرب والمعجم ، ثم يُعشَّم بعد موتكم فجيلت لكم جنان كجنان الأردنَّ ، وإن لم تفعلوا كان لكم منه ذبَّع ، ثم يُعشَم بعد موتكم ؛ فجيلت لكم نار تحرُقون فيها .

قال : وخرج رسولُ الله ﷺ ، فاخذ خفته من تراب ، ثم قال : نعم ، أنا أقول ذلك ، أنت أحدُهم . وأخذ الله على أيصارهم عنه فلا يرونه ، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم ؛ وهو يتلو هذه الآيات من يس : ﴿ يَس ﴾ وَالْقُرْآنِ الْمُحَكِيمِ ﴾ إِنْكَ لَهِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِمِهِ ( ) إلى قوله : ﴿ وَيَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ لَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَرُنَاهُمْ قَهُمْ لا يَشْعِرُونَ ﴾ ، حتى فرخ رسول الله ﷺ من هؤلاء الأيات ، فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً ؛ ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب .

فاتاهم آن تُمن لم يكن معهم، فقال: ما تنتظرون ها هنا ؟ قالوا: عَمَداً ، قال: خَيبكم الله ! قد والله خَرج عليكم محمد ، ثم ما ترك منكم رجلاً إلا وقد وضع على رأسه تراباً ، وانطلق لحاجمه ؛ أنها تروْنَ ما بكم ؟ قال: فوضع كل رجل منهم يلده على رأسه ، فإذا عليه تراب ، ثم جعلوا يظلمون ، فيروْن عليًا على الفرائس منسجّياً بَبرُد رسول الله ﷺ ، فيقولون : والله إنّ هذا لمحمّد ناثم ، عليه بُردُه ؛ فلم يبرُّحوا كذلك حتى أصبحوا ، فقام علم عن الفراش ، فقالوا : والله لقد صَدْقَنَا الذي كان حَدُثنا ، فكان مَما نول من القرآن في ذلك اليوم ، وما كانوا أجمع الله : ﴿ وَإِذْ يَهْتُكُو بِكَ الَّذِينَ كَفُرُوا لِيُشْبِكُ أَلَّ يُشْرِكُ أَلَّ وَهُرُونَ مَنْ المَوْرَف فَي وَمَكُورَنَ فَالمَوْرَف فَي وَوَل الله عَرْ وجلّ : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرَ تَذَرُقُسُ بِهِ رَبِّ المَنْونِ ﴿ قُلْ

<sup>(</sup>١) سورة آيس: ١.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٣٠.

تُرَبُّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ المُتَرَبِّصِينَ ﴾(٢) .

وقد زعم بعضهم أنّ أبا بكّر أى عليًا فسأله عن نبيّ الله ﷺ فأخبره أنه لحق بالغار من ثؤر ، وقال : إن 
كان لك فيه حاجةً فالحقّ ، فخرج أبو بكر مسرعاً ، فلحق نبيّ الله ﷺ في الطّريق ، فسمع رسول الله ﷺ 
جَرَسَ أبي بكر في ظلمة اللّيل ، فحببه من المشركين ، فأسرع رسول الله ﷺ المشيّ ، فانقطم قبّال نعله ففلق 
إبهائه خَجْر فكر دمها ، وأسرع السعي ، فخلف أبو بكر أن يشتى على رسول الله ﷺ ، فونع صوت ، وتكلّم ، 
فمرفه رسول الله ﷺ فقام حتى أثاء ، فانطلقا ورجل رسول الله ﷺ ، فلخلوا المدّار، وقام عليّ عليه 
الصّبح ؛ فلنجلاه . وأصبح الرّمط الذين كانوا يرصدون رسول الله ﷺ ، فلخلوا المدّار، وقام عليّ عليه 
السّلام عن فراشه ، فلما دنوا منه عرفوه ، فقالوا له : أين صاحبك ؟ قال : لا أدري ، أو رقبيًا كنت عليه ! 
أمرتموه بالخروج فخرج ؛ فانتهروه وضربوه وأخرجوه إلى المسجد ، فحبسوه ساعة ثم تركوه ، ونبتي الله رسوله 
من مكرهم وأنول عليه في ذلك : ﴿ وَإِذْ يَمْحُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُقْتُلُوكَ أَوْ يُغْرَبُوكَ وَيَمْحُرُ ونَ وَيَمْحُرُ واللّهُ عَيْرٌ المَاكِرِينَ ﴾ ...
اللّهُ وَاللّهُ عَيْرٌ المُلْجِونَ فِي ذلك : ﴿ وَإِذْ يَمْحُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُقْتُلُوكَ أَوْ يُغْتُلُوكَ أَوْ يُغْتِرُونَ وَيَمْحُرُ ونَ وَيَمْحُرُوا لِيَنْ اللّهُ وَلِلاً عَيْرٌ المَاكِرِينَ ﴾ ...

قال أبو جعفر: وأيّن الله عزّ وجلّ لرسوله ﷺ عند ذلك بالهجرة ، فحدّثنا عليّ بن نصر الجهضميّ ، قال : حدّثنا عبد الصّمد بن عبد الوارث ، قال : حدّثنا أبان العظار ، قال : حدّثنا هشام بن عُرّوة ، عن صُرّوة ، قال : لمّا خرج أصحابُ أبي ، قال : حدّثنا أبان العظار ، قال : حدّثنا هشام بن عُرّوة ، عن صُرّوة ، قال : لمّا خرج أصحابُ رسول الله ﷺ اوقيل أن تنزل هذه الآية التي أمرُوا فيها بالفتال ، استأذنه أبو بكر و لم يكن أمرَه بالخروج مَع مَنْ خرج من أصحابه ، حبسه رسول الله ﷺ ، وقال له : أنظرُ في ، فليّ لا الدي و لم يكن أمرَه بالخروج مَع أمن خرج من أصحاب رسول الله ﷺ ، وقال المنزوج مع أصحاب رسول الله ﷺ ، وأخبره بالذي يرجو من ربّه أن يأذن له بالحروج ، مع بالحروج ، حَسه الله ين يتظار صحبة رسول الله ﷺ ، وقتل المنها ، فلها حبس عليه خروج النبيً ﷺ ، قال أبو بكر : أقطعم أن يؤذن لك ؟ قال : نعم ؛ فانظره فمكن بذلك .

فاشبرتني عائشة ، أنهم بينا هم ظُلُوراً في بيتهم ، وليس عند أي بكر إلاّ ابتناء : عائشة وأسياه ؛ إذا هم بوسل الله ﷺ ، حين قام قائم الظّهيرة ـ وكان لا يخطئه يوماً أن ياتي بيت أي بكر أول العهار وأخرة ـ فلها رأى أبو بكر النهي ﷺ جاء ظُهُراً ، قال له : ما جاه بك يا نييًّ الله إلاّ أمرّ حدث ؟ فلمّا دخياً عليهم النبي ﷺ البيت ، قال لاي بكر : أخرج من عندك ، قال ذي يا لمخروج قال لاي بكر : إن الله قد أذن لي بالحروج إلى المدينة ، فقال أبو يكر : خذ إحدى الراحلتين المنان كان يُعلقهما إبو يكر : يُعدِّهما للخروج ، إذا أؤن لرسول الله ﷺ ـ فقال النهي ﷺ قد اخلطاه إلى المناس ، وكان عامر بن الراحلين ، فقال : خذها يا رسول الله فارتحيَّها ، فقال النبي ﷺ : قد اخلتُها بالنمن ، وكان عامر بن أَهيد مؤلّد أمن مُولِّدي الأَدْفِيل ، وكان أخا عامر بن أَهيد أن عامر بن أهيدة ، وهو تملوك لهم ، فاشتراه أبو بكر عاشد بنت أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر لأمها ؛ فاسلم عامر بن فهيرة ، وهو تملوك لهم ، فاشتراه أبو بكر عاد عامة وكان حيات المؤلّدي الإمهارة من فاشتراه أبو بكر ، كان لأي بكر مَيْدةً من فقيم تروحُ على فاعتداه أبو بكر ، كان لأي بكر مَيْدةً من فقيم تروحُ على فاعتدا ، وكان حَدَن الإمهارة من فاعتراه أبو بكر ، كان لأي يكر مَيْدةً من فقيم تروحُ على فاعتذاه ، وكان حَدَن كان أبي على مؤلّدي النبي ﷺ وأبو بكر ، كان لأي بكر مَيْدةً من غذم تروحُ على فاعتذاه ، وكان حَدَن كان كان يكر مَانيَدةً من غذم تروحُ على فاعتذاه المؤلّدي المؤلّدي الإي بكر مكن بكل أبيدةً من غذم تروحُ على فاعتذاه المؤلّدي المؤلّد المؤلّدي المؤلّدي المؤلّدي المؤلّدي المؤلّدي المؤلّدي المؤلّدي المؤلّ

<sup>(</sup>٢) سورة الطور: ٣٠\_٣١.

أهله ، فارسل أبو بكر عامراً في الفنم إلى ثور ، فكان عامر بن فهَيْرة يروح بتلك الغَنْم على رسول الله ﷺ بالغال في قُور ، وهو الغال المناص الله على المقار بن فارسل بظهرهما رجلاً من بني عبد بن عديّ ، حليفاً لقريش من بني سبة به ثم آل العماص بن واثل ؛ وفلك المَدّويّ يـومند مشركٌ ، ولكتّبها استاجراه ، وهـو هاد بالطّريق . وفي اللياني التي مكتا بالغار كان ياتبها عبدُّ الله بن أي بكر حين يُسبي بكلّ خبر بمُكّة ، ثم يصبح بمُكّة هدات عبها الله اللياني التي مكتا بالغار كان ياتبها عبدُّ الله بن أي بكر حين يُسبي بكلّ خبر بمُكّة ، ثم يصبح بمُكّة هدات عبها العبورت ، فانطلق وانسطاق معها عدات عبها العبورت ، فانطلق وانسطاق معها بعد الله المناس من الله وانسطاق معها بعد الله على المناس من به عدي مناسبها بعبورتها ، فانطلق وانسطاق معها بعد الله على المناسل من بي عدي يديها الطريق ، فاجد المناسل من المناسل من بي عدي يديها الطريق بدا الله الفارة به المناسل من المناسل من الله الغار من بي ون يعرف المناسل من بين المناسل من عوف قبل المناسل من المناسل مناسل من المناسل من المناسل من المناسل من المناسل من المناسل من الم

وقد حمدثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : حدّثني عمد بن إسحاق ، قال : حدّثني عمد بن عد الله بن الحصين التمهيميّ ، قال : حدّثني عُمرة بن الزّبير ، عن عائشة زَوج النبيّ ﷺ ، قالت : كان رسول الله ﷺ ، والما عشيّة ؛ حق إذا كان قالت : كان رسول الله ﷺ الإغطائة احدّ طرّ في العبار أن يأتي بيت ابي بكر إمّا بُكرةً ، وإمّا عشيّة ؛ حق إذا كان اليوم الذي أذن الله فيه لرسوله بالهجرة ، ويالخروج من مكّة من بين ظهروائي قوسه ، أتانا رسول الله ﷺ هذه اللهائة إلا الإمر بالماجرة ، في ساعة كان لا يأتي فيها . قالت : ظلّ ارآه أبو بكر قال اليوبكر قال الله ﷺ ، وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي عني من عنك ، قال : يا نبيّ الله ، إنما هما ابتنائي ، وما ذلك أمها ابتنائي ، وما ذلك أبي وأمي ا قال : إن الله عزّ وجلّ قد أذن في بالحروج والهجرة ، فقال ابو بكر : الصُحجة يا رسول الله ، قال : الصُحجة .

قالت : فوالله ما شمورتُ قَطَّ قبل ذلك اليوم أنَّ احداً بيكي من الفرح ؛ حتى رأيت أبا بكر يومئذٍ ببكي من الفرح . ثم قال : يا نبيّ الله ، إنّ هاتينْ راحلتائي ، كنت أحددتُهما لحلاً . فاستاجوا عبد الله بن أوقد حرجاً من بني النبيل بن بكّر ، وكانت أمّه امرأةً من بني سَهْم بن عموو ، وكان مشركاً ـ يدّهما على الطّريق ، ودلما إليه راحلتهما ، ولم يعلم من عموو ، وكان مشركاً ـ يدّهما على الطّريق ، خرج إلاّ عليَّ بن أبي طالب فإن رسول الله ﷺ آحدً حين خرج إلاّ عليَّ بن أبي طالب فإن رسول الله ﷺ احدً حين بلغني ـ أخبره بخروجه ، وأمَرَه أن يتخلف بعده بمُكّة حتى يؤدِّي عن رسول الله ﷺ الودائع التي كانت عنده لمن المناسبة وكانت عنده عند رسول الله ﷺ الودائع التي كانت عنده من صدقه وأمانته . فلمّا أجمع رسول الله ﷺ للخروج أنى أبا بكر بن أبي تُحافة ، فخرجا من خَرِّعَة لابي بكر في طهر بيته ، ثم عَمَدا إلى غار بُورُ وجبل بأسفل مكة ، فذخلاه ، وأمر أبو بكر ابنه عبد الله بن أبي بكر أن يسمع لها يقول الناس فيها بنهازه ، ثم عَمَدا إلى غار بُورُ وجبل بأسفل مكة ، فذخلاه ، وأمر أبو بكر ابنه عبد الله بن أبي بكر أن يسمع لها يقول الناس فيها بنهازه ، ثم عَمَدا الى غار بُورُ وجبل بأسفل مكة ، فذخلاه ، وأمر أبو بكر ابنه عبد الله بن أبي بكر أن يسمع لها يقول الناس فيها بنهازه ، ثم عَمَدا الى غار بُورُ وجبل بأسفل أمكة ، فذخلاه ، وأمر أبو بكر ابنه عبد الله بن أبي بكر أن يسمع لما يقول الناس فيها بنهازه ، ثم عَماد الى غار بن فُهَيرة مولاه

أن يرضَى غنمه نهاره، ثم يُرجها عليها إذا أسبى بالفار . وكانت أسها بنت أبي بكر تأتيها من الطعام إذا أمست بما يصلحها ، فاقام رسولُ الله 議 في الغار ثلاثاً ، ومعه أبو بكر ، وجعلت قريش حين فقدُوه مائة ناقة لمن يردّه عليهم ، فكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش ومعهم ، ويستمع ما باتمرون به ، وما يقولون في شان رسول الله ﷺ وأبي بكر يكون في قريش ومعهم ، ويستمع ما باتمرون به ، وما يقولون في شان رسول الله ﷺ وأبي بكر يكون في قبية على المنتجل ا

حدَثنا ابن خَيد ، قال : حدَثنا سلمة ، قال : حدَّثي عمَّد بن إسحاق ، قال : وحدَّثت عن أسياه بنت أبي بحر ، قالت : لما خرج رسولُ الله ﷺ وأبو بحر أثانا نفرَّ من قريش ، فيهم أبو جهل بن هشام ، فوقفوا على باب أبي بحر ؟ قلتُ : لا أدري والله أبين أبي ! قالت : باب أبي بحر ؟ قلتُ : لا أدري والله أبين أبي ! قالت : فرفع أبو جهل يذه ـ وكان فاحشاً خبيثاً فلعلم خدّي لعلمة طرح منها فُرطِي . قالت : ثم انصرفوا ومكثنا ثلاثُ ليا له ندي أبين توجّه رسولُ الله ﷺ ؛ حتى أقبلَ رجل من الجنّ ، من أسفل مكّة يغني بابيات من الشعر غناء العرب والنّاس يتبعونه ؛ يسمعون صَوْقة وما يرونه ، حتى خرج من أعل مكّة ، وهو يقول :

جَزَى اللّهُ رَبُّ الناس خَيْرَ جَزَائِهِ رَبِيقَيْنِ حَلاَّ خَيْمَتَنِي أَمُّ مَعْبَدِ هُمَا نَوْلاها بِالهُلِدَى وَاغْنَدَوْا بِهِ فَالْفَلَحَ مَنْ أَمْسَى رَفِيقَ مُحَمَّدِ لَهُمْنِ يَدِي كَمْبِ مَكَانُ فَتَاتِهِم وَمُعَمَّدُها لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَرْصَدِ

قالت : فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجُنه رسول الله ﷺ ، وأنّ وجهه إلى المدينــة ، وكانــوا أربعة : رســوك الله ﷺ ، وأبير بكر ، وعـامــر بن فهيرة ، وعبــد الله بن أرقد دليلهـما

قال أبو جعفر : حدّثني أحمد بن المقدام العجليّ ، قال : حدّثنا هشام بن عمّد بن السّائب الكلبيّ ، قال : حدّثنا عبد الحميد بن أبي عبّس بن محمّد بن أبي عبس بن جبر ، عن أبيه ، قال : سمعتْ قريش قائلاً يقول في الليل على أبي قَبِّس :

فإنْ يُسُلِم السَّعْدَانِ يُصْبِيح مُحَمَّدُ بِمَكَّدَ لا يَخْفَى جِدَافَ المُخَالِفِ فليًا أصبحوا قال أبو سفيان : مَنِ السَّهْدان ؟ سَعْدُ بكر ، سَعْدُ تَمِم ، سعد هُدَيْم ! فليًا كان في الليلة الثانية ، سمعوه يقول :

أيًا سَعْدُ سَعْدَ الْأَوْسِ كُنْ أَنْتَ نَاصِراً ويا سَعْدُ سَعْدَ الْخَزْرَجِيْنِ الْفَطَارِفِ

أجيب إلى دَاعِي الْهُدَى وَمَنْيَا عَلَىٰ آلَاهِ فِي الفِرْدُوْسِ مُنْيَةَ عَارِفِ فَهِانَّ ثَنُوابَ آللَهِ للطَّالِبِ الْهُدَىٰ جِنَانٌ مِنَ الفِرْدُوْسِ ذَاتَ رَفَارِفِ

فليا أصبحوا ، قال أبو سفيان : هو والله سعد بن مُعاذ وسعد بن عبادة .

قال أبو جعفر : وقدم دليلهًا بهما قُباة ؛ على بني عمرو بن عوف ، لثنتُيُّ عشْرة ليلةٌ خَلَتُ من شهر ربيع الأول ، يوم الاثنين حين اشتد الشُّمى ، وكادت الشمس أن تعتدل .

حدِّثنا ابنُ حميد ، قال : حدَّثنا سلمة ، قال : حدَّثني عمَّد بن إسحاق ، قال : حدَّثني عمَّد بن جمفر بن الزبير ، عن عُروة بن الزَبير ، عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة ، قال : حدَّثني رجال قومي من أصحاب رسول الله ﷺ ، قالوا : لما سهمَّنا بمخرج رسول الله ﷺ من مكة ، وتوكُفنا قدومه ، كنَّا نخرج إذا صلّينا الصبح إلى ظاهر حَوَّتنا ، نتظرُ رسولُ الله ﷺ ؛ فواله ما نَبْرَح حتى تغلّبنا الشمس على الظلال ؛ فإذا لم نجد ظِلاً دخلنا بيوتنا ، وذلك في أيام حارَّة ؛ حتى إذا كان في اليوم الذي قَدِم فيه رسولُ الله ﷺ جلسنا كيا كنا نجلس ؛ حتى إذا لم بيق ظِلُّ دخلنا بيوتنا ، وقدِم رسولُ الله ﷺ ، فصـــرخ بأعلى صوته : يا بني قَيْلة من اليهود ، وقد رأى ما كنًا نصنع ، وإنَّا كُنا نتظر قدومَ رسول الله ﷺ ، فصـــرخ بأعلى صوته : يا بني قَيْلة .

ويقول من يلكُر أنه نول على كُلتوم بن هدم : إنما كان رسول الله ﷺ إذا خرج من منزل كُلتوم بن هذم ، جلس للناس في بيت سَمَّد بن خيشمة ؛ وقلك أنه كان عَزَياً لا أهلَ له ، وكان منازلُ العزّاب من أصحاب رسول الله ﷺ من المهاجرين عنده ؛ فمن هنالك يقال : نول على سعد بن خيشمة ، وكان يقال لبيت سعد بن خيشمة : ست الدرّاب ، فالله أعلم أكّ ذلك كان ، كلاً قد سمعنا .

ونزل أبو بكر بن أبي قُحافة على خُبيَب بن أمَناف ، أخي بني الحارث بن الحزرج بالسُّنْح ، ويقول قائل : كان منزلة على خارجة بن زيد بن أبي زُهَرٍ ، أخي بني الحارث بن الحزرج .

تاريخ ما قبل الهجرة

حدَّثنا ابنُ حُميد ، قال : حدَّثنا سَلمة ، قال : حدَّثني محمَّد بن إسحاق ، قال : حدَّثني هذا الحديث عليَّ بن هند بن سعد بن سهل بن حُنيف ، عن عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه .

فأقام رسولُ الله ﷺ بقُباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ، ويوم الثلاثاء ، ويوم الأربعاء ، ويوم الخميس ؛ وأمَّس مسجدهم ؛ ثم أخرجه الله عزَّ وجلَّ من بين أظهرهم يوم الجمعة ؛ وينو عمرو بن عوف يزعمون أنَّه مكث ليهم أكثر من ذلك . والله أعلم .

ويقول بعضهم : إنَّ مقامه بقُّباء كان بضعة عشر يوماً .

قال أبو جعفر : واختلف السُّلفُ من أهل العلم في ملَّة مقام رسول الله 義 بَكَّة بعد ما استنبىء ، فقال بعضهم : كانت مدَّة مقامه بها إلى أن هاجر إلى المدينة عشر سنين .

## ذكر من قال ذلك:

حدَّثنا ابن المثنى ، قال : حدَّثنا يحيى بن محمّد بن قيس المدنّ ـ يقال لـه أبو زُكِّر ـ قال : سمعتُ ربيعة بن أبي عبد الرحمن يذكر عن أنس بن مالك ، أنَّ رسول الله ﷺ بُعِثَ على رأس أربعين ، فأقام بمكَّة

حدَّثني الحسين بن نصر الآمُليّ ، قال : حدَّثنا عبيد الله بن موسى ، عن شَيْسان ، عن يجيعي بن أبي كثير ، عن أبي سَلْمَة بن عبد الرحمن ؛ قال : أخبرتْني حائشة وابنُ عبّاس أنَّ رسولَ الله ﷺ لبث بمكة عشر سنين ، ينزل عليه القرآن .

حدَّثنا ابنُ المثنى ، قال : حدَّثنا عبد الوهاب ، قال : حدَّثنا بحيى بن سعيد ، قال : سمعتُ سعيد بن المسيّب ، يقول : أنزل على رسول الله ﷺ القرآن وهو ابن ثلاث وأربعين ، فأقام بمكّة عشراً .

حدَّثني أحمد بن ثابت الرَّازي ، قال : حدَّثنا أحمد ، قال : حدَّثنا يحيى بن سعيد ، عن هِشام ، عن عِكْرِمة ، عن ابن عباس ، قال : أنزل على النبيّ ﷺ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة ، فمكث بمكّة عشراً .

حدَّثني محمّد بن إسماعيل ، قال : حدَّثنا عمرو بن عثمان الحمصيّ ، قال : حدَّثنا أبي ، قال : حدَّثنا محمد بن مسلم الطائفيّ ، عن عمرو بن دينار ، قال : هاجرَ رسولُ الله ﷺ على رأس عَشْر من مُخْرَجه . قال أبو جعفر : وقال آخرون : بل أقام بعدما استنبيء بمكَّة ثلاث عشرة سنة .

## ذكر من قال ذلك:

حدَّثنا ابن المُنيِّ ، قال : حدَّثنا حجَّاج بن المنهال ، قال : حدَّثنا حمَّاد ـ يعني ابن سلمة ـ ، عن أبي جُوْهُ ، عن ابن عبَّاس ، قال : أقام رسولُ الله ﷺ بمكَّة ثلاث عشرة سنة يوخيٰ إليه ً .

حدَّثني محمَّد بن خلف ، قال : حدَّثنا أدم ، قال : حدَّثنا حمَّاد بن سلَّمَة ، قبال : حدَّثنا أبو جُمْرة الضَّبَعيُّ ، عن ابن عباس ، قال : بُعِثَ رسولُ الله ﷺ لأربعين سنة ، وأقام بكَّة ثلاث عشرة سنة .

حدَّثني محمَّد بن معمَّر ، قال : حدَّثنا رَوْح ، قال : حدَّثنا زكرياء بن إسحاق ، قال : حدَّثنا عمرو بن دينار ، عن ابن عبَّاس ، قال : مَكَث رسول الله ﷺ بَكَّة ثلاث عشرة سنة . حدَّثني عبيد بن محمد الورَّاق ، قال : حدَّثنا رَوْح ، قال : حدَّثنا هشام ، قال : حدَّثنا عِكْرمة ، عن ابن عبَّاس ، قال : بُعِث النبي ﷺ لأربعين سنة ، فمكت بكَّة ثلاث عشرة سنة يوحي إليه ، ثم أمر بالهجرة .

قال أبو جعفر : وقد وافق قولُ مَنْ قال : بُعِث رسول الله ﷺ لأربعين سنة ، وأقام بمكَّة ثلاث عشرة سنة قول أبي قيس صِرْمة بن أبي أنِّس ، أخي بني عديّ بن النَّجار في قصيدته التي يقول فيها ، وهو يصف كرامة الله إيَّاهم بما أكرمهم به من الإسلام ، ونزول نبيَّ الله ﷺ ، عليهم :

ثَوَى فِي قُرَيْشِ بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةً يلكُّرُ لو يَلْقي صَدِيقاً مواتِياً ا فَلَمْ يَسرَ مَنْ يَؤْوى ، ولَمْ يَسرَ داعيا ف أَصْبَحَ مَسْرُوراً بَسَطَيْبَةَ زَاضِيَا وكبان لبه ضونياً من الله باديا وما قال مُوسَىٰ إذْ أجابَ المُنادِيا قريباً، ولا يُخْشَى من النَّاسِ نائيا وأنفسنا عنمد الموغني والتنساسيما ونعلمُ أنَّ آللَهُ أَفْضُلُ هاديا

ويَعْرِضُ في أَهْـلَ المَّــوَاسِمِ نَفْسَـةً فبلمُّنا أتناف اظُّهَرَ آلِيلَةً بِينَـةً والَّفَى صَدِيفًا وآطْمَأَنَّتْ بِهِ النَّهِي يَقُصُّ لنسا مسا قسال نُسوحُ لقَسوْمِسهِ وأصْبَحَ لا يَخْشَىٰ مِنَ النَّاسِ واحداً بَذَلْنَا لَـه الأَمْوالَ مِنْ جُـلٌ مَالنا ونسعلمُ أن ألسلَة لا شسيَّة غسيسره

فأخبر أبو القيس في قصيدته هذه أن مقام رسول الله ﷺ في قومه قريش كان بعدما استنبيء وصَدَع بالوحى من الله بضع عشرة حجة .

وقال بعضهم كان مقامه بمكة خس عشرة سنة :

## ذكر من قال ذلك:

حدَّثني بذلك الحارث ، عن ابن سعد ، عن محمد بن عمر ، عن إبراهيم بن إسماعيل ، عن داود بن الحصين ، عن عِكْرمة ، عن ابن عباس ؛ واستشهد بهذا البيت من قول أبي قيس صِرمة بن أبي أنس ، غير أنه أنشد ذلك :

ثَوَى فِي قُرَيش خَمْسَ عَشْرَةَ حِجَّةً يُسذَكِّرُ لو يُلْفَى صَدِيقاً مُوَاتِيا!

قال أبوجعفر : وقد روى عن الشعبيّ أنَّ إسرافيل قُرن برسول الله ﷺ قبل أن يوحَى إليه ثلاث سنين .

حدَّثني الحارث ، قال : حدَّثنا ابن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر الواقـديّ ، قال : حـدّثنا الثوريّ ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبيّ ـ قال : وحدَّثنا إملاءً من لفظه منصورٌ عن الأشعث ، عن الشعبيّ ـ قال : قُرن إسرافيل بنبوّة رسول ِ الله ﷺ ثلاث سنين ، يسمع حسّه ، ولا يرى شخصه . ثم كان بعد ذلك جبريلُ عليه السلام . قال الواقديّ : فذكرتُ ذلك لمحمّد بن صالح بن دينار ، فقال : والله يا بن أخي لقد سمعت عبدَ الله بن أبي بكر بن حَزْم ، وعاصم بن عمر بن قتَّادة يحدّثان في المسجد ورجل عراقيًّ يقول لهما هذا ، فأنكراه جميعاً وقالا : ما سمعنا ولا علمنا إلَّا أنَّ جبريل هو الذي قُرن به ، وكان يأتيه بالوحي من يوم نُبِّيء إلى أن توفّي 魏 .

حدَّثنا ابن المثنَّى ، قال : حدِّثنا ابنُّ أبي عديٌّ ، عن داود ، عن عامر ، قال : أنزلتُ عليه النبوَّة وهو ابن

أربعين سنة ، فقرن بنبوته إسوافيل ثلاث سنين ، فكان يعلّمه الكلمة والشيء ، ولم ينزل القرآن على لسانه ، فلمّا مضت ثلاث سنين قرن بنبوّته جبريل عليه السلام ، فنزل القرآن على لسانه عشر سنين بمكّة وعشر سنين بالمدينة .

قال أبوجمفر: فلعلَّى اللدين قالوا : كان مقامُه بِمُكَة بعد الوحي عشراً عدَّرا عدَّرا عامَامَه جا من حين أناه جبريل بالوشي من الله عزّ وجلَّ ، وأظهر الدعاء إلى توحيد الله . وعدَّ الذين قالوا : كان مُقامه ثـلاث عشرة صنة من أوّل الوقت الذي استنبىء فيه ؛ وكان إسرافيل المقرون به وهي السنون الثلاث التي لم يكن أمِرَ فيها بإظهار الدعوة .

وقـد رويي عن قَتادة غـيرُ القولـين اللّذين ذكرت ؛ وذلـك ما حــدُثت عن رُوح بن عبادة ، قــال : حـدُثنا سعيد ، عن قَتَادة ، قال : نزل القرآن على رسول الله 義 ثمانيّ سنين بمُكّة وعشراً بعد ما هاجر ، وكان الحسن يقول : عشراً بمكة وعشراً بالمدينة .

## فهرس موضوعات المجلد الأول

مقدمة الناشر

| 1     | خطبة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤     | القول في الزمان ما هو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0     | القول في كم قدر جميع الزمان من ابتدائه إلى انتهائه وأوله إلى آخوه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| **    | القول في الدلالة على حدوث الأوقات والأزمان والليل والنبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۱    | القول في هل كان الله عزَّ وجلِّ خلق قبل خلقه الزمان والليل والنهار شيئًا غير ذلك الحلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11    | القول في الإبانة عن فناء الزمان والليل والنهار وآلاً شيء يبقى غير الله تعالى ذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ro    | القول في الدلالة على أن الله عزّ وجلّ القديم الأول قبّل كلّ شيءً وأنه هو المحدّث كلّ شيء بقدرته تعالى ذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۸ .  | القول في ابتداء الخلق ما كان أوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۱ ·  | القول في الذي ثني خاتي القلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۷    | القول فيها خلق الله في كل يوم من الأيام الستة التي ذكر الله في كتابه أنه خلق فيهن السموات والأرض وما بينهها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| žo.   | القول في الليل والنهار أيَّها خلق صاحبه وفي بلء خلق الشمس والقمر وصفتها، إذ كانت الازمنة بها تعرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٦    | ذكر الأخبار الواردة بأن إبليس كان له ملك السياء الدنيا والأرض وما بين ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥V    | ذكر الخبر عن خمط عدو الله نعمة ربه واستكباره عليه وادعاؤه الربوبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0 A   | القول في الأحداث التي كانت في أيام ملك إبليس وسلطانه والسبب الذي به هلك وادعى الربوبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09    | ذكر السبب الذي به هلُّك عدو أهمُ وسُوِّلت له نفسه من أجله الاستكبار على ربه عزَّ وجلَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14    | القول في خلق آدم عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۷١    | القول في ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم عليه المسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧o    | القول في قدر مدة مكث آدم في الجنة ووقت خلق الله عزّ وجلّ إياه ووقت إهباطه إياء من السياء إلى الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| vv    | ذكر الوقت الذي خلق فيه آدم عليه السلام من يوم الجمعة والوقت الذي الهبط فيه إلى الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| V4    | الغول في الموضع الذي أهبط أدم وحواء إليه من الأرض حين أهبطا إليها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٨٨    | ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم عليه السلام بعد أن أهبط الى الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 97    | ذكر ولادة حواء شيئاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.4   | ذكر وفاة آدم عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 * 5 | ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم من لدن ملك شيث بن آدم إلى أيام يرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -     | and and an an analysis of the state of the s |

| ١٢          | ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح عليه السلام                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11          | ذكر بيوراسب ۽ وهو الازدهاق                                                                            |
| <b>/"Y"</b> | ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم عليها السلام                                                   |
| ۲3          | ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وذكر من كان في عصوه من ملوك العجم                                 |
| ٥٢          | ذكر أمريناء البيت                                                                                     |
|             | ذكر الخبر عن صفة فعل إبراهيم وابنه الذي أمر بلبحه فيها كان أمر به من ذلك ،                            |
| 3.5         | والسبب الذي من أجله أمر إبراهيم بلهجه                                                                 |
| ٦٧          | ذكر ابتلاء الله إبراهيم بكلمات                                                                        |
| ٧٧          | أمر غرود بن كوش بن كنعان                                                                              |
| ۷۵          | ذكر لوط بن هاران وقومه                                                                                |
| ٨٤          | ذكر وفاة سارة بنت هاران وهاجر أم إسماعيل وذكر أزواج إبراهيم عليه السلام وولمده                        |
| ۸٧          | ذكر وفأة إبراهيم عليه السلام                                                                          |
| ۸٩          | ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحن عليه السلام                                                 |
| 4 .         | ذكر إسحاق بن إبراهيم عليهها السلام وذكر نسائه وأولاده                                                 |
| 4 8         | ذكر أيوب حليه السلام                                                                                  |
| 44          | ذكر خبر شعيب عليه السلام                                                                              |
|             | ذكر يعقوب وأولاهه                                                                                     |
| ۲.          | قصة الخضر وخبره وخبر موسى وفتاه يوشع عليهم السلام                                                     |
| ٧٧          | منوشهر وأسبابه والحوادث الكائنة في زمانه                                                              |
| ۳۱          | ذكر نسب مومبي بن عمران وأخباره وما كان في عهده وعهد منوشهر بن منشخورنر الملك من الأحداث               |
| 00          | ذكر وفاة موسى وهارون ابني عمران عليهها السلام                                                         |
| ۷٥          | ذكر يوشع بن نون عليه السلام                                                                           |
| 77          | ذكر أمر قارون بن يصهر بن قاهث                                                                         |
| ۸,۳         | ذكر القائم بالملك ببابل من الفرس بعد منوشهر                                                           |
| ۲۷۱         | ذكر أمر بني إسرائيل والأقوام الذين كانوا بأمرهم بعد يوشع بن نون والأحداث التي كانت في عهد زوّ وكيقباذ |
| ۷۲,         | إلياس واليسع عليها السلام الباس واليسع عليها السلام                                                   |
| ۲۷۱         | ذكر خبر شمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن اليهو بن تهو بن صوف ، وطالوت وجالوت                        |
|             | ذكر خبر داود بن إيشي بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمي نادب بن رام بن حصرون بن                 |
| ۲۸۱         | فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم                                                            |
| ۲۸۷         | ذكر خبر سليمان بن داود عليهما السلام                                                                  |
| ۴۸۲         | ذكر ما انتهى إينا من مغاري سليمان عليه السلام                                                         |
| 797         | ذكر خبر غزوته أبا زوجته جرادة وخبر الشيطان الذي أخذ خاتمه                                             |
| 74 V        | ذكر من ملك إقليم بابل والمشرق من ملوك الفرص بعد كيقباذ                                                |
| ٤ ٠٣        | أمر بني إسرائيل بعد سليمان بن داود عليهما السلام                                                      |
| ***         | ذک خد آسا د: آسا و: به الحندي                                                                         |

| كرصاحب قصة شعيا من ملوك بني إسرائيل ، وسنحارب                                                       | Ψ.   | ۳۱۳ .         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| كرخبر لهراسب وابنه بشتاسب وغزو بمعتنصر بني إسرائيل وتخريبه بيت المقدس                               |      | <b>717</b>    |
| كرخبرغزو بختنصر للعرب                                                                               |      | <b>*</b> *Y*1 |
| جع الخبر الى قصة بشتامس وذكر ملكه والحوادث التي كانت في أيام ملكه التي جرت على بديه ويد غيره        |      |               |
| ن عماله في البلاد خلاما جرى من ذلك على يد بختنصر                                                    | 44   | <b>*</b> YA   |
| كر الخبر عن ملوك اليمن في أيام قابوس وبعده إلى عهد بهمن بن إسفنديار                                 |      | take 1        |
| كرخبر أردشير بهمن وابنته خماتي                                                                      | m.   | MAR           |
| كرخبريني إسرائيل ومقابلة تأريخ مدة أيامهم إلى حين تصرّمها بتأريخ مدة من كان في أيامهم من ملوك الفرس | 10   | 440           |
| بر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر بن دارا الأكبر ، وكيف كان هلاكه ، مع خبر ذي القرنين                | ۳٦   | ***           |
| كر أخبار ملوك الفرس بعد الإسكندر وهم ملوك الطوائف                                                   | ٤١   | ۳٤١           |
| ئر الأحداث التي كانت في أيام ملوك الطوائف ( وفيها قصة عيسى ومريم عليهها السلام )                    | ξo   | 420           |
| ئو من ملك من الروم أرض الشام بعد رفع للسيح عليه السلام الى عهد النبي ﷺ في قول النصاري               | ٥٧   | rov           |
| ول قبائل العرب الحيرة والأثبار أيام ملوك الطوائف                                                    | ٦٠   | ۴٦٠           |
| ر طسم وجايس                                                                                         | ٧٠   | ۲۷۰           |
| ر الخير عن أصحاب أهل الكهف                                                                          | ٧٢   | ۲۷۲           |
| س بن عقى                                                                                            | ۷٥   | 40            |
| سال الله رسله الثلاثة                                                                               | ٧٩   | 474           |
|                                                                                                     | ۸۱ . | 441           |
| رخورجوميس                                                                                           | AY   | ۳۸۲           |
| ر الخبر عن ملوك الفرص وسني ملكهم<br>ملك أردشير بن بابك                                              |      |               |
| رست ارسیر بن بایت<br>اخیر من الفائم کان عِدلک فارس بعد آروشیر بن بایك                               |      | <b>*</b> ***  |
| ، سبر سا مصام عنی بندت سورس بعد برومبیر بن بایت<br>ملك هرمز بن ساپور                                |      | 444<br>441    |
|                                                                                                     |      | 797           |
|                                                                                                     |      | 197           |
| ملک شاهنشاه بن بهرام                                                                                |      | 794           |
| ملك نرسي بن بهرام                                                                                   |      | T9.A          |
| a. a. all.                                                                                          |      | 79.4          |
| ملك سابورذي الأكتاف                                                                                 |      | 799           |
| ملك أردشير بن هومز                                                                                  |      | 8 . 4         |
| 1 48                                                                                                |      | ٤٠٣           |
| 1 411                                                                                               |      | ٤٠٣           |
| atta tita                                                                                           |      | £+4"          |
| ﻣﻠﻚ ﺑﯧﺮﺍﻡ ﺟﻮﺭ                                                                                       |      | ٤٠٦           |
| ملك فيروز يزدجرد                                                                                    | 218  | 514           |

| ¥1¥          | ذكر ما كان من الأحداث في أيام يزدجرد بن بهرام وفيروز بين عمالمها على العرب وأهل اليمن |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| £1V          | ذكر ملك بلاش بن فيروز                                                                 |
| £1A          | ذكر ملك قباذ بن فيروز 💎                                                               |
| £ Y +        | ذكر ما كان من الحوادث التي كانت بين العرب في أيام قباذ في مملكته وبين عماله           |
| £YY .        | دکر ملك کسری أنو شروان                                                                |
| 203          | ذكر بقية خبر تُبع أيام قباذ وزمن أنو شروان وتوجيه الفرس الجيش الى اليمن لقتال الحبشة  |
| £04          | ذكر مولد رسول الله ﷺ                                                                  |
| . 803        | رجع الحديث إلى تمام أمر كسرى بن قباذ أنو شروان                                        |
| 173          | ذکر ملك هرمز بن کسری أنو شروان                                                        |
| £7.£         | ذکر ملك كسري أبرويز بن هومز                                                           |
| ٤٧٠          | ذكر الخبر عن الأسباب التي حدثت عند إرادة الله إزالة ملك فارس عن أهل فارس              |
| £YY          | ذكر خبريوم ذي قار                                                                     |
| 443          | ذكر من كان على ثغر العرب من قبل ملوك الفرس بالحيرة بعد عمرو بن هند                    |
| FA3          | ذكل ملك شيرويه بن أبرويز                                                              |
| 193          | ذكر ملك أردشير بن شهرويه                                                              |
| <b>£</b> 4 Y | ذكر ملك ثبهريراز                                                                      |
| . 493        | ذكر ملك بوران بنت كسرى أبرويؤ                                                         |
| 4793         | ذكر ملك جشنسده                                                                        |
| 894          | ذكر ملك آزر ميدخت بنت كسرى أبرويز                                                     |
| 297          | کسری بن مهر جشنس                                                                      |
| 297          | ذكر ملك خرزًا خسروا                                                                   |
| 297          | ذکر ملك فيروز بن مهرا جشنس                                                            |
| <b>£9</b> £  | ذکر ملك فرّ خزاد خسروا<br>                                                            |
| <b>£</b> 9.£ | ذكر علك يزدجرد بن شهريار                                                              |
| <b>£</b> 4.£ | ذكر أقوال علماء المسلمين وغيرهم فيها كان بين هبوط آدم الى الهجرة من السنين            |
| £9.Y         | ذكر نسب رسول الله ﷺ وذكر بعض أخيار آباته وأجداده                                      |
| 0.1          | عبد المطلب                                                                            |
| 0 * £        | هاشم                                                                                  |
| 0.0          | عبد مناف                                                                              |
| 0.0          | قمي                                                                                   |
| ٩٠٥          | کلاب<br>*-                                                                            |
| 0+9          | مرّة .                                                                                |
| 0.9          | كىب                                                                                   |
| 01:          | لۋي                                                                                   |

011

| ٥٧٩ |                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01. | قهر                                                                                                       |
| 011 | مالك                                                                                                      |
| 014 | النضر                                                                                                     |
| 017 | كنانة .                                                                                                   |
| ٥١٣ | خزية                                                                                                      |
| 015 | مدركة                                                                                                     |
| ٥١٣ | إلياس                                                                                                     |
| 011 | مضر                                                                                                       |
| 010 | نزاو                                                                                                      |
| 010 | معدًّ .                                                                                                   |
| 010 | عدنان                                                                                                     |
| 019 | ذكر رسول الله وأسبابه                                                                                     |
| 014 | ذكر تزويج النبي ﷺ خديمة رضي الله عنها                                                                     |
| ٥٢٣ | ذكر باقي الانحبار الكاثن من أمر رُسول الله ﷺ قبل أن يتنبأ وما كان بين مولمه ووقت نبوته من الاحداث في بلده |
| ۸۲۵ | ذكر اليوم الذي نبيء فيه رسول الله ﷺ من الشهر الذي نبيء فيه وما جاء في ذلك                                 |
|     | ذكر الخبر عما كان من أمر نبي الله ﷺ عند ابتداء الله تعالى ذكره إياه بإكرامه بإرسال جبريل عليه السلام      |
| 170 | بوحيه وما تلاذ لك من الأحداث إلى وقت الهجرة                                                               |

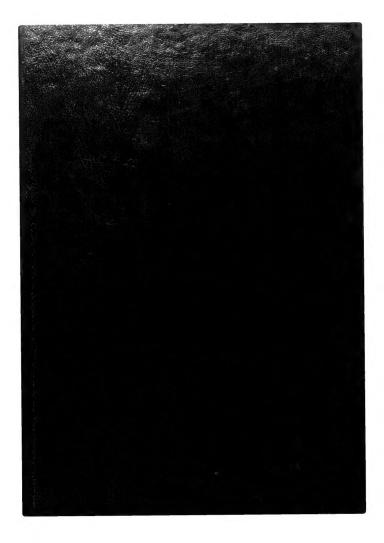